# شرح فالفرالع في الماس القسم الخاص

جرائم الرشوة - العدوان على لما لالعم - التقليد والتزوير القتل والإنياء - الاعتداء على لعض - الاعتداء على لشرف والاعتبار - السرقة - النصب - الشيك - خيانة الأمانة

> دكتور فتوع عبلل الشاذلي أشاذ وينين ضمالة الأراجات علية الحقوق - جامع الإستندرية المحاج النفن والادارية العليا

> > 1997

دار المطبوعات الجامعيه

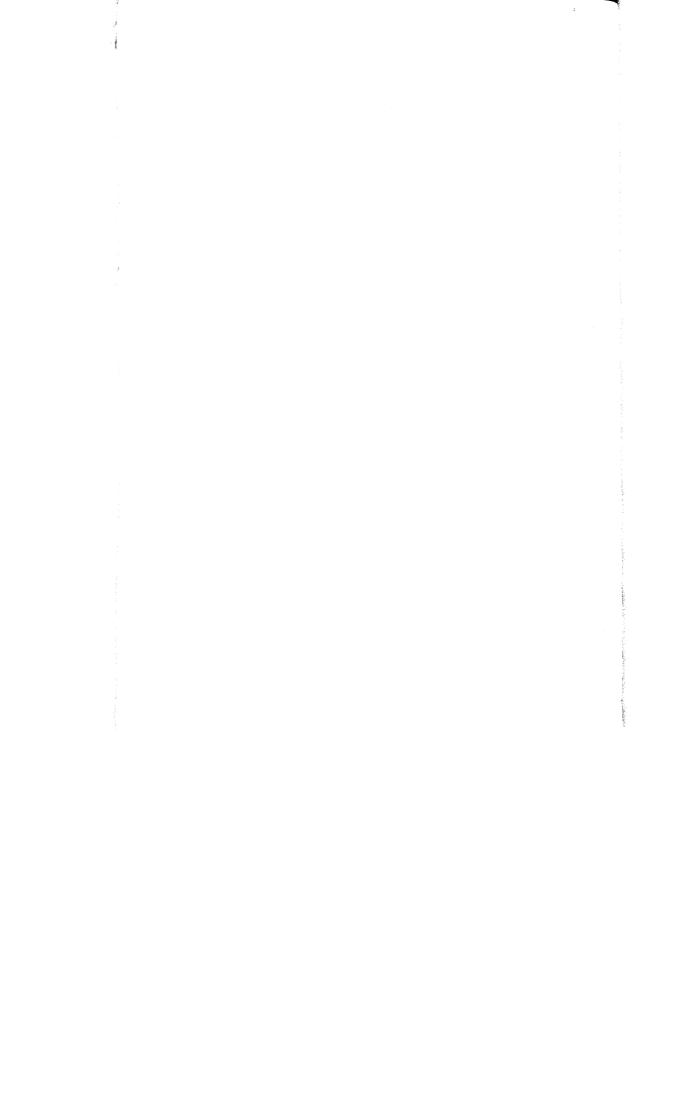

بِثِيْرَالِهُ الْجَزَالَجُمْيَٰنَ

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَرُدُونَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَلَدَةِ فَيُسَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْنَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَلَدَةِ فَيُسَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِي

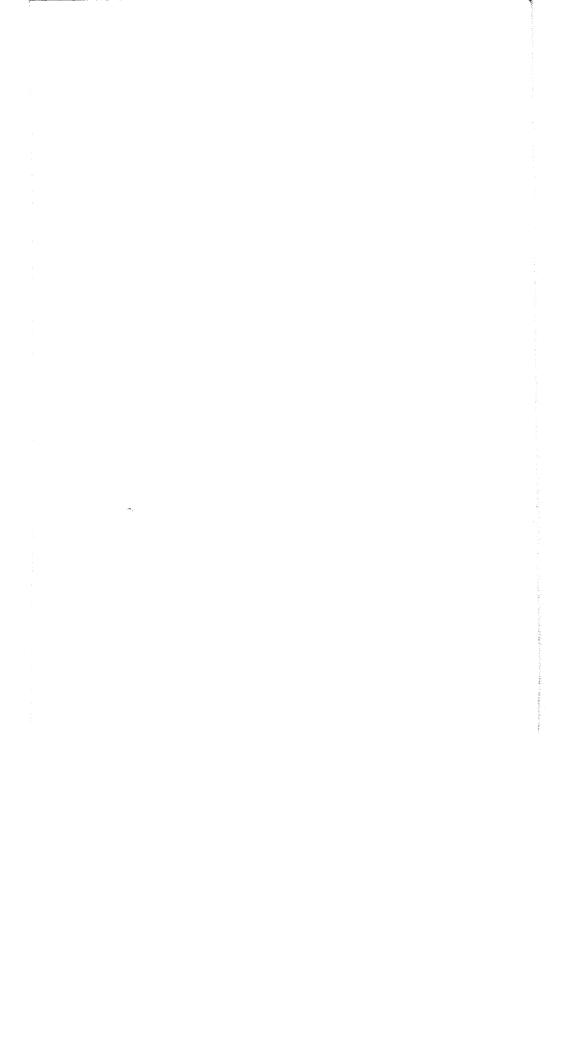

إهداء إلى ذكرى والدئ العطرة رحمهما الله رحمة واسعة



# الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

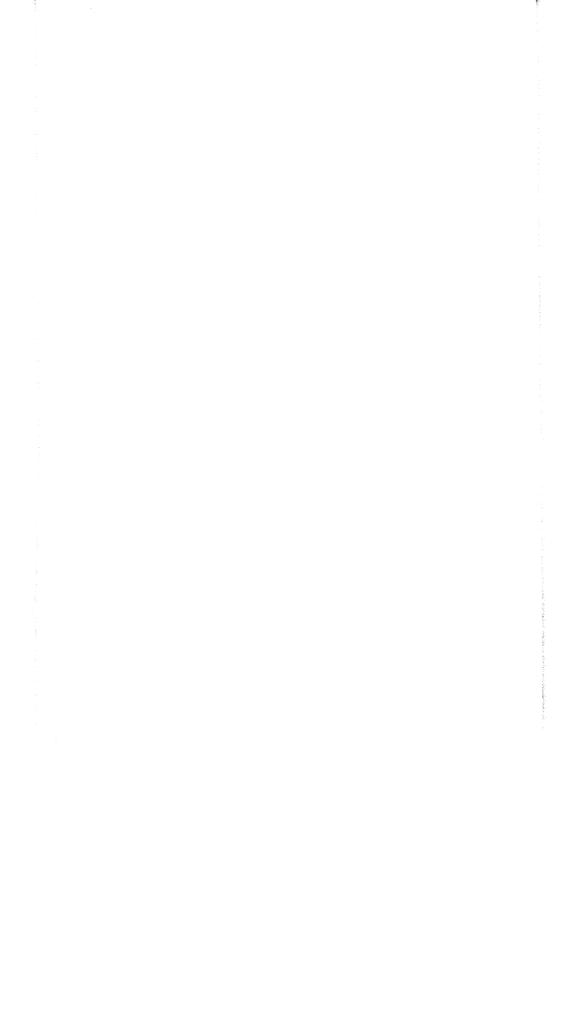

#### مقدمة

# تقسم قانون العقوبات

يتضمن قانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ما يعتبر من صور السلوك الانساني جرائم وما يترتب على اقترافها من جزاءات. وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين: قسم عام وقسم خاص.

فالقسم العام يضم المبادىء والأحكام العامة التى تخضع لها الجرائم والجزاءات الجنائية كافة على اختلاف أنواعها . أما القسم الخاص فيتضمن توصيف الجرائم كل على حدة عن طريق بيان الاركان الخاصة بكل جريمة والجزاءات المقررة لها وما يقترن بها من ظروف مشددة أو محففة أو معفية من العقاب .

والعلاقة بين القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات وثيقة . لكن ليس معنى ذلك أن موضوع القسم الخاص هو محض تطبيق لقواعد القسم العام على مفردات الجرائم التي تتضمنها نصوصه .

أما عن العلاقة بين القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات فانها علاقة وثيقة ، ذلك أن الأول يعد بمثابة تمهيد للثانى ، سواء من حيث الصياغة الفنية لنصوص قانون العقوبات ، أو من حيث الدراسة العلمية لها . فمن ناحية الصياغة الفنية للنصوص ، يتضمن القسم العام تجميع وإرساء المبادىء العامة الاساسية ، ومن ثم لا تكون هناك حاجة لتكرار النص عليها عند تناول مفردات الجرائم فى القسم الخاص . لذلك يقتصر القسم الخاص من قانون العقوبات على الجرائم فى القسم الخاص . لذلك يقتصر القسم الخاص من قانون العقوبات على المرائم فى القسم على جريمة وعقوباتها ، دون حاجة إلى إعادة النص بشأن كل منها على قواعد ومبادىء مما تخضع له مثل غيرها ويتضمنه القسم العاد()

<sup>(</sup>١) ولهذا السبب نجد غالبية التشريعات الجنائية الحديثة تفصل بين القسم العام والقسم الحاص، وتفرد للقسم العامة عددا من النصوص يتضمن القواعد العامة التي تحكم مختلف الجرائم ، ثم بعد ذلك تقوم بتعداد جرائم القسم الحاص، وفقا لمعيار معين تتبعه في توزيعها على أبواب متعددة . وقد سار القانون المصرى على هذا النبج ، حيث خصص الكتاب الأول من قانون العقوبات للقواعد العامة =

وعلاقة القسم العام بالقسم الخاص تبدو واضحة كذلك من حيث الدراسة العلمية لنصوص قانون العقوبات ، إذ يحقق هذا التقسيم فائدة مزدوجة . فدراسة القسم العام ترسى المبادىء العامة الأساسية التي تكون ماثلة في الأذهان عند دراسة القسم الخاص غير ذات فائدة . كذلك نجد أن دراسة القسم العام ، باعتباره تمهيدا للقسم الخاص ، تغنى عن تكرار المبادىء العامة الأساسية عند دراسة كل جريمة من جوائم القسم الخاص على حدة .

لكن العلاقة بين القسم العام لقانون العقوبات والقسم الخاص منه ، لا تعنى أن الثانى يقتصر على كونه محض تطبيق لقواعد الأول على مفردات أو مجموعات الجرائم المتجانبية (۱). فالقسم الخاص له رغم ذلك ذاتيته ونظرياته الخاصة ، التى لا تقل أهمية عن نظريات القسم العام ، بحيث يمكن القول بوجود عناصر «نظرية عامة لقانون العقوبات الخاص (7). ومن النظريات التى يتضمنها القسم الخاص لقانون العقوبات نشير إلى نظرية العلانية في جرائم الفعل الفاضح والقذف والسب ، ونظرية الضرر في جرائم التزوير ، ونظرية الحيازة في السرقة ، ونظرية التدليس في النصب ... إلى غير ذلك .

#### مميزات القسم الخاص من قانون العقوبات

يمكن أن نوجز هذه المميزات فيما يلي :

أولا: من الناحية التاريخية ، نجد أن القسم الخاص قد سبق القسم العام في الوجود . فالحاجة إلى التأصيل والتعميم لم تظهر إلا في الأزمنة الحديثة نسبيا ، بعد

التى يتكون منها القسم العام ، وجعل عنوان هذا الكتاب « أحكام عامة » . أما الكتب الثلاثة الأخرى من قانون العقوبات المصرى فقد تضمنت مفردات الجرائم والعقوبات المقررة لها وفق خطة صنعرض لها بعد قليل .

<sup>(</sup>١) في هذا المعني ، راجع الدكتور على راشد ، مبادىء القانون الجنائي ، ١٩٥٠ ، ص ٤ .

ر ۲) الدكتور محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات ــ القسم الخاص ، ١٩٨٨ ، ص ٤ ، كرب العقوبات ــ القسم الخاص ، Vouin, Précis de droit pénal spécial, 6°éd. par M. - L., Rassat, Précis Dalloz, 1988, P. 6.

أن تحققت درجة معينة من النضج العلمى ، لا غنى عنها للتوصل إلى صياغة القواعد العامة ، التى تنظم كافة الجرائم على اختلاف أنواعها ألله فالجرائم والعقوبات وجدت منذ أن ظهرت الجماعة ، وتلك ضرورة تقتضيها مصلحة الجماعة في المحافظة على كيانها وصيانة الأمن والنظام فيها . وعلى ذلك فقد نشأ القسم الخاص لقانون العقوبات مع بداية وجود الجماعة ، وتوليها حق العقاب بالنسبة للجرائم التى تمس مصلحة الجماعة مباشرة ، ثم في تطور لا حق بالنسبة للجرائم كافة . وتشير الدراسات التاريخية إلى أن القسم الخاص كان هو المصدر الذي استمدت منه الاحكام العامة المجردة والمبادىء الاساسية التى تكون منها القسم العام ، وهو على هذا النحو ليس المصدر التاريخي فحسب ، بل إنه كذلك المصدر العلمي لأحكام القسم العام ألى أن القسم العام العلمي القسم العام العلمي أنه القسم العام العامة المجردة المهار التاريخي فحسب ، بل إنه كذلك المصدر العلمي لأحكام القسم العام ألى أن القسم العام العلم العام العام القسم العام ألى أنه القسم العام العلم القسم العام ألى المصدر العلمي العلم القسم العام ألى أن القسم العام العلم العلم العلم العلم العام العام العام العام العام العام العلم العام ألى المصدر العلم العلم العام العام ألى العام العام العام العام العام العام العام ألى العام العام ألى العام العام ألى العام العام ألى المصدر العلم العام ألى ال

ثانيا: القسم الخاص هو التجسيد الحي والواقعي لمبدأ شرعية الحرائم والعقوبات. فالقسم الخاص ضرورة لابد منها لوضع هذا المبدأ موصع التنفيد الفعلي، صيانة لحق الفرد في الحرية. ذلك أن مضمون هذا المبدأ يقضي بألا حريمه في فعل لم يكن مجرماً قبل ارتكابه، ولا عقاب على فعل الا بالعقوبة التي حددت له سلفا. ومن ثم فان تجسيد هذا المبدأ وبث معنى الحياة فيه يقتضى، بالاضافة إلى النص عليه تأكيدا لوجوده، تحديد الأفعال التي تعتبر محظورة على الأفراد، وبيان العقوبات الواجبة التوقيع عند اتيانها. وهذا التحديد هو بعينه موضوع القسم الخاص من قانون العقوبات (٢). وإذا كان بعض القوانين لا يأحذ بمبدأ الشرعية على اطلاقه ويمنح القاضي سلطة التجريم قياسا على الأفعال المنصوص على تجريمها صراحة (١)، فإن أهمية القسم الخاص تظل ثابتة حتى في هذه القوانين، إذ أنه

<sup>()</sup> Larguier, droit pénal spécial, Mémentos Dalloz, 1987, P. 1. وهذا بخلاف قواعد القسم الخاص ، التي لا يتطلب وجودها سوى أن يحدد المشرع الأفعال التي تتضمن عدوانا على المصالح الاساسية للمجتمع ، ثم يقرر العقوبات الملائمة لهذه الأفعال .

Vitu, Droit pénal spécial, 1eréd. 1982, P. 12.

Vouin, Op. Cit., P. 8 et P. 17.

<sup>(</sup>٤) من هده القوانين قانون العقوبات الدانمركي في مادته الأولى . وفي تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية . راعت انشريعة الاسلامية ما يتبغي أن يتوافر للنظام الجنائي من مرونة تجعله صالحا للنطبيق في كل زمان ومكان . من أجل ذلك حددت الشريعة عقوبات للأفعال الني لا تنغير صفتها الإجرامية =

يكون من المتعين تحديد قدر أساسي من الأفعال المجرمة ليقيس عليه القاضي ما لم يرد بشأنه نص .

ثالثا : القسم الخاص لقانون العقوبات يتسم بطابع التطور في الزمان والتغير في المكان ، شأنه في ذلك شأن أي قاعدة قانونية . فالقسم الخاص من هذه الوجهة يعد بمثابة مرآة تعكس ظروف الزمان والمكان اللذين وضعت فيهما نصوصه (١)، وتعطى صورة صادقة لحياة المجتمع الذي تطبق فيه هذه النصوص وظروفه ومعتقداته وتقاليده وقيمه الأساسية (٢). فالجرامم تتطور بتطور الزمان ، لذلك نجد بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة في الماضي أصبحت جريمة في العصر الحديث . من ذلك القتل الذي كان حقا لرب الأسرة على أفواد أسرته في القانون الروماني ، ثم أصبح جريمة ، ولو ارتكب من الأب في حق ابنه . وقد يعتبر فعل جريمة في ظروف معينة ولا يعتبر كذلك في الظروف العادية ، مثال ذلك تجريم بعض الأفعال في زمن الحرب أو الأزمات الاقتصادية .. الخ<sup>(٣)</sup>. وتختلف الأفعال الختلاف الزمان أو المكان ، وهي الأفعال الموجبة للحد أو للقصاص . أما غير ذلك من الأفعال ، فقد حرمته الشريعة اجمالاً ، تاركة لولى الأمر وللقاضي ــ كل في حدود ولايته ــ تقدير العقوبات الملائمة له حسب حسامة الجريمة وحطورة المجرم ، وتلك هي الأفعال الموجبة للتعزير في النظام الجنائي الاسلامي. ويعني ذلك أن النظام الجنائي الاسلامي يقوم على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي ، أو بناء على نظام يصدره ولى الأمر في الدولة الاسلامية ، أو تفويض صادر من ولى الامر للقاضي بالتعزير في الحدود ووفقا للضوابط التي قررها فقهاء الشريعة . والواقع أن نظام التعزير يقوم على منح القاضي الثقة ، وتخويله تفسير النصوص على ما تتسع له حكمتها ، تخليصا لمبدأ الشرعية مما يؤخذ عليه من جمود وعجز عن تطويع نصوس التجريم المقيدة بقاعدة التفسير الضيق .

Véron, Droit pénal spécial, 3° éd., Masson 1988, P.9; Vitu, Op. Cit., (\)

P. 13, N° 6. (۲) لذلك تعد نصوص القسم الخاص لقانون العقوبات بمثابة صدى لحضارة المجتمع الذي تحكمه وترجمة لنظمه وظروفه وقيمه وأخلاقياته . وتكفى مطالعة نصوص القسم الخاص للوقوف على حالة انجتمع الذي تطبق فيه هذه النصوص ، ومعرفة نظمه السياسية والاقتصادية وقيمه الاخلاقية والدينية والاجتماعية .

راجع في هذا المعنى :

Vitu, Op. Cit., P. 13.

(٣) لذلك تتسم نصوص القسم الخاص بسرعة التطور ، إذ يدخل عليها من التعديل بقدر ما يطرأ على
 انجتمع الذي تطبق فيه من تطور .

ابحرمة كذلك باختلاف المكان ، لذلك يمكن أن يعتبر الفعل جريمة فى ظل قانون معين ، بينها لا يعتبر كذلك فى ظل قانون آخر . ومن ثم لا غرابة فى تباين الأفعال المجرمة بين مجتمع وآخر بقدر الاختلاف فى ظروف كل مجتمع وقيمه الأساسية . فمن القوانين ما أباح الزنا أو ألغى تجريمه (۱) ومنها ما يعتبره جريمة من أخطر الجرائم (۲). ويعنى ذلك أن نصوص التجريم والعقاب تخضع لقاعدة التطور التاريخي ، لارتباطها بظروف المجتمع ومعتقداته وتقاليده وقيمه الاخلاقية والدينية . لذلك صح القول بأن القانون نفعى ينظم المجتمع بالحالة التي هو عليها ، فيكون ترجمة لهذه الحالة صلاحاً كانت أم فساداً .

أما فى ظل الشريعة الاسلامية ، فسمة التطور والتغير فى الجرائم لا وجود لها بهذا المعنى . ذلك أن الشريعة تبتغى بما جاءت به من تنظيمات وأحكام تشييد المجتمع الصالح ، لا التوافق مع ما يسود المجتمع من قيم وتقاليد إن كانت غير القيم والتقاليد الاسلامية . من أجل ذلك حرمت الشريعة الاسلامية منذ البداية أفعالا لا يختلف تحريمها باختلاف الزمان أو تغير المكان ، لما فيها من إضرار بأمن المجتمع الاسلامي واستقراره ، وما ينبغي أن يسوده من قيم فاضلة . ومن ثم يمكن القول بأنه إذا كان القانون هو مرآة المجتمع في ظل الأنظمة الوضعية ، فان المجتمع الاسلامي ، على العكس من ذلك ، هو الذي ينبغي أن يكون مرآة للشريعة الاسلامي ، حتى يصدق عليه هذا الوصف .

رابعا : القسم الخاص من قانون العقوبات يتسم بتنوع الأفعال التي يتناولها

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك القانون الانجليزي ، والقانون الفرنسي الذي رفع صفة الجرتمة عن الزنا منذ سنة ﴿ (١) مثال ذلك القانون الانجليزي ، وجعل منه مجرد خطأ مدى يمكن الإستناد إليه في دعوى تطليق .

<sup>(</sup>٢) هذا هو شأن التشريع الجنائى الاسلامى، الذى يعتبر الزنا فى كل صوره وأشكاله من جرائم الحدود، أى الجرائم ذات العقوبات التى قدرها الشارع سبحانه وتعالى. والقانون المصرى لا نجرم الزنا الا بين الأزواج، أخذا عن القانون الفرنسى قبل الغاء تجريم الزنا فى سنة ١٩٧٥. وفلسفة القانون الوضعى فى هذا أن الزنا عدوان على واجب الوفاء بين الأزواج الذى يفرض على كل زوج واجب الاخلاص والاختصاص. بينما الشريعة الاسلامية تعتبر زنا كل اتصال جنسى فى غير حل، فهي تنظر إلى الزنا على أنه مفسدة أخلاقية وإجتاعية ، ومن ثم نجدها تعاقب على زنا المحصن وزنا غير الخصن بعقوبة حدية ، تكون حقا لله تعالى ، ليس لاحد من الناس أن يصفح عنها أو يستبدل بها غيرها .

بالتجريم والعقاب ''. فنصوص القسم الخاص تتدخل في أغلب مجالات الحياة في انجتمع بغرض تنظيمها وتحديد جزاء الخروج على ما تقرره من تنظيم، وإن كان الاتجاه الحديث يميل إلى التقليل بقدر الامكان من التجريم والعقاب والاكتفاء بصور الجزاء غير الجنائي حيث لا تدعو ضرورة ملحة إلى الالتجاء للتجريم والعقاب الجنائي . ويمكن أن نفسر تنوع الأفعال محل التجريم والعقاب بتعدد الحقوق والمصالح محل الحماية الجنائية ، مما يقتضي تجريم الأفعال التي تضر بحق من هذه الحقوق أو تعرضه للخطر ، فتنوع الأفعال المجرمة يرجع إذا إلى تعدد محل الاعتداء ، الذي قد يكون هو الدولة أو المجتمع بأكمله ، كا قد يكون الأسرة أو الفرد ، لذلك كانت الحقوق والمصالح التي يهدف النظام يقتضي تنوع الأفعال المجرمة ، حتى يكفل المشرع حماية كاملة شاملة لكل هذه الحقوق من كافة صور الاعتداء التي يمكن أن تصيبها بالضرر أو تعرضها المخورة .

ويزداد عدد الأفعال محل التجريم كلما زادت درجة تقدم المجتمع وتحضره وازداد الشعور الانسانى تهذبا وسموا . فكلما أخذ المجتمع يتقدم فى شتى نواحى الحياة ، بدت الحاجة ماسة إلى تدخل الدولة لتنظيم نشاط الافراد المتزايد فى الميادين كافة ، فيزيد عدد الأفعال المجرمة التى تخرق هذا التنظيم ، كما هو واضح فى الميدان التجارى والاقتصادى مثلا . كذلك كلما تهذب الشعور الانسانى وازداد سموا وحساسية ، استهجن من الأفعال ما كان من قبل مستساغا ، فقتل الحيوان كان أمرا مباحا ، ثم أصبح قتله دون مقتض جريمة (١٠) والاضرار بالبيئة والاعتداء على المساحات الحضراء كانا أمرين مألوفين ولا يزالا كذلك فى بعض الدول ، بينا يتدخل كثير من المشرعين فى الوقت الحاضر لمنع هذا الاضرار عن طريق التجريم والعقاب عندما لا تفلح الوسائل الاخرى فى تحقيق تلك الغاية .

Vitu, Op. Cit., P. 9 et P. 29.

<sup>(</sup>۲) الذكتور رمسيس بهنام ، شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، ١٩٨٩ ، ص ٧ . وفي تبرير إزدياد عدد الافعال انجرمة بارتفاع درجة المدنية والخفاض عددها بالخفاض درجة المدنية ، راجع الدكتور جلال ثروت ، نظرية القسم الخاص ، الجزء الأول . جرائم الاعتداء على الاشخاص ، ١٩٧٦ . ص ١٢ .

ويزداد عدد الأفعال محل النجريم أو ينقص حسب العقيدة السياسية والاقتصادية والاجتاعية في كل دولة . فحيث يزداد تدخل الدولة في المجال الاقتصادي ، فتكون السيادة لنظام الاقتصاد الموجه ، يزداد عدد الجرائم الاقتصادية ، كما هي الحال في بعض دول العالم الثالث وفي الدول الاشتراكية (۱). وعندما يسود النظام الدكتاتوري الشمولي تنمو جرائم الرأي وتتكاثر ، وتتعدد أفعال الاعتداء على أمن « الدولة » من جهة الداخل في يتناولها القانون بالتجريم والعقاب ، وهذا هو شأن الغالبية العظمي من دول العالم الثالث ، أو ما يطلق عليه مجاملة « الدول النامية » .

# تقسيم موضوعات القسم الخاص

تحرص الأنظمة القانونية على تقسيم جرائم القسم الخاص من قانون العقوبات إلى طوائف ، يجمع بينها التشابه من حيث الطبيعة أو من حيث العناصر الأساسية التي يقوم عليها كيان كل طائفة . وتتفق التشريعات الحديثة في المعيار الذي تتخذه أساساً لهذا التقسيم ، وهو المصلحة أو الحق على الحماية الجنائية . فالجرائم التي تقع اعتداء على حق أو حقوق تشترك في الخصائص والأحكام الأساسية تكون طائفة واحدة وتخضع لأحكام مشتركة ، لأن وحدة الحق المعتدى عليه تنهض مبرراً لتمييز الجرائم الواقعة اعتداء على هذا الحق بأحكام مشتركة تجعل منها مجموعة قانونية متميزة عن غيرها من الجرائم .

وقد وزع المشرع المصرى جرائم القسم الخاص من قفون العقوبات على ثلاثة أقسام :

الأول: اشتمل على الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية ، أى تلك التي تتمثل في عدوان مباشر على المجتمع بأسره ، ومثالها جرائم المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، أو المساس بالادارة العامة ونزاهتها ، أو بحق ورا) هذا مع مراعاة التطور الحاصل حاليا في هذه الدول ، وسوف ينعكس أنه في المستقبل القريب على قواعد التجريم والعقاب فيها . بل إن تعاضد دور الدولة في المجتمع الحديث لم يعد يقتصر على الدول المسماة بالليبرالية . في هذا المعنى ، راجع دات الاقتصاد الموجه ، وإنما امتد كذلك إلى الدول المسماة بالليبرالية . في هذا المعنى ، راجع Vitu, Op. Cit., P. 14, N° 7

الدولة في اصدار المسكوكات. وقد وردت هذه الجرائم في الكتاب الثاني من قانون العقوبات وعنوانه « الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها » ، ويشمل المواد من ۷۷ إلى ۲۲۹ مكررا . هذه الجنايات والجنح موزعة على سبعة عشر بابا ، يتضمن كل باب منها طائفة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، تتشابه في الحق الذي يقع عليه الاعتداء بإرتكابها .

الثانى: ضم الجنايات والجنح المضرة بالأفراد، أى تلك التى تتمثل فى عدوان مباشر على حق من الحقوق المتعلقة بالأفراد. مثال هذه الجرائم الاعتداء على حق الانسان فى الحياة ، أو فى سلامة جسمه ، أو فى صيانة عرضه وشرفه واعتباره ، وكذلك أفعال الاعتداء على الحقوق المالية للأفراد . وقد وردت هذه الجرائم فى الكتاب الثالث وعنوانه « الجنايات والجنح التى تخصل لآحاد الناس » ، ويشمل المواد من ٢٣٠ إلى ٣٧٥ . هذه الجرائم موزعة على خمسة عشر بابا ، يتضمن كل باب منها طائفة من الجرائم المضرة بالأفراد ، تشترك فى نوع الحق الذى يقع عليه الاعتداء بارتكابها .

الثالث: تناول المخالفات على حدة ، نظرا لضآلة أهميتها مقارنة بالجنايات والجنح ، ولعدم انطباق كثير من المبادىء العامة عليها ، مثل أحكام العود ، ووقف تنفيذ العقوبة ، وعدم العقاب على الشروع فيها ، وعدم انطباق الظروف المخففة عليها . . الح . وقد وردت هذه الجرائم في الكتاب الرابع والأخير من قانون العقوبات وعنوانه « المخالفات » ، ويشمل المواد من ٣٧٦ الم ١٣٠٠.

#### الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية

أقر المشرع المصرى كما رأينا التفرقة بين طائفة الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية وطائفة الجرائم المضرة بالأفراد ، وخصص لكل طائفة منها كتابا مستقلا . وواضح أن هذا التقسيم للجرائم يقوم على أساس النظر إلى المحل

 <sup>(</sup>۱) كان هذا الباب يتضمن المواد من ۳۷٦ إلى ٣٩٥ . لكن المواد من ۳۸۱ إلى ٣٩٥ الغيت بمقتض.
 قوانين متعددة ، كان آخرها القانون رقم ١٦٦٩ لسنة ١٩٨١ .

المباشر للاعتداء ، أى إلى صاحب الحق الذّى يقع عليه العدوان المباشر بارتكاب الجريمة . فإذا كان حقا للمجتمع بأسره ، لا يمكن نسبته إلى شخص أو أشخاص معينين بالذات ، كانت الجريمة مضرة بالمصلحة العامة ، ومثالها الاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي ، أو الاعتداء على نزاهة الوظيفة العامة أو على الأموال العامة . أما إذا كان حقا لفرد أو أفراد معينين بالذات ، فالجريمة مضرة بالأفراد ، ومثالها الاعتداء على الحق في الحياة أو في سلامة الجسم ، أو الاعتداء على الشرف والاعتبار ، أو الاعتداء على الأموال الخاصة بالأفراد .

لكن هذا التقسيم لا يعنى أن الجرائم التى تقع على حقوق الأفراد لاتضر بالمصلحة العامة ، فكل جريمة تمثل اعتداء على المجتمع ، ولو كان محلها المباشر حقا من حقوق الأفراد ، غاية ما فى الأمر أن هذا الاعتداء يكون محله المباشر حق الفرد أساسا ، بينا محله غير المباشر هو حق الجماعة ومصلحتها في حماية الحقوق الفردية ، تحقيقا للأمن الاجتماعى ، وضمانا لاستقرار النظام فى المجتمع (۱) . فضابط تقسيم الجرائم إلى مضرة بالمصلحة العامة ومضرة بالأفراد هو إذن المحل المباشر للاعتداء الذى تحققه الجريمة لا محلها غير المباشر ، فهذا الأخير يتمثل دائما فى العدوان على مصلحة الجماعة . فما يراعيه المشرع فى هذا التقسيم ليس سوى المحل المباشر الذي أصابه ضرر الجريمة أو هدده خطرد! ، أما إذا نظرنا إلى المحل غير المباشر الذي يصيبه أذى الجريمة ، فلن يكون لهذا التقسيم مقتض ، إذ المحل المباشر الذي الجرائم كافة هو المصلحة العامة أو مصلحة المجتمع بأسره (۱).

# فتات الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية في قانون العقوبات

خصص المشرع المصرى للجرائم المضرة بالمصلحة العامة الكتاب الثانى من (١) فمن حق المجتمع ومصلحته أن يؤمن أفراده على حقوقهم الأساسية ومن ثم تضار المهيلحة العامة إذا لم يتمكن الأفراد من التمتع بكافة حقوقهم الضرورية لاداء دورهم الاجتماعي .

(۲) من أجل هذا قبل أن الجريمة ضرر يصيب المجتمع دائما ، راجع الدكتور جلال ثروت ، المرجع
 السابق ، ص ۲۳ ، الدكتور رعوف عبيد ، جرائم النزييف والنزوير ، ۱۹۸۴ ، ص ۳ .
 Vitu, Op. Cit., P. 28, N° 22

قانون العقوبات الذي يضم المواد من ٧٧ إلى ٢٢٩ مكور . هده الجرائم موزعة على فئات متنوعة يضمها سبعة عشر بابا ، تتضمن : الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ( الباب الأول ، المواد ٧٧ - ٨٥ (أً) ) ، الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ( الباب الثاني ، المواد ٨٧ – ١٠٢ مكررا)، الجرائم المتعلقة بالمفرقعات (الباب الثاني مكررا ، المواد ١٠٢ (أ) - ١٠٢ (و) ) ، جرائم الرشوة ( الباب الثالث ، المواد ١٠٣ – ١١١ ) ، جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ( الباب الرابع ، المواد ١١٢ – ١١٩ مكررا ) ، جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها ( الباب الخامس ، المواد ١٢٠ – ١٢٥ )، جرائم الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ( الباب السادس ، المواد ١٢٦ - ١٣٢ )(١)، جرائم مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره ( الباب السابع ، المواد ١٣٣ – ١٣٧ مكررا (أ) ) ، جرائم هرب المحبوسين واخفاء الجانين ( الباب الثامن ، المواد ١٣٨ - ١٤٦ ) ، جرائم فك الاختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة ( الباب التاسع ، المواد ١٤٧ – ١٥٤ ) ، جرائم اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدور حق ( الباب العاشر ، المواد ١٥٥ - ١٥٩)، الجرائم المتعلقة بالأديان (الباب الحادي عشر المادتان ١٦٠ . ١٦١ ) ، جرائم اتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية ( الباب الثاني عشر ، المواد ١٦٢ - ١٦٢ مكررا ( أولا ) ) ، جرائم تعطيل المواصلات ( الباب الثالث عشر ، المواد ١٦٣ – ١٧٠ مكررا ) ، الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها ( الباب الرابع عشر المواد ١٧١ – ٢٠١ ) ، جرائم المسكوكات الزيوف والمزورة ( الباب الخامس عشر . المواد ٢٠٢ – ٢٠٥ ) ، جرائم التزوير ( الباب السادس عشر . المواد ٢٠٦ – ٢٢٧ ) ، وجرائم الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف ( الباب السابع عشر ، المواد ۲۲۸ - ۲۲۹ مكر ) .

رد) هذه اجرائم اعمل سائد الدى يقع عليه لاعتداء با لكايه هم حد أفراد الناس ، مع دلك أدرجها سشرع في طائفه حرائم للصد و للمصلحة العمومية معلد صدر حالى ـــ ممثل سلطه العامة ـــ على صفة المجنى عليه

#### أهمية دراسة الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية

يتضح من الاستعراض السابق لفئات الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، مدى تنوع هذه الجرائم وخطورتها ، باعتبار أن الحق المعتدى عليه فيها هو حق المجتمع بأسره ، الذى يتضرر بصورة مباشرة من إرتكابها ، هذا بالاضافة إلى الضرر الذى قد ينال الأفراد من إرتكاب بعض هذه الجرائم ، مثل جرائم التزوير في المحررات العرفية وجرائم تزييف العملة وجرائم الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ، بل وجرائم الرشوة إذ يضطر الفرد إلى دفع مقابل انتفاعه بخدمات المرفق العام بينا لا يفرض نظامه دفع هذا المقابل .

وتتميز الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية بأهمية تفوق أهمية الجرائم المضرة بالأفراد ، حيث أنها تصيب بالضرر أو تعرض للخطر مصالح المجتمع على نحو مباشر ، وضررها الاجتماعي في الغالب جسيم (١٠). فهى قد تهدد كيان الدولة ذاته ، أو تزعزع الاستقرار السياسي والاجتماعي فيها ، أو تخل بالثقة العامة في مؤسساتها ونظمها الادارية أو الاقتصادية أو المالية .

وتبدو أهمية دراسة الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية بالنظر إلى تطورها المستمر ، لارتباطها الوثيق بما يلحق الدولة ونظمها السياسية والاقتصادية من تطور سريع ، ولذلك فأحكام هذه الجرائم يلحقها التعديل التشريعي في فترات متقاربة ، وهو تعديل لا يقتصر في الغالب على أحكامها التفصيلية ، بل قد يشمل المبادىء الأساسية التي تحكمها والتي ينبثق منها تنظيمها التفصيلي . أما الجرائم المضرة بآحاد الناس ، فان أحكامها قد استقرت برسوخ المبادىء الأساسية التي تحكمها . ويرجع ذلك إلى أنها تحمي حقوقاً أولية للأفراد ، تخطى باعتراف جميع الأنظمة القانونية ، وهي حقوق لارتباطها بالانسان وكيانه المادى والمعنوى ، أصبحت ثابتة لا تتغير تبعا لتغير الايديولوجيات أو تطور الأنظمة السياسية أو الاجتاعية "كل فالجرائم المضرة بالأفراد تشكل را) الدكتور عمود نيب حسى ، المرجع السابق ، ص ١٢ .

(٧) ذلك أن هذه الجرائم تحمى الحقوق الاساسية المرتبطة بالشخصية الانسانية ، وهي التي يطلق عليها «حقوق الانسان » ، مثل الحق في الحياة وفي سلامة الجسم ، والحق في صيانة العرض والشرف والاعتبار ، وحق الملكية ... اخ

طائفة الجرائم « الطبيعية » التي قلما تتأثر بتطور الأفكار والمعتقدات ، أو بتغير النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في الدولة .

#### منهسج الدراسة

دراستنا للجرائم المضرة بالمصلحة العمومية هي دراسة تحليلية للنصوص المقررة لحده الجرائم في قانون العقوبات المصرى. والدراسة التحليلية تهدف إلى بسط الأحكام التفصيلية التي تضمنتها تلك النصوص في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء في مصر . لكن دراستنا هي كذلك دراسة تقديرية لتلك النصوص . والدراسة التقديرية تهدف إلى الوقوف على مدى كفاية النصوص القائمة لتحقيق الغاية منها ، ومن ثم بيان أوجه النقص والقصور فيها ، وواقتراح الحلول التي من شأنها مواجهة النقص والقصور . ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي الاسترشاد بالقانون المقارن وبالمصادر التاريخية للنصوص محل الدراسة . وعلى هذا النحو يكون التوجه صوب التشريع وأحكام القضاء وآراء الفقه في فرنسا وغيرها من الدول محكوماً بالقدر الذي يقتضيه تحقيق الهدف من الدراسة التقديرية لنصوص قانون العقوبات المصرى .

#### تقسيم الدراسة

نظرا للأهمية البالغة للجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، فقد كان من المتعين تناولها جميعا بالدراسة العلمية ، التي تبسط المبادىء الأساسية التي تحكمها ، فضلا عن الأحكام التفصيلية التي تنفرد بها كل طائفة منها . لكن ضيق المقام يحول دون إدراك هذه الغاية ، فالوقت المخصص لدراستها لايكفي لعرض الجرائم المختلفة التي تكون كل طائفة من طوائف الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، هذا فضلا عن أن الهدف من دراسة القسم الخاص من قانون العقوبات ليس الاحاطة بكافة الجرائم التي يتضمنها ، بل هو عرض نماذج منها يتم اختيارها بالنظر إلى اعتبارات متعددة ، منها أهمية الحق أو المصلحة عل الحماية الجنائية ، ودقة المشاكل القانونية التي يثيرها تطبيقها العملى ، ومدى تكرار وقوعها في الحياة العملية .

هذه الاعتبارات مجتمعة تفرض علينا أن نتخير بعض فتات هذه الجرائم . ويظهر من الواقع العملى ، الذى يستدل عليه من مجموعات الأحكام القضائية ، أن أكثر الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية انتشارا في المجتمع المصرى هي : جرائم الرشوة ، وجرائم العدوان على المال العام بصورها المختلفة ، وجرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وماشابهها ، وجرائم التزوير في المحررات . وبالفعل نجد أن هذه الجرائم تثير الكثير من المشاكل القانونية عند التطبيق ، ولايخفي فضلا عن ذلك أنها تصيب بالضرر الجسيم مصالح إجتاعية على قدر كبير من الأهمية .

من أجل ذلك قسمنا دراستنا في هذا المؤلف إلى أربعة أبواب على التالى :

الباب الأول : جرائم الرشوة

الباب الثاني : جرائم العدوان على المال العام .

الباب الثالث : جرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وماشابهها .

الباب الرابع: جرائم التزوير في المحررات.

# الساب الأول جرائسم الرشسوة



# مبحث تمهيدى ماهيسة الرشسوة

# تعريف الرشوة<sup>(1)</sup>

الرشوة تعنى اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة (٢) التي يعهد إليه بالقيام بها للصالح العام ، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له . وعلى ذلك تتمثل الرشوة في انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الاداء ، وهو المصلحة العامة ، من أجل تحقيق مصلحة شخصية له ، هي الكسب غير المشروع من الوظيفة . وقد تضمنت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات هذا المعنى عندما عرفت الموظف المرتشى بنصها على أن «كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا » .

والرشوة بمعناها الواسع تتكون فى الأصل من اتفاق بين الموظف وبين من يطلب خدماته ، بمقتضاه يحصل الموظف على فائدة أو على مجرد وعد بفائدة ، نظير أدائه لعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن أداء هذا العمل ، فهى على هذا النحو علاقة أخذ وعطاء متبادل بين الموظف وصاحب المصلحة (٢٠). وعلى ذلك تقتضى الصورة الأصلية للرشوة وجود طرفين أساسيين :

- المرتشى وهو الموظف العام الذي يأخذ أو يقبل ما يعرض عليه من عطية أو

<sup>(</sup>۱) الرشوة فى اللغة مثاثة الراء ، فتنطق الراء مضمومة ومكسورة ومفتوجة . والرشوة بالكسر هو المشهور ، وأصلها فى اللغة من الرشاء ، وهو الحبل الذى يربط فى الدلو لكى يتوصل به إلى الماء ، وقال ابن الاثير الرشوة هى الوصلة على الحاجة بالمسانعة ، والمسانعة تكون بأن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر . راجع فى التعريفات اللغوية الهتافة للرشوة ، اللكتور حسين مدكور ، الرشوة فى الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون ، ١٩٨٤ ، ص ٥٥ وما بعدها .

La Corruption ou Le Trafic de fonction (۲)

(۲) و يصور الأستاذ قيتي هذه العلاقة على أنها ﴿ عقد ﴾ غير مشروع بواسطته بياع العمل الوظيفي . راجع (۳)

Vitu, Op. Cit., P. 284, No 360.

وعد بها ، أو يطلب لنفسه شيئا من ذلك ، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل .

- الراشى وهو صاحب المصلحة الذى يقدم العطية للموظف أو يعده بها ، أو يقبل طلبه شيئا من ذلك ، للحصول من الموظف على أداء عمل من أعمال الوظيفة ، أو الامتناع عن هذا العمل .

وقد يكون هناك طرف ثالث في جريمة الرشوة ، هو الوسيط ، الذي يمثل من كلفه بالوساطة ، ويعتبر شريكا في الجريمة . كذلك ألحق الشارع بالصورة الاساسية للرشوة صورا أخرى لاستغلال الوظيفة بغرض تحقيق كسب من ورائها زيادة على ما يستحقه الموظف من راتب . من هنا كان تجريم رشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة ، واستغلال النفوذ (۱۱). كما قرر المشرع تجريم عرض الرشوة من جانب صاحب المصلحة ، ولو لم يصادفه قبول من الموظف ، وتجريم قبول المكافأة اللاحقة ، وتجريم الاخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو وساطة أو موسية ، هذا بالاضافة إلى تجريم الوساطة في الرشوة كما ذكرنا ، وتجريم التوسط في الرشوة كما ذكرنا ، وتجريم التوسط في الرشوة كما ذكرنا ، وتجريم التوسط في الرشوة المناقدة أو الفائدة باعتباره سلوكاً مستقلاً عن التوسط في الرشوة (۱۲).

## علة تجريم الرشوة

يحمى المشرع بتجريم الصور المختلفة للرشوة نزاهة الوظيفة العامة ، ويصون الاداة الحكومية بما يمكن أن يلحق بها من خلل وفساد نتيجة الاتجار فى أعمال الوظيفة العامة . فالواقع أن صيانة الاداة الحكومية من الفساد يقتضى تعقب من يسىء من موظفيها استغلال وظيفته أو يتجر بنفوذه سواء أكان هذا النفوذ حقيقيا أم مزعوما ، وذلك حرصا على نزاهة الوظيفة العامة ، وحرصا على سلامة جهاز الادارة الحكومية ، وصيانة للمصالح العامة التي يشرف عليها الموظفون العموميون .

والرشوة تعد من أخطر الجرائم المخلقيمسن سير الأداة الحكومية ، لما يترتب Le Trafic d'influence

(٢) راجع الدكتور أحمد عبد العزيز الألفى ، صور الرشوة فى القانون المصرى ، المجلة الجنائية القومية ،
 العدد الأول ، مارس ١٩٨٥ ، ص ٣ .

عليها من اخلال بالثقة بين الحاكم والمحكومين . فالرشوة تؤدى إلى فقدان المحكومين للثقة في عدالة الاداة الحاكمة في الدولة ونزاهتها . يضاف إلى ذلك أن الرشوة تؤدى إلى الاخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة ، حيث يحصل على حدماتها من يدفع المقابل للموظف العام ، بينا يحرم من تلك الحدمات من لا حدماتها من يدفع المقابل للموظف العام ، بينا يحرم من تلك الحدمات من لا مأن ذلك إضعاف ثقة المواطنين في نزاهة وموضوعية الدولة ممثلة في موظفيها الذين أناطت بهم إدارة المرافق العامة . والرشوة تمثل انحرافا من الموظف العام بالوظيفة عن الغرض المستهدف من أدائها ، وهو المصلحة العامة لتحقيق مصالح شخصية بحتة ، والاثراء دون سبب مشروع على حساب أفراد يحتاجون إلى الحدمات العامة التي عهد إليه بتقديمها دون الزام بأداء مقابل إليه (١٠). وأخيرا الحدمات العامة التي عهد إليه بتقديمها دون الزام بأداء مقابل إليه (١٠). وأخيرا المرشفي أن نلاحظ أن الرشوة تخل بالمساواة بين الموظفين أنفسهم ، إذ يحصل الموظف المرتشي مقابل أدائه لعمله على دخل يفوق ما يحصل عليه زميله غير المرشفي الذي يؤدي العمل ذاته ، مما قد يدفع الأخير إلى تقليده ، وبذلك ليقشي الفساد في الاداة الحكومية .

لكل هذه الأسباب وغيرها حرمت الشرائع السماوية الرشوة . فالشريعة الاسلامية تحارب استغلال نفوذ الوظيفة العامة أو الاستفادة منها بغير حق ، وتحرم ذلك وتتوعد مرتكبه بأشد العقوبات الدينية والدنيوية . يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون في أو يقول رسول الله علي « لعن الله الراشي والمرتشى في الحكم » (٣). والقوانين الوضعية بدورها نصت على تجريم الرشوة ورصدت لها أشد العقوبات (١)، وان كانت قد سلكت في ذلك مسالك شتى ، تبعا لاحتلاف نظرتها إلى جريمة الرشوة .

<sup>(</sup>١) اللكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٥ ، اللكتور عوض محمد ، الجرائم المضرة . بالمصلحة العامة ، ١٩٨٥ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل عن جريمة الرشوة في الشريعة الاسلامية ، راجع الدكتور حسين مدكور ، المرجع السابق ، ص ١٥٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) وتجريم الرشوة حدث منذ أقدم العصور ، وكان معاقبا عليه بأشد العقوبات . ففي مصر الفرعونية كان = .

# نظرة التشريعات المختلفة لجريمة الرشوة

تفترض جريمة الرشوة كما رأينا وجود شخصين على الأقل: المرتشى وهو الموظف أو من فى حكمه ، والراشى وهو صاحب المصلحة . وقد إختلفت القوانين الوضعية فى نظرتها إلى جريمة الرشوة ، حيث يوجد نظامان تشريعيان ، يؤدى كل منهما إلى إختلاف الأحكام القانونية للرشوة .

فالنظام الأول يعتبر الرشوة جريمة واحدة ، هي جريمة الموظف الذي يتجر بوظيفته ، وهو الذي يعد فاعلا لها ، على أساس أن جوهر الجريمة يتمثل في الاتجار بأعمال الوظيفة والمساس بنزاهتها . أما الراشي فيعتبر مجرد شريك للموظف في الجريمة ، وتطبق عليه القواعد العامة في الاشتراك ، الا إذ نص القانون على خلاف ذلك ، كما يعتبر الرائش شريكا في الجريمة . ويعرف هذا النظام بنظام « وحدة الرشوة » ، ويأخذ به القانون المدايم كي سنرى ، الايطالي والقانون السورى والقانون اللبناني ، والقانون المصرى كما سنرى ، ونظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية .

أما النظام الثانى ، فيرى فى الرشوة جريمتين مستقلتين : الأولى جريمة المرتشى أى الموظف ، وتسمى الرشوة السلبية ، وتتحقق بطلب الموظف العام للمقابل أو بأخذه له أو بقبوله الوعد به . والثانية جريمة الراشى صاحب المصلحة ، وتسمى الرشوة الايجابية ، وتقوم فى حق الراشى الذى يعطى الموظف العام المقابل أو يعده به أو يعرضه عليه . ويعرف هذا النظام بنظام «ثنائية الرشوة » ، ويأخذ به القانون الألماني والقانون الفرنسي(۱) ، والقانون

كسب العبش بطرق غير مشروعة أيا كانت معاقبا عليه بالاعدام . وفي سنة ١٣٣٠ ق.م أصدر حور محب تقنينا يحذر القضاة من الرشوة في المادة الثانية عشرة منه بقوله « ولا تأخذوا أية هدية من أحد ، والا فكيف يمكنكم أن تحكموا بالعدل إذا كنع أنم أنفسكم جناة على القانون » ، لمزيد من التفصيل ، واجع الذكتور ربوف عبيد ، بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة ، المجلة الجنائية القومية ، المحدد الثالث ، نوفمبر ١٩٥٨ ، ص ٥٠ .

العراق والقانون السودانى. وطبقا لهذا النظام تستقل كل من الجريمتين عن الاخرى وللخرى في المسؤولية والعقاب ، بحيث يمكن أن تقوم إحداهما دون الأخرى والمخلف العام يسأل عن جريمة الرشوة إذا طلب المقابل ولو رفض صاحب المصلحة الاستجابة إلى طلبه ، حيث تتحقق الرشوة السلبية كاملة رغم عدم استجابة صاحب المصلحة . كما أن الراشي لا يعتبر شريكا للموظف العام ، بل يعد فاعلا أصلياً في جريمة خاصة به هي الرشوة الايجابية ، ومن ثم يسأل عن الجريمة متى عرض المقابل على الموظف العام على الرغم من رفض الأخير لهذا العرض ، وهو مالا يسمح به نظام وحدة الرشوة ، إلا إذا نص القانون على جريمة خاصة هي عرض الرشوة .

ويؤخذ على نظام « ثنائية الرشوة » أنه يخالف المنطق القانوني عندما يقسم واقعة واحدة إلى جَريمين مستقلين . والواقع أن الذي دفع إلى تبنى هذا النظام هو الرغبة في ملاحقة أحد طرفي الرشوة حين لا يستجيب له الطرف الآخر . ويتحقق ذلك في أحد فرضين : الأول حين يطلب الموظف الرشوة فيوفض صاحب المصلحة طلبه ، ففي هذه الحالة يؤدي تطبيق القواعد العامة في القانون الجنائي إلى اعتبار الجريمة قد توقفت عند مرحلة الشروع . الثاني عندما يعرض صاحب المصلحة الرشوة على الموظف العام الذي يوقض هذا العرض ، ففي صاحب المصلحة الرشوة ، لأن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا ارتكبت باعتباره شريكاً في الرشوة ، لأن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا ارتكبت لعرض صاحب المصلحة .

أما نظام « وحدة الرشوة » فهو الاقرب إلى المنطق القانوني ، والأكثر توافقاً مع طبيعة جريمة الرشوة والمصلحة التي يحميها القانون بالتجريم . فالمصلحة محل الحماية الجنائية هي هنا نزاهة الادارة واستقامتها ، والعدوان على هذه المصلحة يتأتى أساسا من القائم عليها والمكلف بالحفاظ على نزاهة الاداة

والرشوة الايمانية Corruption active علمة وهي جريمة صاحب المصلحة (م ١٧٩). راجع في
 أحكام الرشوة في القانون الفرنسي:

Vouin, Op. Cit., P. 698 ets., Vitu, Op. Cit., P. 283 ets.

الحاكمة ، وهو الموظف العام أو من فى حكمه . لذلك فالوشوة هى جريمة الموظف ، إذ الجرم الاساسى يقع منه عندما يخل بواجب المحافظة على نزاهة الوظيفة ويخون الثقة التى وضعتها الدولة فيه باسناد أمانة الوظيفة إليه . أما صاحب المصلحة الذى يدفع الموظف إلى هذا الاخلال أو يستفيد منه ، فانه لا يعدو أن يكون مجرد شريك حرض الموظف العام أو اتفق معه أو ساعده على ارتكاب الجريمة . وقد أخذ على نظام « وحدة الرشوة » أنه لا يسمح بعقاب الموظف الذى يطلب الرشوة عن جريمة تامة إذا رفض طلبه من صاحب المصلحة ، كما أنه يؤدى إلى افلات صاحب المصلحة من المسؤولية إذا إقتصر نشاطه على عرض الرشوة التى رفضها الموظف العام ، رغم ماينطوى عليه سلوك صاحب المصلحة على الاخلال النحو من تحريض للموظف على الاخلال بواجبات الوظيفة .

لكن هذه العيوب في نظام وحدة الرشوة يسهل علاجها عن طريق تمييز جريمة الرشوة بنصوص خاصة تخرج على القواعد العامة ، مراعاة لطبيعة هذه الجريمة . ويتحقق ذلك بأن ينص المشرع على التسوية في ماديات الجريمة بين طلب الرشوة وبين قبولها أو أخذها ، وهو ما يسمح بعقاب الموظف العام على رشوة تامة إذا إقتصر نشاطه على مجرد الطلب الذي رفضه صاحب المصلحة . وهذا ما أخذ به المشرع المصرى ، في المواد ١٠٣ وما بعدها من قانون العقوبات كما سنرى ، حيث اعتبر طلب الموظف صورة مستقلة للنموذج الاجرامي في الرشوة شأنه شأن الأخذ الفعلي أو قبول الوعد . كذلك يمكن النص على عقاب صاحب المصلحة ، باعتباره فاعلا أصليا في جريمة خاصة به النص على عقاب صاحب المصلحة ، باعتباره فاعلا أصليا في جريمة خاصة به الأخير عرضه . وهذا هو ما فعله المشرع المصرى ، في المادة ١٠٩ مكررا من قانون العقوبات ، عندما اعتبر عرض الرشوة جريمة مستقلة بذاتها ، يعاقب مرتكبها رغم عدم قيام جريمة الرشوة في حق الموظف العام الذي رفض العرض الموجه إليه (۱).

را) وقد أخذ نظام مكافحة الرشوة في المجلكة العربية السعودية بميداً وحدة الرشوة الذي قرره القانون
 المصرى . لذلك سوى هذا النظام في الحكم بين أخذ المقابل أو قبول الوعد به وبين مجرد طلبه ، كما أنه =

# تقسيم دراسة جرائم الرشوة

نص المشرع المصرى على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في المواد من ١٠٣ إلى ١١١. وقد عدلت مواد هذا الباب تعديلا شاملا بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣. ويتناول المشرع في هذا الباب جريمة الرشوة في صورتها الاصلية ، بالاضافة إلى نماذج متعددة من الجرائم التي تندرج تحت الرشوة في مفهومها العام أو تلحق بها . لذلك فان دراستنا لجرائم الرشوة في القانون المصرى تقتضي أن نتناول جريمة الرشوة في صورتها الأصلية في فصل أول ، ثم نعرض للجرائم الملحقة بالرشوة في فصل ثان .

الرشوة ، راجع المواد ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٨ من النظام السعودي . وراجع في جريمة عرض الرشوة في النظام السعودي . وراجع في جرائم الرشوة في النظام السعودي ، الدكتور أحمد عبد العزيز الألفي . النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية ، ١٠٠١ . ص ٥ ٨ مما بعدها .

(۱) كذلك عدلت بعض مواد هذا الباب وأضيفت مواد أخرى إليه بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۹۲. راجع الدكتور حازم جمعة ، تطور موقف المشرع المصرى من العقاب على جريمة الرشوة ، المجلة الجنائية القومية ، العدد الأول ، مارس ۱۹۸۵ ، ص ۳۵ . وراجع فى التطور التاريخي لتجريم الرشوة واستغلال النفود فى القانون الفرنسي

Vitu, Op. Cit., P. 285. N° 361, Vouin, Op. Cit., P. 699, N° 484.

# الفصل الأول جريمـــة الرشـــوة

تقتضى دراسة الصورة الاصلية لجريمة الرشوة أن نعرض لأركان الجريمة ثم لعقوباتها في مبحثين متتاليين .

# المبحث الأول أركان جريمــة الرشــوة

الرشوة من جرائم الوظيفة العامة (١)، فهى تفترض صفة خاصة فى مرتكبها هى صفة الموظف العام ، التى تعد الركن الأول من أركان الرشوة . وتتحقق الجريمة ماديا بطلب الموظف أو قبوله أو أخذه مقابلا ، لقاء قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل وظيفى . ويتخذ الركن المعنوى فى جريمة الرشوة صورة القصد الجنائى .

مما تقدم نرى أنه ينبغى لقيام جريمة الرشوة توافر أركان ثلاثة ، نتناولها بالدراسة في المطالب الثلاثة التالية .

# المطلب الأول صفـة المرتشــي

م جريمة الرشوة حكم قلنا ب من جرائم ذوى الصفة الحاصة ، أى تلك التى تفترض لقيامها صفة خاصة فيمن يرتكبها<sup>(۲)</sup>. والصفة المتطلبة هنا هى كون

<sup>(</sup>١) أو من الجرائم ضد الادارة العامة ، في تحديد مفهوم الادارة العامة في محيط الجرائم المضرة بها ، راجع الدكتور مأمون سلامة ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجزء الأول ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، ١٩٨٨ ، ص ٧٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) وتعتبر تلك الصفة ركنا من أركان الجريمة ، بحيث لا يتصور أن يعد فاعلا لها الا من تتوافر فيه الصفة =

المرتشى موظفا عاما ، مختصا بالعمل الذى تلقى المقابل من أجل القيام به . وعلى ذلك تفترض جريمة الرشوة أن المرتشى موظف عام ، لكن ليس كل موظف عام يمكن أن يكون فاعلا لهذه الجريمة ، بل ينبغى أن يكون الموظف مختصاً بما تلقى المقابل من أجله . وبهذين العنصرين تتحقق صفة المرتشي اللازمة لقيام جريمة الرشوة .

# الفرع الأول الصفة العمومية للمرتشى

تتحقق الصفة العامة في المرتشى بكونه موظفا عاما أو من الأشخاص الذين يعدون في حكم الموظف العام ، أى أنه ينبغى أن يكون المرتشى موظفا عاما حقيقة أو حكما .

# أولا: الموظف العام الحقيقي

لم يعرف القانون الجنائى الموظف العام ، بيد أن لتعبير الموظف العام مدلولا مستقرا فى فقه القانون الادارى . فالفقه الادارى يعرف الموظف العام بأنه كل شخص يعهد إليه من سلطة مختصة بأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام يدار بالسلوب الاستغلال المباشر(1).

التى يتطلبها المشرع ، أما من يساهم فيها دون أن يحمل تلك الصفة ، فيمكن أن يعد شريكا ف
 الجريمة ، ومن أمثلة هذه الجرائم كذلك جريمة افشاء أسرار المهنة ، وجريمة ممارسة الطب بدون
 ترخيص ، وجريمة اختلاس الموظف للمال العام ، وجريمة الزنا في القانون المصرى .

(۱) في تعريف الموظف العام في القانون الاداري ، راجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في ٦ أبريل العرب الموقعة أحكام المحكمة الادارية العليا ، العرب الفضية رقم ١٤٧٠ وفي الفقه الاداري المصري ، راجع الدكتور سليمان الطماوى ، الوجيز في القانون الادارى ، ١٩٨٩ ، ص ٤٦٩ وما بعدها ، الدكتور عبد الغنى بسيوني عبد الله ، القانون الادارى ، ١٩٨٩ ، ص ٢٠١ .

وفي الفقه الاداري الفرنسي ، راجع

R. Chapus, Droit administratif général, T.II, 3º éd. 1988, P. 13 ets.

من هذا التعريف يمكن القول بأنه يشترط لإعتبار الشخص موظفا عاما في القانون الادارى توافر ثلاثة شروط:

الأول: القيام بعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة مباشرة أو يتبع أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى ، مثل المحافظات والمؤسسات والهيئات العامة . وقيام الشخص بخدمة مرفق عام يقتضى بالضرورة شغله منصبا يدخل في التنظيم الادارى الذلك المرفق(١).

الثانى: القيام بالعمل بصفة دائمة لا عرضية ، فيجب أن تكون لعلاقة الموظف بالدولة صفة الاستقرار والدوام .

الثالث: أن يكون التحاق الشخص بالعمل قد تم على وجه قانونى وفقا للقواعد المنظمة للوظيفة العامة .

وإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة ، اكتسب الشخص صفة الموظف العام ، بصرف النظر عن نوع المرفق العام الذى يعمل فيه ، فيستوى أن يكون هذا المرفق إدارياً أو صناعياً ، طالما أنه يدار باسلوب الاستغلال المباشر (۲) ، كا أنه لا أهمية لنوع العمل الذى يمارسه الموظف ، فيستوى أن يكون فنيا أو يدويا (۲). ولا أهمية لدرجة الموظف في السلم الادارى ، فمعنى الموظف العمومي في جريحة الرشوة يشمل كل من يدخل في السلم الادارى ابتداء من الوزير حتى أقل الموظفين درجة (٤).

<sup>(</sup>١) راجع تقض جنائى ٢ فبراير ١٩٧٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٧ ، رقم ٣٠ ، ص ١٥٧ .

لذلك فمن القواعد المقررة أنه لايعد موظفا عاما من يعمل في أحد المرافق التي تدار عن طريق الالتزام ، وإن كان يساهم في إدارة مرفق عام . ومن ثم وجب لتطبيق أحكام الرشوة النص على اعتباره في حكم الموظفين العموميين .

 <sup>(</sup>٣) ولا يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما أن يكون مثبتا أو أن يتقاضى راتبا عن عمله . ولا يحول دون
 توافر صفة الموظف العام أن يكون الموظف في أجازة أو موفوقا عن العمل ، طالما أنه لازال يشغل بصفة
 فعلية وظيفته العامة .

<sup>(</sup>٤) لذلك صنرى أن المشرع المصرى كان حريصا على النص على فقة المستخدمين ، وهم الذين يشغلون أدنى درجات السلم الادارى ، تأكيدا لسريان أحكام الرشوة على كافة الموظفين أيا كان مركزهم الوظيفى . وطبقت أحكام الرشوة فى فرنسا على الوزراء باعتبارهم من الموظفين العموميين . فى قضية تناة بنما المشهورة ، راجع

لكن المدلول الادارى للموظف العام لا يكفى القانون الجنائى في مجال جريمة الرشوة ، لانه لا يشمل جميع الاشخاص الذين يتصدون لاداء حدمات عامة للجمهور ، ينبغى العمل على كفالة نزاهتها . لذلك توسع القانون الجنائى فى مدلول الموظف العام بالنسبة لجريمة الرشوة ، فنصت المادة ١١١ من قانون العقوبات على فعات عديدة من العاملين الذين يعدون من الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الرشوة ، وإن لم يكونوا كذلك وفقا للمدلول الادارى للموظف العام ، أي أن القانون الجنائى يعتبرهم في حكم الموظفين العموميين .

## ثانيا: الموظف العام الحكمي

حددت المادة ١١١ من قانون العقوبات فتات معينة من العاملين ، واعتبرتهم موظفين عموميين في تطبيق نصوص الرشوة . فهذه المادة تنص على أنه « يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا ( الفصل ) :

- ١ المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
- ٢ أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .
- ٣ المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون .
  - ٤ الغيت .
  - ه كل شخص مكلف بخدمة عمومية .

٦ أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات
 والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة
 تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت »

كذلك أضافت المادتان ٢٢٢ و ٢٩٨ من قانون العقوبات الأطباء وشهود الزور \_ في حالات معينة \_ إلى فئات الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الرشوة (١). ونعرف بكل فئة من هذه الفئات في ايجاز .

Crim. 24 Fév.1893, S. 1893, I, P. 217, Cité Par Vitu, Op. Cit., P. 288, = note N° I.

<sup>(</sup>١) كذلك نصت قوانين خاصة على اعتبار بعض الأشخاص في حكم الموظفين العموميين عند تطبيق

## (أ) المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها

المستخدم هو الشخص الذي يعين في احدى الوظائف الخارجة عن التنظيم الادارى للمرفق العام. وفي مصر جرى العرف على اطلاق لفظ « المستخدمين » على صغار الموظفين الحكوميين ، حيث كان تعبير « الموظف » يقتصر على كبار الموظفين في الدولة . أما في الوقت الحاضر فلم يعد لهذه التفرقة وجود ، حيث أصبح هؤلاء وأولئك من « العاملين المدنيين في الدولة » ، وينظم علاقتهم بالدولة قانون واحد .

وقد كان النص على المستخدمين باعتبارهم من الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الرشوة دليلا على رغبة المشرع فى اخضاع كل من تربطه باللدولة علاقة وظيفية ، أيا كان موضعه فى السلم الوظيفى ، لأحكام جريمة الرشوة . فصغار الموظفين مثل كبارهم يمثلون الدولة ، وهم بهذا الوصف موضع ثقة المواطنين ، ومن ثم وجب اخضاعهم لنصوص الرشوة . وتطبيقاً لذلك قضى بأن الساعى فى مأمورية الضرائب يعد بالنسبة لجريمة الرشوة موظفا عامالاً، وكذلك الساعى فى التلفزيون (٢).

ويخضع العاملون المدنيون في الدولة لقانون واحد ينظم علاقتهم بالدولة أ. لكن قد يخضع بعض الموظفين لنظام خاص غير هذا القانون ، بيد أن خضوعهم لهذا النظام لا يؤثر في صفتهم كموظفين عموميين . من أجل ذلك يعد رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة من الموظفين العموميين في تطبيق

أحكام قانون العقوبات ، ومن ثم يعتبرون كذلك بالنسبة لنصوص جريمة الرشوة . لذلك فالمرجع ف تحديد هؤلاء الأشخاص هو تلك القوانين ، ونذكر منهم على سبيل المثال : العاملون في المؤسسات الصحفية القومية ، والقائمون على شئون الاحزاب السياسية والعاملون بها ، والعاملون في الجمعيات التعاونية . راجع في هؤلاء ، الذكتور محمد زكى أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم الحاص ، العاونية . وما بعدها .

<sup>(</sup>١) نقض ٢٠ يناير ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٥ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) نقض أول ابريل ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ٧٤ ، ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٣) هو القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ .

نصوص الرشوة (1). وإذا كان خضوع بعض العاملين لقانون آخر غير قانون العاملين المدنيين لاينفى عنهم صفة الموظف العام ، فان خضوع غيرهم لنظام خاص بالاضافة إلى القانون العام لا ينفى عنهم من باب أولى تلك الصفة . لذلك يعد القضاة وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات من الموظفين العموميين (1).

ولا يقتصر النص على المستخدم فى المصالح الحكومية ، وإنما يشمل المستخدم فى المصالح الموضوعة تحت رقابة الحكومة من الهيئات العامة اللامركزية ، سواء كانت من هيئات الادارة المحلية مثل المحافظات والمدن ، أو من المؤسسات العامة المتخصصة . وبصفة عامة ، يمكن القول بأن هذه الفئة تغطى كل شخص له نصيب فى القيام بعمل فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ، سواء أكان معينا بصفة دائمة أم مؤقتة ، وأيا كان وضعه فى التدرج الوظيفى ، ولو كان يشغل أدنى درجات السلم الوظيفى (").

### (ب) أعضاء الجالس النيابية

الجالس النيابية هي الهيئات العامة ذات الصفة التمثيلية ، أى التي تنوب عن المواطنين أو عن جماعة منهم في التعبير عن إرادتهم الجماعية في الشئون العامة . هذه المجالس قد تكون عامة على مستوى الجمهورية ، مثل مجلس الشعب ومجلس الشورى ، وقد تكون محلية على مستوى وحدات التقسيم الادارى للجمهورية ، مثل مجالس المحافظات أو المدن أو القرى . ويعد أعضاء هذه المجالس من الموظفين العموميين بالمفهوم الادارى ، إلا أن المشرع قد أشار إليهم

 <sup>(</sup>۱) وعلى ذلك يعد الصول بالقوات المسلحة موظفا عاما ، نقض جنائى ٣٠ مارس ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ٨١ ، ص ٣٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) راجع بالنسبة لرجال السلطة القضائية ، نقض ٤ يناير ١٩٨٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة
 ٣٤ ، رقم ٤ ، ص ٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) الدكتور أحمد فتحى سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ١٩٩١ ، ص ١٢٠ ،
 الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢٠ ، الدكتور محمد زكى أبو عامر ، المرجع
 السابق ، ص ٥٠ .

صراحة منها انكل خلاف يمكن أن يثور حول إمكان تطبيق نصوص الرشوة عليهم . ولا أهمية لمصدر اضفاء الصفة التمثيلية على عضو المجلس النيابي ، فقد يكون منتخبا أو معينا . كما أن الحكم ببطلان انتخاب العضو لا يحول دون تطبيق أحكام الرشوة عليه ، متى كان قد ارتكب الجريمة قبل أن يتقرر البطلان نهائياً (۱) .

### (جـ) المحكمون والخبراء ونحوهم

نصت المادة ١١١ على طائفة من معاونى القضاة الذين يعتبرون فى حكم الموظفين العمومين وهم: المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون (٢٠). وهؤلاء يكلفون بخدمة عامة لها من الأهمية والخطورة ما دفع المشرع إلى تخصيصهم بالنص عليهم صراحة ، رغم أنه نص بعد ذلك على المكلفين بخدمة عامة وأخضعهم لأحكام جريمة الرشوة . فالحكم يؤدى عملا من جنس العمل القضائى ، والخبير يقدم رأيه الفنى للقاضى فيمهد للحكم الذى يصدره الأخير . أما وكلاء الدبانة والمصفون والحراس القضائيون فانهم يساعدون القاضى فى اتمام مهمته ، وأعماهم لهذا السبب لا تقل أهمية عن عمل المحكم والخبير . وقد قدر المشرع أن عمل هؤلاء يعد فى حقيقته ممارسة لبعض اختصاصات السلطة القضائية ، وأن ارتشاؤهم لا يقل خطورة عن ارتشاء القضاة أنفسهم (٢٠).

وتنطبق أحكام الرشوة على هؤلاء سواء أكانوا معينين من قبل المحكمة أو مختارين من قبل الخصوم (٤).

<sup>(</sup>۱) الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ١٢٦ ، الدكتور محمد زكى أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٥٤ . Crim. 3 Nov. 1933, B.C. No 200, p. 383.

Crim. 23 Jan. 1973, B.C., N° 29, P. 80 "Le syndic de faillite entre (1) dans l'énumération des personnes viseés Par l'art. 177, al. 1, 1°, du code pénal, en ce qu'il est, au sens de ce texte, un citoyen chargé d'un ministère de service public".

<sup>(</sup>٣) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٢٢ ، هامش ٢ ، الدكتور محمد زكي =

### (د) المكلفون بخدمة عامة

المكلف بخدمة عامة هو كل شخص يعهد إليه من سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت وعارض لحساب الدولة أو لحساب أحد الأشخاص المعنوية العامة (١٠). والمكلف بخدمة عامة يميزه عن الموظف العام أنه لا يؤدى مهمته على سبيل الاعتياد والانتظام، بل على وجه عارض ومؤقت (١٠). لكن يشترط أن يكون التكليف بالخدمة العامة صادرا ممن يملكه قانونا ، والا كان غير صحيح . ويستوى أن يكون العمل المكلف به الشخص بمقابل أو بغير مقابل ، كا لا أهية لكون الشخص قد سعى إلى هذا التكليف بإرادته أو أن التكليف قد فرض عليه بناء على أمر من السلطة العامة .

و يختلف التكليف بالخدمة العامة عن الترخيص بها ، فالتكليف ينطوي على معنى الالزام ، بخلاف الترخيص الذي يقوم على السماح والاذن . لذلك لا يقوم الترخيص بأداء الخدمة العامة مقام التكليف بها . وتطبيقاً لذلك قضى بأن البنوك المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي لا تعد مكلفة بخدمة عامة (٢).

أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٥٥ ، وقارن الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ١٢٩ وقد نصت المادة ١/١٧٧ ثانيا من قانون العقوبات الفرنسي على الخبراء والمحكمين الذين تعينهم المحكمة ، أو يختارهم الخصوم ، إذا أصدروا قراراً أو أبدوا رأيا لمصلحة أو ضد مصلحة أحد الخصوم .

راجع :

Vouin, Droit Pénal Spécial, Précité p. 702, Vitu, P. 289, N° 367

(١) وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه « هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين ، مادام هذا الشخص قد كلف بالعمل عمن يملك هذا التكليف ، راجع نقض ٢ فبراير ١٩٧٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٧ ، رقم ٣٠ ، ص ١٥٠ .

(۲) نقض جنائى ۱٦ فبراير ١٩٦٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١١ ، رقم ٣٣ ، ص ١٦٨ ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢٢ . ومع ذلك يذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه يستوى أن يكون العمل المكلف به دائما أو مؤقتا ، وهذا هو ما قررته المادة ٣٥٧ من قانون العقوبات الايطالى ، راجع الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ١٣٧ ، المدكتور محمد زكى أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٥٥ .

Vitu, P. 289, N° 267 et V. art. 177 al 1er - 1°.

(٣/ نقض جنائي ١٦ فبراير ١٩٦٠ ، مشار إليه في الهامش السابق .

والمكلف بخدمة عامة قد يكون من الأشخاص العاديين ، كما قد يكون موظفا عاما ندبته الدولة لأداء حدمة عامة حارج أعمال وظيفته  $^{(1)}$ . ومن أمثلة المكلف بخدمة عامة من أحكام القضاء وكيل شونة بنك التسليف المكلف باستلام القمح المحجوز من الاهالى لحساب الحكومة ووزنه وتحديد درجة نظافته  $^{(7)}$ ، وشيخ الحارة بالنسبة إلى واجب استحضار الاشخاص المطلوبين للأقسام خدمة للأمن العام  $^{(7)}$ ، كما يعد مكلفا بخدمة عامة المترجم الذى تندبه المخرجة فى دعوى ، والمرشد الذى تستعين به الشرطة فى الكشف عن جريمة ، والمجند أثناء فترة التجنيد .

### ( هـ ) العاملون في القطاع العام

ألحق المشرع هذه الطائفة من العاملين بالموظفين العموميين فيما يتعلق بتطبيق أحكام الرشوة . وقد أضيفت هذه الطائفة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ ، الذى أضاف إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة جديدة تقضى بأن يعتبر في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الرشوة : أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بئية صفة كانت . وقد أعتبر أفراد هذه الطائفة في حكم الموظفين العموميين بنص خاص حسما للخلاف الذي ثار حول صفة موظفي المشروعات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الهيئات العامة ، بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وما يلحق بها ، أي تلك الجرائم التي تفترض توافر صفة الموظف العام لقيامها .

<sup>(</sup>١) نقض جنائى ١٦ مايو ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٦ رقم ١٠٩ ، ص ٧٠٠ . وفيه اعتبرت المحكمة أن تنصيب أحد موظفى مصلحة الوقود لوزارة الصناعة نائبا للحارس على احدى الشركات للسهر على نشاط الشركة واخضاعها لرقابة الدولة المباشرة يعد تكليفا بخدمة عامة ، ويعتبر المكلف مثل الموظف في حكم الرشوة .

<sup>(</sup>٣) نقض جنائي ١٣ مارس ١٩٤٤ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٦ رقم ١١٤ ، ص ٤٢٤ .

 <sup>(</sup>۳) نقض جنائی ۷ أكتوبر ۱۹۵۸ ، مجموعة أحكام النقض السنة ۹ ، رقم ۱۸۸ ، ص ۷۷۳ ،
 وراجع نقض جنائی ۲۵ ابریل ۱۹۹۷ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۸ ، رقم ۱۱۶ ، ص
 ۸۱ ، بالنسبة لعضو الاتحاد الاشتراكي العربي .

وقد بررت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور هذا التدخل التشريعي بأنه جاء لتأمين الحماية الكافية للأهداف الاشتراكية التي توختها قوانين يوليو سنة اعتاميم بعض الشركات والمنشآت وباسهام الحكومة في بعضها الآخر . والهيئات التي يعنيها هذا القانون كانت في الأصل مشروعات خاصة ، ولكن تأميمها أضفي عليها طابعا عاما وأتاح لها أن تؤدى في المجتمع دورا هاما ، اقتضى معاملة العاملين فيها المعاملة ذاتها التي يختص بها الموظف العام ، لاسيما ما تعلق بضمان نزاهة هؤلاء شأنهم شأن الموظفين في المرافق التابعة مباشرة اللدولة .

والعبرة في اعتبار المشروع مؤهماً هي بالمساهمة في رأس ماله ، أي أيلولة رأس المال كليا أو جزئيا إلى الدولة أو إلى.أحد الأشخاص المعنوية العامة . أما مجرد اسهام الدولة أو الشخص المعنوى في إدارة المشروع دون الاشتراك في رأس ماله ، فانه لا يكفي لاعتبار العاملين فيه في حكم الموظفين العموميين . كذلك لا يكفي لاعتبارهم في حكم الموظفين العموميين وضع المشروع تحت حراسة الدولة . وهذا هو ما يستفاد صراحة من تعبير المشرع بقوله « تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة في « مالها » بنصيب ما بأية صفة كانت » . لكن نلاحظ أنه لا أهمية لكيفية مساهمة الدولة في رأس المال ، وهذا ما يستفاد من عبارة « بأية صفة كانت » . وعلى ذلك يكفي أن تكون هذه المساهمة على سبيل الاستثار المؤقت لبعض الأموال ، مثل مساهمة هيئة التأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في بعض الشركات عن طريق شراء بعض الأسهم من البورصة (۱).

وتطبيقا لهذا النص يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الرشوة ، جميع العاملين في شركات وهيئات القطاع العام ، أيا كانت مراتبهم في التدرج الوظيفي . وقد نص المشرع صراحة على أعضاء مجالس الادارة ، سواء منهم من يتقاضى مرتبا دوريا أو من يحصل على مجرد مكافأة على حضور

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ١٢٩ .

الجلسات (١٠)، والمديرين ورؤساء مجالس الادارة ، والمستخدمين والموظفين فنيين كانوا أو إدارين أو كتابين . لكن لا يعد في حكم الموظف العام من العاملين في شركات وهيئات القطاع العام الا من كانت تربطه بالشركة أو الهيئة علاقة تبعية وكان يؤدى عمله فيها على سبيل الاعتياد والانتظام . وتطبيقا لذلك لا يعتبر في حكم الموظف العام من يقوم بمهمة عارضة لحساب الشركة أو الهيئة ، مثل المحاسب الذي يعهد إليه بفحص ميزانية الشركة أو المحامى الذي يوكل للدفاع عنها في قضية معينة . ولا يقال أن هذا وذاك يعدان في حكم الموظف العام باعتبارهما من المكلفين بخدمة عامة ، لأن التكليف لم يصدر إليهما من سلطة عامة (١) .

## ( و ) الأطباء وشهـود الـزور

الأطباء ومن فى حكمهم لا يعتبرون فى الأصل من الموظفين العموميين<sup>(٦)</sup>، ومع ذلك أضفى عليهم المشرع هذه الصفة فى صدد جريمة الرشوة بشروط معينة . كما أن شهود الزور يخضعون لنصوص الرشوة فى حالة خاصة .

 <sup>(</sup>١) وسواء منهم المعينين أو المنتخبين ، راجع نقض جنائى ٦ أبريل ١٩٧٠ ، مجموعة أحكام النقض ،
 السنة ٢١ ، رقم ١٢٨ ، ص ٥٣٢ .

<sup>(</sup>۲) في هذا المعنى ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ۲۳ ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ص ۱۳۰ . وقارن عكس ذلك ، الدكتور فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ــ القسم الخاص ، ۱۹۸۸ ، ص ۲۶ ، الدكتور محمد زكى أبو عامر المرجع السابق ، ص ۲۰ ، وإن كان يرى أن الرشوة لا تقع من هؤلاء لانتفاء علاقة النبعية ، لكنه لا يشترط الاعتياد والانتظام لتوافر صفة الموظف العام بالنسبة للعاملين في القطاع العام ، فتتوافر هذه الصفة ولو كانت العلاقة التى تربطهم بتلك الهيئات علاقة تعاقدية مؤقتة .

<sup>(</sup>٣) نعنى بذلك الاطباء الذين يعملون لحسابهم استقلالاً فى عياداتهم الحاصة ، دون أن يكونوا ملتحقين بالعمل فى جهة حكومية أو مكلفين بخدمة عامة على النحو السابق بيانه . وقد نصت عليهم المادة ١/١٧٧ ثالثا من قانون العقوبات الفرنسي منذ سنة ١٩٢٨ . راجع

Vitu, P. 290, Vouin, P. 702

١ - رشوة الأطباء ومن في حكمهم

نصت المادة ٢٢٦ (١) من قانون العقوبات على أن « كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى . فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أحذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة . ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى

غنى عن البيان أن المشرع يعنى الطبيب ومن فى حكمه الذين يباشرون مهنة حرة دون أن يكونوا من الموظفين العموميين . فمما لا شك فيه أن أحكام الرشوة تنطبق على هؤلاء متى كانوا موظفين عموميين ، دون حاجة إلى نص خاص بذلك ، وسواء أكانت الشهادة التى قاموا بتحريرها صحيحة أم غير صحيحة ، لأن الرشوة كجريمة تقوم — كما سنرى — ولو كان الموظف قد طلب أو قبل أو أخذ المقابل لأداء عمل مشروع من أعمال وظيفته .

أما الطبيب أو الجراح أو القابلة الذين يباشرون مهنة حرة ، دون أن يكونوا موظفين عموميين ، فلا تنطبق أحكام الرشوة عليهم بداهة إذا تقاضوا أجرا عما يحررونه من شهادات أو بيانات طبية تتضمن معلومات صحيحة ، إذ أن ذلك يعتبر جزءا لا يتجزأ من العمل الذى يقومون به . وبذلك يتحدد نطاق المادة ٢٢٢ من قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الرشوة ، فيشترط لعقاب الطبيب أو من فى حكمه بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة توافر ثلاثة شروط (٢١٠):

<sup>(</sup>۱) معدلة بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۵۷ ، وبالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ . وكان القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۳ . وكان القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۵۳ قد أضاف إلى المادة ۱۱۱ عقوبات نصا يقضى باعتبار الاطباء والجراحين والقابلات قى حكم الموظفين بالنسبة لما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة ، ثم جاء القانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۵۷ ليحذف هذه الفقرة من المادة ۱۱۱ وليعدل المادة ۲۲۲ من قانون المعقوبات ، التي جرى تعديلها بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ لتكون صياغتها على النحو المين في المتن .

 <sup>(</sup>٢) هذا بالاضافة إلى توافر سائر أركان الرشوة ، لاسيما القصد الجنائي لدى الطبيب أو من حكمه .

الأول: أن يكون الغرض من المقابل أو الغرض من الرجاء أو التوصية أو الوساطة هو اعطاء شهادة أو بيان مزور. فإذا كانت الشهادة صحيحة أو البيان صحيحا ، فلا يرتكب من أعطاه جريمة الرشوة .

الثانى : أن تكون الشهادة أو البيان الكاذب متعلقا بحمل أو مرض أو عاهة أو وفاة ، فان كانا بشأن أمر آخر غير ذلك ، مثل تحديد السن ، فلا تنطبق نصوص الرشوة .

الثالث: أن يتم اعطاء الشهادة أو البيان المزور بالفعل، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة ٢٢٢ ع. وفي هذه الخصوصية تختلف جريمة الرشوة التي يقررها هذا النص عن جريمة الرشوة بمعناها العام. فهذه الجريمة الأخيرة تقوم ولو لم ينفذ الموظف العمل الذي من أجله طلب أو قبل أو أخذ الوعد أو العطية.

وينبغى التفرقة بصدد تحديد العقوبات للأفعال التي نصت عليها المادة ٢٢٢ عقوبات بين فروض ثلاثة (١):

الأول: أن يطلب الطبيب أو من فى حكمه أو يأخذ عطية أو يقبل وعداً بذلك لنفسه أو لغيره ويعطى بناء على ذلك الشهادة أو البيان المزور. فى هذه الحالة يستحق كلا من الفاعل والراشى والوسيط عقوبة جناية الرشوة المنصوص عليها فى المادة ١٠٣ من قانون العقوبات ، وهى الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .

الثانى : أن يعطى الطبيب أو من فى حكمه الشهادة أو البيان المزور نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة . في هذا الفرض يستحق كلا من الفاعل والوسيط

<sup>(</sup>۱) يستوى أن يكون الغرض من الشهادة أو البيان المزور هو التقديم إلى المحاكم أو أى غرض آخر ، طالما كان المحرر الذى أعطاه الطبيب غير صحيح . لذلك لانرى اضافة فى نص المادة ٣٣٣ ع إلى ما قررته المادة ٣٢٣ تما الطبيب أو من حكمه . فالمادة ٣٣٣ تقرر أن العقوبات المبينة بالمادة ٣٣٣ يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم إلى المحاكم ، بينا لا يحدد نص المادة ٣٣٢ جهات معينة ينبغى أن تقدم إليها الشهادة أو البيان المزور حتى يضيف المشرع المحاكم إلى تلك الجهات .

وصاحب الرجاء أو التوصية أو الوساطة عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ١٠٥ مكررا من قانون العقوبات ، وهي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

الثالث: إذا كان اعطاء الشهادة أو البيان المزور على سبيل المجاملة ، أى دون مقابل وليس بناء على رجاء أو توصية أو وساطة ، استحق الفاعل عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ٢٢٢ ع ، وهي الحبس أو الغرامة التي لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى (١٠).

### ٢ - رشوة الشهود

نصت المادة ٢٩٨ ع فى فقرتها الاولى على أنه « إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشىء ما ، يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة ... »(٢).

يتضح من هذا النص أن المشرع اعتبر شاهد الزور فى حكم الموظف العام ، وأخضعه لنصوص الرشوة ، إذا كانت شهادته قد تمت بناء على أخذه لعطية أو قبوله لوعد بها(٢). ويشترط لتطبيق هذا الحكم توافر أركان جريمة الشهادة

اعتبر المشرع فعل الطبيب أو من فى حكمه جنحة تزوير . وقد ورد نص المادة ٢٢٢ فى باب
 التزوير ، وهو تزوير معنوى كما سنرى صورته جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .

 <sup>(</sup>۲) راجع المادة ۳٦٤ من قانون العقوبات الفرنسي ، وهي تفرق في العقوبة حسب نوع القضية التي
 تمت فيها الشهادة الزور .

<sup>(</sup>٣) والحكمة من تطبيق نصوص الرشوة على شاهد الزور باعتباره فى حكم الموظف العام أن الشاهد يساهم بشهادته فى تحقيق العدالة ، ويتوقف على صدقها حسن سير مرفق القضاء وأدائه لرسالته فى الحكم بين الناس بالعدل ، لان الشهادة تؤثر فى حكم القاضى وقد تكون لذلك سببا فى الخطأ القضائى أ. ويعنى ذلك أن الشاهد رغم كونه من الأفراد العاديين يساهم بشهادته فى أداء خدمة عامة يكلف بها من قبل القضاء ، هذا فضلا عن أن مساهمته فى الخدمة العامة تجعل رشوته تقترب في خطورتها من رشوة القاضى نفسه .

الزور في حق الشاهد . فيتعين أن يكون قد أدى بالفعل شهادة مغايرة للحقيقة أمام جهة القضاء ، وأن يتوافر لديه القصد الجنائي(١).

فينبغى أولاً أن تكون الشهادة المزورة قد أبديت شفاهة أمام القضاء في دعوى قائمة بالفعل ومن ثم لا تنطبق نصوص الرشوة إذا قبل الشاهد وعداً أو أخذ عطية نظير اعطاء مستند مكتوب أو بيان يقرر فيه بعض الوقائع غير الصحيحة للتمسك به أمام القضاء (٢). ويلزم ثانياً أن تكون الشهادة قد أديت أمام القضاء ، فلا تنطبق نصوص الرشوة إذا كان الشاهد قد قبل الوعد أو العطية لقاء أداء شهادة شفوية أمام جهة غير قضائية ، مثل لجنة ادارية ، أو أمام سلطة التحقيق ، لأن المادة ١٩٨٨ وردت في باب شهادة الزور التي يتطلب القانون للعقاب عليها أن تحصل أمام القضاء (٣). ويشترط ثالثاً أن تكون الشهادة مغايرة للحقيقة ، فمن تلقى مقابلا لاداء شهادة مطابقة للحقيقة ، لا تسرى عليه نصوص الرشوة ، كما لا تسرى هذه النصوص على من أدى شهادة غير مطابقة للحقيقة دون أن يعلم بذلك ، لانتفاء قصده الجنائي . وينبغي أخيرا أن تكون الشهادة قد أديت فعلا ، ولذلك لا تطبق نصوص الرشوة على من تلقى العطية أو قبل الوعد بها لكى يؤدى الشهادة الزور ، لكنه لم يؤدها بالفعل لأى سبب من الأسباب (٤).

ونصت المادة ٢٩٨ ع ، في فقرتها الثانية (°)، على أنه « إذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب

- (۱) ف تفصيل أركان جريمة شهادة الزور ، راجع الدكتور شهاد هابيل البرشاوى ، الشهادة الزور ،
   دار الفكر العربى ، القاهرة ۱۹۸۲ ، ص ۹۳۹ .
- (٢) من الجائز في هذا الفرض أن ينطبق نص المادة ٢٣٢ ع اذا توافرت الشروط التي ذكرناها فيما تقدم ، لكن لا يسرى نص المادة ٢٩٨ ع الذي نحن بصدده .
  - (٣) الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ١٣٢ .
- (٤) الدكتور محمود نبيب حسنى ، المرجّع السابق ، ص ٢٥ . فالواقع أن نص المادة ٢٩٨ يعنى بصرخ العبارة « من شهد زورأ » ، وهو تعبير ينصرف الى شهادة أديت فعلاً .
  - (٥) هذه الفقرة مضافة بالقانون رقع ١١٢ لسنة ١٩٥٧ .

الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد . ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا » . يقرر هذا النص تطبيقا خاصا لرشوة الشهود التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة ٢٩٨ ع، وخصوصية الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا النص تتأتى من صفة الشاهد ومن موضوع شهادته . فشاهد الزور هنا أه صفة خاصة هي كونه طبيها أو جراحا أو قابلة ، وموضوع الشهادة يتعلق بحمل أو مرض أو عاهة أو وفاة . وخصوصية الحالة اقتضت المغايرة في شروط قيام جريمة الفقرة الثانية من المادة ٢٩٨ ع . فمن ناحية لا يشترط أداء الشهادة بالفعل لقيام هذه الجريمة ، وإنما يكفي أن يكون المقابل « لاداء » الشهادة (١٠). ومن ناحية أخرى ، تقوم الجريمة التي نحن بصددها بالطلب أو القبول أو الأخذ ، كما أنها تقوم بأداء الشهادة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساءلة . لكننا نرى أنه في حالة الرجاء أو التوصية أو الوساطة " يلزم أداء الشهادة بالفعل من الطبيب أو الجراح أو القابلة ، ودليانا على ذلك نص المادة ٢/٢٩٨ ع ذاته الذي يتطلب أن تكون قد « وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة » . وفي هذه الحالة الأخيرة توقع العقوبة ألتى تقررها المادة ١٠٥ مكررا لجريمة أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عنه نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة .

ويلاحظ بالنسبة لرشوة الشهود بصفة عامة ما نص عليه المشرع في المادة ٢٩٨ ع من تطبيق عقوبات الرشوة أو شهادة الزور « أيبما أشد » . فأ بحريمة في أصلها شهادة زور ، وقد وردت باللمال في باب « شهادة الزور والهن الكاذبة» . لكن المشرع اعتبرها رشوة استثناء، حتى ينال مرتكبها المقوبة الأشد. ويعنى ذلك أن الخروج على الاصل كان من قبيل التشديلة على المجرم ، قان كان إعمال الأصل بؤدى إلى تعليق عقوبة أشد ، وجب الرجوع إلى هذا الأصل مثال ذلك أن يترتب على الشهادة الزور الحكم على المتهم بالاعدام وتنفذ عليه تلك العقوبة . ففي هذا الفرض تقرر المادة ٢٩٥ ع أنه « يحكم بالاعدام أيضاً على من شهد عليه زورا » . وفي هذه الحالة لا يجوز تطبيق نص المادة ٢٩٨ ع على من شهد عليه زورا » . وفي هذه الحالة لا يجوز تطبيق نص المادة ٢٩٨ ع

<sup>(</sup>١) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٢٥

على شاهد الزور الذى طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية أو أدى الشهادة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة بما يقتضيه ذلك من عقابه بعقوبات الرشوة ، بل يعاقب في هذا الفرض بعقوبة جريمة الشهادة الزور وهى الاعدام باعتبارها العقوبة الأشد من عقوبة الرشوة .

## الفـرع الثـانى اختصاص المرتشى بالعمل الوظيفي

لا يكفي لتوافر الصفة الخاصة في جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفاً عاماً و شخصاً ممن يعدون في حكم الموظف العام ، وإنما يشترط فوق ذلك أن يكون مختصاً بالعمل أو الامتناع المطلوب تحقيقه نظير ما يتلقاه من مقابل . فالرشوة لاتعنى أن المرتشي موظف أيا كان ، بل ان طبيعة هذه الجريمة تفترض أن المرتشي موظف في خصوص العمل الوظيفي الذي تلقى المقابل نظير القيام به ، ولا يتحقق هذا المعنى إلا إذا كان الموظف مختصا بهذا العمل . يضاف إلى ذلك أن الرشوة في جوهرها \_ كما رأينا \_ هي اتجار بالعمل الوظيفي الذي يتخذه الموظف على تقدمها إلى من يدفع مقابلها . وهذا المعنى يفترض بذاته قدرة الموظف على تقديم السلعة إلى من يؤدي له المقابل ، وان لم يقم بذلك فعلا ، بيد أن هذا يتطلب في الاقل أن يكون المرتشي مختصا بالعمل الوظيفي من حيث بيد أن هذا يتطلب في الاقل أن يكون المرتشي مختصا بالعمل الوظيفي من حيث الأصل .

مفاد ذلك أن الاختصاص بالعمل الوظيفى هو عنصر مكمل للصفة الخاصة التى يتطلب المشرع توافرها لقيام أجريمة الرشوة ، وهى صفة الموظف العام أو من في حكمه . وكما توسع المشرع في مدلول الموظف العام الذى تعنيه نصوص تجريم الرشوة ، فانه قد توسع كذلك في مدلول الاختصاص الذى يكمل الصفة الخاصة للمرتشى . من أجل ذلك لم يتطلب المشرع أن يكون الموظف مختصاً حقيقة بالعمل الوظيفى ، وإنما اكتفى في هذا الخصوص بالاختصاص الظاهر . ويعنى ذلك أن الاختصاص الوظيفى قد يكون حكمياً .

### أولا: الاختصاص الحقيقسي

يقصد بالاختصاص سلطة مباشرة العمل ، أو الصلاحية للقيام بعمل معين (۱). وتحدد القوانين واللوائح المنظمة للوظائف العامة الأعمال التى تدخل فى اختصاص كل موظف ، كما أن هذه القوانين واللوائح قد تفوض الرؤساء الاداريين فى تحديد اختصاص الموظفين الذين يتبعونهم . ويعنى ذلك أن المشرع قد يحدد الاختصاص بالعمل مباشرة أو فى صورة غير مباشرة .

وقد توسع المشرع في تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي في منهن حرية الرشوة ، ليحيط بكل صور الاتجار بالوظيفة واستغلالها على أي نحو كان . ويتضح هذا التوسع من عدة مظاهر :

### ( أ ) الاكتفاء بالاختصاص الجزئي

فمن ناحية ، لا يلزم أن يكون الموظف المرتشى هو المختص وحده بكل العمل الوظيفى ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب أو له به علاقة ما . والواقع أن ضرورة ملاحقة الموظف المرتشى تفرض الاكتفاء باختصاصه بجزء من العمل ، إذ يندر أن يختص موظف واحد بعمل وظيفى فى جميع مراحله . فتعقيد الأعمال الادارية وتشعبها اقتضى توزيع الاختصاص بالعمل الواحد بين عدة موظفين يؤدى كلي واحد منهم جزءا من هذا العمل . ويكفى لتوافر شرط الاختصاص بالعمل أن تكون للموظف صلاحية القيام بهذا الجزء . ولا أهمية لحجم الجزء من العمل الذى يختص به الموظف ، فقد يكون كبيرا كما قد يكون محدودا ويكفى « أن يكون له في العمل صيب من الاختصاص يسمح له بتنفيد الغرض من الرشوة »(")، وأن

 <sup>(</sup>١) راجع في خديد مدلون الاختصاص في جريمة الرشوة ، نقض ١٦ مارس ١٩٨٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٤ ، رقم ٧٥ ، ص ٣٧١ ، ٢٢ أكتوبر ١٩٩٠ في الطعن رقم ٣٨٤٥٩ لسنة ٩٥ القضائية ، لم ينشر بعد .

<sup>(</sup>٧) نقص ٥ فبراير ١٩٦٣ ، مجموعة أحكام النقص ، السنة ١٤ . رقم ٢٠ ، ص ٩٤ . ٢٦ يونيه ١٩٦٧ . السنة ١٨ . رقم ١٧٥ ، ص ٨٦٩ . ونصت المادة ١٧٧ من قانون العقوبات الفريسي في فقرتها الأخيرة على أنه يكتمى بأن تكون الأعمال التي أداها المرتشي قد سهلتها وضيفته . وإن م تكر داخله في حتصاصه الشخصي

يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الاساس(١).

بل إنه لا يلزم أن يكون العمل الذي يطلب من الموظف القيام به داخلا مباشرة في حدود وظيفته ، بحيث يكون له اصدار القرار اللازم بشأنه ، وإنما يكفى أن تكون له بالقرار علاقة ولو كانت غير مباشرة ، كما لو اقتصر دوره على ابداء رأى استشارى يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ هذا القرار . وتطبيقا لذلك حكم بتوافر جريمة عرض الرشوة في حق من عرضها على طاه مستخدم في ملجأ تابع لمجلس المديرية لكيلا يبلغ عن الأغذية الرديئة التي يقدمها إلى الملجأ ، لأن الطاهي ، ولو لم يكن عضوا في لجنة تسلم الأغذية ، الا أنه بحكم وظيفته أول من يستبين حال تلك المواد من الجودة أو الرداءة ، وعليه أن ينبه اللجنة إلى حقيقة الأمر كلما اقتضى الحال ذلك(٢). كما حكم بتوافر جريمة الرشوة في حق رئيس قسم الملابس باحدى محلات القطاع العام ، الذي تقاضي عطية من شخص مقابل اسناد عملية تصنيع ملابس الشركة إليه ، لانه وان كان غير مختص باسناد هذه العملية ، إلا أن له دورا فيها يتمثل في تجميع العطاءات ودراستها ثم عرضها على المختصين باسناد العملية(٢). وحكم بأن تقديم المال إلى كاتب محكمة كي يسعى إلى تأجيل النظر في دعوى معروضة عليه يعد رشوة ، على الرغم من أن التأجيل ليس من اختصاص الكاتب بل من اختصاص القاضي ، وذلك لان علاقة الكاتب بالقاضي تجعل في بوسعه أن يؤثر عليه بما يقدمه من أسباب تبرر

- 0. -

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۲ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۱۷ ، ص ۱۹۰۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ مایو ۱۹۸۳ ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۱ ، مایو ۱۹۸۳ ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۱ ، ص ۱۹۸۳ ، السنة ۳۳ ، رقم ۱۹۹۱ في ص ۱۱۷ ، ۱۹ دیسمبر ۱۹۸۱ ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۱ ، ص ۱۱۳۲ ، ۲ مایو ۱۹۹۱ في الطعن رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰ القضائية ، لم ینشر بعد .

<sup>(</sup>٢) نقض ٦ يناير ١٩٣٦، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٤٢٤، ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) نقض ١٦ يونيه ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠ رقم ١٧٨ ، ص ٨٩٠ ، وراجع أول فبراير ١٩٧٠ ، السنة ٢٠ رقم ١٧٧ من قانون فبراير ١٩٧٠ ، السنة ٢١ ، رقم ٤٩ ، ص ٢٠٠ . من أجل ذلك نصت المادة ١٧٧ من قانون العقوبات الفرنسي في فقرتها الأخيرة على أنه لا يلزم أن تكون الأعمال التي قام بها المرتشي داخلة في اختصاصه الشخصي المباشر ، وإنما يكفي أن تكون وظيفته هي التي سهلت له القيام بها على النحو الذي وقع منه . راجع في تطبيق هذا النص ،

Crim. 28 Jan. 1987, B.C., No. 47, p.114.

التأجيل ، إذ هو الذي يباشر الاجراءات التي يتوقف عليها التأجيل أو عدمه(١).

ولا يشترط أخيرا أن يكون العمل من الاختصاص العادى الاصيل للموظف ، بل يجوز أن يكون من اختصاصه العرضى ، بأن يكون قد انتدب للقيام به لفترة مؤتنة بسبب غياب الموظف المختص أصلا بهذا العمل . وتطبيقا لذلك قضى بأن معاون الادارة الذى يندب بأمر من المدير للقيام بأعمال التموين فى المركز ، يعتبر مختصا بهذه الأعمال التى تدخل فى نطاق وظيفته ، وبالتالى يرتكب الرشوة إذا تقاضى مبالغ للقيام بعمل من هذه الأعمال أو الامتناع عنه ، من ذلك قبوله مبلغا من تاجر مقابل تسهيل حصوله على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف "".

### (ب) عدم الاعتداد بمصدر الاختصاص

ومن ناحية أخرى ، لا أهمية لمصدر اختصاص الموظف بالعمل أو الامتناع ، فقد يتحدد الاختصاص بالقانون أو بمقتضى أوامر الرؤساء أو تعليماتهم ، أى أن الاختصاص يتحدد بالقانون مباشرة أو بناء على قانون . فالاصل أن المناصب الكبرى يتحدد الاختصاص بأعمالها بالقانون مباشرة ، أو بلائحة تصدرها السلطة الادارية بناء على تفويض صريح أو ضمنى من القانون . لكن تحديد الاختصاص قد يكون بأوامر يصدرها الرؤساء فى حدود السلطة المخولة لهم ، وذلك عن طريق تكليف الموظف بأعمال معينة تكليفا صحيحاً ، يستوى بعد ذلك أن يكون

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۷ فيراير ۱۹۲۲ ، المجموعة الرسمية ، السنة ۲۶ ، رقم ۱ ، ص ۱ مشار اليه في الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ۳۰ . وحكم أيضاً بتوافر جريمة الرشوة في حق متهم يرتبط اختصاص وظيفته باختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشتون العمال ، تقاضى مقابلاً لقاء تعيينه عمالاً بالمصلحة التي يشتغل فيها ، رغم ادعائه بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل ولا اختصاص له فيه ، نقض ۱۰ نوفمبر ۱۹۵۳ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٤ ، رقم ۲۱ ، ض ۹۰ ، وراجع كذلك ۷ أكتوبر ۱۹۵۸ ، السنة ٩ ، رقم ۱۸۹ ، ص ۲۷ ، مليو ۱۹۲۱ ، السنة و راجع کذلك ۲ مايو ۱۹۲۱ ، السنة ٩ ، رقم ۱۸۹ ، ورقم ۲۷ ، ص ۲۹ ، ص ۳۹ ،

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٥ أكتوبر ١٩٤٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٦ ، رقم ٢٤٣ ، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) ولا يقدح في ذلك أن يكون هناك قرار اداري بتنظيم توزيع العمل بين الموظفين ، الله ذلك اجراء =

هذا التكليف شفويا أو مكتوباً (') صريحا أو ضمنيا ، كا لو مارس الموظف عملا معينا خلال فترة طويلة بموافقة ضمنية من رؤسائه ، فان الاقرار لهذا الوضع وانتظام العمل في الادارة على هذا النحو يعد مصدرا لاختصاص الموظف بالعمل ('). ومن البدهي أنه يشترط لثبوت الاختصاص لموظف أن يكون تكليف الرئيس له بالعمل صحيحا ، أي أن يكون التكليف صادرا ممن يملكه قانونا . فإذا كان الرئيس لا يملك القيام بالعمل ، لم يكن له أن يكلف مرؤوسيه به ، ومن ثم لا يمكن أن يكون لهم اختصاص بهذا العمل . وتطبيقا لذلك قضى بأن ضباط البوليس الحربي ليس لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى ما يرتكبه الأفراد من جرائم ، طالما أنهم لم يكلفوا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة . وبالتالي فان أمر ضابط البوليس الحربي الصادر لاثنين من رجاله بتسليم المنهم إلى البوليس ، دون أن يكون مكلفا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة ، يخرج عن اختصاصه ، ولا يكون مكلفا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة ، يخرج عن اختصاصه ، ولا يكون لمرؤوسيه اختصاص في تنفيذ هذا الأمر (').

وجدير بالذكر أن تقدير توافر عنصر الاختصاص بالعمل الذى قدمت الرشوة من أجله هو من المسائل التى يختص بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض ، طالما كان تقدير القاضى قد استند إلى أصل ثابت فى الأوراق . وينبغى أن تشير محكمة الموضوع فى حكمها بالادانة إلى توافر عنصر الاختصاص بالعمل ، والا كان حكمها قاصر البيان (4).

<sup>=</sup> تنظيمي لا يهدر حق رئيس الادارة في تكليف موظف بعمل خاص بادارة أخرى . نقض ٢٢ أكتوبر ١٩٩٠ في الطعن رقم ٢٨٤٥٩ لسنة ٥٩ القضائية ، السابق الاشارة اليه .

<sup>(</sup>۱) نقض جنائي ۱۱ مارس ۱۹٤٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ۷ ، رقم ۳۲۸ ، ص ۳۱۸ ، وفيه قررت المحكمة أنه ليس في القانون ما يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قوانين أو لوائح ، وإذن فلا مانع من أن تحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر مكتوبة أو شفوية . وراجع كذلك نقض ۲۰ يناير ۱۹۰۹ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۰ ، رقم ۱۰ ، ص ۵۰ ، وفيه قررت المحكمة أنه اذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائفاً على أن عمل الساعي يقتضي التردد على المكان الذي تحفظ به ملفات الممولين للمعاونة في تصفيفها وأنه يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفي مأمورية الضرائب – وهم من رؤسائه – فان الدفع بانعدام أحد أركان جريمة الرشوة يكون قائماً على غير أساس .

<sup>(</sup>٢) نقض ٧ أكتوبر ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٩ ، رقم ١٨٩ ، ص ٧٧٩ .

<sup>(</sup>٣) نقض أول يونيه ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٣١ ، ص ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٤) راجع نقض ١٧ نوفمبر ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠ ، رقم ٢٦٢ ، ص ١٢٨٨ .

مفاد ما تقدم أنه إذا لم يكن الموظف مختصا بالعمل أو الامتناع ، بأن لم تكن له به علاقة على الاطلاق ، فلا تتوافر الصفة الخاصة التى يتطلبها القانون لقيام جريمة الرشوة ، مالم يزعم الموظف اختصاصه بهذا العمل أو الامتناع أو يعتقد خطأ أنه مختص بذلك ، أى مالم يتوافر ما يقوم مقام الاختصاص الحقيقى للموظف .

#### ثانيا: الاختصاص الحكمى

سوى المشرع بين الاختصاص الحقيقى للموظف وبين مجرد الزعم بالاختصاص من جانبه أو اعتقاده الخاطىء بالاختصاص . فالمادة ١٠٣ مكررا تنص على أنه « يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه » .

وقد كان توسيع مدلول الاختصاص ضرورة لاغنى عنها للاحاطة بكل صور الاتجار بالوظيفة أو استغلالها لتحقيق الاثراء غير المشروع. فقبل سنة ١٩٥٣، كان قيام الرشوة يتوقف على ثبوت الاختصاص الفعلى بالعمل أو الامتناع للموظف. ومعنى ذلك أن الموظف غير المختص كان لا يرتكب الجريمة، ولو زعم اختصاصه بالعمل أو اعتقد خطأ أنه مختص به. لكن القانون ٦٩ لسنة ١٩٥٣ سوى بين الاختصاص والزعم به، ثم جاء القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٦ ليلحق بحالتي الاختصاص والزعم به، حالة الاعتقاد الخاطيء به الخاطيء به لا يتوافر الاختصاص حقيقة، ولذلك يكتفى المشرع لقيام الرشوة في حق الموظف بتوافر الاختصاص الحكمي.

### (أ) زعم الاختصاص

زعم الاختصاص يعنى انتفاء اختصاص الموظف بالعمل الذى يتلقى المقابل من أجل القيام به أو الامتناع عنه . وقد أحسن المشرع صنعا بالتسوية بين الاختصاص الفعلى وبين الزعم بالاختصاص ، ذلك أن الموظف غير المختص ، والذى يزعم رغم ذلك اختصاصه بعمل معين ويتلقى من صاحب المصلحة مقابلاً بعد أيهامه بقدرته على أداء هذا العمل ، يعد أشد اجراماً من الموظف الذى يحصل على مقابل لاداء أعمال يختص بها فعلاً . فالأخير يتجر فى أعمال وظيفية معينة يختص بها فعلا ويقدر على أدائها لصاحب المصلحة ، بينا الموظف غير المختص يتجر فى الوظيفة ذاتها ويستغلها للاثراء غير المشروع على حسابها ، فضلا عن أنه يحتل على أصحاب المصالح بايهامهم بأنه مختص بعمل لا يسعه القيام به ، أى أنه يجمع بين إثمين هما : الاتجار فى الوظيفة والاحتيال على الناس (٢).

وزعم الاختصاص يفترض الادعاء به ، فلابد أن يصدر الزعم فعلا عن الموظف . ويكفى لذلك القول المجرد ، دون اشتراط توافر مظاهر ووسائل احتيالية مستقلة تدعم هذا الزعم<sup>(7)</sup>. بل إنه لا يشترط أن يصرح الموظف باختصاصه ، وإنما يكفى أن يكون الادعاء ضمنيا ، يستفاد من ابداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى دائرة اختصاصه ، أو من اتخاذه موقفا لا يدع مجالا للشك فى دلالته على حصول الزعم . وزعم الاختصاص هو سلوك الموظف العام ، فلا يكفى لتوافره أن يصدر عن غير الموظف لامكان مساءلة الموظف عن جريمة الرشوة ، إلا إذا كان تدخل هذا الغير بايعاز من الموظف أو رضا منه . ويفترض زعم الاختصاص نشاطا ايجابيا من جانب الموظف ، فإذا لم يصدر عنه هذا النشاط بأن لم يدع باختصاصه صراحة أو

 <sup>(</sup>۱) نقض ۲ يناير ۱۹۲۹ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۰ ، رقم ۸ ، ص ۳۳ ، ۱۲ أكتوبر
 ۲۹۸۲ ، السنة ۳۳ ، رقم ۱۰۵ ، ص ۷۰۶ .

 <sup>(</sup>۲) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ۳۱ ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ۱٤٧ ، الدكتور محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) نقض أول يونيه ١٩٨١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٧ ، رقم ١٠٥ ، ص ٥٩٤ . وفيه تقرر المحكمة أنه « يكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته ، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية » .

ضمنا ، لا تقوم الجريمة . وتطبيقا لذلك لا يتوافر زعم الاختصاص إذا اقتصر الموظف على تناول العطية من صاحب المصلحة الذى توهم اختصاص الموظف من تلقاء نفسه أو من بعض المظاهر الخارجية التى لا شأن للموظف بها . فمسلك الموظف في هذا الفرض لم يكن له أى دور في اليهام صاحب المصلحة بما اعتقده .

وزعم الاختصاص هو — كما قلنا — سلوك الموظف العام ، ولذلك فهو يكفى لتحقيق جريمة الرشوة أيا كان تأثيره فى اعتقاد المجنى عليه (۱). فيستوى أن يصدقه الأخير أو أن يكتشف عدم صحته ويرفض الاستجابة إلى طلب الرشوة ، من جانب الموظف . ففى الحالة الأولى تتحقق جريمة الرشوة كاملة ، فى صورة أخذ المقابل أو قبول الوعد به ، وفى الحالة الثانية تقع الرشوة كاملة كذلك بمجرد الطلب الصادر من الموظف زاعم الاختصاص والذى لم يصادف قبولا من صاحب المصلحة (۱).

ويلزم لقيام الزعم بالاختصاص مقام الاختصاص الفعلى ، أن يكون هناك قدر من الصلة بين ما يطلبه صاحب المصلحة وبين الأعمال التي يختص بها الموظف فعلا ، أى أن تكون هناك صلة ما بين ما يزعمه الموظف وبين الموظف وبين ما يختص به فعلا . أما الزعم الذي تنتفي بينه وبين الوظيفة كل صلة ، فلا يكفي لتوافر جريمة الرشوة ، وإن أمكن قيام جريمة النصب أو الاحتيال به في صورة انتحال الجاني لصفة غير صحيحة . فزعم الاختصاص الوظيفي يختلف عن انتحال صفة وظيفية منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فعلا ، في أن الأول يصدر على أساس أن العمل المزعوم هو من اختصاص الموظف ، بينا الحقيقة أنه يتجاوز حدود اختصاصه الحقيقي . وتطبيقا لذلك لا تقوم جريمة الرشوة في حق الموظف الذي يتلقى من صاحب المصلحة مقابلا نظير تعيينه في الرشوة في حق الموظف الذي يتلقى من صاحب المصلحة مقابلا نظير تعيينه في

<sup>(</sup>١) نقض أول يونيه ١٩٨١ ، مشار اليه في اهامش السابق .

<sup>(</sup>۲) ويعنى ذلك أن علم صاحب المصلحة بعدم اختصاص الموظف بالعمل الذي يزعم اختصاصه به لا يحول دون وقوع الجريمة بهذا الزعم ، لأن الجريمة تتحقق بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ ، كا أنها جريمة الموظف العام بصرف النظر عن نية صاحب المصلحة تجاه زعم الموظف ، فقد يتظاهر بتصديق الزعم ليوقع بالموظف المرتشي .

جهة لا تربطه بها أى صلة وظيفية ، ولو زعم لصاحب المصلحة أنه يختص بهذا التعيين ، فاعتقد الأخير في صدق هذا الزعم(١).

وزعم الاختصاص ، شأنه شأن الاختصاص الفعلى ، يعد عنصرا فى جريمة الرشوة ، يقدر توافره قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض . لكن محكمة الموضوع تلتزم فى حكم الادانة باثبات توافر زعم الاختصاص ، والا كان حكمها قاصر البيان مستوجبا للنقض .

## (ب) الاعتقاد الخاطيء بالاختصاص

رأينا أن القانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٧ قد أضاف إلى حالتى الاختصاص والزعم بالاختصاص حالة الاعتقاد الخاطىء به . وفي هذه الحالة لا يكون الموظف مختصا بالعمل الوظيفي حقيقة ، كما أنه لا يزعم اختصاصه بهذا العمل ، وإنما يعتقد \_ على خلاف الواقع \_ أنه مختص بذلك . والاعتقاد حطأ بالامختصاص يفترض وقوع الموظف في غلط يتعلق بنطاق اختصاصه ، سواء أن يقع فيه من تلقاء نفسه أو بتأثير عوامل أسهمت في ذلك . والاعتقاد الخاطىء يقوم في ذهن الموظف ، بصرف النظر عن موقف صاحب المصلحة . وإذا كان الاصل أن صاحب المصلحة قد يقع بدوره في الغلط المتعلق باختصاص الموظف ، إلا أن علمه بعدم اختصاص الموظف الذي يعتقد خطأ باختصاصه لا يؤثر في قيام الجريمة في حق هذا الأخير . ذلك أن صاحب المصلحة قد يعلم بعدم اختصاص الموظف ، ومع ذلك يعطيه المقابل لكي يسعى لدى الموظف المختص من أجل قضاء حاجته ، فيأخذ الموظف المقابل يسعى لدى الموظف المختص بالعمل .

والواقع أن اضافة حالة الاعتقاد الخاطىء بالاختصاص إلى حالتي

<sup>(</sup>١) ولا تقوم جريمة الرشوة ولو ادعى الموظف في هذه الحالة أن له صلة بالموظف المختص فعلاً تمكنه من حمله على تنفيذ العمل أو الامتناع الذي تلقى المقابل من أجله . وعدم قيام الرشوة في هذه الصورة لا يحول دون إمكان قيام جريمة أخرى من الجرائم الملحقة بالرشوة هي جريمة استغلال النفوذ الحقيقي أو المزعوم التي سندرسها فيما بعد .

الاختصاص الفعلى وزعم الاختصاص ، يبررها أن الاتجار في الوظيفة قائم في كل هذه الصور . فالموظف الذي يعتقد خطأ في اختصاصه بالعمل ، فيطلب أو يقبل أو يأخذ مقابلا نظير القيام به ، يظهر نيته في الاتجار بأعمال الوظيفة وإن كان لايختص بها حقيقة . وعدم اختصاصه الفعلي قد لايمنعه من أداء العمل الذي تلقى المقابل من أجله ، فيكون قد أتى عملا باطلا من الناحية القانونية ، كما أن اكتشافه للغلط في نطاق اختصاصه قد يدفعه إلى محاولة التأثير على الموظف المختص فعلا بهذا العمل للقيام به . ويعني ذلك أن الموظف الذي يتجر في الوظيفة معتقدا أنه مختص بأعمالها ، لا يقل خطرا على نزاهة الوظيفة العامة ، من ذلك الذي يتجر فيها وهو مختص أو يزعم الاختصاص . وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض المصرية أن «الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع »(۱).

ويلزم للادانة في جريمة الرشوة التحقق من توافر الاعتقام الخاطىء بالاختصاص باعتباره عنصرا في الصفة الخاصة للمرتشى، وذلك إذا انتفى الاختصاص الفعلى ولم يتوافر الزعم بالاختصاص.

خلاصة ما تقدم أن الركن الأول من أركان جريمة الرشوة يفترض توافر صفة الموظف العام في المرتشى . هذا الموظف يلزم فيه أن يكون مختصا فعلا بالعمل أو الامتناع الذى تلقى المقابل من أجله أو أن يكون قد زعم هذا الاختصاص أو أعتقد خطأ بوجوده . ويعنى ذلك أن جريمة الرشوة لا تقوم إذا كان الموظف غير مختص ولم يزعم اختصاصه أو يعتقد خطأ به ، ولكن صاحب المصلحة هو الذى توهم من تلقاء نفسه اختصاص الموظف ، وبناء على هذا التوهم تقدم إليه بالعطية أو الوعد ، فما كان من الموظف إلا أن قبل ما قدم إليه.

<sup>(</sup>١) نقض ٢١ نوفمبر ١٩٦٦ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٧ ، رقم ٢١٢ ، ص ١١٢٨

 <sup>(</sup>۲) وان كنا نرى أن قبول الموظف للعطية في هذا الفرض يستوجب المؤاخذة باعتباره سلوكاً يتنافى مع
 ما ينبغي أن يكون عليه الموظف العام من عفة ونزاهة وطهارة اليد باعتباره ممثلاً لله المامة ....

## المطلب الثانى الركس المسادى

قوام الركن المادى للرشوة نشاط ، يتمثل فى سلوك إجرامى حدد المشرع صوره وموضوعه ، وهو نشاط يستهدف تحقيق غرض معين . لذلك يتكون الركن المادى لجريمة الرشوة من عناصر ثلاثة :

الأول: صور النشاط الاجرامي للموظف.

الثانى : موضوع النشاط الاجرامي .

الثالث: هدف النشاط الاجرامي.

والواقع أن هدف النشاط الاجرامى وموضوعه يكونان المقابل فى جريمة الرشوة ، أو ما يطلق عليه الفقه سبب الرشوة . وندرس فيما يلى صور الركن المادى ، وصور المقابل الذى به يتحقق موضوع النشاط الاجرامى وهدفه .

# الفرع الأول صور الركن المادى

حدد المشرع صور السلوك الاجرامي الذي يصدر من الموظف العام باعتباره الفاعل الاصلى في جريمة الرشوة ، وحصرها في ثلاث هي الطلب والقبول والأخذ (۱). هذه الصور للسلوك الاجرامي في الرشوة تبادلية ، بمعنى أنه يكفي توافر أي صورة منها لقيام جريمة الرشوة باعتبارها جريمة تامة ، إذا توافرت لها كافة العناصر . فكل صورة من هذه الصور منفردة تشكل الجريمة ، واجتماعها لا يكون الا جريمة واحدة . فالموظف يرتكب جريمة الرشوة بمجرد = لذلك يكون من الملام أن يقرر المشرع جريمة خاصة يرتكبا الموظف الذي يقبل عطية أو وعداً بها من صاحب الحاجة ، ولو لم يكن عنصاً بالعمل ورغم عدم زعمه للاحتصاص أو اعتقاده خطأ

 (١) عبر المشرع عن هذه الصور بقوله : « كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية .. » ، راجع المواد ١٠٣ وما بعدها من قانون العقوبات . الطلب أو القبول أو الأخذ ، كما أنه لا يرتكب الا جريمة رشوة واحدة إذا طلب وأخذ العطية بالفعل أو قبل الوعد بها بعد طلبه إياها من صاحب المصلحة .

### أولا: الطلسب

الطلب هو مبادرة من الموظف يعبر فيها عن ارادته فى الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفى أو الامتناع عن أدائه (۱). وتتحقق جريمة الرشوة تامة بمجرد الطلب الصادر من الموظف العام ، ولو لم يجب إلى طلبه ، أى حتى ولو تم رفض الطلب من جانب صاحب المصلحة (۱). فالرشوة هى سلوك الموظف ، ومن ثم تتحقق كاملة بصرف النظر عن موقف صاحب المصلحة . ولم يكن قانون العقوبات المصرى يذكر الطلب كصورة مستقلة لجريمة الرشوة ، وفى سنة ١٩٥٣ أضيف الطلب إلى صورتى القبول والأخذ (۱). وعلة الاكتفاء بمجرد الطلب لقيام جريمة الرشوة تامة ، أن الموظف بهذا الطلب قد عرض العمل الوظيفى كسلعة للاتجار فيها ، فأخل بنزاهة الوظيفة والثقة فى المدولة التى عهدت إليه بالقيام بأعبائها ، ومن ثم لم يعد هناك فرق بين العرض للاتجار والاتجار الفعلى ، إذ أن علة تجريم الرشوة متوافرة فى الحالين بالقدر ذاته . واعتبار الطلب المجرد يحقق الجريمة تامة بصرف النظر عن موقف صاحب واعتبار الطلب المجرد يحقق الجريمة تامة بصرف النظر عن موقف صاحب المصلحة ، يدل على رغبة المشرع فى التشدد إزاء جريمة الرشوة للاحاطة بكل

<sup>(</sup>۱) أو مجرد الاخلال بواجبات الوظيفة . وقد حكم بأن جرية الرشوة تقع كاملة من رئيس مكتب تموين لجرد أنه طلب لنفسه مبالغ حتى يمتنع عن تمرير محاضر ضد النجار في حالة مخالفتهم قوانين التموين ، نقض ٢٥ نوفمبر ١٩٥٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٨ ، رقم ٢٥٧ ، ص ٩٣٥ ، كا حكم بتحقق الرشوة كاملة في حق ضابط بمكتب حماية الآداب طلب مبلغ عشرة جنيبات مصرية مقابل قيامه بحفظ شكاوي قدمت للمكتب بشأن ادارة منزل في أمور منافية للآداب ، نقض ٨ مارس ١٩٦٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١١ ، رقم ٤٥ ، ص ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) نقض ٦ نوفمبر ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٨ ، رقم ٢٢٥ ، ص ١٠٨٧ ، حيث تقرر المحكمة « أن القانون جعل من مجرد طلب الرشوة جريمة تامة » .

<sup>(</sup>٣) وكان مجرد طلب الرشوة من الموظف العام دون قبول من صاحب المصلحة يعد من قبيل الشروع في القانون الفرنسي . وعلى إثر تدخل تشريعي في سنة ١٩٤٣ ، اعتبر الطلب جريمة تامة لا مجرد شروع ، ومن ثم يرى الفقه الفرنسي أنه لم يعد هناك مكان بعد هذا التعديل للشروع ، راجع : Vouin, op., cit., p. 703, Vitu, op., cit., p. 294, No. 375.

صورها والضرب بشدة على أيدى العابثين بالوظيفة العامة (٢).

وطلب الرشوة قد يكون بعبارات صريحة ، كما قد يكون ضمنيا . والطلب الضمنى يستفاد من تصرفات الموظف التى لا تدع شكا في دلالتها على التعبير عن ارادته في تعليق أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عنه على دفع المقابل أو الوعد به . ويكفى أن يكون الطلب جديا ، بصرف النظر عن كون الراشي الذي وجه إليه الطلب جادا في قبوله أو غير جاد ، إذ قد يتظاهر بقبول طلب الموظف للايقاع به . فمجرد الطلب الجدى في ظاهره يكفى لقيام الجريمة ، ولو رفضه صاحب المصلحة أو قبله ثم سارع إلى إبلاغ السلطات العامة به (۱).

وليس بلازم أن يطلب الموظف العطية أو الوعد بها لنفسه ، بل قد يطلب ذلك لغيره ، مادام هذا الطلب صادرا منه ، ووصل إلى علم صاحب المصلحة مباشرة أو عن طريق وسيط . وعلى ذلك فالموظف الذى يطلب الرشوة لزميل له يعد فاعلا أصليا للرشوة وليس مجرد شريك فيها ، ولا يجديه أن يدفع الجريمة المتهم بها بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه (۱۰ و نص المادة ۱۰۳ و ما بعدها قاطع فى دلالته على رغبة المشرع فى التسوية بين طلب الموظف المقابل لنفسه وطلبه لغيره عندما يقرر أن «كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره ...» .

<sup>(</sup>١) الواقع أن اعتبار الطلب جريمة تامة يتضمن خروجاً على القواعد العامة ، التي بمقتضاها يعتبر طلب الموظف مقابلاً لما يقدمه من خدمة مجرد شروع في الرشوة اذا لم يستجب له صاحب المصلحة .
ولكن هذا الحروج تبرره الطبيعة الخاصة لجريمة الرشوة وخطورتها .

<sup>(</sup>٢) وتطبيقاً لذلك قضى بأن جناية الرشوة تتحقق بمجرد طلب الموظف نقوداً لأداء عمل من أعمال وظيفته ، وبأن صاحب الحاجة اذ يخبر بهذا الطلب رجال السلطة العامة تمهيداً لضبط الموظف في لحظة أخذه للنقود التي طلبها ، إنما يتيح بذلك سبيل اثبات جناية قد وقعت بالفعل قبل أن تضبط النقود ، راجع نقض ٢٤ يونيه ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ١٥٢ ، ص ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٣) راجع نقض ٧ يناير ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٩ ، رقم ٣ ، ص ١٧ ، حيث تقرر المحكمة أن المادة ١٠ من قانون العقوبات ساوت في التجريم والعقاب بين طلب الموظف العمومي و الرشوة لنفسه أو لغيره وأخذه العطية « ومن ثم فلا مصلحة للمتهم من التحدي بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه » .

ولا عبرة بشكل الطلب، فيستوى أن يكون بالكتابة إلى صاحب المصلحة أو بارسال وسيط يبلغه بالطلب، أو أن يكون قد بوشر شفاهة في مواجهة صاحب المصلحة. وفي جميع الاحوال لا يتحقق الطلب قانونا الا بوصوله إلى علم صاحب المصلحة، ولذلك إذا صدر الطلب عن الموظف ثم حالت أسباب لا دخل لإرادته فيها دون اتصال علم صاحب المصلحة به، فان الرشوة تتوقف عند مرحلة الشروع. وتطبيقا لذلك إذا بعث الموظف برسالة إلى صاحب المصلحة تتضمن طلبه المقابل، لكن الرسالة ضبطت فلم تصل إلى صاحب المصلحة، فان جريمة الرشوة تقف بذلك عند مرحلة الشروع (۱۱). ولا يختلف المحلحة، فان جريمة الرشوة تقف بذلك عند مرحلة الشروع (۱۱). ولا يختلف الحكم إذا كان الطلب قد حمله رسول كلف من قبل الموظف بابلاغه إلى المساب. وعلى ذلك فان الموظف الذي يطلب الرشوة ثم يعدل عن طلبه قبل وصول الطلب إلى علم صاحب المصلحة، يستفيد من العدول الاختيارى، فلا يتوافر في حقه حتى مجرد الشروع في الرشوة.

ولا يشترط فى الطلب أن يكون محددا فيما يتعلق بالعطية أو الوعد بها ، بل يكفى أن يكون الطلب منصبا على عطية قابلة للتحديد (٢) ذلك أن الموظف قد يطلب ثمناً لأداء العمل الوظيفى ، ويترك تحديد ماهية هذا الثمن لفطنة وحسن تقدير صاحب المصلحة . لكن يشترط فى الطلب أن يكون محددا بالنسبة للعمل الوظيفى الذى يتعهد الموظف بأدائه لقاء العطية أو الوعد بها ، فان لم يكن كذلك فلا تقوم الجريمة بهذا الطلب (٣).

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٤١ ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ص ١٨ ، الدكتور مأمون سلامه ، المرجع السابق ، ص ١٧٥ ، وقارن الدكتور عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، ١٩٧٧ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور مأمون سلامه، المرجع السابق، ص ١٥٦.

 <sup>(</sup>٣) ويخضع اثبات طلب الموظف للوعد أو العطية لقواعد الاثبات في المسائل الجنائية ، وبصفة خاصة يجوز اثبات صدور الطلب من الموظف بطرق الاثبات كافة ، ومنها شهادة الشهود والقرائن .

#### ثانيا: القبول

يفترض القبول كصورة للركن المادى في جريمة الرشوة ، أن هناك إيجاباً صادرا من صاحب المصلحة ، يتضمن عرض الوعد بالرشوة ، إذا ما أتم الموظف العمل أو الامتناع المطلوب منه . ويتمثل سلوك الموظف في هذه الصورة في قبول الوعد الصادر من صاحب المصلحة ، أى في موافقته على تلقى مقابل أداء العمل الوظيفي في المستقبل . وبالتقاء قبول الموظف المرتشى بايجاب صاحب المصلحة الراشى ينعقد الاتفاق بمعناه الصحيح ، الذي يعنى توافق ارادتين ، هما : ارادة صاحب المصلحة (الموجب) وارادة المرتشى (القابل) .

وبقبول الموظف للوعد بالعطية تتحقق جريمة الرشوة ، سواء حصل بعد ذلك على ما وعد به أم لم يحصل وبصرف النظر عن الاسباب التي أدت إلى عدم حصوله عليه . كا لا يشترط لقيام الجريمة أن يكون الموظف قد قام بالعمل أو الامتناع الذي قبل الوعد من أجله . فالسلوك الاجرامي للموظف يتمثل في القبول الذي يحقق جريمة الرشوة تامة ، أيا كان سلوك صاحب المصلحة أو الموظف بعد ذلك (۱). وتطبيقا لذلك تتحقق جريمة الرشوة تامة إذا رفض صاحب المصلحة أن يسلم الموظف ما وعده به بعد أن قام بالعمل الوظيفي المتفق عليه ، كا تتم الرشوة ولو وض الموظف أداء العمل المتفق عليه كرد من جانبه على نكول صاحب المصلحة عن وعده ، طالما حدث هذا الرفض بعد قبول الموظف للوعد .

ولا يشترط فى قبول الموظف أن يتخذ شكلا معينا ، فهو إرادة يتم التعبير عن وجودها بأى وسيلة كانت . فقد يكون القبول شفاهة أو كتابة أو بمجرد الاشارة التى تفيد معنى القبول ، كما قد يكون القبول ضمنيا يستفاد من

<sup>(</sup>١) ويعنى ذلك أن تمام الرشوة كجريمة لا يتوقف على تنفيذ موضوع الاتفاق بين الراشي والمرتشي . بل ان الموظف قد يمتنع بارادته عن القيام بالعمل الوظيفي أو تمنعه من ذلك ظروف خارجة عن ارادته تحول بينه وبين الوفاء بما كان يجب أن يقدمه مقابل الوعد بالعطية ، ومع ذلك تقوم في حقه جريمة الرشوة تامة ، راجع : Vouin, op., cit, p. 703

ظروف الواقعة . لكن لا يكفى لاعتبار الموظف قد قبل الوعد مجرد سكوته عن الرد على عرض صاحب المصلحة ، أو حتى قيامه بأداء العمل الوظيفى المطلوب بعد علمه بالعرض (۱) لأن السكوت يثير الشك فى نية الموظف ، فقد يكون دليلا على الرفض أو عدم الاكتراث أو التردد ، كما أن أداء العمل بعد العلم بالعرض لا يفيد بالضرورة قبول الموظف له ، وإنما قد يكون إنعدام الرفض الصريح دليلا على احتقار الموظف لمن عرض عليه الرشوة وتقديره أنه لا يستحق مجرد الرد عليه . وعلى كل حال فسلوك الموظف اللاحق على أداء العمل فى هذا الفرض هو الذى يحدد نيته الحقيقية عندما سكت عن الرد على العرض الموجه إليه . ويعنى ذلك أنه ينبغى التأكد من أن قيام الموظف بالعمل أو سكوته يدل قطعا على قبوله الوعد . ولا مناص من ترك الأمر لقاضى أو سكوته يدل قطعا على قبوله الوعد . ولا مناص من ترك الأمر لقاضى الموضوع يقدره طبقا لملابسات كل واقعة . لكن إذا لم يقم الدليل القاطع على القبول ، تعين تبرئة الموظف عملا بقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم (۱) فالسكوت فى ذاته مجردا لا يعد قبولا ، وإنما قد يعد كذلك إذا كانت هناك قرائن تسانده وتجعل له قيمة التعبير عن الارادة .

ويشترط فى قبول الموظف للوعد أن يكون جديا وحقيقيا . فإذا لم تتوافر لدى الموظف إرادة جادة وصحيحة تلتقى مع عرض صاحب المصلحة ، فلا يتحقق القبول الذى تقوم به جريمة الرشوة ، ويتحقق هذا الفرض فى حالة تظاهر الموظف بقبول الوعد لمجرد الايقاع بصاحب المصلحة وتمكين السلطات العامة من القبض عليه متلبساً بجريمة غرض الرشوة (٢). إنما يشترط أن يكون عرض

<sup>(</sup>۱) الدكتور رمسيس بهنام ، شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، ص ۳۲٦ ، وقارن عكس ذلك ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>١) مد سور حرس المسال (١) عموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ١١٠ ، ص ١٧٣ ، وفيه تقول (٣) نقض ٢٤ أبريل ١٩٣٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ١١٠ ، ص ١٧٣ ، وفيه تقول المحكمة : « ان جريمة الرشوة لا تتم قانوناً إلا بايجاب من الراشي وقبول من جانب المرتشى ايجاباً وقبولاً حقيقيين فاذا كان الشخص الذي قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولى الأمر القبولاً حقيقين فاذا كان الشخص الذي تتم به الجريمة يكون منعدماً في هذه الحالة ، ولا يكون في المسألة أكثر من ايجاب من الراشي لم يصادف قبولاً من الموظف » .

صاحب المصلحة جدياً في ظاهره ، ولو لم يكن كذلك في الحقيقة ، كما لو كانت نية صاحب المصلحة منعقدة على عدم الوفاء بما وعد الموظف به ، إد يكفي قبول هذا العرض من الموظف لتوافر جريمة الرشوة . أما إذا لم تتوافر الجدية في عرض حياجيب المصلحة ولو بشيكيل ظاهري ، فان قبول الموظف لهذا العرض لا يحقِق جريمة الرشوة . مثال ذلك أن يكون العرض غير محدد أو غير ممكن التحقيق أو هزليا ، كما لو وعد صاحب المصلحة الموظف باعطائه كل ما يطلب أو باعطائه احدى عينيه أو كل ما يملك في نظير قيامه بالعمل المطلوب أو الامتناع(١٠). فالواقع أن مثل هذا العرض لا يمكن أن ينصرف إليه قبول ، ولا يصلح ــ كما سنرى ــ لتحقيق جريمة عرض الرشوة في حق صاحب المصلحة ، كما أنه لا تقوم به الرشوة في حق الموظف وإن قبله بالفعل . لكن إذا كان العرض جديا في ظاهره ، وقبله الموظف على هذا الاساس ، فان جريمة الرشوة تتوافر في حقه ، ولو ثبت بعد ذلك أن العرض لم يكن جديا في حقيقته . وبصفة خاصة لا يحول دون قيام الرشوة ثبوت أن قصد العارض كان متِجها إلى خداع الموظف وحثه على سرعة انجاز العمل ، أو كان منصر فا إلى ضبط المرتشى متلبسا ، أو أن العرض كان بناء على تدبير سابق من السلطات العامة . فالموظف في هذه الظروف يقبل الاتجار في الوظيفة لقاء ثمن يعتقد أنه سيحصل عليه فعلا ، ولا أهمية بعد ذلك لحقيقة الواقع الذي يجهله .

ويستوى لقيام الجريمة بقبول الموظف للوعد أن يكون الوعد بالعطية لنفس الموظف أو لغيره . لكن إذا كان الوعد لغير الموظف ، فيلزم أن تتوافر مصلحة شبخصية للموظف حتى تقوم الجريمة بقبوله لهذا الوعد .

#### 

يتحقق الركن المادى لجريمة الرشوة بأخذ الموظف فعلا لعطية قدمها له صاحب المصلحة . وهذه هي الصورة الغالبة في جريمة الرشوة ، والجاري عليها

<sup>(</sup>١) والواقع أنه لا يوجد عرض محدد في هذا الفرض ، بل ان عرض صاحب المصلحة هو - على حد تعير محكمة النقض - « أشبه بالهزل منه بالجد » راجع نقض ٢٥ أبريل ١٩٣٧ . مجموعة القواعد القانونية . جـ ٢ رقم ٣٤٣ ، ص ٥٢٥

العمل في مجتمعنا ، ذلك أن الموظف لم يعد بحاجة إلى الطلب ، كما أنه لا يكتفى بمجرد قبول الوعد خشية أن يغرر به صاحب المصلحة ، ومن ثم يفضل الموظف تسلم المقابل معجلا وغالبا قبل أداء العمل المطلوب . يتضح من دلك أن الأخذ وهو سلوك الموظف يفترض اعطاء من الراشي . وإذا كان مقابل الرشوة ذا طبيعة مادية ، فان الأخذ يعنى تسليم المقابل للمرتشي ، أى نقل حيازته إليه ، أو دخوله في حوزته بأى طريق كان . ويستوى أن يأخذ الموظف العطية بنفسه أو يأخذها بواسطة غيره ، كما لو ارسلت السطية إلى سرله فتسلمتها زوجته أو أحد أبنائه أو القاطنين معه . لكن يجب التحقق من أن أخذ غير المرتشي للعطية كان بناء على تكليف المرتشي أو في الاقل رضاه بذلك بعد أن علم بالأمر . وقد يحدث أن يكون الغير هو زوجة الموظف أو ابنه ، فيأخذ أن علم الحطية بدون علمه المسبق ، ويتوقف الأمر على سلوك الموظف بعد اتصال علمه بما حائث ، فإذا قام برد العطية إلى من قدمها ، فلا يمكن نسبة الجريمة إليه . لكن لا يمكن اعتباره قد قبل العطية بحرد عدم تقديم بلاغ عن زوجته أو ابنه ، وإنما يجب التثبت من قبوله الفعلي للعطية بعد علمه بها".

ولا يشترط أن يكون تسليم العطية قد تم من الراشي مباشرة إلى الموظف العام ، بل قد يقوم بالتسليم شخص حسن النية لا يعلم بالغرض من التسليم ،

<sup>(</sup>١) الدكتور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ٣٧٨ . ويثير هذا الفرض الساؤل عن مدى مسؤولية من يأخذ العطية غير الموظف . وتنص بعض القواتين على عقاب المستفيد من الرشوة باعتباره مرتكباً لجريمة مستقلة خاصة به إذا لم يكن وسيطاً في الرشوة ، وتتحقق هذه الجريمة في الحدى صور ثلاث :

الأولى: أن يكون الموظف المرتشى قد عين المستفيد لأخذ العطية .

الشانية : أن يأخذ المستفيد العطية دون تعيين من جانب المرتشي ، ولكن هذا الأخير يعلم بذلك ويوافق عليه .

الشالئة : أن يأخذ المستفيد الرشوة قو يقبلها والموظف المقصود بالرشوة يجهل ذلك ، أو يعلم به ولا يقره ، كا لو تقدم الراشي بالهدية أو العطمة لابن الموظف أو زوجته على غير اتفاق سابق مع الموظف فقبل ذلك لنفسه أو تفسها ، مع العلم بالسبب الذي قدمت الهدية من أجله ، ولم يخبر أي منهما الموظف أباه أو زوجه أو أخيره به ولم يقره . راجع المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية ، وراجع الملاة ١٠٨ مكرراً من قانون العقوبات المصري التي سيرد الكلام

وقد يرسل المقابل عن طريق البريد. وفي هذه الفروض يعد الأخذ متحققا بمجرد علم الموظف بالغرض من التسليم أو الارسال وارادته الاحتفاظ بالمقابل أ. ولا يشترط التسليم الحقيقي للمقابل ، فقد يكون التسليم رمزيا ، كا لو سلم الراشي إلى الموظف مفتاح السيارة أو مفتاح الشقة موضوع الرشوة أو سلمه المستندات المثبتة لحقه على هذه الاشياء . وإذا لم يكن مقابل الرشوة ماديا ، وإنما تمثل في منفعة أو فائدة معنوية يحصل عليها المرتشى نظير قيامه بالعمل الوظيفي ، فان الأخذ يتحقق بحصول المرتشى على هذه المنفعة أو الفائدة ، كما لو تمثل مقابل الرشوة في حصول الموظف على ترقية له أو لأحد أقاربه ، أو كان المقابل أى ميزة غير مادية .

ويتحقق الأخذ سواء أخذ اللوظف العطية لنفسه أو لغيره ، فالأخذ هو السلوك الذى يحقق ماديات الرشوة بصرف النظر عن المستفيد من المقابل . وتطبيقا لذلك حكم بادانة كاتب صحة أخذ مبلغا من النقود نظير استخراج شهاد تقدير سن ، رغم ادعائه بأنه إنما أخذ المبلغ لا لنفسه ، وإنما لحساب الطبيب المختص بتقدير السن (٢).

ولا صعوبة في إثبات أخذ الموظف للعطية ، فيثبت هذا الأمر بطرق الاثبات كافة ، باعتبار الأخذ واقعة مادية . وبصفة خاصة يجوز الاثبات بشهادة الشهود أيا كانت قيمة مقابل الرشوة (٢٠) وحيازة الموظف للمقابل تسهل إثبات

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٣٧ . وتطبيقاً لذلك اذا تسلم الموظف طرداً مرسلاً اليه بطريق البريد ، ولم يكن يعلم وقت استلامه بأنه مقابل لعمل وظيفي ، فإن الأخذ كسلوك اجرامي لا يتوافر إلا حين يعلم الموظف بحقيقة الأمر ، فيقرر الاحتفاظ بالطرد ويمتنع عن رده أو لا يبلغ السلطات بالأمر .

<sup>(</sup>٢) نقض جنائي ٢٩ مايو ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ رقم ١٢٠ ، ص ١٣٨ . ولا يجوز للمتهم في هذه الحالة الادعاء بأنه كان ينفذ أمر الطبيب المختص باعتباره رئيساً له لأن من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال الى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على مرعوس أن يطبع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه .

Crim. 28 mars 1955, B.C., No. 181, p. 323.

 <sup>(</sup>٣) ويعنى ذلك أنه لا يتم التقيد بقواعد الاثبات المدني التي تتطلب الاثبات بالكتابة اذا تجاوز الدين مبلغاً
 معيناً . فمن يدفع الرشوة لا يمكن أن يحصل من الموظف المرتشي على دليل كتابي يثبت فيه قيمة
 ما دفعه .

الرشوة عليه ، إلا إذا قدم سببا مشروعا يبرر هذه الحيازة ، أو ينفى ارتباط العطية بالعمل الوظيفي .

# الفرع الثالى صور المقابل فى الرشوة

مدلول المقابل في جريمة الرشوة مدلول مزدوج . فالرشوة في صورتها الأصلية عبارة عن أخذ وعطاء ، فالموظف يأخذ من صاحب المصلحة عطية أو يقبل الوعد بها ليقدم له عملا من أعمال الوظيفة أو امتناعا أو اخلالا بواجبات الوظيفة . لذلك فالكلام عن صور المقابل في جريمة الرشوة يقتضي تحديد المقصود بالعطية محل الطلب أو القبول أو الأخذ من الموظف ، وبيان ما يقدمه الموظف لقاء ما يتلقاه من الراشي ، أو ما يعبر عنه بمقابل الفائدة أو سبب المرشوة .

### أولا: المدلول القانوني للعطية التي يقدمها الراشي

نصت المادة ١٠٧ من قانون العقوبات على أن « يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها ، وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية » .

يتضح من النص السابق أن المشرع قد توسع فى تحديد العطية موضوع السلوك الاجرامى فى الرشوة . وهذا التوسع له ما پنرره ، لأن العرف الاجتاعى يطلق على الرشوة الحقيقية أوصافا وتسميات لا يظهر فيها صراحة تعبير الرشوة ، فلو اقتصر المشرع على صورة معينة للعطية التى يصدق عليها وصف الرشوة ، لكان مؤدى ذلك أن تفلت من العقاب الغالبية العظمى ممن يتجرون بوظائفهم تحت مسميات مختلفة . من أجل ذلك جاء نص المادة يتجرون عاما يصدق على كل فائدة « أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت

هذه الفائدة مادية أو غير مادية » . وعلى هذا النحو يندر عملاً أن يحصل الموظف على فائدة أو ميزة مقابل العمل الوظيفي دون أن يصدق عليها وصف المقابل في الرشوة . فقد يكون المقابل في الرشوة ذا طبيعة مادية يتمثل في نقود ، كما هو الغالب ، أو ملابس أو مأكولات أو مجوهرات ، كما قد يكون شيكا أو كمبيالة أو فتح حساب في أحد البنوك لمصلحة المرتشي أو سداد دين عليه . وقد يكون المقابل ذا طبيعة معنوية ، فيتسع لجميع الحالات التي يصير فيها وضع المرتشى أفضل من ذى قبل نتيجة لسعى الراشي(١). من ذلك مثلا حصول الموظف على ترقية له أو على وظيفة لاحد أقاربه ، أو استفادته من منفعة أيا كان نوعها مثل اعارة سيارة له ليستعملها هو أو أحد أقاربه أو استضافته لقضاء الصيف في فيلا يملكها صاحب المصلحة. والفائدة التي يحصل عليها الموظف قد تكون ظاهرة كما أنها قد تكون مقنعة ، كما لو اشترى الموظف من صاحب المصلحة عقارا بأقل من قيمته الحقيقية ، أو باعه عقارا بأكثر من ثمنه ، أو استأجر منه مسكنا دون أداء الاجرة أو مقابل أجرة منخفضة عن أجرة المثل ، أو أدى الراشي للموظف عملا دون أجر مثل اصلاح سيارته أو صنع قطع من الاثاث له . وقد تتخذ الفائدة المقنعة صورة الزواج الشرعي ، مثال ذلك أن يتزوج الموظف العجوز الابنة الشابة لصاحب المصلحة لقاء قيامه بالعمل الوظيفَى ، أو يتزوج صاحب المصلحة ابنة الموظف الدميمة كشرط لقضاء مصلحته . والواقع أن نص المادة ١٠٧ ع يشمل كل صور وحالات الرشوة المستترة التي قد يظهرها العمل.

ويثار التساؤل عن المواقعة الجنسية ومدى صلاحيتها كمقابل في جريمة الرشوة . فإذا طلب الموظف من صاحبة الحاجة أن يواقعها نظير قيامه بالعمل

<sup>(</sup>١) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٤١ ، وقارن

Vouin, op., cit., p. 703; Vitu, p. 291.

وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية الاعتداد بالمقابل الذي تكون له طبيعة شخصية بحتة ، Crim. 14 Oct. 1975, B.C. No. 214, p. 572.

الوظيفى المطلوب، أو قبل عرضها بذلك أو حصلت المواقعة بالفعل (1)، فهل يعتبر ذلك مقابلا للرشوة ? ذهب بعض أحكام القضاء الايطالي إلى الاعتداد بالمواقعة الجنسية كمقابل تتحقق به جريمة الرشوة ، إذ يحصل الموظف على «منفعة » من ذلك ، بينا قررت أحكام أخرى أن العلاقات الجنسية لا تصلح كمقابل في جريمة الرشوة ، استنادا إلى أن الفائدة المتطلبة قانونا تنصرف إلى المزايا المالية أو الشخصية (1)، وأن الموظف قد لايجني «منفعة » من ذلك ، وإنما قد يلحقه الضرر من جراء المواقعة "). ونرى أن المواقعة الجنسية تصلح باعتبارها من المتع الشخصية مقابلا في جريمة الرشوة (1)، طالما كانت كذلك في مقابل الرشوة مشروعا . فمن المسلم به أن مقابل الرشوة قد يكون غير مقبروع في ذاته ، ولا ينفي هذا امكان تحقق الرشوة به . فالموظف الذي يرتكب جريمة الرشوة . ولا يختلف الأمر إذا كان مقابل الرشوة متعة شخصية رخيصة ، تمثلت في اتصال جنسي غير مشروع أو في اتيان أفعال مخله بالحياء على جسم الراشية برضائها . وقد اضطردت أحكام محكمة النقض على هذا

 <sup>(</sup>١) ولا أهمية لكون الموظف هو الرجل أو المرأة . فقد تكون المرأة هي الموظف العام ، وتطلب من صاحب المصلحة قضاء حاجتها نظير قضائها لحاجته ، أو . تقبل عرضه بذلك أو تحصل المواقعة بالفعل .

<sup>(</sup>٢) الدكتور مأمون سلامه ، المرجع السابق ، ص ١٥٩ ، هامش رقم ٢١ . وقد خلص بعض الفتهاء الايطاليين من ذلك إلى القول بأن المواقعة الجنسية لا تحقق الرشوة في حق الموظف إلا إذا كانت قابلة لأن تقوم بالمال ، كما لو واقع الموظف باغية أعفته من الشمن الذي كان عليه أن يدفعه نظير المواقعة مقابل أن يقضي لها حاجتها من أعمال الوظيفة ، مشار اليه في الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٧٧ هامش ١ .

<sup>(</sup>٣) كما لو أصابه مرض تناسلي أو انتقل اليه فيروس « الإيدز » عن طريق المواقعة . يضاف الى ذلك أن المواقعة ، إن كانت فائدة ، فانها فائدة مشتركة بين الطرفين ، ومن ثم فانها لا تحقق معنى المقابل الذي تفترضه طبيعة الرشوة بالنسبة للموظف العام .

 <sup>(</sup>٤) في هذا المعنى ، الدكتور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ٣٢٩ ، نقض ٢٤ ديسمبر ١٩٩٠
 في الطعن رقم ٤٦٤٤٤ لسنة ٥٩ القضائية ، غير منشور : الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٧١ .

المعنى فقررت بصفة عامة أن كون الرشوة قد دفعت من مال حرام لا يفقدها شيئا من أركانها(١٪ والحق أن عدم اشتراط مشروعية مقابل الرشوة له ما يبرره، ذلك أن تطلب مشروعية المقابل لقيام جريمة الرشوة من شأنه أن يؤدى إلى افلات كثير من المرتشين من العقاب .

ولا عبرة بقيمة العطية التي يقدمها الراشي ، فقد تكون ذات قيمة كبيرة ، كما قد تكون ذات قيمة ضئيلة . ومع ذلك نرى عدم قيام جريمة الرشوة إذا كان ما قدم ضئيلا وجرى العرف على اعتباره نوعا من المجاملة المألوفة بين الناس ، كما لو قدم شخص كوبا من الشاى أو القهوة أو لفافة تبغ إلى موظف قدم إلى منزله لمباشرة عمل أو اجراء معين (٢). فالواقع أن هذه العطايا ضئيلة القيمة ، فضلا عن أنها تقدم بمناسبة أداء العمل وليس بسببه . وليس في نص المادة فضلا عن أنها تقدم بمناسبة أداء العمل وليس بين قيمة ما يقدمه الراشي وما يحصل عليه من الموظف المرتشى (٢)، فقد يقنع الموظف الذي جبل على الدناءة بالقليل نظير قيامه بأكبر الأعمال الوظيفية لصاحب المصلحة ، طالما ثبت أن ما تلقاه كان مقابلا لما قام به من عمل أو امتناع .

Vitu, op., cit., p. 290, et ses observations Sur la décision du Tribunal pour enfant de sarreguemines, 11 Mai 1967, R.S.C. 1968, p. 329.

<sup>(</sup>١) راحع نقض ١٢ يونيه ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٨ ، رقم ١٦٢ ، ص ٨٠٠ . وجدير بالذكر أن القانون الألماني يعتبر الوعد بالمواقعة الجنسية أو المواقعة الفعلية بمثابة مقابل في جريمة الرشوة . راجع :

<sup>(</sup>٢) والغالب ألا يقتصر الموظف على هذا العطاء المتواضع . ولكن العرف جرى على التسامح في قبول بعض الموظفين لعطايا رمزية ، سواء في مناسبات معينة أو عند أدائهم لبعض الأعمال . من ذلك ما جرى عليه العرف في فرنسا من منح عمال الخدمات هدايا بمناسبة أعياد الميلاد ، هذه الهدايا لا تتمثل فقط في الأشياء المبنية بل كذلك في مبالغ نقدية يدفعها المواطنون لهؤلاء . وفي مصر جرت العادة على منح بعض العمال عطايا بمناسبة قيامهم ببعض الأعمال ، من ذلك مثلاً منح عطايا لعمال البريد حينا يسلمون الطرود البريدية بالمنازل أو الممال الهاتف والبرق عند تركيب أجهزة الهاتف أو تسليم البرقيات . هذا التقليد يجد تساعاً من جهة الادارة ذاتها ، ولذلك يكون أه أثره في نفي صفة المقابل ، بشرط ألا يتعارض مع النظام القانوني الذي يحكمها . راجع في هذا المعنى ، الدكتور مأمون سلامه ، المرجع السابق ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٤٢ ، وقارن أستاذنا الدكتور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ٣٣٠ ، حيث يشترط توافر قدر من التناسب بين العطية أو الوعد بها والعمل أو الامتناع المطلوب من الموظف .

لكن يشترط في المقابل أن يكون مرتبطا بالعمل الوظيفي برابطة غائية ، بعني أن يكون حصول الموظف على العطية أو الوعد بها عامه أداء العمل الوظيفي(1). يترتب على ذلك أن انتفاء هذه الغاية ينفي عن المقابل صفته وصلاحيته لان يكون الركن المادى في جريمة الرشوة . وتنتفي الرابطة الغائية بين العطية والعمل الوظيفي إذا ثبت أن هناك سببا آخر يبرر حصول الموظف على المقابل غير أداء العمل الوظيفي . من ذلك أن يكون ما تلقاه الموظف من صاحب المصلحة هو سداد لدين حال ومحقق الوجود ، أي غير متنازع على وجوده وحل أجل الوفاء به ، أو أن يكون ما تلقاه الموظف هو هدية تبررها صلات القربي أو الصداقة التي تجمع بين الموظف وصاحب المصلحة (1) وبدهي أن محكمة الموضوع يكون لها سلطة تقديرية في تحديد مدى توافر صفة المقابل فيما قدمه صاحب المصلحة إلى الموظف المتهم بالرشوة ، وهي إذ تفعل ذلك تضع في اعتبارها الظروف الخاصة بكل حالة على حدة ، ونوع ودرجة الصلة التي تربط صاحب المصلحة بالموظف المتهم .

## ثانيا : صور الأداء الوظيفي الذي يقدمه المرتشى

يتضح من نصوص المواد ١٠٣ وما بعدها من قانون العقوبات الارتباط الغائى بين ما يحصل عليه المرتشى وما يلتزم به ، أى التقابل بين الوعد أو العطية وبين العمل الوظيفى (٢٠) فما يقدمه المرتشى نظير الوعد أو العطية هو عمل من أعمال وظيفته أو اخلال بواجباتها(٤٠)

 <sup>(</sup>١) ويقتضي هذا أن يكون الاتفاق بين الراشي و المرتشي على الأداء الوظيفي ، قد سبق القيام بانسمل أو
 الامتناع الذي دفع المقابل ثمناً له . في هذا المعنى راجع :

Crim. 14 Mai 1986, B.C., No. 163, p.424.

<sup>(</sup>٢) وإن كان من الصعب اثبات تجرد الهدية وعدم علاقتها بأداء العمل الوظيفي ، لاسيما اذا عاصر تقديمها حاجة القريب أو الصديق الى انجاز الموظف لمصلحة معينة له . ذلك أنه من الطبيعي والمألوف أن يكون للهدية في هذه الظروف بالذات صلة بالعمل المطلوب ، بحيث يصعب اثبات الغرض الدىء لها .

<sup>(</sup>٣) ويعنى ذلك أنه تقوم بين الموظف وصاحب المصلحة صلة مقايضة محلها العمل الوظيفي الذي يؤتمن عليه الموظف والثمن الذي يملكه صاحب المصلحة . من أجل ذلك عرفنا الرشوة بأنها اتجار في العمل الوظيفي ، اذ يتحول الى سلعة تؤدى الى من يدفع ثمنها .

<sup>(</sup>٤) واذا وضعنا في الاعتبار أنه لا يلزم أن يكون الموظف مختصاً بما يطلب منه ، بل يكفي أن يزعم \_

من ذلك يتضح أنه لا يكفى لقيام الركن المادى لجريمة الرشوة طلب الموظف أو أخذه أو قبوله وعدا أو عطية ، وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون السبب الذى من أجله طلب الموظف أو قبل أو أخذ هو العمل أو الامتناع أو الاخلال بالواجب الوظيفى . وهذا الأداء الوظيفى هو ما يسعى الراشى للحصول عليه نظير ما يقدمه أو يعد بتقديمه للموظف المرتشى .

### (أ) أداء عمل من أعمال الوظيفة

يقصد بأعمال الوظيفة تلك الأعمال التي تتطلبها المباشرة الطبيعية للوظيفة ، سواء تمثلت في أعمال قانونية أو في تصرفات مادية . وتحدد القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر الصادرة من الرؤساء الاداريين أعمال كل وظيفة (۱) ولا يعد من أعمال الوظيفة تلك الأعمال التي يباشرها الموظف استعمالا لحق من الحقوق الثابتة له بمقتضى القانون المنظم لوظيفته . مثال ذلك حق الموظف في طلب الاستقالة أو في طلب أجازة أو في النقل من جهة لأحرى ، فتلك أعمال لا تندرج تحت مفهوم العمل الوظيفي الذي تقوم بأدائه نظير مقابل جريمة الرشوة ، فإذا طلب الموظف أو أحذ أو قبل وعدا أو عطية للقيام بها ، لا تقوم جريمة الرشوة في حقه (۱).

ولا يشترط أن يتمثل العمل الوظيفي في عمل واحد \_ كما يشير إليه ظاهر النصوص \_ بل قد يتمثل في جملة من الأعمال أو في سلسلة من الأعمال، ولو تلقى الموظف عطية واحدة لقاء القيام بها جميعا، إذ لا يلزم تعدد العطايا بتعدد الأعمال . إنما يشترط أن تكون تلك الاعمال محددة ، حتى يصح أن تكون مقابلا في جريمة الرشوة ، أو في الاقل أن يكون أحدها محددا طالما كان باق الأعمال يمكن تحديده ، الكن ليس من باق الأعمال يمكن تحديده ، الكن ليس من

الاختصاص أو يعتقد خطأ باختصاصه ، أدركنا أن المشرع أراد التوسع في تحديد مدلول العمل
 الوظيفي محل الاتجار ، وهو ما سيتأكد أكثر عند دراسة صور العمل الوظيفي .

<sup>(</sup>١) راجع في تحديد المقصود بتعبير « أعمال الوظيفة » :

Vitu, op., cit., p. 292; Vouin, op., cit., p. 704, No. 487.

<sup>(</sup>٢) في هذا المعنى ، الدكتور مأمونُ سلامه ، المرجع السابق ، ص ١٦٣ .

اللازم أن يكون نوع العمل محددا على وجه الدقة والتفصيل ، وإنما يكفي أن يكون قابلا للتحديد على ضوء ما تقتضيه مصلحة صاحب الحاجة .

ويستوى أن يكون العمل الوظيفي المطلوب أداؤه مشروعا أو غير مشروع، مطابقاً لواجبات الوظيفة أو مخالفاً لها، متى كان يدخل في اختصاص الموظف . فالعمل الوظيفي قد يكون مشروعا ومطابقا لما تفرضه الوظيفة على الموظف من واجبات ، ومع ذلك تقوم به جريمة الرشوة ، مادام أنه قد تقاضي مقابلا من أجل القيام به ، إذ لا يستطيع الموظف المرتشى الاحتجاج بأنه إنما أدى عملا مطابقا للقوانين واللوائح التي تنظم وظيفته . وتطبيقا لذلك يرتكب جريمة الرشوة الموظف الذى يتلقى مقابلا لاداء عمل يلزمه به القانون ، مثال ذلك أن يأخذ رجل الشرطة مبلغا من المال ليحرر محضرا من الواجب عليه تحريره ، أو أن يتلقى القاضي مقابلا نظير اصدار حكمه المطابق للقانون(١)، أو أن يحصل الموظف على مقابل لمنح ترخيص بالبناء أو بالهدم مطابق للقانون ، أو أن يأخذ الموظف من صاحب المصلحة مبلغا من المال نظير اسراعه في قضاء مصلحته المشروعة(٢)، أو أن يأخذ موظف في إدارة الانشاءات مقابلاً من أجل إعطاء أحد المقاولين معلومات عن المشروعات المستقبلية العامة التي ستنفذ في الاقلم (٣).

### وإذا كانت الرشوة تتوافر بقيام الموظف بعمل مشروع من أعمال وظيفته ،

Crim 1er Oct. 1984, B.C., No. 277, p. 746.

 <sup>(</sup>١) فالقاضي يرتحك جريمة الرشوة اذا تلقى مقابلاً ليصدر حكماً بالبراءة على متهم براءته ثابتة طبقاً للقانون ، أو ليستعمل الظروف المخففة بالنسبة لمتهم يستحقها طبقاً للقانون أو ليطبق عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة يستفيد منه المتهم قانوناً . كما يرتكب الرشوة وكيل النيابة الذي يفرج عن محبوس احتياطي حبس خطأ ، اذا تلقى مقابلاً لاصدار قراره بالافراج عنه . .

<sup>(</sup>٢) وقد حكم بتوافر الرشوة في حق محلل كيماوي بمعامل وزارة الصحة قبل عطية من أحد باعة اللبن ليخرج نتيجة التحليل في صالحه ، مع أنه لم يكن هناك غش في عينات اللبن المقدمة للتحليل ، نقض ١٢ ديسمبر ١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٤ ، رقم ٣٠٦ ، ص ٣٩٨ . كما حكم بتوافر الرشوة في حق مهندس بمراقبة مبانى الأوقاف أخذ مبلغاً من المال من ساكنة بمبنى تابع لوزارة الأوقاف ، كي يحرر عقد ايجار باسمها عقب وفاة والدها ، رغم أحقيتها في ذلك ، نقض ٢١ نوفمبر ١٩٣٦، ، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٧، وقع ٢١٢، ص ١١٢٨.

فانها تتوافر من باب أولى إذا قام الموظف بعمل غير مشروع تلقى المقابل من أجل القيام به . فالموظف الذى يتلقى مقابلا للقيام بعمل يخالف القوانين واللوائح التي تنظم وظيفته ، أى للقيام بعمل يحظره القانون عليه ، هو أشد جرما من ذلك الذى يحصل على مقابل نظير أداء عمل مطابق للقانون ، ولهذا السبب فقد غلظ المشرع عقاب هذا الموظف فى المادة ١٠٤ ع كما سنرى . وتطبيقا لذلك يرتكب الرشوة القاضى الذى يتلقى مقابلا لاصدار حكم بالبراءة على متهم ادانته ثابتة ، أو لادانة متهم براءته ثابتة طبقا للقانون ، أو رجل الشرطة الذى يأخذ مبلغا من المال ليحرر محضرا لا موجب لتحريره مجاملة لأحد الأشخاص ، أو الطبيب الذى يتلقى مقابلا لاعطاء شهادة طبية تثبت على غير الحقيقة وجود كدمات وجروح بشخص ما\(^1\)، أو حارس السجن الذى يقبل مبلغا من المال نظير تمكينه مسجونا من الفرار أو نظير أن يدخل له فى السجن مواد مخدرة أو أى شيء محظور دخوله ، أو الموظف الذى يطلب ويأخذ عطية من مقاول من أجل التساهل فى الرقابة على المشروعات يعلب بينفذها ، متى كان الموظف يختص بهذه الرقابة ().

وتقوم الرشوة إذا كان المطلوب من الموظف أداء عمل من أعمال الوظيفة ولو لم يؤده فعلا. فأداء العمل الوظيفى بالفعل ليس من أركان الرشوة ، ولا يعتبر عنصرا فى الركن المادى ، كما أنه ليس عنصرا فى ركنها المعنوى ، بمعنى أنه لا يشترط انصراف قصد المرتشى إلى تنفيذ العمل الذى من أجله طلب أو أخذ أو قبل الوعد أو العطية . وكل ما للعمل الوظيفى من دور فى جريمة الرشوة هو أنه الضابط فى تحديد اختصاص الموظف ، إذ يتحدد هذا الاختصاص بالنظر إلى العمل المتفق عليه نظير المقابل ، دون اعتداد بما إذا كان قد نفذ أم لم ينفذ أ، وتطبيقا لذلك تقوم جريمة الرشوة ولو نكل الموظف عن

<sup>(</sup>١) يستوى في هذه الحالة كا رأينا أن يكون الطبيب يعمل في مستشفى حكومي ، أو في عيادته الحاصة طالما كانت الشهادة غير صحيحة . أما الطبيب في المستشفى الحكومي فانه يرتكب الرشوة اذا تلقى المقابل لاعطاء الشهادة ولو كان ما سجله بها من اصابات مطابقاً للحقيقة ، بخلاف الطبيب الحاص الذي لا يرتكب في هذا الفرض أي جريمة .

Crim. 1er Oct. 1984, pécité.

<sup>(</sup>٣) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٣٦

وعده ، فلم ينفذ العمل الذى تلقى المقابل من أجل القيام به ، سواء كانت نيته منصرفة منذ البداية إلى عدم القيام بهذا العمل ، أو طرأت هذه النية بعد قبض المقابل من صاحب المصلحة . وعلى ذلك فلا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة ثبوت أن الموظف كان ينتوى منذ البداية عدم القيام بالعمل الذى طلبه صاحب المصلحة ، وأنه كان ينتظاهر بعكس ذلك للحصول منه على العطية . ونص المادة ١٠٤ مكررا من قانون العقوبات صريح فى هذا الحكم ، عندما قرر أن الموظف يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابفة حسب الاحوال «حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع أو عدم الاخلال بواجبات وظيفته »(١). والواقع أن علة تجريم الرشوة تتوافر فى هذا الفرض بقدر ما تتوافر فى غيره ، فالموظف عرض العمل الوظيفى كسلعة وحصل بالفعل على ثمن له ، فحقق من الرشوة مضمونها الذى يتمثل فى الاخلال بثقة الافراد فى الدولة وفى نزاهة عمالها ، ولايهم بعد ذلك أنه نكل عن تسليم السلعة لمن دفع مقابلها ، إذ من شأن ذلك أن يزيد من جسامة اجراءه(١)، لا أن يكون سببا فى نفى الجريمة عنه .

# (ب) الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة

قد يكون الاداء المطلوب من الموظف امتناعا ، يستوى أن يكون الامتناع مشروعا أو غير مشروع ، طالما تلقى الموظف مقابلا لهذا الامتناع . وقد لا يكون العمل الوظيفى واجبا على الموظف ، وإنما تكون له سلطة تقديرية فى القيام به أو الامتناع عنه ، فإذا امتنع عن العمل استعمالا لسلطته التقديرية فى

 <sup>(</sup>١) وعلى هذا نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية عندما قررت أنه
 « لا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف الى عدم القيام بالعمل الذي وعد به » .

<sup>(</sup>٢) ذلك أنه موظف يجمع بين الرشوة والاحتيال على أصحاب المصالح . ويرتبط بذلك أن رد الموظف للمقابل بعد أن نكل عن تنفيذ ما اتفق عليه مع صاحب المصلحة ليس من شأنه أن يُوثر في قيام الجريمة التي تتم كاملة ، أما عدم أداء العمل ورد المقابل الذي تلقاه ، فلا شأن لهما بتوافر أركان الجريمة واستحقاق المسؤولية ، وإن أمكن مراعاة سلوك الموظف اللاحق على ارتكاب الجريمة في نطاق استعمال القاضي لسلطته التقديرية في تخفيف العقاب على النحو الذي يجدده القانون .

حدود القواعد المنظمة لاستعمال تلك السلطة ، لكن ليس استهدافا للمصلحة العامة وإنما نظير ما مقاضاًه من مقابل ، قامت في حقه جريمة الرشوة .

ومن أمثلة الرشوة نظير الامتناع المشروع أن يقبل رجل المرور مبلغا من المال للامتناع عن تحرير محضر لا موجب لتحريره ، أو أن يقبل مفتش تموين مبلغا من المال للامتناع عن تحرير محضر مخالفة التسعيرة ضد تاجر لم يخالف التسعيرة . وفي هذه الاحوال لا يحقق الامتناع اخلالا بواجبات الوظيفة ، إذ أن الموظف يمتنع عن القيام بعمل وظيفي يختص به ، لكن ظروف الحال لا تتطلبه . لكن قد يحقق الامتناع اخلالا بواجبات الوظيفة ، وذلك حين يكون غير مشروع ، فالامتناع عن عمل تفرضه واجبات الوظيفة يعد اخلالا واضحا بهذه الواجبات . ومن أمثلة الامتناع غير المشروع عن عمل وظيفي أن يمتنع ضابط الشرطة عن تحرير محضر من أجل جريمة وقعت بالفعل نظير عطية تلقاها من صاحب المصلحة في ذلك(١٠)، أو أن يمتنع رجل المرور عن تحرير محضر بمخالفة مرورية لقائد سيارة قدم له عطية لكى لا يحرر المحضر الذى يختص بتحريره . ويعد امتناعا غير مشروع تقوم به الرشوة كذلك أن يأخذ موظف عطية لقاء امتناعه عن احالة شكوى إلى الجهات المختصة ، أو أن يمتنع محضر عن اعلان المدعى عليه بالحكم الصادر ضده ، حتى يفوت عليه مواعيد الطعن ، بناء على طلب المدعى الذي قدم له العطية ، أو أن يمتنع حبير انتدبته المحاكم عن ايراد بعض الامور التي ثبتت له عند فحصه للنزاع المعروض عليه في التقرير الذي يقدمه إلى الجهة التي انتدبته ، لقاء مبلغ من المال يدفعه صاحب المصلحة في ذلك .

<sup>(</sup>١) وقد قضى بقيام جريمة الرشوة في حق ضابط بمصلحة السجون طلب وأخذ نقوداً من مسجون قام بجمعها له من زملائه المساجين لقاء التفاضي عن ضبط ما يرتكبه المساجين الذين يختص بالاشراف عليهم من مخالفات تتمثل في الاتجار بالشاي والدخان والجواهر المخدرة ، راجع نقض ١٣ يونيه ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ١٣٤ ، ص ١٩٨ ، وراجع :

Crim. 17Nov. 1955, B.C., No. 494, p. 868; 6 Nov. 1968, B.C. No. 37, p. 82

وكانت الواقعة في الحكم الثاني تتمثل في امتناع جزار المستشفى لقاء مقابل كان يتلقاه بانتظام عن التبليغ عن سرقات كان يرتكبها مورد اللحوم من المستشفى الذي يقوم بتوريد اللحوم اليه

#### (ج) الاخلال بواجبات الوظيفة

الصورة الثالثة من صور المقابل الذي يمكن أن يقدمه المرتشى نظير الوعد أو العطية هي الاخلال بواجبات الوظيفة . وقد نص المشرع على هذه الصورة استقلالا عن « أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه ». وتعبير الاخلال بواجبات الوظيفة من السعة والاطلاق بحيث يندرج تحته كل عبث يمس الاعمال التي يقوم بها الموظف ، ويخل بواجب ادائها على الوجه السوى القويم('). وقد يتبادر إلى الأذهان للوهلة الأولى أن الاخلال بواجبات الوظيفة يعني أداء الموظف عملا وظيفيا أو امتناعه عن عمل إذا كان القيام بالعمل أو الامتناع عنه قد جاء على خلاف القوانين واللوائح التي تنظم أعمال هذه الوظيفة ، أي إذا كان العمل أو الامتناع غير مشروع . لكن هذا التفسير يجرد تعيير الاخلال بواجبات الوظيفة من مضمونه ، ويجعله محض تكرار للصورتين السابقتين . وقد سبق أن رأينا أن جريمة الرشوة تتحقق بالعمل أو الامتناع سواء كان مشروعا أو غير مشروع ، أي سواء كان مطابقا للقوانين واللوائح المنظمة أو لم يكن كذلك . ومن ثم فلم يكن المشرع بحاجة إلى النص على « الاخلال بواجبات الوظيفة » كصورة مستقلة من صور الرشوة ، إلا إذا كان يقصد من هذا التعبير مدلولا خاصا يختلف عن مداول العمل الوظيفي بالمعنى الدقيق . والواقع أن النص على هذه الصورة المستقلة لن تكون له فائدة إلا إذا كان القصد منه الاحاطة بكل صور العبث بالوظيفة التي تنطوي على خيانة الثقة والأمانة الواجب توافرهما في الموظف ، ولو لم يدخل فعله تحت أي من الصورتين السابقتين.

وقد فسرت محكمة النقض تعبير الاخلال بواجبات الوظيفة تفسيرا يجعل منه اضافة حقيقية إلى صورتى أداء العمل الوظيفى المحدد أو الامتناع عنه ، فقررت أن القانون قد استهدف من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين (١) وهذا هو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، راجع على سيل المثال نقض ١٧ أبريل ١٩٨٣ ، محموة أحكام النقض ، السنة ٣٤ ، رقم ١١٠ ، ص ١٥٥ ، ١٩ ديسمبر ١٩٨٥ ، السنة ٣٠ ، رقم ٢٠٠ ، ص ٢٠٥ ، ١٩٨٠ ، سمة ٢٠٠ ، ص ٢١٠ ، ص

واللوائح والتعليمات ، بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها . فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات ، أو الامتناع عن القيام به ، يجرى عليه وصف الاخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص (۱). وأمثلة الاخلال بواجبات الوظيفة عديدة لا تقبل الحصر ، منها التراخى فى القيام بالعمل المطلوب من الموظف ، أو الامتناع عن القيام بعمل لا يدخل فى التزامات الوظيفة التى يؤديها ، كما لو امتنع الموظف نظير مقابل عن الابلاغ عن جريمة علم بها أثناء تأدية وظيفته أو بسببه (۱). ومثال ذلك أيضا قيام الموظف بعمل يشكك في أمانته ونزاهته لقاء مبلغ من المال ، كما لو غير رجل الشرطة الأقوال التى سبق أن أبداها فى شأن كيفية ضبطه لمتهمة بما يحقق مصلحتها وينجيها من المسؤولية (۱).

ويتحقق الاخلال بواجبات الوظيفة كذلك إذا أساء الموظف لقاء وعد أو عطية استعمال سلطته التقديرية التى تخولها له القوانين واللوائح ، كما لو منح رئيس ادارى مكافأة مالية أو تقديرا أو ترقية لأحد مرؤوسيه الذى لا يستحقها ، وكان ذلك لقاء مبلغ من المال أو ميزة أيا كان نوعها (4). ويجمع

(۱) نقض ۷ أكتوبر ۱۹۰۸ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۹ ، رقم ۱۸۷ ، ص ۷۹۲ ، وفي هذا الحكم تقرر المحكمة كذلك أن تعبير الاخلال بواجبال الوظيفة قد جاء « مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف ، وكل تصرف أو سلوك ينتسب الى هذه الأعمال ، ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم » ، وراجع نقض أول فبراير ۱۹۷۰ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۱ ، رقم ۲۱۷ ، ص ۲۰۰ ، ۲۸ ديسمبر ۱۹۹۲ ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۱۷ ، ص ۲۰۰ ، ۲۰ ديسمبر ۱۹۹۳ ، له ينشر بعد .

(۲) اذا كان القانون لا يلزمه بالتبليغ عن هذه الجريمة بحكم وظيفته ، لأنه في هذه الحالة تتمثل الرشوة في صورة الامتناع غير المشروع عن عمل من أعمال الوظيفة . راجع المادة ٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية ، وراجع نقض أول يونيه ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٣١ ، ص ٥٩٩ ، ٢١ ، ص ١١٩٦ .

(٣) راجع نقض ٧ أكتوبر ١٩٥٨ ، السابق الاشارة اليه ، وراجع كذلك نقض ٢٧ أبريل ١٩٦٣ ، عموعة أحكام النقض ، السنة ١٤ ، رقم ٢٧، ص ٣٣٨ ، ٨ ديسمبر ١٩٨٢ ، السنة ٣٣ ، رقم ١٩٩١ ، ص ١٩٦٢ ، ١٩ ديسمبر ١٩٨٠ ، السنة ١٩٨١ ، رقم ١١٠ ، ص ١٩٦٥ ، ١٩ ديسمبر ١٩٨٥ ، السنة ٣٣ ، رقم ١٩٨٠ ، السنة ٣٣ ، .

(٤) ومن أمثلة الاخلال بواجبات الوظيفة في القضاء الأجنبي أخذ الموظف عطية من أحد المقاولين لقاء =

بين الصور المختلفة للاخلال بواجبات الوظيفة أن الموظف يخل بالواجبات العامة التي ينبغي أن يلتزم بها في أدائه لأعماله ، وهي واجبات قد لا تنص عليها قواعد القوانين واللوائح الوظيفية ، ولكنها تستلهم رغم ذلك من روح هذه القواعد ، كما تستلهم من المصلحة العامة التي ينبغي أن تكون رائد الموظف العام في قيامه بأعباء وظيفته والهدف الوحيد الذي يجب أن تستهدفه تصرفات الموظف عندما يؤدى أعمال الوظيفة(١). من أجل ذلك لا نؤيد حكما لمحكمة النقض قضت فيه بعدم وقوع جريمة الرشوة من عسكرى تقاضى مبلغا من النقود من أحد المتهمين مقابل اخراجه من الحجز ، بحجة أن هذا العسكرى . ليس حارسا للبوابة ، كما أن صلته بحامل مفتاح الحجز التي مكنته من الحصول على المفتاح منه تسامحا هو ضرب من ضروب الصلات الخاصة التي لا شأن لها بالاختصاص الوظيفي الذي رتب عليه الشارع مسؤولية الموظف جناثياً (٢٠). فالواقع أن العسكرى في هذا الفرض يخل بواجبات وظيفة رجل الأمن التي تفرض أمانة القيام بها عليه أن يساهم في حماية الأمن العام ، وألا يقدم على عمل يكون من شأنه أن يخل به . ولا يخفي أن تمكين مسجون أو محبوس احتياطياً من الفرار ينطوى على خيانة لأمانة الوظيفة بصفة عامة ، أي على اخلال بالواجبات العامة التي ينبغي أن يلتزمها الموظف في أداء أعماله ، ولو لم يكن العمل الذي قام به من الأعمال التي تدخل فيما يختص به بمقتضى الوظيفة التي يشغلها.

وقد رأينا أن الاخلال بواجبات الوظيفة يتحقق إذا أساء الموظف لقاء عطية استعمال سلطته التقديرية . وقد يبدو العمل الذى قام به الموظف غير مخل بواجبات الوظيفة للوهلة الأولى ، إذا كان ظاهره يوحى بأنه استخدام لحق أو

\_\_\_\_\_ تسهيل أعماله وما يقتضيه هذا التسهيل من تجاوز عن أوجه النقص فيها ، أو لقاء التجاوز عن تنفيذ هدم سور مقام على أرض مقدم العطية صدر قرار بازالته ، أو أخذ المدرس عطية لقاء مساعدة تلميذ في الاختيار .

<sup>(</sup>١) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٣٥ ، الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ، ص ٤٦ . الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٦ مارس ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، وقم ٥٥ ، ص ٢٩٧ .

لسلطة يخولها القانون لصاحب الشأن . لذلك ينبغى عند تقدير تصرف الموظف ، لمعرفة ما إذا كان يخل بواجبات الوظيفة أم لا ، النظر بعين الاعتبار لجميع الظروف والملابسات التي احاطت بالقيام به . فكثيرا ما يؤدى الاطلاع على ظروف وملابسات تصرف الموظف على نحو ما إلى التحقق من أنه يخل على ظروف وملابسات تصرف الموظف على نحو الوظيفة العامة ، ويمثل انحرافا بالحق أو بالسلطة عن الغرض الذي ينبغى أن يستهدفه تصرف الموظف ، وهو المصلحة العامة ، ومن ثم يتعين اعتباره احلالا بواجبات الوظيفة (١٠) ويدخل هذا التقدير في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع . وفي اعتقادنا أنه يحسن أن يتشدد قضاة الموضوع في تقدير مدى اخلال الموظف بواجبات الوظيفة ، وأن يطرحوا جانبا \_ في صدد الموظفين العموميين \_ مبدأ الأصل في الانسان البراءة وما يتفرع عنه من ضرورة تفسير الشك لمصلحة المتهم . فمن النادر في أيامنا هذه أن نجد تلك الفئة من الموظفين الذين يؤدون بحسن نية وتجرد أعمال الوظيفة مستلهمين روح الوظيفة العامة ومستهدفين من القيام بأعبائها تحقيق المصلحة العامة .

### المطلب الثالث الركس المعنسوي

الرشوة من الجرائم العمدية ، التي لابد لقيامها من توافر القصد الجنائى . فالركن المعنوى فى هذه الجريمة يتخذ صورة القصد . ويعنى ذلك أن الخطأ (غير العمدى) لا يكفى لقيام هذه الجريمة ، فلا يعرف القانون جريمة رشوة غير عمدية ، كما أنه ليس من المتصور قانونا أن يرتكب الموظف العام جريمة

<sup>(</sup>١) من ذلك حق الموظف في تقديم استقالته ، وهو حق مقرر له وفق ضوابط معينة تنص عليها القوانين المنظمة للوظيفة . فاذا استعمل الموظف هذا الحق نظير مقابل وفي ظروف توحي بأن هناك اخلالاً بواجبات الوظيفة ، اعتبرت الواقعة جريمة رشوة ، رغم أن التصرف في ذاته يبدو في ظاهره مشروعاً بوصفه مباشرة للحق في الاستقالة . راجع مثالاً لذلك من القضاء الأجنبي في الدكتور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ٣٣٤ ، الدكتور محمد ركي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٨١ .

رشوة عن طريق الخطأ أو الأهمال كما سنرى . والقصد الجنائى المتطلب لقيام حريمة الرشوة ينبغى توافره لدى المرتشى ، أى الموظف العام الذى هو الفاعل في جريمة الرشوة ، طبقا لمبدأ وحدة الجريمة الذى أخذ به القانون المصرى . أما القصد الذى ينبغى توافره بالنسبة للراشى والرائش فهو \_ وفقا لنظام وحدة الرشوة \_ قصد الاشتراك فى جريمة الرشوة (1) إذ يعد كلاهما مجرد شريك فى الرشوة ، وان كان ينال العقوبة ذاتها المقررة للمرتشى تطبيقا للمادة 1 من قانون العقوبات ، وهو تطبيق قررته \_ فى خصوص الرشوة \_ المادة (1) مكررا من قانون العقوبات كما سنرى .

ويقتضى بيان ركن القصد الجنائى فى جريمة الرشوة أن نحدد أولا نوع القصد المتطلب فى هذه الجريمة ، ثم نتكلم عن عناصر القصد ، وضرورة معاصرته للفعل ، وكيفية اثباته .

# الفسرع الأول نوع القصد الجنائي المتطلب في جريمة الرشوة

يثار التساؤل عما إذا كان القصد الجنائى فى جريمة الرشوة هو قصد عام أو قصد خاص . والقصد العام — كا نعلم — يقوم على علم الجانى بكافة أركان الجريمة واتجاه ارادته إلى تحقيق هذه الأركان . أما القصد الخاص ، فيفترض انصراف العلم والارادة إلى واقعة لا تدخل فى ماديات الجريمة كا حددها القانون .

ذهب رأى إلى اشتراط توافر القصد الخاص في جريمة الرشوة ، ويتمثل هذا القصد في نية الاتجار بأعمال الوظيفة أو نية استغلال الوظيفة . وطبقا لهذا

<sup>(</sup>١) ويختلف الأمر في النشريعات التي تأخذ بنظام ثنائية الرشوة ، مثل القانون الفرنسيج، فحيث يوجد نظام الثنائية تكون للراشي جريمته الخاصة ، وهي الرشوة الانجابية ، وينبغي توافر القصد الجنائي لديه باعتباره فاعلاً أصلياً لحذه الجريمة ، راجع المادة ١٧٩ من قانون العقوبات الفرنسي .

الرأى لا تقوم جريمة الرشوة إذا انتفت هذه النية لدى الموظف العام (۱). ويستند هذا الرأى في تدعيم وجهة نظره إلى تدخل المشرع لتقرير العقاب حتى ولو كان الموظف يقصد عدم القيام بالعمل الوظيفي أو الامتناع عنه . فهذا التدخل لا يمكن أن يفهم الا مع التسليم بأن الرشوة في تقدير القانون من جرائم القصد الخاص التي يلزم لقيامها توافر نية الاتجار بأعمال الوظيفة . ويعني ذلك أن الموظف الذي لا ينتوى تنفيذ العمل الوظيفي الذي تلقى الرشوة من أجله لا تتوافر لديه نية الاتجار ، مما كان يقتضي افلاته من العقاب ، لولا تدخل المشرع في المادة ١٠٤ مكررا لتقرير استحقاقه للعقاب «حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة » . وترتيبا على هذا يقرر أصحاب ذلك الرأى أن جريمة الرشوة لا تقوم إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة المقدمة إليه للعبث بأعمال وظيفته بغرض تمكين السلطات من القبض على الراشي ، لانتفاء نية الاتجار ونية الاستغلال عند الموظف وانتفاء القصد الجنائي بالتالي (۱۲)

لكن الرأى الغالب فى الفقه يذهب إلى أن القصد الجنائى فى جريمة الرشوة يتمثل فى القصد العام وحده الذى يكفى لقيامها . ومن ثم لا يلزم توافر قصد خاص فى هذه الجريمة ، إذ لا يعتد المشرع بالغاية من سلوك الجانى ، ولا يجعل من نية الاتجار بالوظيفة واستغلالها غرضا ينبغى أن يستهدفه الجانى ، وإنما نية الاتجار تقتضيها طبيعة الجريمة وجوهرها ، وتمثل علة التجريم فى الرشوة ، دون أن تدخل فى تكوينها القانونى (٣). وقد رأينا من قبل أن قيام

<sup>(</sup>۱) من هذا الرأي ، الدكتور أحمد رفعت خفاجي ، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن ، رسالة دكتوراه ، ١٩٥٧ ، ص ٢٧٧ . وقد كان رأي هذا الفقيه قبل تعديل أحكام الرشوة بالقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ . أما بعد هذا التعديل فهناك من يرى أن جريمة الرشوة لا زالت من جرائم القصد الخاص التي يتطلب نموذجها القانوني إلى جوار القصد العام اتجاه نية الموظف الى الاتجار بأعمال الوظيفة أو استغلالها ، من هذا الرأي الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ع 9 وما بعدها ، وانظر المراجع التي أشار اليها في صفحة ؟ ٤ ، هامش رقم (٣) .

<sup>(</sup>٢) الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٩٥ ، ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ، ص ٣٠ . الدكتور مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ١٨١ ، الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ١٦١ .

الموظف بالعمل الوظيفى الذى يلتزم به فى مقابل الفائدة أو العطية التى يحصل عليها من صاحب المصلحة ليس من ماديات الرشوة ، بيد أن اتجاه إرادة الموظف إلى القيام بهذا العمل هى التى يمكن أن تكون القصد المخاص فى الرشوة ، وهو أمر لا يتطلبه المشرع ، بل ان اتجاه إرادة الموظف إلى عدم تنفيذ العمل الوظيفى الذى التزم به لا يؤثر بصريح النص فى قيام الجريمة ، وهو ما يقطع بأن القصد الذى ينبغى توافره هو القصد العام وحده(١).

والواقع أن تدخل المشرع للنص على استحقاق الموظف للعقاب حتى ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع أو الاخلال الوظيفي يؤكد أن القصد عام . فقبل هذا التدخل ذهب بعض الفقه إلى تطلب القصد الخاص ، إستنادا إلى طبيعة الرشوة وجوهرها الذي يتمثل في اتجار بأعمال الوظيفة ، مما يعنتي أنُ نية الاتجار هي الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الجاني ، ومن ثم هي القصد الخاص فيها . مؤدى ذلك أن انتفاء نية الاتجار ، وهو ما يتحقق إذا كان الموظف لا يقصد عدم الوفاء بما التزم به في مواجهة صاحب المصلحة ، من شأنه أن ينفى القصد الخاص لديه ، بحيث لا تقوم جريمة الرشوة في هذا الفرض لتخلف ركنها المعنوي . ومن أجل ذلك تدخل المشرع لتفادي النتيجة التي يقود إليها التعلق بجوهر جريمة الرشوة لاستخلاص طبيعة القصد الجنائي فيها ، فكان النص على قيام الجريمة حتى ولو كان الموظف يقصد عدم القيام بالعمل الوظيفي بمثابة تأكيد لكفاية القصد العام لقيامها ، أي لتأكيد أن نية الموظف بالنسبة للعمل الوظيفي المطلوب منه لا شأن لها بالقصد الجنائي في هذه الجريمة ، فيستوى أن تتجه النية إلى تنفيذ العمل الوظيفي أو إلى عدم تنفيذه . وبدون هذا التدخل التشريعي كان من الممكن ـــ استنادا إلى جوهر جريمة الرشوة ـــ القول بأن القصد فيها خاص يتمثل في نية الاتجار بأعمال الوظيفة .

أما كون جريمة الرشوة لا تقوم إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة المقدمة إليه ، لتمكين السلطات من القبض على الراشي متلبسا بالجريمة، فان ذلك

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٤٧ ؛ الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ص ٣٢ .

لا يرجع إلى انتفاء نية الاتجار ونية الاستغلال عنده وانتفاء القصد الجنائى بالتالى (۱)، بل يرجع عدم قيام الجريمة فى هذا الفرض إلى انتفاء مادياتها . فمن المقرر أنه ينبغى أن يكون قبول الموظف لعرض صاحب المصلحة جديا ، أى أن يصدر عن إرادة جادة وصحيحة . يترتب على ذلك أن تظاهر الموظف بالقبول للايقاع بصاحب المصلحة ينفى هذا القبول ذاته ، باعتباره سلوك الموظف الذي يحقق ماديات الجريمة ، ومن ثم لا تقوم جريمة الرشوة أصلا لعدم توافر ركنها المادى .

غلص مما تقدم إلى أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة هو قصد عام ، يقوم على العلم والارادة المنصرفين إلى أركان الجريمة ، ولا شأن لنية الاتجار بأعمال الوظيفة أو استغلالها بالركن المعنوى في جريمة الرشوة ، فهذه النية لا تدخل في النموذج القانوني لجريمة الرشوة ، التي تتحقق ولو لم يقصد الموظف الاتجار في أعمال الوظيفة . والواقع أن النص على قيام الجريمة حتى ولو انتفى لدى الموظف قصد الاتجار بأعمال الوظيفة ، أى قصد القيام بالعمل أو الامتناع أو الاخلال الذي تلقى الوعد أو العطية من أجله له ما يبرره . فهذا النص كان ضرورياً لسد كل سبيل يمكن أن يؤدي إلى استغلال الوظيفة من ناحية ، ولأن الاصل كان يقتضى القول بانعدام القصد الجنائي لدى الموظف في هذه الحالة من ناحية أخرى . فالموظف لا يتجر في هذا الفرض بأعمال الوظيفة ، وإنما يقصد الحصول على الفائدة دون القيام بما يطلب منه . وهذا يتحقق إذا ما زعم الموظف اختصاصه بالعمل وأوهم صاحب المصلحة بذلك ليحصل منه على العطية ، أو إذا كان مختصا بالفعل ولكنه لاينتوى الاخلال بواجبات وظيفته (1)

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى ، الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) الواقع أن هذه المشكلة لا تنور إلا اذا كان العمل الوظيفي أو الامتناع يمثل اخلالاً بواجبات الوظيفة، وكان الموظف يرغب في الحصول على العطايا دون أن يخالف واجبات وظيفته، فيلجأ الى خداع أصحاب المصالح والحصول منهم على مقابل خالفة الواجبات الوظيفية دون أن ينتوى هذه المخالفة . لكن اذا كان الموظف يحصل على العطية ليقوم بعمل وظيفي أو يحتنع عن هذا العمل دون أن يشكل ذلك مخالفة لواجبات الوظيفة، فلا تتوافر له مصلحة في الحصول على العطية ثم النكول عما وعد به ، لأن صاحب المصلحة يملك وسائل لاجبار الموظف على أداء العمل الوظيفي المشروع دون دفع المقابل، فالأولى أن ينفذ الموظف ما وعد به صاحب المصلحة نظير ما تلقاه منه .

وإنما يقصد فقط مجرد استغلالها للحصول من ورائها على فوائد غير مشروعة ، تتمثل فى الاثراء غير المشروع على حساب الوظيفة العامة ، التى تفقد فى كل الاحوال هيبتها وقدسيتها فى نظر جمهور الناس .

# الفرع الثاني . عناصر القصد الجنائي في جريمة الرشوة

إذا استبعدنا القصد الخاص من جريمة الرشوة ، فمعنى ذلك كفاية القصد العام لتحقيق ركنها المعنوى . والقصد العام - كما نعلم - يقوم على عنصرى العلم والارادة .

### أولا: العلم بكافة أركان الجريمة

العلم بكافة الاركان التى يقوم عليها النموذج القانونى للجريمة هو أحد عنصرى القصد الجنائى . وفى صدد جريمة الرشوة ينبغى أن ينصب علم الموظف المرتشى على صفته الخاصة وكونه موظفاً عاماً أو ممن هم فى حكم الموظف العام . كما ينبغى أن ينصرف علمه إلى المقابل الذى يقدم إليه وأنه نظير العمل الوظيفى الذى يقوم به ، فتتوافر بذلك صلة ارتباط نفسى لديه بين المقابل الذى يحصل عليه والعمل الذى يلتزم به(١).

فيلزم أو لا أن يعلم الجاني بثبوت صفة الموظف العام له باعتبار تلك الصفة ركناً يدخل في نموذج الجريمة كما حدده نص القانون . فإذا انتفى علمه بهذه الصفة ، انتفى القصد الجنائى لديه . وتطبيقا لذلك لا يتوافر القصد الجنائى لدى المتهم إذا لم يكن قد بلغ بعد بقرار تعيينه الذى صدر بالفعل في الوقت الذي قبل فيه الوعد أو العطية ، بينا كان يعتقد عدم صدور هذا القرار ، كما الذي قبل فيه الوعد أو العطية ، بينا كان يعتقد عدم صدور هذا القرار ، كما المرنثي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه ينعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عدل من أعمال الوظيفة أو المحلاة والعائدة أنه نمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ... » ، نقض عدل من أعمال الوظيفة أو الاجتلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ... » ، نقض عدر بوبيه ١٩٧١ ، عموعة أحكام النقض ، السنة ٢٢ ، رقم ١١٩٩ ، ص ٤٨٧ .

ينتفى القصد لدى الخبير الذى يقبل وعدا أو عطية بعد أن صدر قرار تكليفه بمهمة الخبرة دون أن يكون القرار قد بلغ إليه في لحظة قبوله للوعد أو العطية . وينتفى القصد الجنائي كذلك لدى الموظف الذى فصل من الحدمة ثم أعيد إليها وارتكب الواقعة قبل أن يعلم بصدور قرار اعادته (۱). لكن انتفاء علم الموظف العام أو من في حكمه بأن وظيفته تدخل في عداد الوظائف التي تصفى على شاغليها صفة الموظف العام في تطبيق أحكام الرشوة ليس من شأنه أن ينفى القصد الجنائي لديه ، لأن انتفاء العلم هنا لا يعتد به باعتباره جهلا بقاعدة جنائية ينصب على نص التجريم ذاته .

وإذا كان العلم بصفة الموظف العام ضرورياً لتوافر القصد الجنائي في حقه ، فان علمه باختصاصه بالعمل الوظيفي ليس متطلبا لقيام القصد الجنائي . فيستوى أن يتوافر لديه هذا العلم أو أن ينتفي أو يعتقد خطأ أنه مختص بالعمل بينا الحقيقة أنه من اختصاص زميل له . فالواقع أن المشرع قد سوى بين الاختصاص الفعلي وبين الاعتقاد الخاطيء بالاختصاص أو الزعم بالاختصاص . ومن ثم فان العلم بالاختصاص أو الجهل به لا يؤثر في قيام الموظف عام مازال يمارس القصد الجنائي ، طالما توافر علم الموظف بصفته كموظف عام مازال يمارس الوظيفة .

ويلزم ثانيا أن يعلم الجانى بأنه تلقى مقابلا للقيام بعمل وظيفى . ويعنى ذلك أن هذا العلم ينبغى أن ينصب على أمرين : الأول وجود المقابل ، والثانى الارتباط بين المقابل والعمل الوظيفى . فإذا انتفى علمه بأحد هذين الأمرين ، انتفى القصد الجنائى لديه .

والعلم بوجود المقابل لايثير شكا في حالة طلبه أو قبول العرض الصادر به أو أخذه بالفعل من صاحب المصلحة باعتباره كذلك . لكن قد يحدث ألا يعلم الموظف بأنه قد أخذ عطية بالفعل ، ويحدث ذلك إذا كانت قد دست إليه أو وضعت في درج مكتبه دون علم منه ، أو قدمت له في ملف يحتوى على

 <sup>(</sup>١) واذا اعتقد الموظف خطأ أنه قد عزل من وظيفته ثم تقاضى عطية من صاحب المصلحة ، فان قصده
 الجنائي ينتفى لانتفاء علمه باستمرار صفة الموظف العام له .

مجموعة كبيرة من الأوراق ، فأخذه ووضعه فى درج مكتبه دون فحصه ، وبالتالى دون أن يعلم بأنه تلقى عطية من صاحب المصلحة الذى يؤدى له العمل الوظيفى . وقد يحدث أن يسلم صاحب المصلحة العطية أو الهدية لحارس منزل الموظف طالبا منه توصيلها إلى هذا الأخير فيحتفظ بها الحارس لنفسه دون أن يخبر الموظف بما حدث ، كما قد يسلم صاحب المصلحة العطية أو الهدية فى منزل الموظف لأحد أفراد أسرته الذى لا يحيط الموظف علما بالأمر . ففى كل هذه الأحوال ينتفى علم الموظف بوجود المقابل ، فإذا قام بالعمل المطلوب استحال نسبة القصد الجنائى إليه ، ولا تقوم فى حقه جريمة الرشوة .

وقد يعلم الموظف بوجود العطية أو الهدية ، لكنه لا يعلم بقيام ارتباط بينها وبين العمل الوظيفى ، أى لا يعلم بالغرض منها . ويعنى ذلك انتفاء علمه بالصلة ، التى توافرت فى ذهن صاحب المصلحة وحده ، بين المقابل الذى قدمه للموظف وبين العمل الوظيفى الذى حقق مصلحته . ويحدث هذا إذا اعتقد الموظف أن للعطية غرضاً أخر غير كونها مقابلاً للعمل الوظيفى ، كما لو أعتقد أنها هدية تبررها صلات القربى أو الصداقة (١) ، أو أنها سلمت إليه على سبيل الوديعة ، أو كان قد طلب مبلغا من المال من صاحب المصلحة على أنه سلفة يلتزم بردها (١) ، وقدمه هذا الأخير منتويا عدم مطالبة الموظف به واعتباره لقاء ما قام به من أعمال وظيفته . ففى هذه الاحوال ينتفى العلم بالارتباط بين العطية أو الوعد بها وبين العمل الوظيفى ، لانتفاء الصلة فى نفسية الجانى بين ما خصل عليه والعمل الذى يؤديه .

<sup>(</sup>١) لكن اذا ثبت أن العطية التي قدمت للطاعن كانت تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المجنى عليه مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو مصرف به في القانون ، فان ما يتيره الطاعن من أنه أحذ المبلغ « كوهبه » لا يكون مقبولاً . راجع نقض ٢٠ يونيه ١٩٧١ ، السابق الاشارة اليه .

Crim. 21 Nov. 1972, B.C. No. 350, P. 893.

<sup>(</sup>٣) بشرط ألا يتضمن ذلك رشوة مقنعة ، لأن الإقراض يعد ميزة في مفهوم الرشوة . وذلك أذا قصد الموظف تعليق العمل الوظيفي على اتمام القرض أو على كونه بشروط ميسرة ، سواء من حيث سعر الفائدة قو من حيث أجل السداد . وعمكمة الموضوع هي التي تقدر ذلك على ضوء ملابسات العلاقة بين المتهم وصاحب المصلحة ، راجع نقض ٢٠ يونيه ١٩٧١ ، السابق الاشارة اليه .

مفاد ما تقدم أن عنصر العلم في القصد الجنائي يتوافر إذا ثبت العلم الحقيقى للموظف بأن ما يتلقاه هو مقابل لاداء العمل الوظيفى أو الامتناع عنه أو للاحلال بواجبات الوظيفة . أما إذا انتفى هذا العلم لدى الموظف ، فان الجريمة تنتفى بالنسبة له ، رغم توافر العلم بصفة العطية لدى صاحب المصلحة وحده (۱). واشتراط العلم الحقيقي بصفة العطية التي تقدم للموظف يعنى أن هذا العلم لا يفترض في حقه ، وإنما تلتزم محكمة الموضوع التي تفصل في توافر القصد الجنائي بالتحقق من توافر العلم الفعلى للموظف للقول بتوافر قصده الجنائي .

### ثانياً : إرادة تحقيق السلوك الذى تقوم به الجريمة

العنصر الثانى من عناصر القصد الجنائى فى جريمة الرشوة هو إرادة اتيان السلوك المحقق للجريمة . فلا يكفى توافر العلم بمعناه السابق لقيام جريمة الرشوة ، وإنما يجب أن تتجه إرادة المرتشى إلى تحقيق السلوك الذى يشكل ماديات الجريمة . هذا السلوك يتمثل \_ كا رأينا \_ فى صورة من ثلاث هى : الطلب أو القبول أو الأخذ المنصب على عطية يصدق عليها وصف المقابل فى جريمة الرشوة . ويلزم كذلك أن تتجه إرادة الجانى إلى الاستفادة من المقابل ، سواء كانت استفادته شخصية أو بواسطة الغير ، ويعنى ذلك وجوب أن تتجه نيته إلى الاستيلاء على العطية بقصد التملك أو الانتفاع (٢)!

ولا يثور شك في توافر عنصر الأرادة حين يطلب الموظف مقابلا لاداء العمل الوظيفي<sup>(7)</sup>. إنما يثور الشك في حالتي القبول والأحذ ، إذ القبول قد

<sup>(</sup>١) وفي هذا الفرض لا يتحقق الاشتراك في الرشوة بالنسبة لصاحب المصلحة لعدم قيام الجريمة في حق الموظف العام . ومع ذلك لا يمنع انتفاء الاشتراك في جريمة الرشوة من مساءلة صاحب المصلحة عن جريمة عرض الرشوة اذا توافرت أركانها على النحو الذي سيرد بيانه بصدد هذه الجريمة .

<sup>(</sup>٢) الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ١٦٠ ، الدكتور مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) من الصعب في حالة الطلب من جانب الموظف الادعاء بأن الطلب رغم صدوره عنه لا يفيد توافر الارادة ، يحجه أن نية الموظف لم تكن منصرفة الى تلقي المقابل بالفعل أو أن نيته كانت متجهة الى الايقاع بصاحب المصلحة لضبطه متلبساً عند تقديم الرشوة . فالطلب سلوك مجرد يحقق بذاته =

لا يكون جديا ، كما أن دخول العطية في حيازة المرتشى قد لا يكون اراديا من جانبه . فالقبول غير الجدى لا يحقق ماديات الجريمة كما رأينا ، وهو كذلك ينفى الارادة إذا كانت نية الموظف من القبول الظاهرى الايقاع بصاحب المصلحة كي يضبط متلبسا بعرض الرشوة . ففي هذه الحالة لا يتوافر التلاقي بين إرادة الراشي وارادة الموظف العام ، ومن ثم لا تتوافر جريمة الرشوة في حق هذا الأخير ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، قد لا يكون دخول العطية في حيازة المرتشى اراديا ، ومن ثم لا تتوافر إرادة الأخذ التي تحقق العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي في جريمة الرشوة . وإرادة الأخذ تنتفي في حالتين : الأولى ألا يكون الموظف قد علم مطلقا بوجود العطية في حوزته ، كما لو كانت قد دست إليه في ملابسه أو وضعت في درج مكتبه دون علم منه أو قدمت له في ملف يحتوي على مجموعة كبيرة من الأوراق دون أن يتبين الموظف وجود عطية به . ففي هذه الحالة يستحيل القول بتوافر الارادة التي تفترض العلم ، طالما ثبت انتفاء علم الموظف المعاصر لاداء العمل الوظيفي(١). الثانية أن يتوافر علم الموظف بدخول العطية في حوزته ، لكن ارادته تتجه إلى رفض هذه العطية ، ويحدث هذا إذا كانت العطية قد دست إلى الموظف أو وضعت في درج مكتبه أو قدمت له في مظروف مغلق ، لكنه سارع بعد أن اكتشف وجودها والغرض منها إلى رفضها بردها إلى من قدمها أو بابلاغه السلطات العامة بالأمر . ففي هذه الحالة تنتفي إرادة الأخذ أو القبول بعد أن توافر عنصر العلم ، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي .

وغنى عن البيان أن الارادة التى يتحقق بها القصد الجنائي ينبغى ــ تطبيقا للقواعد العامة ــ أن تكون إرادة حرة مختارة . فإذا ثبت أن الموظف الذى طلب أو قبل أو أخذ الرشوة كان واقعا تحت ضغط أو اكراه أو أن هناك ضرورة الحأته إلى ذلك ، انتفى القصد الجنائي لديه ، وامتنعت بالتالي مسؤوليته

الجريمة كاملة في حق الموظف ، طالما كان الطلب جدياً في ظاهره ، يصرف النظر عن باعث الموظف
 على الطلب ، وبصدور الطلب من الموظف بارادته الحرة مع علمه بصفته تتم جريمة الرشؤة في
 حقه .

<sup>(</sup>١) أما العلم اللاحق فسوف نعرض له بعد قليل لبيان ما اذا كان يحقق القصد أم لا .

الجنائية ، إذا توافرت الشروط التي تجعل من الاكراه أو من حالة الضرورة مانعا من المسؤولية الجنائية (').

وإذا توافر القصد بعنصريه ، تحققت جريمة الرشوة ، ولو كان الموظف لا ينتوى القيام بما وعد به صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو اخلال بواجبات الوظيفة . وقد نص المشرع على ذلك صراحة كما رأينا حسما لكل خلاف يمكن أن يثور بصدد قيام الجريمة في هذا الفرض . فانتفاء قصد الاتجار بأعمال الوظيفة ليس من شأنه أن يؤثر في قيام القصد الجنائي ، لان نية الإتجار في أعمال الوظيفة لا تدخل في الركن المعنوى لجريمة الرشوة الذي لا يتطلب المشرع لتوافره أي نية خاصة .

### الفرع الثالث معاصرة القصد لماديات الجريمة

تقضى القواعد العامة فى القانون الجنائى بضرورة معاصرة القصد الجنائى للفعل ، أى للنشاط أو السلوك الذى يحقق الجريمة من الناحية المادية . ويعنى ذلك وجوب أن يتوافر القصد لحظة اتيان السلوك أو النشاط الذى يقوم به الركن المادى للجريمة ، فإذا لم يتوافر فى هذه اللحظة لكنه توافر بعد ذلك ، انتفى التعاصر بين القصد والسلوك ، ويعتبر القصد فى هذه الحالة قصدا لاحقا لا يعتد به ولا يحقق الركن المعنوى فى الجريمة . ويثور التساؤل عن مدى تطبيق هذه العامة على جريمة الرشوة .

الواقع أن موضع هذا التساؤل هو أن يتخلف القصد عن لحظة الطلب أو القبول أو الأخذ للعطية ، فلا يتوافر القصد لدى الموظف فى تلك اللحظة ، وإنما يتراخى إلى وقت لاحق . ويحدث هذا فى فرضين :

الأول: أن يتلقى الموظف العطية معتقدا أنها هدية قدمت إليه لغرض برىء ، ثم يكتشف بعد ذلك أن الغرض منها لم يكن بريئا ، وأنها قدمت إليه باعتبارها مقابلا لعمل وظيفى ، فيقرر رغم هذا العلم الاحتفاظ بها ، والقيام بالعمل أو الامتناع أو الاخلال من أجلها .

الثانى : أن تدخل العطية فى حيازة الموظف دون علم منه ، وبعد أن يعلم بوجودها وبالغرض منها ، يقرر الاحتفاظ بها ، ويقوم بالعمل أو الامتناع أو الاخلال بناء عليها ومن أجلها .

اتجه رأى فى الفقه المصرى إلى القول بعدم توافر جريمة الرشوة فى حق الموظف الذى يتلقى عطية ، ثم يكتشف بعد تلقيها أن الغرض منها غير برىء وأنها قدمت إليه كثمن لعمل وظيفى فيحتفظ بها رغم ذلك ، لان القصد الجنائى الذى توافر بعد علمه بالغرض من العطية لم يتحقق لدى الموظف قبل تمام الركن المادي للجريمة الذي يقوم في هذه الحالة بالأخذ() ، ولا أهمية لتوافره حينا قرر الموظف الاحتفاظ بالعطية ، إذ أنه حينئذ يعد قصدا لاحقا على الفعل ، ومن ثم لا يعتد به ، فحيازة العطية ليست هى الماديات التى تقوم بها الرشوة ().

ونحن لا نؤيد هذا الاتجاه الذي يضيق من نطاق جريمة الرشوة ، ويتنافي

<sup>(</sup>۱) الدكتور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ٣٣٧ ، وهو يرى أن نموذج جريمة الرشوة كما هو عدد في القانون يعنى طلب أو أمد العطية أو قبول الوعد بها ، مع العلم بأن الهدف عمل من أعمال الوظيفة . فإذا لم يكن هذا العلم قائماً وقت الطلب أو القبول أو الأخذ ، فإن الرشوة لا تعتبر متحققة لعدم توافر القصد الجنائي قبل تمام الركن المادي للجريمة . وراجع في المعنى ذاته ، الدكتور حسن المرصفاوي ، قانون العقوبات الخاص ، ١٩٧٨ ، ص ٤٥ ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ٣٧ ، الدكتور أحمد فنحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٣٧ ، الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ، ص ٤٧ ، الدكتور أحمد فنحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٩٦ .

 <sup>(</sup>٢) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٤٧ . ويعنى ذلك أن علم الموظف المتأخر بنية الراشي لا يكفي لتوافر القصد الجنائي لديه ، ولو قام بعد هذا العلم بالعمل المطلوب أو استمر فيه اذا كان قد بدأه .

بالتالي مع السياسة التشريعية التي تهدف إلى الاحاطة بكل صور العبث بالوظيفة العامة ، هذا بالاضافة إلى صعوبة اثبات القصد الحقيقي للموظف واللحظة التي توافر فيها على وجه التأكيد . وليس هناك ما يمنع من تمييز الرشوة بأحكام خاصة تتفق مع طبيعتها ، ولو تضمنت حروجا على القواعد العامة . وإذا كان المشرع يعتبر قبول العطية أو الهدية بعد تمام العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن وبالغرامة ولو كان ذلك بغير اتفاق سابق ، فانه يكون من غير السائغ نفي الجريمة عن الموظف الذي يتلقى قبل قيامه بالعمل المطلوب هدية يعتقد أن الغرض منها برىء ، ثم بعد اكتشافه للغرض الحقيقي منها يقوم بالعمل المطلوب بناء عليها ونظير الاحتفاظ بها . فالهدف الذي يسعى إليه المشرع هو تجنب تلقى الموظف لعطايا من ذوى المصالح ، أيا كان الوقت الذي تقدم فيه هذه العطايا ، حفاظا على نزاهة الوظيفة العامة ، وعدم المساس بما يجب أن يحيط بأدائها من ثقة وأمانة . بل اننا نعتقد أن المعاصرة لا تنعدم بين فعل الاخذ والقصد الجنائي لدى الموظف الذي يقوم بالعمل المطلوب بعد علمه بأن العطية التي تلقاها كانت ثمنا لهذا العمل، لمجرد أنه عندما تلقى العطية كان حسن النية لا يعلم بغرضها الحقيقي(١). ذلك أن الأخذ \_ في اعتقادنا \_ لا يجب أن يقتصر مدلوله على اللحظة التي يتم فيها بالفعل ، وإنما ينبغي أن يكون له معني مستمرا يمتد إلى وقت علم المرتشي بالسبب الذي دفع الراشي إلى تقديم الهدية ، لاسيما أن ما يحدث عملاً في الغالب هو أن يعجل صاحب المصلحة بتقديم الهدية إلى الموظف دون أن يفصح مباشرة عن الغرض من تقديمها حتى تلبس ثوبا بريئا طاهراً ، ثم يتضح هذا الغرض بعد فترة قد تطول أو تقصر من لحظة تقديم

ورغم أن أداء العمل الوظيفى أو الامتناع أو الاخلال الذى قدمت الهدية السابقة من أجله ليس من عناصر جريمة الرشوة ، فانه ينبغى فى الأقل أن يكون (١) وعل الأقل يحن النظر الى المسألة من ناحية أن استمرار الموظف في حيازة العطية أو الانتفاع بها بعد علمه بالغرض من تقديمها ، ورغم قدرته على ردها الى من قدمها ، يعد قبولاً لها بهذا الوصف وهو قبول عاصر لحظة علمه بكنهها ، فتتحقق به جريمة الرشوة ، راجع عكس ذلك ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ١٦٦ ، وهو يسلم بوجه الشفوذ فيما يقتضيه تطبيق القواعد العامة على جريمة الرشوة من نفى الجريمة لعدم تحقق المعاصرة بين الفعل والقصد ، ويرى تبعاً لذلك أن هذا الأمر يعد نقصاً يجب تلافيه تشريعياً .

لموقف الموظف تجاه هذا العمل وفي هذا الخصوص بالذات دور في تحديد مسؤوليته الجنائية ، لاسيما إذا كان لم يقم بعد بما يطلب منه . فالموظف الذي يؤدى العمل أو الامتناع المشروع نظير ما سبق له أن تلقاه على سبيل الهدية البريثة لا يمكن نسبة الجريمة إليه . أما إذا كان المطلوب من الموظف بعد أن علم بالغرض غير البرىء من الهدية هو عمل أو امتناع غير مشروع أو اخلال بواجبات الوظيفة في أى صورة من صور الاخلال ، وقام به بالفعل بناء على الهدية ومن أجلها ، فان نفى قصده الجنائي بحجة عدم معاصرته لفعل الاخذ ، وبالتالى نفى الجريمة بالنسبة له ، يبدو لنا في الأقل نتيجة شاذة ، أن استحال تفاديها في ضوء القواعد العامة ، فان الأمر يتطلب تدخلا من المشرع لتفادى القصور في نصوص مكافحة الرشوة ، وللخروج على القواعد العامة التي تفرض حلا يتنافي مع خطورة جريمة الرشوة ، إذ من شأنه أن يفتح السبيل إلى التحايل على النصوص المجرمة لها ليجردها من فاعليتها (١)

وعلى كل حال فإذا كان تحقق الرشوة يمكن أن يثير شكا في حالة تلقى الموظف لهدية يكتشف بعد ذلك الغرض الحقيقى منها ورغم ذلك يحتفظ بها ، فان قيام جريمة الرشوة لا يبدو محل شك في الفرض الثاني الذي أشرنا إليه ، أي عندما تدخل العطية في حيازة الموظف دون علم منه ، ثم بعد أن يعلم بوجودها وبالغرض منها يقرر الاحتفاظ بها والقيام بالعمل أو الامتناع أو الاخلال الذي قدمت العطية من أجله . ففي هذا الفرض يتوافر القصد الجنائي لدى الموظف ، لأن الأخذ بالنسبة له لم يتحقق الا في اللحظة التي علم فيها بوجود العطية وبالغرض منها ، ومن ثم حدث تعاصر فعلى بين لحظة ارتكاب السلوك المادي للرشوة ( المتمثل هنا في فعل الأخذ ) وبين قصده الجنائي الذي يتوافر بعلمه بوجود العطية وكونها مقابل عمل من أعمال وظيفته وبارادته في الاحتفاظ بالعطية رغم هذا العلم (٢).

<sup>(</sup>١) راجع الدكتور محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٤٧، وراجع في الموضوع الدكتور أحمد عبد السزيز الألفى، النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية، السابق الاشارة اليه،

<sup>(</sup>٢)؛ راجع الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٤٧ .

### الفرع الرابع اثيات القصد الجنائي

يخضع اثبات القصد في جريمة الرشوة للقواعد العامة في الاثبات الجنائي. فعبء الاثبات تتحمله سلطة الادعاء باعتبار القصد من أركان الجريمة ، ولأن الأصل في الانسان البراءة . لكن سلطة الادعاء تملك التدليل على توافر القصد لدى الموظف المرتشي بوسائل الإثبات كافة ومنها البينة والقرائن ، بالاضافة إلى اقرار المرتشى . والغالب أن يستدل على القصد من ظروف وملابسات العلاقة بين الراشي والمرتشي ، فإذا لم تكن بينهما علاقة قرابة أو صداقة تبرر ما يقدم من هدية ، وإنما تمثلت هذه العلاقة في واجب وظيفي على الموظف القيام به لصاحب المصلحة ، فان تلقى العطية في مثل هذا الظرف يؤكد توافر قصد الرشوة لدى الموظف(١). لذلك يعد دفاعا جوهريا يتعين على محكمة الموضوع تحقيقه ادعاء المتهم أن المبلغ الذي ضبط في حوزته ، والذي تسلمه من المخبر ، لم يكن على سبيل الرشوة ، بل كان سدادا لدين له في ذمة المخبر . لكن لا يصلح لنفى القصد الجنائي ادعاء المتهم أنه دائن للمخبر الذي سلمه مبلغ الرشوة ، على أساس أنه من غير المستساغ أو المقبول عقلا أن يقرض المتهم شخصاً لا يعرف لقبه ولا محل عمله أو سكنه . وعلى كل حال فمن المقرر قضاء أن توافر القصد الجنائي في الرشوة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، مأدام تقديرها يستند إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) قررت محكمة النقض أن القصد الجنائي يستنتج « من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين الجني عليه مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ، فان ما يثيره الطاعن من أنه أخذ المبلغ « كوهبة » لا يكون مقبولاً ويضحي النعي على الحكم بمقولة الخطأ في تطبيق القانون في غير علمه » ، نقض ٢٠ يونيه ١٩٧١ ، السابق الاشارة اليه .

<sup>﴿ (</sup>٢) راجع نقض ١٢ ديسمبر ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رَفَعٍ بَلَمْ ٢ ، ص ٩٨٠ .

# المبحث الثانى عقوبات الرشوة

رشوة الموظف العام أو من فى حكمه جناية ، حدد لها المشرع عقوبة فى صورتها البسيطة نصت عليها المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على حالتين تشدد فيهما عقوبة المرشوة .

# المطلب الأول عقوبات الرشوة البسيطة

عقوبات الرشوة المنصوص عليها فى باب الرشوة أصلية وتكميلية ، بالاضافة إلى العقوبات التبعية والتكميلية التى تقضى بها القواعد العامة . ونصت المادة ١٠٧ مكررا على سببين للاعفاء من العقاب .

# الفرع الأول العقـوبات الأصليــة

العقوبات ، وهي الاشغال الشاقة المؤبدة (١). وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة العقوبات ، وهي الاشغال الشاقة المؤبدة (١) وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة (١) نلاحظ تشدد المشرع المصري في عقاب الرشوة بعقوبات صارمة ، متجاوز بكثير العقوبات المفررة لجرائم أخرى خطيرة مثل النزوير والعدوان على المال العام . ومع ذلك لم تفلح هذه العقوبات الصارمة في الحد من تفشي الرشوة في المجتمع المصري ووقف تيارها المتزايد ، ويرجع ذلك - في تقديرنا - الى اقتصار المشرع في مكافحة الرشوة على استعمال سلاح العقاب وحده واهمال الجزائب الأخرى . فالواقع أن مكافحة الرشوة تقضي الوقوف على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والادارية تتني تدفع الى ارتكابا . ولاشك في أن حير علاج لمشكلة الرشوة هو الذي يتضمن ازالة العوامل التي ندفع الأفراد الى الالنجاء اليها ، ويكون ذلك على وجه الخصوص بتسير الاجرايات الادارية والغاء التعقيدات غيها ، وتحدين أحوال الموظفين ، بالاضافة الى مراعاة الاعتدال في عليديد الموافق المناء التعقيدات غيها ، وتحدين أحوال الموظفين ، بالاضافة الى مراعاة الاعتدال في ع

عقوبة ذات حد واحد لا تمكن المحكمة من اعمال سلطتها التقديرية ، إلا إذا قررت استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات التي تجيز استعمال الرأفة مع المتهم بجناية . ففي هذه الحالة يجوز عند استعمال الظروف المخففة النزول بالعقوبة الاصلية درجة أو درجتين ، أي استبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة . والحد الأدنى لعقوبتي الاشغال الشاقة المؤقتة والسجن هو ثلاث سنوات . ويعنى ذلك أن العقوبة الأصلية للرشوة تظل في كل الاحوال من العقوبات المقررة للجنايات . والواقع أن اجازة استعمال الظروف المخففة دون تقييد بالنسبة لجريمة الرشوة الواقعة من الموظف العام ليس له ما يبرره ، حيث لا تفرضه السياسة التشريعية ، بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة وتفشيها في المجتمع المصرى . وإذا كان من الملائم من وجهة نظر السياسة العقابية عدم حرمان المحكمة تماما من سلطتها التقديرية مراعاة لظروف كل حالة ، فقد كان يكفي السماح بالنزول درجة واحدة في سلم العقوبات ، لتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ، مع تقييد المحكمة بحد أدنى للعقوبة البديلة لا يجوز النزول دونه ، وهو سبع سنوات على الأقل .

وأيا كان الأمر ، فان العقوبة الاصلية المقررة للرشوة البسيطة يستحقها الموظف المرتشى باعتباره الفاعل في جريمة الرشوة ، كما يستحقها الشريك في الرشوة ، إذا كان راشيا أو وسيطا . وتوقع عقوبة الرشوة على الراشى والوسيط تطبيقا للقاعدة العامة التي تقررها المادة ٤١ من قانون العقوبات ، ومؤداها أن «من المقرك في جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص » . ورغم ذلك حرص المشرع على تأكيد هذا الحكم صراحة بالنسبة للرشوة ، حيث نصت المادة ١٠٠٧ مكررا على أن «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى » . وإذا تعدد الراشون أو المتوسطون في الرشوة ، فتوقع على كل منهم العقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلى . وكذلك إذا تعدد الفاعلون في الرشوة ، إلى المؤلفة المهتبية المؤلفة المؤلفة المؤلفة المهتبية المؤلفة المهتبية المؤلفة المهتبية المؤلفة الم

العقوبات المقررة لهذه الجريمة بعد أن أثبتت التجربة العملية أن شدة العقوبات لم تنجح في الحد من تفشى ظاهرة الرشوة .

بالاشتراك ، فتوقع على كل فاعل العقوبة دانها المقررة للمرتشى ، وليس لتعددهم أثر في تشديد العقوبة المقررة للرشوة لعدم النص على ذلك .

# الفرع الثاني العقوبات التكميلية

العقوبات التكميلية التي نص عليها المشرع في باب الرشوة هي الغرامة النسبية والمصادرة.

### أولا: الغرامة النسبية"

هذه العقوبة نصت عليها كذلك المادة ١٠٣ من قانون العقوبات، وحددتها بأنها الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما تلقاه الموظف أو وعد به . والغرامة على هذا النحو من الغرامات النسبية الناقصة . فهي نسبية في حدها الاقصى الذي تحدد بقدر مقابل الرشوة الذي لا يمكن أن تزيد عنه . أما كونها نسبة ناقصة ، فلأن تناسبها مع مقابل الرشوة ليس مطلقا في حده الأدنى ، بل قيده المشرع بألا يقل عن ألف جنيه .

والغرامة النسبية عقوبة تكميلية وجوبية ، حيث أوجب المشرع اجتماعها مع العقوبة الاصلية "، ومن ثم لا تكون للقاضى سلطة تقديرية في الحكم بها أو الاعفاء منها . وإذا أغفل الحكم بها ، كان حكمه معيبا . لكن تظل سلطته التقديرية قائمة بالنسبة لمبلغ الغرامة الذي يتراوح بين ألف جنيه كحد أدنى ومقابل الرشوة كحد أقصى إذا كان هذا المقابل يزيد على ألف جنيه . ولا يؤثر تغفيف العقوبة الأصلية ، إذا استعملت الحكمة المادة ١٧ من قانون العقوبات

<sup>(</sup>١) راجع تقض ٢٥ ديسمبر ١٩٥١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣ رقم ١٢٥ ، ص ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>٧) وهذا هو الملاحظ في أغلب الجرافي التي وردت في باب الرشوة ، مما يشير الى رغبة المشرع في التشدد ازاء هذه الجرافي عن طريق تقييد السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وحصرها في أضيق الحدود .

على عقوبة الغرامة النسبية ، لأن المادة ١٧ لا تعنى الغرامة ، وإنما تقتصر على العقوبات السالبة للحرية . وباعتبارها عقوبة تكميلية ، لا تملك المحكمة الحكم بها منفردة ، وإنما يلزم أن يكون قد حكم على أحد المساهمين في الرشوة بالعقوبة الأصلية المقررة .

وغنى عن البيان أن الغرامة لا تثير اشكالا فى حدها الادنى ، الذى قدره المشرع ماليا . لكن الاشكال قد يثور بالنسبة للحد الأقصى الذى يتوقف تحديده على مقدار العطية التى حصل عليها المرتشى أو وعد بها . ويعنى ذلك ضرورة أن تكون العطية ذات قيمة مادية محددة أو فى الاقل قابلة للتحديد . فان لم تكن كذلك ، بأن كانت ميزة أو فائدة معنوية لا تقوم بالمال ، امتنع على الحكمة تحديدها بمبلغ من المال ، ومن ثم لا يكون أمامها سوى الحكم بالحد الغرامة ، وهو ألف جنيه .

وكون الغرامة من الغرامات النسبية الناقصة لا يمنع من خضوعها لكافة أحكام الغرامات النسبية . فهى لاتتعدد بتعدد المحكوم عليهم ، بل يحكم عليهم جميعا بغرامة واحدة ، يلتزمون بها متضامنين في مواجهة الدولة ، التي يكون لها أن تستقضى الغرامة من أي منهم ، تطبيقا للمادة ٤٤ من قانون العقوبات(١).

#### ثانيا: المسادرة

قررت المصادرة كعقوبة تكميلية المادة ١١٠ من قانون العقوبات التي تنص على أن « يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة » . ويوحى ظاهر النص بأن المصادرة تقتصر على النقود دون غيرها مما يمكن أن يحصل عليه المرتشى وتكون له قيمة مادية . فالمشرع يوجب الحكم بمصادرة « ما يدفعه » الراشى أو الوسيط ، وهو ما قد يوحى باقتصار المصادرة على النقود أوحدها . لكن هذا المعنى غير

<sup>(</sup>۱) وهذا بخلاف ما اذا كانت الغرامة عادية ، فانها تتعدد بتعدد المتهمين ، دون أن يكوبو متصامنين فيها .

مقصود من المشرع ، وإنما توحى به عدم دقة التعبير المستعمل في صياغة هذا النص .

لذلك فمن المتفق عليه فقهاً والمقرر قضاءً أن موضوع المصادرة لا يقتصر على النقود ، وإنما يتسع لكل شيء « دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط »(۱)، أي أن المصادرة تشمل النقود وغيرها من الاشياء التي حققت المقابل في جريمة الرشوة ، متى كان من الممكن عملا مصادرتها ، أيا كان اسمها ونوعها(۱).

والمصادرة المنصوص عليها هي عقوبة تكميلية وجوبية للرشوة ، ولذلك يلتزم القضاء بالحكم بها والنص عليها في حكم الادانة . فإذا أغفل الحكم النص عليها ، كان ذلك خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم ، ولا يمكن تنفيذ المصادرة في هذه الحالة إلا إذا حدث تصحيح لهذا الخطأ من جهة الطعن .

وموضوع المصادرة لا يقتصر على النقود ، وإنما يشمل ... كما قلنا ... المال أو الفائدة موضوع الجريمة . فيدخل فى ذلك كل ما حصل عليه الموظف المرتشى من مقابل مادى ، مثل المال والأعيان والمأكولات أو غمها من الأشياء التى مازالت موجودة بين يدى المرتشى . وتخضع المصادرة للقواعد العامة فى العقوبة التكميلية ، من حيث أنها لا ترد الا على مال سلمه الراشي أوالوسيط للمرتشى ، لذلك لا محل للمصادرة إذا لم يكن هناك تسليم على الاطلاق للمال ، بأن اقتصرت الرشوة على وعد أو طلب (٢). لكن لا يشترط التسليم

(١) راجع نقض ٩ أكتوبر ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٨ رقم ١٩٦ ، ص ٩٥٠ . وراجع في الفقه ، الدكتور أحمد فتحي سرور ، الم جع السابق ، ص ١٦٩ ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٥٠ ، الدكتور مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ١٨٣ ، الدكتورة فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص ٥٧ .

Vouin, op., cit., p. 711.

- (٢) ولذلك جاء نص المادة ١٣ من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية أكثر دقة في صياغته من النص المصري ، حيث يقرر « يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة منى كان ذلك ممكناً عملاً » ، وراجع المادة ١٨٠ فقرة ٤ من قانون العقوبات الفرنسي . الدكتور أحمد عبد العزيز الألفى ، ص ١٢١ .
- (٣) فلا يجوز للقاضي أن يحدد قيمة الوعد أو الطلب ويقرر مصادرة مبلغاً من المال يعادلها ، إذ أن
   المصادرة عقوبة عينية بطبيعتها لا ترد إلا على المال ذاته موضوع الجريمة .

الحقيقى ، بل يكفى التسليم الرمزى ، فتسليم المرتشى مفتاح المخزن الذى يوجد به مقابل الرشوة أو وضع المال تحت تصرفه ليستولى عليه حينها يشاء يعد تسليما كافيا يوجب مصادرة المال .

وتخضع المصادرة للقواعد العامة من حيث أنها لا تقع الا على مال مضبوط ، أى قامت السلطات بضبطه . فلا محل للحكم بها إذا لم يكن المال قد تم ضبطه . والمصادرة لا تقع الا على مال يحوزه الجانى ، أى على عطية مازال محتفظ بها ، ومن ثم فلا محل للمصادرة إذا كانت العطية موضوع الرشوة قد هلكت أو استهلكت ، إذ لا يجوز في هذه الحالة الحكم بالزام المرتشى بأداء قيمتها () لأن المصادرة عقوبة عينية بطبيعتها .

وتخضع المصادرة للقواعد العامة كذلك من حيث تقيدها بعدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية ، لذلك ينبغى الا تضر المصادرة بحقوق هذا الغير . ويعد الغير حسن النية إذا لم يكن مسؤولا عن الرشوة فى أى صورة من صورها(۱). ومن أمثلة الغير حسن النية مالك المال الذى سرقه الراشي وقدمه إلى المرتشى ، أو المشترى الذى تصرف إليه المرتشى فى المال الذى تلقاه بالرشوة ، أو من رتب له المرتشى حقوقا على العين محل المصادرة . ففى كل هذه الاحوال يتعين مراعاة حقوق هؤلاء ، بحيث تمتنع المصادرة أو ينتقل موضوعها إلى الدولة محملا بهذه الحقوق (۱).

وأخيرا تخضع المصادرة للقواعد العامة من حيث ارتباطها بالجريمة التي

(۱) قارن مع ذلك : Vitu, op., cit., p.293, No. 373. ، وراجع المادة ١٨٠ فقرة ٤ من قانون العقوبات الفرنسي .

(٢) في هذا المعنى تقرر محكمة النقض أن: « حكم المادة ١١٠ من قانون العقوبات يجب أن يفهم في ضوء ماهو مقرر في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ منه التي توجب كأصل عام حماية حقوق للغير حسن النية – ويندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة » . نقض ٩ أكتوبر ١٩٦٧ ، السابق الاشارة اليه .

(٣) وفي هذا المعنى تقرر عكمة النقض أن المصادرة عقوبة في جهده المثابة لا توقع إلا في حق من يشت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ، ولا تتعدى الى غيره ممن لا شأن له بها » ، نقض ٩ أكتوبر ١٩٦٧ ، مشار اليه فيما سبق . والمصادرة لا تشذ في هذا عن غيرها من العقوبات . التي يحكمها جميعاً مبدأ عام هو مبدأ شخصية العقوبات .

تقررت من أجلها ، وبالعقوبه الاصلية المقررة هده الجريمة . وعلى دلك لا يجور الحكم بالمصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية إلا إذا توافرت أركان جريمة الرشوة ، وحكم بعقوبتها الاصلية على أحد المساهين فيها على الاقل . يترتب على ذلك أن تبرئة الراشى أو الوسيط أو امتناع عقابه ، لا يحول دون الحكم بالمصادرة إذا ما أدين المرتشى . وبصفة خاصة ، فان اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة المقرر بنص المادة ١٠٧ مكررا إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، لا يمنع من مصادرة مقابل الرشوة . وينبنى على ذلك أنه لا يجوز للراشى أن يطالب برد مبلغ الرشوة إليه أو رد العين أو العطية أيا كان نوعها التي كان قد قدمها للمرتشى وحكم بمصادرتها ، لأن هذا المال هو موضوع الجريمة التي ساهم فيها ، فلا يجوز له المطالبة بالتعويض عنه (١٠) . وإذا أدين الراشى وحده دون المرتشى ، فيتعين مصادرة المال موضوع الرشوة من باب أولى ، لأن شرط هذه المصادرة كعقوبة تكميلية هو الحكم على أحد المساهمين في الجريمة بعقوبتها الأصلية .

وجريمة الرشوة من الجنايات \_ كما رأينا \_ حتى إذا عومل المتهم بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات . لذلك يترتب على الحكم بعقوبة الرشوة سريان العقوبات التبعية التى تقررها المادة ٢٥ ع ، دون حاجة لان تنص عليها المحكمة في حكمها بالادانة طبقا للقاعدة العامة التى تحكم العقوبات التبعية . وتطبيقا للمادة ٢٥ ع يعزل المحكوم عليه من وظيفته ويحرم من تولى الوظائف الأميرية مدة يقدرها الحكم (١٠)، كما يحرم من القبول في أى حدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الحدمة ، وتسقط عنه عضوية المجالس النيابية العامة أو المحلية . وبصفة عامة يحرم بقوة القانون من كافة المحقوق والمزايا التى عددتها المادة ٢٥ . وجدير بالذكر أن العقوبة التبعية

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۰ دیسمبر ۱۹۵۱ ، مجموعة أحكام النقض ، اسنة ۳ ، رقم ۱۲۵ ، ص ۳۲۶ ، وراحع في تقدير مدى ملاءمة هذا الحكم لجريمة الرشوة ما سيلي ص ۱۰۲ ،

 <sup>(</sup>۲) ويعنى ذلك أن القانون يحرص على عدم تأييد العقوبة التبعية في هذه الصورة ، فيقرر للمحكمة سلطة تقديرية فيما يتعلق بمدتها . هذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة .

تترتب حتما على كل حكم بعقوبة جناية فى نطاق الرشوة . وعلى ذلك يستوى أن يكون المحكوم عليه هو الموظف المرتشى ، أو صاحب المصلحة الراشى أو الرسيط فى الرشوة ، وكلاهما يعاقب بالعقوبة المقررة للمرتشى تطبيقا لنص الملاة ١٠٧ مكررا .

### الفرع الثالث الاعفاء من العقاب

رأينا أن الراشى والوسيط يعتبر كلاهما شريكا للموظف العام أو من ف حكمه فى جريمة الرشوة . لذلك نص المشرع صراحة على تطبيق أحكام الاشتراك عليهما ، فقررت المادة ١٠٧ مكررا أن يعاقب الراشى أو الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى . هذه المادة ليست سوى تطبيق للقواعد العامة فى عقاب الشريك فى الجريمة بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلى ، مالم ينص على غير ذلك .

ومع ذلك قررت المادة ١٠٧ مكررا اعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبات الرشوة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها . ويعنى ذلك أن الاخبار بالجريمة قبل اكتشافها ، أو الاعتراف بها بعد أن علمت بها السلطات ، سببان لاعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة المقررة .

#### أولا: علة الاعفاء من العقاب

علة تقرير هذا الاعفاء واضحة ، تتمثل فى تشجيع الراشى أو الوسيط على الكشف عن الجريمة التى تمت . ذلك أن الرشوة من الجرائم التى تتصف بالسرية ، ويحاط ارتكابها بالكتمان ، وقلما يترك مرتكبوها آثارا تدل عليها ، بل انهم يجتهدون فى طمس معالمها واخفاء آثارها . وفى مواجهة ذلك تقف السلطات العامة عاجزة عن كشف هذه الجرائم الخطيرة ، وإذا اكتشفت فمن العسير فى أغلب الاحوال اقامة الدليل على مرتكبيها ، إلا إذا اعترف أحدهم

بالجريمة ، وهو لن يفعل ذلك لأنه مساهم فيها يستحق العقوبة المقررة لها ، لذلك وجب تشجيع بعض المساهين على كشف أمر الجريمة للسلطات أو مساعدتها على إقامة الدليل على ارتكابها . وأقل صور التشجيع لبعض المساهين في الجريمة هو الاعفاء من العقوبات المقررة لتلك الجريمة في حالة كشف النقاب عنها . فمن يخبر السلطات بالجريمة أو يعترف بها يقدم خدمة للمجتمع يستحق أن يكافأ عليها بالاعفاء من العقاب (۱). يضاف إلى ذلك أن الراشي قد يضطر تقرير اعفاء من العقاب بمثابة فتح باب التوبة الجدية أمامه ، التي يقدم بها خدمة للصالح العام في الوقت ذاته . وإذا كان المشرع في مجال اختيار من يستحق الموظف في الوقت ذاته . وإذا كان المشرع في مجال اختيار من يستحق المرتشي ، لأن الجرم الاساسي يقع منه ، فهو الخائن لثقة الدولة فيه مما يقتضي النشدد معه بعدم اعفائه من العقاب بعد أن توافرت أركان جريمته . وبالفعل فان الاستفادة من الاعفاء من العقاب تقتصر على الشركاء في الجريمة دون الناعل لها . لذلك نص المشرع صراحة على قصر مانع العقاب على الراشي أو الوسيط إذا أخبر أحدهما بالجريمة أو اعترف بها .

### ثانيا : شروط الاعفاء من العقاب

لا يستحق الاعفاء من العقاب ــ طبقا لنص المادة ١٠٧ مكررا ــ إلا إذا أخبر الجانى بالجريمة أو اعترف بها . والاخبار يعنى الابلاغ ، أى اعلام السلطات بالجريمة ، وهو ما يفترض جهل السلطات بأمر جريمة الرشوة التي

(١) وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض: «أن الراشي أو الوسيط يؤدي خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرسوة بعد وقوعها ، والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل اثبات الجريمة عليه » ، راجع نقض ١٨ أبريل ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ٨٨ ، ص ٢٧٨ . وأوضحت المذكرة الايضاحية لنظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية علم هذا الاعفاء بقولها : «تضمنت المادة الرابعة عشرة النص على اعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا أحبر السلطات بالجريمة ، وذلك لأن جرائم الرشوة تم عادة في الخفاء ولا تجود الحياة العملية بأدلة متنعة على ارتكابها إلا في حالات النابس بها ، والاعفاء من العقوبة في مثل هذه الحالة يسهل اقامة الدئيل على الجريمة » . الدصور أحمد عبد العزيز الألفى ، ص ١٢٢ .

تحققت بالفعل، حتى يمكن القول بأن الراشي أو الوسيط قد أسدى حدمة للمجتمع يستحق أن يكافأ عليها ، فالخدمة هنا تتمثل في تمكين السلطات العامة من العلم بالجريمة واتخاذ الاجراءات في شأنها . أما الاعتراف بالجريمة فهو الاقرار بها بعد اكتشافها ، ولما كان الاعتراف من أدلة الاثبات ، فان الراشي أو الوسيط باعترافه يقدم حدمة كبيرة للسلطات ، لأنه يساعدها على اثبات الجريمة على الموظف المرتشي . وعلة التسوية بين الاخبار بالجريمة أو الاعتراف بها واضحة ، لأن اكتشاف الجريمة أمر غير اثباتها ، فقد تعلم السلطات بالجريمة لكنها لا تتمكن من تجميع الادلة التي تدين مرتكبها وتحدد مسؤوليته عنها . ومن ثم يكون اقرار الراشي أو الوسيط بعد علم السلطات بالجريمة هو السبيل إلى إقامة الدليل عليها ومساءلة الموظف المرتشي ، وتكون الخدمة التي قدمها الراشي باعترافه هي تمكين السلطات من تجميع أدلة الادانة ، فيحقق الاعتراف بذلك مصلحة اجتماعية تجعل الراشي أو الوسيط جديراً بالاعفاء من العقاب ، خصوصا وأن تهديده بالعقاب عن جريمة الرشوة التي اكتشفت سيجعله يحجم عن الاعتراف الذي قد يكون هو الدليل الوحيد على الادانة (ال.

ويشترط في الاخبار أو الاعتراف أن يكون مفصلا ومطابقا للحقيقة ، حتى يمكن السلطات من الكشف عن الجريمة أو اقامة الدليل عليها . فالاخبار أو الاعتراف المجمل الذي لا يتضمن تفصيلات الجريمة وبيان ظروف ارتكابها لا يفيد السلطات ، بل قد يؤدي إلى تضليلها ، وبالتالي لا يصلح أن يكون سببا للاعفاء من العقاب لانتفاء علته وهي تقديم حدمة للمجتمع . كذلك فان الاخبار أو الاعتراف يجب أن يكون صادقا مطابقا للحقيقة (٢)، وهو ما يعني أن الرائي أو الوسط اذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها ». ومن ثم فان الاعتراف بها بعد اكتشافها لا الوسط اذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها لا يعفي الراشي أو الوسط اذا أخبر السلطات ما العقوبة المقررة . الدكتور أحمد الألفي ، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) نقض أول فبراير ۱۹۷۰ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۱ ، رقم ٤٩ ، ص ۲۰۰ ، وفيه قررت المحكمة : « أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي الى اعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات ، أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التي ارتكبا الراشي أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة المحكم حتى تتحقق فائدته ، فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يكن أن ينتج هذا الاعفاء »

يكون صادرا بنية معاونة السلطات في الكشف عن اجريمة ، لا بنية تصديله واعاقة جهودها تمكينا لمرتكبي الجريمة من إخفاء معالمها أو الهرب من السلطات. ويعني دلك أن الاخبار أو الاعتراف المخالف للحقيقة ، ولو جزئيا 4 لا يصلح أن يكون سببا للاعفاء من العقاب . كما أن المراوغة من قبل الراشي أو الوسيط لا تجعله جديراً بالاعفاء ، ولو استطاعت السلطات أن تتوصل من اجاباته إلى اثبات الجريمة ، فالاعتراف يقتضي مبادرة من الراشي أو الوسيط فور اكتشاف الجريمة وبمجرد سؤاله عنها ، أما الاعتراف المتأخر بعد أن أيقن الراشي أنه قد أحيط به ، فانه لا يحقق أثره ، والمرجع في تقدير ذلك هو محكمة الموضوع .

والاخبار \_ كا رأينا \_ يتحقق قبل اكتشاف الجريمة أى قبل علم السلطات بوقوعها ، ويؤدى إلى تمكين السلطات من العلم بالجريمة بغية اتخاذ الاجراءات بشأنها . لذلك تنتفى فائدة الاخبار إذا كانت السلطات قد علمت بواقعة الرشوة ، ولا يستحق الواشى أو الوسيط الاعفاء إذا كان اخباره بعد هذا العلم ، إلا إذا اعترف تفصيليا بالجريمة . لكن لا يحول دون استحقاق الاعفاء بسبب الاخبار علم السلطات بتقاضى أحد الموظفين للرشاوى من أصحاب المصالح ، دون أن تكون قد تمكنت من ضبطه فى واقعة محددة . فالاخبار حتى فى هذه الحالة يحقق فائدة ، إذ يقدم به المبلغ خدمة تبرر اعفاءه من العقاب ، هى أنه يسمح بضبط الموظف فى واقعة بعينها "

### ثالثاً: نطاق الاعفاء من العقاب

لا يستفيد من الاعفاء — كما رأينا — الا الراشي أو الوسيط دون المرتشى لعدم تحقق علة الاعفاء بالنسبة له . لكن يستوى لاستفادة الوسيط من الاعفاء أن يكون وسيطا من جانب الراشي أو من جانب المرتشى . وغنى عن البيان أن الاعفاء يقتصر على شخص من أبلغ أى على الراشي أو الوسيط . فإذا أبلغ الراشي أعفى وحده من العقاب دون الوسيط ، ولو كان الوسيط قد عمل له ، أى كان وسيطا من جانبه . وإذا أبلغ الوسيط ، أعفى من العقوبة وحده دون الراشي الذي كلفه بالوساطة ، فموانع العقاب شخصية يقتصر تأثيرها على

شخص من توافر به المانع . وبهذا يتحدد نطاق الاعفاء من ناحية الاشخاص . أما عن نطاق الاعفاء من حيث العقوبات التي يرد عليها ، فانه يقتصر على العقوبات الأصلية وعقوبة الغرامة ، فلا يمتد إلى عقوبة المصادرة ، لأن حيازة مقابل الرشوة يعد مخالفا للنظام العام(۱). وإذا كان الفقه والقضاء قد استقرا على هذا الحكم ، فان طبيعة جريمة الرشوة تقتضى \_ في نظرنا \_ الخروج عليه . لذلك نرى أن إعفاء الراشي من العقوبة ينبغي أن يشمل رد مقابل الرشوة إليه ، إذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية(۱). ونستند في القول بذلك إلى الاعتبارات التالية :

١ - أن الاعفاء يشمل كل عقاب كان يستحقه الراشي بمقتضى القانون .
 والمصادرة عقوبة شأنها في ذلك شأن غيرها من العقوبات المقررة في جريمة الرشوة .

٧ – أن رد مقابل الرشوة من شأنه أن يشجع الراشي أكثر على الابلاغ عن الجريمة ، لانه إذا كان ما دفعه قد ضاع سواء أبلغ السلطات أو لم يبلغها ، فما الذي يدفعه إلى الكشف عن الجريمة بما يستتبعه ذلك من متاعب ، أهمها جنى عداء الموظف وزملاؤه إذا تعاطفوا معه ، بالاضافة إلى ما يجره الابلاغ عن الجريمة من الخضوع للاجراءات الجنائية إلى أن يحكم باستحقاقه للاعفاء وقد لا يحكم له بذلك . أما احتمال استرداد الراشي لما دفعه فمن شأنه أن يجعل له مصلحة مؤكدة في الكشف عن الجريمة وتحمل مخاطر الابلاغ عنها .

حيازتها لا تشكل في ذاتها جريمة

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٥٦ ، وراجع نقض ٢٥ ديسمبر ١٩٥١ ، جموعة أحكام النقض ، السنة ٣ ، رقم ١٩٢٥ ، ص ٣٣٤ . وقد ورد في هذا الحكم : «أن جريمة الرشوة قد أنمها القانون لكونها صورة من صور اتجار الموظف بوظيفته واخلاله بواجب الأمانة التي عهد بها اليه . و لما كان الراشي هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة الى الموظف لكي يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فانه لا يصح أن يترتب له حق في المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو في ارتكابها ، و لا يؤثر في ذلك ما نص عليه القانون من اعفاء الراشي والمتوسط اذا أخير السلطات بالجريمة أو اعترف بها . واذن فالحكم للراشي الذي أعفاد القانون من العقاب بتعويض مدني وبجلغ الرشوة الذي قدمه يكون جانباً للصواب متعيناً نقضه » . القانون من العطبة أو الهدية قد هلكت أو استهلكت ، وأن يكون قد تم ضبطها ، وبشرط أن تكون

٣- أن رد مقابل الرشوة إلى الراشي سيكون له أثر بالغ في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة ، لان الموظف العام سوف يتردد في قبول الرشوة ، طالما كان مهددا بابلاغ الراشي عن الجريمة ، وكان الابلاغ يحقق الراشي الاعفاء من كافة العقوبات واسترداد ما دفعه بعد أن يكون قد قضى عاجته لدى الموظف دون مقابل . أما في ظل الوضع الراهن فان الموظف مطمئن إلى أن الراشي ليست له مصلحة جدية في الابلاغ ، فالجريمة تظل في الغالب طى الكتمان ، والراشي لن يحمل نفسه مشقة الابلاغ عنها ليكون كل ما سيحصل عليه هر الاعفاء من العقوبات ، إذا كان الاعفاء لا يشمل رد المال الذي دفعه للمرتشى .

٤ - ليس هناك ما يحول دون حروج المشرع على القواعد العامة التي تحكم المصادرة كعقوبة تكميلية بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة ، مثل الرشوة ، إذا كان من شأن هذا الخروج تسهيل كشف الجريمة . ورد مبلغ الرشوة من شأنه أن يشجع الراشي على الابلاغ ، وتلك مصلحة عامة تعلو على تلك المصلحة التي تتحقق من مصادرة مقابل الرشوة ، لاسيما إذا كان الراشي قد بادر إلى ابلاغ السلطات بالجريمة قبل أن تعلم بها ، إذ أنه في هذه الحالة يقدم خدمة مؤكدة للمجتمع تستحق مكافأة أكبر من تلك التي يحصل عليها من اعترف بالجريمة بعد اكتشافها(۱).

وعلى كل حال فالاعفاء من عقوبات الرشوة الذى تقرره المادة ١٠٧ مكررا من قانون العقوبات وجوبى ينبغى الحكم به إذا توافرت شروطه ، فلإ يجوز

Vitu, op., cit., p. 293, No. 373.

<sup>(</sup>۱) كانت المادة ١٤ من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية تنص على أن « لا يحكم بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة اذا كان الراشي قد أخبر السلطات جالاً غز قبل اكتشاف الجريمة » . كا قررت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتمديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي ، تعليقاً على النص المقرر للاعفاء « م ٣٩ من القانون » ، أنه « متى أعفى الراشي من العقوبة ردت اليه الرشوة المدفوعة منه ان كانت قد ضبطت ، ولا يقع تحت طائلة المصادرة ، لأن الاعفاء من كل عقاب حق عليه بمقتضى القانون » . لكن المادة ١٨٠ فقرة ٤ من قانون المقوبات الفرنسي نصت صراحة على أن الراشي لا يسترد أبداً الأشياء التي سلمها للمرتشي أو قيمتها ، وإنحا يجب مصادرتها لمصلحة الحزانة العامة . راجع في تبرير ذلك :

للمحكمة إذا تحققت من توافر شروط الاعفاء أن تحكم على الراشي أو الوسيط بالعقوبة المقررة للرشوة .

وجدير بالذكر أن القانون لم ينص على سبب لامتناع عقاب الراشى أو الوسيط الا الاخبار بالجريمة قبل اكتشافها أو الاعتراف بها . وموانع العقاب لا تتقرر الا بالنص عليها صراحة . مؤدى ذلك أن الراشى لايعفى من العقاب إلا إذا أخبر بالجريمة أو اعترف بها ، فلا يعفى لأى سبب آخر الا تطبيقا للقواعد العامة فى المسؤولية الجنائية ، كا لو دفع الرشوة نتيجة اكراه أو فى حالة ضرورة . وتطبيقا لذلك ، لا يصلح دفاعا للراشى يبرر اعفاءه من العقاب الادعاء بأنه قد قارف الرشوة من أجل درء عمل ظالم كان مهددا به من قبل الموظف المرتشى ، إذا لم تتوافر فى هذا التهديد شروط الاكراه أو الضرورة (١٠٠٠) كا لايصلح دفاعا للراشى يبرر اعفاءه من العقاب الادعاء بأنه اضطر لدفع كا لايصلح دفاعا للراشى على قضاء مصلحته ، بعد أن ثبت لديه تعمد ذلك المرشوة حتى يحث الموظف على قضاء مصلحته ، بعد أن ثبت لديه تعمد ذلك الموظف تأخير قضاء المصلحة طمعا فى المقابل (١٠٠). نقول أن هذا الظرف لا يبرر الاعفاء من العقاب ، لأن بمقدور صاحب المصلحة أن يلجأ فى هذه الحالة إلى السلطات الادارية المختصة بالشكوى لحث الموظف على أداء واجبات وظيفته والاسراع فى قضاء مصلحة صاحب المشأن .

# المطلب الثانى عقوبات الرشوة المشددة

تشدد عقوبة جريمة الرشوة لسببين:

الأول : أن يكون الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من عقوبة الرشوة .

(١) راجع نقض ١٣ يونيه ١٩٧١ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٢ رقم ١١٥، ص ٤٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) جعل قانون الجزاء الكويتي من هذا الظرف سبباً لتخفيف العقوبة بالنسبة للراشي ، وذلك اذا كانت الرشوة عن عمل ظهر أن الراشي صاحب حق فيه . راجع المادة ۳۹ من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷۰ الذي عدل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم ۱۲ لسنة ۱۹۳۰ .

الثانى : أن يكون المطلوب من المرتشى الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الاخلال بواجباتها

# · الفرع الأول التشديد الراجع إلى الغرض من الرشوة

نصت على هذا السبب من أسباب التشديد المادة ١٠٨ من قانون العقوبات عندما قررت أنه « إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة . ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة ٤٨ من هذا القانون » .

يتضح من هذا النص أن المشرع ينص على صورة خاصة لجريمة الرشوة . وخصوصية هذه الصورة تظهرها الاحكام التي تخضع لها ، وهي أحكام خرج بها المشرع على القواعد العامة في القانون الجنائي . وعلى القواعد التي قررها لجريمة الرشوة ذاتها .

فمن ناحية ، نجد أن الصورة المشددة لجريمة الرشوة تخرج على الأحكام العامة في جريمة الرشوة من حيث نوع القصد المتطلب لقيامها. فالصورة المشددة لا تتحقق إلا إذا كان هدف الجناة يتمثل في تحقيق غرض اجرامي معين غير العمل الوظيفي الذي تقوم به الرشوة البسيطة. هذا الغرض الاجرامي يتمثل في ارتكاب فعل من الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة . ويعني ذلك ضرورة أن تتجه إرادة أطراف الرشوة إلى تحقيق هذا الغرض ، الذي لا يدخل في ماديات الرشوة ، وهو ما يجعل الرشوة في هذه الصورة المشددة من جرائم القصد الخاص على خلاف الرشوة في صورتها البسيطة كما رأينا . لكن القانون لا يتطلب لتشديد العقوبة أن ينفذ الفعل المستهدف من الرشوة ، بل يكفي أن يكون الفعل هو الغرض الذي

يهدف إليه الجناة ، ولو لم يتحقق لهم هذا الغرض''. فمجرد اتجاه الارادة إلى هذا الغرض يكفى لتشديد العقوبة ، سواء تم ارتكاب الفعل أم لا ، وأيا كان سبب عدم التنفيذ .

ومن ناحية أخرى ، ترتكب الرشوة المشددة تامة بمجرد طلب المقابل أو أخذه أو قبول الوعد به ، طالما كان الغرض من ذلك هو ارتكاب الفعل الذى يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد . وترتيبا على ذلك لا يؤثر العدول الاختيارى عن تحقيق الغرض المستهدف من الرشوة فى قيام جريمة الرشوة فى صورتها المشددة ، لان العدول فى هذه الحالة يكون عدولا لاحقا على تمام الجريمة ، ومن ثم لا يحول دون تمامها واستحقاق العقاب المشدد المقرر ها(٢).

ومن ناحية ثالثة ، نلاحظ أن المشرع استبعد في نطاق الصورة المشددة للرشوة الاحكام الخاصة بالاعفاء المقررة في المادة ١٠٧ مكررا من قانون العقوبات والتي عرضناها فيما تقدم ، وقرر بصددها تطبيق الاعفاء الذي قررته المادة ٤٨ من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة . والمادة ٤٨ ع تقرر قواعد الاعفاء الخاصة بالاتفاق الجنائي (٢٠) و الفقرة الأخيرة من هذه المادة تقرر ما يلي : «يعفى من العقوبات المقررة في اهذه المادة كل من بادر من الجناة باحبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الاحبار بعد البحث

<sup>(</sup>١) فالمشرع لم يعلق تشديد العقاب على ارتكاب الجريمة الأشد بالفعل ، وانما اكتفى بمجرد ارتكاب الرشوة من أجل هذه الجريمة . فارتكاب الجريمة الأشد هو الهدف من الرشوة وليس النتيجة التي ينبغى تحققها لتطبيق العقوبة المشددة .

 <sup>(</sup>۲) ويرجع ذلك أيضاً الى أن ارتكاب الجريمة الأشد ليس هو النتيجة بمدلولها القانوني أو المادي في جريمة الرشوة المشددة ، بل ان ارتكاب الجريمة الأشد ليس سوى الغرض الذي ينبغي أن تتجه اليه ارادة الجناة في جريمة الرشوة .

<sup>(</sup>٣) ويشير هذا الى أن المشرع يرى في هذه الصورة من الرشوة اجتماع جريمتين هما: الرشوة ، والاتفاق الجنائي على ارتكاب الفعل المستهدف من الرشوة . ومع ذلك لم يطبق المشرع أحكام تعدد الجرائم التي كان مقتضاها تطبيق العقوبة الأشد من بين عقوبتي الرشوة والاتفاق الجنائي ، وانما استبعد هاتين العقوبتين ، وقرر توقيع عقوبة الجريمة التي استهدفها الجناة من الرشوة ، ولو لم ترتكب هذه الجريمة بالفعل . راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٥٣ .

والتفتيش تعين أن يوصل الاخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين » . وطبقا لنص المادة ١٠٨ ع يقتصر الاعفاء على الراشي أو الوسيط ، وفي هذا لا تختلف الرشوة البسيطة عن الرشوة المشددة ، ففي كلاهما لا يستفيد المرتشي من الاعفاء ؟ ويكؤن الاعفاء من العقوبة الاشد المقررة للفعل الذي استهدفته الرشوة ومن عقوبة الغرامة المقررة للرشوة ، لكن الاعفاء لا يمنع من مصادرة المال موضوع الرشوة وفقا لما هو مقرر فقها وقضاء . وقد أشرنا من قبل إلى ملاءمة الخروج على هذا الحكم بصدد جريمة الرشوة البسيطة ، وهو ما نراه كذلك بخصوص الصورة المشددة لهذه الجريمة ، على الاقل إذا كان الاخبار قبل وقوع الفعل المستهدف من الرشوة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن الجناة . والمادة ٤٨ ع تفرق بصدد الاعفاء الذي تقرره بين فرضين :

الأول: الاخبار قبل البحث والتفتيش من قبل السلطات العامة. وفي هذه الحالة يتعين أن يكون الاخبار قبل ارتكاب الفعل المستهدف من الرشوة ، فان كان قد تم ارتكاب الفعل فلا يحدث الاخبار أثره في الاعفاء. وإذا حدث الاخبار قبل ارتكاب الفعل ، وجب أن يكون مفصلا ومطابقا للحقيقة حتى يستفيد المبلغ من اخباره .

الثانى: الاخبار بعد البحث والتفتيش من قبل السلطات العامة . وفي هذه الحالة تكون السلطات قد علمت بأمر الاتفاق وباشرت اجراءات البحث والتفتيش عن الجناة . لذلك يتعين للاستفادة من الاعفاء أن يؤدى اخبار المتهم إلى ضبط الجناة الاخرين الذين اشتركوا في الاتفاق ، ويشترط في هذه الحالة الا يكون الفعل المستهدف من الرشوة قد تم ارتكابه ، فان كان قد ارتكب فعلا امتنعت الاستفادة من الاعفاء .

من ذلك نلمس مدى تشدد المشرع بصدد هذه الصورة الخاصة من الرشوة ، وهو تشدد له ما يبرره بالنظر إلى خطورة الجريمة في هذا الفرض . فالأمر لا يقتصر على مجرد تلقى مقابل للقيام بعمل وظيفي أو للاخلال بواجبات الوظيفة أو لارتكاب جريمة أيا كانت ، بل ان الغرض من الرشوة هو ارتكاب جريمة بالغة الخطورة ، بدليل أن العقوبة المقررة لها أشد من عقوبة الرشوة

البسيطة التي هي – رغم ذلك – عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ويعنى ذلك أن الجريمة المستهدفة من الرشوة هي جريمة يقرر لها القانون عقوبة الاعدام ويمكن أن نتصور مثالاً للرشوة المشددة عندما يكون طلب المقابل أو أخذه أو قبول الوعد به بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج ، مثل جريمة ارتكاب فعل يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها (م ٧٧ ع) ، أو جريمة التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر (م ٧٧ (ب) ع) (١٠) فني هذه الأحوال تكون عقوبة الجريمة التي هي الغرض من الرشوة الاعدام ، فتوقع هذه العقوبة كعقوبة أصلية على الراشي والمرتشي والوسيط ، ولو لم تقع الجريمة المستهدفة التي تم الاتفاق عليها ، هذا بالاضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة المرشوة باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية (١٠ ويحكم كذلك بالمصادرة وجوبا ، للرشوة باعتبارها عقوبة التي قررتها المادة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع الأحوال ، ومنها الحالة التي قررتها المادة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع الأحوال ، ومنها الحالة التي قررتها المادة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع الأحوال ، ومنها الحالة التي قررتها المادة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع الأحوال ، ومنها الحالة التي قررتها المادة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع الأحوال ، ومنها الحالة التي قررتها المادة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع الأحوال ، ومنها الحالة التي قررتها المادة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع الأحوال ، ومنها الحالة التي قررتها المادة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع المعربة المعتبدة وحورته المعتبدة المعتبدة وحورتها المادة المعتبدة وحورتها المعتبدة وحورتها المادة المعتبدة وحورتها المعتبدة وحورتها المادة المعتبدة وحورتها المع

. The same of the

# الفرع الثاني التشديد المتعلق بنوغ العمل المطلوب من الموظف

نصت على هذا السبب من أسباب التشديد المادة ١٠٤ من قانون العقوبات التى تقرر أن « كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا

(١) رَاجِعِ البَابِ الأَولَ من الكتابُ الثاني من قانون العقوبات الحاص بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج .

(٢) وعقوبة الغرامة التي نقصدها في هذه الحالة هي الغرامة المضاعفة التي قررتها المادة ٤٠١ من قانون العقوبات ، وليست الغرامة المنصوص عليها في المادة ١٠٣ ع ، لأن الرشوة بغرض ارتكاب جريمة تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ ع باعتبارها تمثل اخلالاً بواجبات الوظيفة ، فتشدد غرامتها على النحو المقرر في المادة ١٠٤ ع .

(٣) ] تقرر المادة ١١٠ ع أنه : ﴿ يُمكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يغضه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة » ، ومنها المادة ١٠٨ من قانون العقوبات التي تنص على الصورة المشددة للرشوة .

أو عصية للامتناع عن عمل من أعمال وضيفته أو للاخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة ١٠٣ من هذا القانون ».

رأينا أن جريمة الرشوة تتحقق سواء كان العمل المطلوب من الموظف مشروعا أو غير مشروع ، ايجابيا أو مجرد امتناع . ومع ذلك رأى المشرع أن نوع العمل الوظيفي الذي يلتزم الموظف المرتشى بالقيام به نظير ما يحصل عليه من مقابل ينبغي أن تكون له دلالة خاصة ، باعتباره يكشف عن خطورة الموظف الذي لا يتجر فحسب بأعمال الوظيفة ، وإنما يخالف واجباتها ، فيقوم بأعمال تشكل خروجا على تلك الواجبات . لذلك نعتقد أن التشديد يعنى الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة إذا كان الامتناع غير مشروع ، فالواقع أن الامتناع غير المشروع هو الذي يحقق إخلالا بواجبات الوظيفة في مفهوم المادة ٤٠١ع . ونستنتج من ذلك أن التشديد لا محل له إذا كان موضوع الرشوة عملا ايجابيا ، سواء كان هذا العمل مطابقا للقانون أو مخالفا له (١٠ أما الامتناع المشروع الذي لا يخالف واجبات الوظيفة ، ومع ذلك يحصل الموظف على مقابل له ، فانه يخرج من نطاق التشديد ، ليدخل في مفهوم المادة ١٠٣ع باعتباره عملا من أعمال الوظيفة ، لأن الامتناع عن الاخلال بواجبات الوظيفة بيعق الرشوة ، إذا حصل الموظف على مقابل لهذا الامتناع .

من أجل ذلك نرى أن المادة ١٠٤ ع تعنى الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة إذا كان من الواجب على الموظف القيام بعمل وظيفى، ومع ذلك امتنع عن القيام به نظير ما حصل عليه من مقابل، كما أنها تعنى الاخلال بواجبات الوظيفة بمدلوله العام الذى حددناه فيما سبق، والذى يتسع ليشمل كل اخلال بأمانة الوظيفة ذاتها. علاوة على ذلك يدخل في نطاق المادة على المكافأة التي يحصل عليها الموظف لقاء إمتناعه غير المشروع عن القيام بالعمل الوظيفى أو لقاء اخلاله بواجبات الوظيفة، إذا كان هناك اتفاق سابق بين الموظف وصاحب المصلحة على الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة.

<sup>(</sup>١) لأن الرشوة في هذه الفسورة يسرى عليه نص الماذة ١٠٣ من قانون العقوبات.

وصورة هذه الجريمة ، التي تسمى بالرشوة اللاحقة ، أن يتفق الموظف مع صاحب المصلحة على الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو على الاحلال بواجباتها ، دون أن يكون هناك اتفاق على ثمن لذلك ، ثم بعد وفاء الموظف بما اتفق عليه ، يطلب أو يقبل أو يأخذ ثمنا في صورة مكأفاة له على ما وقع منه من امتناع أو اخلال(۱). وبهذا تختلف جريمة المادة ١٠٤ ع التي تتضمن صورة الرشوة اللاحقة ، عن جريمة المكافأة اللاحقة التي نصت عليها المادة ٥٠١ ع ، في أن الأولى تتمثل في طلب أو قبول أو أخذ لاحق على أعمال تمت باتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة ، بينها الثانية تتمثل في أخذ الموظف لمكافأة على عمل قام به دون أن يكون هناك اتفاق سابق مع صاحب المصلحة على القيام به . وسوف نعود إلى دراسة جريمة المكافأة اللاحقة باعتبارها من الجراثم الملحقة بالرشوة .

ويتخذ تشديد العقوبة في جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ ع صورة تشديد الغرامة المقررة . فإذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ للامتناع عن عمل وظيفي أو للاخلال بواجبات الوظيفة أو لمكافأة الموظف على ما وقع منه من ذلك أن شددت عقوبة الغرامة المقررة للرشوة في صورتها البسيطة ، ويتمثل التشديد في مضاعفة الغرامة في حديها الادني والأعلى ، فالحد الادني يرتفع إلى ألفي جنيه ، والحد الاقصى إلى ضعف ما أعطى أو وعد به على سبيل الرشوة ، أي إلى ضعف مقابل الرشوة . ويعنى ذلك أن التشديد لا ينصرف إلى العقوبة السالبة للحرية (٢)، كما لا ينصرف بداهة إلى عقوبة المصادرة . ويسرى على الراشي

<sup>(</sup>١) في هذه الصورة يهدف الموظف غالباً إلى نفي الارتباط بين ما يطلبه أو ما يقبله أو ما يأخذه وبين العمل الذي قام به . لذلك كان من الضروري أن ينص المشرع صراحة على تلك الصورة باعتبارها رشوة لاحقة على تمام العمل ، تفلت من العقاب إن لم ينص عليها . وهي صورة خطيرة أذ تحقق فيها بالفعل امتناء أو اخلال بواجبات الوظيفة .

 <sup>(</sup>٢) أي لمكافأته على ما وقع منه من امتناع أو من اخلال اتفق علية سلفاً مع صاحب المصلحة في الامتناع أو الاخلال .

 <sup>(</sup>٣) ونعتقد أنه كان من الملائم شمول التشديد لهذه العقوبة ، وذلك بتقييد القاضي بعدم النزول عند
 استعمال الظروف المخففة عن حد أدنى يزيد عن الحد الأدنى العام لعقوبتي الأشغال الشاقة =

أو الوسيط في جريمة الرشوة المشددة الاعفاء من العقاب الذي تقرره المادة ١٠٧ مكررا إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها على النحو السابق بيانه ، لأن المشرع لم ينص على أحكام خاصة بالاعفاء كما فعل في المادة ١٠٨ ع ، كما أنه لم يرتب على التشديد حرمان الراشي أو الوسيط من الاستفادة من الاعفاء المقرر في المادة ١٠٧ مكررا ع .

- 110 -

وانسجن، أو تقييده بعدم جواز الترول عن العقوبة المقررة إلا درجة واحدة ، استثناء مما تقضي به
 المادة ۱۷ من قانون العقوبات

# الفصل الثاني الجرام الملحقة بالرشوة

#### غهيد:

رأينا أن جريمة الرشوة في صورتها العادية تفترض وجود طرفين هما : الموظف المرتشى وصاحب المصلحة الراشى . وبالاضافة إلى ذلك ، يجب لقيام هذه الصورة من الرشوة توافر أركان معينة ، إذا تخلف أحدها امتنع العقاب عن الرشوة ، رغم ما قد يمثله السلوك من اخلال بالثقة في الوظيفة العامة والمساس بنزاهتها وحيدة من يقومون عليها . من أجل ذلك نص القانون على تجريم صورا أخرى للرشوة بجانب الصورة الاساسية لها ، كما ألحق أجريمة الرشوة بعض الجرائم التي تشتبه بها وتشكل مثلها عدوانا على نزاهة الوظيفة وأمانتها ألى هذه الجرائم هي : استغلال النفوذ ، وعرض الرشوة ، والمكافأة اللاحقة ، والرجاء أو التوصية أو الوساطة ، وعرض أو قبول الوساطة في الرشوة . يضاف إلى ذلك أن المشرع عاقب على الرشوة في نطاق المشروعات الخاصة (١).

باستعراض الجرائم المذكورة يتضح لنا أنها تتحد من حيث علة تجريمها ، وهي

 <sup>(</sup>١) ولذلك تشترك هذه الجرائم مع جريمة الرشوة في وحدة الغاية ، وهي محاربة الفساد وضمان نزاهة الوظيفة العامة والخاصة والضرب على أيدي العابثين بها .

الوطيعة العالمة والمتاصة والمتارك على والمتال القرة أو العنف أو التهديد في حق موظف (٢) كما كان المشرع ينص في باب الرشوة على جريمة استعمال القرة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام أو مستخدم للحصول على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها ، ويقرر سريان أحكام الرشوة عليها . لكن القانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ استحدث نص المادة ١٧٧ مكرراً (٢) الذي أضاف هذه الجريمة الى الباب المخاص « بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره » ، باعتبارها من جرائم الاعتداء على الموظفين لا من جرائم الرشوة بمعناها الدقيق . وتنص المادة ٧ من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية على هذه الجريمة وتقرر لها العقوبات ذاتها التي يستحقها مرتكب جريمة الرشوة ، باعتبار أن المجنى عليه فيها من الموظفين العموميين ، وبالنظر الى التنيجة التي يفضي اليها التهديد أو الاعتداء ، وهي حمل من الموظف على قضاء أمر غير مشروع أو على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً . كا تنص عليها المادة ١٧٩ من قانون العقوبات الفرنسي باعتبارها من صور الرشوة الانجابية .

الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة واستكمال حمايتها ، حيث تعجز نصوص جريمة الرشوة عن الاحاطة ببعض صور الاخلال بالثقة فيها لذلك فهذه النصوص تكمل النصوص الخاصة بالرشوة العادية ، وتسد الثغرات التي من الممكن أن يستغلها الموظف أو صاحب المصلحة والمافلات من عقوبة الرشوة بسبب تخلف ركن من أركان الجريمة . فهي كما سنرى تقوم رغم تخلف ركن من أركان الرشوة ، حتى لا يفلت الجانى من العقاب ، ومن ثم فان تجريم تلك الافعال رغم عدم اكتال أركان جريمة الرشوة بالنسبة لها يحقق الغاية من العقاب على الرشوة ويحيط بها في أغلب صورها .

## المبحث الأول رشوة العاملين في المشروعات الخاصة

لا تعاقب بعض التشريعات الأجنبية على رشوة العاملين في المشروعات الخاصة لعدم اعتبارهم من الموظفين العموميين (۱۰). وقد كان الامر كذلك في التشريع المصرى حتى سنة ١٩٥٣ ، فمنذ هذا التاريخ استحدث القانون رقم ١٩٥٩ سنة ١٩٥٣ جريمة رشوة العاملين في المشروعات الخاصة ، نقلا عن القانون الفرنسي الذي عاقب على رشوة مستخدمي المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة بقانون صادر في ١٦ فبراير سنة ١٩١٩ (۱۰). والواقع أن تجريم الرشوة في نظاق القطاع الخاص صرورة يظهرها تعاظم حجم مساهمة النشاط الخاص في زيادة الانتاج القومي (۱۰). ذلك أن المشروعات الخاصة بلغت من الأهمية حدا

<sup>(</sup>١) من هده التشريعات نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية . وقانون حرء الكابئي ... راجع الدكتور عبد الوهاب حومد ، الرشوة في التشريع الكويتي ، عجلة احمدق والشريعة . عدد الأول ١٩٧٧ ، تصدرها كلية الحقوق بجامعة الكويت ، ص ١١.

 <sup>(</sup>۲) راجع المادة ۱۷۷ فقرة ۲ من قانون العقوبات الفرنسي و يجرم كثير من القوانين الأجنبية الرشود في محيط الأعمال الحاصة منذ وقت طويل ، مثال ذلك القانون الانجليزي منذ سنة ١٩٠٦ .
 الدكتور عبد المهيمن يكر ، المرجع السابق ، ص ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) وتشهد السنوات الأخيرة من القرن العشرين اتجاهاً في كافة الدول الى تزايد دور النشاط الحاص في
 عمال الانتاج الله مي وحتى الدول الاشتراكية لم نشد عر هده الظاهرة وفي مصر يبدو الاتجاه =

يقتضى اسباغ الحماية عليها ، ضمانا للمصالح الاقتصادية والاجتماعية التي تتعس بها ، ولا تتحقق الحماية الكافية لتلك المشروعات الا بضمان نزاهة أعمالها ، وهو ما يقتضى تجريم كل اخلال بهذه النزاهة أيا كانت صورته .

وقد استحدث القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ أحكاما جديدة تتعلق برشوة العاملين في المشروعات الخاصة ، وطبقا لهذه الاحكام نجد أن المشرع قد ميز بين صورتين للرشوة في محيط النشاط الخاص : الصورة البسيطة للرشوة ونصت عليها المادة ١٠٦ ع ، والصورة المشددة لها ونصت عليها المادة ١٠٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات .

# المطلب الأول الصورة البسيطة لرشوة العاملين في المشروعات الخاصة

نصت على هذه الصورة المادة ١٠٦ ع التى تقرر أن «كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لاداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على محسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ».

يتضح من هذا النص أن المشرع يعنى من يعملون فى المشروعات الخاصة التى يتولاها الأفراد ، ولا يقرر المشرع أن المستخدم فى القطاع الخاص « يعد » مرتشيا ، كا قرر فى المادة ١٠٣ بالنسبة للموظف العمومى ، وإنما نص على أنه « يعتبر » مرتشيا ، فهى اذن صورة من صور الرشوة الاعتبارية (١٠ ويشترط لقيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :

\_ واضحاً نحو تشجيع القطاع الخاص على غزو بعض أوجه النشاط الاقتصادي التي كانت حكراً على القطاع العام في الماضي ، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الانتاج يقتضي توفير الحماية القانونية له .

<sup>(</sup>١) ويدل هذا على أن الرشوة في مفهوم القانون هي أصلاً جريمة الموظف العام ، فهو الذي يمكن أن يكون فاعلاً لها . أما غيره بمن يأتون السلوك ذاته الذي يحقق الرشوة مادياً فانه لا يعد مرتشياً ، وإنما « يعتبر » مرتشياً أو هو في حكم المرتشى .

- صفة الجاني التي تعد ركنا مفترضا لقيام الجريمة .
  - الركن المادى .
  - الركن المعنوى .

ونعرض بالتفصيل لهذه الأركان ، هم نبين العقوبة التي قررها المشرع لهذه الجريمة .

### الفرع الأول صفعة الجاني

يفترض لقيام هذه الجريمة أن يكون الجانى موظفا مختصا فى مشروع خاص يملكه أحد الأفراد أو أنه يعمل لدى أحد الأفراد (). وقد استعمل المشرع تعبير «المستخدم »، ويعنى به كل شخص أيا كانت صفته يرتبط بالمشروع الخاص بعلاقة قانونية جوهرها صلة التبعية ، التى تعنى سلطة رب العمل المتبوع فى الاشراف والتوجيه مقابل التزام الموظف التابع بالخضوع لهذه السلطة لقاء ما يحصل عليه من أجر يدفعه رب العمل (). وإذا توافرت علاقة التبعية بين رب العمل والعامل ، فلا عبرة بتكييفها القانونى ، فيستوى أن تكون علاقة مصدرها التبعية ، التي لا يشترط فضلا عن ذلك أن تكون تبعية دائمة ، بل يكفى أن تكون مؤقتة أو عارضة ، حتى لو استمرت لبضع ساعات فقط . ولا يشترط شغل المستخدم لوظيفة معينة فى المشروع الخاص ، فصغار المستخدمين مثل شغل المستخدم لوظيفة معينة فى المشروع الخاص ، فصغار المستخدمين مثل كبارهم من المديرين وأعضاء مجلس إدارة المشروع ، ومن ثم فلا عبرة بالدرجة التى

<sup>(</sup>١) مثل الحدم الذين يعملون لدى الأفراد داخل المنازل أو المكاتب أو العيادات الخاصه

<sup>(</sup>٢) لذلك يقصد بالمستخدم في هذا النص كذلك العامل والخادم . وقد نصت المادة ١٧٧ من قانون العقوبات الفرنسي عليهما بقولها "Tout Commis, employé ou préposé." وإذا كانت المادة ١٠٦ ع مصرى لم تنص على العامل والخادم ، واقتصرت على ذكر لفظ « المستخدم » ، فانهما يدخلان في عموم النص لصعوبة التفرقة بين المستخدم والعامل أو الخادم في نظاق المشروعات الخاصة ، راجع الدكتور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ص ٣٤٨ .

يشغلها المستخدم ، إذ قد يكون فى قمة الوظائف الادارية ، كما قد يكون فى أدنى الدرجات الوظيفية بالمشروع ، مثل العامل أو الساعى . كما لا أهمية لنوع العمل أو طبيعته ، فقد يؤدى المستخدم عملا فنيا أو إداريا أو كتابيا أو يدويا . وبالنسبة للاجر الذى يعد من عناصر العلاقة القانونية التى تربط المستخدم برب العمل (١٠) فيكفى توافره بصرف النظر عن نوعه أو كيفية أدائه ، فقد يكون نقديا أو عينيا ،

وإذا كان المستخدم يرتبط بالمشروع الخاص بعلاقة تبعية ، فلا عبرة بنوع الأعمال التي يقوم بها هذا المشروع ، فقد تكون أعمالا مشروعة تمارس في نطاق الأنظمة واللوائح ، كما قد تكون مخالفة للقواعد المنظمة للنشاط الذي يقوم به المشروع . وتطبيقا لذلك ترتكب الرشوة من العامل الذي يعمل في محل يمارس نشاطه دون الحصول على الترخيص الاداري المتطلب لممارسة هذا النشاط ، مثال ذلك عامل في مصنع خاص لم يحصل صاحبه على ترخيص . ولا ينفى عن المستخدم صفته أن يكون استخدامه مخالفا لقانون العمل ، أو كونه لا يخضع لهذا القانون لعدم توافر الشروط التي يتطلبها فيمن تسرى عليهم أحكامه .

غير أنه لا يكفى أن يكون المستخدم مرتبطا بعلاقة تبعية مع رب العمل ، لتتوافر له الصفة التى يتطلبها القانون لقيام جريحة الرشوة ، بل يلزم أن يكون المستخدم مختصا بالعمل أو الامتناع الذى تلقى الرشوة من أجله . وقد نص المشرع صراحة على عنصر الاختصاص عندما تطلب فى العمل الذى يؤديه المستخدم أن يكون « من الأعمال المكلف بها » . ومصدر التكليف هنا هو رب العمل الذى يفرض على كل مستخدم أن يؤدى عملا محددا ، أو أن يكون العمل عددا بالنظر إلى طبيعة العلاقة التى تربط العامل برب العمل . وتطلب الاختصاص يتفق مع طبيعة الرشوة ، التى يتمثل جوهرها فى اتجار بأعمال وظيفية عددة يختص بها المرتشى . لكن يلاحظ أن المشرع تطلب أن يكون العمل من

<sup>(</sup>١) عنصر الأجر الذي تتضمنه العلاقة القانونية بين المستخدم ورب العمل ضروري لقيام الجريمة في حق المستخدم ، رغم عدم النص عليه في الملاة ١٠٦ ع . وقد نصت عليه صراحة المادة ١٧٧ ع فرنسي بقولها : "Salarié ou rémunéré Sous une forme quelconque"

الأعمال التى يكلف المستخدم بالقيام بها ، سواء طبقا لأوامر رب العمل أو بالنظر إلى طبيعة العلاقة القانونية التى تربط المستخدم برب العمل ، أى أنه تطلب اختصاص المستخدم بالعمل الذى يتلقى المقابل من أجله . ويعنى ذلك أن الامحتصاص الحقيقى هو عنصر فضرورى لقيام الجريمة ، فلا يقوم مقامه زعم الاختصاص من جانب المستخدم ، ولا يغنى عنه الاعتقاد الخاطىء باختصاص المستخدم بالعمل ، إذا لم يكن مختصا بالفعل(١).

## الفرع الثانى الركسن المسادى

عناصر الركن المادى فى هذه الجريمة هى : سلوك يتمثل فى طلب أو أخذ عطية أو قبول وعد بها ، لاداء عمل أو الامتناع عنه ، بدون علم ورضاء صاحب العمل .

فمن ناحية ، يلزم لقيام الركن المادى توافر سلوك من المستخدم ، هو طلبه أو أخذه أو قبوله ، وموضوع هذا السلوك هو عطية أو وعد بها . وقد سبق الكلام عن صور السلوك وموضوعه بصدد دراستنا لجريمة الرشوة الواقعة من الموظف العام ، فنحيل إلى هذا الموضع منعا للتكرار ، ولعدم احتلاف مدلول هذا السلوك بالنسبة للمستخدم في القطاع الخاص عن مدلوله في رشوة الموظف العام .

ومن ناحية أخرى ، ينبغى أن تكون الغاية من الحصول على المقابل أو قبول الوعد به أداء عمل من الاعمال المكلف بها المستخدم أو الامتناع عنه ، أى يلزم

<sup>(</sup>١) ومن ثم لا تقوم الجريمة اذا زعم العامل في القطاع الخاص اختصاصه أو اعتقد خطأ بأنه مختص بالعمل أو الامتناع الذي حصل على المقابل من أجله . وتطبيقاً لذلك اذا أخذ العامل في القطاع الحاص عطية لقاء قيامه بعمل وظيفي زعم أنه يدخل في حدود اختصاصه مع أنه ليس كذلك ، انتفت في حقه جريمة الرشوة ، وأن أمكن مساءلته عن جريمة النصب اذا توافرت كافة شروطها . ولم يرد في المادة ١٠٦ ع كذلك تعبير الاخلال بواجبات الوظيفة الذي ذكرته المواد الخاصة برشوة الموظف العام ، ومع ذلك سنرى أنه يدخل في النزامات العامل طبقاً لما يفرضه عليه عقد العمل .

توافر تلك الرابطة الغائية بين ما يقدمه المستخدم فى القطاع الخاص وما يحصل عليه من صاحب المصلحة.

ولا تختلف الجريمة في هذا الخصوص عن جريمة الرشوة في نطاق الوظيفة العامة ، الا فيما يتعلق بالصور التي يرد عليها التزام المستخدم ، فقد حصرها النص في القيام بعمل من الاعمال المكلف بها أو الامتناع عنه ، ومن ثم لا يدخل في نطاق التجريم الرشوة اللاحقة على أداء العمل أو الامتناع (1). ومثال الرشوة لاداء عمل من الاعمال المكلف بها المستخدم تقاضي هذا الاخير مقابلا من عملاء المحل نظير توريد الكميات من السلعة التي يوردها المحل الذي يعمل فيه (1)، أو تقاضي الموظف بشركة النقل الخاص مبلغا اضافيا على سعر الشحن لقاء قيامه بشحن البضائع . أما الرشوة للامتناع عن عمل من الأعمال المكلف بها ، فمثالها تقاضي العامل مقابلا لقاء امتناعه عن ابلاغ صاحب العمل عن العيوب التي يكتشفها في المواد والبضائع التي يوردها إلى المشروع الموردون الذين تعاقد معهم ، يكتشفها في المواد والبضائع عن تنفيذ تعليمات صاحب العمل .

وقد رأينا أن المادة ١٠٦ع قد حصرت الاغراض التي يراد تحقيقها من الرشوة في القيام بعمل أو الامتناع عنه (١٠٦) وهو ما قد يوحى بأن حصول العامل في القطاع الخاص على مقابل نظير الاخلال بواجبات الوظيفة بصفة عامة لا يحقق الجريمة ،

<sup>(</sup>۱) ويعنى ذلك وجوب أن يكون الارتشاء سابقاً على العمل أو الامتناع ، سواء كان الحصول على المقابل قد تم قبل القيام بالعمل أو الامتناع ، أو كان العامل قد اتفق مع صاحب المصلحة على أداء العمل أو الامتناع نظير الوعد برشوة لا تدفع إلا بعد أداء العمل أو الامتناع المطلوب . لكن لا تقوم جريمة المادة ١٠٦ ع في حالة طلب أو قبول المستخدم أو أخذه لعطية بعد اتمام العمل أو الامتناع ، طالما لم يكن هناك اتفاق مسبق على ذلك . وتختلف الرشوة في القطاع الخاص عن رشوة الموظف العام في هذا الخصوص ، فقد رأينا أن المشرع يعاقب على الرشوة اللاحقة على أداء العمل أو الامتناع بالنسبة للموظف العام ، وهو مالم تقرره المادة ١٠٦ ع .

 <sup>(</sup>٢) وتطبيقاً لذلك حكم في فرنسا بقيام جريمة الرشوة في حق عامل في محل ألبان اتفق مع عملاء المحل
 على أن يدفعوا له مبلغاً من المال على كل لتر لبن يسلمه إليهم .

Crim. 29 Nov. 1929, S. 1931, I, P. 157.

<sup>(</sup>٣) وحصرت المادة ٢/١٧٧ من قانون العقوبات الفرنسي الجريحة في صورتي القيام بعمل أو الامتناع "Pour faire ou S'abstenir de faire un acte de Son emploi" عنه Crim. 20 Jan. 1982, B.C., No 22, P. 51

طالما لم يتخذ الاخلال صورة القيام بعمل من الاعمال المكلف بها أو الامتناع عنه . لكن هذا التفسير لا يمكن الأحذ به ، ذلك أن عقد العمل الذى يربط بين رب العمل والعامل يفرض على الاخير واجبات عامة تعد جزءا لا يتجزأ من قيامه بالعمل المكلف به ، إذ بدونها لا يمكن أداء هذا العمل على الوجه الصحيح . ومن ثم تعد مخالفة العامل لواجب من هذه الواجبات بمثابة امتناع عن أعمال الوظيفة ، واخلال بالثقة التي وضعها فيه رب العمل . وتطبيقا لذلك يرتكب جريمة الرشوة العامل الذي يفشي أسرار المشروع الذي يعمل فيه الممشروعات المنافسة ، مثال ذلك أن يسلم العامل في على للتفصيل نماذج ابتكرها المحل الذي يعمل فيه الى محل منافس لقاء مبلغ من المال ، أو أن ينقل معلومات سرية عن نشاط يفشي سكرتير المحامي معلومات عن القضية التي يترافع فيها مخدومه إلى محامي الخصم في ذات القضية لقاء مبلغ حصل عليه من هذا الأخير . ففي كل هذه الأحوال لا يقوم المستخدم بعمل من الأعمال المكلف بها ، كا أنه لا يمتنع عن القيام بعمل كلف به ، لكنه مع ذلك يخالف واجبات الوظيفة و يخل بالأمانة التي يحملها و تقوم بذلك الاخلال جريمة الرشوة في حقه (۱) .

ومن ناحية ثالثة ، راعى المشرع أن رشوة العامل فى القطاع الخاص هى فى جوهرها اعتداء على مصالح رب العمل ، ومن ثم وجب لقيامها ألا بكون قد علم بنشاط العامل أو رضى عنه . لذلك يعد من عناصر الركن الخادى في هذه الجريمة انتفاء علم رب العمل أو رضاه بحصول العامل لدية على مقابل لاداء العمل المكلف به أو الامتناع عنه . والواقع أن ما يشترطه المشرع هو عدم رضاء صاحب العمل عن سلوك العامل لديه ، أما العلم بتلقى مستخدميه

Crim. 22 Nov. 1973, B.C., No. 433, P. 1073.

<sup>(</sup>۱) وتطبيقاً لهذا التفسير حكم في فرنسا بقيام جريمة الرشوة في المشروع الخاص بالنسبة لمستخدم قبل مبلغاً من المال لقاء قيامه بفسخ عقد العمل الذي يربطه بصاحب المنشأة دون مراعاة لمدة الاخطار القانوني المقررة ، وواضح أن المستخدم هنا لا يؤدي عملاً وظيفي ، وإنما يخل بالواجبات العامة التي يفرضها عليه عقد العمل . ولم يتردد القضاء الفرنسي في الحكم بقيام جريمة الرشوة على الرغم من اقتصار نص المادة ١٧٧ ع فرنسي على صورتي القيام بعمل وظيفي أو الامتناع عنه ، راجع :

لعطايا من أصحاب المصالح ، فانه لا يكفى لنفى الجريمة ، إذ قد يعلم رب العمل بذلك لكنه لا يرضى به . إنما لا يشترط فى الرضاء أن يكون صريحا ، بل يكفى أن يكون ضمنيا يستفاد من علم صاحب العمل وعدم اعتراضه على سلوك العامل . لذلك نعتقد أن الجريمة لا تقوم إذا ثبت علم رب العمل بتلقى العامل لديه لعطايا من أصحاب المصالح ولم يقم بالتنبيه صراحة على العامل بعدم تكرار هذا السلوك ، إذ يعد ذلك بمثابة رضاء ضمنى منه (۱). وإذا صدر نهى صريح من رب العمل عن تلقى أى عطية ثم أخذ العامل مقابلا لاداء العمل أو للامتناع عنه ، قامت الجريمة ، ولو صدرت عن صاحب العمل موافقة لاحقة على الفعل ، إذ ليس من شأن هذه الموافقة نفى جريمة كانت قد ارتكبت من قبل . ولا يلزم لقيام الجريمة أن يلحق رب العمل أى ضرر من سلوك العامل ، في بطر من سلوك العامل ، في بطر من سلوك العامل ، في تقد التكبت من المن تهذا السلوك ولو لم يصب رب العمل أدني ضرر من سلوك العامل ، في تقد كاملة بهذا السلوك ولو لم يصب رب العمل أدني ضرر من منه (۱).

ويثير رضاء صاحب العمل بتلقى العاملين لديه لعطايا عن قيامهم بأعماهم مسألة مدى مشروعية « الوهبة » أو « البقشيش » الذى جرت العادة على دفعه للعاملين فى القطاع الخاص . لاشك فى عدم قيام الجريمة إذا كان صاحب العمل يعلم ويرضى بقبول عماله للهبات ، إذ أن عدم رضائه عن ذلك يعد عنصر أساسيا لقيام الجريمة ، ومن ثم تنتفى الجريمة إذا توافر هذا الرضاء ("). ويترتب على ذلك بمفهوم المخالفة أن النهى الصريح الصادر من رب العمل لعماله

(١) ويثير هذا الحكم لدينا تساؤلاً عن مدى ملاءمة تعليق تحريك الدعوى العمومية عن هذه الجريمة على شكوى من رب العمل . فالواقع أن قيام الجريمة يتوقف في نهاية الأمر على رضاه بسلوك العامل لديه أو رفضه له فيكون من الملاهم تعليق تحريك الدعوى على تقديم شكوى من رب العمل ، اذ هو أقدر الناس على تقدير ما يحقق مصالحه وما يمس بنزاهة العمل في مشروعه . وقد قلنا أن الجريمة في جوهرها تمثل عدواناً مباشراً على مصالح رب العمل .

(۲) وتطبيقاً لذلك حكم في فرنسا بتوافر الجريمة في حق مستخدم لدى شركة للسكة الحديد طلب من عميل مبلغاً يزيد عما يجب دفعه لقاء تسجيل أمتمته ، وفي حق مدير لفندق قبل نقوداً من مورد نظير استبقاء اسمه في قائمة موردي الفندق . وفي هذه الأحوال لا يلحق الخدوم ضرر فعلي من سلوك المستخدم ، ومع ذلك يحقق هذا السلوك الجريمة لكونه قد حدث بدون علم المخدوم ورضائه .

 (٣) وفي بعض الأعمال يكون البقشيش الذي يحصل عليه العامل جزءاً من أجره ، أو يدخل في الحسبان عند تقدير أجر العامل .

بعدم تلقى الهبات من الجمهور ، يعنى عدم رضائه بالحصول عليها ، ومن ثم تقوم جريمة الرشوة في حق العامل الذي يخالف هذا النهي . لكن المشكلة تثور إذا كان العامل يحصل على « البقشيش » دون علم صاحب العمل ودون رضائه . وفي هذا الحائلة نراى ضرورة الرجوع إلى العرف السائد بين الناس ، فإذا كان العرف قد جرى على اعطاء « البقشيش » دون أن يعد ذلك بمثابة مقابل لاداء العمل، وإنما باعتباره نوعا من الاحسان إلى العامل، انتفت جريمة الرشوة في حق العامل سواء كان دفع البقشيش قد تم قبل القيام بالعمل أو بعد الانتهاء منه . ومن المعلوم أن العرف إذا كان لا يصلح سندا للتجريم ، فان دوره في الاباحة مسلم به ، هذا فضلا عن أن الرابطة الغائية ابين ما يدفع وما يقوم العامل به من عمل تنتفي في هذا الفرض. لكن إذا لم يكن العرف قد جرى على التسامح في اعطاء « البقشيش » ، فتقوم به الجريمة طالما كان طلبه أو أخذه أو قبوله قِبل أداء العمل أو الامتناع ولم يثبت رضاء رب العمل به . أما الأخذ أو الطلب أو القبول اللاحق على أداء العمل أو الامتناع ، إذا كان بدون اتفاق سابق مع صاحب الشأن ، فلا تقوم به الجريمة ، ولو ثبت عدم رضاء صاحب العمل بذلك ، لأن المادة ١٠٦ عقوبات لا تشمل كما رأينا حالة الرشوة اللاحقة التي جرمها المشرع بالنسبة للموظف العام فقط(١).

## الفرع الثالث الركــن المعنـــوى

جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ ع جريمة عمدية ، يتخذ ركنها

Crim. 18 juill. 1985, B.C. No. 269, p.702; 28 Jan. 1987, B.C. No. 47, p.114.

<sup>(</sup>١) كما أن المشرع لم يجرم – خلافاً لما فعله بالنسبة للموظف العمومي والموظف في المشروعات الخاصة ذات النفع العام – قبول المكافأة اللاحقة على أداء العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة دون اتفاق سابق عليها . لكن وجود الاتفاق السابق بين الراشي والمرتشي ينتج من أن المزايا التي حصل عليها المستخدم كانت على وجه الانتظام ، مما يفيد بالضرورة أنها هي التي دفعت المرتشي الى القيام بالعمل .

المعنوى صورة القصاد الجنائى . والقصد المتطلب فيها هو القصد العام الذى يقق يقوم على العلم والارادة على النحو السابق بيانه . لكن نطاق العلم الذى يحقق القصد فى هذه الجريمة يجب أن يمتد إلى العلم بعدم رضاء صاحب العمل بالحصول على المقابل ، بحسبان هذا العنصر من عناصر الركن المادى التى ينبغى أن ينصب عليها علم المتهم . فإذا انتفى علم العامل بعدم رضاء رب العمل ، بأن كان يعتقد أن هذا الأخير قد سمح له بتلقى الهدايا من أصحاب المصالح ، انتفى القصد الجنائى لديه .

ومع ذلك يثور التساؤل عما إذا كان القانون يتطلب لقيام هذه الجريمة توافر نية خاصة . نعتقد أن جريمة الرشوة في نطاق المشروعات الخاصة في صورتها البسيطة يتطلب قيامها توافر قصد الاتجار بأعمال الوظيفة ، الذي يتحقق بانعقاد نية العامل على تنفيذ العمل أو الامتناع الذي تلقى المقابل من أجله . ويعنى ذلك أن القصد الجنائي لا يتوافر لدى العامل إذا اتجهت نيته إلى عدم أداء العمل أو الامتناع ، وإنما كان يقصد من الحصول على المقابل استغلال صاحب المصلحة . لذلك لا وجه للمقارنة بين جريمة الرشوة في نطاق المشروعات الخاصة الفردية وجريمة الرشوة الواقعة من الموظف العام فيما يتعلق بنوع القصد المتطلب في كل منهما . ففي رشوة الموظف العام رأينا أن المشرع يستبعد بنص صريح نية تنفيذ العمل أو الامتناع من الكيان القانوني للجريمة (۱، بينا لم تقرر هذا الاستبعاد المادة ٢٠٦ ع بالنسبة لجريمة الرشوة في المشروعات الخاصة ، فيتعين الاعتداد بطبيعة جريمة الرشوة التي يتمثل جوهرها في الاتجار بأعمال الوظيفة (۲)، ومن ثم وجب توافر هذه النية لقيام الجريمة في حق العامل في المشروع الحاص ، بحيث إذا انتفت انتفى بالتالي القصد الجنائي لديه . يضاف المشروع الحاص ، بحيث إذا انتفت انتفى بالتالي القصد الجنائي لديه . يضاف

<sup>(</sup>١) ويرجع ذلك الى أن الرشوة في نطاق الوظيفة العامة تقتضي تشدد المشرع بصددها لما تمثله من تهديد للمصلحة العامة والمساس بنزاهة الوظيفة في أعين جمهور الناس، وهو اعتبار لا جود له بالنسبة للرشوة في المشروع الفردي الخاص.

<sup>(</sup>٢) وهو ما يفترض أن ما تلقاه المستخدم كان ثمناً لعمل وظيفي أو امتناع يؤدي بالفعل . فان كانت نية المستخدم منصرفة منذ البداية الى عدم الوفاء بما التزم به . انتفى القصد الجنائي في جريمة الرشوة ، سواء قامت في حقه جريمة أخرى مثل النصب أو لم تقم لتخلف أحد أركانها . فالمشرع في نطاق المشروعات الخاصة الفردية يجرم الاتجاز بالوظيفة دون استغلالها للاثراء غير المشروع على حسابها .

إلى دلك أِن الصورِة المشددة جريمة الرشوة في المشروعات الخاصة دات النفع العام ، وقد نصت عليها المادة ١٠٦ مكررا (أ) ، لا تتطلب لقيامها توافر نية خاصة ، حيث حرص المشرع على استبعاد هذه النية صراحة كما سنرى . وفي هذا دلالة على أن المشرع لا يتطلب توافر القصد الخاص إلا حيث يرد النص الصريح على قيام الجريمة ولو كان الموظف لا ينتوى القيام بما وعد به صاحب المصلحة ، وأن اغفال النص على هذا التحفظ يعنى العودة إلى الاصل العام الذي تفرضه طبيعة جريمة الرشوة ، أي اشتراط القصد الخاص لقيامها ، وهو ما نراه بالنسبة لجريمة المادة ١٠٦ ع(١٠).

# الفرع الرابع عقوبة الرشوة في نطاق المشروعات الحاصة الفردية م

جريمة الرشوة البسيطة في نطاق المشروعات الخاصة الفردية نجنحة ، قرر لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين فقط . يضاف إلى ذلك العقوبة التكميلية الوجوبية وهي مصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة تطبيقا لنص المادة ١١٠ ع ، التي قررت وجوب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال لما يدفع على سبيل الرشوة «طبقا للمواد السابقة » ، ومنها المادة ١٠٦ ع .

وفيما يتعلق بالعقوبة الاصلية راعى المشرع أن الجريمة فى الاصل تمثل عدوانا مسلم مباشرا على مصلحة خاصة هى مصلحة رب العمل ، ولذلك قرر لها عقوبة مخففة ، مقارنة بعقوبة الرشوة فى نطاق الوظيفة العامة ، أو بعقوبة الرشوة فى نطاق المشروعات الخاصة المعتبرة ذات نفع عام كم سنرى .

ويستحق عقوبة هذه الجريمة المرتشى بوصفه فاعلا أصليا، والراشي

<sup>(</sup>١) في هذا الرأي ، راجع الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ١٩٢ ؛ الدكتورة فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص ٣٠ ، الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٣٠ ،

والوسيط باعتبارهما شريكين طبقا للمادة ٤١ ع، وهو الحكم الدى أكدته المادة ١٠٧ مكرراع بصدد جرائم الرشوة كافة لعموم عباراتها . لكن الراشى أو الوسيط يستفيد من الاعفاء من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها طبقا لنص المادة ١٠٧ مكررا التي قررت هذا الاعفاء .

ويشدد عقاب الرشوة ، طبقا لنص المادة ١٠٨ ع ، إذا كان الغرض منها ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فى المشروعات الحاصة الفردية(١). فلا يوجد مبرر لاستبعاد الرشوة فى نطاق المشروعات الحاصة من حكم المادة ١٠٨ ع التى تنص على تشديد عقاب الرشوة ، لعموم عبارتها وورودها عقب المادة ١٠٦ ع(٢).

وجريمة الرشوة فى نطاق المشروعات الخاصة الفردية جنحة ، ومن ثم لا عقاب على الشروع فيها ، حيث لم يرد نص خاص يقرر العقاب على الشروع .

# المطلب الثانى المشددة لرشوة العاملين في المشروعات الخاصة

نصت على هذه الصورة المادة ١٠٦ مكررا (أ) التى تقرر أن «كل عضو بمجلس إدارة احدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو باحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى احداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاداء عمل أو للامتناع عن عمل

<sup>(</sup>١) وفي هذه الحالة يكون إعفاء الراشي أو الوسيط اذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ ع ، وليس استناداً الى المادة ١٠٧ مكوراً التي استبعد المشرع حكمها في حالة التشديد المقرر في المادة ١٠٨ ع .

 <sup>(</sup>٧) ويترتب على التشديد أن يعاقب المرتشى ، وهو المستخدم ، والراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للفعل
 الذي كان مستهدفاً من الرشوة مع الخرامة المقررة للرشوة ، بالاضافة الى مصادرة مبلغ الرشوة الذي
 دفعه الراشي أو الوسيط .

من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد بحدم المنقيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة . ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لاداء العمل أو للامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة وكان بقصد المكافأة على ذلك و بغير اتفاق سابق » .

أضيفِ نص المادة ١٠٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات ـ كما رأينا ـــ بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢. ويغطى هذا النص من يعملون في مشروعات خاصة ، ومن ثم لا يصدق عليهم وصف الموظف العام حقيقة أو حكماً (١). فالهيئات التي ذكرها النص تعد أشخاصا معنوية خاصة لا تتبع الدولة وَلا تخضع لرقابتها الادارية ، فلا تندرج تحت عبارة « المصالح الموضوعة تحت رقابة الحكومة » ، كما أنها ليست من شركات القطاع العام ، لأن الدولة · لا تساهم في رأسمالها . ويعني ذلك أن هذه المشروعات هي مشروعات خاصةٍ. عادية ، كان من الواجب أن يسرى عليها نص المادة ١٠٦ ع التي تعاقب على الرشوة في نطاق المشروعات الخاصة . لكن المشرع قدر أن هذه الهيئات ليست مشروعات خاصة بحبّة بالنظر إلى المصلحة التي تحققها ، بل هي مشروعات خاصة تتميز بأهمية إقتصادية وإجتماعية تضعها في مصاف المشروعات العامة مما يقتضي توفير الحماية لها ، والحرص على نزاهة العاملين فيها ، وضمان ثقة الجمهور فيما تقوم به من أعمال . هذا الاعتبار هو الذي يفسر تطبيق المشرع لأحكام جريمة الرشوة في نطاق الوظيفة العامة على جريمة الرشوة المرتكبة من العاملين في المشروعات الخاصة ذات النفع العام ، واستبعاد أحكام رشوة العاملين في المشروعات الخاصة الفردية بالنسبة لها ، وان كان قد راعي من ناحية أخرى طبيعتها الخاصة فلم يقرر لها العقوبة ذاتها المقررة لرشوة الموظف

<sup>(</sup>١) إلا إذا أمكن اعتبار بعضهم من المكلفين بخدمة عامة ، اذ في هذه الحالة يعتبرون في حكم الموظف العام طبقاً لنص المادة ١١١ ع ، وتسرى عليهم أحكام جريمة رشوة الموظف العام . وقد أشارت الى هذا الفرض المذكرة الايضاحية للقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٧ .

العام . ويتأكد هذا الاعتبار المزدوج من استعراض أركان الجريمة وعقوبتها .

#### أولا: صفة الجاني

يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الجانى موظفا فى احدى الهيئات التى ورد ذكرها فى النص ، أيا كانت طبيعة علاقته بتلك الهيئة . ولا أهمية للدرجة الوظيفية التى يشغلها ، فأعضاء مجلس الادارة والمديرون والمستخدمون سواء لدى القانون فى خضوعهم لنص المادة ١٠٦ مكررا (أ) . وبالنسبة لعضو مجلس الادارة لا يهم أن يكون له أجر ثابت أو أنه يتقاضى مكافأة عن كل جلسة يحضرها . لكن يشترط أن يكون الموظف مختصا بالعمل أو الامتناع الذى يتلقى المقابل من أجله ، أو يزعم احتصاصه أو يعتقد خطأ بوجوده (۱).

أما الهيئات التى يخضع موظفوها لنص المادة ١٠٦ مكررا (أ)، فقد حصرها هذا النص فى الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا والمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وفيما يتعلق بالنقابات ينبغى التمييز بين ثلاثة أنواع منها : الأول النقابات الخاصة التى تجمع بين موظفى أو عمال هيئة معينة ، وتكون قد أسست وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ومثالها نقابات العمال التى تعتبر من أشخاص القانون الخاص . هذه النقابات هى التى يخضع موظفوها لنص المادة أمخاص القانون الخاص . هذه النقابات التى تعتبر مؤسسات عامة ، لان الدولة هى التى تقوم بانشائها ويخولها المشرع قسطا من السلطة العامة ، ومثالها نقابات المحامين والاطباء والمهندسين . هذه النقابات لا يخضع موظفوها لنص المادة المحامين والاطباء والمهندسين . هذه النقابات لا يخضع موظفوها لنص المادة على الرشوة العادية فى نطاق الوظيفة العامة (المنالث النقابات الحاصة التى لم

<sup>(</sup>١) وفي هذا الخصوص تختلف الرشوة في المشروعات الخاصة ذات النفع العام عنها في المشروعات الخاصة الفردية . ففي الأولى يستوى توافر الاختصاص مع الزعم به أو الاعتقاد خطأ بوجوده ، بينا في الثانية رأينا ضرورة توافر عنصر الاختصاص بحيث لا يقوم مقامه زعم الاختصاص أو الاعتقاد الخاط م مه .

 <sup>(</sup>٢) أى لنصوص المواد ١٠٣ وما بعدها التي تشترط صفة الموظف العام لقيام الجريمة ، وتفهم صفة الموظف العام تمدلولها الجنائي الواسع على النحو السابق بيانه .

تنشأ وفقا للقواعد القانونية المقررة'')، وتعد مشروعات خاصة يخضع موظفوها لنص المادة ٢٠٦ ع التي تعاقب على الصورة البسيطة لجريمة الرشوة في نطاق المشروعات الخاصة .

#### ثانيا: الركس المادى

لا يختلف الركن المادى لهذه الجريمة عن الركن المادى في جريمة الرشوة العادية التي تقع من الموظف العام . فالسلوك الذي يحقق هذا الركن يتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ ، الذي يكون موضوعه عطية أو وعد بها . وينبغي أن يكون ما يتلقاه الموظف هو ثمن لاداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة ، أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك ولو كان بغير اتفاق سابق . ويلاحظ أن تجريم المكافأة اللاحقة أوسع بالنسبة للموظف في الهيئات الواردة في المادة ٢٠١ مكررا (أ) عنه بالنسبة للموظف ألعام . ففي خصوص الموظف العام لا تقوم جريمة المكافأة اللاحقة الا في حالة قبول الموظف العام لهدية أو عطية (م ٥٠٠ ع) ، أي أنها لا تقوم بالطلب الذي لم يصادف قبولا من صاحب المصلحة (١٠)، هذا في حين أن المكافأة اللاحقة تقوم بالنسبة للموظف في المشروعات الخاصة ذات النفع العام الذي يخضع للمادة ٢٠١ مكررا (أ) في حالة الطلب أو القبول أو الأخذ . ويعني ذلك أن المشرع قد توسع في تجريم رشوة العاملين في المشروعات الخاصة ذات النفع العام بما يجاوز نطاق التجريم بالنسبة لرشوة الموظفين العموميين أنفسهم ، وهو أمر منتقد ليس له ما يبرره .

<sup>(</sup>١) ومثالها التجمعات الاقليمية التي تضم أبناء محافظة معينة ، ويطلق عليها لفظ « الرابطة » ، أو التنظيمات الخاصة ببعض المهن والأعمال التي تجمع أفرادها حول أنشطة رياضية أو ثقافية أو ترفيهية أماً كانت .

 <sup>(</sup>٢) فالطلب الذي لم يصادف قبولاً يحقق الشروع في جريمة المكافأة اللاحقة على أداء العمل أو الامتناع
 أو الاخلال بواجبات الوظيفة .

#### ثالثا: الركس المعسوى

جريمة المادة ١٠٦ مكررا (أ) جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي . والقصد المتطلب فيها هو القصد الجنائي العام الذي يقوم على العلم والارادة . ولا تختلف هذه الجريمة عن جريمة الرشوة العادية التي يرتكبها الموظف العام فيما يتعلق بالركن المعنوى . فالقصد العام وحده يكفي لقيامها ، ولا يشترط توافر القصد الجنائي ، حيث نص المشرع صراحة على قيام الجريمة «ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة » ، فنفي بذلك قصد الاتجار بأعمال الوظيفة . وفي هذا تختلف الصورة المشددة لرشوة العاملين في المشروعات الخاصة عن الصورة البسيطة من هذه الرشوة ، التي يلزم لقيامها أن يتوافر قصد الاتجار بأعمال الوظيفة ، ومن ثم لا تقوم إذا كان المتهم لا يقصد القيام بالعمل أو الامتناع الذي تلقى المقابل من أجل القيام به ، وإنما يقصد مجرد خداع صاحب المصلحة للحصول منه على العطية .

#### رابعا: عقوبة الصورة المشددة لرشوة العاملين في المشروعات الخاصة

جريمة المادة ١٠٦ مكررا (أ) جناية ، قرر لها المشرع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به (١٠) والجمع بين السجن والغرامة وجوبى ، كما يجب الحكم بمصادرة ما يقدمه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة . ويستحق الراشي والوسيط العقوبة ذاتها باعتبارهما شريكين ، كما يستفيدان من الاعفاء من العقاب في حالة الاخبار أو الاعتراف . ويلاحظ أن المشرع قد سوى في العقاب بين الرشوة السابقة على أداء العمل والرشوة اللاحقة على أداء العمل بقصد المكافأة ، بينا في رشوة الموظف العام عاقب على المكافأة اللاحقة بعقوبة أقل بكثير من عقوبة الرشوة السابقة على أداء العمل أو الامتناع أو الاحلال .

<sup>(</sup>١) وقد توسط المشرع في تحديد عقوبة رشوة العاملين في المشروعات الحاصة ذات النفع العام ، فجعلها أخف من عقوبة الرشوة الواقعة من الموظف العام أو من في حكمه ، وأشد من عقوبة الرشوة المرتكبة من المستخدم في المشروعات الحاصة الفردية .

وجريمة المادة ١٠٦ مكررا (أ) جناية يعاقب على الشروع فيها دون حاجة إلى نص خاص . ويسرى عليها التشديد الوارد فى المادة ١٠٨ ع ، إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة المرشوة .

## المبحث الثاني جريمــة عرض الرشــوة

نصت على هذه الجريمة المادة ١٠٩ مكررا من قانون العقوبات التي تقرر أن « من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام ، فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه » .

رأينا أن عرض الرشوة من صاحب المصلحة دون قبولها من الموظف العام يعد طبقا للقواعد العامة تحريضا على جريمة ، خاب أثره فلم يحقق غايته ، وبالتالى لا يعد اشتراكا فيها . فالفعل الذي تقوم به الجريمة ، وهو عرض الرشوة دون قبولها ، يعتبر والحال هذه شروعا في اشتراك ، لأن عرضها على الموظف من صاحب الحاجة ورفضها يجعل الاشتراك يقف عند مرحلة الشروع ، والقاعدة أن الشروع في الاشتراك لا عقاب عليه(١). ومن ثم كان تطبيق القواعد العامة في المسؤولية الجنائية مؤداه أن يفلت عارض الرشوة من العقاب (١)، إذا لم ينص المشرع صراحة على عقاب هذه الصورة م صور

<sup>(</sup>١) الدكتور محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، ١٩٨٩ ، ص ٤٤٨

<sup>(</sup>۲) وذلك في نظام وحدة الرشوة الذي أخذ به المشرع المصري . أما في نظام ثنائية الرشوة ، فان العرض الذي لم يصادف قبولاً يكون جريمة مستقلة . وهذا هو الحال في القانون الفرسي حيث يعتبر عرض الرشوة دون قبولها جريمة رشوة قائمة بذاتها ، يطلق عليها الرشوة الايجابية ، راجع المادة الاعماد من قانون العقوبات الفرنسي معدلة بمرسوم ٨ فبراير ١٩٤٥ ، وراجع .

Goyet, Précis de droit pénal spécial, 1945, p. 89; Vouin, op., cit., p. 709, Vitu, op., cit., p. 284, No. 360.

الرشوة بنص خاص . والحق أن النص على هذه الصورة الخاصة من الرشوة له ما يبرره ، لما فيه من تهديد بالخطر لنزاهة الوظيفة العامة وانتهاك لحرمتها . ذلك أن عارض الرشوة قد عبر عن عدم احترامه لنزاهة الوظيفة العامة ، هذا فضلا عن أن فى العرض اغراء للموظف بالخروج على واجبات وظيفته إذا ما تكرر هذا العرض من ذوى الحاجات وضعفت ارادة الموظف أمام هذا التكرار . وعرض الرشوة دون قبولها جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن جريمة الرشوة ، وان كانت وثيقة الصلة بها . يترتب على ذلك أن عارض الرشوة التي لم تقبل لا يعتبر شارعا فى الرشوة العادية ، وإنما مرتكبا لجريمة خاصة به ومستقلة فى كيانها عن الرشوة العادية ، وإنما مرتكبا لجريمة خاصة به ومستقلة فى كيانها عن الرشوة العادية ، وإنما مرتكبا على الرشوة (۱).

وتتحقق هذه الجريمة بفعل العرض الذى لم يقبل ، وبه يقوم ركنها المادى ، وينبغى أن يتوافر الركن المعنوى المتمثل فى القصد الجنائى . وندرس هذين الركنين قبل بيان عقوبة جريمة العرض .

# المطلب الأول الركس المادي

يتحقق الركن المادى لجريمة عرض الرشوة بعرض الرشوة التى لم تقبل . ويتعين أن يوجه العرض إلى شخص معين . لذلك تقتضى دراسة الركن المادى بيان مدلول العرض وموضوعه ، وتحديد من يوجه إليه ، والمقصود بعدم القبول .

#### أولا: العرض وموضوعه

عرض الرشوة هو كل سلوك يتضمن تعبيرا عن إرادة صاحب المصلحة تقديم عطية إلى الموظف في الحال أو في المستقبل. ويعنى ذلك أن موضوع

 <sup>(</sup>١) ومع ذلك فحقيقة الفعل أنه شروع في الارشاء ، له يشأ القانون أن يسوى بينه وبين الجريمة التامة
 من حيث العقوبة ، راجع في ذلك الدكتور حسن المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص ٥١ .

العرض قد يكون عطية تقدم في الحال ، كا قد يقتصر على مجرد وعد بعطية تقدم مستقبلاً. ويتم عرض الرشوة اما صراحة بالقول أو بالكتابة ، واما ضمنا بكل وسيلة تفصح عنه ، كا لو ترك صاحب المصلحة نقودا على مكتب الموظف (٢)، أو قدم له ملف مستندات به أوراق نقدية ، ولا يكون من اللازم دفع أى رسوم أو مصاريف مقررة عن العمل المطلوب ، أو اقتصر على التلويخ له بأوراق البنكنوت ، أو التلفظ بما يفيد ضمناً أنه سيقدم للموظف مقابلا في الحال أو الاستقبال ، أو القيام بفعل يفهم منه أنه يعرض على الموظف مقابلا لما سيؤديه له من عمل ، كا لو أخرج حافظة نقوده المحشوة بأوراق النقد ووضعها أمامه على مكتب الموظف . ويعتبر عرضا ضمنيا للرشوة تسليم المتهم إلى قاض مظروفا يوحى ظاهره بأن به مستندات متعلقة بالدعوى المعروضة عليه ، فإذا به بعض أوراق البنكنوت (٢).

ويستوى أن يكون عرض الرشوة قد تم مباشرة إلى الموظف العام أو بطريق غير مباشر ، مثل وضع الرشوة في صندوق الخطابات الخاص بالموظف ، أو تسليمها إلى وسيط يعهد إليه صاحب المصلحة بعرضها على الموظف ، أو تسليمها إلى زوجته أو إلى أحد القاطنين معه بغرض التأثير عليه . ففي كل هذه الأحوال يعمد عارض الرشوة إلى وضعها في مكان أو تسليمها إلى شخص على نحو يفهم منه أن مآلها أن تصل إلى حيازة الموظف .

ولا أهمية لكون العمل الذي عرضت الرشوة من أجله مشروعا أو غير مشروع ، فتقوم جريمة العرض كجريمة الرشوة ذاتها في الحالتين ، إذ لاخلاف

 <sup>(</sup>۱) نقض ۲۵ ینایر ۱۹۳۶، مجموعة القواعد القانونیة ، جـ ۳ ، رقم ۱۹۳ ، ص ۲۹۱ ، ۲۰ آمریهی
 ۱۹۳۷ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۸ ، رقم ۱۱۶ ، ص ۵۸۱ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص ٥٢ . ويعتبر -عرضاً لرشوة تقديم العطاء للموظف ولو بعد تمام العمل الذي قدمت الرشوة من أجله ، فيكون ذلك بمثابة عرض للرشوة اللاحقة تقوم به الجريمة اذا رفضه الموظف العام . وتطبيقاً لذلك قضى بأن تقديم العطاء الى الموظف يعتبر عرضاً للرشوة ولو بعد تمام العمل الذي وقعت الرشوة من أجل تجنبه ، وهو ابلاغ الموظف للمسئولين بمخالفة المتهم لأحكام فانون الاصلاح الرراعي ، لأن هذا الأمر خارج عن إرادة المتهم ولا ارتباط له يجريمته ، نقض ٢٥ أبريل ١٩٦٧ ، مشار اليه في الهاسش السابق .

<sup>(</sup>٣) Goyet, op., cit., p. 89, note 2 والأحكام التي أشار اليها القضاء الفرنسي .

بين الجريمتين إلا في عدم قبول الموظف لما يعرض عليه . وتطبيقا لذلك يستوى لقيام جريمة عرض الرشوة أن يكون المطلوب انجازه هو عمل أو امتناع سواء كان مشروعاً أو غير مشروع . فتقوم جريمة العرض في حق من يعرض رشوة على كاتب محكمة لتحديد جلسة لنظر دعواه ، وهذا عمل مشروع ، أو من يعرض رشوة على رجل المرور كي لا يحرر محضر مخالفة مرورية ارتكبها العارض ، وهذا امتناع غير مشروع . كما تقوم جريمة عرض الرشوة إذا كان المقصود من العرض حمل الموظف على مخالفة واجبات الوظيفة ، مثل ذلك عرض الرشوة على ساعي بمأمورية الضرائب كي ينقل ملفا إلى منزل الممول ، أو على حاجب بالنيابة لكي يسرق لعارض الرشوة ملف قضية تحققها النيابة ، أو على مفتش بهيئة التأمينات الاجتماعية حرر محضرا لأحد المقاولين لعدم تأمينه على عماله لكي يثبت في المحضر عددا أقل من العدد الحقيقي للعمال ، أو على مأمور ضرائب لقاء تخفيض قدر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقررة على منشأة عارض الرشوة . لكن يتعين أن يتوافر في العرض شرط الجدية بأن يكون عددا ، وهو لا يعتبر كذلك إذا كان هزليا ، كما لو عرض شخص على موظف أن يعطيه كل ما يملك أو أن يعطيه أعز مالديه نظير اسراعه بأداء العمل المطلوب. فمثل هذا العرض لا يعتبر جديا ولا يتحقق به الركن المادى للجريمة ، إذ هو أشبه بالهزل منه بالجد(١٠).

ويكفى لتوافر الركن المادى أن يصدر وعد من الراشى إلى الموظف أو من في حكمه بجعل أو عطاء له ، ولا يهم بعد ذلك نوع العطاء المعروض ، أو الصورة التى قدم بها . وتطبيقا لذلك قضى بأنه لما كان الشيك بطبيعته أداة دفع بمجرد الاطلاع ، ومن شأنه أن يرتب حقوقا كاملة قبل الساحب ولو لم يكن له

<sup>(</sup>١) نقض ٢٥ أبريل ١٩٣٢ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٢ ، وقم ٣٤٣ ، ص ٥٧٥ . وواضح أن تقرير جدية العرض من الأمور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . وقد يدق الأمر في ضل الحالات التي يكون للعرض فيها مظهر الجدية لامكان تحقق ما يعرضه الراشي . من ذلك مثلاً أن يعرض الراشي على الموظف اعطاءه احدى كليتيه اذا كان يعلم أن الموظف يعاني من فشل كلوي ، أو التبرع له باللم أو بأي جزء من أجزاء جسمه . وفرى أن العرض في هذا الفرض يكون جدياً اذا كان ما يطلب من الموظف هو عمل وظيفي على درجة كبيرة من الأهمية ، وكان العارض شخصاً يحتمل بالنظر الى ظروفه الخاصة أن ينفذ ما يعد به .

رصيد قائم وقابل للسحب ، فان تقديم شيكين بمبلغ الرشوة يكفى لتحقيق الركن المادى لجريمة عرض الرشوة ، ذلك بأن وجود أو عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب للشيكين المسلَّمين إلى الموظف على سبيل الرشوة هو ظرف خارج بنعن نطاق جريمة عرض الرشوة ولا مدخل له فى اكتال عناصرها القانونية (۱).

#### ثانيا: من يوجه إليه العرض

يتوقف على تحديد الشخص الذى يوجه إليه العرض تحديد العقوبة المقررة لجريمة عرْض الرشوة . وقد فرق المشرع بين عرض الرشوة على موظف عام وعرضها على غير موظف .

فإذا كان العرض على موظف عام ، وجب أن تتوافر فى هذا الموظف كافة المعناصر المتطلبة فى حالة الرشوة العادية لثبوت تلك الصفة له . ومن ثم يستوى أن يكون العرض حاصلا لموظف عام حقيقى أو لشخص من الاشخاص الذين يعتبرون \_ طبقا للمادة ١١١ ع \_ فى حكم الموظف العام . لكن يتعبن أن يكون الموظف الذى وجه إليه العرض مختصا بالعمل أو الامتناع الذى عرض المقابل من أجله(٢)، أو يزعم اختصاصه أو يعتقد خطأ بأنه مختص .

أما إذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام ، فيفهم من ظاهر النص أنه حصل لموظف فى مشروع من المشروعات الخاصة ، سواء كان الموظف يخضع لنص المادة ١٠٦ مكررا (أ) . ومع ذلك يمكن أن نتساءل عن حكم من يعرض الرشوة على غير موظف مطلقا ، أى على شخص

<sup>(</sup>١) نقض ٢٥ أبريل ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٨ ، رقم ١٩٤١ ، ص ٥٨١ . لكن لا يشترط أن يكون له نصيب من الكن لا يشترط أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له يتنفيذ الغرض من الرشوة . وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض أن جريمة عرض الرشوة لا تقوم حيث لا يكون للموظف أن يقوم بالعمل أو بنصيب منه في حلود اختصاصه ، نقض ٦ مارس ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ٥٥ ، ص ٢٩٧ ، وراجع نقض ١٢ مايو ١٩٨٣ ، السنة ٣٤ ، رقم ١٣٧ ، ص ٢٩٠ ، يناير

انتحل صفة الموظف دون أن يكون كذلك بالفعل ، أو على موظف غير مختص ولم يزعم اختصاصه أو يعتقد خطأ بأنه مختص . الواقع أن نص المادة ١٠٩ مكررا ع يعاقب على عرض الرشوة الحاصل « لغير موظف عام » ، وهو ما يوحي باقتصار هذا التعبير على الموظفين في المشروعات الخاصة . لكننا نعتقد أن المشرع أراد بتعبير « غير الموظف العام » كل شخص يمثل في نظر الناس سلطات الدولة ويعمل باسمها ، ولو لم يكن كذلك في واقع الامر . يترتب على ذلك أن العرض الحاصل لهذا الشخص يمس في أعين الناس الثقة في الدولة وفي نزاهة الوظيفة ، وهو ما يكفى لقيام جريمة عرض الرشوة به . فمن يعرض الرشوة على منتحل صفة الموظف أو على موظف غير مختص ولم يزعم اختصاصه أو يعتقد خطأ بوجوده يمس بنزاهة الوظيفة ، ويستهتر بالقائمين عليها في أعين الناس ، ولو كانوا غير ذلك في الحقيقة ، هذا فضلا عما يتضمنه سلوك العارض من اغراء لمن عرضت عليه الرشوة ، ولو لم يكن مختصا بالفعل ، وهو اغراء يحتمل أن يكون له أثر في دفعه إلى سلوك طريق الجريمة(١). ثم ان المشرع بتجريم عرض الرشوة يعني أساسا تجريم سلوك صاحب المصلحة الذي يسلك سبيلا غير مشروع لقضاء حاجته ، ولاشك في أن الاثم الكامن في سلوكه لا يتوقف على صفة من يعرض عليه الرشوة ، وان جاز احتلاف العقوبة تبعا لاختلاف الصفة .

#### ثالثا: عدم قبول العرض

يشترط لتحقق الركن المادى فى جريمة عرض الرشوة عدم قبول الموظف لهذا العرض، أى رفضه . فعدم القبول يعد عنصرا سلبيا فى ماديات جريمة العرض، ويترتب على تحققه توقف جريمة الرشوة عند مرحلة الشروع، وهذا ما يميز بين جريمة العرض وجريمة الرشوة فى صورتها العادية . ويعنى ذلك أنه بقبول الموظف للعرض، تتم جريمة الرشوة فى صورتها العادية ، سواء رشوة الموظف العام أو رشوة العاملين فى المشروعات الخاصة حسب الاحوال .

<sup>(</sup>١) قارن مع ذلك نقض ٦ مارس ١٩٦١ ، المشار اليه في الهامش السابق .

ويتحقق عدم قبول الرشوة برفض الموظف للعرض المقدم إليه رفضا صريحا ، سواء كان شفاهة أو كتابة ردا على رسالة صاحب المصلحة التى عرض فيها الرشوة . كا يتحقق عدم القبول ضمنا بتجاهل الموظف لمن عرض عليه الزكتوة وعدم اكتراثه به والتطهرف على الوجه الذى تفرضه عليه مقتضيات الممارسة السليمة لوظيفته . وأخيرا يتحقق عدم القبول بضبط الراشي متلبسا أثناء عرضه الرشوة ، أو ضبط الوسيط الذى كلفه الراشي بعرضها ، أو ابلاغه السلطات العامة دون علم الموظف . وقد تتجه نية الموظف إلى رفض العرض ، ومع ذلك يتظاهر بالقبول ، لتمكين السلطات العامة من القبض على الراشي متلبسا بجريمة عرض الرشوة . وفي هذه الحالة لا يعد تظاهر الموظف قبولا حقيقيا لعدم جديته ، وان كان يكفى — رغم عدم الجدية — لقيام جريمة عرض الرشوة في حق العارض (۱). فالعبرة هي بالارادة الحقيقية إلى رفض الحقيقية للموظف لا بالارادة الظاهرة ، وقد اتجهت الارادة الحقيقية إلى رفض العرض (۲).

وجريمة عرض الرشوة لا يتصور الشروع فيها ، فتقوم تامة بأى تعبير جدى عن إرادة. تقديم العطية ، ولو كان ذلك مضافا إلى أجل أو معلقا على شرط . وتتحقق هذه الجريمة مادام عدم تمام الرشوة كاملة يرجع إلى أسباب لا دخل لارادة العارض فيها ، وهى هنا عدم قبول من عرضت عليه لها أيا كانت صورة عدم القبول . ويعنى ذلك أن ابلاغ الموظف عن العرض ، أو اتجاه نيته إلى هذا الآبلاغ منذ حصول العرض ، لا ينفى الجريمة فى حق العارض ("). وإذا ثبت رفض العرض من جانب الموظف ، فقد قامت جريمة عرض الرشوة تامة ، ويكون العدول الاختيارى من جانب العارض بعد ذلك غير ذى أثر في نفى

<sup>(</sup>۱) وفي هذا المعنى قررت محكمة النقض: « أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرص الرشوة . أن نحوت قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي » . راجع نقض ٢٨ ديسمبر ١٩٨٢ ، محموعة أحكام النقض ٤ السنة ٣٠ ، وقم ٢١٧ ، ص ١٠٦١ ،

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٥ أبريل ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقص ، السنة ١٨ ، رقم ١١٤ ، ص ٥٨١

<sup>(</sup>٣) اراجع نقض ٢٨ ديسمبر ١٩٨٢ السابق الأشارة اليه .

المسؤولية الجنائية ، لأنه عدول لاحق على تمام الجريمة ، التي تمت بعدم قبول الموظف للعرض(١).

### المطـلب الثانى الركــن المعنــوى

جريمة عرض الرشوة جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي . والقصد المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام ، فلا يشترط توافر قصد خاص لقيامها . والقصد العام يتحقق بعلم من يعرض الرشوة بصفة من عرضت عليه وكونه موظفا عاما ، أو مستخدما في مشروع خاص أو موظفاً أيا كانت صفته . لكن لا يتطلب توافر العلم باختصاص الموظف بالعمل أو الامتناع المطلوب ، لأن الاحتصاص والزعم بهوالاعتقاد الخاطيء بوجوده هي أمور ليس من شأنها أن تنفى صفة الموظف العام ، بل ان كون الموظف غير مختص اطلاقا یکفی ــ فی تقدیرنا ــ لقیام جریمة عرض الرشوة فی حق العارض ولو لم يزعم أو يتوهم اختصاصه . وبالاضافة إلى علم المتهم بصفة الموظف ، ينبغي أن تتجه ارادة العارض إلى فعل العرض بقصد حمل الموظف على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وظيفي نظير ما يعرضه عليه ، كما يلزم أن تتجه ارادته ـــ ولو في الظاهر ـــ إلى تمكين الموظف من حيازة العطية أو إلى تنفيذ الوعد في المستقبل . وتكفى الارادة الظاهرة للعارض دون اعتداد بارادته الحقيقية التي قد تكون متجهة إلى خداع الموظف وعدم الوفاء بما يعرضه عليه . ومن ثم لا يحول دون توافر القصد الجنائي لدى عارض الرشوة أن تكون نيته الحقيقية متجهة إلى عدم تنفيذ ما يعد الموظف به أو إلى عدم تمكينه من حيازة العطية . ويتضح من ذلك أن المشرع يعتد بالارادة الظاهرة لعارض الرشوة وبالارادة الحقيقية للموظف الذي تعرض عليه الرشوة . فيكفى العرض الجدى في ظاهره لتوافر قصد العارض ولو كان غير ذلك في الحقيقة ، أما

<sup>(</sup>١) نقض ٢٠ يباير ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٥ ، ص ٥٥ .

الموظف فيلزم أن تتجه ارادته الحقيقية لعدم القبول ، ومن ثم فان تظاهره بقبول العرض لا يحقق جريمة الرشوة بالنسبة له ، وان كان يكفى لتمام جريمة عرض الرشوة بالنسبة للعارض .

وليس بالازم لتوافر القصد الجنائي أن يصرح العارض للموظف بقصده من العرض ، وهو شراء ذمته ، بل يكفى أن يكون ذلك واضحا من ملابسات الواقعة وقرائن الاحوال فيها(١). لذلك يكون لقاضى الموضوع أن يستدل على قصد المتهم بعرض الرشوة بطرق الاثبات كافة ، وبظروف العطاء أو العرض وملابساته . ولا أهمية للغرض الذى يسعى إليه من يعرض الرشوة ، فيستوى أن يكون هدفه من العرض مشروعا أو غير مشروع ، أو أن يكون قد أراد من هذا العرض مجرد حث الموظف على أداء واجباته(١). فمن يعرض الرشوة على الموظف يظهر عدم احترامه لنزاهة الوظيفة ، ويستحق بالتالى العقاب على هذا العرض ، أيا كان باعثه على ذلك ، تطبيقا للقاعدة العامة التى تقضى بأن الباعث على الجريمة لا يؤثر في قيامها إذا ما توافرت أركانها .

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۲ ديسمبر ۱۹۲۱ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۲ ، رقم ۲۰۰ ، ص ۹۸۰ ، وفيه قررت المحكمة أنه : « لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته ، بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد – ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى ، قد يقوم في نفس الجاني وغالباً ما يتكتمه ، ولقاضي الموضوع – اذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة – أن يستدل على توافره بكافة طرق الاثبات وبظروف العرض وملابساته » .

<sup>(</sup>٧) .Goyet. op., cit., p. 90 لذلك فانه في حالة عرض الرشوة للتخلص من عمل ظالم أو دفع مضرة عمن يعرضها ، لا يكون هناك من سبيل لتفادي عقابه غير الالتجاء الى فكرة الاكراه أو الضرورة اذا توافرت شروطهما طبقاً للقواعد العامة ، راجع الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ص ٣٠١ ، الدكتورة فوزية عبد الستار ، ص ٣٠٨ ، وراجع بشأن شروط حالة الضرورة التي تمنع من العقاب على عرض الرشوة ، نقض ١٣ يونيه ١٩٧١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠ ، رقم ١١٥ ، ص ٤٧٢ .

## المطلب الثالث عقوبة جريمة عرض الرشوة

رأينا أن عقوبة عرض الرشوة تختلف تبعا لاختلاف شخص من يوجه إليه العرض ، فقد فرق المشرع بين فرضين : العرض الحاصل للموظف العام . والعرض الحاصل لغير الموظف العام .

فإذا كان العرض حاصلا لموظف عام ، كانت العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، أي أن المشرع اعتبر العرض الحاصل لموظف عام جناية نظرا لخطورته البالغة (۱). ويلاحظ أن الجمع بين السجن والغرامة وجوبي ، ومع ذلك تظل سلطة القاضي التقديرية قائمة فيما يتعلق بعقوبة السجن التي تتراوح بين حديها الادني والاقصى طبقا للقواعد العامة ، وبما أن الجريمة جناية فيجوز الالتجاء إلى المادة ١٧ ع لتخفيف عقوبة السجن إلى الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور .

أما إذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام ، فان العقوبة تكون هي الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه . ويعني ذلك أن المشرع اعتبر العرض لغير الموظف العام جنحة ، أجاز فيها الحكم بالحبس أو بالغرامة ، لكن لا يجوز الجمع بين هاتين العقوبتين . ولم يضع المشرع حدا أدنى لعقوبة الحبس ، فيرجع إلى الحد الأدنى العام وهو أربع وعشرين ساعة .

وبالاضافة إلى العقوبة الاصلية يحكم بمصادرة العطية التي عرضها الراشي على الموظف العام ، تطبيقا لنص المادة ١١٠ ع ، التي وردت بعد النص المقرر لجريمة عرض الرشوة ، وقررت المصادرة الوجوبية لما يقدمه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة « طبقا للمواد السابقة »(١)، بصرف النظر عن موقف

 <sup>(</sup>١) لذلك تترتب العقوبات التبعية التي تقررها المادة ٢٥ من قانون العقوبات ، فيعزل الراشي من وظيفته ، اذا كان موظفاً عاماً ، ويحرم من التمتع بالحقوق الني ذكرها نص المادة ٣٥ ع .

<sup>(</sup>٢). ومنها المادة ١٠٩ مكوراً الخاصة جريمة عرض الرشوة . وواضح أن امكان المصادرة منوط بتوافر 😑

الموظف الذى عرضت عليه الرشوة . وبدهى أنه لا محل للمصادرة إذا تمثل العرض فى وعد بعطية يقدمها الراشى مستقبلا . وليس بلازم للحكم بالمصادرة أن يكون العارض قد تخلى عن حيازة العطية وقت عرضها ، ولا أن يكون من عرضت عليه "قد تسلمها ، فيحكم بالمصادرة ولو كانت العطية لا تزال فى حيازة العارض عند القبض عليه ، أو كانت قد انتقلت إلى حيازة شخص غيره توسط لعرضها على الموظف نيابة عن صاحب المصلحة .

ويستحق عقوبة عرض الرشوة الراشى الذى يعرضها على الموظف، والوسيط فى عرضها باعتباره شريكا للراشى فى جريمة عرض الرشوة تطبيقا للمادة ٤١ من قانون العقوبات. ولا يسرى على عارض الرشوة التى لم تقبل الاعفاء من العقاب الذى تقرره المادة ١٠٧ ع إذا أبلغ السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، لانتفاء علة الاعفاء بالنسبة له فى حالة عرض الرشوة دون قبولها . ذلك أن علة اعقاء الراشى لو تمت الجريمة بقبول الموظف للعرض ، ، هى مكافأة من يكشف للسلطات العامة عن وجود موظف مرتش ، وهذه العلة غير متوافرة فى حالة عرض الرشوة التى وضعتها الدولة فيه وحريص على نزاهة الوظيفة بل يوجد موظف أهل للثقة التى وضعتها الدولة فيه وحريص على نزاهة الوظيفة العامة من الاعفاء من العقاب إذا أخبر السلطات بالأمر أو اعترف عرض الرشوة من الاعفاء من العقاب إذا أخبر السلطات بالأمر أو اعترف

شروطها ، وأهمها ضبط المال أو العطية التي عرضها الراشي على الموظف . لذلك نلاحظ أن استعمال تمبير « لما يدفعه الراشي أو الوسيط » ، الوارد في المادة • ١١ ع بخصوص المصادرة ، هو استعمال غير دقيق ، لكونه يوحى باقتصار المصادرة على « المال » الذي « دفع » بالفعل وقبضه الموظف ، وهو مالا يتحقق في كل الأحوال . من هذه الأحوال حالة العرض اذا كان الموظف لم « يقبض » والراشي لم « يدفع » فعلاً . وقد كان من الأوفق استعمال تعبير : « لما يقدمه الراشي أه الدسيط » .

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۲ ديسمبر ۱۹۳۸ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۹ ، رقم ۲۲۶ ، ص ۱۹۳۸ ، تو يونيه ۱۹۳۹ ، السنة ۳۶ ، رقم ۴۶ ، يونيه ۱۹۳۹ ، السنة ۳۶ ، رقم ۴۶ ، وي سر ۱۹۳۹ ، السنة ۳۶ ، رقم ۴۶ ، وي سر ۳۶ ، وفي هذا الحكم قررت المحكمة : « أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة – كما هو الحال في واقعة الطمن ، فان منمى الطاعن في شأن تمتمه بالاعفاء لا يكون له محل » .

الوسيط بابلاغ الموظف عنها . ويتصور هذا الفرض في حالة ما إذا قام الوسيط بابلاغ الموظف بعرض صاحب المصلحة الذي رفض العرض دور أل يبلغ الأمر للسلطات العامة ، فقام الوسيط بالابلاغ ، أو في حالة ابلاغ الموظف السلطات عن جريمة العرض إذا اعترف الوسيط بدوره في الجريمة تسهيلا لاثباتها على العارض . ونرى في هده الحالة أن الوسيط لا يستفيد من الاعفاء ، شأنه في ذلك شأن الراشي الذي كلفه بالوساطة ، وتستند للقول بذلك إلى اعتبارين : الأول أن نص المادة ١٠٧ مكررا يفترض أن جريمة الرشوة قد تمت كاملة ، فيقرر للراشي أو الوسيط الاعفاء من عقابها إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها أن ومؤدى ذلك أنه حيث لا توجد جريمة السلطات بالجريمة أو اعترف بها أن ومؤدى ذلك أنه حيث لا توجد جريمة الاعفاء . الثاني انتفاء علة الاعفاء أصلاً ، ذلك أن الوسيط ، شأنه شأن الراشي ، لا يكشف بابلاغه السلطات عي موظف مرتش ، ومن ثم لا يستحق مكافأة على ابلاغه عن جريمة عرض الرشوة أو على الاعتراف بها بعد ابلاغ المؤظف عنها .

# المبحث النالث جريمة الأخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة

نصت على هذه الجريمة المادة ١٠٥ مكررا من قانون العقوبات التي تقرر أن «كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه »

<sup>(</sup>١) يدل على دلك أن نص المادة ١٠٧ مكرراً يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ، ويرد الاعفاء على تلك العقوبة . من ثم فحيث لا يستحق الوسيط العقوبة المقررة للمرتشي ، وهو ما يتحقق في حالة الوساطة في جريمة عرض الرشوة ، لا يكون هناك أي مجال لاعمال الاعفاء المقر بنص المادة المذكورة .

تختلف هذه الجريمة عن جريمة الرشوة العادية في أمرين:

الأول: إنعدام المقابل الذي يحصل عليه الموظف لقاء قيامه بالعمل أو الامتناع. وعلى ذلك فالاتجار بالعمل الوظيفي ــ الذي هو جوهر جريمة الرشوة ــ غير متوافر في جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة ، لأن الاتجار يفترض أن يتلقى الموظف مقابلا نظير ما يقوم به . بيد أن الجريمة هنا تقوم رغم تخلف المقابل بالمعنى المقصود في الرشوة ، لأن الاخلال بواجبات الوظيفة يتم نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة .

الثانى: أن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا أدى الموظف العمل الوظيفى المطلوب فعلا. فالجريمة لا تتحقق كاملة إلا إذا قام الموظف بعمل أو امتنع عن عمل أو أخل بواجبات وظيفته فى أى صورة ، أى إذا أدى ما يطلب منه فعلا. بينا رأينا أن الرشوة العادية تقوم سواء نفذ الموظف ما يطلب منه أم لم ينفذ ، بل ان جريمة الرشوة تقوم ولو اتجه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذى وعد به نظير المقابل الذى تلقاه من صاحب المصلحة .

وللاختلاف بين هذه الجريمة وجريمة الرشوة العادية ، وما يترتب عليه من عدم امكان تطبيق نصوص الرشوة عليها ، حرص المشرع على تجريم هذه الصورة الخاصة من صور الاخلال بالواجب الوظيفى ، التى يمكن أن نطلق عليها « الرشوة الحكمية » . وقد عاقب المشرع عليها بعقوبة أخف من عقوبة الرشوة الحقيقية ، مراعيا في ذلك تخلف المقابل الذي يحصل عليه الموظف .

وعلى ضوء ذلك يمكن أن نقف على علة تجريم استجابة الموظف للرجاء أو التوصية أو الوساطة التي تكمن في خطورة هذا الفعل ، مع عدم خضوعه لأحكام جريمة الرشوة ، على الرغم مما يتضمنه من اخلال بواجبات الوظيفة . والحقيقة أن مسلك المشرع له ما يبرره ، خاصة في مجتمعاتنا التي تلعب فيها صلات القربي وعلاقات الصداقة والمعرفة دورا كبيرا في مجال الوظيفة العامة . هذا الدور يجعل ذوى القربي والاصدقاء وأصحاب النفوذ يتدخلون بالرجاء أو التوصية أو الوساطة لدى الموظف لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الاخلال بما تفرضه الوظيفة من واجبات . يضاف إلى ذلك أن علة تجريم أو الاخلال أن علة تجريم

الرشوة تتوافر حتى فى هذه الصورة ، حيث الاخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة ، والتفرقة بينهم تبعا لقيام صلات القرابة أو علاقات الصداقة . ويعنى ذلك فقدان المحكومين للثقة فى عدالة ونزاهة وحيدة الاداة الحاكمة فى الدولة ، ممثلة فى شخص الموظف الذى لا يحرص على المصلحة العامة قدر حرصه على ارضاء من يتدخل لديه برجاء أو توصية أو وساطة . وأخيرا فان الموظف الذى يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ، لا ينعدم تماما المقابل بالنسبة له ، لاسيما إذا فهمنا المقابل بمعناه الواسع ، ذلك أن الموظف الذى يستجيب للرجاء أو التوصية أو الوساطة ينال مقابلا لذلك ، قد يتمثل على الأقل فى مجرد ارضاء الصديق أو القريب أو ذى الجاه والسلطان الذى صدرت منه التوصية ، أو الرغبة فى المعاملة بالمثل إذا ما احتاج الموظف لقضاء مصلحة له عند من توسط لديه أو رجاه .

و نعرض فيما يلى أركان جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة ، ثم نبين عقوباتها . وفيما يتعلق بأركان الجريمة ، نجد أنها ثلاثة أركان : الصفة الخاصة التي ينبغي توافرها فيمن يستجيب للرجاء أو التوصية أو الوساطة ، وهي كونه موظفا عاما مختصا على النحو الذي سبق تحديده بالنسبة لجريمة الرشوة ، والركن المعنوى .

#### أولا: الركس المادي

يتحقق الركن المادى لجريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة باستجابة الموظف لمضمون الرجاء أو التوصية أو الوساطة . ويكون ذلك بأداء العمل أو الامتناع أو الاخلال بناء على أمر من هذه الامور الثلاثة ، وهو ما يتطلب قيام رابطة سببية بين أداء العمل الوظيفي وصدور الرجاء أو التوصية أو الوساطة . فقيام الموظف بالأداء الوظيفي هو بصريخ النص « نتيجة » لرجاء أو توصية أو وساطة .

ويعنى الرجاء الطلب المصحوب بالالحاح والاستعطاف. أما التوصية فتعنى ابداء رغبة من يتقدم بها في أن يتصرف الموظف على نحو معين. وتعنى الوساطة الطلب لحساب صاحب المصلحة . وتتحقق الجريمة بتوافر صورة من هذه الصور الثلاث ، فلا تقوم بدون توافر احداها ، ولو كان الموظف قد أدى العمل على الوجه الذي يحقق مصلحة صاحب الحاجة ، دون تدخل من سحص "حر ؛ م عاة لصلة قرابة أو علاقة صداقة أو تقديرا للمكانة الاجتاعية لصاحب الحاجة .

وينبغى أن يقوم الموظف بالاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة ، بأن يؤدى العمل المطلوب منه فعلا ، فلا يكفى أن تتجه نيته إلى القيام به . فجريمة الاخلال بواجبات الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة لا تقع حسب النص الا تامة ، حيث يشترط لتحققها أن ينفذ الموظف ما طلب منه فعلا . ونص المادة ١٠٥ مكررا من قانون العقوبات صريح في هذا المعنى ، عندما قرر عقاب كل موظف عمومى «قام » بعمل من أعمال وظيفته أو « امتنع » عن عمل من أعمال وظيفته أو « أخل » بواجباتها نتيجة ...

ويوحى ظاهر نص المادة ١٠٥ مكررا بأن المشرع يعاقب الموظف الذى يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو يمتنع عن عمل من أعمالها ، ولو كان العمل أو الامتناع مشروعا ، بدليل اضافته لتعبير الاخلال بواجبات الوظيفة إلى صورتى العمل أو الامتناع . ومع ذلك نعتقد أن الأمر يتعلق بعيب في صياغة النص الذى جرى على غرار النصوص السابقة عليه ، دون مراعاة لطبيعة جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة ، وهي تفترض أن الموظف يخالف واجبات وظيفته بناء على أمر من هذه الأمور . مؤدى ذلك أن الموظف لا يرتكب الجريمة إذا كان عمله أو امتناعه مطابقا للقانون ، ففي هذه الحالة لا يكون قد أخل بواجبات الوظيفة (١٠ وتقييد نص المادة ١٠٥ مكررا على هذا النحو لا يخالف قصد الشارع ، إذ لا يتصور أن يكون قصده قد انصرف إلى عقاب الموظف الذى يقوم بعمل وظيفى مطابق للقانون ، بحجة أن قيامه به لم يكن

<sup>(</sup>۱) طبيعة الجريمة التي نحق بصدها كانت تقتضي الاقتصار على تعبير الاخلال بواجبات الوظيفة بناء على رجاء أو توصية أو وساطة باعتباره السلوك المجرم في هذا النص ، ومن ثم تكون صياغته على النحو التالي : «كل موظف عمومي أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب .... » .

خضوعا للقانون ، وإنما استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة . وإذا كان المشرع لم يتطلب شرط عدم مشروعية العمل أو الامتناع ، فان المبادىء العامة فى القانون تفرضه . فالموظف الذى يؤدى عمله على وجه مطابق لما تقتضيه واجبات الوظيفة لا يخل بهذه الواجبات ، يستوى بعد ذلك أن يكون باعثه على القيام بالعمل أو الامتناع المطابق للقانون هو الرغبة فى احترام القانون والخضوع له أو الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة . فمتى كان عمل الموظف أو امتناعه مشروعا ، مطابقا للقوانين واللوائح المنظمة للوظيفة ، فلا ضرورة للتحرى عن بواعث القيام بهذا العمل أو الامتناع . وقد يكون لهذا البحث أهمية حين يتلقى الموظف مقابلا حقيقيا لذلك ، أما حين يتخلف هذا المقابل ، فلا يسمح بالبحث فى نية الموظف طالما كان تصرفه مشروعا فى ظاهره ، أيا كان الباعث عليه .

ولا يكفى أن يقوم الموظف بعمل أو امتناع فيه اخلال بواجبات الوظيفة ، وإنما ينبغى أن يكون ذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ، حتى تتحقق هذه الجريمة . ويعنى هذا اشتراط أن يكون بين أداء العمل أو الامتناع المخل بواجبات الوظيفة وبين الرجاء أو التوصية أو الوساطة رابطة سببية ، أى أن يثبت أن القيام بالعمل أو الامتناع لم يكن الابناء على الرجاء أو التوصية أو الوساطة . ويترتب على انتفاء رابطة السببية بين العمل وبين الرجاء أو التوصية أو الوساطة عدم قيام الركن المادى للجريمة ، وبالتالى انتفاء المسؤولية الجنائية . ويحدث هذا إذا ثبت أن قيام الموظف بالعمل كان تحت تأثير اعتبارات أخرى غير الرجاء أو التوصية أو الوساطة ، أو كان هذا العمل في غير مصلحة صاحب الرجاء أو من كانت التوصية أو الوساطة لمصلحته (۱).

#### ثانيا : الركسن المعسوى

جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام ،

(١) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٧٢ .

ويقوم هذا القصد بعلم الموظف بوجود وبمضمون الرجاء أو التوصية أو الوساطة ، وعلمه بمخالفة العمل الذى قام به لواجبات وظيفته . ويتطلب القصد الجنائى كذلك اتجاه ارادة الموظف إلى الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة، بالقيام بالعمل أو الامتناعها لخالف لواجبات الوظيفة . ولا ينتفى القصد الجنائى فى هذه الجريمة الا تطبيقا للقواعد العامة فى المسؤولية الجنائية . وبصفة خاصة ، لا يستطيع الموظف دفع المسؤولية عن نفسه بادعاء أن التوصية كانت تتضمن فى الواقع أمرا ممن صدرت عنه ، وأنه لذلك لم يكن باستطاعته أن يخالف هذا الأمر . لكن إذا ثبت أن الموظف كان حسن النية ، واقتصر على عجرد تنفيذ التعليمات الصادرة من رئيس تجب عليه طاعته ، ولم يكن يدرك وجه الخالفة فى المرسب الاباحة وهو أداء الواجب . أما إذا كان يدرك وجه المخالفة فى أمر الرئيس ، فلا تنتفى مسؤولية الواجب . أما إذا كان يدرك وجه المخالفة فى أمر الرئيس ، فلا تنتفى مسؤوليته الجنائية كما قلنا .

## ثالثًا : عقوبة جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة

العقوية التى حددها الشارع فى المادة ١٠٥ مكررا هى السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . والجمع بين السجن والغرامة وجوبى ، حيث لم ينص المشرع على امكان تطبيق احدى هاتين العقوبتين فقط . ويلاحظ أن الغرامة المقررة لهذه الجريمة هى من الغرامات العادية التى تتعدد بتعدد المحكوم عليهم ، وليست غرامة نسبية إذ يتنفى المقابل فى هذه الجريمة . وقد ترك المشرع عقوبة السجن بين حديها الأدنى والأقصى ، حتى يمكن القاضى من اعمال سلطته التقديرية وفقا لظروف كل حالة وملابساتها . والواقع أن السلطة التقديرية الواسعة مطلوبة فى هذه الجريمة أكثر من غيرها ، وكانت تقتضى أن يترك المشرع للقاضى الخيار بين السجن والغرامة ، وعلى كل حال فيجوز للقاضى استعمال المادة ١٧ ع لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن .

والملاحظ على عقوبة جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة أنها أخف من تلك المقررة لجريمة الرشوة في صور تها العادية وتفسيه هذه الرأفة بالموظف أن

المشرع قدر تخلف المقابل بمعناه الضيق فى هذه الجريمة ، كما راعى ما تفرضه العادات والتقاليد فى مجتمعاتنا الشرقية ، وما تقتضيه المجاملات بين الأفراد ورفاق العمل ، من استجابة الموظف فى بعض الحالات للضغوط التى قد يتعرض لها من ذوى القربى والاصدقاء وأصحاب النفوذ عليه (١٠). ولهذا السبب نعتقد أنه كان من الواجب توسيع السلطة التقديرية للقاضى فيما يتعلق بهذه الجريمة ، حتى يتمكن من تفريد العقاب حسب ظروف كل حالة على حدة .

وعقوبة جريمة الاستجابة للرجاء أو التوضية أو الوساطة تطبق على الموظف الذى أخل بواجبات وظيفته بناء على ذلك ، باعتباره الفاعل الاصلى لهذه الجريمة ، كما تطبق على من تقدم بالرجاء أو التوصية أو الوساطة ، وصاحب المصلحة إذا توافر لديه القصد الجنائى ، باعتبار كل منهما شريكا في الجريمة ، بشرط توافر باق أركان الاشتراك تطبيقا لنص المادة ٤١ من قانون العقوبات .

وباعتبار الجريمة جناية ، تطبق العقوبات التبعية التي تقررها المادة ٢٥ ع ، وغنى عن البيان أنه لا مجال لتطبيق العقوبة التكميلية التي تنص عليها المادة ١١٠ ع ، إذ الفرض أن المقابل يتخلف في هذه الجريمة ، إذ لا ىتم دفع شيء على سبيل الرشوة .

وكما رأينا فان الجريمة لا تتم الا باستجابة الموظف لما طلب منه ، فإذا صدر الرجاء أو التوصية أو الوساطة ولم يستجب الموظف ، فلا تطبق عقوبة الجريمة ، لا على الموظف ولا على صاحب الرجاء أو التوصية أو الوساطة ، حيث لا يتحقق الاشتراك بالنسبة له ، بل يتوقف نشاطه عند مرحلة الشروع فى الاشتراك ، وهو نشاط لا عقاب عليه دون نص خاص .

والشروع في هذه الجريمة يمكن تصوره ، ويعاقب عليه دون حاجة إلى نص

<sup>(</sup>١) وللسبب ذاته قلما يقدم موظف للمحاكمة بهمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة ، رغم تفشى هذه الجريمة في المجتمع المصري . ويؤكد الاطلاع على مجموعات الأحكام القضائية هذه الملاحظة ، فلم نصادف حكماً أدان موظفاً لأنه خالف واجبات الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة .

خاص لأن الجريمة جناية ('). ويتصور الشروع إذا عبر الموظف عن استجابته وأتجهت نيته إلى القيام بما يطلب منه ، لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب خارجة عن إرادته ، وقد يبدأ الموظف في تنفيذ العمل الوظيفي دون أن يتمه لسبب خارج عن إرادته كضبطه مثلا ، فتقف مسؤوليته عند حد الشروع .

# المبحث الرابع جريمة المكافأة اللاحقة

نصت على هذه الجريمة المادة ١٠٥ من قانون العقوبات التي تقرر أن «كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة حنيه ».

تختلف جريمة المكافأة اللاحقة عن جريمة الرشوة في انتفاء فكرة الاتجار في أعمال الوظيفة التي تعد جوهر الرشوة . ذلك أن الاتجار في أعمال الوظيفة يقتضى القيام بالعمل أو الامتناع مقابل ما يحصل عليه المرتشى ، بحيث يكون المقابل هو ثمن القيام بالعمل الوظيفى . هذا الاتجار ينتفى في صورة المكافأة اللاحقة ، حيث يؤدى الموظف عمله بما يحقق مصلحة صاحب الحاجة ثم يقبل منه مكافأة على ذلك عطية أو وعدا بها يقبله الموظف ، دون أن يكون بينهما اتفاق سابق على هذا الأمر . ويعنى ذلك أن المكافأة اللاحقة لا تفترض أي اتفاق مسبق بين الموظف وصاحب المصلحة ، لان وجود هذا الاتفاق يحقق الرشوة العادية ، ولو كان تنفيذه معلقا على أداء العمل أو الامتناع (٢٠). فالقبول

 <sup>(</sup>١) وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو
 الحيس . واجع المادة ٤٦ من قانون العقوبات .

 <sup>(</sup>۲) وتختلف جريمة المكافأة اللاحقة كذلك عن صورة الارتشاء اللاحق التي أشرنا اليها فيما تقدم ،
 راجع المادة ١٠٤ ع . ففي الارتشاء اللاحق يتم الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على الأداء =

للمكافأة لم يكن سابقا أو معاصرا لقيام الموظف بالعمل ، وإنما حدث إبتداء بعد الانتهاء من هذا العمل .

لذلك فلولا النص الصريخ فى القانون لما أمكن عقاب الموظف عن قبول المكافأة اللاحقة على أداء العمل ، إذ قد يؤخذ تقديمها من صاحب المصلحة على أنه من قبيل الاعتراف بفضل الموظف وتقديرا لنشاطه وجديته فى انجاز مصالح الناس . ومع ذلك نعتقد أن المشرع قد أحسن صنعا بتجريم قبول الموظف للمكافأة اللاحقة ، لان هذا القبول يحط من كرامة الوظيفة العامة والقائم عليها ، وقد يدفعه ذلك إلى الاتجار بالوظيفة إذا ما تبين له أن الوظيفة يمكن أن تكون سبيلا للاثراء السريع . كما أن الدولة هى التي تختص بمكافأة الموظف الذي يتميز في أدائه لواجبات وظيفته ، وليس جمهور المتعاملين معه الذين يقدمون له « الاكراميات » نظير مجهوده وتفانيه في العمل .

وتقوم الجريمة إذا كان المتهم موظفا عاما على النحو السابق بيانه<sup>(۱)</sup>، وتوافر بالاضافة إلى تلك الصفة ركن مادى وركن معنوى .

#### أولا: الركن المادي

يتكون الركن المادى لجريمة المكافأة اللاحقة من عدة عناصر . فهو يفترض سلوكا من الموظف يتمثل في « القبول » . وللقبول في هذه الجريمة مدلولا واسعا يشمل « الأخذ » بمعناه السابق تحديده في جريمة الرشوة . فالقبول ينصرف أولا إلى حالة قبول الموظف الوعد بهدية أو عطية تقدم في المستقبل ،

الوظيفي ، دون مقابل ، ثم بعد قيام الموظف بالأدا، يطلب أو يقبل أو بأخذ مقابلاً لمكافأته على ما وقع منه . أما في جريمة المكافأة اللاحقة ، فلا وجود لاتفاق سابق أو معاصر للعمل ، وانحا حدث قبول الهدية أو الوعد ابتداء عقب أداء العمل الوظيفي ، ودون مبادرة من الموظف الذي يقتصر نشاطه على فجوّل ما يقدم اليه .

<sup>(</sup>١) لذلك لا تقع جيهة المكافأة اللاحقة باعتبارها جريمة موظف عام من المستخدمين لدى الأفراد أو لدى الشركات والمؤسسات الحاصة ، ولو كان ما تلقاه هؤلاء لمكافأتهم على ما وقع منهم من عمل أو امتناع أو اخلال بواجبات الوظيفة . ويعد هذا نقصاً في التشريع ينبغي تلافيه ، لاسيما اذا كانت المكافأة اللاحقة لمؤلاء بهي في حقيقتها ثمن لاخلاخم بواجبات وظائفهم .

كما ينصرف إلى حالة « أخذ » الموظف فعلا للهدية أو العطية المقدمة إليه عقب الانتهاء من أداء العمل، لأن الأخذ يعد بالضرورة قبولاً للمكافأة فهو قبول فعلي وليس قبولاً قوليا فحسب ، ومن ثم لا يتصور الأخذ الذى لا ينطوى على معنى القبول أ. وعلى ذلك فالفعل الأجرامي في جريمة المكافأة اللاحقة يتخذ صورة « الأخذ » أو « القبول » اللذين تقوم بهما جريمة الرشوة . لكن الجريمة لا تقوم بطلب الموظف للمكافأة اللاحقة ، فإذا طلب الموظف عطية أو وعداً بها لمكافأته على أداء العمل الوظيفي ورفض طلبه ، فلا تقوم في حتمه جريمة المكافأة اللاحقة ، وان أمكن مساءلته عن شروع في هذه الجريمة ألى وفي هذا تختلف جريمة المكافأة اللاحقة عن جريمة الرشوة ، التي تقوم تامة بالطلب الذي لم يصادف قبولا من صاحب المصلحة .

وينبغى لتحقق الركن المادى للجريمة ، أن يكون القبول بمعناه الواسع لاحقا على أداء العمل ، أو بمعنى آخر أن يكون أخذ المكافأة أو قبول الوعد بها قد سبقه أداء الموظف عملا من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه أو اخلاله بواجباتها". ونرى أن الجريمة تقوم سواء كان العمل أو الامتناع مشروعا أه غير مشروع . فالموظف الذى يؤدى عملا وظيفيا على النحو المطابق لما تفرضه واجبات الوظيفة ، ثم يقبل وعدا بعطية أو يأخذ العطية بالفعل مكافأة له على قيامه بهذا العمل ، يرتكب جريمة المكافأة اللاحقة . ولا فرق في ذلك بين جريمة المكافأة اللاحقة وجريمة الرشوة ، التي تقوم سواء كان العمل أو الامتناع مشروعا أو غير مشروع . فحتى في حالة العمل المشروع والمطابق لواجبات مشروعا أو غير مشروع . فحتى في حالة العمل المشروع والمطابق لواجبات

<sup>(</sup>١) ويعاقب على هذا الشروع دول حاجة الى نص خاص باعتبار أن الجريمة جناية , والواقع أنه لا يوجد مبر لاستبعاد الطلب باعتباره صورة من صور الركن المادي لجريمة المكافأة اللاحقة ، والاعتراف به بانسبة لمرشوة العادية . فالطلب لاحقا كان أو سابقا له ذات المدلول وتتوافر فيه علة التجريم ، هذا فضلا عن أن سياسة المشرع في تجريم برشوة تهدف إلى الاحاطة بكافة صور العبث بالوظيفة العامة والحض من كرامتها ، والاشك في أن طلب الموظف لمكافأة الاحقة على ما قام به يحقق هذا المعنى، ونو رفضه صاحب المصلحة .

و و رفضه صاحب سنست. (٣) لم تكن المادة ١٠٥ ع تعاقب على جريمة المكافأة اللاحقة إلا إذا كانت مقابل أداء عمل أو امتناع دول لاحلال بواجبات الوظيفة ، ثم حاء القانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٦٢ ومد نصافي هده الجريمة بن حايد قبول لمكافأة على الاحلال بواحبات الوظيفة .

الوظيفة تقوم الجريمة ، ولو اقتصر دور الموظف على أخذ الهذية التى تقدم إليه من صاحب المصلحة ، ودون أن يكون قد طلبها صراحة أو ضمنا . فالمشرع أراد ـ في تقديرنا \_ أن ينأى بالموظف عن مثل هذا التصرف الذي يشكك في نزاهته ويحط من كرامة الوظيفة العامة ، ولو كان تقديم الهدية عرفانا بالجميل وشكرا للموظف على حسن قيامه بعمله . فالدولة هي التي تختص بمكافأة مثل هذا الموظف وليس أصحاب المصالح ، والدولة ترصد له أجراً لقاء قيامه بعمله ، فلا يجوز له أن يأخذ من أصحاب الحاجات مكافأة على ذلك .

ويفترض قيام الركن المادى لجريمة المكافأة اللاحقة انتفاء الاتفاق السابق أو المعاصر بين الموظف وصاحب المصلحة على الأداء الوظيفي أو على المكافأة ، لأنه لو وجد مثل هذا الاتفاق ، ولكن أرجىء تنفيذه إلى ما بعد القيام بالعمل ، اعتبرت الجريمة رشوة عادية . كذلك إذا حدث الاتفاق على الأداء الوظيفي دون المقابل ، ثم طلب الموظف المقابل أو أخذه . أو قبل الوعد به كمكافأة له على ما وقع منه ، تحققت صورة الرشوة اللاحقة ".

## ثانيا : الركسن المعنىوى

جريمة المكافأة اللاحقة جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . هذا القصد يفترض علم المتهم بأنه موظف عام ، حقيقى أو حكمى ، كا ينبغي توافر علمه بأن مايقدم إليه هو مكافأة من صاحب المصلحة على ماقام به من عمل ، تقديرا وعرفانا له على ما قام به من أداء العمل الوظيفى أو إحلال بواجبات الوظيفة على النحو الذي تم به . ويلزم كذلك اتجاه إرادة الموظف إلى أخذ هذه المكافأة أو قبول الوعد بها . وترتيبا على ذلك ينتفى القصد الجنائى إذا لم يتوافر العلم ، كما لو قدم صاحب المصلحة للموظف مالا عقب أدائه للعمل ، فأخذه الموظف معتقدا أنه سداد لجزء من دين له فى دمة صاحب المصلحة ، فأخذه الموظف معتقدا أنه سداد لجزء من دين له فى دمة صاحب المصلحة ، بيا كان هذا الأخير قد قدمه على سبيل المكافأة لهذا الموظف . كما ينتفى القصد الجنائى إذا انتفت إرادة القبول أو الأخذ أو كانت معيبة ، تطبيقا للقواعد العامة ، مثال ذلك أن يأخذ الموظف المكافأة اللاحقة لضرورة الجأته إلى ذلك فيطبق نص المادة ، مثال ذلك أن يأخذ الموظف المكافأة اللاحقة لضرورة الجأته إلى ذلك فيطبق نص المادة ، مثال ذلك أن يأخذ الموظف المكافأة اللاحقة لضرورة الجأته إلى ذلك فيطبق نص المادة ، مثال ذلك أن يأخذ الموظف المكافأة اللاحقة لمنهم ورة الجأته إلى ذلك فيطبق نص المادة ، مثال ذلك أن يأخذ الموظف المكافأة اللاحقة لمن ورة الجأته إلى ذلك فيطبق نص المادة ، مثال ذلك أن يأخذ الموظف المكافأة اللاحقة لمن ورة الجأته الى ذلك في فيطبق نص المادة ، مثال ذلك أن يأخذ الموظف المكافأة الموظف المكافأة الموظف المكافأة الموظف المكافأة الموظف المكافؤة المؤلفة المؤلف

#### ثالثا: عقوبة المكافأة اللاحقة

العقوبة التي حددها الشارع في المادة ١٠٥ ع هي السجن والغرامة التي لا تقل عِن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه(١). ويستحق هذه العقوبة الموظف الذي قبل المكافأة اللاحقة باعتباره فاعلا أصليا للجريمة ، كما يستحقها من قدم المكافأة باعتباره شريكا في الجريمة ، وبالاضافة إلى العقوبة الاصلية يحكم بالعقوبة التكميلية التي نصت عليها المادة ١١٠ ع، وهي مصادرة ما دفع على سبيل المكافأة اللاحقة . كما تسرى العقوبات التبعية المنسوس عليها في المادة ٢٥ ع. وقد رأينا أن الشروع يعاقب عليه ، وصورته أن يطلب الموظف مكافأة على أدائه العمل فيرفض طلبه . وجريمة المكافأة اللاحقة صورة حاصة من صور الرشوة ، قصد منها المشرع الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة ومنع المساس بهيبتها ووقارها . لذلك نعتقد أن عرض المكافأة اللاحقة على الموظف يحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٩ مكرراع ، إذا رفض الموظف عرض صاحب المصلحة، فيستحق عارض المكافّاة عقوبة جريمة عرض الرشوة(١). كذلك نرى أن مقدم المكافأة اللاحقة يستفيد من الاعفاء من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، لتوافر علة الاستفادة من الاعفاء بالنسبة له ، ذلك أنه يستحق العقوبة ذاتها المقررة للموظف الذي يقبل المكافأة يَ هذا فضلا عن أن التبليغ عن جريمة المكافأة اللاحقة يعد خدمة يقدمها المبلغ للمجتمع ، يستحق المكافأة عليها ، باعفائه من العقوبة المقررة

<sup>(</sup>١) ونلاحظ آن هده العقوبه احمد بكثير من عقوبة الرشوة اللاحمة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ ح. وهي الأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة النسبية المقررة للرشوة العادية . والرشوة اللاحقة تتحقق - كما رأينا - باتفاق الموظف مع الراشي على الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظفة دون الاتفاق على تقديم الرشوة بعد تنفيذ الاتفاق ، ثم بعد تنفيذ هذآ الأتفاق يطلب الموظف أو يقبل أو يأخذ عطية لمكافأته على ما وقع منه . لذلك ينبغي النمييز بدقة بين هاتين الجريمتين نظراً لاختلاف العقوبة المقررة لكل منهما .

<sup>(</sup>٢) وهذه العقوبة أشد من عقوبة جريمة المكافأة اللاحقة التي كان يستحقها لو أن الموظف قبل أخذ الهدية أو العطية التي عرضها صاحب المصلحة . ومع ذلك قد يكون من الأوفق تعديل نص المادة مكرراً ليكون صدره على النحو التالي : « من عرض رشوة أو مكافأة ولم تقبل منه يعاقب ... » . ...

لاشتراكه فى الجريمة . وتتمثل الخدمة فى الكشف عن جريمة ارتكبها موظف غير أمين لا يقنع بما ترصده له الدولة من راتب لقاء قضائه مصالح الناس ، وإنما يقبل منهم مكافأة على قيامه بأداء واجبات وظيفته أو ثمناً لاخلاله بهذه الواجبات .

# المبحث الحامس جريمة الوساطة في أخذ العطية أو الفائدة

نصت على هذه الجريمة المادة ١٠٨ مكررا من قانون العقوبات التي تقرر أن «كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة ».

يجرم المشرع بهذا النص سلوك المستفيد من العطية أو الفائدة التى تشكل المقابل في جريمة الرشوة . هذا المستفيد قد يكون معينا من قبل المرتشى أو محدداً باتفاق بين المرتشى والراشى . وليس بلازم لقيام الجريمة في حق المستفيد أن تقع جريمة الرشوة ، لأن إجرام المستفيد يستقل عن اجرام المرتشى ، ولو كان هو الذى عينه لأخذ العطية أو الفائدة أو وافق عليه بعد أن علم به . ولا يشترط في المستفيد أن يكون موظفاً عاماً ، فقد يكون كذلك ، كما قد يكون شخصاً عادياً (١). ولم يجعل المشرع من صفة المستفيد إذا كان موظفاً عاماً ظرفاً مشدداً لعقوبة الجريمة .

والواقع أن نص المادة ١٠٨ مكرراً يجرم صورة من صور الوساطة ، وهى هنا الوساطة في أخذ العطية أو الفائدة ، وهي تختلف عن الوساطة في جريمة الرشوة ذاتها ، لأن الوسيط في جريمة الرشوة يعد شريكاً فيها ، ويعاقب

<sup>(</sup>١) عبر الشارع عن فاعل هذه الجريمة بأنه «كل شخص ... » .

بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى إذا وقعت جريمة الرشوة (١)، تطبيقاً لنص المادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات . وقد عبر المشرع عن ذلك عندما تطلب لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٨ مكررا ألا يكون المستفيد « قد توسط في الرشوة » .

وعلة تجريم هذا الفعل أن المستفيد من الرشوة الذي يعين لأخذ العطية أو الفائدة ، سواء باتفاق بين المرتشى والراشى أو باختيار من الأخير يوافق عليه المرتشى بعد أن يعلم به ، قد يسهل مشروع الرشوة ويزيل عقبة من العقبات التي تعترض تنفيذها وقد تحول دون وقوعها . كما أن المستفيد الذي يأخذ عطية أو يقبل وعداً بها مع علمه بسببها قد يؤثر على الموظف فيدفعه إلى ارتكاب جريمة الرشوة ("). هذا فضلاً عن أن سلوك المستفيد الذي يأخذ أو يقبل عطية أو فائدة مع علمه بأنها مقابل لرشوة ارتكبت أو بسبيلها إلى الارتكاب هو سلوك شائن ، يحقق من يأتيه غاية غير شريفة تتمثل في الحصول على فائدة غير مشروعة .

وتتحقق جريمة المستفيد من الرشوة بتوافر ركنين : ركن مادى وركن معنوى .

#### أولا: الركس المادي

يتوافر الركن المادى لهذه الجريمة في احدى حالتين:

الأولى : قبول الشخص تعيينه لأخذ العطية أو الفائدة . وفي هذه الحالة

(١) لأن اجرام الوسيط في هذه الحالة مستمد من اجرام الفاعل ذاته ، فيشترط لعقابه كشريك أن تقع جريمة الرشوة التي اشترك فيها ، راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ، القسم العام السابق الاشارة المه ، صـ ٤٤٩ .

(٢) كا اذا قبلت الزوجة مع علمها بالسبب هدية أو عطية قدمها الراشي اليها على غير اتفاق سابق مع زوجها الموظف ، فقد تحلول أن تؤثر على زوجها لأداء العمل الوظيفي الذي قد يطلبه الراشى ، كا قد يضطر زوجها الى القيام بهذا العمل دفعاً للحرج عن نفسه وعن زوجته . وفي الحالة الأولى ينقلب المستفيد الى شريك في جريمة الرشوة عن طريق التحريض على ارتكابها ، أما في الحالة الثانية فيقف نشاطه عند حد الاستفادة من جريمة الرشوة التي ارتكبت ، ومن ثم يخضع لنص المادة ١٠٨ مكرراً الذي يعنينا الآن . .

يستوى أن يكون الموظف المرتشى هو الذى عيَّن المستفيد من الرشوة لأخذها ، أو أن يكون قد عيِّن باتفاق بين المرتشى والراشى ، أو أن يكون الراشى هو الذى اختاره لأخذ العطية ووافق عليه المرتشى بعد أن علم به . وتقوم الجريمة فى حق من وافق على تلقى العطية أو الفائدة مع العلم بسببها ، لو لم يصدر منه أى سلوك لاحق على هذا القبول ()

الثانية : أخذ العطية أو الفائدة أو قبول الوعد بها . ويستوى لتمام الركن المادى في هذه الحالة أن يكون المرتشى قد علم بسلوك المستفيد أو لم يعلم به .

فعلم المرتشى بسلوك المستفيد يتحقق في فرضين :

1 - أن يكون الموظف المرتشى قد اتفق مع الراشى على تقديم العطية أو الفائدة لشخص معين ، كروجة الموظف أو ابنه مثلاً ، فيقبل أيهما أخذ العطية أو الفائدة مع علمه بأنها مقابل رشوة ارتكبت أو سترتكب مستقبلاً . وفي هذا الفرض تقوم الجريمة في حق المستفيد بأخذه العطية ، ولو لم ترتكب جريمة الرشوة فعلاً لأي سبب من الأسباب ، لأن اجرام المستفيد قائم بذاته ومستقل عن جريمة الرشوة ذاتها .

٢ - أن يكون الراشى قد سلم العطية أو الفائدة للمستفيد دون اتفاق مع المرتشى ودون علمه . لكن المراتشى يعلم بذلك ويوافق عليه . مثال ذلك أن يسلم الراشى العطية أو الفائدة لزوجة الموظف المرتشى أو ابنه الذى يقبل ذلك مع علمه بأنها مقابل رشوة سيرتكبها زوجها أو أبوه ، ثم بعد أن يعلم الموظف بما حدث يوافق على المستفيد من الرشوة . وتقوم جريمة المستفيد في هذا الفرض كذلك ولو لم ترتكب جريمة الرشوة .

لكن الموظف قد لا يعلم بسلوك المستفيد ، أو قد يعلم به ولا يقره ، كما لو أحذ المستفيد الرشوة أو قبلها والموظف المقصود بالرشوة يجهل ذلك أو يعلم به ولا يقر المستفيد على سلوكه . ويحدث هذا عندما يتقدم الراشي بالهدية أو العطية لابن الموظف أو زوجته على غير اتفاق سابق مع الموظف ، فيقبل الابن (١) قارن الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ٧٤ .

لنفسه أو تقبل الزوجة لنفسها ذلك مع العلم بالسبب الذى قدمت الهدية من أجله ، دون أن يخبر أي منهما الموظف أباه . أو زوجه بما حدث أو يكون قد أخبره به ولم يقره . وبدهى أن الجريمة تقوم فى هذه الحالة فى حق المستفيد على الرغم من عدم قيام جريمة الرشوة فى حق الموظف المقصود أصلا بالرشوة .

## ثانيا : الركــن المعنــوى

جريمة التوسط في أخذ العطية أو الفائدة جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي . والقصد المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام ، الذي يتحقق بعلم الشخص وقت قبوله تسلم العطية أو الفائدة أو وقت تسلمه الفعلي لها أنه يأخذ أو يقبل أن يكون وسيطاً في أخذ عطية أو فائدة هي مقابل للرشوة التي وقعت أو في سبيلها إلى الوقوع . فيلزم أن يعلم المستفيد عندما يقبل أو يأخذ بالسبب الذي من أجله عيِّن لأُخذ العطية أو الفائدة ، وهو شراء ذمة الموظف وبأن ما يأخذه هو ثمن لأداء وظيفي مطلوب من الموظف . وبالاضافة إلى العلم ، ينبغي أن تنصرف إرادة المستفيد إلى الأخذ أو القبول رغم علمه بالسبب. فإذا انتفى العلم أو انتفت الارادة ، فلا يتوافر القصد الجنائي ، ولا تقوم الجريمة تبعا لذلك . وينتفى علم المستفيد بالسبب عندما يجهل وقت تسلم العطية أنها مقابل لرشوة . مثال ذلك أن تأخذ زوجة الموظف مالاً من شخص قدمه إليها على أنه مرسل إليها من زوجها في حين أنه مقابل لرشوة كان المرتشي قد اشترط تسليمه في منزله لأحد القاطنين فيه . ولا يتوافر القصد الجنائي في هذا الفرض ولو علم من تسلم العطية أو الهدية بعد قبولها بسببها وكونها مقابلاً للرشوة ، لأن العلم يكون قد طرأ بعدتحقق فعل الأخـذ أو القبول ولم يعاصره .

والقصد العام كاف لقيام الجريمة ، فلا يلزم توافر أى قصد خاص فيها . وتطبيقاً لذلك لا يشترط لتوافر القصد الجنائى أن تنصرف نية المتهم إلى الاستفادة مما حصل عليه . من أجل ذلك لا نقر ما درج عليه الفقه من تسمية هذه الجريمة باسم « الاستفادة من الرشوة »(۱)، والأدق أنها جريمة « وساطة

 <sup>(</sup>۱) راجع الدكتور أحمد فتحي سرور ، ص ۲۱۳ ، الدكتور محمد زكى أبو عامر ، ص ۱۲۱ .

فى أخذ العطية أو الفائدة »(١). وإذا كانت نية الاستفادة مما تلقاه المتهم غير متطلبه لقيام الجريمة ، فان هذه الجريمة تقوم فى حق من يتلقى الفائدة ليحفظها عنده حتى ينفذ الموظف العمل المطلوب منه فيسلمها إليه ، كما تقوم فى حق من يعهد إليه الموظف باستلام الفائدة نيابة عنه وايصالها إليه(١).

# ثالثاً: عقوبة الوساطة في أخذ العطية أو الفائدة

جريمة التوسط فى أخذ العطية أو الفائدة جنحة ، عاقب عليها المشرع بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات ، والغرامة المساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به . ويشترط لاستحقاق هذه العقوبة ألا يكون المستفيد قد توسط في الرشوة بصرح النص ، فان كان وسيطاً في الرشوة وأكمل وساطته بقبض العطية أو الفائدة ، استحق عقوبة الاشتراك في الرشوة ، وهي ذاتها عقوبة الموظف المرتشى طبقاً لنص المادة ١٠٧ مكررا من قانون العقوبات . وإذا إقتصر سلوك الفاعل على أخذ العطية أو الفائدة دون التوسط في الرشوة ، فانه لا يستفيد من الاعفاء من العقاب إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، لأن نص المادة ١٠٧ مكررا ع المقرر لهذا الاعفاء يعنى الوسيط في الرشوة الذي يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى .

ويلاحظ أن الغرامة المنصوص عليها في المادة ١٠٨ مكررا هي – على خلاف الغرامة المقررة لجريمة الرشوة – غرامة نسبية كاملة لم يحدد المشرع حداً أدنى لها ، بل جعلها مساوية تماماً لقيمة ما قبضه المستفيد أو ما وعد به . فإذا اتخذت الجريمة صورة قبول الشخص تعيينه لأخذ العطية أو الفائدة ، دون أن تكون قيمة العطية أو الفائدة قد حددت بعد ، فإن الغرامة لا يمكن تحديدها ، ومن ثم لا يمكم بها . وإذا كانت الفائدة مما لا يمكن تقويمه بالمال ، فإن الغرامة لا يمكن تحديدها ، ومن ثم لا يمكم بها ، كما لو تمثلت تلك الفائدة في ترقية أو تعيين في وظيفة أو غير ذلك من الفوائد المعنوية .

<sup>(</sup>١) أَه حربمة تلقى الفائدة ، راجع الدكتور عوض محمد ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) راجع الدكتور عوض محمد ، ص ٧٣ .

وبالاضافة إلى العقوبة الأصلية ، يحكم بمصادرة ما يقبضه المستفيد على سبيل الرشوة ، طبقا لنص المادة ، ١١ من قانون العقوبات ، الذى يوجب الحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة ، ومنها المادة ١٠٨ مكرراً . هذا فضلاً عن أن النص يقضى بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط كمقابل للرشوة ، بصرف النظر عمن تلقى ، يستوى أن يكون هو المرتشى أو غيره ، بعلم من المرتشى واقرار منه أو بدون علمه . وبدهى أنه إذا اتخذت الجريمة صورة قبول الشخص تعيينه لأخذ العطية أو المفائدة ، أو كان المستفيد قد قبل الوعد بعطية لم تكن قد قدمت بعد عند اكتشاف الجريمة ، فلا محل للحكم بالمصادرة .

# المبحث السادس جريمة عرض أو قبول الوساطة فى رشوة

نصت على هذه الجريمة المادة ١٠٩ مكررا ثانياً من قانون العقوبات التى تقرر أنه « مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول . فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ . وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ .

أضيف نص المادة ١٠٩ مكررا ثانيا إلى قانون العقوبات بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ لتجريم عرض أو قبول الوساطة في رشوة ، وأي من الفعلين لا يكفي بذاته لتحقيق الاشتراك في جريمة من جرائم الرشوة ، فالاشتراك المعاقب عليه يفترض وقوع الجريمة بناء على الاشتراك . ومن ثم كان عرض أو قبول الوساطة في رشوة من الأفعال التي لا تخضع لنص من نصوص التجريم الواردة في باب الرشوة ، إذا لم يكن سلوك الشخص قد تعدى العرض أو القبول . ولا يخفى

ما يتضمنه عرض أو قبول الوساطة في رشوة من تسهيل لارتكاب تلك الجريمة ، وإزالة لعقبة من العقبات التي تعترض تنفيذها ، وقد يكون من شأنها الحيلولة دون وقوعها . ويهدف المشرع من هذا التجريم إلى اكمال سياج الحماية الجنائية للوظيفة العامة بقطع الطريق على « سماسرة الرشوة » ودعاتها ، ولو لم يتعدى دورهم بحرد عرض أو قبول الوساطة . فهذا التجريم هو من قبيل الوقاية إذ يعد نوعاً من التحوط المفيد في محاربة الرشوة وسد الطريق على المذللين لمصاعبها ".

ولم يتطلب المشرع صفة خاصة فى مرتكب هذه الجريمة ، فقد يكون مرتكبها موظفاً عاماً ، كما قد يكون فرداً عادياً ، ففاعل هذه الجريمة هو «كل من عرض أو قبل الوساطة ... » . ومع ذلك فان صفة مرتكب الجريمة يجعل لها المشرع دوراً فى تحديد العقوبة التى تشدد إذا كان الجانى موظفاً عاماً .

وقبل أن نبين عقوبات هذه الجريمة ، ندرس ركنيها المادي والمعنوي .

#### أولا: الركس المادي

يتكون الركن المادى في هذه الجريمة من أحد فعلين : عرض الوساطة في رشوة ، أو قبول الوساطة في رشوة . وكما يتضح من النص ، فان المشرع لا يجرم عرض أو قبول الوساطة في « الرشوة » ، وإنما يجرم العرض أو القبول في « رشوة » ، وهو ما يفترض أن هناك رشوة احتالية يعرض الجاني أو يقبل الوساطة فيها . كذلك يفترض الركن المادى لهذه الجريمة أن الجاني قد إقتصر على عرض أو قبول الوساطة « ولم يتعد عمله العرض أو القبول » . ويعنى ذلك أن الركن المادى لهذه الجريمة يفترض أمرين ويقوم بأحد فعلين .

## ( أ ) مفترضات الركن المادى

يفترض قيام الركن المادى لجريمة عرض أو قبول الوساطة في رشوة وجود

(١) في هذا المعنى ، الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ١١٨ . وراجع المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ . مشروع جريمة من جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. فالجانى يعرض أو يقبل الوساطة فى « رشوة » محددة المعالم، ويقتضى ذلك أن يكون لعناصرها الأساسية وجوداً حقيقياً من حيث الواقع، بمعنى أن يوجد الموظف العام والعمل الوظيفى المطلوب وصاحب الحاجة لهذا العمل(١٠٠.

ويفترض قيام الركن المادى كذلك عنصراً سلبياً هو انتفاء صفة الشريك ف الرشوة عمن يعرض أو يقبل الوساطة ، إذ لو حقق سلوك المتهم عناصر الاشتراك في الرشوة تطبيقاً للمادتين الاشتراك في الرشوة تطبيقاً للمادتين الاشتراك في الرشوة تطبيقاً للمادتين الوساطة في رشوة إذا توقف سلوك الشخص عند هذا الحد ، وتلك هي الاضافة الحقيقية لنص المادة ١٠٩ مكررا ثانيا من قانون العقوبات ، الذي يقرر صراحة أن سلوك الفاعل لم يتعد العرض أو القبول ، فلم يصل إلى حد الاشتراك في الرشوة (١٠ والواقع أن التعمق في فهم طبيعة هذه الجريمة يقود إلى الاعتقاد بأن المشرع يجرم في هذه الحالة مجرد الشروع في الاشتراك . فمن يعرض أو يقبل الوساطة في رشوة لا ينتوى عادة التوقف عند هذا الحد ، بل يعرض أو يقبل الوساطة في رشوة لا ينتوى عادة التوقف عند هذا الحد ، بل فعلاً بالوساطة في الرشوة أو في عرض الرشوة ، وهنا يحقق وصف الشريك إذا فعلاً بالوساطة في الرشوة أو في عرض الرشوة ، وهنا يحقق وصف الشريك إذا تحت الجريمة التي اشترك فيها . لكنه قد يتوقف في نشاطه عند مرحلة الشروع

 <sup>(</sup>۱) نقض ۲۲ یونیه ۱۹۲۷ ، مجموعة أحکام النقض ، السنة ۱۸ ، رقم ۱۷۵ ، ص ۸۲۹ ، ۱۱ نوفمبر
 ۱۹۷۳ ، السنة ۲۶ ، رقم ۱۹۲۳ ، ص ۹۲۹ ، ۲۹ نوفمبر ۱۹۸۳ ، السنة ۳۵ ، رقم ۲۰۳ ،
 ص ۱۰۰۳ ، ۲۱ نوفمبر ۱۹۸۵ ، السنة ۳۲ ، رقم ۱۸۹ ، ص ۱۰۳۵ .

ص ١٠٠٦ ، ٢١ نوفمبر ١١٨٥ ، سسم ١٠٠ رسم المشار اليهما في الهامش السابق ، عندما وهذا ما استخلصته محكمة النقض بوضوح في حكميها المشار اليهما في الهامش السابق ، عندما قررت أن جريمة المادة ١٠٩ مكرراً ثانياً هي « جريمة مستحدثة ذات كيان خاص ، يغاير جريمة الوسيط في الرشوة المنصوص عليها في المادة ١٠٠ مكرراً ثانياً – المطبقة كما قررت كذلك أن المشرع قد تغيا من الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٩ مكرراً ثانياً – المطبقة في الدعوى – تجريم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة والتي لا تبلغ حد الاشتراك في رشوة أو في شروع فيها والتي لا يؤتمها نص آخر ، وذلك للقضاء على سماسرة الرشوة ودعاتها » ، نقض ٢٦ يونيه ١٩٦٧ .

في الاشتراك ، عندما لا يكتمل اشتراكه في الجريمة لأى سبب من الأسباب . والقاعدة أن الشروع في الاشتراك لاعقاب عليه الا بنص خاص ، ونعتقد أن المادة ١٠٩ مكررا ثانيا ، بتجريمها مجرد عرض أو قبول الوساطة في الرشوة ، تعاقب على احدى صور الشروع في الاشتراك .

## (ب) مكونات الركن المادى

يقوم الركن المادى لجريمة عرض أو قبول الوساطة فى رشوة بأحد فعلين: العرض أو القبول. والعرض يقتضى مبادرة من المتهم، إذ هو ايجاب صادر منه يتضمن تعبيراً عن استعداده للقيام بدور الوسيط فى رشوة. والغالب فى العمل صدور العرض من الجانى لصاحب الحاجة، فالجانى يتقدم إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء "). لكن قد يصدر عرض الوساطة من الجانى للموظف العام أو للمستخدم في مشروع حاص، وفي الحالتين تقع جريمة عرض الوساطة فى الرشوة تامة، ولو لم يصادف ذلك العرض قبولاً ممن وجه إليه، كما لا يؤثر فى قيامها عدول العارض عن عرضه، لأنه عدول لاحق على تمام الجريمة.

أما قبول الوساطة فى رشوة فمعناه استجابة الوسيط لطلب أحد طرف الرشوة بالتدخل للتعريف بالطرف الآخر . والغالب فى العمل أن يوجه الطلب إلى الوسيط من صاحب الحاجة الذى يرغب فى قضاء مصلحته عن طريق ارشاء الموظف ، لكن قد يصدر الطلب من قبل الموظف الذى يريد الارتشاء وفى الحالتين تقوم الجريمة تامة بقبول الوسيط لعرض الوساطة فى الرشوة ، سواء صدر العرض من صاحب الحاجة أو من الموظف ، ولو لم يقم بعد هذا القبول بأى عمل إيجابى آخر لتنفيذ ما قبل القيام به ، بل ان الجريمة تقوم ولو عدل المتهم عن قبوله السابق (٢) .

ولا تقوم الجريمة التي نحن بصددها الا بعرض الوساطة أو قبولها. ومن ثم

<sup>(</sup>١) نقض ١٩ فبراير ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ٤٣ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢): الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ٧٠ -

فان طلب الوساطة من قبل صاحب المصلحة أو الموظف الذي لم يصادف قبولاً من الوسيط لا يحقق تلك الجريمة .(١).

ولا يتطلب تحقق الركن المادى للجريمة أكثر من عرض أو قبول الوساطة . ومن ثم لا أهمية للوسيلة التي يتم بها الغرض أو القبول ، طالما ثبت صدور أحد الفعلين عن المتهم . لكن يشترط أن تكون الوساطة المعروضة أو المقبولة من أجل ارتكاب رشوة بمعناها الضيق (٢)، ومن ثم لا تقوم جريمة المادة ١٠٩ مكرراً ثانياً في حق من يعرض أو يقبل الوساطة لحمل الموظف على الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة أو لحمله على قبول المكافأة اللاحقة على أداء العمل الوظيفي .

#### ثانيا: الركن المعنوى

جريمة عرض أو قبول الوساطة فى رشوة جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . وطبيعة هذه الجريمة تثير التساؤل عن نوع القصد المتطلب لقيامها . ونعتقد أن القصد اللازم هنا هو القصد الخاص ، إذ الجريمة تفترض أن هناك « رشوة » احتالية ، يستهدف الجاني بعرضه أو قبوله الوساطة فيها اتمامها ، ولو لم يتعد عمله بالفعل مجرد العرض أو القبول . فالنية منعقدة لدى الجانى عند عرض الوساطة أو قبولها على الاستمرار في مشروع الرشوة ، ولا يهم بعد ذلك ان كان قد واصل مسيرته أو توقف عمله عند مجرد العرض أو القبول . ومن ثم لزم في الأقل أن تتوافر لديه نية خاصة عند عرض الوساطة أو قبولها هي نية بذل المساعي للمساهمة في اتمام جريمة الرشوة التي عرض الوساطة فيها أو قبل طلب أحد طرفيها بالوساطة فيها .

وعلى ذلك ينبغى أولا توافر القصد العام الذى يقوم بالعلم والارادة . وينصب العلم على توافر عناصر الرشوة التى يعرض أو يقبل الوساطة فيها ، فان

<sup>(</sup>١) ويعد هذا نقصاً تشريعياً في نصوص الرشوة ، اذ أن طلب الوساطة في الرشوة يستحق التأثيم ، سواء صدر من صاحب المصلحة أو من الموظف . ويقتضي سد هذا النقص أن ينص المشرع على تجريم سلوك كل من طلب الوساطة في رشوة ولم يقبل طلبه . ويرى الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى أن طلب الوساطة من قبل الموظف يعد رشوة تامة ، المرجع السابق ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) الدكتور أحمد فتحى سرور ، ص ۲۱۲ .

انتفى هذا العلم ، انتفى القصد الجنائي لدى المتهم أن أما الارادة فينبغى أن تتجه إلى اتيان فعل العرض أو القبول .

أما القصد الخاص فيتحقق بانعقاد نية من يعرض أو يقبل الوساطة في رشوة على القيام بدور الوسيط في تلك الرشوة أو هو قصد الوساطة في رشوة . فإذا ثبت أن قصد المتهم لم يكن منصرفاً البتة عند عرض أو قبول الوساطة إلى القيام حقيقة بأى دور للتقريب بين طرفي الرشوة وإنما اكتفى بزعم ذلك ، انتفى القصد الجنائي لديه (۱) و تطبيقا لذلك لا تقوم جريمة عرض أو قبول الوساطة في رشوة لانتفاء القصد الجنائي في حق من يعرض أو يقبل الوساطة على سبيل الهزل . فعرض أو قبول الوساطة في رشوة ليس كيانا مادياً فحسب ، ولكنه سلوك مادى ذى مضمون نفسى ، إذ هو سلوك كاشف عن إرادة حقيقية لا تتوافر في حالة العرض أو القبول غير الجدى . وقد تنصرف نية عارض الوساطة في رشوة إلى الاستعثار بالمبلغ لنفسه (۱) أو إلى التشهير بالموظف ، دون أن تكون قد اتجهت إلى بذل المساعى لاتمام الرشوة ، فينتفى القصد الجنائي

(۱) فمن يعرض على موظف عام السعى لمدى المتعاملين معه لدفعهم الى تقديم الرشوة له أو يقبل عرض لموظف بذلك بدون أن يعلم بوجود مشروع رشوة حقيقية لا يتوافر القصد الجنائي لديه ، ولو ثبت بعد ذلك أن الموظف عند العرض أو القبول كان – على غير علم ممن يعرض الوساطة أو يقبلها – لا يؤدي عملاً وظيفياً إلا بمقابل أو كان قد طلب الرشوة بالفعل أو قبل العرض الصادر بها من ما احد الما الحقة على الما الماحة ا

(٢) لذلك يعد دفاعاً جوهرياً ادعاء المتهم في جريمة عرض أو قبول الوساطة في رشوة بعدم انصراف قصده الى الاتصال بالطرف الآخر المزمع ارشائه ، لأنه لو صح هذا الدفاع لكان من شأنه أن يؤدي الى انتفاء القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة ، راجع نقض ١١ نوفمبر ١٩٧٧ ، ٢٩ نوفمبر ١٩٨٣ السابق الاشارة اليهما ، ٢٦ نوفمبر ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٦ ، رقم ١٨٩ ، ص ٥٠٠٠ . وفي هذه الأحكام وغيرها من تلك التي طبقت نص المادة ١٠٩ مكرراً ثانياً اضطرد قضاء محكمة النقض على ضرورة أن تكون « ارادة الجاني - قد الجههت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم - الى اتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة الى مجرد الزعم لعمد الى الافصاح عن ذلك في صراحة ، على غرار سنته في المادة في هذه الجريمة الى مجرد الزعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته وليس يجوز القياس أو التوسع في التفسير ، لأنه في مجال التأثيم محظور » .

(٣) نقض ١١ نوفمبر ١٩٧٣ السابق الأشاء به . ٢١ نوفمبر ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السابق الله السابق الأشاء به . ٢١ نوفمبر ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ،

-.777 -

اللازم لقيام جريمة المادة ١٠٩ مكررا ثانياً ، وان كان هذا لا يمنع من إمكان قيام جريمة أخرى مثل النصب أو الشروع فيه .

## ثالثاً: عقوبة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة

تقرر المادة ١٠٩ مكررا ثانيا ع للصورة البسيطة لجريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها القانون . والصورة البسيطة للجريمة تتحقق عند انتفاء صفة الموظف العام عن مرتكب الجريمة ، وعن المقصود بالوساطة . فمن يعرض أو يقبل الوساطة ليس موظفاً عاماً . والمقصود بالوساطة ليس هو الآخر موظفاً عاماً .

أما إذا كان من يعرض الوساطة أو يقبلها موظفاً عاماً ، فقد قرر المشرع لجريمته العقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٤ من قانون العقوبات ، أى الاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المقررة فى المادة ١٠٣ من قانون العقوبات (١٠٠ ويستوى لاستحقاق هذه العقوبة أن يكون هدف الجانى هو الوساطة لدى موظف عام أو لدى مستخدم فى مشروع خاص (١٠) لأن المشرع يشدد العقاب على سلوك الموظف العام الذى يتدنى إلى مستوى عرض أو قبول الوساطة فى رشوة ، ففى هذا السلوك اخلال واضح بالواجبات العامة التى تفرضها الوظيفة على الموظف العام .

وإذا كان المقصود بالوساطة موظفاً عاماً ، استحق الجانى العقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ مكررا من قانون العقوبات ، أى السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . وفى هذه الحالة يكون

<sup>(</sup>۱) ويعنى ذلك أن مثل هذا الموظف يستحق عقوبة الرشوة المشددة ، وهي عقوبة تزيد على تلك التي كان يستحقها لو قام بالوساطة فعلاً . راجع في نقد هذا المسلك التشريعي في تقدير العقوبة ، الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ، ص ٣٢٤ ، الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٣٢٤ .

مرتكب الجريمة فرداً عاديا أو مستخدماً فى مشروع خاص ويقصد الوساطة لدى موظف عمومى ، ولذلك خفف المشرع عقوبته عن عقوبة الموظف العام الذى يأتى السلوك ذاته .

والعقوبات المنصوص عليها في المادة ١٠٩ مكررا ثانيا لجريمة عرض أو قبول الوساطة في رشوة يستحقها من يعرض أو يقبل الوساطة باعتباره فاعلاً أصلياً ، كما يستحقها الشريك في تلك الجريمة تطبيقاً لنص المادة ٤١ من قانون العقوبات . والاشتراك في هذه الجريمة متصور عندما يحرض الشريك فاعل الجريمة على عرض وساطته أو قبولها أو عندما يعبر مرتكب الجريمة نفسه عن إرادته في عرض أو قبول الوساطة في الرشوة عن طريق وسيط .

# 

نصت على هذه الجريمة المادة ١٠٦ مكررا من قانون العقوبات ، التى تقرر أن «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو تراخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو حدمة أو أية مزية من أى نوع يعد في حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من هذا القانون ان كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط في الاحوال الاخرى . ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها » .

هذه الجريمة صورة من صور الرشوة الحكمية ، ولذلك اعتبر المشرع الموظف المستغل لنفوذه « في حكم المرتشي »(١)، وان كان قد قرر له عقوبة

<sup>(</sup>١) هذا اذا كان المستغل لنفوذه من الموظفين العموميين ، فقد قرر المشرع أنه يعد « في حكم المرتشي » ، بل انه يكون أسوأ حظاً من الموظف المرتشي فيما يتعلق بالعقوبة المقررة لجريمته ، اذ يستحق عقوبة جريمة الرشوة في صورتها المشددة التي قررتها المادة ١٠٤ من قانون العقوبات .

الرشوة في صورتها المشددة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات. والواقع أن هناك فرقا أساسيا بين الرشوة واستغلال النفوذ ، فالرشوة في جوهرها اتجار في عمل وظيفي يختص به الموظف أو يزعم أو يعتقد خطأ أنه مختص به ، بينما استغلال النفوذ هو اتجار في سلطة حقيقية أو موهومة للجاني ، الذي لا يختص بالعمل الوظيفي الذي تلقى المقابل من أجله ولا يزعم احتصاصه أو يعتقد خطأ بقيامه . بل انه ليس بلازم في القانون المصري أن يكون مستغل النفوذ موظفا عاما ، إذ قد يكون شخصا عاديا (١٠) ومع ذلك يوجد اتفاق بين الرشوة واستغلال النفوذ فيما يتعلق بالمقابل الذي يحصل عليه الموظف المستغل لنفوذه ، والمتمثل في العطية التي يطلبها أو يأخذها أو يقبل الوعد بها من صاحب المصلحة ، كما في جريمة الرشوة (١٠).

وعلة تجريم استغلال النفوذ هي ما يمثله فعل الجاني من اخلال بالثقة في الوظيفة العامة ، إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقا للقانون وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير . وإذا كان استغلال النفوذ حقيقيا ، فهو يتضمن اساءة استغلال السلطة المخولة لمستغل النفوذ ، فضلا عما في ذلك من اخلال بمساواة المواطنين أمام المرافق العامة . كما أن استغلال النفوذ يؤدى إلى الاثراء غير المشروع للموظف صاحب النفوذ والسلطة إذا ما اتخذهما سلعة يتجر فيها ، وتلك علة تجريم الرشوة بالنسبة للموظف العام . وإذا كان النفوذ مزعوما ، فإلى جانب الاضرار بالثقة في الوظيفة العامة والسلطات العامة ، يعتبر مدعى النفوذ محتالا على أصحاب المصالح ،عندما يوهمهم بنفوذه اللاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق . فهو — على حد تعبير محكمة النقض — « حينئذ يجمع بين الغش أو الاحتيال والاضرار بالثقة الواجبة في

<sup>(</sup>١) كا لا يشترط قانون الجزاء الكويتي أن يكون مستغل النفوذ موظفاً عاماً ، اذ قد يكون من غير الموظفين ، لكن نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية يتطلب أن يكون مستغل النفوذ موظفاً عاماً (م د من النظام) . وفي القانون الفرنسي لا يشترط أن يكون مستغل النفوذ موظفاً عاماً ، وإنما صفة الموظف العام تعد ظرفاً مشدداً للعقوبة . راجع المادة ١٧٨ من قانون العقوبات الفرنسي ، وراجع :

<sup>(</sup>٢) في التفرقة بين الرشوة واستغلال النفوذ ، راجع : Crim 1er Oct. 1984, B.C. No 277, P. 746.

السلطات العامة والجهات الخاضعة لاشرافها »(۱). ويمكن في حالة النفوذ المزعوم أن تقوم بجانب جريمة استغلال النفوذ الموهوم جريمة النصب. وندرس فيما يلي أركان جريمة استغلال النفوذ ثم نبين عقوبتها . وفيما يتعلق بأركان الجريمة ، رأينا أنها لا تتطلب صفة خاصة في مرتكبها ، وان كانت الصفة الخاصة تؤثر فقط في تحديد العقوبة . أما أركان جريمة استغلال النفوذ فهي الركن المعنوى .

## أولا: الركسن المسادى

يتحقق الركن المادى في جريمة استغلال النفوذ بطلب الجاني أو أخذه عطية أو قبوله وعدا بها ، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره ، لاستعمال نفوذه في الحصول أو محاولة الحصول على ميزة أو فائدة من المنصوص عليها في نص المادة المحصول على ميزة أو فائدة من المنصوص عليها في نص المادة العناصر . وأول هذه العناصر صوره التي يتحقق بها ، وهي الطلب أو القبول أو الأخذ . ولا يختلف مدلول هذه الصور في جريمة استغلال النفوذ عن مدلولها في جريمة المتغلال النفوذ عن المركن المادى في كل منهما . كذلك لا يوجد فارق بين الجريمتين فيما يتعلق بصور الركن المادى في كل منهما . كذلك لا يوجد فارق بين الجريمتين فيما يتعلق على عطية أو وعد بها على النحو السابق بيانه عند دراستنا لجريمة الرشوة العادية . ويستوى أن يكون الطلب أو القبول أو الأخذ قد تم من الجاني ذاته أو تم بواسطة الغير ، كا يستوى أن يكون الطلب أو القبول أو الأخذ للجاني نفسه أو لغيره (۱۰) . ويتحقق الركن المادى بالطلب أو القبول أو الأخذ ، فلا يشترط اجتاع هذه ويتحقق الركن المادى بقبولا لا يعد شروعا في الجريمة ، بل يكفى لتمامها .

<sup>(</sup>١) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٨ ، رقم ٢٣٥ ، ص ١١٢٢ ، نقضً ٣٠ مايو ١٩٨٣ ، السنة ٢٤ ، رقم ١٤١ ، ص ٧٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) لذلك قررت محكمة النقض أن الشارع لم يفرق – في صدد تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة – بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره ، نقض ۲۰ نوفمبر
 ۱۹۲۷ ، السابق الاشارة اليه ، ۳۰ مايو ۱۹۸۳ ، السابق الاشارة اليه .

وينبغى أن يتذرع الحانى بنموده كسند يعتمد عليه لطلب أو أخد العطيه أو قبول الوعد بها . لكن يستوى أن يكون للجانى نفود حقيقى أو الا يكون له نفوذ على الاطلاق ، وإنما أوهم صاحب المصلحة بأن له هذا النفوذ ، فقد سوى المُشَرع في ين حالة وجود النفوذ فعلا وحالة الزعم بوجوده أو إذا كان مدعى النفوذ موظفا عاما ، فالغالب أنه يتدرع بنفود حقيقى ، ولذلك فهو مختص بالعمل المطلوب ولم يزعم الاختصاص ، والا قامت الرشوة العادية ، ولكنه يعد صاحب المصلحة باستعمال سلطته فى أمر وتوجيه المختص بهذا العمل ليؤديه بما يحقق مصلحة صاحب الحاجة . وإذا لم يكن للموظف نفوذ العمل ليؤديه بما يحقق مصلحة صاحب الحاجة . وإذا لم يكن للموظف نفوذ على المختص بالعمل ، فيستوى الا يكون له نفوذ مطلقا ، أو أن يكون له نفوذ على المختص بالعمل ، فيستوى الا يكون له نفوذ مطلقا ، أو أن يكون ضمنيا مستفادا من يكون زعم النفوذ بادعائه صراحة ، وإنما يكفى أن يكون ضمنيا مستفادا من الظروف ، أى أن يكون سلوك الجانى منطويا ضمنا على زعم منه بهذا النفوذ . كا لا يشترط أن يكون زعم النفوذ مدعما بمظاهر خارجية تحمل صاحب المصلحة على الاعتقاد فيه ، وإنما يكفى مجرد الادعاء بوجود النفوذ حقيقيا كان أو مزعوما أن وقد رأينا أن القانون لا يتطلب أن يكون مستغل النفوذ موظفاً أو مزعوما أن وقد رأينا أن القانون لا يتطلب أن يكون مستغل النفوذ موظفاً

<sup>(</sup>۱) فلمتراع يجرم بدن النعود الحقيقي أو مرعوم، والسعي لدى السلطات العامه تنحفين ماقع ، الوصول الى غايات لا تقع في دائرة أعمال وظيفة الساعي أو بشاطه وفي هذا المعلى عمر محكمه النقض أنه: « من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفود المتصوص عديه في الحادة للقض أنه : « من قانون العقوبات بين تذرع الحافي في الطلب أو القبول أه الأخد سعد حميقي للحصول على مزية من أي سلطة عامة ، وبين ندرعه في دلك بمهود مرعوم » نقص ٣٠ مايو المحصول على مثيار اليه في هامش سابق ، وكانت الواقعة تتحصل في زعم المتهم ، وهو عامل بنيابة المنسورة الكلية للأحوال الشخصية ، للمحنى عليها أن له صلة بالقاضي ويوكيل النيابة المختص ، وطلب منها النقود وأخذها لاستعمال بعوده الناشيء عن تلك الصلات المحصول على قرار وطلب منها النقود وأخذها لاستعمال بعوده الناشيء عن تلك الصلات المحصول على قرار من أرصه بلانعاق من تمنه على عرس بنهمة على روحها المحجور عليه للتصريح ها ببيع مسجه قدان من أرصه بلانعاق من تمنه على عرس بنهما

 <sup>(</sup>٢) فعي هذه الصورة يعد القدر الزائد من النفرد الذي لا وجود له بمثانة النفود المزعوم

عاماً ، ومن ثم فمن الجائز أن يكون المنهم صاحب النفوذ الحقيقى غير موظف على الاطلاق ، وقد يزعم غير الموظف أن له نفوذا على حلاف الحقيقة . ونص المادة ٢٠١ مكررا واضح في دلالته على هذا المعنى ، فهو لم يستعمل \_ على خلاف النصوص الاخرى \_ تعبير «كل موظف عمومى ... » ، وإنما أطلق عبارته بنصه على «كل من طلب .. » . ومن ثم قد يكون مستغل النفوذ الحقيقي أو المزعوم غير موظف ، ورغم ذلك يدعى أن له نفوذاً على الموظف المختص بالعمل . مثال ذلك الاب الذي يمكن أن يمارس على ابنه الموظف نفوذاً حقيقياً ، أو أحد الزوجين الذي يمارس على زوجه نفوذاً حقيقيا أو يزعم أن له عليه هذا النفوذ ، والأخ أو القريب غير الموظف الذي يدعى أن له عليه هذا النفوذ ، والأخ أو القريب غير الموظف الذي يدعى أن له على شقيقه أو قريبه سلطة تمكنه من التأثير عليه للقيام بالعمل يدعى أن له على شقيقه أو قريبه سلطة تمكنه من التأثير عليه للقيام بالعمل المطلوب .

وينبغى أخيرا لقيام الركن المادى لجريمة استغلال النفوذ ، أن يكون أخذ العطية أو طلبها أو قبول الوعد بها ، لاستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للجانى ، من أجل الحصول على ميزة أو فائدة أو محاولة الحصول عليها لصاحب المصلحة فى ذلك . ويعنى هذا الارتباط بين ما يأخذه الجانى وما يعد به أن الجريمة لا تقوم إذا كان ما يأخذه الجانى لغرض آخر غير الحصول أو محاولة الحصول على الميزة أو الفائدة التى يعد مدعى النفوذ صاحب المصلحة بتحقيقها المخصول على الميزة أو الفائدة هى غاية التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم ، ومن أجلها يطلب الموظف أو يأخذ العطية أو يقبل الوعد بها . وقد تطلب القانون أن تكون الميزة أو الفائدة الموعود بها مطلوبة من أى سلطة عمة ، بشرط أن تكون سلطة وطنية . يترتب على ذلك أن الجانى لا يرتكب جريمة استغلال النفوذ إذا استغل سلطاته ومركزه من أجل قضاء مصلحة لشخص لدى جهة خاصة ، كشركة خاصة مثلا ، هذا من ناحية . ومن ناحية أنحرى ، لا يرتكب الجريمة الموظف الذى يستغل نفوذه الحقيقى

العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رياسية أو اجتهاعيه او سياسية وهو أمر يرجع الى وقائع كل دعوى حسها يقدره قاضي الموضوع » ، نقض ٢١ نوفمبر ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٦ ، رقم ١٨٩ ، ص ١٠٣٥ .

للحصول على فائدة أو ميزة من سلطة غير وطنية ، كسفارة أو قنصلية أو أى مؤسسة أجنبية داخل الدولة ، فصاحب النفوذ الحقيقى على قنصلية دولة أجنبية لا يرتكب الجريمة التي نحن بصددها إذا أحد مبلغا من المال لتسهيل حصول أحد المواطنين على تأشيرة الدخول إلى تلك الدولة أو لالحاقه بوظيفة شاغرة في القنصلية ، رغم أنه يستغل ماله من نفوذ في سبيل الحصول على تلك الميزة . أما ان كانت السلطة العامة وطنية ، فيستوى أن تكون السلطة المركزية ، أو أي الحهة خاضعة لاشرافها من الهيئات العامة اللامركزية التي تخضع لوصاية الدولة . وقد حرصت الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ مكررا على الاشارة إلى هذا الحكم .

وفيما يتعلق بالمزايا التي يحاول المستغل لنفوذه أن يحصل عليها من السلطة العامة ، نلاحظ أنها غير محصورة ، وما ورد منها في نص المادة ١٠٦ مكررا من قانون العقوبات لم يرد على سبيل الحصر ، وإنما على سبيل المثال ، بدليل أن هذا النص قد أردف بيان المزايا أو الفوائد التي ذكرها بعبارة « أو أية مزية من أي نوع .. » . ومن المزايا التي ذكرها هذا النص « الحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو تراخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة » . ومن أمثلة هذه المزايا السعى لحفظ تحقيق قضائي أو إداري أو سياسي (١٠) ، أو للافراج عن محبوس احتياطيا ، أو الاعفاء من الخدمة العسكرية ، أو العمل على رخصة قيادة ، أو الغاء قرار بالابعاد عن البلاد ، أو حصول الشخص على رخصة قيادة ، أو الغاء قرار بالابعاد عن البلاد ، أو الحصول على أمر بالافراج الشرطي أو على قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو جزئيا ، أو تسهيل حصول الاجنبي على الجنسية الوطنية ... الخ .

وليس بلازم لقيام الجريمة أن يحقق الجانى المستغل لنفوذه ما وعد به ، ويحصل على الميزة أو الفائدة التي أوهم صاحب المصلحة بقدرته على تحقيقها له ، بل تقوم الجريمة تامة ولو لم يوف الموظف بما وعد به بسبب اخفاقه في تحقيق الوعد لاى سبب من الاسباب . من أجل هذا سوى المشرع بين

<sup>(</sup>١) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٦٧ السابق الأشارة اليه .

<sup>(</sup>٢) نقض ٧ أكتوبر ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ١٥٨ ، ص ٨٠٧ .

الحصول ومحاولة الحصول على المزية ، ولو لم تنجع تلك المحاولة . ويعنى ذلك أن المشرع قد سوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها حروجا على القواعد العامة في عقاب الشروع في الجناية (۱). لكن يلاحظ أن عدم نجاح مستغل النفوذ في مسعاه لا ينبغي أن يرجع إلى استحالة تحقيق المزية المطلوبة استحالة مطلقة ، إذ في هذه الحالة لا يكون هناك وجود للميزة المطلوبة . ويعنى ذلك اشتراط امكان تحقيق المزية التي هي غاية الزعم بالنفوذ ، فان كانت مستحيلة التحقيق عملا ، امتنع قيام هذه الجريمة . مثال ذلك أن يوهم شخص شخصا آخر بأنه سيعينه في وظيفة رئيس الجمهورية أو يوهمه بأنه سيعينه في وظيفة في محافظة ليس لها وجود بين محافظات الجمهورية . ومن المكن أن تشكل هذه الوقائع جريمة النصب إذا توافرت أركانها .

# ثانيا : الركسن المعنسوي

جريمة استغلال النفوذ جريمة عمدية ، لابد لقيامها من توافر القصد الجنائى . والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام الذى يتحقق بالعلم والارادة . ويتوافر العلم إذا كان المتهم يعلم بوجود النفوذ الحقيقى أو كذب الادعاء بالنفوذ ، ويعلم بنوع المزية التى يعد صاحب المصلحة بالحصول عليها ، ويعلم كذلك بأنها من سلطة عامة وطنية . كما ينبغى اتجاه إرادة المتهم إلى طلب أو أخذ العطية أو قبول الوعد بها . ويقع عبء اثبات توافر القصد بعنصريه على سلطة الاتهام تطبيقا للقواعد العامة .

وإذا توآفر القصد الجنائى ، فلا عبرة بنية المتهم تجاه ما وعد به صاحب المصلحة ، فيستوى أن تكون نيته قد اتجهت لبذل الجهود من أجل الحصول أو محاولة الحصول على ما وعد به ، أو أن تكون متجهة منذ البداية إلى عدم بذل أى جهد فى سبيل ذلك ، وإنما كان يستهدف فقط مجرد الاستيلاء على مال من يعده باستغلال نفوذه لتحقيق مصلحته . وتقترب جريمة استغلال النفوذ فى هذا الحصوص من جريمة الرشوة التى تقوم رغم اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به صاحب المصلحة .

(١). راجع المادة ٤٦ من قالون العقوبات .

#### ثالثا: عقوبة جريمة استغلال النفوذ

فرق المشرع في صدد تحديد عقوبة جريمة استغلال النفوذ بين فرضين : الأول : أن يكون مستغل النفوذ موظفا عاما . وفي هذه الحالة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات ، وهي الاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المقررة لجريمة الرشوة . ويعنى ذلك أن المشرع اعتبر استغلال النفوذ من الموظف العام أشد خطورة من جريمة الرشوة في صورتها المسيطة ، فعاقب عليه بعقوبة الرشوة في صورتها المشددة (١).

الثانى: أن يكون مستغل النفوذ غير موظف . وفي هذه الحالة اعتبر المشرع الجريمة جنحة وعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . وعلة تخفيف عقوبة مستغل النفوذ إذا كان غير موظف واضحة ، فغير الموظف لا يحمل أمانة الوظيفة العامة ولا يلتزم بما يلتزم به الموظف العام من واجبات ، ومن ثم كان جرمه أخف وأقل في خطورته على المجتمع .

والعقوبات السابقة هي العقوبات الاصلية ، يضاف إليها العقوبة التكميلية وهي مصادرة ما يدفع لمستغل النفوذ ، لان نص المادة ١١٠ قرر وجوب الحكم بالمصادرة طبقا للمواد السابقة ، ومنها المادة ١٠٦ مكررا ، ولان مستغل النفوذ يعد في حكم المرتشى وما يدفع إليه بهذه الصفة يدفع على سبيل الرشوة الحكمية . كذلك تطبق العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة ٢٥ ع إذا كان مستغل النفوذ موظفا عاما ، لأن الجريمة بالنسبة له جناية .

ويستحق عقوبة هذه الجريمة المستغل لنفوذه باعتباره الفاعل الاصلى لها ، وكذلك صاحب المصلحة الذي أعطى المقابل أو وعد به باعتباره شريكا في الجريمة ، فيستحق العقوبات ذاتها المقررة لها . وإذا كان الموظف المستغل لنفوذه يعد \_ بنص القانون \_ « في حكم المرتشى » ، فان صاحب المصلحة الذي

<sup>(</sup>١) قد يكون مرجع ذلك الى أن الغالب أن يكون الموظف مستغل النفوذ رئيساً للموظف انختص ، ومن ثم له سلطة أمره وتوجيهه ، بدليل أن عقوبة مستغل النفوذ غير الموظف أخف بكثير من عقوبة الموظف .

يتدخل الموظف من أجله يعد « في حكم الراشي » ، ولذلك يستحق الاعفاء من العقاب ، هو أو الوسيط ، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، لتحقق علة الاعفاء بالنسبة لكل منهما . الباب الثانى جرائم العدوان على المال العام 

#### تمهيد وتقسيم

ترصد الدولة الأموال العامة وتخصصها لضمان حسن سير المرافق العامة . ومن ثم كان لزاما أن يضمن التشريع الجنائي ألا يتحول المال العام عن هذا الغرض ، بأن يتم التصرف فيه على نحو لا يحقق المصلحة العامة . وإذا كانت الدولة تعهد إلى بعض من يمثلونها بمهمة الحفاظ على المال العام ، واستخدامه في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح تحقيقا للصالح العام ، فان ذلك يقتضي أن يستعمل هؤلاء المال العام في الحدود المقررة ابتغاء تحقيق الهدف المنشود . والدولة حين تعهد إلى بعض موظفيها بمهمة الحفاظ على المال العام واستعماله في الغرض المخصص له ، فانها تضع ثقتها في الموظف الذي تأتمنه على هذا المال ، ومن ثم يكون تحويله للمال العام عن الغرض المرصود له ، أو التصرف فيه بما لا يحقق المصلحة العامة ، اخلالا بتلك الثقة وخيانة للامانة في الوقت ذاته .

وقد تقرر الجهة الادارية التي يعمل بها الموظف جزاء اداريا على صور العدوان على المام ، بيد أن الجزاء الادارى قد لا يفلح فى كل الاحوال فى الحد من تكرار هذا العدوان ، خصوصا فى مجتمع أصبح للمادة فيه اغراؤها الذي لا يقاوم من ذوى النفوس الضعيفة . من أجل ذلك لم يقنع القانون فى الدول كافة بالجزاء الادارى ، بل تدخل \_ كما هى الحال فى جميع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة \_ بالنصوص الجنائية التي تقرر العقاب على أغلب صور العدوان على المال العام(١)

<sup>(</sup>۱) بالاضافة الى الحماية الجنائية للمال العام ، تقرر القوانين كدلك حمايته من الناحية المدنية . هاسباع صفة العمومية على المال يقتضي اخضاعه لقواعد خاصة لا تخضع له أموال الأفراد ، نظراً لتخصيص هذا المال لتحقيق المافع العامة . و تتمثل أهم صور الحماية المدنية للمال العام في قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة طالما استمر تخصيصها للنفع العام ، وعدم جواز الحجز عليها ، وعدم جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم به انظر المادة ٨٥ من التقنين المدني ، وعن صور الحماية المدنية للمال العام ، راجع الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد ، حماية المال العام ، ودراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٨ ، ص ١٦٤ ، الدكتور سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، المهامة وامتيازاتها ، ص ١٩٥٩ ، الدكتور ابراهيم عبد العزيز شيحا ، أصول القانون الاداري ، العامة وامتيازاتها ، ص ١٩٥٩ ، الدكتور ابراهيم عبد العزيز شيحا ، أصول القانون الاداري ، العامة وامتيازاتها ، ص ١٩٥٩ .

### علة تجريم العدوان على المال العام

جرائم العدوان على المال العام من جرائم الاموال المضرة بالمصلحة العامة . هذه الجرائم يجمع بينها أنها تتمثل أساسا فى عدوان من الجانى على مال للدولة أو للمؤسسات والهيئات العامة . كذلك فهذه الجرائم من جرائم الوظيفة العامة ، لذلك تفترض لقيامها — كما سنرى — توافر صفة الموظف العام(١).

وتكمن علة تجريم أفعال العدوان على المال العام فيما تمثله هذه الأفعال من اساءة استغلال الحائز للمال العام بسبب عمله للسلطة المخولة له على هذا المال\(^1\). فالمال العام يوجد بين يدى الموظف الذي يعمل في خدمة الدولة التي عهدت إليه بهذا المال لتحقيق الصالح العام ، ومن ثم تكون اساءة التصرف في المال العام اخلالا بالثقة التي أولتها الدولة للجاني . والموظف الذي يعتدى على المال العام بأى صورة من صور الاعتداء ، يكون خائنا للامانة التي حملته الدولة اياها ، حينا وضعت المال بين يديه ليستعمله في الغرض الذي خصص له . يضاف إلى ذلك أن أفعال العدوان على المال العام تؤدي إلى الاقلال من ثقة المواطنين في الدولة التي عهدت إلى الموظف بحفظ الأموال المخصصة لتسيير المرافق العامة ، وذلك حين يرون هذه الاموال تنحرف عن تخصيصها لتحقيق المرافق العامة ، وذلك حين يرون هذه الاموال تنحرف عن تخصيصها لتحقيق مصالح شخصية واشباع اطماع موظف يسيء استغلال الوظيفة العامة . من أدائها ، وهو المصلحة العامة لتحقيق مصالح شخصية ، حين يتملك المال العام ويحقق بذلك كسبا غير مشروع (١٦) وأخيرا فان العدوان على المال العام ويحقق بذلك كسبا غير مشروع (١٦) وأخيرا فان العدوان على المال العام المناه العام ويحقق بذلك كسبا غير مشروع (١٦) وأخيرا فان العدوان على المال العام المناه العام ويحقق بذلك كسبا غير مشروع (١٦) وأخيرا فان العدوان على المال العام المها العام ويحقق بذلك كسبا غير مشروع (١٦) وأخيرا فان العدوان على المال العام المال العام ويحقو بدلك كسبا غير مشروع (١٦) وأخيرا فان العدوان على المال العام ويحقو المورد العدوان على المال العام ويحقو المهدون على المال العام ويحقو المعامة العامة الع

<sup>(</sup>١) فيما عداً قلة من هذه الجرائم التي لا تتطلب لقيامها صفة الموظف العام كم سنرى . ﴿

<sup>(</sup>٢) وقد عاقبت التشريعات القديمة على اختلاس الموظف العام للأموال التي سلمت اليه بسبب وظيفته . ففي القانون الروماني ورد النص على عقاب السرقات التي يرتكبها أمناء الودائع العمومية للأموال العامة ، وكانت العقوبة تصل الى حد النفي والتشهير بالمحكوم عليه في القانون الفرنسي القديم ، Garçon, Code Pénal annoté. T.I, Précité. art. 169 à 173 No I.P. راجع : 391. Vitu, op., cit., p. 270, No 325.

<sup>(</sup>٣) وفي هذا الخصوص لا يختلف الموظف الذي يختلس المال العام عن الموظف المرتشي ، فكلاهما يتحرف عن الغرض المستهدف من الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصة وتحقيق كسب غير مشروع من حولها . فالأول يحصل من المال العام على نصيب لا يستحقه ، والثاني يتجر في الوظيفة العامة ليحصل منها على أموال من أصحاب المصالح بدون وجه حق .

بتملك الموظف له أو انتفاعه به ، يخل بالمساواة بين الموظفين أنفسهم ، إذ يتمكن من يحوز المال العام ويسىء التصرف فيه ، من الحصول من وظيفته على دخل يفوق ما يحصل عليه غيره من الموظفين الشرفاء ، مما قد يدفعهم إلى عاكاته ، بمحاولة الحصول على دخل اضافى من الوظيفة العامة ، عن طريق اختلاس المال العام أو الرشوة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة التى تمكنهم منها أو تسهلها لهم الوظيفة العامة .

## جرائم العدوان على المال العام في التشريع المصرى

وردت جرائم العدوان على المال العام فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، الذى يحمل عنوان « اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر »(۱)، ويتضمن المواد من ۱۱۲ إلى ۱۱۹ مكررا . ويضم هذا الباب طائفة من الجرائم تختلف من حيث الاركان والعقوبات ، ولكنها تجتمع فى أن أغلبها يتمثل فى عدوان على مال للدولة ، كما أنها فى مجموعها جرائم وظيفة ، وأن كان بعضها يقع من غير الموظف على المال العام . وقد خضعت الجرائم المنصوض عليها فى هذا الباب لتعديلات تشريعية متوالية ، بغرض مواجهة قصور النصوص وعجزها عن الضرب بشدة على أيدى العابثين بالمال العام . فقد عدلت هذه النصوص تعديلا شاملا للمرة الأولى بالقانون رقم ۲۹ لسنة فقد عدلت هذه النصوص تعديلا شاملا للمرة الأولى بالقانون رقم ۲۹ لسنة أن الغاية من التعديل كانت هى استكمال نواحى النقص ، وتشديد العقوبات لتلائم روح العهد الجديد ، وتحقق أهدافه فى القضاء على الفساد ، والمحافظة على أموال اللولة وعدم التفريط فيها .

وقد اقتضى التحول « الاشتراكى » الذى حدث فى سنة ١٩٦١ ، وما نجم عنه من تأميم لبعض أوجه النشاط الاقتصادى ، واسهام الدولة فى مال بعضها الآخر ، تعديلا جديدا فى النصوص الخاصة بجرائم العدوان على المال

<sup>(</sup>١) واختلاس المال العام هو عدوان عليه ، ومن ثم لا نرى ما يبرر التفرقة بين الاختلاس والعدوان في عنوان الباب . كما أن الغدر ليس من جرائم المال العام مطلقاً ومع ذلك أقحمه المشرع على عنوان هذا الباب .

العام (''). وكانت الغاية من التعديل الجديد شمول الحماية الجنائية لأموال الدولة وأموال المؤسسات والشركات والجمعيات التى تسهم الدولة أو احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما ، بالاضافة إلى أموال الشركات المساهمة والجمعيات المتعرة قانونا ذات نفع عام . ومن أجل ذلك تمثل التعديل الجديد ، الذي تم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ ، في توسيع دائرة التجريم ، وتشديد العقاب على صور المساس بالمال العام ، أو بالاموال الخاصة التي تساهم في نهضة الاقتصاد القومي وفقاً للسياسة الاقتصادية الجديدة .

وفى سنة ١٩٧٥ ، عدلت مواد الباب الرابع من الكتاب الثانى للمرة الثالثة تعديلا شاملا بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ أن وكان الهدف من هذا التعديل سد الثغرات التي كشف عنها التطبيق ، وتجميع النصوص الخاصة بالتجريم ، وتحقيق التناسق بين الاحكام المختلفة . وقد استحدث هذا القانون جرائم جديدة ، وأضاف ظروفا مشددة للعقاب أن .

وأخيراً عدلت المادة ١١٦ مكررا (ب) بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢، وشمل التعديل صور السلوك التي يجرمها هذا النص والعقوبات المنصوص عليها فيه . كما أضاف القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ المادة ١١٥ مكررا التي جرمت تعدى الموظف العام على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من قانون العقوبات .

<sup>(</sup>١) وقد واكب هذا التعديل تعديل نصوص الرشوة والتزوير - كما رأينا من قبل - بالقانون ذاته رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٦ . ويؤكد هذا التعديل ما سبق أن أشرنا اليه في مقدمة هذا الكتاب من أن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ترتبط بالتطورات التي تطرأ على المجتمع أوثق ارتباط . لذلك يلحقها التعديل بقدر ما يطرأ على ظروف المجتمع من تغييرات جذرية أو تحولات ايديولوجية .

<sup>(</sup>٢) صدر قبل هذا الفانون ، الفانون رقم ٣٥ أسنة ١٩٧٢ ، بشأن حماية الأموال العامة ، الذي استحدث أنواعاً جديدة من الجرائم والظروف المشددة . لكن ظروف العجلة التي صاحبت اصدار هذا الفانون جعلت صياغته غير دقيقة ، مما ترتب عليه الكثير من المشاكل عند التطبيق . لذلك لم يلبث هذا الفانون أن ألغى بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ ، الذي صدر بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية ، واستبدلت المادة الأولى منه نصوصاً جديدة تحت عنوان الباب الرابع : « اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر » بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بتعديلاته السابقة .

<sup>(</sup>٣) راجع نقض ٦ يناير ١٩٨٣ ، مجموعة أحكاء النقض ، السنة ٣٤ رقم ١٠ . ص ٧٣ .

تقسيم الدراسة

يضم الباب الرابع عددا من الجرائم تختلف كما قلنا في أركانها وعقوباتها اختلافا كبيرا، وبعضها لا يتضمن أى عدوان على المال العام، ومع ذلك أدرجه المشرع في هذا الباب(١). هذه الجرائم هي : اختلاس المال العام، والاستيلاء عليه، والغدر، والتربح من الأعمال العامة، والاخلال بالنظام المقرر لتوزيع السلع، والاضرار بالمال العام، والاخلال بتنفيذ العقود المبرمة مع الدولة، وتسخير العمال، والتخريب والاتلاف، والتعدى على الاراضى أو المبانى المملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩. وتقتضى الاحاطة بكافة صور العدوان على المال العام دراسة هذه الجرائم المختلفة، مع التركيز على أكثرها وقوعا في العمل وأخصبها من حيث المشاكل التي يثيرها تطبيق النصوص المقررة لها . لكن نظرا لأن جرائم العدوان على المال العام تتميز بطائفة من الاحكام المشتركة التي تجمع بينها، وهي أحكام ينبغى أن تكون ماثلة في الاذهان تفاديا للتكرار عند تناول مفردات هذه الجرائم، أينا من الملائم البدء بعرض هذه الاحكام في فصل مستقل .

<sup>(</sup>۱) من ذلك مثلاً جريمة الغدر ، وجريمة استخدام العمال سخرة أو احتجاز أجورهم كلها أو بعضها بغير مبرر .

# الفصل الأول الأحكام المشتركة فى جرائم العدوان على المال العام

وردت الأحكام المشتركة بين جرائم العدوان على المال العام فى نهاية الباب الرابع . هذه الاحكام منها ما هو موضوعى ، يتعلق ببعض الأركان المشتركة بين هذه الجرائم أو بالجزاءات المقررة لها ، ومنها ما هو اجرائى ، خاص بهذه الطائفة من الجرائم .

# المبحث الأول الأحكـام الموضوعيــة

هذه الاحكام تتعلق بتحديد المراد من المال العام ، ومدلول الموظف العام ، وبعض العقوبات والتدابير الخاصة المقررة لهذه الجرائم ، بالاضافة إلى الاعفاء من العقاب أو تخفيفه .

# المطلب الأول المسال العسام

اختلفت المعايير التي قيل بها لتمييز الأموال العامة . وقد انتهى الرأى إلى معيار مزدوج يعتمد على صفة مالك المال وتخصيصه للمنفعة العامة (۱) . وهذا هو المعيار الذي اعتمده التقنين المدنى المصرى في المادة ۸۷ ( أولا ) ، حين عرف الأموال العامة بأنها العقارات والمنقولات التي للدولة أو للاشخاص (۱) في تفصيل هذه المعايير ، راجع الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع السابق ، ص ٢٤ أو الراجع في فقه القانون الاداري أن تخصيص المال المملوك للدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام للمنفعة العامة يعد معياراً كافياً همييز الأموال العامة ، راجع الدكتور سليمان الطماوى ، الدكتور البراهم عبد العزيز شيحا ، المرجع السابق ، ص ٢٩ .

الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو قرار جمهوري . لكن المشرع الجنائي لم يقنع بهذا التحديد للمال العام (١٠) متقليه أنه يستبعد من نطاق الحماية الجنائية أموالا كثيرة لا تدخل في ملكية الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة ، رغم أنها ترصد للنفع العام ، من أجل ذلك توسع المشرع في تحديد مدلول المال العام الذي تشمله الحماية الجنائية ، ويعتبر موضوعا للجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على أنه « يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لاحدى الجهات الآتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها .

( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .

(ج) الاتحاد الاشتراكي والوحدات التابعة له<sup>(۱)</sup>.

( د ) النقابات والاتحادات .

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .

( و ) الجمعيات التعاونية .

( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .

(حـ) أية حهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة » .

من هذا التحديد للمال العام ، نرى أن المشرع قد توسع في مدلول المأل

<sup>(</sup>١) راجع المادة الثانية من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٢ بشأن حماية الأموال العامة .

 <sup>(</sup>۲) الاتحاد الاشتراكي لم يعد له وجود في الوقت الحاضر ، حيث اختفى من النظام القانوني المصري منذ
 تعديل المادة الخامسة من الدستور في ۳۰ أبريل ۱۹۸۰ . وقد صدر القانون رقم ۱٤٥ لسنة
 - ۱۹۸ في ۱۲ يوليه ۱۹۸۰ ، يعد الغاء الاتحاد الاشتراكي ، ونصت المادة الأولى منه على أن
 « تؤول الى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقاتها جميعها والتي كانت مملوكة
 للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته » .

العام ، بما يضمن حماية فعالة لكل مال يخصص كليا أو جزئيا للنفع العام(''. ويبدو هذا التوسع واضحا مما يلي :

أولا: لا يشترط لاعتبار المال عاما أن يكون مملوكا للدولة أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، بل يكون المال عاما كذلك إذا كان خاضعا لاشراف الجهة العامة أو لادارتها ، ولو كان مملوكا بعضه أو كله لغيرها من الجهات . وعلى ذلك تتوافر الصفة العامة للمال في حكم المادة ١١٩ ع ، ولو كان الاشراف عليه يتمثل في مجرد رقابة على انفاقه ، أو كانت ادارته محض محافظة عليه أو تنظم لاستعماله(١٠).

ثانيا: لا تتوقف صفة المال العام على صفة المالك له ، فليس بلازم لاضفاء صفة المال العام أن يكون المال خاصا بالدولة أو بأحد الأشخاص المعنوية العامة (")، بل يعد المال عاما ، ولو كان مملوكا بأكمله لجهة من الجهات الخاصة التي لا تتمتع قانونا بالشخصية المعنوية العامة ، مثل بعض النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية . والواقع أنه في هذه الحالة يكون المال في الغالب عاما ، آما لانه يحقق نفعا عاما ، واما لأنه يخضع لإشراف أو ادارة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة في أي صورة كانت .

ثالثا: لم يقتصر المشرع على معيار تخصيص المال للنفع العام ، بل اعتبر المال عاما ولو كان تخصيصه يغلب عليه الطابع الخاص ، وكان اتصاله بتحقيق النفع العام تحدوداً أو معدوما . فأموال بعض النقابات والاتحادات والجمعيات

<sup>(</sup>١) ونحن نؤيد هذا النوسع في مصر بصفة خاصة ، فأموال الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ ع ليست أموالاً مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة ملكية خاصة ، بل انها تسهم بطريق أو بآخر في خدمة الاقتصاد القومي ، وتحقيق النفع العام لكل أفراد المجتمع أو لفئة من فئاته .

 <sup>(</sup>۲) في نقد هذا التوسع في مدلول المال العام ، راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ،
 ص ۸۵ ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ۲۲٪ .

<sup>(</sup>٣) يستوى أن يكون مملوكاً للدولة ملكية خاصة أو عامة ، أي لا أهمية لكون المال من أملاك الدولة الخاصة أو من أموالها العامة ، فهو في الخاليين من أموال الدولة التي قصد الشارع حمايتها من العدوان عليها . راجع نقض ١٧ يناير ١٩٦١ ، مجموعة أحكاء النقض ، السنة ١٢ ، رقم ١٧ ، ص ٤ . ١ . وكان الأمر يتعلق بأموال الهيئة العامة لقناة السويس التي نص القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٧ على اعتبارها أموالاً خاصة .

التعاونية مرصودة لتحقيق أغراض ومنافع خاصة ، ومع ذلك اعتبرها المشرع أموالا عامة ، وشملها بالتالى بالحماية الجنائية المشددة للأموال المخصصة للنفع العام .

بيد أن هذا التوسع في مدلول المال القام لا يتعلق الا بجراهم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويعنى ذلك من ناحية ، أن مدلول المال العام في خصوص هذه الجرائم لا يغير من مفهوم المآل العام كما هو محدد في النظام القانونى بصفة عامة ، ومن ناحية أخرى ، أن مدلول المال العام في خصوص حرائم العدوان عليه لا ينصرف إلى غير ذلك من الجرائم . يترتب على ذلك أنه إذا ورد تعبير « المال العام » في نص جنائي آخر ، دون أن يحدد ذلك أنه إذا ورد تعبير « المال العام » في نص جنائي آخر ، دون أن يحدد المشرع في هذا النص المقصود منه ، وجب الرجوع في تحديد مدلوله إلى القواعد العامة دون التقييد بما ورد في هذا الشأن في المادة ١٩٩٩ ع(١). والواقع أن نص المادة ١٩٩٩ ع ذاته يشير إلى ذلك عندما يقصر مدلول المال العام الذي يتضمنه على « تطبيق أحكام هذا الباب » .

## المطلب الثانى الموظف العام

رأينا عند دراستنا لجريمة الرشوة أن المشرع توسع في تحديد مفهوم الموظف العام في خصوص هذه الجريمة ، حيث نصت المادة ١١١ ع على الخضاع أشخاص لا يدخلون في المفهوم الادارى الدقيق للموظف العام لنصوص الرشوة باعتبارهم موظفين عموميين حكما . ولم يقنع المشرع في صدد جرائم العدوان على المال العام بالمفهوم الادارى للموظف العام ، بل انه لم يكتف بالمدلول الجنائي الواسع للموظف العام كما تبناه في صدد جرائم الرشوة ، وإنما أخذ بمفهوم أكثر اتساعا للموظف العام في خصوص جرائم العدوان على المال

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى . راجع الدكتور عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة . ص ٩٦ .

العام (١)، متمشيا في ذلك مع التوسعة التي أجراها في مدلول المال العام الذي شملته الحماية الجنائية ، لما بين الفكرتين من ارتباط وثيق (١).

وقد حددت المادة ١١٩ مكررا الموظف العام في صدد جرائم العدوان على المال العام بنصها على أنه « يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب » .

- ( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
- (ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
  - (جـ) أفراد القوات المسلحة .
- ( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
- (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي أعتبرت أموالها أموالا عامة .
- (١) تتطلب غالبية هذه الجرائم صفة الموظف العام باعتبارها ركناً في الجريمة ، يترتب على عدم تحققه انتفاء الجريمة أو تغير الوصف القانوني للفعل كما سنرى . وجرائم المال العام لا تختلف في هذا الصدد عن جرائم الرشوة وما يلحق بها . لذلك سبق أن نبهنا الى أن السياسة التشريعية السليمة تفرض الأخذ بمدلول واحد للموظف العام في كافة الجرائم التي تعد فيها هذه الصفة ركناً في الجريمة ، باعتبارها جميعاً من جرائم الوظيفة العامة . بل اننا نرى عدم الاقتصار في تبنى مفهوم جنائي واحد للموظف العام على جرائم الرشوة والاختلاس ، وانما ينبغي مده الى الجرائم التي تتطلب هذه الصفة ، سواء كان الموظف جانياً أو بحنياً عليه . فهو في الحالتين يمثل الدولة وهيبتها وكرامتها في أعين المواطنين ، ومن ثم تجب الحماية منه بقدر ما تجب الحماية له .
- (٢) أشارت الى هذا المعنى صراحة المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي وسع من مفهوم الموظف العام في صدد جرائم الاختلاس، بقولها أنه تبعاً للتوسعة في مدلول المال العام تضمن المشروع في المادة ١٩٧٩مكرراً التوسعة في مدلول الموظف العام كذلك في نطاق تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فلم يقف في شأن تحديد مدلول الموظف العام في نطاق تطبيق القانون الموظف العام في نطاق تطبيق القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ باصدار نظام العاملين المدنيين في الدولة، أو عند التعريف الذي وضعته المحكمة الادارية العليا للموظف العام بانه الشخص الذي يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات الادارية اللامركرية بالطريق المباشر، ولكن اتجه المشروع الى التوسع في مدلول الموظف العام في نطاق تطبيق الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .

ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو حبرا .

ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة » .

ويلاحظ أن التعداد الوارد في المادة ١١٩ مكررا ع لا يختلف كثيرا عما يحققه مدلول الموظف العام في صدد جرائم الرشوة (١)، وكل ما حدث في الواقع هو اضافة فئة جديدة من الأفراد الذين اعتبروا في حكم الموظفين العموميين في صدد جرائم العدوان على المال العام ، وهم ليسوا كذلك في خصوص جرائم الرشوة . وهؤلاء هم الذين نصت عليهم الفقرة (هـ) من المادة ١١٩ مكررا ، أي «رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات التي أعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة » ، أي المادة الماء التي عددت المقصود بالمال العام (١) . أما «القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الادارة المحلية » (الفقرة أ) ، فهم موظفون عموميون طبقا للمدلول الاداري للموظف العام . ومن ورد ذكرهم في الفقرات (ب) ، (جـ) ، (د) ، (و) يستوعبهم المادة المادة المادة الهرون العقوبات (٢) .

 <sup>(</sup>١) سواء وفقاً للمدلول الاداري الضيق للموظف العام ، أو بتطبيق المدلول الجنائي الواسع للموظف العام كما ورد في المادة ١١١١ع .

 <sup>(</sup>٢) ويؤكد مذا كما قلنا الارتباط الوثيق في صدد جرائم العدوان على المال العام بين مدلول المال العام ومدلول الموظف العام. فمن يتصل بالمال العام ينبغي أن يعد موظفاً عاماً بالنسبة لهذا المال.

<sup>(</sup>٣) والواقع أن المشرع لم يكن بحاجة الى تكرار النص في المادة ١١٩ مكرراً على من يعدون من الموظفين العموميين في صدد جرائم العدوان على المال العام ، وكان يكفيه إما الإحالة الله المادة ١١١ ع مع اضافة النعة التي اضافها ، واما النص في نهاية المادة ١١٩ ع التي حددت المقصود بالمال العام على أنه « ويعتبر موظفاً عاماً في حكم هذا الباب العاملون بصفة دائمة أو مؤقتة في الجهات المنصوص

## المطلب الثالث الأحكام الخاصة بالعقاب

تخضع جرائم العدوان على المال العام لأحكام متميزة فيما يتعلق بالعقاب عليها . وتتمثل هذه الاحكام فى تقرير عقوبات تكميلية وتدابير جنائية من ناحية ، وفى النص على أسباب مخففة ومعفية من العقاب من ناحية أخرى .

# أولا: العقوبات التكميلية والتدابير الجنائية

تقررت العقوبات التبعية والتكميلية في المادة ١١٨ من قانون العقوبات ، كما نصت المادة ١١٨ مكررا على بعض التدابير الجنائية الجوازية .

## (أ) العقوبات التكميلية

نصت المادة ١١٨ من قانون العقوبات على أنه « فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد ١١٢، ١١٦ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكررا فقرة أولى ، ١٤٠ ، ١١٦ ، ١١٦ مكررا ، ١١٧ فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد ١١٣ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه » .

العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة ١١٨ ع هي عزل الجاني من وظيفته أَرْ رُوال صفعه . والعزل من الوظائف العامة عقوبة تبعية تقررها المادة ٢٥ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الذي حكم عليه بعقوبة جناية ، وفي هذه الحالة

عليها في الفقرات السابقة . ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا الباب انتهاء الحدمة أو زوال الصفة متى وقع العمل أثناء الحدمة أو توافر الصفة » . أما ما ورد في المادة ١١٩ مكرراً بخصوص كون العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبراً ، فانه تزيد لم يكن المشرع بحاجة اليه ، لأن ذلك من الأحكام المقررة بالنسبة للموظف العام في خصوص جرائم الرشوة رغم عدم النص على ذلك في المادة ١١١ ع ، ولا يختلف الأمر بصدد الموظف العام في خصوص جرائم العدوان على الخال العام .

يكون العزل عقوبة تبعية مؤبدة . لذلك فنص المادة ١١٨ من قانون العقوبات لا يضيف جديدا في هذا الخصوص . لكن أهميته تبدو رغم ذلك من ثلاثة وجوه :

الأول: بالنسبة للجنح التي ورد ذكرها فيه ، مثل الجنحة المنصوص عليها ف المادة ١١٦ ع ، حيث لا تقرر المادة ٢٥ ع العزل بالنسبة للجنح ، بينا تقرره المادة ١١٨ ع .

الثانى: إذا عومل المتهم فى جناية بالرأفة فحكم عليه بالحبس، ففى هذه الحالة لا ينطبق حكم المادة ٢٧ من قانون العقوبات الذى يقرر العزل المؤقت باعتباره عقوبة تكميلية وجوبية (١)، وإنما يسرى نص المادة ١١٨ ع الذى يقرر العزل كعقوبة تكميلية مؤبدة باعتباره نصاً خاصاً . ومن ثم تبدو أهمية نص المادة ١١٨ ع فى استبعاد حكم القواعد العامة بالنسبة لجرائم العدوان على المال العام التى ورد ذكرها فيه .

الثالث: زوال الصفة بالنسبة للفئات التي لا يعد أفرادها من الموظفين العموميين ، وان اعتبروا كذلك في خصوص جرائم العدوان على المال العام . وزوال الصفة لم تقرره القواعد العامة .

أما العقوبة التكميلية الاخرى المنصوص عليها فى المادة ١١٨ ع، فهى الغرامة النسبية ، وتقدر بقيمة ما اختلسه الجانى أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة ، بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، حتى لو كان ما حصل عليه الجانى أقل من هذا الحد(١). والغرامة على هذا النحو عقوبة تكميلية وجوبية ، وهى غرامة نسبية ناقصة ، ومع ذلك تخضع لحكم الماذة

- (۱) في هذا المعنى ، راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٨٦ . وراجع عكس ذلك ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٣٧ ، الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٢٢٧ ، الدكتور عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ١٩٨٦ ، ص ٢٧ ، الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ١٨٦ ، ونقض ٢٣ يناير ١٩٨٧ ، عموعة أحكام النقض ، السنة ١٨ ، رقم ١٦ ، ص ٩١ ، ٥ أبريل ١٩٨٣ ، السنة ٢٠ ، وقم ٩٩ ، ص ١٩٨ .
- (٢) نقض ٢٤ ديسمبر ١٩٧٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٣ ، رقم ٣٢١ ، ص ١٤٢٦ .

٤٤ من قانون العقوبات ، فلا تتعدد بتعدد الجناة فى الجريمة ، وإنما يحكم عليهم جميعا بغرامة واحدة ، ويلتزمون بها متضامنين ، مالم يحدد الحكم نصيب كل منهم .

والرد الذى نصت عليه المادة ١١٨ ع هو جزاء مدنى ، إذ يعد بمثابة تعويض وليس عقوبة ، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، إذا لم يكن الشيء قد ضبط ، ولم يكن الجانى قد رده من قبل (١٠). وعند تعدد الجناة يحكم عليهم بالرد متضامنين . ويتعين على المحكمة أن تحدد المبلغ الواجب رده ، وهو مبلغ يساوى قيمة المال المختلس ، فان لم تحدد هذا المبلغ كان حكمها معيم (١٠). وإذا قضى بالعقوبة مع وقف التنفيذ ، فان ايقاف التنفيذ لا يشمل الرد (١٠).

#### (ب) التدابير الجنائية

هذه التدايير نصت عليها المادة ١١٨ مكررا ، التي تقرر أنه « مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدايير الآتية :

١ – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين .

٢ - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة
 لا تزيد على ثلاث سنين .

<sup>(</sup>۱) فَقَى هِذَه الحَالَة لا يَجُوزُ الحَكُم عليه بالرد مرة أخرى ، راجع نقض ٢٢ مايو ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٨ ، رقم ١٩٣٧ ، ص ٧٠٢ . فجزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٩ يناير ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٨ ، رقم ٤ ، ص ٣٥. .

<sup>(</sup>٣) راجع نقض أول مارس ١٩٧٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢١ ، رقم ٨٠ ، ص ٣٢٢ . وهذا ما يؤكد أن الرد لا يعتبر عقوبة بحتة ، اذ المقصود منه اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وان كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة ، ومن ثم فان الحكم الذي يأمر بوقف التنفيذ بالنسبة خميع العقوبات دون تمييز بين الرد وبين سائر العقوبات الجنائية المقضى بها يكون قد أخصاً صحيح القانون .

٣ – وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تربد على
 ستة أشهر .

٤ - العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب آخر .

نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه » .

هذه التدايير تكميلية جوازية (۱). وباعتبارها تدايير تكميلية ، فانها توقع بالاضافة إلى العقوبات التكميلية الوجوبية كذلك . وباعتبارها جوازية فانه يجوز توقيعها كلها أو بعضها ، لكن يتعين على المحكمة أن تقررها صراحة في حكم الادانة حتى يمكن تطبيقها فان أغفلت النص عليها ، أعتبر ذلك بمثابة اعراض عن الأخذ بها . ونظرا لتنوع هذه التدابير ، فان سلطة القاضى التقديرية بشأنها واسعة ، واعمال هذه السلطة يقتضى الاستعانة بتحديد مدى الخطورة الكامنة في شخصية الجاني ، وهي خطورة يفترض أن العقوبة لا تكفى في مواجهتها ، ويستخلصها القاضى من مهنة الجاني أو نشاطه أو وظيفته التي تسببت مباشرتها في ارتكابه للجريمة أو سهلت له ارتكابه المعربة الهارية الهارية المهارة الهارة الهارة الهارة المهارة المهارة

### ثانيا : تخفيف العقاب والاعفاء منه

تخفيف العقاب جوازى قررته المادة ١١٨ مكررا (أ)، والاعفاء من العقاب نصت عليه المادة ١١٨ مكررا (ب)، وهو قد يكون وجوبيا أو جوازيا.

### (أ) تخفيف العقباب

قررت هذا التخفيف المادة ١١٨ مكررا (أ)، التي تنص على أنه « يجوز (١) وهي في جوهرها لا تختلف عن العقوبات التكميلية، وان أطلق عليها المشرع لفظ « التدابير » ، أخذاً بالاتجاه الحديث في السياسة الجنائية . للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة ، أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه (۱) أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد ان كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ماتم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ماتم تحقيقه من منفعة أو ربح » .

يتضح من هذا النص أن المشرع جعل من ضآلة قيمة المال موضوع الجريمة أو مقدار الضرر الناجم عنها ، بالاضافة إلى ظروف الجريمة وملابساتها ، سبباً من أسباب تخفيف العقاب المقرر لجرائم العدوان على المال العام . وتخفيف العقوبات المقررة لهذه الجرائم كان يمكن أن يجرى تطبيقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، وبمقتضاها يجوز النزول بعقوبة السجن إلى الحبس الذى لا ينقص عن ثلاثة شهور ، هذا فضلا عن امكان شمول الحبس بوقف التنفيذ . لكن المادة ١١٨ مكررا (أ) ذهبت في مجال التخفيف إلى أبعد من ذلك(١). فإذا

<sup>(</sup>١) يرجع في تقدير قيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها الى وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها . وإذا كان المال موضوع الجريمة عملة أجنبية ، وجب تقديره بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المقرر قانوناً وقت ارتكاب الجريمة كذلك ، وإذا دفع المتهم بالاختلاس بأن قيمة المال المختلس لا تجاوز ٥٠٠ جنيه وجب تمحيص هذا الدفع أو الرد عليه بما يبرر رفضه . لكن الرد عليه استناداً الى تقدير الجهة المجني عليها والذي نازع فيه المتهم يعد اخلالاً بحق الدفاع ، نقض ٦ أبريل 19٨٧ ، معموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ٩١ ، ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ التي بررت هذا التخفيف بعدم كفاية المادة ١٧ بالنسبة لبعض الصور . ومن الملاحظ أن هذا النص ، الذي أضيف بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ في عصر الانفتاح الاقتصادي الذي أعقب حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ ، قد بالغ في التخفيف ، لاسيما بالنسبة لجرائم على قدر كبير من الخطورة ، اذ هي تقع غالباً من موظف عام وعلى مال عام . وهذا التخفيف يناقض خطة المشرع في التشدد بصدد جرائم العدوان على المال العام ، مثل جرائم الرشوة وما يلحق بها . وفي تقديرنا أن نص المادة الى حد جرائم العدوان على المال العام ، مثل جرائم الرشوة وما يلحق بها . وفي تقديرنا أن نص المادة الوقت قد حان لالغاء هذا النص ، وترك مسألة التخفيف في جرائم العدوان على المال العام لحكم القواعد العامة ، وفيها ما يغنى عن النص المنتقد . ويكفي أن نتصور أنه طبقاً لهذا النص يمكن أن تنزل عقوبة الموظف الذي يختلس من المال العام خمسمائة جنيه الى أربع وعشرين ساعة حبساً ، مع =

توافر سبب التخفيف ، كان للمحكمة أن تقضى اما بالحبس ، الذى لم يضع النص حدا أدنى له ، فيرجع إلى حده الادنى العام وهو أربع وعشرين ساعة ، من الجائز أن يشملها وقف التنفيذ ، واما بواحد أو أكثر من التدابير الجنائية التى نصت عليها المادة ١١٨ من قانون العقوبات ، وفي هذه الحالة يحل التدبير على الحبس باعتباره عقوبة أصلية فلا يجتمع معه . والتخفيف المقرر جوازى ، وإذا أخذت به المحكمة ، وجب عليها أن تقضى بالمصادرة والرد ان كان لهما على ، وأن تقضى كذلك بالغرامة النسبية .

#### ( ب ) الاعفاء من العقاب

نصت على هذا الاعفاء المادة ١١٨ مكررا (ب) من قانون العقوبات التى تقرر أنه « يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٣ مكررا إذا لم يؤد الابلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أحفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها » .

علة تقرير الاعفاء من العقاب تكمن في رغبة المشرع في تشجيع الكشف عن هذه الجرائم التي ترتكب خفية مما يجعل اكتشافها من قبل السلطات العامة أمرا في غاية الصعوبة. ويقتضى هذا الاعتبار تشجيع من يكشف عنها من

اجواز وقف تنفيذها ، بينا لا تقل عقوبة الموظف الذي يحصل على رشوة عشرة جنبهات مثلاً عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع عدم جواز وقف تنفيذها ، بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ألف جنيه ، وعزل الموظف المرتشي من وظيفته عزلاً مؤبداً باعتبار عقوبته جنائية في كل الأحوال حتى مع التخفيف طبقاً للمادة ١٧.

جناتها بمكافأته عما أداه من حدمة للمجتمع ، وتتمثل المكافأة في تقرير الاعفاء من العقاب(١).

ونطاق الاعفاء من حيث العقوبات المقررة غير مقيد ، فهو يشمل «العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب » . أما نطاق الاعفاء من حيث من يستفيد منه ، فانه يقتصر على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين ، وعلى محفى المال المتحصل من احدى جرائم العدوان على المال العام . ومعنى ذلك أن المشرع قد استبعد من نطاق الاعفاء فاعل الجريمة ، العام . وحده أو مع غيره ، والشريك فيها إذا اتخذ اشتراكه صورة التحريض عليها المتحريض عليه المتحريض عليها المتحريض المتحريض المتحريض عليها المتحريض المت

ومناط الاعفاء من العقاب هو الابلاغ عن الجريمة . ويتحدد حكم الاعفاء من حيث وجوبه وجوازه تبعا لوقت حصول الاعفاء وأثره .

فالاعفاء يكون وجوبيا إذا حصل بعد ارتكاب الجريمة وقبل اكتشافها . وإذا كانت الجريمة هي الاختلاس أو الاستيلاء ، وجب للاستفادة من الاعفاء بالابلاغ عن الجريمة ، أن يؤدى هذا الابلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة . ويتقرر الاعفاء الوجوبي إذا توافرت شروطه إما من النيابة العامة التي يجب عليها أن تصدر أمرا بألا وجه لاقامة الدعوى على الشريك الذي أبلغ ، وإما من الحكمة التي تقضى وجوبا ببراءة المبلغ إذا كانت النيابة قد قدمته إلى المحاكمة .

٢ - أما الاعفاء الجوازى فمناطه أن يحصل الابلاغ بعد اكتشاف الجويمة وقبل صدور الحكم النهائى ، فالحكمة وقبل صدور الحكم النهائى ، فالحكمة بالخيار بين اعفاء المبلغ أو عقابه . وإذا كان المبلغ هو المخفى للمال المتحصل من جريمة العدوان على المال العام ، تعين الاستفادته من الاعفاء الجوازى ، أن

<sup>(</sup>١) اشارت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ ، الذي استحدث المادة ١١٨ مكرراً (ب) الله على المال المنظف عن جرائم الاحتلاس والاضرار والعدوان على المال العلم التي تقع عادة في الحفاء فلا يفطن اليها أولو الأمر الا بعد مضى زمن على ارتكابها قد يعطول أو يقصر ، فرقى من حسن السياسة اعفاء بعض الجناة من العقاب لحثهم على اماطة الملام عنها .

رح) ويحرم من الاستفادة من هذا الاعفاء من باب أولى ، الشريك الذي لم يقتصر نشاطه على التحريض ، وانما ساعد الفاعل على ارتكاب الجريمة .

يؤدى الابلاغ إلى اكتشاف الجريمة التي تحصل المال منها ، وإلى رد كل هذا المال أو بعضه .

# المبحث الثانى الأحكام الاجرائية

أضاف القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ عددا من النصوص إلى قانون الاجراءات الجنائية ، لتقرير بعض الاحكام الاجرائية الخاصة بجرائم العدوان على المال العام . وتتعلق هذه الاحكام بتقادم الدعوى الجنائية ، واجراءات التحقيق فيها ، والاختصاص بنظرها ، ووجوب الحكم بالرد رغم وفاة المتهم .

#### أولا: تقادم الدعوى الجنائية

الاصل أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين ، و فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين ، و فى مواد الجنائية بمضى سنة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويبدأ سريان مدد التقادم هذه فى كل الاحوال من اليوم التالى لوقوع الجريمة ، طبقا لنص المادة ١٥ فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية . لكن المشرع خرج على هذا الاصل بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى ، ويتمثل هذا الخروج فى حكمين :

الأول: استبعاد التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٧ من قانون العقوبات، وهي جريمة استخدام السخرة أو احتجاز أجورهم كلها أو بعضها بغير مبرر. فالمادة ١٥ فقرة لا من قانون الاجراءات الجنائية تقرر أن الدعوى الناشئة عن عذه الجريمة لا تنقضى بمضى المدة بعد تاريخ العمل بالقانون الذي أضاف هذا الحكم(١).

الثانى: فيما عدا الاستثناء الخاص بالمادة ١١٧ ع التى لا يسرى عليها التقادم ، فإن ساتر الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع لا تتسيز عن الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع لا تتسيز عن الجرائم (١) أضيف هذا الحكم الى قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧ ، بشأن عسان حرية المواطنين في القوانين القائمة ، واجع المادة الثالثة من هذا الفانية .

الاخرى من حيث مبدأ خضوعها للتقادم ، كما أن القانون لم يخصها بمدد مختلفة لانقضاء الدعوى الجنائية . لكن القانون استثناها من الاصل العام فيما يتعلق ببداية مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية . وقد نصت على هذا الاستثناء المادة ٥٠ من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة (١) التي تقرر أنه « ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك » .

من هذا النص نرى أن التقادم فى جرائم العدوان على المال العام الواقعة من الموظف العام لا يبدأ من اليوم التالى لوقوع الجريمة ، وإنما يبدأ حسابه من يوم « انتهاء الحدمة أو زوال الصفة » لأى سبب من الاسباب ، مالم يكن التحقيق قد بدأ قبل انتهاء الحدمة أو زوال الصفة . فالبدء فى اتخاذ اجراءات التحقيق (٢) قبل انتهاء حدمة الموظف أو زوال صفته ، يعنى أن الجريمة قد اكتشفت وأن سلطة التحقيق تباشر الاجراءات بشأنها ، ومن ثم لا يكون هناك مبرر لتأجيل بداية التقادم إلى تاريخ انتهاء الحدمة أو زوال الصفة ، فيبدأ من تاريخ آخر اجراء من اجراءات التحقيق .

وواضح أن المشرع يقصد من هذا الحكم اطالة مدة تقادم الدعوى الجنائية في هذا النوع من الجرائم ، حتى لا يكون شغل الموظف وظيفته سببا في انقضاء الدعوى قبل اكتشاف السلطات العامة لها . ذلك أن شغل الموظف للوظيفة قد يمكنه من اخفاء جريمته مما يحول دون علم السلطات بها ، والغالب الا تكتشف الجريمة الاحين ينتهى شغل الموظف لوظيفته . لذلك رأى المشرع ارجاء بداية التقادم إلى حين انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ، مالم يكن التحقيق قد بدأ قبل ذلك ، إذ في هذه الحالة لن يكون هناك مبرر لتأجيل بداية سريان التقادم .

 <sup>(</sup>١) هذه الفقرة مضافة الى المادة ١٥ من قانون الاجراءات احداثيه بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥.
 (٢) المقصود بالتحقيق هنا هو التحقيق الجنائي ، لا التحقيق التأديبي الذي تجريه السلطة الادارية التي

## ثانيا : الاجراءات التحفظية بالنسبة لأموال المتهم

تخضع جرائم العدوان على المال العام للقواعد العامة فيما يتعلق باجراءات التحقيق فيها . ومع ذلك قرر المشرع اجراء خاصا من اجراءات التحقيق في صدد هذه الجرائم هو جواز منع المتهم من التصرف في أمواله وادارتها أو غير ذلك من الاجراءات التحفظية . وعلى هذا الاجراء نصت المادة ٢٠٨ مكرر (أ)(١) من قانون الاجراءات الجنائية ، التي تقرر أنه « يجوز للنائب العام إذا قامت من التحقيق(١) دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الاموال المملوكة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو غيرهما من الاشخاص الاعتبارية العامة ، أن يأمر ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها ، بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو ا إدارتها أو غير ذلك من الاجراءات التحفظية . كما يجوز له أن يأمر بتلك الاجراءات بالنسبة لاموال زوج المتهم وأولاده القصر ضمانا لما عسى أن يقضى به من رد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها وذلك مالم يثبت أن هذه الأموال إنما آلت إليهم من غير مال المتهم . ويجب على النائب العام عند الأمر بالمنع من الادارة أن يعين لادارة الاموال وكيلا ، يصدر ببيان قواعد احتياره وتحديد واجباته قرار من وزير العدل » .

ودراسة هذا الاجراء تفصيلا من حيث شروط الالتجاء إليه ونطاقه ومضمونه ومدته تدخل في نطاق مقرر الاجراءات الجنائية ، باعتباره من اجراءات التحقيق كا قلنا<sup>(۱۲)</sup> ويكفى أن تذكر العلة التي من أجلها قرره المشرع ، وقد أشار إليها النص ذاته ، وتتمثل في مواجهة ما قد يلجأ إليه الجناة

<sup>(</sup>١) مضافة بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٢) اذن يفترض اتخاذ هذا الأجراء ان هناك تحقيقاً جنائياً قد بدىء فيه ، فلا يجوز اتخاذه اذا لم تكن الواقعة قد أحيلت الى التحقيق الجنائي ، وإنما كان الأمر يتعلق بتحقيق تجريه السلطة الادارية المختصة مع المرطف.

٣) اجع في تفصيل هذا الاجراء ، الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٣٣٣ .

من التصرف فى الأموال التى استولوا عليها أو فى أموالهم الخاصة حتى V يكون للحكم الصادر عليهم بالغرامة أو الرد أو التعويض محل ينفذ فيه . و V يختص بهذا الاجراء سوى « النائب العام » ، بعد أن تتجمع لديه دلائل كافية على جدية الاتهام . ويشمل المنع من أعمال الادارة والتصرف أموال المتهم نفسه وأموال زوجته وأولاده القصر التى آلت إليهم من المتهم .

#### ثالثا: الاختصاص بالمحاكمة

الاختصاص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم الباب الرابع من الكياب الثانى من قانون العقوبات ثابت لمحكمة أمن اللولة العليا ، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم ١٠٥٠ لسنة ١٩٨٠ الحاص بانشاء محاكم أمن اللولة ، وتحتص محاكم أمن اللولة وحدها « دون غيرها » بنظر جنايات الأموال العامة مقررا لحاكم أمن اللولة العليا ، فإن مقتضى هذا الاصل أن تختص هذه الحاكم بجنايات الأموال العامة التي أجاز فيها المشرع تخفيف العقاب ، ويكون للمحكمة المختصة أن تقرر وفقا لسلطتها التقديرية ما إذا كان هناك ما يوجب التخفيف أم لا ، ومن ثم تقضى بالعقوبة الاصلية ، بالعقوبة المخففة .

لكن المادة ١٦٠ مكررا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه « يجوز للنائب العام أو المحامى العام في الاحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكررا (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لاحكام المادة المذكورة » . والأحوال التي يتضمنها نص المادة ١١٨ مكررا (أ) هي تلك التي يجوز فيها خفيف العقوبة في جنايات الأموال العامة ، إذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه . ففي هذه الاحوال رأينا أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بدلا من العقوبة

<sup>(</sup>۲) راجع الدكتور عوض محمد ، محاكم أمن الدولة ، مجلة خريجي حقوق الاسكندرية ، أبريل ١٩٨٥ ، ص ٢٦ ، بصفة خاصة ص ٣٣ ، وراجع نقض ٣ مارس ١٩٨٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ٥٩ ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) مضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ .

الاصلية المقررة للجناية ، بالحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكررًا ع .

ويعنى ما تقدم أن نص المادة ١٦٠ مكررا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية يجيز للنائب العام أو المحامى العام «تجنيح» الجناية، واحالتها تبعا لذلك إلى محكمة الجنح، التي يكون لها أن تقضى فيها بالعقوبة المخففة إذا توافر موجب التخفيف، أو يكون عليها أن تقضى بعدم اختصاصها إذا قدرت عدم جدارة المتهم بالتخفيف، فإذا قدرت محكمة الجنح عدم جدارة المتهم بالتخفيف، وحكمت تبعا لذلك بعدم اختصاصها، وجب احالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بالفصل في الجناية.

ومع ذلك يمكن أن يثير نص المادة ١٦٠ مكررا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية تساؤلا عن مدى جواز الالتجاء إليه بعد أن آل الاختصاص بنظر جنايات الأموال العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا . فهل يجوز للنائب العام استعمال النص المذكور للاحالة إلى محاكم الجنح العادية ؟ نعتقد أن نص المادة استعمال النص المذكور للاحالة إلى محاكم الجنح العادية ؟ نعتقد أن نص المادة على الغائة أو تعديله . ومع ذلك ترى أنه ينبغى تحقيقا للتناسق بين الاحكام الخاصة بجرائم الأموال العامة توحيد نوع القضاء الذي يختص بنظرها ، وهو مايعنى ضرورة تعديل نص المادة ١٦٠ مكررا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية ، لكى يسمح للنائب العام أو المحامى العام باحالة الدعوى فى الاحوال المبينة فى المعقرة الاولى من المادة ١١٨ مكررا (أ) من قانون العقوبات إلى محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ . وفى ظل الوضع الراهن إذا لم يستعمل النائب العام أو المحامي العام سلطة التجنيح الجوازية المقررة له ، فان الاختصاص بنظر جناية الأموال العامة يثبت لحاكم أمن الدولة العليا ، التى يكون لها أن تقضى بالعقوبة الاصلية أو بالعقوبة المخففة ، إذا قدرت جدارة المتهم بالتخفيف الذى توافرت شروطه (١٠).

<sup>(</sup>۱) راجع نقض ۲ يناير ۱۹۸۳ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۶ ، وم ۱۰ ، ص ۲۳ ، ۲۰ أبريل ۱۹۸۲ ، السنة ۳۳ ، رقم ۱۰۸ ، ص ۵۳۲ ...

# رابعا : عدم تأثير وفاة المتهم على وجوب صدور الحكم بالرد

نصت المادة ٢٠٨ مكررا ( د ) $^{(1)}$  من قانون الاجراءات الجنائية على أنه  $^{(1)}$  لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ، قبل أو بعد احالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكررا فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ من قانون العقوبات . وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد . ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم » .

الاصل أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ومن ثم لا يصدر فيها الحكم بتوقيع العقوبات المقررة ، لان العقوبة شخصية . لكن الرد يعتبر تعويضا مدنيا ، ومن ثم فلا يحول دون القضاء به أن يتوفى المتهم قبل صدور الحكم في الدعوى . والأمر واضح إذا كانت الوفاة قد حصلت بعد احالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة ، إذ لا يؤثر انقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة المتهم في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة ٢٥٩ من قانون الاجراءات الجنائية . لكن الذي يضيفه نص المادة ٢٠٨ مكررا ( د ) أَجَ هو وجوب الحكم بالرد إذا حصلت الوفاة قبل احالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة الجنائية . فقد كان تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة يقتضي عدم جواز نظر طلب الرد باعتباره دعوى مدنية ناشئة عن الجريمة أمام المحكمة الجنائية ، وإنما أمام المحكمة المدنية المختصة(٢). ومع ذلك حرج المشرع على مقتضي القواعد العامة ، وأجاز نظر طلب الرد والحكم به من المحكمة الجنائية بصفة استثنائية على الرغم من أن الدعوى الجنائية عن الجريمة لن ترفع إليها بسبب وفاة المتهم . ويمكن تبرير هذا الحكم الاستثنائي ، الذي يخرج على قواعد اختصاص القضاء الجنائي ، بحرص المشرع على سرعة استرداد ما يحوزه الورثة أو غيرهم من المال العام الناتج عن جريمة مورثهم .

<sup>(</sup>۱) مضافة بالقانون رقم ٦٣ نسبه ١٩٧٠

<sup>(</sup>٢) الدكتورة فوزية عند انستار ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ص ١١٣ .

وفى كل الاحوال فان الرد لايمس الا الاموال التي آلت للمورث عن طريق الجريمة . فإذا كان المتهم قد مات دون أن يترك شيئا من الأموال التي استولى عليها ، ولم يثبت أن أحدا قد استفاد فائدة جدية من جريمته ، فلا يصدر الحكم بالرد في هذه الحالة . ويلتزم كل وارث بالرد بنسبة نصيبه في التركة ، دون تضامن بين الورثة ، لأن التضامن لا يكون الا بنص في القانون .

# الفصل الثاني اختسلاس المسام العسام

#### تمهيسد

احتلاس المال العام هو صورة من صور الاستيلاء عليه بغير حق. ومع ذلك نص المشرع على جريمتى الاستيلاء والاختلاس، ولو لم ينص على الاختلاس مستقلا في المادة ١١٢ ع لامكن اعتبار الاختلاس استيلاء ينطبق عليه نص المادة ١١٣ ع. ونظراً لتمييز هذه الجرائم بنصوص مستقلة، فقد فرقنا في دراستنا بين الاختلاس، والاستيلاء بغير حق على المال العام، والاختلاس أو الاستيلاء على أموال الشركات المساهمة.

وقد نصت على جريمة اختلاس المال العام المادة ١١٢ من قانون العقوبات ، التى تقرر أن «كل موظف عام آختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في الأحوال الآتية :

- (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الامناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
- (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
- (ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها » .

واصَح من النص المتقدم أن الجريمة تفترض أن هناك حيازة ناقصة لمال عام ، وتتمثل هذه الجريمة في تحويل الموظف العام للحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، تجعله يتصرف في المال كما لو كان ملكا حالصا له . لذلك فالشبه كبير بين جريمة اختلاس الموظف للمال العام وجريمة خيانة الامانة التي تنص عليها المادة

٣٤١ من قانون العقوبات (١). بل انه يمكن القول بأن جريمة الاحتلاس هي صورة مشددة من خيانة الأمانة بالنظر إلى صفة المختلس وطبيعة المال الذى يقع عليه الاختلاس. ففي الجريمتين تتحد الماديات المكونة لهما، وهي تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، كما يتماثل الركن المعنوى الذى يقوم على اتجاه الارادة إلى هذا التحويل مع نية التملك. وقد سجلت محكمة النقض في أحكام عديدة ، أن اختلاس المال العام هو صورة لخيانة الأمانة ، يميزها أنها لا تقع إلا لكن \_ كما أموال في حوزته بحكم وظيفته (١). لكن \_ كما أشارت إليه محكمة النقض \_ توجد فوارق هامة بين الجريمتين ، منها أن الاختلاس لا يقع إلا من موظف عام ، بينا يرتكب خيانة الأمانة أى شخص ، والاختلاس يقع على مال عام يحوزه الجاني بسبب الوظيفة ، بينا يكون مصدر حيازة خائن الأمانة للمال الخاص هو أحد العقود الخاصة التي يكون مصدر حيازة خائن الأمانة للمال الخاص هو أحد العقود الخاصة التي أشار إليها نص المادة ٣٤١ ع . وأخيرا نجد أن صفة مرتكب الجريمة وطبيعة المال الذي يقع عليه ، لهما تأثير كبير على خطورة الجريمة في نظر القانون ، لذلك كان اختلاس الموظف العام للمال العام جناية ، في حين أن خيانة الأمانة خيعة .

ودراسة جريمة اختلاس الموظف للمال العام تقتضى أن نعرض لأركان الجريمة ، ثم نبين عقوباتها .

# المبحث الأول أركان جريمة الاختلاس

يتطلب قيام جريمة اختلاس المال العام توافر ثلاثة أركان :

<sup>(</sup>١) وقد استعمل نص المادة ٣٤١ ع لفظ الاختلاس لتحديد الأفعال التي تقوم بها ماديات جريمة خيانة الأمانة ، فهو يقرر أن : « كل من اختلس أو استعمل أو بدد ... » .

 <sup>(</sup>۲) راجع نقض ۲۲ أبريل ۱۹۶۳ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۶ ، رقم ۲٦ ، ص ۳،۳۲۹ يونيه ۱۹۶۷ ، السنة ۲۵ ، رقم ۱۱۷۷ ، ص ۵۶٦ ، ۲ مايو ۱۹۹۱ في الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة
 ٦٠ القضائية ، لم ينشر بعد .

الأول: الصفة الخاصة في الجانى ، فجريمة اختلاس المال العام لا تقع إلا من موظف عام .

الثانى : الركن المادى ، وهو فعل الاختلاس الذى يقع على مال يحوزه الجانى بسبب الوظيفة .

الثالث : الركن المعنوى .

## المطلب الأول الصفة الخاصة في الجاني

تفترض جريمة الاختلاس كون الجانى موظفا عاما ، وفقا لنص المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات ، يختص بحكم وظيفته بحيازة المال موضوع الاختلاس . وقد فصلنا من قبل مفهوم الموظف العام ، كا بينته المادة ١١٩ مكررا ، ورأينا أن الشارع قد توسع فى تعريف الموظف العام ، بحيث يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى يختلس مالا مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلما إليه بسبب وظيفته (١٠ ولذلك اعتبر موظفا عاما فى صدد جريمة الاختلاس صول بلوكات النظام بالشرطة (١٠) ، والعامل فى المصانع الحربية (١٠ وطواف البريد (١٠) ، والجندى بالقوات المسلحة (١٠) ، والخفير فى شركة مقاولات تابعة للقطاع العام (١٠).

أما احتصاص الموظف بحيازة المال ، فهو عنصر مكمل للصفة الخاصة التي يتطلب القانون توافرها لامكان قيام جريمة الاختلاس . ويعني ذلك أن الصفة

<sup>(</sup>۱) راجع نقض ٥ يونيه ١٩٥٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٧ ، رقم ٢٣٦ ، ص ٨٥٣ ، ١٥ أكتوبر ١٩٨١ السنة ٣٢ ، رقم ١٢٥ ، ص ٧١٥ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٢ نوفمبر ١٩٤٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة الأولى ، رقم ٣٣ ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٩ مارس ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ٦٢ ، ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) نقض ١٢ مارس ١٩٦٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٣ ، رقم ٥٦ ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) نقض ٢٢ أبريل ١٩٦٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٤ ، رقم ٦٦ ، ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٦) نقض ١٠ يونيه ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ١٣٨ ، ص ٦٧٩ .

الوظيفية هي التي أتاحت للموظف حيازة المال ، فقد يكون مكلفا بجبايته باسم الدولة ولحسابها ، أو بالاستيلاء عليه عنوة باسمها ولحسابها ، أو بمجرد حراسته والمحافظة عليه ، أو بانفاقه أو التصرف فيه في أوجه معينة . وليس بلازم أن تكون حيازة المال لحساب الدولة هي الاحتصاص الوحيد أو الاصلى للموظف ، بل يكفى أن يكون ذلك أحد الاختصاصات المرتبطة بوظيفته ، ولو كان أقلها شأنا .

ولا يشترط لثبوت اختصاص الموظف بحيازة المال أن يكون المال بين يدى الموظف المختلس، وإنما يكفى أن يكون من اختصاص وظيفته وصول يديه إلى المال ، فيكون بالتالى مختصا بهذه الحيازة . لكن لا يكفى لتوافر اختصاص الموظف بحيازة المال مجرد استطاعته ماديا الدخول إلى حيث يوجد المال ، إذا لم تكن له صفة قانونية في حيازة هذا المال . وتطبيقا لذلك لا يعد مختصا وظيفيا بحيازة المال ، المرؤوس الذى يستطبع الدخول دون قيد إلى غرفة رئيسه التى يوجد فيها المال ، ولا يعد باستيلائه على هذا المال مرتكبا لجريمة الاختلاش ، لا نتفاء الصلة المباشرة بين وظيفة الموظف وحيازة المال . كما لا يرتكب جريمة الاختلاس الموظف العام الذى لا شأن له بحيازة أموال لحساب الدولة ، ولكن يسرت له وظيفته وقوع المال في متناول يديه ، كما لو تدخل في عمل الموظفين المختصين بتلك الحيازة وأقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته ، تهاونا من هؤلاء الموظفين وتغاضيا منهم عنه . فمثل هذا التدخل لا يمكن أن يضفى عليه الاختصاص بحيازة أموال ، فان استولى على ما حازه من مال مملوك يضفى عليه الاختصاص بحيازة أموال ، فان استولى على ما حازه من مال مملوك للدولة عن هذا الطريق ، فان نص الاختلاس لا يطبق عليه (۱).

خلاصة الركن الأول من أركان جريمة الاختلاس أنه ينبغى أن تتوافر صفة خاصة في الجانى ، وهي تكون متوافرة إن كان موظفا عاما في مفهوم المادة ١١٩ مكرراع ، مختصا بحيازة أموال باسم الدولة ولحسابها . ويعنى ذلك أن جريمة الاختلاس لا تقوم إذا انتفت عن المتهم صفة الموظف العام مطلقا ، أو

<sup>:</sup> نقض ۱۷ فبراير ۱۹۰۹ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۰ ، رقم ٤٧ ، ص ۲۱۳ ، وراجع : Garçon, Code pénal annoté, art. 169 à 173, No 13, P. 392.

كان موظفا عاما لكنه لا يختص بحيازة المال الذى استولى عليه . ففى الحالة الأولى قد يعد الفعل خيانة أمانة أو سرقة أو نصب<sup>(1)</sup>، وفى الحالة الثانية قد تتوافر جريمة أخرى من جرائم العدوان على المال العام ، مثل جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام ، التى لا يتطلب نموذجها القانوني اختصاص الموظف بحيازة المال .

واعتبار صفة الجانى أحد أركان الجريمة يستتبع ضرورة أن يستظهر حكم الادانة فى جريمة الاختلاس توافر هذه الصفة ، والا كان قاصر البيان وإذا دفع المتهم بانتفاء صفة الموظف عنه أو زوال اختصاصه بحيازة المال قبل اتيانه الفعل المنسوب إليه ، أو أن صفته لم تثبت الا فى تاريخ لا حق على هذا الفعل ، وجب تحقيق هذا الدفع الجوهرى ، فإذا أغفل الحكم تحقيقه والرد عليه كان قاصر [7] فقيام الجريمة يتطلب توافر الصفة الوظيفية فى الجانى وقت ارتكابه فعل الاختلاس ، وأن هذه الصفة لم تزل عنه لاى سبب من الأسباب ، مثل العزل أو الطرد من الخدمة أو غير ذلك (على الكن مجرد وقف الموظف عن عمله لفترة معينة أو حصوله على اجازة خاصة لا ينفى عنه صفته كموظف عام مختص بحيازة المال (على المناحية الفعلية بعد انتهاء علاقته القانونية بالوظيفة ، لا يضفى عليه صفة

<sup>(</sup>١) أوتطبيقاً لذلك اذا سلم الموظف المال الذي يختص بحيازته لحساب الدولة الى ابنه على سبيل الوديعة فبدده ، كان الابن مسؤولاً عن خيانة أمانة ، واذا استولت عليه زوجته خلسة ، كانت مسؤولة عن مرقة . راجع :

Garçon, op., cit., art. 169 à 173, No 33. P. 392, Crim. 9 Juill. 1840, S.1840, I, P.731, Veron, droit Pénal Spécial, Précité, P. 283.

<sup>(</sup>٢) وتوافر الصفة يشمل ثنوت وصف الموظف العام في حكم المادة ١١٩ مكرراً ، وثبوت اختصاصه بحيازة المال المختلس باسم الدولة ولحسابها ، استناداً الى قانون أو لاتحة أو أمر ادارى صادر ممن يملك اصداره ، أو لأن توزيع العمل في المصلحة الحكومية يجعل للموظف اختصاصاً في حيازة المال ، اد لا أهمية لمصدر اختصاصه بهذه الحيازة .

 <sup>(</sup>۳) نقض ۲۷ نوفمبر ۱۹٦۷ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۸ ، رقم ۲٤٣ ، ص ۱۱۵۸ .
 وهذا محض تطبيق للقواعد العامة التي تفرض الاعتداد بوقت ارتكاب ماديات الجريمة للنحقق من يحوافر اركانها الأخرى .

قارن نقض ١٠ مارس ١٩٨٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣١ ، رقم ٦٥ ، ص ٣٥٤ .

الموظف العام المختص بحيازة المال العام ، ولو كان لايزال يحوزه فعلا ، مالم يثبت أنه كلف رغم انتهاء علاقته بالوظيفة بالاستمرار فى العمل ممن يملك هذا التكليف ، إذ فى هذه الحالة يكون موظفا فى مفهوم المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات .

## المطلب الثاني الركن المادي

يتحقق الركن المادى في جريمة الاختلاس باتيان الجانى فعل الاختلاس، الذي ينبغي أن يقع على مال يحوزه الجانى بسبب وظيفته.

# الفرع الأول موضموع الاختمالاس

موضوع الاختلاس هو مال يحوزه الموظف حيازة ناقصة بحكم وظيفته .

#### أولا : المقصود بالمال موضوع الاختلاس

المال هو كل شيء يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق(1). وقد اشترط المشرع في المادة ١١٢ ع في موضوع جريمة الاختلاس أن يكون « أموالا أو أوراقا أو غيرها » . ويشترط في المال موضوع الاختلاس أن يكون منقولا ، رغم أن المشرع لم يصرح بهذا الشرط ، لأن هذا هو ما يتفق مع الحكمة من تجريم اختلاس الأموال التي يحوزها الموظف بسبب الوظيفة ، وهي المحافظة على ما بين يديه من أموال ، وتلك الحكمة لا تتحقق إلا بالنسبة للاموال المنقولة ،

<sup>(</sup>۱) راجع المادة ۸۱ من التقنين المدني . وتطلب أن يكون موضوع الاختلاس مالا يعنى أن الانسان لا يمكن أن يكون محلاً لجريمة الاختلاس . ومع ذلك نثير محض تساؤل عن جثة الانسان بعد وفاته ، اذا تصرف فيها عامل المشرحة الذي تسلمها بسبب وظيفته ، وقيام ببيعها الى أحد طلاب كالسلط مثلاً .

اما العقارات غلها فى ثباتها الحماية الكافية ''. والمنقول هو كل شيء مادى يمكن نقله من مكانه إلى مكان آخر ، ولو أدى النقل إلى اتلافه . لذلك يعتبر العقار بالتخصيص والعقار بالاتصال منقولا فيما يتعلق بجريمة الاختلاس ''.

ولا أهمية القيمة المال المادية ، فلا فرق فى جريمة الاختلاس بين الأموال ذات القيمة المادية الكبيرة والاموال ذات القيمة المادية الضئيلة . بل انه لا يشترط أن تكون للمال قيمة مادية ، بل يكفى أن تكون له قيمة أدبية أو معنوية بحتة . فعبارة المادة ١١٢ ع صيغت بالفاظ عامة يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية (٢). وتطبيقا لذلك فان الصور والرسائل التى يسلمها أصحابها إلى طواف البريد بسبب وظيفته تعد موضوعاً صالحا لارتكاب جريمة الاختلاس ، على الرغم من أنها فى حد ذاتها قد لا تكون لها قيمة مادية على الاطلاق .

ولا يشترط لقيام جريمة الاختلاس أن يكون موضوعها مالا حيازته مشروعة ، فتقوم الجريمة ولو كانت حيازة المال غير مشروعة بالنسبة للشخص العادى . وتطبيقا لذلك يرتكب جريمة الاختلاس الموظف الذى يختلس مواد مخدرة أو أسلحة غير مرخص بحيازتها أو أوراقاً مالية مزيفة ، متى كان مكلفا بمقتضى وظيفته بضبطها أو تسلمها أو المحافظة عليها مدة معينة إلى أن يتم طلبها والتصرف فيها (1).

ولا أهمية لشخص مالك المال الذي تقع عليه جريمة الاحتلاس. فالمال

 <sup>(</sup>١) وقد حماها المشرع من تعدى الموظف العام عليها اذا كانت أرضاً زراعية أو فضاء أو أبنية . راجع
 المادة ١١٥ مكرراً من قانون العقوبات المضافة المائانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) الدكتور حسن المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ۸۱ ، الدكتور عوض محمد ، الجرائم المضرة
 بالمصلحة العامة ، ص ۱۳۰ .

 <sup>(</sup>٣) نقض ١٢ مارس ١٩٦٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٣ ، رقم ٥٦ ، ص ٢١٥ ، وقارن
 الأستاذ أحمد أمين ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، طبعة منقحة ومجددة بواسطة الأستاذ
 الدكتور على أحمد راشد ، ١٩٤٩ ، ص .٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع نقض ٦ أكتوبر ١٩٥٤ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٦ ، رقم ٤٥ ، ص ١٢٩ ، ١٢ يناير ١٩٦٠ ، السنة ١١ ، رقم ٩ ، ص ٤٩ .

موضوع جريمة الاختلاس هو مال عام حسب الاصل طبقا للمدلول الذي حددته المادة ١١٩ من قانون العقوبات. لكن المال الذي يصلح موضوعا لجريمة الاحتلاس ليس فقط المال العام بمفهومه الواسع ، وإنما كذلك يصلح المال الحاص ، المملوك لأحد الأفراد أو الجهات التي تعتبر أموالها أموالاً خاصة ، لان يكون موضوعا لجريمة الاختلاس ، متى وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته . ونص المادة ١١٢ ع لا يتطلب في المال موضوع الاختلاس أن يكون مالا عاما ، فهو لا يفرق بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية . وقد استقرت محكمة النقض على أن الأموال المعاقب على أختلاسها بمقتضى المادة ١١٢ من قانون العقوبات يستوى فيها أن تكون أميرية أو غير أميرية ، وإنما الذي يهم هو أن تكون قد سلمت للمأمور بمقتضى وظيفته(١). ويتفق هذا الحكم مع علة تجريم الاختلاس التي لا تقتصر على حماية الأموال العامة ، وإنما تشمل كذلك حماية الثقة في الدولة ممثلة في شخص موظفيها المنوط بهم بمقتضى وظائفهم تسلم المال من الافراد . ولاشك في أنه مما يخل بهذه الثقة أن يستولى الموظف على مال تسلمه من مالكه بحكم وظيفته(٢). وإذا وقع الاختلاس على مال مملوك للأفراد ، فلا أهمية لمعرفة مالك المال ، فقد يكون مجهولا ، لأن علة التجريم ليست حماية ملكية الفرد لماله ، فتلك الحماية تضمنها نصوص أخرى في قانون العقوبات ، وإنما المحافظة على المال الذي يوجد بين يدى الموظف بحكم وظيفته ضمانا لثقة الافراد في الدولة("). وينبني على عدم الاعتداد (١) نقض ٣١ مارس ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ ، رقم ٢٤٠ ، ص ٤٣٤ . وتطبيقاً

(۱) نقض ۳۱ مارس ۱۹۶۱ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٥ ، رقم ۲٤٠ ، ص ٤٣٤ . وتطبيقاً لذلك يرتكب جريمة الاختلاس مندوب الحسابات بلجنة فحص عطاءات انشاء المراكز الاجتاعية اذا اختلس بوصفه هذا التأمين الذي يودعه لديه أحد المقاولين المتقدسين بعطاءات ، لأن هذا المال وان كان خاصاً ، الا أنه سلم للمتهم بمقتضى وظيفته ، نقض ٢٦ أبريل ١٩٥٥ ، مجموعة احكام النقض ، السنة ٣ ، رقم ٢٦٨ ، ص ٨٩٨ ، وراجع في المعنى ذلمته \* نقض ١٦ ديسمبر ١٩٤٦ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٧ ، رقم ٢٥٧ ، ص ٣٠٥ ، ٥ مارس ١٩٧٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ٢٦ ، ص ٢٨٦ ، وفي حكم آخر قررت المحكمة أن « كل مبلغ يتسلمه الصراف لتوريده في الأول الأميرية يعد بمجرد تسلمه أياه من الأموال الأميرية » . راجع نقض ١٣ مايو ١٩٥٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣ ، رقم ٢٠ ، ص ١٠٥٧ .

(٢) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٩٨ .

Vitu, op., cit., P. 270, No 326, Veron, op., cit., P. 283.

(٣) الدكتور حسن المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص ٨١ . وتسوى المادة ١٦٩ من قانون العقوبات =

بشخص مالك المال في خصوص جريمة الاختلاس ، أن حكم الادانة لا يكون معيبا إذا أغفل تحديد شخص المالك ، أو حدده على نحو غير صحيح .

#### ثانيا: حيازة الموظف للمال بسبب الوظيفة

هذا الشرط عبرت عنه المادة ١١٢ ع عندما تطلبت أن تكون الأموال التي احتلسها الموظف قد « وجدت في حيازته بسبب وظيفته » . وحيازة الموظف للمال حيازة ناقصة تسمح له بالسيطرة الفعلية عليه دون أن يكون مالكا له . فالموظف يحوز المال باسم الدولة ولحسابها ، ويلتزم برد هذا المال أو استعماله أو التصرف فيه على الوجه الذي يحدده القانون. وتظل للموظف الحيازة الناقصة ولو نقل المال الذي يحوزه خلافا للقانون إلى مكان آخر ، كما لو نقله إلى منزله مثلاً . واعتبار حيازة الموظف للمال حيازة ناقصة ، يترتب عليه أن جريمة الاختلاس لا تقوم إذا تسلم الموظف المال على سبيل الحيازة الكاملة ، كما لمو تصرف في جزء من مرتبه أو مكافأته . كذلك لا قيام لجريمة الاختلاس إذا كانت يد الموظف على المال يدا عارضة ، بأن قد تسلمه و كلف بنقله من مكان إلى آخر(١). ومن باب أولى لا وجود لجريمة الاختلاس إذا لم تكن هناك حيازة للمال من قبل الموظف ، إذ الاختلاس لا يقع الا ممن يحوز المال وقت ارتكاب الجريمة . وتطبيقا لذلك لا يرتكب اختلاسا من يستولى على مال خلسة أو عنوة من زميل له أو من رئيسه ولو كانت وظيفته قد يسرت له ذلك ، فلا يعد مختلسا الساعي الذي يغافل رئيسه فيستولى على بعض مافي حوزة الرئيس من مال(ا).

<sup>=</sup> الفرنسى بين الأموال العامة والحناصة صراحة في امكان وقوع الاختلاس اذا ورد على أي منها ، فقد وردت عبارة هذا النص على النحو الآتي :

<sup>&</sup>quot;Tout Percepteur, tout Commis à une Perception, dépositaire ou Comptable public, qui aura détourné ou Soustrait des deniers Publics ou Privés..".

<sup>(</sup>١) فاذا استولى على هذا المال لا يكون مرتكباً لجريمة الاختلاس ، وإنما يسأل عن استيلاء بغير حق على ما عام

<sup>(</sup>٢) الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٣٢ ، الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٩٩ .

ولا يكفى أن يكون الموظف حائزا للمال حيازة ناقصة ، بل يتعين لقيام جريمة الاحتلاس أن يكون وجود المال في حيازته بسبب الوظيفة ، أي أن تتوافر صلة سببية مباشرة بين اكتساب حيازة المال وممارسة الاختصاصات المخولة للموظف بناء على القانون(١). ويكون وجود المال في حيازة الموظف بسبب الوظيفة إذا كان قد سلم إليه ماديا عن طريق مناولته من يد إلى يد، وهذا هو التسليم الحقيقي . كما يعتبر المال في حيازة الموظف بسبب الوظيفة إذا وجد بين يديه بمقتضى وظيفته بأن كان من خصائص هذه الوظيفة أن تجعل المال في متناول يديه ، وهذا هو التسلم الحكمي . ويعني ذلك أنه لا يلزم أن يكون هناك تسليم بالمعنى الدقيق ، بل يكفى أن يوجد المال في يد الموظف عكم وظيفته بأى وجه من الوجوه(١). وتطبيقا لذلك يرتكب جريمة الاختلاس رجل الضبط القضائي الذي يضبط أثناء تفتيشه لشخص المتهم أو منزله أشياء ثم يستولي عليها لنفسه أو يستبقى بعضا منها ، على الرغم من أنه لم يتسلم المال ماديا من أحد . ولا تنتفي رابطة السببية بين الحيازة والوظيفة ، ولو كان اكتساب الحيازة بسبب الوظيفة قد انطوى على مخالفة للقانون. فالقانون لا يتطلب سوى أن تكون الوظيفة هي سبب حيازة الموظف للمال ، أى أن الموظف قد أعتمد في حيازته للمال على سلطاتٌ وظيفته ، سواء وافق سلوكه أصول الوظيفة أو خالفها(٣). وتطبيقا لذلك يرتكب جريمة الاختلاس

 <sup>(</sup>۱) راجع نقض ۸ مارس ۱۹۹۰ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۱ ، رقم ۲۶ ، ص ۲۲۶ ، ۱۰ أكتوبر ۱۹۸۱ ، السنة ۳۲ ، رقم ۱۲۰ ، من ۱۹۸۰ ، مارس ۱۹۸۳ ، السنة ۳۲ ، رقم ۷۱ ، من من ۲۰ ، رقم ۱۸۸۷ ، ص ۳۵۰ ، ۱۰۲۰ .

<sup>(</sup>٢) وكان نص المادة ١١٢ ع ينص على ضرورة أن تكون الأموال « مسئمة » الى الموظف بسبب وظيفته . وكان تعبير التسليم منتقداً لقصوره عن الاحاطة بكل الصور التي يوجد فيها المال في حيازة الموظف دون أن يكون قد سلم اليه تسليماً حقيقياً من أحد . لذلك عدل القانون عن تعبير التسليم الى عبارة « وجدت في حيازته بسبب وظيفته » عند تعديل المادة ١١٢ ع بالقانون رقم ٦٣ لسنة م١٩٧٥ . راجع أقبل هذا التعديل نقض ٣ يونيه ١٩٧٤ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ، ٢٥ ، رقم ١٦٧ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٣٥ .

رجل الضبط القضائى الذى يختلس مالا ضبطه أثناء تفتيش باطل لعدم الاذن له به من النيابة (١).

وتتوافر رابطة السببية بين حيازة المال والوظيفة ، أيا كان مصدر اختصاص الموظف بحيازة المال . فيستوى أن يكون تخويل هذا الاختصاص بمقتضى قانون أو لائحة أو قرار إدارى أو أمر الرئيس الادارى ، أو أن يكون توزيع العمل فى الادارة قد اقتضى اسناد حيازة المال إلى الموظف . بل انه لا يلزم أن يكون وجود المال فى حيازة الموظف من الأمور التى تقتضيها وظيفته الأصلية ، وإنما يكفى أن يكون منتدبا بصفة مؤقتة لعمل يخوله حيازة المال ، سواء كان تكليفه بهذا العمل مكتوبا أو شفويا .

وإذا وجد المال في حيازة الموظف بسبب الوظيفة ، فلا أهمية بعد ذلك لما إذا كان قد قيد هذا المال بدفاتره أم لم يقيده ، تسلمه بايصال عرفي أو بدون ايصال . فالأموال التي تسلم لأمين الخزينة لتوريدها إلى خزانة الدولة سدادا لرسوم أو ضرائب مقررة ، تقوم باختلاسها الجريمة ، ولو كان الأمين قد تسلمها بمقتضى ايصال عرفي أو دون أن يعطى عنها ايصالات مطلقا لاصحاب الهشأن ". وتكون الحيازة بسبب الوظيفة ، ولو لم يكن الموظف قد أدخل بعد الملل الذي تسلمه في الجزانة العامة أو في المكان المخصص لحفظه أو تحزينه "".

فإذا انتفت رابطة السببية بين الوظيفة ووجود المال في حيازة الموظف ، بأن كان المال قد دخل في حيازته بمناسبة الوظيفة وليس بسببها ، فلا تقوم في حقه جريمة الاختلاس ، ولا ينطبق على فعله نص المادة ١١٢ ع ، وإنما يكون مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة أو لجريمة الاستيلاء بدون حتى على المال العام إذا

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۵ مارس ۱۹۶۰ ، مجموعة القواعد القانونية ، حدة ، رقه ۸۸ ، ص ۱۹۰ ، وقد بررت المحكمة ماذهبت إليه بقولها : « أن بطلان التفتيش ليس من حق من أجراه أن يتمسك به بل ذلك من حق من وقع عليه التفتيش وحده ، ولأن النقود ما دامت قد وصلت اليه بوصف أنه من مأمورى الضبطية القضائية فان يده عليها بهذه الصفة تكون يد أمانة » .

<sup>(</sup>٢) نقض ٣١ مايو ١٩٥٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٦ ، رقم ٣٠٩ ، ص ١٠٥٢ .

 <sup>(</sup>٣) نقض ٤ مارس ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ٥٨ . ص ٣١١ ، ٣١ مايو
 د ١٩٥٩ مشار اليه في الهامش السابق .

توافرت أركانها . ويتحقق هذا حين لا يكون من أعمال وظيفة المتهم أن يتسلم المال الذى وصل إلى حيازته ، أما لأنه تطاول ومد يده إلى مال في حيازة موظف غيره دون أن يكون له في هذه الحيازة أى نصيب من الاختصاص ، واما لان صاحب الشأن ائتمن المتهم فيما ليس من اختصاصه أن يكون أمينا عليه ، فسلم إليه المال بناء على ثقة شخصية وضعها فيه (١٠) و تطبيقا لذلك لا ير تكب جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ من قانون العقوبات موظف الشهر العقارى الذى يأتمنه المشترى على ثمن المبيع ليحفظه لديه إلى حين دفعه للبائع بعد التوقيع أمامه على عقد البيع ، ولا يرتكبها مأمور الضرائب غير المختص الذى يتسلم من الممول مبلغ الضريبة على سبيل الوديعة ليحفظه له لحين حلول موعد سداد الضريبة ، ولا يرتكبها المأذون الذى تفوضه الزوجة أو وكيلها في قبض المهر والاحتفاظ به لديه على سبيل الامانة . ففي كل هذه الاحوال لا تكون حيازة المال بسبب الوظيفة ، وإنما بمناسبة الوظيفة فحسب ، فلا يطبق نص الاحتلاس (٢).

## 

يتحقق الركن المادى لجريمة الاختلاس باضافة الجانى المال الذي يحوزه بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرفه فيه تصرف الملاك. ولا يختلف مدلول الاختلاس في هذه الجريمة عن مدلوله في جريمة خيانة الأمانة. فجوهر الاختلاس هو تغيير لنية المتهم يترتب عليه تغيير لصفة الحيازة ، التي يحولها المتهم (١) الأستاذ أحمد أمين والدكور على راشد ، المرجع السابق ، ص ٢٢ ، الدكور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ٣٧٤ .

Veron, op., cit., P. 283.

Garçon. op., cit., art. 169 à 172. No 47, P.395, Vitu, op., cit., P. 273, No 341.

(۲) راجع تطبيقاً لذلك ، نقض ۲۹ أبريل ۱۹٦۸ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۹ ، رقم ۹۶ ،
 ص ۱۹۳ ، ۱۱ نوفمبر ۱۹۲۸ ، السنة ۱۹ ، رقم ۱۹۰ ، ص ۹۰۰ ، ورقم ۱۹۳ ،
 ص ۹۹۱ .

من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة ، تخوله حق التصرف في المال تصرف المالك في ملكه . لكن الاختلاس لا يقوم بمجرد تغيير النية ، لان ذلك عمل نفسي بحت يستحيل القطع بوجوده ، وإنما لابد من توافر ماديات تسانده ويستدل منها على نية الحائز تغيير صفته على المال . وقد عرفت محكمة النقض الاختلاس على هذا النحو بأنه « تصرف الجانى في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال ، ومن فعل قلبي يقترن به وهو نية اضاعة المال على ربه »(١).

وعلى ذلك يتحقق الركن المادى لجريمة الاحتلاس إذا أضاف الجانى المال المملوك لغيره إلى ملكه مع اتجاه نيته إلى اعتباره مملوكا له ، ويستدل على هذه النية بأى فعل يفيد توافرها . مثال الافعال الكاشفة عن تغيير نية الموظف تجاه المال أن يعرضه للبيع أو للرهن مدعيا أنه مالكه ، أو أن يبيعه أو يرهنه فعلاً، أو أن يسحب الموظف المال الذى فى عهدته من الخزانة ويودعه باسمه فى أحد المصارف ، أو يدعى أنه لم يتسلم المال ، أو ينقله إلى مسكنه أو مسكن أحد أقاربه ، ثم ينكر أنه فعل ذلك حينا يطالب بالرد ، أو يدعى هلاكه أو سرقته ، إلى غير ذلك من الأفعال الكاشفة عن انعقاد نية الموظف على تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة . ويدخل فى عداد هذه الأفعال تبديد الموظف الشيء الذى فى عهدته ، فالتبديد ينطوى بالضرورة على احتلاس ، لأن التصرف الذى فى عهدته ، فالتبديد ينطوى بالضرورة على احتلاس ، لأن التصرف لليباح الا للمالك أو من يعمل باسمه ، وعلى ذلك إذا انفق الموظف النقود التى فى عهدته فى شئونه الخاصة أو أقرضها أو باع أثاث مكتبه أو وهبه فهو مختلس فى عهدته فى شئونه الخاصة أو أقرضها أو باع أثاث مكتبه أو وهبه فهو مختلس اله.").

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۷ ديسمبر ۱۹۲۸ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ۱ ، رقم ۸۳ ، ص ۹۶ . وراجع في تعريف الاختلاس كذلك نقض ۱۹ أبريل ۱۹۸۳ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۵ ، رقم ۱۱۲ ، ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٢) وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض أن جناية الاختلاس تنوافر متى ثبت تصرف المنهم في مستلزمات الانتاج التي اؤتمن عليها تصرف المالك لها ، راجع نقض ١٠ مارس ١٩٨٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣١ ، رقم ٦٥ ، ص ٣٥٤ ، مارس ١٩٨٠ ، المجموعة ذاتها ، رقم ٨١ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ألدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ١٠١ .

ولا يشترط لاعتبار الفعل الصادر من الموظف محققا للاختلاس خروج المال الذى تصرف فيه بالفعل من حيازته ، بل تقوم الجريمة بهذا التصرف ، ولو كان المال لا يزال موجودا فى المكان المعد أصلا لحفظه . لذلك تقوم جريمة الاختلاس فى حق أمين المستودع إذا قام ببيع بعض الأشياء المودعة به إلى شخص ، وتسلم جزءا من ثمن البيع ، ثم ضبطت الاشياء المبيعة قبل اتمام نقلها من المستودع . كما تقوم الجريمة فى حق أمين المخازن الذى أحضر سيارة وحملها بكمية من الأسمدة الموجودة فى عهدته تمهيدا لنقلها وبيعها لحسابه الخاص ، وان لم يتم التصرف فيها فيعلا . بل ان الجريمة تقوم إذا ثبت أن الموظف حول حيازة بعض الأشياء التى فى عهدته من ناقصة إلى كاملة ، وتأكدت تلك النية من قيامه باخفاء هذه الاشياء فى أماكن خاصة داخل المستودع ، توطئة لنقلها إلى خارجه أو التصرف فيها تصرف المالك فى ملكه .

ولا يحول دون قيام جريمة الاختلاس احتجاج الموظف بأن له في ذمة الدولة مالا ، وأنه يدفع بالمقاصة بين حقه وما اختلسه . فالموظف الذي يختلس قطعة من أثاث مكتبه ليس له أن يدفع الجريمة عن نفسه بوجود مرتب له مستحق قبل الدولة أو الجهة التي يعمل بها ، ولو كان هذا المرتب حالا وقت الاختلاس ويزيد على ثمن قطعة الاثاث (۱). كذلك لا ينفي جريمة الاختلاس دفع الموظف بأن له في ذمة الدولة مالا أودعه كضمان مالى عند تعيينه يرجع إليه عند نقص عهدته ، وأن قيمة الضمان تعادل قيمة المال المختلس أو تزيد عليه . كما لا يجوز الدفع بأن للموظف في ذمة الشخص الذي سلمه المال لحساب الدولة دينا محقق الوجود ، وأنه استولى على المال سدادا لهذا الدين . لكن تنتفى جريمة الاختلاس في حق الموظف الذي كلفته الدولة أو الجهة التي يعمل بها بتسليم نقود لأحد الاشخاص ، إذا احتفظ بهذه النقود استيفاء لدين له في ذمة هذا الشخص ، بشرط أن يكون الدين حالا وغير متنازع فيه (۱).

 <sup>(</sup>٧) الدكتور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ٣٦٨ . يختلف الحكم اذا استولى الموظف على
 ما يحوزه من مال مملوك لأحد الأفراد ، اذا كان هذا الفرد مديناً للموظف ، لانتفاء شرط جوهري =

وليس بشرط لقيام الجريمة بالاختلاس أن يترتب عليه ضرر فعلى للدولة أو غيرها ، لأن القانون لا يتطلب أن تتحقق نتيجة إجرامية معينة من فعل الاختلاس(١). وتطبيقا لذلك لا تنتفى الجريمة برد مقابل المال المختلس بعد تمام الاختلاس ، ولو حصل الرد بمبادرة من الفاعل نفسه دون أن يطالب بذلك . فالقاعدة أنه إذا توافرت أركان الجريمة ، قامت المسؤولية الجنائية واستحق العقاب دون اعتداد بما قد يعرض من وقائع لاحقة(١). ومع ذلك قد يعتبر رد المال من قبيل الظروف المخففة لعقاب الاختلاس ، كما أن المبادرة برد المال ، دون مطالبة أو فور المطالبة به أو بمجرد ظهور العجز في عهدة الموظف ، قد ينهض قرينة على انتفاء القصد الجنائي لديه ، وعدم وجود نية الاختلاس على الاطلاق

ومع ذلك توجد حالات لا تتحقق فيها جريمة الاختلاس في حق الموظف، ويحدث ذلك في الحالات التي لا يكشف فيها سلوك الجانى بصورة قاطعة عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة . لذلك فمن المتفق عليه أن وجود نقص في عهدة الموظف أو عجز في حساباته لا يعد بالضرورة اختلاسا ، إلا إذا استطاع القاضي القطع بأن هذا العجز يكشف عن وجود النية السابقة لاضاعة المال على مالكه . كما لا يعد اختلاسا بالصرورة تأخر الموظف في ردمالديه من أموال في الموعد المقرر أو حتى عدم قدرته على هذا الرد . فوجود النقص في

من شروط المقاصة وهو أن يكون كل من طرفيها دائناً للآخر ومديناً في نفس الوقت . راجع
 الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>١) لذلك فالشروع في الاختلاس غير متصور ، لأن الجريمة تتم بأي فعل تكون له دلالة كاشفة عن اتجاه 
نية الموظف الى تحويل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة . فان لم تكن للفعل تلك الدلالة ، فلا وجود 
لجريمة الاختلاس . وتطبيقاً لذلك فاذا عرض الموظف المال للبيع فلم يجد مشترياً فجريمته تامة ، لأن 
بحرد العرض للبيع يكشف في صورة قاطعة عن نية تغيير الحيازة . واذا عرض المال للبيع ثم عدل عن 
بيعه ورد المال الى حيث أخذه ، فان هذا العدول لا ينفي جريمة الاختلاس ، لأنه عدول لاحق على 
نماه الجريمة ، فلا يؤثر فيها .

<sup>(</sup>٢) و بصيقاً لتلك القاعدة أيدت محكمة النقض حكماً بادانة صراف تسلم من بعض الأشخاص نقوداً بوريدها للخزانة فلم يقيدها في الدفاتر واستولى عليها لنفسه ، و بعد نقله طالب الصراف الجديد و لك الأشخاص بالنقود المستحقة عليهم ، فدفعوا بسبق سدادها للصراف السابق ، واتصلوا به د د "بهم البالغ التي سلموه أياها ، زاعماً أنه أخذها منهم بوصفها قرضاً لا أموال مستحقة للدولة .

عهدة الموظف قد لا يكون راجعا إلى فعله ، وإنما إلى قوة قاهرة أو حادث فجائى ترتب عليه هلاك الشيء الذى اختفى ، مثال ذلك حريق شب فى المستودع فأتى على بعض ما فيه أو سرقة بعض محتوياته أو تلفها . ووجود عجز فى حسابات الموظف أو تأخره فى رد مافى عهدته من أموال رغم مطالبته به قد يكون راجعا إلى اهماله أو تكاسله أو اضطراب أو خطأ فى حساباته (۱۱) أو إلى فعل الغير (۱۱). فإذا لم يستطع القاضى اثبات وجود النية السابقة على سلوك الموظف ، وجب تفسير الشك لمصلحة المتهم ، والقول بعدم وقوع الاختلاس (۱۱). وأخيرا لا يعد أختلاسا ما جرى عليه العرف من استهلاك الموظفين لاغراض خاصة كمية متسامحا فيها من أوراق الكتابة أو المظاريف أو بالعمل . لكن تتحقق جريمة الاختلاس إذا قام الموظف بنقل كميات كبيرة من بالعمل . لكن تتحقق جريمة الاختلاس إذا قام الموظف بنقل كميات كبيرة من النفسه فى منزله . وتقوم الجريمة فى هذه الصورة سواء كان الموظف أمينا على المستودع الذى اختلس منه هذه الأشياء ، أو كانت قد سلمت إليه لاستعمالها فى الما مدة معينة ورد ما يتبقى لديه منها فى نهاية تلك المدة .

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۹ يناير ۱۹۷۳ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۶ ، رقم ۲۷ ، ص ۱۹۷۶ . Garçon, op., cit., No 62, P. 397.

لذلك لا تقوم جريمة الاختلاس في حق الموظف اذا كان العجز قد حدث في فترة غيابه عن عمله لأي سبب من الأسباب ، راجع نقض ١٠ مارس ١٩٨٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣١ ، رقم ٢٥ ، ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٢) لذلك يعد دفاعاً جوهرياً ادعاء المتهم بأن العجز في حسابه يرجع الى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه ، والتفات المحكمة عن هذا الدفاع دون تمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحتى الدفاع . راجع نقض ٦ يونيه ١٩٨٢ ، بحموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ١٣٧ ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ويعنى ذلك أن القاضي ينظر الى كل حالة على حدة وفقاً لظروفها وملابساتها . لكن لا يجوز للقاضي أن يتخذ من وجود عجز سابق في عهدة الموظف دليلاً قاطعاً على مقارفته جربمة الاختلاس المتهم بها . فوجود العجز في الشيء الذي اؤتمن عليه المتهم ، لا ينهض قرين الاختلاس بمعناه القانوني . نقض ١٢ فبراير ١٩٦٨ . مجموعة أحكاه النقض ، السنة ٢٩ ، رقم ٣٣ ، ص ١٩٤ . وراجع نقض ١٩ أبريل ١٩٨٣ . مجموعة أحكاه لنقض ، السنة ٣٤ ، رقم ١١٢ ، ص ٥٧٢ ،

# المطلب الثالث الركسن المعنسوى

جريمة اختلاس الأموال الموجودة في حيازة الموظف بسبب الوظيفة جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي . ومن ثم لا تقوم هذه الجريمة باثبات الاهمال أو التقصير الذي ترتب عليه اضاعة المال على الدولة . فإذا هلك المال أو سرق أو تلف نتيجة تقصير الموظف في المحافظة عليه ، فلا تنسب إليه جريمة اختلاس ، وان أمكن عقابه عن جريمة الاضرار غير العمدى بالاموال والمصالح إذا توافرت كافة أركانها كما سنرى .

والقصد المتطلب في جريمة الاختلاس ليس هو القصد العام ، بل ينبغي لقيام هذه الجريمة توافر القصد الحاص لدى المتهم .

### أولا: القصد العام

يتحقق القصد العام بعلم الجانى بعناصر الجريمة ، وارادته تحقيق هذه العناصر ، والعلم بعناصر الجريمة يتطلب انصراف علم المتهم إلى أن المال فى حيازته الناقصة بسبب وظيفته ، وأن القانون لا يجيز له التصرف فيه على النحو الذى فعله(١). وانتفاء العلم بأى عنصر من هذه العناصر ينفى القصد الجنائى لدى المتهم . مثال ذلك أن يجهل المتهم أن المال فى حيازته الناقصة ، كما لو اعتقد أن النقود التى أخذها هى جزء من مرتبه كان قد وضعه مع النقود التى يحوزها لحساب الدولة فى حزينة واحدة . وقد يعتقد المتهم أن المال الموجود فى حيازته لا علاقة له بالوظيفة ، كما لو اعتقد على غير الحقيقة أن صاحب المال قد سلمه

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكمة النقض بانه لا يشترط توافر علم الجاني بصفته كموظف عام بحجة أن « الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات » ، راجع نقض ۱۰ يونيه ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ١٣٨ ، ص ٢٧٩ . وهذا القضاء منتقد ، لأن من المسلم به أن العلم اللازم لتوافر القصد الجنائي يجب أن ينصب على كافة العناصر التي يتكون منها النموذج القانوني للجريمة ، ولاشك في أن توافر الصفة الخاصة في الجاني يعد عنصراً أساسياً في النموذج القانوني لجريمة الاختلاس ، ومن ثم لزء أن يصب عليه علم الجاني .

له باعتباره وديعة خاصة أو على سبيل القرض أو سدادا لدين له في ذمته ، وليس وفاء بما هو مستحق عليه لخزانة الدولة . وقد يجهل المتهم أن القانون لا يجيز له التصرف في المال الذي يحوزه بسبب الوظيفة على النحو الذي فعله ، فيعتقد على غير الحقيقة أن من حقه هذا التصرف ظنا منه أن القانون يرخص له بذلك ، أو بناء على أمر رئيس تجب عليه طاعته أو يعتقد أنها واجبة عليه . ففي جميع هذه الحالات ينتفى القصد ، ولا تقوم جريمة الاختلاس . ويتطلب القصد العام ، بالاضافة إلى العلم ، اتجاه ارادة المتهم إلى فعل الاختلاس الذي يحقق ماديات الجريمة ، أي إلى التصرف في المال الموجود في حيازته الناقصة بسبب الوظيفة تصرف الملاك .

# ثانيا: القصد الخاص

لا يكفى العلم والارادة لقيام الجريمة (١)، وإنما يلزم أن يتوافر قصد خاص يتمثل في نية تملك المال المختلس، أى نية المتهم إنكار حق الدولة على المال، ونيته أن يمارس عليه جميع سلطات المالك(٢). وترتيبا على ذلك لا يرتكب جريمة الاختلاس الموظف الذى تتجه نيته إلى مجرد استعمال المال المملوك للدولة دون أن تتوافر لديه نية تملكه، مثال ذلك من يستخدم سيارة حكومية في أغراض خاصة متحملا نفقات الوقود اللازم(٣). كذلك لا يرتكب جريمة الاختلاس الموظف الذى يهمل في صيانة المال العام بقصد تعريضه للهلاك واضاعته على

<sup>(</sup>۱) يذهب أتجاه غالب في الفقه المصري الى الاكتفاء بالقصد العام فحسب لقيام جريمة الاختلاس، راجع الدكتور حسن المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص ٤٨ ، الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ص ٣٠٠ . وقارن الدكتور عمر السابق ، ص ١٣٦ . وقارن الدكتور عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ١٩٨٦ ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٠٤ ، وراجع في القضاء ، نقض ٨ فبراير ١٩٧٧ ، محموعة القواعد القانونية ، ح ٤ ، رقم ٤٦ ، ص ٤٢ ، ١٦ ديسمبر ١٩٧٤ ، محموعة أحكام النقض ، السنة ٥٦ ، رقم ١٨٨ ، ص ٢٨٦ ، ٢٤ مارس ١٩٨٠ ، السنة ٣١ ، رقم ٨١ ، ص ٨٢ ، /

الدولة ، فلا تتوافر لديه نية التملك . لكن لا ينفى القصد الخاص ، إذا توافرت نية تملك المال المختلس ، أن تكون لدى الجانى نية رد المال فيما بعد أو نية تعويض الدولة عن كل ما أصابها من ضرر نتيجة لفعاه (۱۰). كما لا ينفى القصد الخاص ، إذا توافرت نية التملك ، تعليق الجانى رد المال المختلس على شرط معين ، مثل حصوله على علاوة أو ترقية أو نقل أو تنازل الجهة التي يعمل بها عن حق واجب لها عليه .

والحقيقة أن القصد الخاص يندم فى فعل الاختلاس ، لان فعل الاختلاس ليس ماديات فقط ، وإنما هو مركب من فعل مادى ونية خاصة تتمثل فى اضاعة المال على مالكه واضافته إلى ملك الجانى . وعلى ذلك فاذا كان الاختلاس يعنى تصرف الموظف فى المال على اعتبار أنه مملوك له ، فان مؤدى ذلك بالضرورة انعقاد نيته على تملك هذا المال وتغيير حيازته من ناقصة إلى كاملة (٢).

وإذا توافر القصد الجنائى ، فلا عبرة بالبواعث على الاحتلاس . فيستوى أن يكون الباعث على الاحتلاس شريفا ، مثل قضاء حاجة ملحة أو مواجهة ظرف طارىء تعرض له الموظف أو كون مرتبه ضئيلا لا يكفى تكاليف الحياة

<sup>(</sup>۱) بل أن رد الشيء المختلس بالفعل أو قيمته بعد التصرف فيه لا ينفي القصد الجنائي . ومن باب أولى لا ينفي القصد تحرير الموظف اقراراً يتمهد فيه بالرد . لذلك حكم بأن مبادرة المتهم بسداد العجز لا ينفي وقوع الاختلاس ، نقض ٥ مايو ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٩ ، رقم ١٨٣ ، ص ٤٥٠ . كما أن رد مقابل المال الذي تصرف فيه الموظف لا ينفي وقوع جريمة الاختلاس نقض ٣٠ أكتوبر ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٨ ، رقم ٢١ ، ص ٢١٠٥ ، ٢٤ مارس م ١٩٨١ ، السنة ٣٤ ، رقم ٢١ ، السنة ٣٤ ، رقم ٢٠ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) لذلك فلا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه ، راجع نقض ۲۸ مايو ۱۹۸۰ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۱ ، رقم ۱۳۳ ، ص ۱۸۳ ، ۹ فيراير ۱۹۸۳ ، السنة ۳۶ ، رقم ۲۱ ، ص ۲۲۲ ، ۸۲ فيراير ۱۹۸۳ ، والطعن رقم ۷۷ لسنة ۳۰ القضائية ، لم ينشر بعد ، ۱۱ فيراير ۱۹۹۱ في الطعن رقم ۷۷ لسنة ۳۰ القضائية ، لم ينشر بعد .

الباهظة (١) ، أو أن يكون الباعث وضيعا ، مثل الرغبة فى الاثراء بدون سبب مشروع على حساب الدولة ، أو الرغبة فى الانتقام من الدولة أو غير ذلك من البواعث .

ولا ينفى القصد الجنائى لدى الموظف اطاعته لأمر الرئيس أو تصريحه بالتصرف فى المال على نحو لا يقره القانون المنظم لكيفية التصرف فيه . فليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيس بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، مالم توجد قاعدة قانونية تخول الرئيس سلطة اصدار الأوامر بالتصرف فى المال الموجود فى حيازة الموظف (٢). ففى هذه الحالة تمتنع مساءلة المرؤوس الدى ينفذ أمر الرئيس ، متى كانت تلزمه طاعته ، أو اعتقد بناء على أسباب معقولة أن طاعته واجبة عليه طبقا لنص المادة ٦٣ من قانون العقوبات .

ويخضع اثبات القصد الجنائي للقواعد العامة في الأثبات. وقد توجد أمارات تدل على توفر القصد مثل فرار المتهم عقب الاختلاس أو اختفاؤه أو التزوير في دفاتره وأوراقه لاخفاء أثر الاختلاس<sup>(7)</sup>.

# المبحث الثانى عقوبات جريمــة الاختـــلاس

لجريمة الاختلاس صورة بسيطة ، كما أن المشرع شدد العقاب على هذه الجريمة إذا توافر أحد الظروف التي نص عليها .

<sup>(</sup>١) ولا يؤثر في قيام الجريمة الباعث الشريف المتمثل في النبرع بالمال لاقامة مشروع خيرى ، أو انفاقه في مساعدة الفقراء والمحتاجين ، أو توزيعه على محدودي الدخل والمعوزين .. الخ . وقد حكم بانه لا يصلح دفاعاً عن المتهم بالاختلاس قوله انه تصرف في المال لضيق ذات البد ، نقض ٢٧ أكتوبر 1921 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٥ ، وقم ٢٧٨ ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) نقض ١٣ مارس ١٩٧٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٣ رقم ٨٦ ، ص ٣٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) الأستاذ أحمد أمين والدكتور على راشد ، المرجع السابق ، ص ٦٥ ، وراجع نقض ١٥ ديسمبر
 ١٩٨١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ١٩٧٧ ص ١١٠٣ .

### أولا: عقوبات جريمة الاختلاس في صورتها البسيطة

قرر المشرع لجريمة الاحتلاس فى صورتها البسيطة عقوبة الاشغال الشاقة المؤتتة بين حديها الأدنى والأقصى العامين . وتلك هى العقوبة الأصلية الوحيدة لهذه الجريمة . وبالاضافة إليها ، قرر المشرع عقوبات تكميلية وجوبية هى العزل أو زوال الصفة ، والغرامة النسبية المساوية لقيمة المال المختلس بشرط الا تقل عن خسمائة جنيه . والغرامة النسبية يجب الحكم بها ، ولو استعمل القاضى الرأفة فخفف عقوبة المختلس ، كما يجب الحكم بها بالاضافة إلى العقوبة الأشد فى حالة الارتباط الذى يؤدى إلى الحكم بعقوبة أشد من عقوبة الاختلاس ، لأنها عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة وملحوظ للشارع بصفة خاصة ضرورة توقيعها(۱). ويحكم على الجانى كذلك بجزاء مدنى هو رد ما أختلسه ، ان لم يكن قد سبق له رده .

### ثانيا : الظروف المشددة لعقوبات جريمة الاختلاس

قرر المشرع في المادة ١١٢ من قانون العقوبات لجريمة الاحتلاس عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة كعقوبة أصلية ، إذا توافر أحد الظروف الثلاثة الآتية :

- ﴿ أَ ) الصفة الخاصة للجاني .
- (ب) الارتباط بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور .
  - (جر) زمن ارتكاب الجريمة وما ينجم عنها .

### (أ) الصفة الخاصة للجاني

تتمثل هذه الصفة في كون الجاني من « مأمورى التحصيل أو المندوبين له (١) نقض ٢٥ أبريل ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ١ ، رقم ٢٤٠ ، ص ٢٧٩ . وعقوبات الاختلاس يستحقها الفاعل الأصلي والشريك في الجريمة ، يستوى أن يكون الشريك موظفاً أو غير موظف . لكن الغرامة النسبية لا يجوز الحكم بها في حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الأميرية ، لعدم امكان تحديد تلك الغرامة في حالة الشروع ، راجع نقض ٢ ديسمبر ١٩٥٨ ، محموعة أحكام النقض ، السنة ٩ ، رقم ٢٤٧ ، ص ٢٠١٠ ، ٣١ أكتوبر ١٩٦٠ ، السنة ١١ ، رقم ٢٤٠ ، ص ٢٧٠ . وكذلك ليس ثمة على للرد في حالة الشروع .

أو الامناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة » . وقد راعى المشرع أن مرتكب الجريمة ليس فحسب موظفا عاما ، بل أنه يشغل وظيفة تجعله مكلفا مباشرة بالحفاظ على المال العام ، ومن ثم تجعل عدوانه على هذا المال أشد خطورة ، مما يقتضى تشديد عقابه عن عقاب أى موظف آخر . ويظهر هذا الاعتبار من تعداد الوظائف التي حصرها نص المادة ١١٢ع .

فمأمور التحصيل هو كل موظف يختص بجباية وتحصيل أموال باسم الدولة ولحسابها ويلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة (۱). ومثاله الموظف الذي يختص بتحصيل ضريبة الاطيان أو ضريبة المبانى أو الضرائب والرسوم الأخرى ، والمأذون الذي يختص بتحصيل رسوم الزواج . ولا يشترط ندبه للتحصيل بأمر كتابي ، بل يكفى أن يختص بذلك بناء على توزيع العمل في المصلحة الحكومية (۱).

ومندوب التحصيل هو من يساعد المأمور المختص . فهو موظف لا يختص أصلا بجباية أموال الدولة ، ولكن « يوكل إليه عادة أو عرضا تحصيل الأموال المرابع ومثاله كاتب جلسة محكمة الجنح بالنسبة لتحصيل رسوم القضايا ، وكاتب السجن الذي يتولى تحصيل الغرامات وتوريدها إلى خزانة الحكمة .

والأمين على الودائع هو كل شخص يختص بمقتضى وظيفته بالمحافظة على أموال الدولة أو أموال الأفراد المعهود بها للدولة والتصرف فيها على النحو الذى يحدده القانون . و مثاله أمين المخزن ، وأمين المكتبة ، وأمين شونة بنك التسليف المكلف باستلام محصول القمح وحفظه إلى أن يتم طلبه والتصرف فيه ، والموظف في مكتب البريد بالنسبة لودائع صندوق التوفير . لكن لا يعد أمينا على الودائع الخفير أو الحارس على مكان توجد فيه أموال ، فإذا استولى على

<sup>(</sup>١) نقض ٤ أبريل ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ٧٩ ، ص ٤٣٨ .

 <sup>(</sup>۲) نقض ۱۵ أبريل ۱۹۵۷ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۸ ، رقم ۱۱٤ ، ص ۱۱۸ . الأستاذ
 أمين والدكتور على راشد ، المرجع السابق ، ص ۵۷ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٤ مارس ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض ، الستة ٩ ، رقم ٩١ ، ص ٣٣١ .

هذه الاموال يسأل عن جريمة الاختلاس طبقا للفقرة الأولى من المادة ١١٢، ا لكن لا يشدد عقابه(١).

والصراف هو كل شخص يختص باستلام نقود للدولة وحفظها وصرفها ف الوجوه التى يحددها القانون . ومثاله الموظف الذى يتسلم النقود لكى يعطيها لاصحاب المرتبات أو المعاشات .

وفى الاحوال السابقة يشترط لتطبيق العقوبة المشددة أن يكون تسليم المال للأمين عليه قد تم بناء على صفته ، فان انتفت رابطة السببية بين الصفة وتسلم المال ، امتنع التشديد (٢)!

### (ب) الارتباط

يشدد عقاب الاختلاس إذا ارتبطت الجريمة جريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . والملاحظ أن الاختلاس يرتبط عادة بالتزوير أو استعمال المحررات المزورة ، ويكون الغرض من ذلك تسهيل الاختلاس أو اخفاء ما يدل عليه . وفي هذه الحالة يؤدى تطبيق القواعد العامة إلى الحكم بالعقوبة الأشد من عقوبتي الاختلاس والتزوير ، وهي هنا عقوبة الاختلاس ، أي الاشغال الشاقة المؤقتة . ويترتب على ذلك أن التزوير لن يكون عليه عقاب ، ومن ثم أراد المشرع استبعاد عقوبة الاختلاس ، فجعل من الارتباط ظرفا مشددا للعقاب لتصبح العقوبة المقررة للجريمة بظرفها المشدد هي الاشغال الشاقة المؤيدة . والارتباط الذي يؤدى إلى التشديد هو الارتباط الذي لا يقبل

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۳ مارس ۱۹۲۷ يومجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۸ ، رقم ۷۷ ، ص ٤٠٠ . ولا يعد من الأمناء على الودائع إلا من كان من طبيعة عمله حفظ المال العام ، وسلم اليه المال على هذا الأساس ، لذلك لا يعد من الأمناء على الودائع من كان تسليم المال اليه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب ، راجع نقض ۲۰ نوفمبر ۱۹۸۵ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۳ ، رقم ۱۸۷ ، ص ۱۰۲۳ .

 <sup>(</sup>۲) ولا يؤثر في توافر الصفة ارتكاب الجاني للجريمة أثناء و جوده في اجازة مرضية في اليوم الذي حصل
 فيه المبلغ المختلس ، راجع نقض ٢٤ ديسمبر ١٩٧٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٣ ، رقم
 ٣٣١ ، ص ١٤٢٦ .

التجزئة فى مدلول المادة ٣٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات. ويستوى لاعمال الظرف المشدد أن يكون التزوير قد وقع فى محرر رسمى أو عرفى ، أو أن يكون الاستعمال لمحرر رسمى أو عرفى مزور . لكن يشترط أن يكون الموظف المختلس مسؤولا عن جريمة التزوير بوصفه فاعلا أو شريكا ، فان لم يكن كذلك امتنع تطبيق الظرف المشدد رغم وجود الارتباط(١).

# ( جـ ) ارتكاب الاختلاس فى زمن حرب واضراره بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها

يشترط لتوافر هذا الظرف المشدد أن تقع الجريمة فى زمن الحرب ، وأن يترتب عليها أثر معين . ولابد من اجتماع الامرين ، فلا يغنى أحدهما عن الآخر .

فأما زمن الحرب ، فمدلوله محدد فى القانون الدولى العام ، ويدخل فيه فترة الهدنة ، لكن زمن الحرب لا يشمل حالة قطع العلاقات السياسية ، ولا يشمل الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب ولو انتهت بوقوعها . ولا يؤخذ فى هذا الخصوص بما قررته المادة ٥٥ (أ) من قانون العقوبات (١٠) التي يقتصر حكمها على جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ، وليس من بينها جرائم الاختلاس (٢)!

وأما الاضرار بمركز البلاد الاقتصادى ، فيعنى المساس بقدرتها على الانتاج أو بقيمة عملتها ، وهو أمر يصعب تصور حدوثه من جريمة اختلاس أيا كان

الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ۱۳۹ ، وراجع نقض ۳۰ أبريل ۱۹۸٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳٦ ، رقم ۱۰٤ ، ص ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الفقرة (ج) من هذا النص تقرر اعتبار «حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب ويعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً ». لكن صدر هذه المادة يقصر ما ورد فيها من تحديد على « أحكام هذا الباب » ، وهو الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنع المضرة بأمن الحكومة من جهة الحارج .

 <sup>(</sup>٣) في هذا المعنى ، راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٠٧ . وراجع عكس
 ذلك الدكتور أحمد فتحي سرور المرجع السابق ، ص ٢٦٠ ، الدكتور عبد المهيمن بكر ، المزنجع السابق ، ص ٣٧٣ .

حجم المبلغ المختلس. لذلك أردف المشرع هذا التعبير بتعبير الاضرار بمصلحة قومية للبلاد ، وهو تعبير واسع غير محدد ، وينصرف إلى الاضرار بمصلحة تمس مصالح الشعب في مجموعه أو في قطاع كبير منه(١).

فإذا توافر أحد الظروف السابقة ، كانت العقوبة الاصلية لجريمة الاختلاس هى الاشغال الشاقة المؤبدة . ويضاف إليها العزل والغرامة النسبية (٢) والرد على النحو السابق بيانه .

 (١) ويخضع تقدير حصول الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها لسلطة عكمة الموضوع . أما معنى المركز الاقتصادي أو المصلحة القومية ، فهو تكييف قانوني فيخضع تحديده لرقابة محكمة النقض .

<sup>(</sup>۲) وتسرى على هذه الغرامة القواعد التي قررتها المادة ٤٤ من قانون العقوبات فيما يتعلق بوجوب الحكم على المتهمين جميعاً بهذه الغرامة متضامين . لذلك يخطىء في تطبيق القانون الحكم الذي ينزل عقوبة الغرامة النسبية التي نصت عليها المادة ١١٨ ع في خصوص جريمة الاختلاس على كل من المحكوم عليهم . راجع نقض ١٩ أكتوبر ١٩٨٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ١٦٦ ، ص ٧٨٦ .

# الفصل الثالث الاستيلاء بغير حق على المال العام

#### تمهيد

نصت على جريمة الاستيلاء على المال العام المادة ١١٣ من قانون العقوبات ، التى تقرر أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩ ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت » .

يعتبر نص المادة ١١٣ ع هو النص العام الذي يكفل حماية الاموال العامة من كل صور العدوان الواقع عليها من الموظفين العموميين . لذلك فالاختلاس صورة من صور الاستيلاء ، تتطلب لقيامها أركانا معينة ، إذا تخلف أحدها لم يكن الفعل أختلاسا ، وإنما يعد استيلاء بغير حق على المال ، ولذلك كان نص الاستيلاء مكملاً لنص الاختلاس . ويشدد المشرع عقاب الاستيلاء على المال العام إذا وقع من موظف عام ، لأن صفته الوظيفية تسهل له غالبا الاستيلاء على المال ، كما أن الاستيلاء يتضمن اخلالا بالثقة التي وضعتها الدولة في الموظف . فهذه الثقة تضع على عاتقه واجبا عاما يفرض عليه أن يزود عن المال العام وأن يرد عدوان الغير عليه ، فان وقع العدوان منه شخصيا ، كان ذلك

ظرفا يشدد عقاب الاستيلاء ، من أجل ذلك سوى القانون بين قيام الموظف بالاستيلاء على المال العام بنفسه وبين تسهيل ذلك لغيره ، فالعدوان على المال العام واقع فى الحالتين بفعل الموظف .

وندرس فيما يلى أركان الجريمة ، ثم نبين عقوباتها . ونخصص بعد ذلك مبحثاً مستقلاً لجريمة اختلاس أموال الشركات المساهمة والاستيلاء عليها التى ورد النص عليها في المادة ١١٣ مكررا من قانون العقوبات .

# المبحث الأول أركــان جريمــة الاستيـــلاء

يتطلب قيام جريمة الاستيلاء توافر ثلاثة أركان :

الأول : الصفة الخاصة في الجاني .

الثانى : الركن المادى

الثالث : الركن المعنوى

### أولا: الصفة الخاصة في الجاني

تفترض جريمة الاستيلاء كون الجانى موظفا عاما ، وفقا لنص المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات . فان لم يكن كذلك وقت ارتكاب الفعل ، فلا يرتكب جريمة الاستيلاء ، وإنما قد تكون جريمته سرقة أو حيانة أمانة . ويحدث هذا إذا كان المستولى على المال العام فردا عاديا أو مستخدما في أحد المشروعات الخاصة التي لا يعتبر عمالها من الموظفين العموميين في حكم المادة المكرراع .

ونم يتطلب النص في الموظف العام أن يكور مختصا بحيازة المال''، وإلا

<sup>﴾</sup> قارن تقض ١٦ مارس ١٩٨٣ ، مجموعة أحكام النقض ، انسنة ٢٣٤ رقم ٧٥ ، ص ٣٧١ . وقد .

قامت جريمة الاختلاس ، كا أنه لا يلزم أن تكون له صلة وظيفية بالمال الذى استولى عليه بل انه لا يلزم أن يكون من العاملين بالجهة التى استولى على مالها ، لأن نص المادة ١١٣ ع أطلق التعبير بنصه على «كل موظف عام استولى ... »(1). لذلك يكفى لقيام جريمة الاستيلاء أن يكون المستولى على المال العام موظفا عاما أيا كان اختصاصه . فما يهدف إليه المشرع هو فرض احترام المال العام وضمان الحماية له من كل عدوان ، وأول من يقع عليه والجب احترام المال وحمايته هو الموظف العام ، الذى يفترض فيه أن يكون فى هذا الخصوص مثالا يحتذى ، لا أن يكون هو المعتدى على المال العام . وتطبيقا لذلك يرتكب جريمة الاستيلاء رجل الشرطة الذى يستولى على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات وجدها ملقاة على الطريق فحملها على عربة بنية تملكها(٢)، والموظف الذى يستولى على تيار كهربائى مملوك للدولة(٣).

#### ثانيا: الركن المادى

يتحقق الركن المادى في جريمة الاستيلاء باتيان الجاني فعل الاستيلاء أو التسهيل، الذي ينبغي أن يقع على مال لجهة محددة.

جاء فيه أن المال لا يعتبر قد دخل في ملك الدولة أو مافي حكمها إلا إذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملك « وتسمله من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته » .

<sup>(</sup>١) نقض ٨ فبراير ١٩٨٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٤ ، رقم ٤١ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نقض ١٩ مايو ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٩ ، رقم ١٣٩ ، ص ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٢ يونيه ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٣٦ ، ص ١٦٦ . والواقع أن نص المادة ١١٣ ع لا يشير الى أي نوع من العلاقة بين وظيفة الموظف والمال الذي استولى عليه ، هذا في حين أن المادة ١١٦ ع تطلبت أن يكون المال موضوع الاختلاس قد وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته . لذلك لزم الوقوف عند ظاهر النص وعدم اضافة مالم يرد فيه صراحة أو دلالة . راجع في هذا المعنى ، الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٢٠٣ ، وراجع عكس هذا ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٠٩ ، الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٢٠٥ ، الدكتور عمر السعيد رمضان ، المرجع السابق ، ص ٢٠٥ . الدكتورة فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

### (أ) موضوع الاستيلاء

يقع الاستيلاء على مال لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ من قانون العقوبات. هذا المال قد يكون مملوكا لاحدى هذه الجهات أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها ، وقد يكون مالا عاما حكما ، إذا كان المال خاصا ، ووجد تحت يد احدى هذه الجهات لأى سبب من الأسباب .

وتثبت الصفة العامة للمال في مفهوم المادة ١١٩ من قانون العقوبات إذا كان مملوكا كله أو بعضه لاحدى الجهات التي ورد ذكرها في النص أو كان خاضعا لاشرافها أو إدارتها . والعبرة في ثبوت هذه الصفة للمال هي بوقت ارتكاب فعل الاستيلاء ، فلا اعتداد بحالة المال قبل ارتكاب الفعل ، ولا بما يطرأ عليه من تغيير بعد ارتكابه . فإذا تجرد المال الذي استولى عليه الموظف من الصفة العامة وقت الاستيلاء ، امتنع تطبيق المادة ١١٣ من قانون العقوبات المالا إذا كان المال موجودا تحت يد احدى الجهات المذكورة في نص المادة الاستيلاء على المال العام ، بل جعله شاملا لكل مال خاص تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ ع . فان لم تكن علاقة الجهة بالمال علاقة ملكية أو اشراف أو إدارة ، وجب أن تتوافر صلة معينة بين هذه الجهة والمال الخاص الذي وقع عليه الاستيلاء الن انتفت هذه الصلة لم تقم جريمة الاستيلاء . لكن المشرع لم يحدد نوع الصلة الواجب توافرها بين المال الخاص والجهة التي يوجد تحت يدها ، فيكفي مطلق الحيازة أيا كان سببها .

<sup>(</sup>١) نقض ٤ مايو ١٩٦٥، بمجموعة أحكام النقض ، السنة ١٦ ، رقم ٨٧ ، ص ٤٣٠ . وفي هذه الحالة يخضع الفعل للعقاب بوصفه سرقة أو نصب أو خيانة أمانة ، اذا توافرت أركان جريمة من هذه الجرائم.

<sup>(</sup>٢) هذه الصلة قد تكون صلة وضع يد على المال أو حيازة له . مثال ذلك البنك الذي يجوز مجوهرات خاصة مودعة في خزانة مؤجرة لصاحب المجوهرات ، فاذا استولى موظف بالبنك على هذه المجوهرات ، ارتكب جريمة الاستيلاء ، مالم يكن مكلفاً بمقتضى وظيفته بأمر هذه الحزانة فتقوم في حقه حينلذ جريمة الاختلاس .

والمال الذي يرد عليه الاستيلاء هو كل ما يمكن حيازته أو الانتفاع به ، أيا كانت قيمته ، وسواء أن تكون له قيمة مادية معينة أو قيمة معنوية بحتة ، ولفظ المال ورد مطلقا في نص المادة 117 ع ، فيشمل النقود وغيرها من المنقولات (17) كم أنه يشمل العقارات (17).

ويلاحظ أنه يشترط لقيام جريمة الاستيلاء أن يكون موضوعها مالا لا يحوزه الموظف المستولى بسبب وظيفته ، فان كان يحوز المال بسبب وظيفته تحققت بالاستيلاء عليه جريمة اختلاس المال العام وطبق نص المادة ١١٢ ع .

### (ب) الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء

يتخذ الركن المادى لجريمة المادة ١١٣ من قانون العقوبات احدى صورتين : استيلاء الموظف بغير حق على المال ، وتسهيل الاستيلاء للغير .

#### ١ - الاستيلاء بغير حق

تعبير الاستيلاء يشمل كل صور العدوان على المال العام. ولا يخرج منه إلا الصورة التى نصت عليها المادة ١١٢ ع بخصوص استيلاء الموظف على المال العام الذي يحوزه بسبب وظيفته ، وتلك التى نصت عليها المادة ١١٥ مكررا بخصوص التعدى على العقارات. لذلك فكل صور الاستحواز على المال العام

<sup>(</sup>١) كان النص القديم لجريمة الاستيلاء يقتصر على النقود وحدها ، لكن المشرع في المادة ١١٣ ع استبدل بلفظ النقود لفظ المال ، فمد نظاق جريمة الاستيلاء لكل شيء يمكن تقويمه ، سواء كانت قيمته ضئيلة أو كبيرة ، مادية أو اعتبارية .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ٩٩ ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١١٠ ، وقارن الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١١٠ ، الدكتور عمر السعيد رمضان ، المرجع السابق ، ص ٧٥ . وجدير بالذكر أن المشرع يجرم في المادة ١١٥ مكرراً المضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ التعدى على الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء أو المبانى المملوكة لوقف خيرى أو لأحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ ، اذا وقع ذلك من الموظف العام مباشرة أو عن طريق تسهيله للغير متى كان العقار المعتدى عليه يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله . فان لم يكن كذلك انطبق نص الاستيلاء ، وطبقت العقوبة المقررة في المادة

سواء في نظر القانون ، أيا كانت الوسيلة التي لجأ إليها الجاني لتحقيق ذلك ، وأيا كان الغرض الذي يسعى إليه . ولا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء أن يكون المال في حيازة الموظف ، بل قد يكون في حيازة غيره ، وسواء أن يكون المال الذي استولى عليه الموظف تابعاً للجهة التي يعمل بها أو لجهة يتصل بها بحكم عمله أو تابعاً لأي جهة من الجهات المبينة في المادة ١١٩ ولو لم يكن له بها أي صلة أخرى . وتطبيقا لذلك تقوم جريمة الاستيلاء ، إذا أنشأ الجاني لنفسه حيازة لم تكن له ، أو غير صفة حيازته من ناقصة إلى كاملة فقد لا يكون المال في حيازة الموظف ، لكنه ينتزعه خلسة أو عنوة من حائزه ، ليستولي هو عليه وينشيء لنفسه حيازة جديدة . مثال ذلك أن يغافل موظف زميله ويستولى على بعض ما في خزانته من نقود ، وفي هذه الحالة تنشأ الحيازة المبتدأة غصبا على نحو ما يحدث في السرقة(١). وقد ينشيء الجاني الحيازة لنفسه باستعمال طرق احتيالية ليستولى على المال من حائزه على غرار ما يحدث في جريمة النصب. مثال ذلك أن يزور الموظف اذن صرف ويقبض قيمته<sup>(٢)</sup>، أو يقدم استمارة تثبت استحقاقه لمبالغ كمكافأة عن اعمال قام بها ، فيصرفها له الموظف المختص ، أو يتقدم باقرار غير صحيح عن حالته الاجتماعية ليحصل على علاوة اجتماعية لا يستحقها . وقد يكون المال المستولى عليه في حيازة الموظف أصلا دون أن يكون مختصا بحيازته بحكم وظيفته ، وفي هذه الحالة تقوم جريمة الاستيلاء إذا حول الموظف حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة . مثال ذلك موظف بمأمورية الضرائب يستولى على مال سلمه إليه أحد الممولين باعتباره ضريبة مستحقة ، أو موظف تسلم من زميل له في العمل مالا ليحفظه لديه ، لكنه استولى عليه لنفسه ولم يرده له .

ويتطلب القانون في الاستيلاء الذي يحقق الجريمة أن يكون بغير حق ، أي

 <sup>(</sup>١) وتكون الجريمة سرقة اذا كان مرتكبها فرداً عادياً ، أما ان كان موظفاً عاماً فان فعله يعد استيلاء على
 مال عام .

 <sup>(</sup>۲) راجع نقض ۱۹ مايو ۱۹٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۰ ، رقم ۱۹۲ ، ص ۷٤٨ .
 وكان الجاني.قد اصطنع محررات مزورة توصل بها الى الاستيلاء بغير حق على العلف من الجمعية التعاونية .

الا يكون للموظف حق في الاستيلاء على المال العام أو وضع اليد عليه ، فان كان للموظف حق فيما استولى عليه ، كان فعله مشروعا . وتطبيقا لذلك لا يرتكب جريمة الاستيلاء الصراف الذى يرخص له القانون باستيفاء مرتبه أو مكافأته مما يحوزه من مال ، بشرط أن يتم ذلك فى الوقت ذاته الذى يصرف فيه لزملائه مرتباتهم ومكافآتهم . وبصفة عامة يكون الاستيلاء بغير حق إذا تم خلافا لما تقضى به القوانين واللوائح المنظمة للمال محل الاستيلاء . ولذلك قد يكون الموظف صاحب حق قبل الدولة أو الجهة صاحبة المال ، لكن ذلك لا يبرر الاستيلاء على مال الدولة أو الجهة مالكة المال استيفاء لحقه ، إذ فى هذه الحالة تقوم جريمة الاستيلاء . فالموظف الدائن لجهة عمله بتعويض أو مكافأة يرتكب جريمة الاستيلاء إذا استولى على مال لهذه الجهة ، ولو كان يعادل المبلغ المستحق له ، طالما لم يتبع فى استيفاء حقه الاجراءات التي رسمها القانون ، إذ في هذه الحالة يكون الاستيلاء بغير حق .

#### ٢ - تسهيل الاستيلاء للغير

قد لا يمستولى الموظف بنفسه على المال العام ، وإنما يسهل هذا الاستيلاء لغيره ، أى يستغل وظيفته لتمكين غيره من الاستيلاء على المال . وقد سوى القانون فى التجريم والعقاب بين الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء ، فاعتبر الموظف فاعلا للجريمة فى الحالتين . وسواء أن يكون الشخص الذى سهل له الموظف الاستيلاء على المال موظفا عاما أو غير موظف . وقد اكتفى المشرع بتعبير التسهيل للغير بأية طريقة كانت ، فلم يحصر صور سلوك الموظف الذى يترتب عليه تسهيل استيلاء الغير على المال العام . وصور التسهيل لا تقبل الحصر ، عليه تسهيل استيلاء الغير على المال العام . وصور التسهيل لا تقبل الحصر ، وهى لدى القانون سواء فى قيام الجريمة بأى منها . فقد يقع التسهيل بفعل ايجابى من الموظف ، ومثاله أن يحرر الموظف لصاحب الشأن استارة بمبلغ من المال يعلم أنه لا يستحقه أو أنه يزيد على ما يستحقه ، أو يأمر بصرف المبلغ المثبت فى الاستارة مع علمه بعدم أحقية الغير فيه كله أو بعضه (). وقد يقع المشت

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٦ فبراير ١٩٦١ ، مجموعه أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ٢٩ ، ص ١٩١ .

التسهيل بسلوك سلبى ، عندما يتخذ صورة الامتناع ، ومثاله أن يتغافل حارس المخزن الحكومى عمدا عن دخول الغير فيه للاستيلاء على بعض محتوياته ، أو أن يترك الحارس باب المخزن مفتوحا كى يلجه اللصوص لسرقة ما فيه ، أو أن يتغافل موظف شركة الكهرباء عن مطالبة أصحاب المساكن بقيمة استهلاكهم من الكهرباء بعد أن تم توصيل التيار الكهربائي لهم بالمخالفة للقواعد المقررة وعدم علم جهة الكهرباء المختصة بذلك(۱).

وواضح مما تقدم أن التسهيل صورة من صور الاشتراك في الجريمة عن طريق المساعدة على ارتكابها . لذلك فتطبيق القواعد العامة كان مؤداه أن يعتبر الموظف العام شريكا بالمساعدة في جريمة الغير الذي استولى على مال الدولة . ويعنى ذلك أن الموظف الشريك ينال ذات عقوبة الفاعل، فإذا كان المستولى موظفا عاما ، استحق الموظف المسهل العقوبة ذاتها المقررة للاستيلاء باعتباره شريكا في الجريمة . لكنه لا يستحق تلك العقوبة أن كان المستولى على المال شخصا عاديا ، أي غير موظف ، إذ في هذه الحالة يكون الموظف شريكا في جنحة سرقة عادية أو نصب ، لانه يستعير اجرامه من الفاعل . وهذه النتيجة الأخيرة هي التي قصد المشرع تفاديها عندما ساوي بين استيلاء الموظف على المال وتسهيل الاستيلاء عليه للغير ، فجعل بذلك الموظف العام فاعلا أصليا للجريمة(٢)، معتبرا أن نشاطه كان الاصل ولولاه لما استولى الغير على مال الدولة . والواقع أن خروج المشرع على مقتضي القواعد العامة في هذه الصورة له ما يبرره ، لأن الموظف العام هو المكلف بحماية المال العام ، ومما يخل بواجبه هذا أن يستولى بنفسه على هذا المال أو أن يمكن غيره من هذا الاستيلاء ، إذ في الحالتين يقع العدوان على المال العام بسبب سلوك الموظف . ويترتب على هذا التكييف أمران:

<sup>(</sup>١) نقضٍ ٢ مايو ١٩٩١ في الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٦٠ القضائية ، لم ينشر بعد .

<sup>(</sup>٢) أي لجريمة خاصة هي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو احدى الجهات التي ذكرها نص المادة ١١٩ من قانون العقوبات. راجع الدكتور عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٧٣، نقض ٢ مايو ١٩٩١ في الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٦٠ القضائية، لم ينشر بعد.

الأول: أن الغير الذى سهل له الموظف الاستيلاء على المال العام يعد إذا لم يكن هو نفسه موظفاً عاماً شريكا للموظف في جريمة التسهيل إذا توافرت أركان الاشتراك (۱)، وليس فاعلا في جريمة سرقة أو نصب، ومن ثم يستحق عقوبة جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام التي يعد الموظف فاعلا أصليا لها. وإذا كان الغير الذى سهل له الموظف العام الاستيلاء موظفاً عاماً هو الآخر، فان كلاهما يعد فاعلاً أصليا في جريمة الاستيلاء، أحدهما باعتباره مستوليا على المال، والآخر باعتباره قد سهل هذا الاستيلاء.

الثانى : أن الشروع فى جناية التسهيل يعاقب عليه . ويتحقق ذلك عندما يأتى الموظف السلوك الذى تقوم به جريمة التسهيل ، لكن استيلاء الغير على المال العام لا يتم لأسباب لا دخل لارادة الموظف فيها ، كما لو ضبط الغير مثلا أثناء استيلائه على المال . ففى هذه الحالة يعاقب الموظف عن شروع فى جريمة التسهيل ، ويعاقب غير الموظف بوصفه شريكا له فى جريمته (١)، طبقا لما قررته المادة ٤٦ من قانون العقوبات ، خاصا بالعقاب على الشروع فى الجناية .

#### ثالثاً: الركس المعسوى

جريمة الاستيلاء عمدية ، يتطلب قيامها توافر القصد الجنائى لدى الموظف . والقصد يقوم على علم الموظف بصفته كموظف عام ، وعلمه بالصفة العامة للمال ، وبأنه لا حق له فى الاستيلاء عليه . فإذا جهل الموظف توافر الصفة الخاصة فيه أو جهل حقيقة المال الذى يستولى عليه بأن كان يعتقد أنه مملوك لفرد عادى ، لم تقع منه جريمة الاستيلاء لانتفاء ركنها المعنوى ، وان أمكن مساءلته عن جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة ، إذا توافرت أركان

<sup>(</sup>١) ولا يقر الدكتور محمد أبو عامر هذه النتيجة ، فهو لا يعتبر الغير شريكاً للموظف ، وانما هو فاعل آخر مع الموظف في جناية تسهيل الاستيلاء للغير على المال باعتبارها جريمة فاعل متعدد . راجع في تفصيل هذا الرأي مؤلفه السابق الاشارة اليه ، ص ١٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) راجع عكس ذلك ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١١٥ . هذا إلا إذا كان الغير موظفاً هاماً ، اذ في هذا الفرض يعاقب الغير عن شروع في جناية الاستيلاء على المال العام ، بينا يعاقب الموظف الذي سهل عن شروع في جريمة التسهيل .

واحدة منها . كما لا تقوم الجريمة إذا اعتقد الموظف خطأ أن له الحق فى الاستيلاء على المال جهلا منه بقانون غير قانون العقوبات . مثال ذلك أن يعتقد الموظف أنه يستحق مكافأة عن عمل أضافى أداه ، بينما الحقيقة أن هذا العمل يدخل فى الواجبات الأصلية للوظيفة .

وتفترض جريمة الاستيلاء فى صورتها الاساسية توافر نية التملك لدى المتهم ، ولا تختلف هذه النية عنها فى جناية اختلاس المال العام ، لذلك يلزم للادانة فى جناية الاستيلاء التحقق من توافر هذه النية . ويعنى هذا أن القصد فى جناية الاستيلاء ، مثل القصد فى جناية الاختلاس ، هو قصد خاص .

أما إذا انتفت نية التملك ، فقد اعتبرت المادة ١١٣ ع الفعل جنحة (١٠) ويعنى ذلك أن القصد العام وحده كاف لقيام جريمة الاستيلاء ، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك . فالمتهم يستولى على المال دون أن تكون لديه نية تملكه ، وإنما نية استعماله ورده إلى الدولة بعد ذلك ، إذ معنى ذلك أن المتهم لا ينكر على الدولة ملكيتها للمال الذى استولى عليه بنية الانتفاع به فقط .

وأهم ما يثيره القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء موضوع معاصرة القصد للفعل تطبيقا للقواعد العامة . فقد يحدث أن يقبض الموظف من حزانة الدولة مبلغا من المال بطريق الحطأ ، ثم بعد أن يعلم بأنه لا حق له فيه ، يمتنع عن رده ويستولى عليه لنفسه . ويرى بعض الفقهاء(٢) أن القصد الجنائي يتخلف لدى

<sup>(</sup>۱) كان قانون العقوبات لا يواجه فعل الاستيلاء على المال بغرض آخر غير نية التملك ، ومن ثم كان استيلاء الموظف على المال العام بنية استعماله استعمالاً مؤقتاً لقضاء مصالحه الخاصة غير معاقب عليه . لذلك تدخل المشرع بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۲۷ ليعاقب بعقوبة الجنحة الاستيلاء على المال العام ، اذا لم تتوافر لدى المستولى نية التملك ، وكان المال لا يهلك بمجرد استعماله ، وجاء القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷٥ ، فأبقى على هذه الجريمة لتصبح الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ ع . وطبقاً لهذا النص يعاقب بعقوبة الجنحة من يستولى على مال عام لا يوجد في حيازته بسبب الوظيفة ، اذا كان الاستيلاء بغير حق وبنية الاستعمال فقط ، فان كان الاستيلاء بنية التملك ، اعتبر الفعل جناية ، ولا يشترط لقيام الجنحة أن يكون المال قد استعمل بالفعل ، بل انها تقوم متى كان الاستيلاء بنية الاستعمال ، ولو لم يحدث هذا الاستعمال .

<sup>(</sup>٢) الذَّكِتُور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٢١ .

الفاعل في هذا الفرض، لأن الموظف كان يجهل وقت أرتكاب الفعل أنه يستولي على المال بغير حق، ومن ثم لا يعد فعله جريمة، رغم العلم اللاحق بعد ذلك بألا حق له فيما استولى عليه . ويثير هذا الفرض مشكلة المعاصرة بين القصد والفعل التي سبق أن عرضا لها في مجال جريمة الرشوة ، حين يتلقى الموظف عطية يعتقد في الغرض البرىء لها ، ثم بعد أن يتضح له الغرض الجميقي منها يستبقيها لنفسه ، ويقوم بالعمل الوظيفي بناء عليها ومن أجلها . وقد انتهينا إلى القول بتوافر القصد الجنائي في هذه الصورة (١) اذلك نقرر الحكم ذاته فيما يتعلق بجريمة الاستيلاء ، ونرى قيام الجريمة في هذا الفرض رغم الفاصل الزمني بين الفعل والعلم ، إذ طالمًا ظل الفاعل مسيطرا على فعله ، فان القصد العالريء لديه يعد قصدا معاصرا لسلوك الاستيلاء . فمن يقبض بحسن نية مالاً ، ثم بعد لديه يعد قصدا معاصرا لسلوك الاستيلاء . فمن يقبض بحسن نية مالاً ، ثم بعد علمه بألا حق له في هذا المال ، يقرر الاحتفاظ به ولا يبادر إلى رده بمجرد عوافر العلم ، يكون من تاريخ توافر العلم لديه قد استولى على هذا المال .

# المبحث الثانى عقوبات جريمة الاستيلاء

تختلف عقوبة جريمة الاستيلاء تبعا لتوافر نية التملك أو تخلفها ، فعيث، تتوافر نية التملك تكون الجريمة جناية ، أما حين تتخلف هذه النية ، فإن الجريمة تكون جنحة .

### أولا: عقوبات جناية الاستيلاء

إذا توافرت نية التملك لدى الجانى ، كانت الجريمة جناية عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن بين حديهما الادنى والاقصى العامين . ويحكم على الجانى فضلا عن ذلك بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ، وبغرامة نسبية تساوى قيمة المال المستونى عليه بشرط ألا تقل عن محسمائة جنيه ، بالاضافة

<sup>(</sup>١). راجع ما تقلم من ٩٠ وما بعدها.

إلى رد المال الذى استولى عليه إذا لم يكن قد سبق له رده . والجريمة في هذه الحالة جناية ، ولذلك يعاقب على الشروع فيها طبقا للقواعد العامة (١٠).

ونص المشرع على ظرفين مشددين لعقوبة جناية الاستيلاء:

الأول: ارتباط الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور إارتباطأ لا يقبل التجزئة .

الثانى : ارتكاب الجريمة فى زمن حرب واضرارها بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .

وقد سبق أن بينا المقصود بهذين الظرفين ، ويترتب على توافر أحدهما تشديد عقوبة جناية الاستيلاء ، لتصبح الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، بالاضافة إلى العزل والغرامة النسبية والرد .

ويستحق عقوبة جناية الاستيلاء الموظف الذى استولى على المال بنفسه ، والموظف الذى سلم الاستيلاء لغيره ، بالاضافة إلى الغير الذى سلمل له الموظف الاستيلاء باعتباره شريكا في الجريمة ، يستوى في ذلك عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة أو المشددة .

#### ثانيا: عقوبات جنحة الاستيلاء

إذا انتفت نية التملك ، كانت الجريمة جنحة ، عقوبتها الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائه جنيه أو احدى هاتين العقوبتين . وعقوبة الحبس غير محددة ، فتتراوح مدتها بين حديها الآدنى والاقصى العامين ، أما عقوبة الغرامة فتحددت بالحد الاقصى في الجنح ، ولا يقضى بالعزل أو الغرامة النسبية على مرتكب هذه الجريمة (٢) ، لأن المادة ١١٨ من قانون العقوبات قصرت العقوبات

- (۱) راجع نقض ۲ دیسمبر ۱۹۵۸ ، مجموعة أحکام النقض ، السنة ۹ ، رقم ۲۶۷ ، ص ۲۰۲۰ ،
   ۳۱ أكتوبر ۱۹۶۰ ، السنة ۱۱ ، رقم ۱٤٠ ، ص ۳۳۷ ، ٥ أكتوبر ۱۹۳۰ ، السنة ۱۲ ، رقم ۱۲۸ ، ص ۲۷۲ .
- (۲) راجع عكس ذلك ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ۱۲۳ ، ويرى أنه يقضى على
   الجاني بالعزل والرد والغرامة النسبية استناداً الى المادة ۱۱۸ ع .

التكميلية على الجرائم المذكورة فى المادة ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، دون الجريمة المذكورة فى الفقرة الثالثة من تلك المادة ، وهى جنحة الاستيلاء غير المصحوب بنية التملك . ولا يسرى على جنحة الاستيلاء التشديد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ١١٣ ، لأنه يقتصر على العقوبات المقررة لجناية الاستيلاء وحدها .

وتوقع عقوبة الجنحة على الموظف الذى استولى بنفسه على المال بغير نية التملك ، وعلى الموظف الذى سهل الاستيلاء لغيره . وبما أن الجريمة جنحة ، فان الشروع فيها غير معاقب عليه لعدم ورود النص الحاص بالعقاب على الشروع .

# المبحث الثالث اختلاس أموال الشركات المساهمة والاستيلاء عليهــا

#### تمهيسد

الشركات المساهمة التى تسهم الدولة أو احدى الجهات المالكة للمال العام طبقا للمادة ١١٩ من قانون العقوبات فى رأسمالها ، تعتبر أموالها أموالا عامة ، وعمالها يعدون من الموظفين العموميين طبقا للفقرة « هـ » من المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات ، ومن ثم تسرى على اختلاس أموالها أو الاستيلاء عليها المادتان ١١٦ ، ١١٣ من قانون العقوبات . وعلى ذلك تكون الشركات المساهمة التى نعنيها هنا هى تلك التى لا تسهم الدولة أو احدى الجهات المالكة للمال العام فى رأسمالها ، كما أن العاملين فيها ليسوا موظفين عموميين . ومع ذلك قدر المشرع أن أموال هذه الشركات لها دور أساسى فى خدمة الاقتصاد القومى للبلاد وهو ما يقتضى ضمان الحماية لها من الاختلاس أو الاستيلاء بغير

حق('). من أجل دلك قررت المادة ١١٣ مكررا من قانون العقوبات(') عقاب الاختلاس أو الاستيلاء الذي يقع من العاملين في الشركات المساهمة ، فهذه المادة تنص على أن « كل رئيس أو عضو مجلس إدارة احدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على مستين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو احدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك » .

الافعال التي يقوم بها الركن المادى لهذه الجريمة لا تختلف عن تلك التي تقوم بها الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٣، ١١٣ من قانون العقوبات . أما الحلاف بين هذه الجرائم فيتعلق بموضوع السلوك وصفة الجانى . فموضوع الاختلاس أو الاستيلاء هنا ليس مالا عاما ، وإنما هو مال مملوك للشركة المساهمة ، والجانى ليس موظفا عاما حقيقة أو حكما ، وإنما هو من العاملين في الشركة المساهمة .

## أولا: أركان الجريمــة

يلزم لقيام جريمة الاستيلاء أو الاختلاس لأموال الشركات المساهمة توافر صفة خاصة في الجانى ، هي كونه من العاملين في احدى هذه الشركات أو لحسابها ، أيا كانت طبيعة عمله أو نوع العلاقة التي تربطه بها . ولا يلزم أن يكون العامل من أصحاب الوظائف الدائمة في الشركة ، بل يكفي أن يكون مكلفا بخدمة عارضة أو بمهمة مؤقتة ، والعبرة بتوافر الصفة في الجانى وقت ارتكاب الفعل . وقد حدد المشرع الجانى في هذه الجريمة بأنه « كل رئيس أو عضو مجلس إدارة احدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها » ، ويعنى به كل من تربطه بالشركة علاقة تبعية ، دائمة أو مؤقتة ، يتقاضى في مقابلها أجرا ، سواء كان مرتبا أو مكافأة .

 <sup>(</sup>۱) راجع نقض ۲۳ يناير ۱۹٦۸ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۹ ، رقم ۱۸ ، ص ۱۰۰ .
 (۲) استحدثت هذه المادة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۲۲ ، وعدلت بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۵ .

ويقوم الركن المادى لهذه الجريمة اما بالاختلاس ، أو الاستيلاء بغير حق ، أو تسهيل الاستيلاء للغير بالمعنى السابق بيانه لهذه الافعال . وموضوع السلوك هو المال المملوك للشركة التي يعمل بها الجانى أو المال المودع لديها ، فإذا كان السلوك اختلاسا ، وجب أن يكون المال قد وجد في حيازة المتهم بسبب وظيفته ، أما ان كان المال لم يوجد في حيازته بسبب وظيفته ، كان فعله استيلاء أو تسهيلا للاستيلاء ، والعقوبة واحدة في الحالتين .

والجريمة عمدية ينبغى لقيامها توافر القصد الجنائى لدّى المتهم . والقصد الخاص ضرورى إذا اتخذ السلوك صورة الاختلاس ، إذ من اللازم توافر نية التملك . أما فى الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء ، فان الجريمة تقوم سواء توافرت نية التملك أم تخلف ، وان كان وصف الفعل يختلف تبعا لذلك .

#### ثانيا: عقوبات الجريمة

فرق المشرع في تحديد العقوبة بين فرضين:

الأول: إذا كان الفعل اختلاسا ، أو استيلاء أو تسهيلا لهذا الاستيلاء ، مصحوباً بنية التملك ، كانت الجريمة جناية ، عقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات . ويحكم فضلا عن ذلك بالعزل والغرامة النسبية والرد . والشروع معاقب عليه طبقا للقواعد العامة لأن الفعل جناية . .

الثانى: إذا كان الفعل استيلاء أو تسهيلاً للاستيلاء غير مصحوب بنية التملك ، كانت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو احدى هاتين العقوبتين . ولا يحكم بالعزل أو الغرامة النسبية ، بصريح نص المادة ١١٨ من قانون العقوبات ، التي قصرت العقوبات التكميلية على الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٣ مكررا فقرة أولى ، دون تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها . ولا عقاب على الشروع في هذه الجريمة لأنها جنحة ، ولم يرد نص يقرر العقاب على الشروع فيها .

## الفصل الرابع جريمة الغدر La Concussion

#### تمهيد

ورد النص على هذه الجريمة فى المادة ١١٤ من قانون العقوبات ، التى تقرر أن «كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أحذ ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن » .

يحمى المشرع بهذا النص مبدأ دستورياً هاماً مؤداه ألا ضريبة إلا بقانون ، وهو مبدأ يقضي بعدم جواز تكليف الفرد بأداء ضريبة أو ما يأخذ حكمها إلا بقانون أو بناء على قانون ، كما لا يجوز تكليفه بأداء أعباء مالية تزيد على ما يجب عليه . وقد ورد النص على هذا المبدأ في المادة ١١٩ من دستور جمهورية ﴿ مصر العربية التي تقرر أن « انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إِلَّا بِقَانُونَ . وَلَا يَعْفَى أَحَدُ مِنْ أَدَائِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمِبِينَةِ فِي القَانُونَ . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون » . وبالاضافة إلى ذلك تكمن علة التجريم فيما يمكن أن تسببه هذه الجريمة من اخلال بثقة المواطنين في الدولة ممثلة في أشخاص موظفيها الذين يستغلون سلطاتهم لفرض أعباء مالية تتجاوز ما يفرضه عليهم القانون<sup>(١)</sup>. وأخيراً فإن معنى الغدر في الجريمة يتحقق من فرض عبء مالي اضافي على مواطن يعتمد على الدولة ويثق في ممثلها لمعرفة القدر من الاعباء المالية العامة الذي يلتزم به في مواجهتها . فالمواطن لا يتمكن غالباً من معرفة ما يجب عليه دفعه من ضرائب ورسوم لجهله بالقواعد التي يتم على أساسها تقدير ذلك ، ومن ثم فهو يركن إلى تقدير الموظف المختص بذلك ، فان حدعه وطلب أو أخذ غير المستحق عليه ، يكون مرتكبا لجريمة الغدر(٢).

۱۲۱ الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) راجع الدكتور محمد زكى أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

وبالنظر إلى طبيعة هذه الجريمة ، يثور لدينا التساؤل عن ملاءمة ادراجها ضمن جرائم العدوان على المال العام ، إذ لا صلة لها بالمال العام بل أنها حقيقة من جرائم الوظيفة العامة (۱) التي يتمثل جوهرها في تجاوز الموظف حدود وظيفته ، وهي بهذا المعنى يمكن أن تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من الكتاب الثاني ، وعنوانه «تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها » ، أو هي بالنظر إلى المجنى عليه فيها من جرائم الباب السادس من الكتاب الثاني ، وعنوانه « الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس » . وهي على أي حال ليست من جرائم العدوان على المال العام في القانون المصرى (۲).

وتختلف جريمة الغدر عن جريمة الرشوة ، رغم ما يجمع بينهما من أوجه تشابه ، فكلاهما يشكل عدوانا على ثقة المواطنين في الوظيفة العامة ، ويتمخضان عن استغلال سيء لسلطات الوظيفة ، إذ في الحالتين يطلب الموظف من الأفراد دفع مالا يلزمهم به القانون (٢).

أما وجه الاختلاف بين الجريمتين ، فيتمثل فى السند الذى يحتج به الموظف فى طلب أو أخذ ما ليس واجباً على الفرد . ويعنى ذلك أن اختلاف سند الأخذ أو الطلب أى سند التحصيل (١٠) هو معيار التفرقة بين الجريمتين (٥٠). فإذا

(١) هذا اذا نظرنا الى جانب الجانى الذي يسيء استغلال الوظيفة العامة ، ويخل بثقة المواطنين فيها . ومن
 هذه الوجهة كذلك كان من المتصور النص على جريمة الغدر بين طائفة الجرائم الملحقة بالرشوة .

(٢) واذا كان قانون العقوبات الفرنسي يعتبر جريمة الغدر من جراهم المال العام (م ١٧٤) ، فذلك لأن المجنى عليه فيها لا يكون المواطن وحده ، بل يمكن أن يكون الدولة ذاتها أو السلطة العامة ، لأن الجريمة تقوم كذلك في حق الموظف الذي يأخذ من الدولة مالاً على أنه مرتب أو مكافأة مستحقة له رغم علمه بأنه لا حق له فيما يطلبه . راجع في هذه الجريمة :

Vitu, op., cit., P. 277, No 348. et No 357, et R.S.C. 1980, P. 126. كان القانون الروماني ، ومن بعده القانون الفرنسى القديم ، يخلطان بين الغدر والرشوة ، ويقرران عقربات قاسية للغدر ، لاسيما عندما يرتكبه القضاة ، فمثلاً قانون الألواح الاثنى عشر كان ينص تقربات قاسية للغدر ، وأبيع عندم التاريخي لجريمة الغدر ، واجع : ,7278, والتطور التاريخي لجريمة الغدر ، واجع : ,728, والتطور التاريخي المعدر ، واجع عندم المعدر ، واجع عندم المعدر من التعديد من التعديد المعدر ، واجع عندم التعديد المعدر ، واجع عندم التعديد التعدي

Le titre de Perception. (1)

(٥) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ١٣١ ، الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع

كان الموظف قد طلب أو أخذ المال مدعياً أنه من قبيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو نحوها ، فالجريمة غدر ، أما إذا كان الموظف قد طلب أو أخذ المال على أنه هدية أو عطية نظير قيامه بعمل وظيفى ، فالجريمة رشوة (١٠).

وللتفرقة بين الجريمتين أهميتها القانونية ، إذ على ضوئها يتحدد موقف المتعامل مع الموظف . فإذا كانت الجريمة رشوة ، كان مقدم المال راشياً يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للموظف المرتشى ، أما ان كانت الجريمة غدر ، فان مقدم المال يعتبر مجنياً عليه ، ومن ثم لا عقاب عليه .

وندرس فيما يلي أركان جريمة الغدر ثم نبين عقوبتها .

# المبحث الأول الصفة الخاصة في الجاني

جريمة الغدر من جرائم ذوى الصفة ، ففاعلها هو موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها .

ويتحدد مدلول الموظف العام على النحو السابق بيانه فى جرائم الاختلاس والاستيلاء . ويأخذ حكم الموظف العام الأشخاص المذكورين فى المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات(٢).

لكن وصف الموظف العام لا يكفى لتحقق الصفة الخاصة للفاعل في جريمة الغدر ، فقد تطلب المشرع أن تكون للموظف علاقة ما بتحصيل الضرائب

<sup>=</sup> السابق ، ص ٣٩٣ ، الدكتور عمر السعيد رمصان ، المرجع السابق ، ص ٧٨ ؛ الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٣٧٤ ؛ الدكتورة فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص ١٤٨ ، الدكتور محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

Crim. 2 Avril 1896, D. 1896, p. 440° د على القاضى بريمة الغدر على القاضى (۲) كا طبق القضاء الفرنسي جريمة الغدر على القاضى (۲) د Crim. 1er oct. 1852, B.C., N° 331, p. 557 والعمدة ، Crim. 21 Avril 1821, ومأمور الجمرك ، 21 oct. 1897, B.C., N° 323, p. 493 د Crim. 12 Sept. 1850, B.C., N° 300, p. 453 وعصد ، B.C., N° 65, p. 170

والرسوم وما في حكمها . وليس بلازم لقيام هذه العلاقة أن يكون الموظف مختصاً وحده بالتحصيل ، بل انه لا يشترط أن يكون التحضيل هو اختصاصه الرئيسي ، فأى قدر من الاحتصاص في عملية التحصيل ، ولو كان ضئيلاً ، يكفى لتوافر العلاقة التي يتطلبها المشرع بين الموظف وعملية تحصيل الضرائب والرسوم وما في حكمها. وقيد تخير المشرع لبيان علاقة الموظف بعملية التحصيل تعبيراً يدل على رغبته في شمول كل موظف يتصل بعملية التحصيل على نحو ما ، عندما اكتفى بأن يكون للموظف « شأن » في تحصيل الضرائب والرسوم وما في حكمها ، فهو لم يتطلب أن يكون الموظف « مختصاً » بالتحصيل. وتطبيقاً لذلك فان كل موظف له شأن في عملية التحصيل يمكن أن يرتكب جريمة الغدر إذا طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً ، يستوى أن يكون هو المحصل المختص أو مساعد المحصل أو المشرف على التحصيل(١). « فالصراف » المختص أصلاً بتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية يرتكب جريمة الغدر إذا طلب أو أخذ ما يزيد على الضريبة المقررة ، كما يرتكب الجريمة رئيس مأمورية ضرائب الأطيان إذا قام عرضاً بالتحصيل فطلب أو أحذ غير المستحق باعتباره هو المشرف الأعلى على عملية التحصيل، فيكون له « شأن » بالتحصيل. وباعتبار الصفة الخاصة ركنا في جريمة الغدر ، فان القاضي يلتزم بالتحقق من توافرها عن طريق بيان الصلة بين اختصاصات الموظف وعملية التحصيل. فان انتفت تماماً الصلة بين اختصاصات الموظف وعملية التحصيل ، لم تتوافر فيه الصفة الخاصة التي يتطلبها القانون لقيام جريمة الغدر ، إذ في هذه الحالة لا يكون للموظف أي « شأن » في عملية التحصيل .

وبناء على ما تقدم لا تقوم جريمة الغدر إذا كان المتهم غير موظف على الاطلاق ، فصاحب المهنة الحرة الذي يطالب الفرد بأتعاب تزيد على ما يستحقه طبقاً لقانون أو لاثحة لا يرتكب جريمة الغدر(٢). ولا تقوم الجريمة

<sup>(</sup>١) ومن ثم يرتكب جريمة الغدر معاون المحصل اذا أخذ غير المستحق ، راجع في هذا المعنى نقض جنائي Crim. 4 mai 1979, R.S.C. 1980, P. 126, Commentaire Vitu فرنسي

<sup>(</sup>۲) الدكتور محمود نجيب حسنى ، ص ۱۲۲ ، الدكتور محمد زكى أبو عامر ، ص ۲۱٦ . Crim. 28 jan. 1921, B.C., No 44, P. 70.

إذا كان المتهم موظفاً عاماً لا شأن له بتحصيل الضرائب والرسوم وما في حكمها ، ولو زعم أو اعتقد خطأ أنه مختص بتحصيل الضرائب والرسوم ، لكن يمكن أن تقوم في هذه الحالة جريمة النصب أو الشروع فيه حسب الأحوال .

# المبحث الثانى الركس المادى

يتحقق الركن المادى لجريمة الغدر بنشاط يتمثل فى الطلب أو الأخذ ، الذى ينبغى أن ينصب على موضوع حدده المشرع بأنه عبء مالى عام غير مستحق .

### أولا: الطلب أو الأخذ

الطلب أو الأخذ لهما ذات المدلول الذى سبق بيانه عند دراسة جريمة الرشوة . فالطلب يعنى مبادرة من الموظف تتمثل فى التعبير عن إرادته فى حمل الممول على دفع غير المستحق ، ولا أهمية لشكل الطلب شفاهة أو كتابة ، ويستوى أن يكون الطلب بعبارات تدل صراحة على مراد الموظف ، أو أن يكون ضمنياً كما لو حرر الموظف للممول إيصالاً ضمنه مبالغ تزيد على المستحق ، وسواء فى هذا الفرض أن يقبل الممول الايصال بحالته أو أن يرفضه . أما الأخذ فيعنى إدخال الموظف المال غير المستحق فى حيازته بالفعل ، سواء سبق ذلك طلب منه أو لم يسبقه طلب ، كما لو إقتصر الموظف على تناول المبلغ غير المستحق الذى قدمه له الممول الذى اعتقد حطأ أنه ضريبة واجبة عليه . والطلب أو الأخذ صورتان تبادليتان للفعل الاجرامى فى جريمة الغدر ، فيكفى توافر إحداهما لقيام الجريمة ، فالموظف الذى يطلب غير المستحق يرتكب الجريمة تامة ولو لم يأخذ ما طلبه (١٠) ، كما أن الموظف الذى

 <sup>(</sup>۱) ويعنى ذلك أن الشروع في جريمة الغذر غير ممكن في القانون المصرى ، لأن مجرد الطلب يحقق
 الجريمة تامة ولو رفضه من وجه اليه . قارن الدكتور محمد زكى أبو عامر ، ص ٢٢١ . وتنص

يأخذ غير المستحق يرتكب الجريمة رغم أنه لم يطلب من الما ول ذلك (') وإذا كانت الجريمة تقوم بالطلب أو الأخذ ، فمؤدى ذلك أنها لا تقع بالقبول الصادر من الموظف و يحدث ذلك حين يخطر الممول الموظف بالمبلغ الذي يعتقد حطأ أنه مستحق عليه ، فيقبل الموظف وعد الممول بأداء هذا المبلغ مستقبلاً''). لكن تقوم الجريمة حين يأخذ الموظف فعلاً في الموعد المتفق عليه المبلغ الذي وعد الممول بدفعه إذا كان يزيد وقت دفعه عن المستحق .

ويثور التساؤل في حالة صدور الأمر من الرئيس لأحد مرؤوسيه المكلفين بالتحصيل بأن يأخذ من الممولين مبلغاً يزيد على المستحق بمناسبة التحصيل . يذهب بعض الفقه إلى القول بأن « الأمر بالتحصيل » يحقق الركن المادى لجريمة الغدر ، لأن المشرع يكتفى بأن يكون للموظف شأن في تحصيل المال ، وهو ما يتحقق بالنسبة للرئيس الذى يشرف على عملية التحصيل دون أن يقوم بها فعلاً ، فان أمر أحد مرؤوسيه بتحصيل غير المستحق ، فقد أتى النشاط غير المشروع الذى يتيحه له اختصاصه (٢٠٠٠). لكن الرأي الذى نرجحه يذهب إلى القول بأن الطلب المجرم هو الذى يتم في مواجهة الممول ، وليس الحال كذلك بالنسبة لأمر الرئيس الصادر إلى مرؤوسيه بتحصيل غير المستحق . فهذا الأمر لا يحقق الطلب بالمعنى الوارد في النص ، ومن ثم لا يقوم به الركن المادى لجريمة الغدر . لكن إذا نفذه الموظف المرؤوس فعلاً وطلب من ممول أو أخذ

المادة ١٧٤ فقرة أخيرة من قانون العقوبات الفرنسي على أنه في كل الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يعاقب على المختجة الفدر بذات الكيفية المقررة للعقاب على الجنحة ذاتها . [16] Larguier, Droit pénal spécial, P. 16] جريمة مادية لا تنم إلا بحصول الموظف فعلاً على المال غير المستحق . ومن ثم كان مجرد طلبه هذا المال شروعاً في جريمة الغدر . وفي هذا الخصوص يختلف نص المادة ١١٤ من قانون العقوبات المصري عن نص المادة ١٧٤ من قانون العقوبات الفرنسي .

Garçon, op., cit., art. 174, No 80, P. 416. : راجع

<sup>(</sup>١) راجع نقض ١٩ أبريل ١٩٥٤ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٥ رقسم ١٨٠ ، ص ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور محمود نجيب حسني ، ص ١٢٣ ، الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور محمود نجيب حسني ، ص ١٢٣ .

ما ليس مستحقاً ، قامت جريمة الغدر في حقه ، واعتبر الرئيس شريكاً فيها بالتحريض (١).

ويتحقق الركن المادى لجريمة الغدر سواء أخذ الموظف المبلغ غير المستحق الذى حصله لنفسه أو ورده للخزانة العامة ، فالمشرع لا يجرم اثراء الموظف العام على حساب المواطن بقدر ما يحمى المواطن من استبداد ممثل السلطات العامة (٢). وباعتبار الغدر جريمة الموظف العام ، فانه لا يحول دون استكمالها أركانها أن يعلم الممول أنه يدفع غير المستحق ، أو أن يرضى بأداء المبلغ غير المستحق الذى طلبه الموظف وأخذه . وتطبيقا لذلك ترتكب جريمة الغدر من عصلي ضريبة الأطيان الزراعية الذين يتقاضون من ملاك الأرض الزراعية مبالغ عصلي ضريبة الواجبة ، ولا يحول دون قيام الجريمة في هذا الفرض أن الملاك اعتادوا كل عام على دفع هذه المبالغ للمحصلين بمناسبة التحصيل مع علمهم بأنها غير واجبة عليهم ، لأن هذا الرضاء — على فرض وجوده حقيقة — بأنها غير واجبة عليهم ، لأن هذا الرضاء — على فرض وجوده حقيقة — لا ينفى الجريمة عن الموظف طبقاً للقواعد العامة .

# ثانيا : موضوع الطلب أو الأحذ

مُوضوع الطلب أو الأخذ هو ما ليس مستحقاً من أعباء مالية عامة .

والأعباء المالية العامة هي الالتزامات المالية ذات الطابع العام التي تفرضها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة على الأفراد وفق قواعد القانون العام . وهذه الأعباء لها صفة العمومية ، وتتمتع بميزة التحصيل الجبرى من الدولة بوصفها سلطة عامة . وقد أعطى المشرع أمثلة لما يعد من الأعباء المالية العامة فذكر «الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات » . لكن هذه الأمثلة لم ترد على سبيل الحصر ، ولذلك أردف المشرع التعداد الذي ورد في النص بكلمة « أو

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى ، راجع الدكتور عبد المهيمن بكر ، ص ٣٩٤ ، الدكتورة فوزية عبد الستار ، ص ١٥٠ ، الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٢١٧ .

Garçon, code pénal annoté, art. 174, No 74, P. 413, Vitu, op., cit., P. 277, No 348, Vouin, op., cit., P. 637.

الدكتور أحمد فتحي سرور ، ص ٣٧٦ ، الدكتور عمر السعيد رمضان ، ص ٨٠ .

غوها ». ويرجع فى تقدير الأعباء المالية العامة إلى القوانين المنظمة لها . فكل عبء مالى تفرضه سلطة عامة وتتوافر له صفة العمومية وخاصة التحصيل الجبرى تقوم بطلبه أو أخذه دون أن يكون مستحقاً على الفرد جريمة الغدر وبالمقابل لا تقوم جريمة الغدر إذا لم يكن للمال الذى طلبه أو أخذه الموظف العام طابع العبء المالى العام . وتطبيقا لذلك لا تقع جريمة الغدر إذا كان المال الذى طلب أو أخذ بغير حق ايجاراً لعقار يدخل فى أملاك الدولة الخاصة ، أو كان المبلغ الزائد قد أخذه محصل الأجرة بالقطارات زيادة على ثمن تذكرة السفر ، أو كان ما حصله الموظف هو زيادة غير مستحقة على ثمن السلعة التي يبيعها باسم الدولة ولحسابها ، لأن الثمن أو الأجرة لايعدان من الأعباء المالية العامة (١).

ويشترط في العبء المالى العام الذي تقوم بطلبه أو أحده الجريمة أن يكون غير مستحق أو يزيد على المستحق . ويكون العبء غير مستحق إذا لم يكن له وجود من الناحية القانونية ، بالنسبة لهذا المواطن بالذات ، كما لو طالب الموظف مواطناً بضريبة لا يخضع لها قانوناً . كما يكون المال غير مستحق إذا كان العبء قد انقضى بالوفاء أو بالتقادم (١٠ . كذلك يكون ما يطلبه الموظف أو يأخذه من عبء مالى عام غير مستحق إذا لم يكن قد حل أجل الوفاء به ، كما لو الزم الموظف الممول بدفع ضريبة الأطيان عن عام قادم . ويعد المال غير مستحق إذا كان ما يطلبه الموظف أو يأخذه هو زيادة على ما يستحق للدولة من عبء مالى (١ لذلك نعتقد أن اضافة تعبير « أو يزيد على المستحق » لا لزوم لها ، لأن ما يطلبه الموظف أو يأخذه زيادة على المستحق يعد عبقاً مالياً

Crim. 30 juill. 1925, S. 1926, 1, P. 334.

<sup>(1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) فالموظف الذي يحصل من الممول عن علم ضريبة سبق أن أداها ، أو يحصل منه غرامة انقضت بالتقادم أو بأي سبب آخر برتكب جريمة الغدر .

<sup>(</sup>٣) راجع نقض ١٩ أبريل ١٩٥٤ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٥ ، رقم ١٨٠ ، ص ٥٣٤ ، وقد ورد فيه أنه متى كانت الواقعة التي أثبتها محكمة الموضوع في حكمها هي أن المنهم بصفته محصلاً بسوق صفط الملوك قد استولى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة هذه الرسوم – فان الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٩١٤ من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان .

غير مستحق أصلاً ، ومن ثم كان يكفى أن يعبر المشرع عن الركن المادى للجريمة بطلب أو أخذ « ما ليس مستحقاً » .

فإذا كان العبء المالى مستحقاً للدولة حسب التحديد السابق ، فلا تقوم بطلبه أو أخذه جريمة الغدر في حق الموظف ، ولو لم يورد ما حصله على أنه ضريبة أو رسم أو نحو ذلك لخزينة الدولة ، وإنما استبقاه لنفسه . فتجريم الغدر لا يستهدف حماية حق الدولة على مالها(ا)، وإنما حماية الأفراد من تعسف ممثل السلطة العامة ، وهو ما لم يحدث في هذا الفرض ، لأن الموظف أخذ ما كان مستحقاً على الفرد لمصلحة الدولة . وعدم فيا حريمة الغدر في هذه الحالة لا يحول دون قيام جريمة الاختلاس في حق الموظف إذا توافرت أركانها .

# المبحث الثالث الركسن المعنسوى

جريمة الغدر جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . والقصد المتطلب فيها هو القصد العام . وقد تطلب المشرع ركن القصد فى هذه الجريمة وحدد نوعه صراحة فى قوله « ... مع علمه بذلك » ، . والواقع أن هذه العبارة لا تضيف جديداً إلى ما كان يؤدى إليه نص المادة ١١٤ من قانون العقوبات لو لم يتضمنها ، اللهم إلا إذا كان المشرع يستهدف من ايرادها على هذا النحو الحيلولة دون أى تفسير للنص يترتب عليه اشتراط القصد الخاص لقيام جريمة الغدر (٢).

والقصد العام يقوم على عنصرى العلم والارادة . وينصرف العلم أولا إلى الصفة الخاصة التي تعد ركنا في جريمة الغدر ، وهي كون الجاني موظفاً عاماً

YOY - AND MAKE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Signal Signal

<sup>(</sup>١) لذلك لم يكن لجريمة المفدر موضع بين جرائم العدوان على المال العام ، ومن ثم اضطر المشرع لذكرها في عنوان هذا الباب وأقحمها عليه دون مبرر مفهوم ، افر هوضعها الطبيعي في غير الباب المخصص لاختلاس المال العام والعدوان عليه .

<sup>(</sup>٢) في هذا المعنى ، الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٣٢٠

له شأن فى تحصيل الاعباء المالية العامة ، فان انتفى علم الجانى بهذه الصفة ، انتفى القصد الجنائى لديه . وتطبيقاً لذلك فالموظف الذى يطلب أو يأخذ غير المستحق مدعياً على غير الحقيقة أن له شأنا فى تحصيل الضرائب أو الرسوم ، لا يرتكب الجريمة لانتفاء قصده الجنائى ، ولو كانت عملية التحصيل قد أسندت إليه لحظة الطلب أو الأخذ دون علم منه بذلك(١).

وينصرف العلم ثانياً إلى عدم أحقية الدولة في المبلغ الذي يطلبه أو يأخذه الموظف على أنه عبء مالى عام مستحق على المواطن. فإذا وقع الموظف في غلط في الواقع أو في قانون غير قانون العقوبات ، جعله يعتقد وقت الطلب أو الأخذ أنه يطلب أو يأخذ ما تستحقه الدولة أو السلطة العامة ، انتفى القصد الجنائي لديه ، وتطبيقاً لذلك ينتفى القصد إذا خلط الموظف بين شخصين التشابه الاسماء بينهما ، فطالب أحدهما أو أخذ منه المبلغ الواجب على الشخص الآخر ، وهذا غلط في الواقع . لكن الغلط قد يكون في القانون ، فيأخذ حكم النعط في الواقع من حيث أنه ينفى القصد الجنائي ، بشرط ألا يرد على نص التجريم ذاته . وتطبيقاً لذلك ينتفى القصد إذا كان الموظف يجهل صدور قانون الضريبة التي طالب الممول بها أو خفضها ، أو إذا أخطأ في حساب الضريبة فطلب ما يزيد على المستحق ، أو إذا اعتقد خطأ أن الممول لا يخضع للاعفاء الضريبي أو أنه يخضع لشريحة أعلى من تلك التي تنطبق عليه حقيقة ، أي إذا أساء تفسير القانون الذي يفرض الضريبة ().

وينبغى أنْ تنصرف إرادة الموظف ــ رغم علمه بعدم أحقية الدولة فيما يطلبه أو يأخذه ــ إلى فعل الطلب أو الأخذ . فإذا لم تنصرف الارادة إلى ذلك ، انتفى القصد الجنائى لدى الموظف . وتطبيقاً لذلك ينتفى القصد لدى

 <sup>(</sup>١) وانتفاء جريمة الغدر لا يمنع من قيام جريمة النصب اذا توافرت أركانها ، أو الشروع في النصب اذا
 كان طلب المال لم يصادف قبولاً ممن وجه إليه ...

Crim. 23 juill. 1932, S. 1934, 1, P. 118; 29 Jan. 1957, B.C. No 98, P. (\*) 164. Vitu, op., cit., P. 283, No 358, Veron, op., cit., P. 285, Larguier, op., cit., P. 161.

الموظف الذى يأخذ من الممول مبلغاً يزيد على المستحق كضريبة دون أن يفطن إلى ذلك ، أو لحطاً في عد النقود التي تركها له الممول ، ففي هذه الحالة تنتفى إرادة الطلب أو الأخذ لدى الموظف .

وإذا توافر القصد الجنائى بالعلم والإرادة ، فلا عبرة بالبواعث التى دفعت الموظف إلى طلب أو أخذ غير المستحق ، فالباعث ليس عنصراً فى القصد الجنائى ، ولا شأن له بأركان الجريمة طبقاً للقواعد العامة التى لا تشذ عنها جريمة الغدر . وعلى ذلك يستوى أن يكون باعث المتهم هو الاثراء الشخصى غير المشروع على حساب المواطن ، أو أن يكون هو إثراء خزانة الدولة عن طريق زيادة ايراداتها(۱). ومع ذلك قد يكون للباعث أثره فى تحديد العقوبة نوعاً ومقداراً .

#### عقسوبة الغسدر

الغدر جناية (٢)، قرر لها المشرع عقوبة أصلية هي الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وبالاضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة للجريمة ، يعزل الجانى من وظيفته و يحكم عليه بالغرامة النسبية المساوية لقيمة ما حصله أو طلبه من مال غير مستحق بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه . وإذا كان المال غير المستحق قد حصل فعلاً ، حكم على المتهم برده إذا لم يكن قد ورده إلى الخزانة العامة .

وعقوبات الغدر يحكم بها على الموظف العام بوصفه فاعلاً أصلياً للجريمة ، كا يحكم بها على الرئيس الذى أصدر إليه الأمر بطلب أو أخذ غير المستحق باعتباره شريكاً في الجريمة طبقا للمادة ٤١ من قانون العقوبات . أما الممول الذى دفع غير المستحق ، فقد رأينا أنه يعد مجنياً عليه في جريمة الغدر ، ومن ثم لا عقاب عليه ولو كان يعلم أن ما طلب منه أو أخذ هو مال غير مستحق للدولة ، أو كان قد قام بدفعه للموظف العام طواعية واختياراً .

Vitu, op., cit., P. 283, No 358., Vouin, op., cit., P. 637,. Larguier, op., cit., P. 161.

 <sup>(</sup>٢) وقد كان كذلك في القانون الفرسي حتى سنة ١٩٤٣ ، حيث اعتبره القانون الصادر في ٢٤ نوفمبر ١٩٤٣ جنحة عقوبتها الحبس والغرامة .

# الفصل الخامس تربح الموظف من أعمال الوظيفة

تمهيد

جريمة التربح من أعمال الوظيفة العامة نصت عليها المادة ١١٥ من قانون العقوبات ، التي تقرر أن «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة » .

كما يتضح من النص السابق ، فان جوهر هذه الجريمة هو استغلال أعمال الوظيفة العامة التي يختص بها الجانى بقصد تحقيق الربح أو المنفعة ، سواء للجانى أو لغيره . فهى اذن من جرائم الوظيفة العامة ، مثلها في ذلك مثل جريمة الرشوة ، وان كان الاختلاف بين الجريمتين يتمثل في أن الرشوة في جوهرها اتجار في ذات أعمال الوظيفة ، بينا التربح هو استغلال الوظيفة ذاتها للحصول على ربح أو منفعة من أعمال تلك الوظيفة . وقد يلجأ الموظف إلى التربح من أعمال الوظيفة حتى لا يقع تحت طائلة النصوص المجرمة للرشوة .

وجريمة التربح من جرائم الوظيفة العامة ، ولذلك فهى تفترض فى مرتكبها صفة خاصة هى كونه موظفا عاما مختصا بالعمل الوظيفى الذى تربح منه . وصفة الموظف العام تفرض عليه أن يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ، فلا ينبغى أن ينحرف عن هذه الغاية مبتغياً تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره . فإذا استغل وظيفته للحصول أو لمحاولة الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره ، فان تصرفه هذا يعد انحرافا بأعمال الوظيفة عن الغرض المسعف منها تحقيقا لمصالح شخصية بحتة .

وليست جريمة التربح مستحدثة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ . فقبل هذا القانون كان المشرع يعاقب على التربح في نصين متتالين . فقى المادة ١١٥ كان يعاقب على التربح الذي يترتب عليه الاضرار بمصلحة الدولة أو احدى الهيئات ، وفي المادة ١١٦ كان يعاقب على التربح من أعمال الوظيفة ، ولو لم

يترتب على ذلك اضرار بمصالح الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات . لكن القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ أدمج الجريمتين في جريمة واحدة في المادة ١١٥ من قانون العقوبات (١)، التي لم تتطلب في النموذج القانوني للجريمة أن ينال الدولة أي ضرر من سلوك الموظف ، فاعتبر الجريمة بذلك من جرائم الخطر .

والواقع أن تجريم سلوك الموظف الذى يسىء استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحته الخاصة أمر تفرضه ضرورات حماية المصلحة العامة التى يستحيل على الموظف أن يرعاها إذا تعارضت مع مصلحته الخاصة ، ولذلك فمن المقطوع به في خالة التعارض أنه سيضحى بالمصلحة العامة التى يحمل بمقتضى وظيفته أمانة السهر على تحقيقها ، في سبيل مصلحته الخاصة أو المصلحة الخاصة الخرون.

وتقوم جريمة التربح إذا توافرت أركان ثلاثة هى : صفة خاصة فى الجانى ، يالاضافة إلى الركن المادى والركن المعنوى . وندرس هذه الأركان ، ثم نحدد عقوبات الجريمة .

## المبحث الأول الصفة الخاصة في الجاني

تفترض جريمة التربح أن فاعلها هو موظف عام ، مختص بالعمل الذى حصل أو حاول الحصول منه على منفعة خاصة له أو لغيره . وتتحدد صفة الموظف العام طبقا لما نصت عليه المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات ، وبالمعنى ذاته المقصود في جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء .

اً ورد النص على جريمة التربح في المادة الآلان المناون العقوبات الفرنسي المعدلة بالقانون رقم ٢٧-٦٧ في ١٧ يونيه ١٩٦٧ ، ووقم ٧٧-٢١ في ١٦ يونيه ١٩٧٧ . وان كانت العقوبة في القانون الفرنسي أخف بكثير من تلك التي قررها القانون المصري .

(۲) راجع في بيان علة تجريم التربح الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٢٦ ، الدكتور عبد المهيمن يكن ، المرجع السابق ، ص ٤٠٠ ، الدكتور عمر السعيد رمضان ، المرجع السابق ، ص ٨٢ ، الدكتور محمد زكى أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٢٥٣ .

Garçon, op., cit., art. 175, No 2, P. 418.

أما اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه ، فيستفاد من تطلب المشرع أن يكون التربح « من عمل من أعمال وظيفته » . ويتحدد مدلول أعمال الوظيفة الذى يحقق عنصر الاختصاص وفق الضوابط التالية :

- (أ) لا أهمية لمصدر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه ، فقد يتحدد اختصاصه بهذا العمل بالقانون مباشرة أو بناء على قانون أو لائحة أو قرار إدارى أو تكليف كتابى أو شفوى من رئيس يختص بهذا التكليف .
- (ب) لا أهمية لنوع الأعمال التي يختص بها الموظف العام ، فقد تكون أعمالا إدارية أو تنفيذية أو رقابية أو تقتصر على مجرد ابداء رأى استشارى . وتستوى الجهة التي يعمل بها الموظف ، طالما كان من الفئات التي حددتها المادة ١١٩ مكرراع .
- (ج) لا يشترط أن يكون الموظف مختصا وحده بكل العمل الذى تربح منه ، وإنما يكفى أن يكون مختصا بجزء منه أيا كان قدره ، أى أن أقل نصيب من الاختصاص بالعمل ولو كان ضئيلا يكفى لتوافر الصفة الخاصة لقيام الجريمة ، فقد ينحصر اختصاصه بالعمل فى مجرد الاشراف على تنفيذه أو ابداء الرأى فى أى مرحلة من مراحل التنفيذ (١). وتطبيقا لذلك يرتكب جريمة التربح المهندس الذى يشغل وظيفة عامة تجعل له أى نصيب من الاختصاص فى تنفيذ مشروعات الدولة إذا تربح من أحد هذه المشروعات ، مثل رصف طريق عام أو انشاء كوبرى أو اقامة مبنى الدارى أو مستشفى أو مدرسة . ويرتكب الجريمة الموظف المختص الذى يتربح من عملية توريد الأغذية أو الأدوية أو مستلزمات الانتاج أو الخدمات للمرفق الذى يعمل فيه . كما يرتكب الجريمة ضابط القوات المسلحة أو ضابط الشرطة الذى يتربح من عملية استيراد أسلحة أو المسلحة أو ضابط الشرطة الذى يتربح من عملية استيراد أسلحة أو مهمات للجيش أو للبوليس . كما يرتكبها أمين المكتبة الجامعية الذى

<sup>(</sup>۱) نصت على هذا صراحة المادة ١٧٥ من قانون العقوبات الفرنسي بقولها : "il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en Partie, l'administration ou la surveillance...".

يتربح من عملية توريد كتب أو مكاتب أو دواليب لتلك المكتبة(١).

ويشترط توافر الصفة الخاصة في الجاني أثناء اتيانه ماديات الجريمة ، ويتحدد هذا الوقت بوقت حصوله على الربح أو محاولة الحصول عليه . فإذا لم يكن الجاني موظفا في الوقت الذي تعهد فيه بأداء العمل لحساب الدولة ، أو كان موظفا لا يختص بالعمل الذي حدث منه التربح ، انتفت الصفة الخاصة فيه . ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن استمرار الموظف في القيام بالعمل الذي بدأه قبل أن تتوافر فيه الصفة الخاصة ، دون أن يعتذر من وقت توافر الصفة فيه عن الاستمرار في مباشرته ، يحقق الجريمة إذا توافرت مادياتها (الجمع بين أعمال الوظيفة وبين مصلحته الخاصة ، فإذا كان أداء العمل الخاص مستمرا إلى حين ثبوت الصفة وجب التنحي عن كان أداء العمل الخاص مستمرا إلى حين ثبوت الصفة وجب التنحي عن الأمرين . وإذا ثبتت الصفة الخاصة للجاني وقت اتيانه فعل التربح ، فلا عبرة بزوال الصفة عنه بعد ذلك ، وهو ما أكدته صراحة المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة .

مفاد الركن الأول من أركان التربح أنه يجب توافر صفة خاصة في مرتكب الجريمة (٢٠)، فإذا تخلفت هذه الصفة ، امتنع قيام الجريمة ، ولو

(١) راجع في تظبيق هذه الجريمة في أحكام القضاء الفرنسي على خبير رسمي يتقاضي أتعابه من الدولة . Crim. 28 fév, 1925, D.H. 1925, P. 240;

وعلى رئيس احدى الغرف التجارية

Crim 20 nov. 1980, R.S.C. 1981 P. 607, obs. Vitu.

وعلى عمدة ساهم بنصيب في شركة تستغل أحد منابع المياه التابعة لبلديته

Crim. 5 Juin 1890, D.P., 1891, I.P. 42.

(۲) في هذا المعنى ، راجع الدكتور عمود نجيب حسنى ، المرجع ، السابق ، ص ۱۲۸ ، الدكتور أحمد فتحى سرور ،
 المرجع السابق ص ۲۸٦ .

<sup>(</sup>٣) أولا يشترط لتوافر الصفة الخاصة في مرتكب الجريمة أن تكون الأعمال الهنتص بها باعتبارها من أعمال الوظيفة هي أعمال حكومية ، بل قد يكون العمل متعلقاً بالأفراد وكلف الموظف بادارته أو الاشراف عليه أو التصرف فيه بمقتضى وظيفته . وتطبيقاً لذلك يرتكب جريمة التربح المحضر الذي يشترى لنفسه المنقولات التي كلف ببعها على ذمة المحكوم ==

كان المتهم قد حصل فعلا على ربح من الأعمال العامة لنفسه أو لغيره . وتطبيقا لذلك لا تقوم جربمة التربح إذا لم يكن الشخص موظفا على الاطلاق ، أو كان موظفا لا يختص بالعمل الوظيفى الذى تربح منه . كذلك لا تقوم الجريمة في حق الموظف غير المختص ، ولو كان قد تجاوز المختصاصه وأقحم نفسه في اختصاص غيره ، وأدى عملا حصل منه على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره .

## المبحث الثاني الركس المادي

الركن المادى لهذه الجريمة يتحقق بكل نشاط ينال منه الجانى أى ربح أو منفعة أو يحاول الحصول منه على ربح أو منفعة من أعمال الوظيفة ، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره . لكن إذا كان الغير هو المستفيد من الربح أو المنفعة ، فقد تطلب المشرع أن يكون تظفيره بذلك « بدون حق » . ويعنى ذلك أن صورة الركن المادى تختلف تبعا لما إذا كان الجانى هو المستفيد من التربح أو كان المستفيد شخصا غيره .

## أولا: تربيح الموظف ذاته من أعمال الوظيفة

تتحقق ماديات الجريمة فى حالة تربح الموظف من أعمال الوظيفة إذا ناله أى ربح أو منفعة من العمل الذى يختص به ، كما تتحقق إذا حاول الحصول على الربح أو المنفعة . ويستوى لقيام الجريمة أن يكون الحصول أو محاولة الحصول على الربح أو المنفعة بحق أو بغير حق(١). وتستفاد هذة التسوية بين الحصول أو

له . راجع الاستاذ أحمد أمين والدكتور على راشد ، المرجع السابق ، ص ٩٦ . لذلك فالجريمة هي في التربح من أعسال العامة ، وهو ما صرحت به المادة ، وله من قانون العقوبات .

<sup>(</sup>١) وعل ذلك لا يصلح دفاعاً للموظف أن يدعى مشروعية الربح أو المنفعة التي حصل عليها أو آراد الحصول عليها ، لأن القانون اعتبر الحصول أو محاولة الحصول على الربح أو المنفعة من الأمور غير المشروعة ، طالما كان مصدره مباشرة الموظف لأحد الأعمال الوظيفية المكلف بها .

محاولة الحصول بحق أو بغير حق من عبارات نص المادة ١١٥ ذاتها ، التي لم تتطلب في سلوك الموظف أن يكون بدون حق ، كما تطلبت ذلك في حالة تظفيره غيره بالربح أو المنفعة . وقد ورد في المذكرة الايضاحية تعليقا على نص المادة ١١٥ ع ما يؤكد هذا المعنى ، عندما قررت أنه « قد روعى في صياغة النص أن يكون تربح الموظف مؤثما على اطلاقه ، وأن يكون تظفيره غيره بالربح محل عقاب ان كان قد حدث بدون حق » .

والواقع أن تشدد المشرع بالنسبة للموظف العام له ما يبرره ، فالموظف أمين على المصلحة العامة ينبغى أن يعمل من أجلها ، ومو ما يفرض عليه أن يباشر أعمال وظيفته دون أن تخالطها أى مصلحة خاصة له لاستحالة التوفيق بين المصلحتين إذا حدث تعارض بينهما ، وهو تعارض يحدث فى الغالب الأعم من الحالات . ويعنى ذلك أن المشرع يضع على عاتق الموظف واجبا عاما يفرض عليه ألا يجمع بين رعاية مصلحتين ، وتقوم الجريمة إذا خالف الموظف هذا الواجب العام ، فأتى أى فعل ينم عن ارادته الحصول على نفع خاص عن طريق أداء العمل العام الذي يختص به . وترتيبا على ذلك فان الجريمة تقوم بالنسبة للموظف العام بصرف النظر عن الضرر الذي يمكن أن يتحقق من سلوكه ، فليس الضرر شرطا لقيامها ، لانها من جرائم الخطر على نزاهة الوظيفة العامة وحيادها . من أجل ذلك تتحقق الجريمة قانونا ولو لم يحصل الموظف الا على ما كان سيحصل عليه شخص آخر يؤدي العمل ذاته لحساب الدولة ، بل أن الجمع الآخر ، أو كان الموظف قد حصل على ربح يقل عما كان سيحصل عليه الشخص الآخر ، أو كان قد حقق خسارة من قيامه بالعمل لحساب الدولة بما الشخص أن العمل قد عاد على مصلحة الدولة بالفائدة .

وتقوم الجريمة بكل فعل يكون من شأنه تحقيق الربح أو المنفعة ، سواء كان إيجابيا أو تمثل في موقف سلبى من الجانى يكون من شأنه أن يجعل له مصلحة في العمل الوظيفى . ويحدد قاضى الموضوع مدى كفاية سلوك الجانى لتحقيق الربح أو المنفعة من العمل الوظيفى . ولا أهمية لنوع العمل الذي يتربح منه الموظف ، فقد يكون عملا تحضيريا أو تنفيذيا ، نهائيا أو قابلا للمراجعة ، بل

أنه قد يكون استعمالا لسلطة تقديرية(١).

ويستوى أن يحصل الموظف أو يحاول الحصول على الربح مباشرة أو بطريق غير مباشر ، فتقع الجريمة فى الحالتين . ومثال حصول الموظف لنفسه على الربح أو المنفعة بطريق مباشر أن يدخل الموظف المختص ببيع أرض يشرف عليها المزاد بالفعل ، أو أن يشترك المهندس المشرف على الذى تباع فيه ويرسو عليه المزاد بالفعل ، أو أن يشترك المهندس المشرف على تنفيذ مشروع لحساب الدولة مع المقاول الذى يقوم بالتنفيذ فى أعمال تنفيذ المشروع، أو أن يشترى أمين المخازن الذى يكلف بشراء بعض الأدوات لحساب المصلحة التابع لها هذه الأشياء من على يملكه أو يشترك فيه ، أو يشترك الطبيب مدير المستشفى مع مورد الأدوية فى عملية توريد الأدوية لهذا المستشفى أن يساهم الموظف فى شركة تقوم بتوريد المهمات المكتبية أو الأجهزة المصلحة الحكومية التى يعمل مسؤولا عن المشتريات فيها . أما الحصول على الفائدة بطريق غير مباشر ، فيتحقق فى كل حالة يوجد فيها وسيط يعمل لحساب الموظف ، كما لو كانت الشركة التى تنفذ الأعمال التى يختص بها الموظف عملوكة لابنه أو لزوجته ، أو كان الموظف قد اتفق مع أحد الاشخاص على الحلول محله فى تنفيذ الأعمال المكلف بها ، أو على الدخول فى المزاد باسمه شخصيا ولكن لحساب الموظف المختص .

## ثانيا : تظفير الموظف غيره بالربح من أعمال الوظيفة

لا يشترط لقيام جريمة التربح أن تكون الفائدة من أعمال الوظيفة قد حصل عليها الموظف لنفسه بطريق مباشر أو غير مباشر ، بل تقوم الجريمة إذا حصل الموظف لغيره على ربح أو منفعة أو حاول الحصول له على ذلك ، دون أن ينجح في مسعاه . لكن الجريمة لا تقوم في هذه الحالة إلا إذا كان الحصول أو

<sup>(</sup>١) جاء في المذكرة الايضاحية للنص أنه يحب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة ، سواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذي يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو الطاله أو الغائه .

<sup>(</sup>٢) الأستاذ أحمد أمين والدكتور على راشد ، المرجع السابق ، ص ه ٩ .

محاولة الحصول قدتم « بغير حق » ، أى أن يكون الموظف قد ضحى بالمصلحة العامة مجاملة للغير ، فمكنه من الحصول على مزية لا يستحقها ، وما كان يحصل عليها غيره لو وجد فى الظروف ذاتها . ويلاحظ فى هذه الحالة أن الموظف ذاته قد لا يحصل على مقابل لقاء تظفيره الغير بالربح من أعمال الوظيفة التى يختص بها(۱) ، وإنما يمكنه من ذلك دون أن يعود عليه هو شخصيا أى نفع من تظفير الغير بالربح أو المنفعة عديدة ، منها ترسية الموظف لعطاء على شخص رغم أن عطاءه لم يكن أفضل العروض التى قدمت لتنفيذ العملية حتى يحقق له ربحا دون حق ، أر ترسية الموظف لمزاد على شخص قدم أقل الاسعار لكى يحقق له ربحا دون حق .

واشتراط أن يكون تظفير الغير بالربح أو المنفعة دون وجه حق هو أمر بلدهي ، لأن الموظف الذي يتعامل باسم الدولة ليس مكلفا بالحاق الخسارة بالغير الذي يتعامل مع الدولة حتى يكون بمنجاة من المساءلة الجنائية . وكل ما يتطلبه القانون هو ألا يمكن الموظف الغير المتعامل مع الدولة من الحصول على ربح أو منفعة لايستحقها ، فان كان يستحق الربح أو المنفعة ، فلا تقوم في حقه جريمة . فمن الطبيعي أن من يتعامل مع الدولة إنما يهدف إلى الحصول على ربح ولا يسعى إلى تحقيق الخسارة ، والا الامتنع المقاولون والموردون والمشترون عن التعامل مع الدولة . ولا يسوغ في المنطق القانوني معاقبة الموظف الذي يتعاقد باسم الدولة مع شخص يحقق ربحا من هذا التعاقد ، والا لحق العقاب على كل موظفي الدولة الذين يتعاملون مع الغير باسمها "، لأن الغير لا يسعى للتعامل مع الدولة الا لتحقيق الربح . لذلك كان ما يجرمه المشرع هو تظفير الغير المتعامل مع الدولة بربح لا يستحقه ، أي بربح غير مشروع طبقا لظروف كل معاملة على حدة .

 <sup>(</sup>١) وإذا كان تظفير الغير بالربح بدون حق قد تم لقاء مقابل حصل عليه الموظف المختص فيمكن أن تقوم
 حريمة الرشوة .

 <sup>(</sup>٢) الا ذلك الموظف المستنير الذي يعقد صفقة باسم الدولة وهو على يقين من أن الغير الذي تعاقد مع
 الدولة لن يحقق من هذه الصفقة أي ربح بل ستعود عليه الصفقة بخسارة مؤكدة .

وسواء كان المتربح هو الموظف أو الغير ، فان الجريمة تقوم إذا حصل الجانى على الربح أو المنفعة فعلا ، كا أنها تقوم بمجرد محاولة الحصول على ذلك ، ولو لم يتحقق للجانى ما أراد . ففى الحالة الأولى تتحقق النتيجة التى أرادها الجانى بالحصول لنفسه أو لغيره على الربح أو المنفعة ، وفى الحالة الثانية لا تتحقق النتيجة فلا يحصل الموظف أو الغير على الربح أو المنفعة . ويعنى ذلك أن المشرع قد سوى بين الجريمة التامة والشروع (١١)، فاعتبر المحاولة التى تعد بمثابة بدء فى التنفيذ وفقا للمذهب الشخصى فى الشروع – جريمة تامة . يترتب على ذلك أن العدول الاختيارى اللاحق على محاولة الحصول على الربح أو المنفعة لا يحول دون قيام الجريمة ، التى تكون قد تحققت كاملة بمجرد المحاولة ، فلا يؤثر فيها أى عدول لاحق على تمامها . كذلك فان النقادم المسقط الحدوى الجنائية يبدأ من اليوم التالى للفعل الذى يحقق مجرد محاولة الحصول على الربح أو المنفعة .

ولا أهمية لنوع المنفعة التي حصل أو حاول الجاني الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، ولا عبرة بقيمة المنفعة التي يتم الحصول عليها أو تقع المحاولة للحصول عليها ، فيستوى أن يكون للمنفعة مظهر مالي أو اقتصادى أو أن تتحقق فائدة اعتبارية (٢).

وجريمة التربح جريمة وقتية تتم بمجرد حصول المتهم أو محاولة حصوله على منفعة من عمل يشرف عليه . ويعنى ذلك أنه لا عبرة بالمدة التي حصل فيها الجانى على المنافع التي ترتبت على فعله ، سواء طالت هذه المدة أو قصرت<sup>(٣)</sup>،

Crim. 5 Juin 1980, D.P. 1891, I, P. 42, Précité.

<sup>(</sup>۱) راجع المذكرة الايضاحية لنص المادة و ۱۱ ع ، وقد ورد فيها أنه لما كانت المحاولة لا ترقى الى مرتبة البدء في الشروع ، فان النشاط الاجرامي يتحقق في حالة المحاولة ، ولوسلم تصل افعاله الى مرتبة البدء في التنفيذ . وما ذهبت اليه المذكرة الايضاحية يؤدي الى العقاب على مجرد الأعمال التحضيرية ، وهو أمر لا حاجة اليه مع الأخذ بالمذهب الشخصي للشروع . راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٣٠ ، وقارن الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٧٥٧ ، وهو يرى أن المحاولة أدنى في خطى الاجرام عن الشروع ، باعتبارها تعد من قبيل الشروع في الشروع . واجع المذكرة الايضاحية للنص ، والدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ، ص ٤٠٩ )

الدكتور عمر السعيد رمضان ، المرجع السابق ، ص ٨٣ .

لأن استمرار الجانى فى الحصول على أرباح نتيجة لنشاطه الاجرامى لا بغير من طبيعة الجريمة ، التى تتم بمجرد النشاط الذى أدى إلى حصوله على الربح . وإذا كانت الجريمة تتم بالفعل الذى أدى إلى الحصول على الربح ، فانها تتجدد فى كل مرة يتجدد فيها الحصول على الربح أو يحاول فيها الجانى ذلك ، وفى هذه الحالة يحدث التعدد المادى للجرام (١٠).

## المبحث الثالث الركس المعنسوي

جريمة التربح جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . والقصد المتطلب فيها هو القصد العام الذى يقوم على العلم والإرادة .

والعلم يتطلب علم الجانى بصفته الخاصة باعتبارها ركنا في جريمة التربح ، وهو ما يعنى ضرورة أن ينصرف علم الجانى إلى كونه موظفا عاما ، مختصا بالعمل الوظيفى الذى باشره بنفسه أو مكن الغير من مباشرته . وإذا كان الموظف هو الذى باشر العمل الذى يختص به ، فلا يلزم علمه بأن من شأن قيامه بهذا العمل أن يحقق له منفعة ، لأن القانون يحظر عليه إقحام المصلحة الخاصة له مع العمل الوظيفى ، فتقوم الجريمة ولو كان يعتقد أن مباشرته لهذا العمل لن تعود عليه بالربح ، ولو حدث تحقيق الربح فعلا على خلاف ما اعتقده . أما في حالة تظفير الموظف غيره بالربح ، ونينبغى توافر علمه بأن ما اعتقده . أما في حالة تظفير الموظف غيره بالربح ، يترتب على ذلك أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق لهذا الغير . يترتب على ذلك أن جهل الجانى بتوافر صفة الموظف العام له وقت أن باشر العمل لحساب الدولة ، أو جهله بأن العمل يدخل في نطاق اختصاصه الوظيفى ، من شأنه أن ينفى القصد الجنائى لديه ، لأنه جهل بالقواعد التى تحدد اختصاصه ، أى بقواعد غير جنائية ، فيقبل الاعتذار به (٢٠).

Crim. 7 oct., 1976, B.C., No 285, P. 731. 4 oct. 1979, D. 1980, IR, P. (1) 443; Garçon art. 175, No 23, P. 421.

<sup>(</sup>٢) لكن لا يقبل اعتذار الموظف بجهله بأنه يدخل في عداد الأشخاص الذين يضفى عليهم القانون صفة =

لكن القصد. يتوافر إذا كان الجانى يجهل أن القانون يفرض عليه عدم الجمع بين المصلحتين العامة والخاصة ، ويحظر عليه بالتالى أن يقدم الصلحة الخاصة على العمل الوظيفى المكلف به . فهذا الواجب يفرضه قانون العقوبات ذاته ، ومن ثم يكون الجهل به غير ذى أثر على توافر القصد لدى المتهم .

ويتطلب القصد كذلك اتجاه ارادة الجانى إلى الحصول على ربح أو منفعة من أداء العمل الوظيفي ، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره . فإذا كان الربح قد حصل عليه الغير ، وجب أن تكون إرادة الجانى قد اتجهت إلى تظفير الغير بهذا الربح ، رغم علمه بأن الغير لاحق له في الحصول عليه .

وليست نية الغش أو الاضرار من عناصر القصد الجنائى فى جريمة التربح ، ومن ثم فلا يلزم اتجاه إرادة الجانى إلى الاضرار بالدولة (١). وإذا لم تتوافر إرادة الحصول على الربح أو المنفعة ، أو إرادة تظفير الغير بذلك بدون وجه حق ، فلا يتوافر القصد الجنائى ، ولو ثبت اتجاه ارادة الجانى إلى الاضرار بمصلحة الدولة . وإذا كان الموظف قد أراد التربح من قيامه بالعمل الوظيفى ، فلا يقبل منه الاحتجاج بأن ما حصل عليه من ربح كان مشروعا ، لأن القانون يحظر عليه مجرد السعى إلى التربح من الوظيفة ، يستوى أن يكون الربح مشروعا أو غير مشروع .

#### عقوبة التربيح

جريمة التربح جناية ، عاقب عليها المشرع بعقوبة أصلية هي الأشغال الشاقة المؤقتة بين حديها الأدنى والأقصى العامين (٢). ويحكم كذلك بالعقوبات

الموظف العام في خصوص جرائم العدوان على المال العام ، لأن ذلك يعد جهلاً بقاعدة جنائية لا أثر
 له في قيام القصد الجنائي .

Crim. 15 déc. 1905, D.P. 1907, I,P. 195,22 avril 1915 : راجع : (۱) D.P. 1921, I,P. 139, Garçon art. 175, No 14, P. 420.

وهذا ما يؤكد أن الجريمة من جرائم الخطر على نزاهة الوظيفة العامة ، وليست من جرائم الضرر ، كما أنها من جرائم الخطر على المال العام كذلك . راجع الدكتور عمر السعيد رمضان ، المرجع السابق ، ص ٨٤ .

(٢) والعقوبة الأصلية للتربح في القانون المصري أشد بكثير منها في القانون الفرنسي ، الذي يقرر للتربح
 عقوبة أصلية هي الحبس من ستة شهور الى سنتين . والتربح جنحة في القانون الفرنسي بينا هو =

التكميلية وهى العزل أو زوال الصفة ، والغرامة النسبية ، سواء حصل الجانى على المنفعة أو لم يحصل بأن وقف نشاطه عند مجرد المحاولة (١٠). ويحكم بالرد إذا كان الجانى قد حصل على الربح لنفسه أو لغيره ، أما إذا توقف نشاط الجانى عند محاولة الحصول على الربح ، فلا محل للحكم بالرد .

وغنى عن البيان أن عقوبة التربح واحدة ، سواء حصل الجانى على الربح لنفسه أو لغيره ، أو حاول مجرد الحصول على شيء من ذلك لنفسه أو لغيره بدون حق . ومن ثم لا مجال لتطبيق أحكام المادة ٤٦ من قانون العقوبات الخاصة بالشروع ، لأن الشروع في هذه الجناية معاقب عليه بالعقوبة ذاتها باعتباره جريمة تامة ، وهو فرض أشارت إليه المادة ٤٦ ذاتها ، عندما قررت عقوبات للشروع في الجناية تسرى «إلاإذا أنص قانونا على خلاف ذلك » .

ويستحق عقوبة التربح الموظف العام باعتباره فاعلا أصليا لها ، سواء فى صورة حصوله أو محاولة حصوله على الربح لنفسه ، أو فى صورة تظفير الغير أو محاولة تظفيره بالربح دون حق . كما يستحق العقوبة ذاتها الغير الذى يحصل له الموظف أو يحاول الحصول له على فائدة دون حق ، باعتباره شريكا فى جريمة التربح ، إذا توافرت فى حقه شروط الاشتراك . كذلك يعد شريكا فى جريمة التربح الغير الذى يتخذه الموظف ستارا يتخفى خلفه لكى يحصل أو يحاول الحصول لنفسه على الربح أو المنفعة بطريق غير مباشر . وتطبق فى هذا الخصوص القواعد العامة للاشتراك فى الجريمة (٢).

جناية في القانون المصري . والملاحظ كذلك ندرة أحكام الادانة عن جناية التربح في القضاء المصري ، وهي ندرة لا يمكن تفسيرها بندرة ارتكاب هذه الجريمة في مصر ، وانما نفسرها بقدرة من يرتكبونها على اخفاتها وتدثيرها بثوب المشروعية والبراءة . هذا في حين أن أحكام القضاء الفرنسي المطبقة لنص المادة ١٧٥ من قانون العقوبات الفرنسي موجودة ، وقد استندنا البها في عرض أحكام هذه الجريمة .

<sup>(</sup>١) في حالة محاولة الحصول على الربح دون الحصول عليه بالفعل ، تحدد الغرامة النسبية بقيمة ما كان يسعى الجاني للحصول عليه ان امكن تحديده ، فاذا استحال تحديد هذه القيمة ، حكم بالحد الأدنى للغرامة النسبية ، وهو خمسمائة جنيه . راجع عكس ذلك ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع البسابق ، ص ٢٩٣ .

Garçon, art. 175 No 22, P. 421.

# الفصل السادس التعدى على العقارات العامة

#### تمهيد

نصت على هذه الجريمة المادة ١١٥ مكررا من قانون العقوبات ، التى تقرر أن «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩ وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة انشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة ألاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ويحكم المجانى فى جميع الاحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن مسمائة جنيه »

أضيف نص المادة ١١٥ مكررا إلى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ (١)، لتجريم صورة خاصة من صور العدوان على إلمال العام ، عندما يكون هذا المال عقاراً عاماً ، ولا تتوافر أركان جريمة الاستيلاء على المال العام . وقد تتكفل قواعد القانون المدنى أو القانون الادارى بحماية العقارات من التعدى عليها إذا وقع من أى شخص بالمخالفة للواجب العام الذى يفرض عليه المحافظة على المال العام . لكن المشرع قدر أن

<sup>(</sup>١) الصادر في ٢٧ مارس سنة ١٩٨٤ . وقد أضاف القانون ذاته الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم . ٣٧٧ مكرراً تعاقب على فعل التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لأحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، وذلك اذا وقع التعدى من أي شخص . وقد اعتبر المشرع التعدى اذا وقع من غير الموظف العام جنحة ، بينا التعدى الواقع من الموظف العام جناحة ، بينا التعدى الواقع من الموظف العام جناية اذا كان العقار يتبع جهة عمله أو جهة يتصل بها بحكم عمله .

هذا التعدى إذا صدر عن موظف عام يكون على درجة من الخطورة تستدعى تقرير العقوبات الجنائية ، لاسيما إذا كان العقار محل التعدى يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف أو جهة يتصل بها بحكم عمله . فالغالب في هذه الحالة أن يكون للصفة الوظيفية دخل في تسهيل تعدى الموظف على العقار ، هذا فضلاً عما ينطوى عليه سلوك الموظف من مخالفة لواجب الأمانة ومن اخلال بالثقة التي وضعت فيه والتي تفرض عليه أن يزود عن المال العام ويدفع عدوان الغير عنه لا أن يكون هو الذي يتعدى عليه أن يكون الموظف الذي يتعدى على العقار مملوكاً لوقف خيرى ، إذ يغلب أن يكون الموظف الذي يتعدى على العقار الموقوف موظفاً بالجهة المشرفة على الوقف أو بجهة يتصل عملها بالعقارات الموقوفة . والفرض في جريمة التعدى على العقارات العامة أن العقار المغتصب الموقوفة . والفرض في جريمة التعدى على العقارات العامة أن العقار المغتصب ملك للوقف الخيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة أن العقار المغتصب ينتفع به على أي وجه ، وقد لا تتوافر لديه نية تملكه . وقد سوى القانون بين على الموطف بالتعدى على العقار العام بنفسه وبين تسهيل ذلك لغيره ، إذ يعتبر فاعلاً للجريمة في الحالين .

ويتطلب قيام جريمة التعدى على العقارات العامة توافر ثلاثة أركان : الصفة الخاصة فى الجانى ، والركن المعنوى . وندرس هذه الأركان ثم نحدد العقوبات التى قررها المشرع للجريمة .

## المبحث الأول الصفة الخاصة للجاني

يتعين أن يكون مرتكب جناية التعدى على العقارات العامة موظفاً عاماً وفقاً للمدلول الذي حددته المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات. ويتعين أن

<sup>(</sup>١) جاء في المذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع جعل جريمة التعدي جناية عقوبتها السجن « ذلك أن الموظف العام ، وهو المنوط به الحفاظ على مصالح الدولة ورعاية أموالها ، يزيد جرمه – عن آحاد الناس – اذا اعتدي على عقارات تملكها الجهة التي يعمل بها أو التي يتصل بها بحكم عمله ، ففضلاً عن عالفته واجب الأمانة الذي يتطلبه حسن سير مرافق الدولة واضراره بالمصالح الاقتصادية العامة ، فانه قد يسىء استغلال تلك الصفة في تسهيل ارتكاب الجريمة » .

تتوافر هذه الصفة وقت ارتكاب الفعل ، ولا أهمية بعد ذلك لاستمرارها أوزوالها . فإذا لم تكن للمتهم صفة الموظف العام وقت ارتكاب الفعل ، فلا يرتكب هذه الجريمة ، كما لو كان فرداً عادياً أو مستخدماً في أحد المشروعات الخاصة التي لا يعتبر عمالها من الموظفين العموميين في حكم المادة 119 مكررا(١).

ولم يتطلب المشرع في الموظف العام الذي يرتكب جريمة التعدى أن تكون له صلة وظيفية محددة بالعقار الذي تعدى عليه أو أن يكون مختصاً بادارته أو الاشراف عليه أو التصرف فيه . ومع ذلك فان هذه الجريمة لا يرتكبها أي موظف عام متى كان العقار مملوكاً لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ ، فقد تطلب المشرع قدراً من الصلة بين وظيفة الشخص والعقار الذي تعدى عليه . فالموظف العام لا يرتكب جريمة التعدى على العقارات إلا إذا كان العقار الذي وقع عليه التعدى يتبع الجهة التي يعمل بها أو يتبع جهة إيتصل بها بحكم عمله . وتعنى تلك الصلة في مفهوم المشرع أن الصفة الوظيفية قد سهلت تعدى الموظف على العقار ، ومن ثم كانت محل تقدير عندما جرم القانون فعل الموظف . فإذا انتفت الصلة تماماً بين وظيفة الشخص وبين العقار الذي تعدى عليه ، فهو لا يرتكب هذه الجناية ، وإنما يرتكب الجنحة المنصوص عليها في المادة ٢٧٧ مكررا من قانون العقوبات .

لكن يلاحظ أن المشرع لم يتطلب أن يكون العقار مملوكاً للجهة التي يعمل بها الموظف أو للجهة التي يتصل بها بحكم عمله ، وإنما اكتفى بتطلب أن يكون العقار تابعاً لتلك الجهة ، ومن ثم فقد يكون مملوكاً لها أو خاضعاً لاشرافها أو لادارتها . والغالب أن يكون المتعدى على العقار موظفاً في الجهة مالكة العقار (١) لكنه قد يكون كذلك موظفاً في جهة يخضع العقار لاشرافها أو لادارتها ، أو موظفاً في جهة تقتضى طبيعة عمله أن يتصل بها على أي وجه (١) لكنه يخضع في هذه الحالة لنص المادة ٢٧٧ مكرراً من قانون العقوبات التي تجرم التعدى الذي يحدث من آحاد الناس اما بصفة فردية أو بصفة جاعة في هيئة شركات أو جمعات خاصة .

(٣) وَيؤكد هذا أن المشرع يجرم هنا صورة من صور الاستغلال السيء للوظيفة العامة التي تسهل 🛌

وتكون الجريمة في هذه الحالة جنحة . (٢) وهي جهة الوقف الخيري أو احدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من قانون العقوبات .

ف موظف في احدى الشركات الزراعية العامة يرتكب الجريمة إذا تعدى على أرض زراعية تملكها الشركة ، ويرتكب الجريمة كذلك ناظر الوقف الذي يتعدى على أرض زراعية أو مبان مملوكة لجهة الوقف الخيرى الذي يديره . كا أن الجريمة يرتكبها كذلك الموظف بالهيئة العامة التي تتبعها الشركة الزراعية ، والموظف بوزارة الأوقاف التي تشرف على الوقف الخيرى ، وذلك على أساس أن العقار المتعدى عليه يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف . كما يرتكب الجريمة المحصل بالضرائب العقارية الذي يتعدى على أرض زراعية تابعة لاحدى الشركات الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله اتصالاً رسميا منتظماً لتحصيل ضريبة الاطيان الزراعية على الأرض المملوكة لها .

# المبحث الثانى الركن المادى

يتحقق الركن المادى في جريمة التعدى على العقارات العامة ، باتيان فعل التعدى أو التسهيل ، الذي ينبغي أن يقع على أموال مملوكة لجهة محددة .

## أولا: موضوع التعدى

يقع التعدى على عقار مملوك لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ من قانون العقوبات . والعقار موضوع التعدى حدده المشرع بأنه أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان . ويستوى أن يكون العقار مملوكاً كله أو بعضه لجهة الوقف الخيرى أو لاحدى الجهات التى ورد ذكرها فى النص . فإذا لم يكن العقار مملوكاً لجهة من تلك الجهات فلا تقع الجريمة بالتعدى عليه ، ولو كان خاضعاً لاشرافها أو لادارتها . فعلاقة الجهة بالمال المتعدى عليه قصرها المشرع بالنسبة لهذه الجريمة على علاقة الملكية دون علاقة الاشراف أو الادارة ، خلافاً لما نص عليه فى المادة ١١٩ بشأن تحديد المقصود بالأموال

للموظف التعدى على العقار . وقد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون ٣٤ لسنة ١٩٨٤ الى هذا المعنى بصدد تعليقها على نص المادة ١١٥ مكرراً

العامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

و بجب أن تكون ملكية جهة الوقف أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١٩ من قانون العقوبات للعقار ثابتة وقت ارتكاب فعل التعدى ، فان لم تكن ملكية العقار قد انتقلت إليها وقت ارتكاب الفعل لا تقوم الجريمة التي نحن بصددها ، لأن العقار لا يكون مملوكاً لتلك الجهة (١٠). لكن انتهاء ملكية الجهة للعقار لا يؤثر في مسؤولية المتهم إذا كان قد تعدى عليه وقت أن كانت ملكيته ثابتة للجهة التي حددها القانون . وإذا كان المشرع قد حدد نوع الصلة الواجب توافرها بين العقار والجهة التي يوجد تحت يدها بأنها صلة أو علاقة ملكية ، فان حيازة الجهة للعقار أيا كان سببها غير التملك لا تكفي لقيام تلك الجريمة . فمن يتعدى على أرض فضاء مملوكة ، لآحاد الناس وتستأجرها جهة عامة ، أو على مبنى خاص تستأجره هذه الجهة من مالكه لا يرتكب تلك الجريمة . ومن يتعدى على أرض زراعية مملوكة للأفراد ملكية خاصة لا يرتكب الجريمة التي نحن بصددها .

وإذا كان العقار أرضاً زراعية ، فلا أهمية لكونها مزروعة أو غير مزروعة . أما الأرض الفضاء فهى المساحات المخصصة للبناء عليها . وإذا كان العقار محلوكا للدولة فيستوى أن يكون من أملاكها العامة أو من أملاكها الخاصة ، فالقانون يحمى حرمة أملاك الدولة من كل انتهاك لها ، يستوى أن تكون هذه الأملاك عامة أو خاصة ، لأن هيبة الدولة ومصالحها يلحق بها الضرر في الحالتين

## ثانيا: التعدى أو تسهيل التعدى

يتخذ الركن المادى لجريمة المادة ١١٥ مكررا من قانون العقوبات احدى صورتين : تعدى الموظف على العقار أو تسهيل التعدى للغير .

<sup>(</sup>١) ويقتضى ثبوت الملكية أن تكون تلك الملكية قد آلت الى احدى الجهات التي حددها القانون بناء على سبب صحيح ومشروع ، فان كانت الملكية لم تثبت بعد أو كانت قد آلت الى الجهة بناء على سبب غير مشروع أو كانت ملكية العقار على نزاع قضائي لم يفصل فيه وقت ارتكاب فعل التعدى ، فان هذا العقار لا يصلح موضوعاً للجريمة .

## (أ) التعدى على العقار

حدد المشرع فعل الموظف بأنه تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان . وتعبير التعدى يشمل كل صور الاستيلاء على العقار غير تلك المنصوص عليها في المادة ١١٣ من قانون العقوبات . ويبدو أن المشرع يقصد من ذلك الاستيلاء على العقار إذا لم يكن مصحوباً بنية تملكة ، وإنما بقصد الانتفاع به مع الاعتراف بملكيته للجهة التي تملكه أصلاً . ويستفاد هذا المعني من الصور التي أوردها المشرع للتعدى الذي قد يكون بزراعة الأرض أو غرسها أو إقامة انشاءات بها ، وقد يكون بشغل العقار إذا كان من المباني . لكن تعداد صور التعدي لم يرد على سبيل الحصر ، وإنما على سبيل المثال بدليل أن المشرع أردف هذا التعداد بعبارة « أو انتفع بها بأية صورة » . وهذه العبارة تدل كذلك على أن المشرع يجرم التعدى الذي يقتصر على الانتفاع بالعقار ولا تتوافر لدى فاعله نية تملكه . والواقع أن مقارنة النص المستحدث بنص المادة ١١٣ الخاص بالأسيتلاء على المال العام تشير إلى أن المشرع أراد تجريم الاستيلاء بغير حق على العقار المملوك لوقف خيري أو لاحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ ، إذا كان الفعل ، الذي عبر عنه بالتعدي ، غير مصحوب بنية التملك . وعلى ذلك يكون نص المادة ١١٥ مكررا نصاً خاصاً بالنسبة للمادة ١١٣ فيما يتعلق بالاستيلاء على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لاحدى الجهابِ المبينة في المادة

ويفترض فعل التعدى أن الموظف ليس له أى حق في الانتفاع بالأرض الزراعية أو الأرض الفضاء أو المبانى التي ينتفع بها ، فان استند الموظف في الانتفاع بالعقار إلى حق مقرر له ، انتفى عن سلوكه وصف التعدى (١٠). وبصفة عامة يتحقق التعدى إذا تم الانتفاع بالعقار خلافاً لما تقضى به القوانين والمبرائح المنظمة للعقار الذي وقع عليه التعدى . ومن ثم يقع التعدى من الموظف إذا كان ينتفع بالأرض أو المبنى على وجه مشروع، لكنه امتنع بعد انتهاء حق الانتفاع المقرر له عن اخلاء العقار .

 <sup>(</sup>١) كما لو كانت الأرض الزراعية مؤجرة من مالكها الى الموظف الذي يزرعها ، أو كان المبنى مخصصاً لسكناه بمعرفة الجمهة التي يعمل بها .

#### ( ب ) تسهيل التعدى للغير

قد لا يتعدى الموظف بنفسه على العقار المملوك للوقف الخيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة ١٩٩٩ ، وإنما يسهل هذا التعدى لغيره بأى طريقة ، أى أنه يستغل وظيفته لتمكين غيره من التعدى على العقار . وقد سوى القانون في التجريم والعقاب بين التعدى وتسهيل التعدى ، فاعتبر الموظف فاعلاً للجريمة في الحالتين . وسواء أن يكون الشخص الذى سهل له الموظف التعدى على العقار موظفاً عاماً أو غير موظف . وهذه التسوية بين التعدى وتسهيل التعدى مأخوذة من المادة ١٩٣٧ من قانون العقوبات التى تسوى بين استيلاء الموظف على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بأية طريقة ، وقد استعمل المشرع في جريخة التعدى وتسهيل الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بأية طريقة ، وقد الستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .

وقد اكتفى المشرع بتمير التسهيل للغير بأى طريقة ، فلم يحصر بالتالى صور سلوك الموظف الذى يترتب عليه تسهيل تعدى الغير على العقار العام . وصور التسهيل عديدة ، وهى لدى القانون سواء فى قيام الجريمة بأى منها . والمالب أن يقع تسهيل التعدى على العقار بسلوك سلبى من الموظف الذى يتفاص عمداً عن مظاهر تعدى الغير على الأرض أو المبنى ، فلا يتخذ الاجراءات القانونية أو الادارية اللازمة لمنعه من الاستمرار فى أعمال التعدى .

والتسهيل صورة من صور الاشتراك في الجريمة عن طريق المساعدة على ارتكابها . لذلك فان تطبيق القواعد العامة على هذه الجريمة كان من شأنه أن يجعل الموظف شريكاً في جريمة الغير الذي تعدى على العقار . ومؤدى هذا التكييف أن الموظف الشريك ينال ذات عقوبة الفاعل تطبيقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات . فإذا كان الفاعل موظفاً عاماً تعدى على عقار يتبع جهة عمله أو جهة يتصل بها يحكم عمله ، استحق الموظف المسهل العقوبة ذاتها المقررة لجريمة التعدى من الموظف العام على العقار باعتباره شريكاً فيها . لكن الموظف المسهل وفقا لهذا التكييف لا يستحق سوى عقوبة الاشتراك في جنحة التعدى على العقارات العامة المنصوص عليها في المادة ٣٧٢ مكررا من قانون على العقارات العامة المنصوص عليها في المادة ٣٧٢ مكررا من قانون

العقوبات ، بوصفه شريكاً فيها ، إذا كان المتعدى على العقار غير موظف أو كان مستخدماً في مشروع خاص أو كان موظفاً عاماً وتعدى على عقار لا يتبع جهة عمله أو جهة يتصل بها بحكم عمله . من أجل ذلك أراد المشرع تفادى الشذوذ الذي يترتب على تكييف سلوك الموظف المسهل للتعدى على أنه الشراك في الجريمة ، ومن ثم لجأ المشرع كا فعل في جريمة الاستيلاء على المال العام إلى طريقة التسوية بين تعدى الموظف على العقار وتسهيل التعدى عليه للغير ، فبتلك التسوية يكون الموظف فاعلاً أصلياً للجريمة في الحالتين . ويعنى ذلك أن المشرع قد اعتبر أن نشاط الموظف هو الأصل ولو اقتصر على تسهيل التعدى لغيره ، إذ لولاه لما تعدى الغير على العقار . ومسلك المشرع له ما يبرره ، فالموظف العام مكلف بحماية العقارات التي تتبع جهة عمله أو جهة يتصل بها بحكم عمله من تعدى الغير عليها ، ومما يخل بواجبه هذا أن يتعدى بنفسه على تلك العقارات أو أن يسهل لغيره هذا التعدى ، فالتعدى على العقارات العامة يقع في الحالتين من الموظف أو بسببه ، وهو ما يخالف واجب الأمانة الذي يقع على عاتقه .

والواقع أن المشرع ينص في المادة ١١٥ مكررا على جريمتين مستقلتين هما : تعدى الموظف على العقار ، وتسهيل ذلك التعدى للغير . ويعد الموظف فاعلاً أصلياً في هاتين الجريمتين . ويترتب على هذا التكييف أن الغير الذى سهل له الموظف التعدى على العقار يعد شريكاً للموظف في جريمة التسهيل إذا توافرت أركان الاشتراك . فإذا كان الغير فرداً عادياً أو موظفاً في جهة لايتبعها العقار ، عوقب بذات العقوبة المقررة لتعدى الموظف العام على العقار بوصفه شريكاً للموظف الذى سهل له هذا التعدى . ومن هنا تبدو أهمية تكييف فعل التسهيل على أنه جريمة مستقلة فاعلها هو الموظف العام ، إذ يسمح هذا التكييف بعقاب الغير الذى تعدى على العقار العام بعقوبة أشد من تلك المقررة التكييف بعقاب الغير الذى تعدى على العقار العام بعقوبة أشد من تلك المقررة التعدى المنصوص عليها في المادة ٣٧٢ مكررا من قانون العقوبات ، والتي تقع من أى شخص ولو لم يكن موظفاً عاماً .

# المبحث الثالث الركـن المعنــوى

جريمة التعدي على عقار مملوك لوقف خيري أو لاحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي . والقصد يقوم على علم الموظف بصَّفته كموظف عام ، وعلمه بأن العقار الذي يتعدى عليه أو يسهل التعدى عليه للغير يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله . فإذا جهل الموظف الصفة الخاصة فيه ، أو جهل حقيقة العقار الذي تعدى عليه . بأن كان يعتقد أنه مملوك لفرد عادي . وأنه بالتالي لا يتبع الجهة التي يعمل مها أو جهة يتصل بها بحكم عمله وإنما يتبع جهة لا صلة له ب ، م تقع منه جايمة التعدى على العقاء ، وإن أمكن مساءلته عن جنحة التعدي عبي العقارات لعامه كا لا تقوم جريمة التعدي إذا اعتقد الموظف أن له حق في شغل لعقار الدي بعدي عليه ، جهلاً منه بقاعدة غير جنائية ، مثال دلك موظف يعتقد لل وظيفته تخوله شغل مسكن من المساكن التابعة للجهة لتي يعمل به جهلا منه بالقواعد التي تحكم توريع تلك المساكل. وتفترص جريمه التعدي على العقار أو تسهيل ذلك التعدي انتفاء نية التملك لدى المتهم . فإدا نوافرب هذه ننية كانت الجريمة استيلاء نعير حق على لمال العام ، واستحق خوظف عفوته لاستيلاء ، وهي أشد من عقوبة التعدي في صورته البسيطة . وتتساوي معها إد. توافر الارتباط الدي لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير أو ستعمال محر مزور

## المبحث الرابع عقوبات جريمة التعدى على العقارات

جريمة تعدى الموظف العام على العقار أو تسهيل ذلك للغير جناية في كل الاحوال . لها صورة بسيطة ، كما أن المشرع نص على سبب لتشديد عقابها . وفي الحالتين تسرى العقوبات التكميلية والرد باعتباره جراء مدنيا .

## أولا: عقوبة جريمة التعدى في صورتها البسيطة

العقوبة الأصلية للجريمة في صورتها البسيطة هي السجن بالاضافة إلى العقوبات التكميلية والرد على ما سيرد بيانه بعد قليل.

ولم يحظر المشرع على القاضى استخدام المادة ١٧ ، كما أنه لم يقيد سلطة القاضى المقررة وفقا لهذا النص . ومن ثم يجوز للقاضى أن يستبدل بعقوبة السجن عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور . كما تسرى على هذه الجريمة المادة ١١٨ مكررا (أ) التي تجيز للمحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة ١١٨ مكررا ، بدلا من العقوبة المقررة أصلاً للجريمة ، إذا رأت من ظروف الجريمة وملابساتها ما يبرر ذلك ، وكانت المنفعة التي عادت على المتهم لا تتجاوز قيمتها خمسمائة حنه .

#### ثانيا : عقوبة جريمة التعدى في صورتها المشددة

قرر المشرع لجريمة التعدى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة . والواقع أن التعدى على العقارات غالباً ما يرتبط بالتزوير أو استعمال المحررات المزورة ، ويكون الغرض من التزوير تسهيل التعدى أو احفاء ما يدل عليه حتى لا ينكشف أمر الجانى . ويعنى ذلك أن الجانى يرتكب جريمتين ، مما يجعل سلوكه أكثر خطورة مما لو ارتكب جريمة التعدى وحدها . وقد كان الاكتفاء بتطبيق القواعد العامة فى الارتباط مؤداه اعتبار الجرائم المرتكبة لغرض واحد جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . وقد تكون جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . وقد تكون العقوبة التزوير أو استعمال المحرر المزور (۲)، مما يعنى أن الجريمة الأخرى لن يكون عقوبة التزوير أو استعمال المحرر المزور ، ذلك استبعد المشرع عقوبة التعدى وعقوبة التزوير أو استعمال المحرر المزور ،

<sup>(</sup>١) وذلك حين يقع التزوير أو الاستعمال للمحرر المزور على عمرر عرفي ، اذ العقوبة هي الحبس مع الشفا ، سنا عقوبة التعدي هي السجن .

الشغل، بينها عقوبة التعدى هي السجن. (٢) اذا كان التزوير أو الاستعمال لمحرر رسمي، اذ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

جاعلاً من الارتباط ظرفاً مشدداً لعقاب جريمة التعدى ، لتصبح العقوبة المقررة بظرفها المشدد هي الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

والارتباط الذى يؤدى إلى التشديد هو الارتباط الذى لا يقبل التجزئة فى مدلول المادة ٣٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات. ولا أهمية لكون التزوير قد وقع فى محرر رسمى أو عرفى ، كما يستوى أن يكون الاستعمال لمحرر رسمى أو عرفى متى كان كلاهما مزوراً. لكن يشترط أن يكون الموظف الذى تعدى على العقار أو سهل ذلك لغيره مسؤولاً عن جريمة التزوير بوصفه فاعلاً أو شريكاً ، فان لم يكن كذلك امتنع تطبيق الظرف المشدد رغم وجود الارتباط ، وكونه لا يقبل التجزئة .

#### ثالثا: العقوبات التكميلية والرد

سواء كانت العقوبة الاصلية هي السجن أو كانت هي الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فقد نصت المادة ١١٥ مكررا على عقوبتين تكميليتين وجوبيتين هما العزل أو زوال الصفة ، والغرامة النسبية التي تساوى قيمة ما عاد على الجانى من منفعة بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه . والعزل أو زوال الصفة يكون مؤبدا ، ولو عومل المتهم بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، إذ لا يسرى في هذه الحالة نص المادة ٢٧ من قانون العقوبات ، وإنما نص المادة ١٥ مكررا الذي يقرر العزل كعقوبة تكميلية مؤبدة باعتباره نصاً حاصاً .

أما الغرامة النسبية فتقدر بقيمة ما عاد على المغتصب من منفعة ، بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، حتى لو كان ما عاد على المغتصب من منفعة أقبل من هذا الحد ، فان لم يكن المغتصب قد انتفع مطلقاً من العقار ، لا يكون هناك مجال للحكم بالغرامة النسبية ، لأن المشرع يفترض أن هناك منفعة قد عادت من التعدى على العقار ، وهذه المنفعة تقبل التقويم بالمال حتى يحكم بالغرامة المساوية لقيمتها(۱).

 <sup>(</sup>١) ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بالحد الأدنى للغرامة وهو خمسمائة جنيه ، لأن شرط الحكم بهذا الحد
 الأدنى أن تكون هناك منفعة قد عادت على المتهم ، لكن قيمتها تقل عن خمسمائة جنيه . أما حيث =

ونصت المادة ١٥ مكررا كذلك على جزاء مدنى هو رد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقة الجانى . وإذا حكم برد العقار بما يكون عليه من مبان أو غراس ، فلا يحق للجانى أن يطالب بتعويض عما أنفقه على المبانى أو الغراس ، بل يرد العقار بما يكون عليه إلى الجهة المالكة له دون أى تعويض للمغتصب . ويفترض ذلك أن الجهة مالكة العقار المغتصب ترغب فى الابقاء على المبانى أو الغراس التى أضافها الجانى إلى العقار . لكن إذا رأت تلك الجهة أن ما أضافه الجانى إلى العقار . يتنافى مع الغرض المخصص له أو يقلل من منفعته ، كان لها أن تطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة ، بإزالة ما أضافه الجانى إلى العقار المغتصب من مبان أو غراس ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة برد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقة الجانى .

والعقوبات التكميلية الوجوبية والرد يحكم بها على الجانى « في جميع الاحوال » ، أي سواء حكم بالعقوبة الأصلية المقررة في نص المادة ١١٥ مكررا ، أو حكم بعقوبة مخففة في حالة استخدام المادة ١١٧ من قانون العقوبات ، أو بالحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المقررة في المادة ١١٨ مكرراً إذا استعملت المحكمة الرخصة المقررة لها بمقتضى المادة ١١٨ مكررا ( أ ) .

لا يكون المنهم قد حقق أى نفع من النعدى . وقد ورد في الماكرة الايضاحية تعليقاً على هذه العقوبة أن الجاني وقا. « استفاد وانتفع » بالعقار دون وجه حتى ، فعليه أن يتحمل جزاء دلك غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، فهى عقوبة جنائية تختلط بالتعويض .

## الفصل السابع جرائم الاضرار بالأموال أو المصالح

تمهسيد

يجرم المشرع في نصوص كثيرة وردت في باب العدوان على المال العام أو في مواضع أخرى من قانون العقوبات صوراً محددة من سلوك الموظف العام الذي يضر بالأموال أو يالمصالح العامة التي يقع عليه واجب حمايتها (!) وبالاضافة إلى هذه الصور ، أورد المشرع عدداً من النصوص التي تعاقب على مطلق الاضرار ، سواء كان عمدياً أو غير عمدى ، بقصد مواجهة بعض صور الاضرار التي قد لا تستوعبها النصوص الخاصة . لذلك تعد النصوص التي تجرم الاضرار بالأموال أو المصالح بصفة عامة من قبيل النصوص الاحتياطية التي وضعت تحوطاً لما قديستجدمن أفعال العدوان على الأموال والمصالح العامة والتي لا تدخل في مفهوم الجرائم الخاصة مثل الاختلاس أو الاستيلاء . ويترتب على هذا الطابع الاحتياطي لجرائم الاضرار أن النصوص المقررة لها لا تنطبق الإ إذا لم يوجد نص قانوني خاص يعاقب على فعل الموظف (٣٣).

وتقع جرائم الاضرار إما على الأموال العامة أو الأموال والمصالح الخاصة المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها المؤظف أو الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته ، وإما على المصالح العامة للمجتمع بأكمله أو لفئة من فئاته ، يستوى أن تكون المصلحة إقتصادية أو إجتاعية (٢)!

<sup>(</sup>١) ومن الملاحظ في المجتمع المصرى تزايد أفعال الاضرار بالأموال والمصالح العامة ، من الموظفين وغيرهم ، سواء كان ذلك عمداً أو بسبب الاهمال . ونعتقد أنه من الضرورى البحث عن الاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ومحاولة القضاء عليها ، لأن العقاب الجنائي قد لا يجدى على الدوام في تحقيق تلك الفاية .

 <sup>(</sup>٢) في هذا المعنى ، راجع الدكتور عبد المهيمن بكر ، ص ١٤٥ ، الدكتور عوض محمد ، ص ١٤٣ ،
 الدكتور محمود نجيب حسنى ، ص ١٣٤ ، الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) فالاضرار بهذه المصلحة يترتب عليه اخلال بالمقومات الاقتصادية والاجتاعية التي يقوم عليها نظام المجتمع .

وجرائم الاضرار بالأموال أو المصالح التي عهد إلى الموظف برعايتها قد تكون عمدية أو غير عمدية . ونتناول فيما يلى صور الاضرار العمدى وغير العمدى بالأموال والمصالح .

# المبحث الأول الاضرار العمدى بالأموال والمصالح

الصورة الأساسية للاضرار العمدى بالأموال والمصالح جرمتها المادة ١١٦ مكررا من قانون العقوبات . لكن هناك صوراً أخرى من الاضرار تدخل ف نطاق الاضرار العمدى جرمها المشرع بمقتضى المواد ١١٦ التي تعاقب على الاخلال بنظام توزيع السلع (١)، و ١١٦ مكرراً (ج) التي تعاقب على الاخلال بتنفيذ بعض العقود ، ١١٧ مكررا التي تعاقب على جريمة تخريب أو اتلاف الأموال . وندرس جريمة الاضرار عمداً بالأموال والمصالح وجريمة تخريب أو اتلاف الأموال ، لأن الاضرار العمدى يتحقق فيهما على نحو مباشر ، والعدوان على المال العام فيهما يبدو أكثر وضوحاً .

# الطلب الأول جريمة الاضرار عمداً بالأموال والمصالح

نصت على هذه الجريمة المادة ١١٦ مكررا من قانون العقوبات ، التى تقرر أن «كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن » .

<sup>(</sup>١) وهذه الجريمة تتضايل أهميتها العملية تدريمياً نتيجة السياسة الاقتصادية المعاصرة التي تهدف الى تحرير الاقتصاد المصرى من القبود التي تحد من انطلاقه نحو اقتصاد السوق ، اذ من نتائج هذه السياسة الاقلال من عدد السلع المدعمة التي توزع على المواطنين وفق قواعد وتعليمات عددة .

يقرر هذا النص أهم جرائم الاضرار العمدى بالأموال والمصالح ، وهو نص احتياطي عام كا رأينا ، بمعنى أنه لا ينطبق إلا إذا لم يوجد نص خاص يمكن أن ينطبق على فعل الموظف الذى أضر بالمال أو المصلحة . فإذا وجد النص الخاص ، كان هو الواجب التطبيق ، اعمالاً للقاعدة العامة التي تقضى بأن النص الخاص يقيد النص العام(1).

والحفاظ على المال العام هو التزام يفرض على كل شخص ، وهو يفرض من باب أولى على الموظف العام . وإذا كان اضرار الفرد العادى عمداً بالمال العام سلوكاً ممقوتاً ومعاقباً عليه ، فان هذا الاضرار إذا وقع من الموظف العام الذي يحمل أمانة بالمحافظة على أموال ومصالح الدولة بصفة عامة يكون أشد مقتاً ، ويستوجب تشديد عقابه عن عقاب الفرد العادى إذا أتى السلوك ذاته .

وأركان جريمة الاضرار العمدى بالأموال والمصالح ثلاثة هي صفة خاصة في الجانى ، وركن مادى وركن معنوى ، وندرس هذه الأركان ثم نحدد العقوبة المقررة للجريمة .

## أولا: الصفة الخاصة للجانى

يتعين أن يكون مرتكب جريمة الاضرار موظفاً عاماً وفقاً للمدلول الذى حددته المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات . ولم يتطلب المشرع أن يكون الموظف مختصاً بحيازة المال الذى أضر به أو مكلفاً شخصياً بصيانته ، وإنحا اكتفى بأن يكون المال أو المصلحة موضوع الاضرار للجهة التى يعمل بها الموظف أو لجهة يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير طالما كانت تلك الجهة تتولى أمر المال أو المصلحة . ويتعين أن تتوافر الصفة وقت ارتكاب الفعل ، ولا أهمية بعد ذلك لاستمرارها أو زوالها .

<sup>(</sup>١) الدكتور محمود نجيب حسى ، ص ١٣٤ ، الدكتور عوض عمد ، ص ١٤٥ ، الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٢٢٧ .

ثانيا: الركس المادى

يتحقق الركن المادى لجريمة الاضرار العمدى باتيان الموظف سلوكاً ينتج عنه الاضرار بالأموال والمصالح التي أشار إليها النص .

أما سلوك الموظف فقد اكتفى المشرع فى التعبير عنه بالنتيجة التى تترتب عليه وهى الاضرار ، فاستعمل لفظ « أضر » لذلك فلا يشترط فى سلوك الموظف أن يتخذ شكلاً معينا طالما كان من شأنه الاضرار وترتب عليه حدوث الضرر فعلاً . والغالب أن يكون السلوك الذى أضر بالأموال والمصالح إيجابيا ، لكنه قد يكون سلبياً . وأمثلة السلوك الذى يكون من شأنه الاضرار بالأموال والمصالح عديدة ، منها أن يتعمد الموظف اتلاف الأموال أو الأجهزة التى فى عهدته أو أن يمنح مدير البنك أحد العملاء قرضاً بضمانات وهمية ، أو أن يترك مدير الشركة الآلات المشتراة لحسابها حتى تتلف أو أن يتعمد الموظف الامتناع عن تحصيل أموال الدولة حتى تسقط بالتقادم ، أو أن يتعمد الموظف الامتناع عن اصلاح عقار موضوع تحت حراسة الجهة التى يعمل بها فيترتب على ذلك إنهاره(١).

وسلوك الموظف الذى يحقق الركن المادى لجريمة الاضرار ينبغى أن يكون من شأنه احداث الضرر ، أى أن تكمن فيه لحظة اتيانه صلاحية ترتيب النتيجة التي يجرمها القانون ، وفقا للعادى والمألوف بصرف النظر عن تقدير الموظف ذاته . فان كان السلوك وقت اتيانه لا تكمن فيه صلاحية ترتيب النتيجة ، فلا قيام لجريمة الاضرار ولو لحق الضرر فعلاً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف . وبالمقابل إذا كان سلوك الموظف من شأنه لحظة اتيانه احداث الضرر ، لكن لم يترتب عليه هذا الضرر بسبب خارج عن إرادة الموظف ، وتقدير توقفت مسؤولية الموظف عند حد الشروع في الاضرار العمدى ، وتقدير ما إذا كان سلوك الموظف ينطوى منذ اتيانه على صلاحية أحداث الضرر ما إذا كان سلوك الموظف ينطوى منذ اتيانه على صلاحية أحداث الضرر

 <sup>(</sup>١) أو أن يتعمد الموظف اضاعة رسوم توصيل النيار الكهربائي وقيمة الكهرباء المستهلكة من أصحاب
 المساكن على الجهة التي يعمل بها وهي شركة كهرباء شين القناطر نقض ٢ مايو ١٩٩١ ، في
 الطعن رقم ١٩٩٩ لسنة ٦٠ القضائية ، لم ينشر بعد .

بالأموال والمصالح هو من الأمور التى يفصل فيها قاضى الموضوع فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بالموظف حال اتيانه هذا السلوك .

وينبغى فضلاً عن صلاحية السلوك منذ اتيانه لاحداث الضرر ، أن ينطوى هذا السلوك على مخالفة لواجبات الوظيفة ، أى أن يشكل السلوك الحلالا بالواجبات التى تفرضها الوظيفة . فإذا كان سلوك الموظف ـ فعلاً كان المتناعاً \_ لا يخل بواجبات الوظيفة ، بل على العكس يتطابق مع تلك الواجبات ، فلا تقوم الجريمة ، ولو ترتب على هذا السلوك الضرر بأموال أو مصالح جهة العمل . ذلك أن مطابقة السلوك لواجبات الوظيفة تعد سبب إباحة لهذا السلوك طبقا للمادة ٦٣ من قانون العقوبات . ويكون الفعل مطابقاً لواجبات الوظيفة ولا تقوم به الجريمة طبقاً لهذا النص إذا ارتكب تنفيذاً لأمر صادر إلى الموظف من رئيس تجب عليه طاعته أو يعتقد أنها واجبة عليه ، أو إذا ارتكب تنفيذاً لما تأمر به القوانين أو ما اعتقد الموظف أن اجراءه من اختصاصه .

أما الضرر الذى ينتج عن سلوك الموظف غير المطابق لواجبات الوظيفة ، فلم يحدده المشرع ، وإنما أطلق التعبير بقوله «كل موظف عام أضر ... » ويستفاد من ذلك أن الجريمة لا تقوم بسلوك الموظف المخالف لواجبات الوظيفة ، ولو كان من شأنه احداث الضرر ، إذا لم يترتب على هذا السلوك بالفعل الضرر بالأموال والمصالح . ويعنى ذلك أن جريمة الاضرار العمدى بالأموال والمضالح جريمة مادية لا شكلية ، بمعنى أنها من جرائم النتيجة وليست من جرائم النشاط أو السلوك المجريمة ، وهى الاضرار بالأموال أو المصالح ، وأن يتطلبها النموذج القانوني للجريمة ، وهى الاضرار بالأموال أو المصالح ، وأن تكون تلك النتيجة قد تحققت بسبب سلوك الموظف ، أى أن تترافر رابطة تعبير جريمة الاضرار العمدى من لحرائم المادية أن عدم تحقق النتيجة لسب خارح عن اعتبار جريمة الاضرار العمدى من لحرائم المادية أن عدم تحقق النتيجة لسب خارح عن إرادة الموظف رغم إرتكاب السلوك الصالح لاحداثها يقصر مسؤونية الموظف عن الشروع . ويتفرع عن ذلك أن العده ل التلقائر بنفي مسؤه للة المه طف عن على الشروع . ويتفرع عن ذلك أن العده ل التلقائر بنفي مسؤه للة المه طف عن

الشروع إذا حدث قبل أن يتحقق فعلاً الضرر الذى كان السلوك صالحاً لاحداثه. وبدهى أن تطلب رابطة سببية بين سلوك الموظف والضرر الذى حدث يعنى أن تحقق الضرر دون أن يكون لسلوك الموظف دخل فى احداثه ينفى مسؤولية الموظف عن هذا الضرر ، إذ تنتفى فى هذه الحالة رابطة السببية بين الضرر وسلوك الموظف.

ولم يحدد المشرع ماهية الاضرار الذي يحقق الجريمة . والضرر بصفة عامة هو الاخلال بحق أو بمصلحة يحميها القانون . ويتحقق في هذه الجريمة إذا لحقت خسارة أو ضاع كسب محقق لجهة العمل من جراء سلوك الموظف المخالف لواجبات الوظيفة . والضرر المتطلب لقيام حريمة الاضرار العمدي لا يشترط فيه القانون درجة معينة من الجسامة ، فالضرر الجسيم شأنه شأن الضرر اليسير ، وإن كان المشرع قد جعل من عدم جسامة الضرر ظرفاً مخففا لعقاب الجريمة كم سنرى . ويرى بعض الفقه(١) أن سكوت المشرع عن تحديد صفة خاصة للضرر المتطلب لقيام الجريمة ، يستنتج منه استواء الضرر المادى والمعنوى ، الذي أصاب جهة العمل من جراء فعل الموظف ، بدليل اضافة لفظ « المصالح » إلى لفظ « الأموال » ومن الجائز أن تكون المصالح التي يصيبها الضرر مصالح اعتبارية . لكننا نعتقد أن لفظ المصالح ينبغي أن يقتصر على المصالح التي يكون لها طابع مالي دون المصالح الاعتبارية البحتة التي لا يمكن تقويمها بالمال . وإذا كان المشرع قد أضاف لفظ المصالح إلى الأموال التي يمكن أن يضر بها سلوك الموظف ، فليس مؤدى ذلك أنه قصد تجريم الاضرار بالمصالح الاعتبارية البحتة ، وإنما أراد من ذلك ألا يفهم لفظ الأموال إذا ماجاء منفرداً على أنَّ المقصود به الأموال القائمة دون المصالح المالية المرتقبة ، فيؤدى هذا الفهم إلى افلات من يضر بتلك المصالح من العقاب(٢).

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمود نجيب حسنى ، ص ١٣٦ ، الدكتور عبد المهيمن بكر ، ص ٤١٦ ، الدكتوره فوزية عبد الستار ، ص ١٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) في هذا المعنى ، راجع الدكتور عوض محمد ، ص ١٤٨ ، الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٢٣٥ ،
 وزاجع نقض ٢٦ أبريل ١٩٦٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٧ ، وقم ٩٤ ، ص ٤٩١ .

والضرر الذى يتطلبه القانون لقيام الجريمة هو الضرر الذى أصاب جهة العمل ، أى الضرر بالأموال والمصالح التي أشار إليها نص المادة ١١٦ مكررا . ومن ثم فلا عبرة بما أصاب الموظف من ضرر ، إذ ليس من شأن ترتب الضرر للموظف ، بالاضافة إلى ما أصاب الأموال والمصالح المعهودة إليه ، أن ينفى الجريمة عنه . ويتفرع عن ذلك أن الجريمة تقوم ولو انتفى أى نفع شخصى عاد على الموظف من جراء سلوكه ، بل انها تقوم على الرغم مما أصابه من ضرر من حراء هذا السلوك .

وأخيراً يتطلب قيام الركن المادى لجريمة الاضرار العمدى أن يقع الضرر على موضوع معين ، حدده المشرع بأنه أموال أو مصالح مالية للجهة التي يعمل بها الموظف أو لجهة يتصل بها بحكم وظيفته أو ﴿أَمُوالُ ومَصَالِحُ الغيرِ المعهود بها إلى احدى هاتين الجهتين . والجهة التي يعمل بها الموظف هي تلك التي يشغل فيها منصباً على وجه الانتظام والاعتياد . أما الجهة التي يتصل بها الموظف بحكم وظيفته ، فهي الجهة التي تقتضي طبيعة عمله أن يكون على اتصال بها لتنفيذ بعض الواجبات الوظيفية فيها ، مثالها الجهات التي يتولى الموظف بحكم عمله مراقبة أعمالها أو نشاطها أو الاشراف على تأسيسها أو تصفيتها ، وسواء أن تكون تلك الجهة عامة أو خاصة ، ولا يشترط أن يكون اتصال الموظف بتلك الجهة له طابع الانتظام والاستمرار(٢). وسواء كانت الجهة التي حدث الاضرار بها هي جهة عمل الموظف أو جهة يتصل بها بحكم وظيفته ، فانه لا يشترط لقيام جريمة الاضرار العمدى بأموال أو مصالح احدى هاتين الجهتين أن تكون للموظف صلة وظيفية محددة بالأموال أو المصالح التي أضر بها، أي أنه لا يشترط أن يكون المال الذي حدث الاضرار به مما يختص بحيازته أو صيانته أو استخدامه ، بل تقع جريمة الاضرار العمدي سواء كان عمل الموظف يقتضي الاتصال بهذا المال أم لا . ولا يسوغ في هذا الخصوص المقارنة بين جناية

<sup>(</sup>١) نقض ٢٧ أكتوبر ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠ ، رقم ٢٢٩ ، ص ١١٥٧ .

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى ، راجع الدكتور عوض محمد ، ص ١٥٦ ، الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٢٢٧ . ويرى بعض الفقه ضرورة أن يكون اتصال الموظف بالجهة رسمياً ومنتظماً ، في هذا المعنى ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، ص ١٣٦ .

لاضرار العمدى وجنحة الاضرار غير العمدى لتطلب الصلة بين ما وقع من الموظف وبين أعمال وظيفته في الأولى لأن المشرع تطلب ذلك في الثانية ``. فالاضرار غير العمدى لا يتصور الا بالنسبة لمال من الأموال يستخدمه الموظف أو يلتزم وظيفياً بصيانته ، وتتمثل الجريمة في الاخلال بهذا الالتوام المحدد ، وهو ما اقتضى من المشرع تطلب الصلة بين المال وبين أعمال الوظيفة . أما في جناية الاضرار العمدى ، فان سلوك الموظف يخل بواجب عام تفرضه الوظيفة مؤداه ضرورة امتناع الموظف عن تعمد الاضرار بمال للجهة التي يعمل بها أو لجهة يتصل بها بحكم وظيفته ، والاخلال بهذا الواجب العام تتحقق به خيانة الموظف للثقة التي وضعت فيه ، سواء كان ماوقع من الموظف من سلوك أحل بهذا الواجب له علاقة بأعمال وظيفته أم لا علاقة له بتلك الأعمال

والأموال والمصالح التى يقع الاضرار بها قد لا تكون للجهة التى يعمل بها الموظف أو لجهة يتصل بها بحكم عمله ، وإنما قد تكون للغير وعهد بها إلى جهة عمل الموظف أو إلى الجهة التى يتصل بها بحكم عمله والغير المقصود في نص القانون قد يكون فرداً عادياً ، أو جهة خاصة ، أو جهة عامة لا يعمل فيه الموظف ولا يتصل بها بحكم عمله . وعلى ذلك فلا يشترط أن تكون أموال الغير أو مصالحه معهوداً بها إلى الجهة التى يعمل بها الموظف ، وإنما قد يكون معهوداً بها إلى الجهة التى يعمل بها الموظف ، وإنما قد يكون بتلك الأموال أو المصالح . وليس بلازم أن تكون حيازة مال الغير أو استخدامه أو صيانته من اختصاص الموظف ، بل يكفى أن يكون المال معهوداً به إلى الجهة التى يتصل بها بحكم عمله ، ولو لم يكن الجهة التى يعمل بها أو إلى الجهة التى يتصل بها بحكم عمله ، ولو لم يكن الموظف الذي يتعمد اتلاف مال خاص قامت جهة عمله بالحجز عليه ، أو الموظف الذي يتعمد اخفاء عطاء تقدم به أحد المقاولين بنية اضاعة الفرصة عليه لمصلحة مقاول منافس له .

<sup>(</sup>١) في هذا المعني . راجع الدكتور محمد أبو عامر . ص ٣٣٧

#### ثالثا: الركـن المعنـوي

جريمة الاضرار العمدى بالأموال والمصالح لا تقع حسب طبيعتها الاعمدية ، وقد عبر النص عن ذلك بقوله «كل موظف عام أضر عمداً ... » . ولذلك يتخد ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى ، والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام الذى يقتضى علم المنهم أنه موظف عام (۱) ، وأن من شأن السلوك الذى يأتيه الاضرار بالأموال أو المصالح التى حددها القانون . ويتطلب القصد الجنائى كذلك اتجاه ارادة المنهم إلى اتيان الفعل واحداث الضرر (۱) . وتطبيقاً لذلك ينتفى القصد الجنائى إذا جهل المنهم أن من شأن فعله احداث الضرر بالمال العام ، كما ينتفى القصد إذا ثبت عدم اتجاه إرادة المنهم إلى اتيان السلوك أو إلى الحاق الضرر بالمال العام . فإذا كان حدوث الضرر نتيجة إهمال الموظف في صيانة المال العام ، انتفى القصد الجنائى اللازم لقيام جريمة الاضرار العمدى ، وان كان ذلك لا يمنع من قيام جريمة الاضرار غير العمدى ، وان كان ذلك لا يمنع من قيام جريمة الاضرار غير العمدى ، وان كان ذلك لا يمنع من قيام جريمة الموظف أو سوء تقديره المعمدى الجهة التى يعمل بها أو التى يتصل بها بحكم عمله أو لمصلحة الغير المعهود بها إلى احدى هاتين الجهتين ، فان قصده الجنائى ينتفى .

ولا تتطلب الجريمة لقيامها قصداً حاصاً ، بل انها تقوم بالعلم وإرادة السلوك والنتيجة التى تترتب عليه ، والعلم والارادة هما قوام القصد الجنائى العام . ولفظ العمد الذى أضافه المشرع ليس من شأنه أن يغير من طبيعة القصد المتطلب لقيام الجريمة ، بل ان المشرع لم يكن بحاجة أصلاً إلى النص على العمد ، إلا إذا كان يقصد من ذلك استبعاد العقاب على الصورة غير العمدية من الاضرار ، لأن لفظ الاضرار إذا ورد مطلقاً فإنه قد يفسر على أنه يفيد العقاب على العمد والخطأ . أما وقد رصد المشرع نصاً خاصاً للعقاب على الاضرار غير العمدى ، فإن لفظ «عمداً » لا يكون له مقتض بالنسبة لجريمة الاضرار غير العمدى ، فإن لفظ «عمداً » لا يكون له مقتض بالنسبة لجريمة

<sup>(</sup>١) وأن له صلة بالجهة التي أضر سلوكه بمالها أو بمصالحها المالية .

<sup>(</sup>٢) أي اتجاه ارادته الى السلوك والى احداث النتيجة المترتبة عليه وهي الاضرار .

<sup>(</sup>٣) أراجع نقض ٢٧ أكتوبر ١٩٦٩ ، السابق الاشارة اليه .

الاضرار العمدى . لذلك لا نقر ما ذهب إليه بعض الفقه من تطلب « نية الاضرار » باعتبارها خصوصية تميز الاضرار العمدى عن الاضرار غير العمدى ، واعتبار ذلك تطبيقاً لنص القانون الذى حرص على التعبير عن هذه النية بلفظ « عمداً »(۱). فما يميز الاضرار العمدى عن الاضرار غير العمدى هو إرادة النتيجة أو عدم ارادتها . أمانية الاضرار بالجهة صاحبة المال أو بالغير أو نية تحقيق النفع للمتهم أو لغيره أو نية الانتقام من اللولة ، فانها لا تعدو أن تكون بواعث حركت الفاعل لتحقيق النتيجة التي يجرمها القانون والتي اتجهت إرادته إلى تحقيقها ، وهي الاضرار بالأموال أو المصالح .

وينبغى تطبيقاً للقواعد العامة ... أن يتزامن القصد مع سلوك الموظف الذى ترتب عليه الاضرار بالمال أو المصلحة . فإذا توافر القصد لحظة اتيان السلوك الذى أضر بالمال ، قامت الجريمة ولو لم يكن للقصد وجود قبل اتيان هذا السلوك أو كان قد تخلف عند تحقق الاضرار الفعل . وبالمقابل لا تقوم الجريمة إذا انتفت إرادة احداث الضرر وقت اتيان المتهم سلوكه ، ولو ترتب على هذا السلوك حدوث ضرر بالأموال أو المصالح التي يحميها القانون (٢٠).

# رابعاً: عقوبة الاضرار العمدي

الاضرار العمدى بالأموال والمصالح جناية قرر لها القانون عقوبة الاشغال

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى ، الدكتور عمد أبو عامر ، ص ٢٣٨ . والواقع أن المشرع عندما قصد تعلب به الاضرار في بعض جرائم الاضرار ، فاته قد نص على ذلك صراحة ، من ذلك ما نص عليه في الملاة ممكرراً من قانون العقوبات بالنسبة لتخريب الأموال العامة بواسطة غير الموظف ، فقد تعللب أن يكون ذلك « بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي » ، وفي المادة ٢٥٧ مكرراً حيث تعللب القصد ذاته بالنسبة لمن يضع النار في الأموال العامة . وفي هذين النصين ورد لفظ « عمداً » ، ولكنه لم يكف في مفهوم المشرع لتحقيق نية الاضرار التي تطلبها صراحة بالاضافة الى القصد العام الذي عبر عنه بالعمد . وفضلاً عن ذلك فان تعلب نية الاضرار في جرعة « الاضرار » العمدى بالأموال والمصالح يعد من قبل تحصيل الحاصل ، لأنه لا يتصور تخلف المضرر ، وان تخلف فلا قيام أصلاً للجرعة . ومن ثم فنية الاضرار يتضمنها علم المتهم أن سلوكه يضر أو من شأنه أن يضر بالمال أو المصلحة العامة .

<sup>(</sup>٢) يمكن في هذه الحالة أن تقوم جريمة الاضرار غير العمدي . راجع ما سيل ص ٢٩٥ وما بعدها .

الشاقة المؤقتة باعتبارها عقوبة أصلية وحيدة تتراوح بين حديها الأدنى والاقصى العامين ، وهو ما يعطى القاضى سلطة تقديرية واسعة فى تقدير العقوبة تبعاً لظروف كل واقعة على حدة . وبالاضافة إلى العقوبة الاصلية ، يحكم بعزل الجانى من وظيفته أو زوال صفته . وبدهى أنه لا محل للحكم بالغرامة النسبية أو الرد .

وقد قرر القانون لهذه الجريمة ظرفاً مخففا للعقاب هو عدم جسامة الضرر المترتب على الجريمة ، أى عدم جسامة ما أصاب الأموال والمصالح التي يحميها النص من ضرر . فإذا كان هذا الضرر غير جسيم ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالسجن بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة . وتقدير ما إذا كان الضرر جسيماً أو غير جسيم هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع . وإذا استعملت المحكمة سلطتها في تخفيف العقوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة ١١٦ مكررا ، فإذا هذا لا يمنع من الحكم بالعزل أو زوال الصفة .

ونعتقد أن تقرير المشرع للظرف المخفف في حالة الضرر غير الجسيم في جريمة الاضرار العمدى يمنع الالتجاء إلى المادة ١١٨ مكررا (أ) التي تجيز للمحكمة أن تقضى بالحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكررا إذا كان الضرر الناجم عن الجريمة لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه . فالفقرة الثانية من المادة ١١٦ مكررا تعد في مجال التخفيف نصاً حاصاً برجح على نص المادة ١١٨ مكررا (أ) الذي يعد نصاً عاماً في هذا الخصوص . وعلى ذلك يكون الضرر غير الجسيم في خصوص جريمة الاضرار العمدى هو الضرر الذي لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه المقوبة بالنظر إلى أراد في المادة ١١٦ مكررا أن يقيد سلطة الحكمة في تخفيف العقوبة بالنظر إلى خطورة الجريمة التي يتعمد فيها الموظف الحاق الضرر بالأموال والمصالح العامة . وهذا التفسير هو إلذي يجعل لنص الفقرة الثانية من المادة ١١٦ مكررا قيمة حقيقية ، فقد قصد منه المشرع وضع حد للتخفيف الذي يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه في حالة الضرر غير الجسيم ، وبدونه كان مؤدى تطبيق التخفيف النحفيف النحقيق المحكمة أن

<sup>·</sup> (١) قارن الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٢٤١ .

الذى قررته المادة ١١٨ مكررا (أ) أن تخفف عقوبة الموظف إلى الحبس وحده الأدنى أربع وعشرين ساعة أو إلى أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكررا، وقد رأى المشرع بحق أن ذلك يعد مبالغة في التخفيف بالنسبة لموظف عام تعمد الاضرار بالأموال والمصالح العامة أو أضر بها فعلاً، أيا كانت قيمة الضرر الذي أحدثه.

وعلى كل حال فان تقييد سلطة المحكمة بحرمانها من الالتجاء إلى التخفيف المقرر فى المادة ١١٨ مكررا (أ) اكتفاء بالتخفيف الذى قررته الفقرة الثانية من المادة ١١٦ مكررا ، والذى يسمح لها بالحكم بالسجن بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة ، لا يمس سلطة المحكمة فى استخدام المادة ١٧ من قانون العقوبات واستبدال عقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاثة شهور بعقوبة السجن ، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة .

# المطلب الثانى جريمة تخريب أو إتلاف المال العام

نصت على هذه الجريمة المادة ١١٧ مكررا من قانون العقوبات ، التى تقرر أن «كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٣ مكررا أو لاخفاء أدلتها . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها » .

يجرم المشرع بهذا النص صورة خاصة من الاضرار العمدى بالأموال والمصالح ، وهي صورة من أشد صور الاضرار العمدى خطورة إذ يقوم الموظف العام بتخريب أو اتلاف أو وضع النار عمداً في الأموال العامة أو

أموال الغير المعهود بها إلى جهة عامة . ولخطورة هذه الصورة من الاضرار ، شدد المشرع عقابها عن عقاب جريمة الاضرار العمدى بوجه عام . هذا التشديد له ما يبرره ، لأن الموظف العام يأتى أقصى صور العدوان على المال العام ، ومن ثم استحق أقصى العقوبات المقررة لهذا العدوان ، لاسيما أن صيانة المال العام هي من أخص واجبات الموظف الذي يتصل به بحكم عمله (١).

وندرس أركان الجريمة ثم نحدد العقوبات المقررة لها . وأركان هذه الجريمة ثلاثة : الصفة الخاصة للجانى ، والركن المادى والركن المعنوى .

### أولا: الصفة الخاصة للجانى

يتعين أن يكون مرتكب جريمة التخريب أو الاتلاف أو وضع النار في المال العام موظفاً عاماً وفقا للمدلول الذي حددته المادة ١٩٩٩ من قانون العقوبات . ولم يتطلب المشرع أن يكون الموظف مختصاً بحيازة المال الذي خربه أو أتلفه أو وضع النار فيه أو مكلفاً بمقتضى وظيفته بصيانة هذا المال ، وإنما اكتفى بأن يكون المال للجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهوداً به إلى تلك الجهة . ويتعين أن تتوافر الصفة وقت ارتكاب الفعل ، ولا يهم أن تزول عنه بعد ارتكابه أو تظل ثابتة له . فإذا وقع فعل التخريب أو الاتلاف أو وضع النار من غير موظف أو من موظف لا تربطه بالمال الصلة التي أشار إليها نص المادة ١٩٧ مكررا ، انتفت الصفة التي يتطلبها القانون لاستخقاق العقوبة المقررة في النص المذكور . لكن ذلك لا يعنى افلات مرتكب فعل التخريب أو وضع النار في الأموال العامة من العقاب مطلقاً ، لأن هذه الأفعال عاقب عليها المشرع إذا إرتكبها أي شخصٌ وفقا

<sup>(</sup>١) والواقع أن المشرع لم يشدد عقاب الموظف العام عن عقاب الشخص العادي الذي يرتكب هذه الجريمة على الأموال العامة ، فعقوبة الشخص العادي الذي يخرب عمداً المال العام بأي طريقة هي الأشمال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة وفقاً لنص المادة ٨٩ مكرراً من قانون العقوبات ، كما أن الشخص الذي يضع النار عمداً في هذه الأموال يعاقب بالعقوبة ذاتها وفقاً لنص المادة ٢٥٢ مكرراً من قانون العقوبات .

لنصوص أخرى في قانون العقوبات(١).

### ثانيا: الركس المادي

يتحقق الركن المادى للجريمة بالتخريب أو الاتلاف أو وضع النار الذى يرد على موضوع حدده النص . ويعنى ذلك أن الركن المادى يتحقق بسلوك يأتيه الجانى على موضوع معين .

أما الموضوع الذي يرد عليه السلوك ، فهو أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها . والأموال الثابتة يقصد بها العقارات ، والأموال المنقولة هي ما عدا العقارات من أموال ، ولذلك لم يكن المشرع بحاجة إلى اضافة لفظ الأوراق ، لأن الأوراق ذات القيمة لا تعدو أن تكون نوعاً من الأموال المنقولة ، وأيا ما كان الأمر ، فموضوع الجريمة هو المال عقاراً كان أو منقولاً ، وما ورد في النص لم يكن حضراً للموضوع الذي يمكن أن يقع عليه سلوك الجائي ، وإنما كان على سبيل المثال ، بدليل أن المشرع أردف ما ذكره من أموال بعبارة « أو غيرها » . ويشترط في المال الذي يقع عليه سلوك الموظف أن يكون مملوكاً للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو مملوكاً للغير ، أي لفرد عادى أو جهة غير التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله ، متى كان معهوداً بهذا المال إلى احدى هاتين الجهتين .

وسلوك الموظف ينبغى أن يتخذ احدى صور ثلاث هى : التخريب والاتلاف ووضع النار فى المال . والتخريب يعنى جعل المال غير صالح مطلقاً للاستعمال المعتاد له ، كما لو هدم الجانى مبنى حكومياً أو مخصصاً لمصلحة حكومية أو حطم سيارة على نحو يجعلها غير قابلة للاصلاح . أما الاتلاف فمعناه الانتقاص من صلاحية المال للاستعمال ، ومثاله هدم جزء من السور الحيط بالبناء أو كسر زجاج السيارة الحكومية . أما وضع النار فى المال ، فمعناه مجرد اضرام النار فيه ،

<sup>(</sup>٢) راجع على سبيل المثال المواد ٨٩ مكرراً ، ٩٠ ، ٢٥٢ مكرراً من قانون العقوبات ، وكلها تعاقب «كل من خرب عمداً .... » . أو «كل من وضع النار عمداً .... » .

سواء اشتعلت أم لم تشتعل ، أتلفت شيئاً من المال ، أو لم تتلف منه شيئاً (۱). فالجريمة تقع تامة بمجرد وضع النار ، ولو أمكن تجريدها من فاعليتها ومنع تخريبها أو اتلافها للمال الذى وضعت فيه (۲). وهذا المعنى يستفاد من التعبير الذى استعمله المشرع أى « وضع النار » ، وهو تعبير يختلف مدلوله عن تعبير « أحرق المال » الذى لا يضيف جديداً لو كان المشرع قد استعمله إلى كلمة « خرب » . ومن ثم تبدو أهمية النص على وضع النار باعتباره سلوكاً مستقلاً عن فعل التخريب أو الاتلاف . ويعنى ذلك أن الجريمة إذا إتخذ سلوك الجانى فيها صورة وضع النار في المال فانها تكون جريمة سلوك تقع تامة سواء أحدثت النار أو ما تحدث أى أثر من هذا القبيل .

### ثالثا: الركسن المعنسوى

جريمة تخريب أو اتلاف أو وضع النار في المال العام المنصوص عليها في المادة المكررالمن قانون العقوبات جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي . والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام ، الذي يفترض علم المتهم بصفته وبأن المال الذي خربه أو أتلفه أو وضع النار فيه مملوك للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو مملوك للغير ومعهود به إلى تلك الجهة . ويتطلب توافر القصد كذلك اتجاه إرادة الموظف إلى اتيان فعل التخريب أو الاتلاف أو وضع النار . فإذا تخلف العلم أو انتفت الارادة ، فلا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم . وتطبيقاً لذلك لا تقوم هذه الجريمة في حق الموظف الذي يلقى بعقب سيجارة كان يدخنها فيقع على مال عام للجهة التي يعمل بها ويترتب على ذلك اشتعال النار في هذا المال ، لانتفاء إرادة وضع النار في هذه الحالة ، وان أمكن مساءلته في هذا الفرض عن جريمة التسبب عن طريق الخطأ في الحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررا (أ) . ولا يلزم لقيام القصد توافر نية الاضرار ، لأن اتجاه الارادة إلى فعل ضار بطبيعته ينطوى لقيام القصد توافر نية الاضرار ، لأن اتجاه الارادة إلى فعل ضار بطبيعته ينطوى

<sup>(</sup>١) الدكتور مجمود نجيب حسني ، ص ١٤٨ ، الدكتور أحمد فتحي سرور ، ص ٣١٦ .

 <sup>(</sup>۲) راجع نقض ١٦ أبريل ١٩٣٤ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٢٣٢ ، ص ٢٠٩ .
 أكتوبر ١٩٤٥ ، جـ ٦ رقم ٢٦١٦ ، ص ٢٠٥٩ .

بالضرورة على قيام هذه النية لدى المتهم(١). لكن القصد الخاص متطلب في الصورة المشددة للجريمة ، ويترتب على توافره استحقاق العقوبة المشددة .

## رابعا : عقوبة تخريب أو اتلاف المال العام

الجريمة جناية قرر المشرع لها في صورتها البسيطة عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ونصت المادة ١١٧ مكررا على ظرف مشدد لعقاب هذه الجريمة هو ارتكابها بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢ ، ١١٣ مكررا أو لاخفاء أدلتها ، والجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة هي اختلاس المال العام والاستيلاء عليه واختلاس أو الاستيلاء على أموال الشركات المساهمة . وقد راعى المشرع أن من يقدم على تخريب أو اتلاف المال العام أو وضع النار فيه لا يفعل ذلك غالبا إلا توصلاً إلى تسهيل ارتكاب جريمة أخرى من جرائم العدوان عليه أو لاخفاء الأدلة على ارتكاب تلك الجريمة منه أو جريمة التخريب أو الاتلاف أو وضع النار . لكن هذا التشديد لا يطبق في حق مرتكب هذه الجريمة إلا إذا كان مسؤولاً عن الجريمة التي قصد تسهيل ارتكابها أو اخفاء أدلتها بوصفه فاعلاً لها أو شريكاً فيها ، فان لم يكن كذلك استحق عقوبة جريمة التخريب أو الاتلاف أو وضع النار في صورتها البسيطة . أما إذا توافر جريمة التخريب أو الاتلاف أو وضع النار في صورتها البسيطة . أما إذا توافر المشدد ، استحق الجاني عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .

وسواء حكم على الجانى بالعقوبة البسيطة أو بالعقوبة المشددة ، فانه يجب الحكم على الحالتين بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها . كما

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمود تجيب حسني ، ص ۱٤٩ .

<sup>(</sup>۲) ويعنى ذلك أن هناك ارتباطاً لا يقبل النجزئة بين جريمة التخريب أو الاتلاف أو وضع النار والجريمة الأخرى. فالأولى ترتكب بقصد تسقيل ارتكاب الثانية أو اخفاء ما يدل عليها حتى لا ينكشف أمر مرتكبها وأدلة ارتكابها. وقد كان مؤدى تطبيق القواعد العامة في الارتباط تطبيق عقوبة التخريب أو الاتلاف أو وضع النار باعتبارها أشد من عقوبة الاختلاس أو الاستيلاء. من أجل ذلك قرر المشرع تشديد عقوبة جريمة التخريب أو الاتلاف أو وضع النار اذا ما توافر الارتباط الذي حدد المشرع صورته بينها وبين جريمة من جرائم الاختلاس أو الاستيلاء.

يحكم عليه بالعزل أو زوال الصفة بالنسبة للجريمة فى صورتها البسيطة دون الصورة المشددة لها اعمالاً لنص المادة ١١٨ من قانون العقوبات . ولا محل للحكم بالغرامة النسبية أو الرد ، وإنما يحكم فقط بدفع قيمة الأموال .

# المبحث الثانى الاضرار غير العمدى بالأموال والمصالح

جرائم الاضرار غير العمدى بالأموال والمصالح التى وردت فى باب العدوان على المال العام نصت عليها المادتان ١١٦ مكررا (أ)، التى تعاقب على تسبب الموظف العام بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بالأموال أو المصالح، و ١١٦ مكررا (ب)، التى تعاقب على الاهمال فى صيانة أو استخدام المال العام.

# المطلب الأول التسبب في الحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح

نصت على هذه الجريمة المادة ١١٦ مكررا (أ)، التى تقرر أن «كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة حيه أو باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إدا ترنب على الجريمة اصرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها » .

يستوجب بناء أى مجتمع المحافظة على الأموال والمصالح العامة له . ويقع واجب المحافظة على الأموال والمصالح العامة على كل أفراد المجتمع ، إذ يجب أن يحرص كل منهم على المال العام والمصلحة العامة بقدر لا يقل عن حرصه على ماله الخاص

ومصلحته الشخصية . ويفرض هذا الواجب على المواطن العادى أن يمتنع عن كل سلوك عمدى يكون من شأنه أن يضر بالأموال والمصالح العامة . وإذا كان هذا الواجب العام يقع على عاتق كل مواطن ، فانه يصبح التزاما محدداً بالنسبة للموظف العام على الأقل بالنسبة للأموال والمصالح العامة التي يتصل بها وظيفياً . لكن التزام الموظف لا يقتصر فقط على الامتناع عن كل سلوك عمدى يمكن أن يلحق الضرر بالأموال والمصالح ، بل ان هذا الالتزام يفرض عليه أن يسهم إيجابياً في صيانة تلك الأموال والمصالح ، فلا يتسبب بخطئه في الحاق الضرر بها . ويعنى ذلك ضرورة أن يراعى الموظف العام في تصرفاته إزاء الأموال والمصالح العامة الحيطة والحذر حتى لا يكون تصرفه سبباً في الحاق الضرر بالأموال والمصالح العامة .

ولهذه الجريمة ثلاثة أركان هي : الصفة الخاصة للجانى والركن المادى والركن المعنوى . وندرس هذه الأركان قبل أن نحدد العقوبة المقررة للجريمة والحكم الاجرائى الخاص بها .

### أولا: الصفة الخاصة لمرتكب الجريمة

يتعين أن يكون مرتكب الجريمة موظفاً عاماً ، وفقاً للمدلول الذى حددته المادة ١٩٩ مكررا من قانون العقوبات ، وعلى النحو السابق بيانه بالنسبة لجناية الاضرار العمدى .

### ثانیا: الركن المادى

يتحقق الركن المادى لجريمة التسبب خطأ فى الحاق الضرر بالأموال والمصالح باتيان الموظف سلوكاً ينتج عنه الاضرار بالأموال والمصالح التى وردت فى النص. وفى هذا الخصوص لا تختلف الجريمة عن جريمة الاضرار العمدى ، الا فيما يتعلق بجسامة الضرر الذى يمثل النتيجة فى الجريمتين .

وجريمة التسبب في الحاق الضرر بالأموال والمصالح العامة جريمة مادية لا تقوم الا إذا لحق الضرر فعلاً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة على النحو السابق بيانه في جريمة الاضرار العمدى . وينبغى أن يحدث الضرر بالمال أو بمصلحة مادية أى يمكن تقويمها بالمال ، لذلك يخرج من نطاق التجريم الاضرار بالمصالح الاعتبارية البحتة ، ومن ثم وجب أن يكون الضرر الذى يلحق بمصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله أو بمصالح الغير ضرراً مادياً (۱). كذلك تطلب المشرع صراحة في الضرر الذى تقوم الجريمة بتحققه أن يكون جسيماً (۱). وتقدير جسامة الضرر من الأمور الذى المدى تسبب الموظف بخطئه في حدوثه ضمن عناصر الركن المادى اللجريمة ، أنه عنصر لازم لقيامها . فالمشرع لا يكتفي بحدوث الضرر من السلوك الخاطىء للموظف ، وإنما يتطلب الضرر الجسيم ، وهو ما يعني أن الموز غير الجسيم لا يحقق الركن المادى للجريمة ، ومن ثم لا تقوم مسؤولية الموظف الذي تسبب بخطئه في الضرر غير الجسيم ، فجسامة الضرر تعد اذن في الموظف الذي تسبب بخطئه في الضرر غير الجسيم . فجسامة الضرر تعد اذن في هذه الجريمة عنصراً في الماديات المكونة لها ، وليست مجرد ظرف مشدد لعقابها . .

### ثالثاً : الركسن المعنسوى

جريمة التسبب في الحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح جريمة غير عمدية ، ولذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة الخطأ . وللخطأ في هذه الجريمة ذات المدلول المتفق عليه لفكرة الخطأ باعتباره اخلالاً من الشخص بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون بالنظر إلى الظروف الواقعية التي يباشر فيها الشخص تصرفه (٢٠). ولم يحدد المشرع وصفاً معيناً للخطأ الذي يقوم به الركن

<sup>(</sup>١) نقض ٢٦ أبريل ١٩٦٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٧ ، رقم ٩٤ ، ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) قررت عكمة النفض في الحكم المشار اليه في الهامش السابق أن: « الضرر في الجربمة المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرر (ب) من قانون العقوبات هو الأثر الخارجي للاهمال الجسيم المعاقب عليه ، وشرطه أن يكون جسيماً بدوره . وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة » .

<sup>(</sup>٣) في تعريف الخطأ وبيان عناصره ، راجع الدكتورة فوزية عبد الستار ، النظرية العامة للخطأ غير =

المعنوى للجريمة خلافا لما كان قد ذهب إليه بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ الذى كان يتطلب فى الخطأ أن يكون جسيما (١٠ لكن المشرع عدد على سبيل الحصر (٣) صور الخطأ الذى تقوم به جريمة التسبب فى الحاق الضرر بالأموال والمصالح ، وهذه الصور من الخطورة بحيث أنها يمكن أن تغنى عن تطلب جسامة الخطأ فى سلوك الموظف ، إذ يندر أن يتخذ الخطأ صورة منها دون أن يكون خطأ على قدر كبير من الجسامة . هذه الصور هى :

- ١ الاهمال الجسيم في أداء الوظيفة .
- ٢ الاخلال الجسيم بواجبات الوظيفة .
  - ٣ اساءة استعمال السلطة.

والاهمال فى أداء الوظيفة معناه امتناع الموظف عن القيام بأعمال وظيفته على وجهها الصحيح أى عن القيام بالواجبات التى يلتزم بها بمقتضى وظيفته . وقد يتخذ الاهمال صورة الامتناع عن ممارسة كافة الاختصاصات الوظيفية أو بعضها . والاهمال فى أداء الوظيفة لا يتحقق بالامتناع إلا إذا كان امتناع الموظف مخالفا لواجب تفرضه الوظيفة ، أى إذا كان الامتناع غير مشروع ، أما إذا كان الامتناع مشروعاً لاستناده إلى القانون أو اللائحة أو القرار الادارى أو التعليمات الادارية أو اعتبارات المصلحة العامة ، فلا يعد إهمالاً فى أداء الوظيفة ومن ثم لا تقوم به الجريمة . لكن الاهمال قد يتحقق رغم القيام بأداء

العمدي ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٧ ، ص ٩ ، الدكتور نبيل مدحت سالم ، الخطأ غير العمدي ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٧ ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>١) عدل المشرع عن تطلب هذا الشرط في الخطأ بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ . وبررت المذكرة الايضاحية لهذا القانون هذا العدول بما كشف عنه العمل من تعذر اثبات جسامة الخطأ . والواقع أن الايضاحية لهذا القانون هذا العدول بما كشف عنه العمل من تعذر اثبات جسامة الخطأ . والمائد، أن يغل يد الموظف عن التصرف ويقضي على روح المبادرة والاقدام خشية الوقوع في الخطأ ، طالما كان الخطأ اليسير كافياً لمساءلته جنائياً عن الاضرار التي يسبب فيها هذا الخطأ . ونعتقد أن الاتجاه الحديث لتقبيد مجالات تدخل قانون العقوبات يفرض في حالة الحطأ اليسير الاكتفاء بقواعد المسؤولية الادارية للموظف ورفع صفة الجريمة الجنائية في حالة اليسير . وعلى كل حال فاشتراط جسامة الضرر قد يكون له أثر في استبعاد المساءلة الجنائية في حالة الخطأ اليسير ، فالغالب أن الحفظ اليسير لا ينتج عنه الضرر الجسيم .

<sup>(</sup>٣) قارن الدكتور محمد أبو عامر ، ص ٢٤٩ .

الاعمال الوظيفية ، إذا كان هذا الاداء لم يتم وفقاً للقواعد التي يتعين على الموظف مراعاتها كي يؤدى العمل الوظيفي على وجه صحيح ، أى إذا أغفل الموظف ما يتطلبه أداء عمله على وجهه الصحيح من مراعاة للأصول القانونية أو الفنية التي ينبغي أن يؤدى العمل وفقا لها(١).

والاخلال بواجبات الوظيفة تعبير مطلق يتسع لاستيعاب كل اغفال للواجبات التي تحكم أداء الوظيفة ، أيا كان مصدر هذه الواجبات . فقد يكون مصدرها القانون أو اللائحة أو القرارات الادارية أو التعليمات الصادرة عن الرؤساء شفوية كانت أو مكتوبة ، كما قد تكون مستوحاة من الروح العامة للنظام الوظيفي التي ينبغي أن تكون رائد الموظف في تنفيذه لأعمال وظيفته . والواقع أن الاخلال بواجبات الوظيفة كصورة لخطأ الموظف تكفى بذاتها وتعنى عن الصورتين التي أضافهما المشرع إلى تعبير الاخلال بواجبات الوظيفة ، لأن الاهمال في أداء الوظيفة يعد اخلالاً بواجباتها ، كما أن اساءة الستعمال السلطة تعد صورة من الاخلال بواجبات الوظيفة .

واساءة استعمال السلطة تعبير ينصرف إلى مخالفة الغرض الذى من أجله خول المشرع الموظف استعمال سلطته التقديرية فى أمر من الأمور . فالغرض من منح الموظف سلطة تقديرية هو تحقيق المصلحة العامة ، ومن ثم تتحقق اساءة استعمال السلطة إذا ابتغى الموظف تحقيق غاية غير المصلحة العامة ، كما لو استهدف تحقيق مصلحة خاصة لنفسه أو لغيره . لذلك يعد الاستعمال السيء للسلطة التقديرية صورة من صور الخطأ ، وإذا ترتب على اساءة استعمال السلطة الاضرار بالأموال أو المصالح العامة ، كان المتسبب فى هذا

<sup>(</sup>١) نقض ١٠ مارس ١٩٧٤، بجموعة أحكام النقض، السنة ٢٥. رقم ٥٤، ص ٢٣٦. وفيه قررت المحكمة أن الاهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه وقوامه تصرف ارادي خاطىء يؤدى الى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها، ولكنه لم يقبل احداثها ولم يقبل وقوعها. والسلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها، فان قعد عن بذل القدر الذي يبذله أكثر الناس تهاوناً في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً.

الاضرار هو الموظف العام الذي لم يحسن استعمال السلطة التقديرية التي منحها له القانون ، فانحرف بها عن الغاية التي تغياها القانون عندما منحه تلك السلطة . ولاشك في أن إساءة استعمال السلطة هي صورة من الاخلال بواجبات الوظيفة ، لأنه إذا كانت وظيفة الشخص تتطلب منحه سلطة تقديرية لكي يتمكن من أداء واجباتها على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة ، فان إساءة استعمال تلك السلطة تشكل اخلالاً واضحاً بالواجبات الوظيفية (۱). فمدير البنك الذي يمنح أحد العملاء قرضاً دون ضمانات كافية مجاملة للعميل ، وليس بقصد الاضرار بالبنك ، يسيء استعمال السلطة التقديرية التي يقتضها قيامه بمهام وظيفته ، ويخل بما تفرضه عليه الوظيفة من واجبات ، أهمها علم الموافقة على منح أي شخص تسهيلاً إثنانيا الا بعد التأكد من قدرته على عدم الموافقة على منح أي شخص تسهيلاً إثنانيا الا بعد التأكد من قدرته على الوفاء .

## رابعا : عقوبة التسبب في الحاق الضرر بالأموال والمصالح

الجريمة جنحة سواء فى صورتها البسيطة أو المشددة . ففى الصورة البسيطة قرر المشرع عقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين . أما الجريمة فى صورتها المشددة فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات ، والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه . والظرف الذى يترتب عليه تشديد العقوبة هو الاضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها النام وقد سبق أن حددنا مدلول هذا الظرف بالنسبة لجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام ، ولا يختلف مدلوله بالنسبة لجريمة

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا المعنى، نقض ۲۷ أكتوبر ۱۹۲۹، مجموعة أحكام النقض، السنة ۲۰، رقم ۲۲۹، ص ۱۱۵۷.

<sup>(</sup>٣). واذا سبب سلوك الموظف هذا الاضرار ، فالفرض أنه ضرر جسيم لا يترك للقاضي مجالاً للقول بعدم جسامة من جسامة م لأن مجرد التشديد يفترض أن المشرع قد قدر أن الضرر في هذه الحالة أشد جسامة من الضرر الذي يوجب الحكم بالعقوبة في الصورة البسيطة للجريمة ، وهذا الضرر ذاته هو أصلاً ضرر جسيم ، فلا يعقل أن يكون الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أقل في جسامته من الضرر الموجب للعقوبة غير المشددة .

التسبب في الحاق الضرر الجسيم بالأموال والمصالح العامة عما سبق بيانه بشأنه . ويتمثل التشديد في رفع الحد الأدني والحد الاقصى لعقوبة الحبس ، ورفع الحد الاقصى للغرامة مع جعل الحكم بالعقوبتين وجوبياً . وعلة التشديد هي أن خطأ الموظف الذي يترتب عليه الاضرار بحركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها لا يمكن الا أن يكون خطأ جسيماً ، وأن ما ترتب عليه من ضرر يفوق في جسامته الضرر الذي يترتب في الغالب على الخطأ العادي .

ولا محل للحكم بالعزل أو بالغرامة النسبية أو بالرد. ونعتقد أنه لا مجال لاعمال المادة ١١٨ مكررا (أ) إذا كان الضرر الناجم عن الجريمة لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه، سواء بالنسبة للصورة البسيطة أو بالنسبة للصورة المشددة من الجريمة . فاستعمال المادة ١١٨ مكررا (أ) يفترض أن الضرر الذي نجم عن الجريمة غير جسيم ، ومن ثم لا تقوم به الجريمة أصلاً . أما الصورة المشددة من الجريمة ، فالفرض أن ضررها أشد جسامة من الضرر الذي يوجب الحكم بالعقوبة غير المشددة ، ومن ثم تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، إذ لا يتصور احداث ضرر بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها تقل قيمته عن خمسمائة جنيه .

### خامساً : الاختصـاص برفع الدعــوى ﴿

الأصل في جرائم الموظفين هو عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة وقعت من موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها الا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة ألى هذا الأصل يسرى على جرائم العدوان على المال القام كافة ، حين يكون مرتكبها موظفاً عاما . لكن المشرع قرر ضمانة إجرائية إضافية بالنسبة لجريمة التسبب فى الحاق ضرر جسيم بالأموال أو المصالح ، تتمثل فى قصر سلطة رفع الدعوى الجنائية الخاصة بها على النائب العام والمحامى العام دون رئيس النيابة أو

<sup>(</sup>۱) راجع المادة ٦٣ فقرة ثالثة من قانون الاجراءات الجنائية . وراجع نقض ٢٩ يناير ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٦ ، رقم ٢٦ ، ص ١٨٦ ، ورقم ٢٧ ، ص ١٨٦ .

ما دونه من أعضاء النيابة العامة . هذا الحكم نصت عليه المادة ٨ مكررا من قانون الاجراءات الجنائية (١) بقولها «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام »(١) ويعنى ذلك من باب أولى أن المضرور من الجريمة لا يجوز له تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر رغم كون الجريمة جنحة (١) وقد قدر المشرع أن هذا الحكم ضرورى لطمأنة الموظف حتى لا يعمل تحت وطأة الحوف من الخطأ أو يتقاعس عن أداء عمله خشية تحريك الدعوى الجنائية ضده عن أخطاء بسيطة لا تلحق ضررا جسيماً بالمال العام . والمشرع لا يعفى الموظف المخطىء من المسؤولية الجنائية ، وإنما يسند تقدير ملاءمة رفع الدعوى الجنائية ضده إلى النائب العام أو المحامى العام ، أى إلى سلطة يمكنها المراء تقدير دقيق لمدى ملاءمة اتخاذ اجراءات جنائية ضد الموظف المخطىء .

# المطلب الثاني المال العام المال العام المال في صيانة أو استخدام المال العام

نصت على هذه الجريمة المادة ١١٦ مكررا (ب) من قانون العقوبات، التى تقرر أن «كل من أهمل في صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز محسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

<sup>(</sup>١) مضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>٢) وقد كان هذا الحكم منصوصاً عليه في القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٧ الذي استحدث جربحة الاهمال في قانون المقوبات . وبمناسبة صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي عدل في أحكام هذه الجربحة ، رأى المشرع نقل الحكم الاجرائي الخاص بالجربحة الى موضعه الطبيعي في قانون الاجراءات الجنائية .

 <sup>(</sup>٣) اذا كان المال الذي حدث الاضرار غير العمدى به مملوكاً للغير ومعهوداً به الى الجهة التي يعمل بها الموظف .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج الخصصة للمجهود الحربي ».

ان حماية المال العام تقتضى ليس فقط تجريم الاضرار العمدى به ، وإنما كذلك صور الاضرار غير العمدى به ، ومنها الاهمال في صيانته أو استخدامه ، لاسيما إذا وقع الاهمال من شخص يتصل بهذا المال صلة خاصة لكونه معهوداً إليه به أو يختص بصيانته أو استخدامه . من أجل ذلك جرم المشرع الاهمال في صيانة المال العام أو استخدامه إذا وقع عمن يلتزم بصيانة المال أو بحسن استخدامه .

وأركان هذه الجريمة هي صفة خاصة في مرتكبها ، وركن مادى وركن معنوى . وقد نص القانون على عقوبة هذه الجريمة وقرر ظرفين مشددين لعقابها .

### أولا: الصفة الخاصة لمرتكب الجريمة

لم يتطلب القانون في مرتكب جريمة الاهمال أن يكون موظفاً عاماً(۱) ويتضح ذلك من صدرالنص المعاقب على الجريمة ، والذي يقرر عقاب «كل من ... » ومع ذلك فليس كل شخص يمكن أن يرتكب هذه الجريمة ، لأنها تفترض صلة خاصة بين مرتكب الجريمة وبين المال العام الذي حدث الاضرار به . هذه الصلة قد تكون صلة وظيفية إذا كانت صيانة المال أو استخدامه تدخل في انحتصاص من أهمل في الصيانة أو أساء استخدام المال ، ويعنى ذلك أن مرتكب الجريمة في هذه الحالة هو موظف عام في مفهوم المادة ١١٩ مكررا من قانون العقوبات وأن المال مملوك لجهة عمله . لكن الصلة بالمال قد لا تكون صلة اختصاص بصيانته أو استخدامه ، وإنما مصدرها حيازة الشخص للمال

 <sup>(</sup>١) الدكتور أحمد فتحي سرور ، ص ٣٣٢ ، الدكتورة فوزية عبد السنار ، ص ١٨٣ .
 وقازن الدكتور عبد المهيمن بكر ، ص ٤٣١ ، الدكتور رمسيس بهنام ، ص ٤٣١ .

العام بناء على سبب صحيح يخوله هذه الحيازة ، إذ يكون الشخص معهوداً إليه بالمال ، ويستوى في هذه الحالة أن يكون المتهم فرداً عادياً أو موظفاً في مشروع من المشروعات الحاصة أو موظفاً عاماً عهد إليه بالمال للقيام بأعمال صيانة له أو لاصلاح ما به من عيوب . مثال ذلك مهندس في شركة خاصة تعاقدت معها الجهة مالكة المال العام لاصلاحه أو اجراء صيانة دورية له(١).

### ثانيا: الركس المادي

يتحقق الركن المادى بكل سلوك يكون من شأنه أن يعطل الانتفاع بالمال العام أو أن يعرض سلامة المال أو سلامة الاشخاص الذين يستعملونه للخطر . والمال العام الذى تقع عليه الجريمة لم يحدد المشرع صورته ، وإنما نص على «أي مال من الأموال العامة »(٢). والجريمة في صورة تعطيل الانتفاع بالمال جريمة مادية أو جريمة ضرر ، ومن ثم يتعين أن يترتب على سلوك المتهم حدوث التعطيل فعلا ، والا فلا قيام للجريمة في حقه . أما في صورة تعريض سلامة المال أو سلامة الاشخاص للخطر ، فالجريمة جريمة شكلية أو جريمة سلوك خطر ، ومن ثم لا يشترط لتمامها في صورتها البسيطة المساس بسلامة المال أو بسلامة الاشخاص ، وإنما يكفى مجرد تعريضها للخطر .

ويستوى أن يكون السلوك الذى يحقق الركن المادى إيجابياً أو سلبياً ، طالما كان من شأنه تعطيل الانتفاع بالمال العام ، أو تعريض سلامته أو سلامة الاشخاص للخطر .

### ثالثاً : الركسن المعنسوي

جريمة الاهمال في صيانة المال العام أو استخدامه غير عمدية ، ولذلك يتخد ركنها المعنوى صورة الخطأ . وقد عبر المشرع عن الركن المعنوى فيها بلفظ « الاهمال » الذى هو احدى صور الخطأ ، مما يوحى بأنه أراد أن يقصر

<sup>(</sup>۱) الدكتور عمود نجيب حسنى، ص ١٥٥، الدكتور أحمد فتحى سرور، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ويرجع في تحديد المال العام الى ما نصت عليه المادة ١١٩ من قانون العقوبات .

العقاب على صورة الاهمال دون ما عداها من صور الخطأن وهذا التفسير لا يستقيم من حيث المنطق القانونى ، ولا تبرره علة التجريم ، ومع ذلك نعتقد أنه لا يجوز قياس صور الخطأ الأخرى على صورة الاهمال (١) لأن ذلك يعنى تجريم صور من الخطأ لم ترد فى نص القانون ، لاسيما وأن المشرع قد استخدم لفظ « الخطأ » مطلقا فى النص السابق مباشرة على نص المادة ١١٦ مكررا ( أ ) الذى يعاقب على الاضرار غير ( ب ) ، وهو نص المادة ١١٦ مكررا ( أ ) الذى يعاقب على الاضرار غير العمدى بالأموال والمصالح العامة . فمعنى ذلك أن المشرع يجرم كل صور الخطأ فى حالة الاضرار غير العمدى بالأموال والمصالح ، بينا يكتفى بتجريم صورة واحدة من صور الخطأ فى جريمة الاهمال فى صيانة أو استخدام المال ،

### رابعا: عقوبة جريمة الاهمال

عاقب المشرع على الصورة البسيطة من جريمة الاهمال في صيانة المال العام أو استخدامه بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه . أو باحدى هاتين العقوبتين .

وقد نُصِ المشرع على ظرفين مشددين لعقاب الجريمة :

الأول : إذا ترتب على الاهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص . وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات . ويعنى ذلك أن الجريمة تظل رغم التشديد جنحة .

الثانى : وقوع الجريمة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج

<sup>(</sup>١) الصور الأعرى للخطأ هي الرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللواتح والأنظمة ، ( المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات ) ، وراجع الدكتورة فوزية عبد الستار ، النظرية العامة للخطأ غير العمدي ، السابق الاشارة اليه ، ص ١٠١ ، الدكتور نبيل مدحت سالم ، المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) قارن الدكتور محمود نجيب حسني ، ص ٢٥٥ .

المخصصة للمجهود الحربي ، إذا ترتب عليها وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، ويعنى ذلك اجتماع ظرفين مشددين . وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي السجن ، أي أن الجريمة تكون جناية .

# الباب الثالث جرائم تقليد وتزوير الأختام والعلامات وماشابهها

•

### تجهيد وتقسيم

جرائم التزوير من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة العامة التي يضعها أفراد المجتمع في بعض الاشياء أو المستندات التي يضفي عليها النظام القانوني أهمية خاصة . لذلك تعاقب عليها كافة التوانين بأشد العقوبات ، وتعتبرها من طائفة الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية (۱). هذه الجرائم على إختلاف صورها ليست الا صورة من صور الكذب الذي يتناوله المشرع الجنائي بالتجريم ، لكونه يتخذ أشكالاً من السلوك على درجة بالغة الخطورة (۱).

وقد تناول المشرع جرائم التزوير فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، فى المواد من ٢٠٦ إلى ٣٢٢(٣). ويشتمل هذا الباب على طائفتين من الجرائم :

الأولى: حرائم تقليد وتزوير الأختام والتمغات والعلامات الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية والمحكومية وقد تناولتها المواد من ٢٠٦ إلى ٢١٠ من قانون العقوبات .

الثانية : جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية ، وتناولتها المواد من ٢٢١ إلى ٢٢٧ من قانون العقوبات .

Vitu, op. cit., P. 933 N° 1911.

(٣) الواقع أن التزوير فى مدلوله العام هو تغيير الحقيقة بصرف النظر عن وسيلته وعن موضوعه ، ويدخل فيه على هذا النحو العديد من الجرائم . لكن المشرع فى هذا الباب الذى يحمل عنوان « التزوير » قصر التزوير على الكتابة أو ما يماثلها من أختام وعلامات ورموز وإمضاءات ، نظرا لما تؤديه الكتابة فى العصر الحديث من دور اجتماعى غاية فى الأهمية ، إذ هى وسيلة حفظ الحقوق وأداة إثباتها ، وهى لذلك مصدر للثقة العامة التى يحميها المشرع بتجريم التزوير واستعمال الأشياء المزورة .

<sup>(</sup>١) وقد كان الأمر كذلك في الشرائع القديمة . ففي مصر الفرعونية كان يعاقب على جراهم التزييف والتزوير في المحررات ببتريد من يقوم بالتزييف أو التزوير ، راجع الدكتور رعوف عبيد ، بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة ، المجلة الجنائية القومية ، نوفمبر ١٩٥٨ ، ص ٥٥ وبصفة خاصة ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ومن صور الكذب المجرم كذلك جرام الشهادة الزور واليمين الكاذبة ، وجرائم النصب والغش في المعاملات التجارية .

وخطة المشرع المصرى فى الجمع بين هاتين الطائفتين من الجرائم تبدو لنا منتقدة ، ذلك أن هناك إختلافا كبيرا بينهما يجعل كل طائفة تستقل من الناحية القانونية بأحكام تميزها عن الطائفة الأخرى ، مما كان يقتضى عدم الجمع بينهما فى مكان واحد . لكن المشرع المصرى سلك ذات النهج الذى اتبعه المشرع الفرنسي فى المواد من ١٣٢ إلى ١٦٤ من قانون العقوبات الفرنسي عند تناوله لجرائم التزوير "Yausse التي أضاف إليها جرائم تزييف العملة Fausse" . وهو مسلك ينتقده الفقه الفرنسي().

ونتناول في هذا الباب جرائم تزوير وتقليد الاختام والعلامات وماشابهها ، ثم نجعل من جرائم التزوير في المحررات موضوعاً لباب مستقل .

وقد نص المشرع على جرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وما يلحق بها في المواد من ٢٠٦ إلى ٢١٠ من قانون العقوبات . وتنقسم هذه الجرائم من حيث المحل الذي ينصب عليه النشاط الإجرامي فيها إلى طائفتين : الطائفة الأولى جرائم محلها الأختام والعلامات والتمغات الرسمية ، أي الحاصة بالحكومة أو الخاصة بالقطاع العام ، وأخرى محلها الأختام والعلامات والتمغات غير الرسمية . ولهذا التقسيم أهميته كاسنري من حيث استخلاص أحكام كل طائفة .

<sup>(</sup>١) راجع فى نقد خطة المشرع الفرنسى فى معالجة جرائم التزوير : Vitu, op. cit., p. 490, N° 626. Veron, op. cit., p. 73.

وفي الفقه المصري راجع الدكتور ريوف عبيد ، جرائم التزييف والتزوير ، ١٩٨٤ ، ص ٤ .

# الفصل الأول جرائم العدوان على الأختام والتمغات والعلامات الرسمية

جرائم العدوان على الأختام والتمغات والعلامات الرسمية أو إستعمالها أو إدخالها فى البلاد ورد النص عليها فى المادتين ٢٠٦ و ٢٠٦ مكررا من قانون العقوبات ، وهى من الجنايات . وقد نصت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات على أسباب للإعفاء من عقوبات هذه الجنايات . هذه الجرائم قد تقع على الأختام والتمغات والعلامات الحكومية ، أو على تمغات وأختام وعلامات هيئات القطاع العام وما فى حكمها . ونصت المادة ٢٠٧ على جنحة إساءة استعمال الأختام والتمغات والعلامات الرسمية الصحيحة . وندرس هذه الجرائم فى المباحث الثلاثة التالية .

# المبحث الأول الجرائم الخاصة بالأختام والتمغات والعلامات الحكومية

الجرائم التى تقع على الأختام والتمغات والعلامات الحكومية هى جرائم تقليد أو تزوير أو إستعمال الأختام أو العلامات أو التمغات الصادرة عن الحكومة أو إدخالها فى البلاد مع العلم بتقليدها أو تزويرها . وقد نصت على هذه الجرائم المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات التى تقرر ما يلى : « يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زوَّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى : "

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة . خاتم الدولة أو امضاء رئيس الجمهورية أو ختمه . أديا أ قرار أ مراد السام الدارا أو الدور وبدار الكرية

أختام أو تمغات أو علامات احدى المصالح أو احدى جهات الحكومة . ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من حزينة الحكومة أو فروعها .

تمغاث الذهب أو الفضة » .

يحمى المشرع بهذا التجريم مصلحة الدولة فى الحفاظ على الأحتام والعلامات التى تستعملها فى التصديق على قراراتها وأعمالها ، أو للإعتراف بشرعية وصحة الأوراق والأشياء التى تنتمى إليها . وهذه الجرائم — كا يتضح من النص السابق — تعد أخطر أنواع جرائم النزوير والتقليد ، نظرا للمحل الذى ينصب عليه النشاط الاجرامى ، وهو أختام اللولة وتواقيع كبار المسؤولين الذين يمثلونها داخليا وخارجيا ، بالإضافة إلى الأختام والعلامات الخاصة بالمصالح الحكومية وبموظفى الحكومة . ويتضمن نص المادة ٢٠٦ ثلاث جرائم ، كلها من الجنايات ، هى : التقليد أو النزوير ، استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة إلى البلاد .

هذه الجنايات متميزة فيما بينها ومستقلة في كيانها ، بحيث تقوم كل جناية منها مستقلة بذاتها ، ويمكن أن تتعدد إذا ارتكب المتهم الأفعال المكونة لها مجتمعة ، مثال ذلك من يقلد أو يزور هذه الأشياء ، ثم يدخلها إلى البلاد ، ويستعملها فعلا ألى هذه الحالة يرتكب الفاعل جنايات ثلاث لا جناية واحدة ، وإن عوقب عنها جميعاً بعقوبة واحدة تطبيقا للمادة ٣٢ فقرة ٢ من قانون العقوبات .

وتقوم كل جريمة من هذه الجرائم بتوافر ركنين أحدهما مادى والآخر معنوى ، وان كان المحل الذى ينصب عليه النشاط الاجرامى لا يختلف بإختلاف الجرائم ، فهو أحد الاشياء التى وردت فى النص على سبيل الحصر . وندرس محل النشاط الاجرامى ، ثم نفصل أركان كل جريمة ، وأخيرا نبين المقررة لهذه الجرائم .

# المطلب الأول محل النشاط الاجرامي

الأشياء التي ينصب عليها السلوك الاجرامي في جرائم التقليد أو التزوير أو الاستعمال أو الإدخال في البلاد ، المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ ع ، حددها المشرع على سبيل الحصر . ويترتب على هذا التحديد عدم قيام أي جريمة منها إذا انصب السلوك على شيء لم يرد ذكره في نص المادة ٢٠٦ ع . هذه الاشياء هي :

# أولاً : أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة

هذه المستندات عبارة عن محررات رسمية تعبر عن إرادة الدولة ، ولها مدلولها فى القانون العام . ويتسع تعبير « قرار صادر من الحكومة » لكل ما يصدر عن هيئة رسمية أو عن موظف عام فى مجال اختصاصه من قرارات ، مثال ذلك قرارات مجلس الوزراء أو القرارات الوزارية أو قرارات المحافظ أو رئيس الجامعة أو عميد الكلية كل فى حدود اختصاصه القانونى .

# ثانيا : خاتم الدولة أو امضاء رئيس الجمهورية أو ختمه

خاتم الدولة يقصد به الخاتم الرسمى الذى يحمل شعارها(١)، وتبصم به القوانين والمراسم والمعاهدات وغيرها من الوثائق الرسمية المهمة ، التى تقتضى أهيتها وجوب بصمها بالخاتم الرسمى للدولة ، ويعنى وضع هذا الخاتم عليها ارتباط الدولة المصرية بما يتضمنه المحرر .

أما امضاء رئيس الجمهورية أو ختمه ، فلهما أهمية حيوية فى إدارة شئون اللولة ، إذ توقع أو تختم بهما محررات بالغة الاهمية يتطلبها تسيير أمور اللولة ف كافة المجالات .

<sup>(</sup>١) حتم النسر . وتعاقب المادة ١٣٩ من قانون العقوبات الفرنسي على تقليد خاتم الدولة . Vitu, op.cit., p. 986, N° 1250.

ويُستوى أن يكون خاتم الدولة هو المستعمل وقت التقليد أو التزوير أو أن يكون خاتمها السابق ، أو أن يكون الإمضاء أو الخاتم لرئيس الدولة الحالى أو السابق ، أو أن يكون الخاتم لرئيس الدولة الحالى ولكنه لم يعد يستعمله أو غير شكله . فالجريمة تقوم إذا كان المحرر الذي وضع عليه الختم أو الإمضاء قد نسب إلى الوقت الذي كان لَمُمَا فَيه قوة الالزام (١٠).

ثالثاً : أختام أو تمنات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة

الأختام المقصودة هي أختام أي جهة حكومية أو عامة تمارس اختصاصات السلطة العامة ، سواء أكانت مركزية أم لا مركزية (٢). وثبوت الصفة الرسمية للخاتم لا يتوقف على استعماله بواسطة الجهة العامة ، بل إن هذه الصفة تثبت له ولو استعملته هيئة خاصة عهدت إليها الدولة به نيابة عنها . ومثال هذه الأختام ما تستعمله وزارات الحكومة والمصالح الحكومية والهيئات اللامركزية في إدارة شؤونها . ولا يشترط لقيام الجريمة أن تكون الجهة المنسوب إليها الخاتم

الأحتام ما تستعمله وزارات الحكومة والمصالح الحكومية والهيئات اللامركزية في إدارة شؤونها . ولا يشترط لقيام الجريمة أن تكون الجهة المنسوب إليها الخاتم لاتزال قائمة ، فحتى لو كانت هذه الجهة قد الغيت ينطبق النص ، طالما وضع الخاتم على محرر يرجع تاريخه إلى الوقت الذي كانت فيه الجهة موجودة . وينطبق النص كذلك ولو كانت الجهة لم تعد تستعمل ذات الختم الذي زور أو قلد ، وإنما غيرت شكله ، متى كان الختم قد وضع على محرر نسب صدوره إلى وقت كان له فيه الشكل الذي أعطاه له المتهم (٢)! ويقصد بالختم الأداة المعدنية أو الخشبية المحتوية للختم ، وكذلك الأثر المطبوع من الختم ، ويستوى لقيام الجريمة أن يقع التقليد أو التزوير على آلة الختم أو على أثره المطبوع .

<sup>(</sup>١) أى وقت استعمال الحتم أو الامضاء السابق ، أو وقت وجود صاحب الحتم أو الإمضاء فى السلطة .
(٣) فلا يلزم أن يكون الحتم لإحدى المصالح أو الجهات التابعة للحكومة مباشرة ، بل يكفى أن يكون لاحدى الهيئات التى تتولى إدارة بعض المصالح العامة بالنيابة عن الحكومة وتحت اشرافها ، أى من الأشخاص المعنوية وما يتبعها من مرافق تتولى ادارتها أو الاشراف علها .

<sup>(</sup>٣) ويعنى ذلك أنه لا يلزم أن تكون الجهة أو المصلحة الحكومية قائمة وقت التقليد أو التزوير ، أو أن يكون الحتم مازال مستعملا. فالجريمة إتقوم ولو كانت المصلحة قد ألفيت تماماً ، أو كانت قائمة ولكنها غيرت الحتم الذى تستعمله .

أما التمغات فهى الطوابع التى توضع على بعض الأوراق الرسمية للدلالة على ثبوت هده الصفة لها ، وصمانا لسداد الرسوم المقررة على تصديقها أو اعتهادها أو استخراجها بواسطة الدولة أو ما يتبعها من هيئات ، ومثالها التمغات التى تلصق على العرائض والطلبات التى تقدم للجهات الحكومية للحصول على المستندات الرسمية ، وتلك التى توضع على الشهادات المختلفة التى تصدرها الجهات الرسمية أو تعتمدها أو تصادق عليها().

والعلامات هي الإشارات الخاصة ببعض مصالح الحكومة أيا كان شكلها أو نوعها ، مادامت المصلحة تستعملها كرمز يميزها ويحدد شخصيتها أله ومتالها العلامات التي تضعها مصلحة الجمارك على البضائع الصادرة أو الواردة للدلالة على سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها ، والعلامات التي تضعها المذابح على اللحوم المذبوحة بها للدلالة على قيام السلطة الصحية المختصة بالتحقق من استيفاء الشروط الصحية لذبحها ألى والعلامات التي تستعملها مصلحة المكاييل والموازين وغيرها من المصالح الحكومية . ويعد من قبيل العلامات في هذا الخصوص طوابع البريد أو الضرائب أو التأمين الصحى أو طوابع الشرطة ، إذ أنها جميعا تصدر عن مصلحة حكومية للدلالة على أداء الرسوم المستحقة على أداء الحرمة ، المدادة المحلمة المحافة ا

(١) راجع المادة - ١٤ من قانون العقوبات الفرنسي ، وفي تحديد المقصود بالطوابع المنصوص عليها في الانبيار بالطوابع المنصوص عليها في الانبيار بالطوابع المنصوص عليها في الانبيار بالطوابع المنصوص عليها في

<sup>(</sup>٢) عرفت محكمة النقض العلامات بأنها « الاشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة ، والتى اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها » ، راجع نقض ٥ فبراير ١٩٦٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٤ ، رقم ٢٣ ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) لذلك ينطبق نص المادة ٢٠٦ ع على تقليد الاشارات الخاصة بمجزر اسكندرية التي اصطلح على استعمالها لغرض معين ، وهو الختم بها على اللحوم التي تدبع فيه بحيث تتغير يوميا لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين ، وتقليدها لاشك فعل مؤثم ، نقض ٥ فيراير ١٩٦٣ ، مشار إليه في الهامش السابق .

<sup>(</sup>٤) /راجع المادة ١٤٢ من قانون العقوبات الفرنسي .

لكن لا يعد من العلامات التى يحميها القانون بهذا التجريم إلا الإشارات التى تتخذها المصلحة أو الجهة الحكومية لترمز بها عن شخصيتها ، أو للدلالة على معنى خاص يتصل بما تقوم به من أعمال . لذلك لا يعد من العلامات بهذا المعنى اللوحات المعدنية للسيارات ، مالم يقلد ختم الجهة التى أصدرتها ، ويوضع على ما يصطنعه الفرد منها(۱)! كما لا يعد من العلامات الصفائح المعدنية التى توضع على ملابس رجال الشرطة ، فهذه الصفائح لا تعتبر إلا جزءا من الملبس الخاص بهم (۱)! ويعنى ذلك أن دلالة العلامة على المصلحة يجب أن تكون الملبس الخاص بهم وليس مجرد « دلالة إفراد وتمييز فحسب »(۱) يعث تكون حجة عليها ودليلا قانونيا ملزما لها . وتطبيقا لذلك لا يعد من العلامات الإشارات التى تعتبر مجرد حلية أو زينة مثل الاعلام أو الملابس الخاصة بأفراد مهنة معينة .

والأحتام والتمغات والعلامات محل التقليد أو التزوير قد تكون لإحدى المصالح أو الجهات الحكومية المصرية الموجودة في داخل مصر أو في خارجها . فالأختام والتمغات والعلامات الخاصة بالممثليات المصرية في الخارج تشملها الحماية الجنائية إذا وقع عليها التقليد أو التزوير . ويقصد بالممثليات المصرية في الخارج السفارات والقنصليات المصرية في الدول الاجنبية ، والممثليات المصرية لدى هيئة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو لدى الجامعة العربية . وتطبيقا لذلك يسرى النص على من يقلد الختم المحتوى لتأشيرة دخول إلى مصر ، أو من يزور في البيانات التي يتضمنها هذا الحتم بتغيير بيان منها أو إضافة بيان يزور في البيانات التي يتضمنها هذا الحتم المالية التي توضع على التأشيرة ذاتها للدلالة على سداد الرسوم المستحقة للحصول عليها . وغنى عن البيان أن نص

<sup>(</sup>١) الطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن الصفيحة التي تعلق على السيارات تمييزا ها لا تعد علامة الحكومية ، إلا إذا كان عليها حتم المحافظة . وعلى ذلك فاصطناع صفيحة من هذه الصفائح من غير تقليد حتم المحافظة عليها لا يعد تزويرا أو تقليدا معاقبا عليه ، نقض ٢٤ أكتوبر ١٩٣٩ ، مجموعة القراعد القانونية ، حد ١ ، رقم ٣٠٧ ، ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) | نقبض ١٣ يونيه ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد ، جـ ١ ، رقم ٢٨٤ ، ص ٣٤١ .

أ. (٣) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ١٩٩ .

المادة ٢٠٦ ع يسرى على هذه الجريمة ولو وقعت في الخارج، وسواء أن يكون مرتكبها وطنيا أو أجنبياً\!

# رابعا : ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة

ختم الموظف له ذات الدلالة التي أشرنا إليها فيما تقدم ، والإمضاء هو التوقيع الذي يستعمله الموظف العام عادة في تذبيل الأوراق الرسمية التي يختص بالتوقيع عليها لكي تكتمل لها الصفة الرسمية . وقد أضاف النص العلامة الحاصة بأحد موظفي الحكومة ، ويراد بها « الامضاء المختصر » والذي قد يكون بجرد إشارة اعتاد الموظف على استعمالها في التوقيع على الأوراق الرسمية كبديل عن توقيعه المعتاد . وقد ورد ذكر موظف الحكومة ، مما يعني سريان النص على أختام أو إمضاءات أو علامات الموظف في الجهات التابعة للحكومة المركزية ، وعدم شموله للموظف في المصالح التي لا تتبع الحكومة مباشرة ، ولا للموظف في الهيئات أو المشروعات الخاصة . وبدهي أن الحماية تقتصر على ختم أو إمضاء أو علامة الموظف حين يباشر عمله الرسمي ، أما حين يرد على ختم أو إمضاء أو علامة الموظف حين يباشر عمله الرسمي ، أما حين يرد للموظف الحكومي ، فلا يسرى نص المادة ٦٠٦ ع(٢). ويعني ذلك أن الحماية الجنائية لا تشمل الأختام والإمضاءات والعلامات الخاصة بموظفي الحكومة إلا إذا استعملوها في تحرير الأوراق الرسمية لا في مباشرة شؤونهم الخاصة .

<sup>(</sup>١) تطبيقا لنص المادة ٢ من قانون العقوبات التي نقر سريان أحكام قانون العقوبات المصرى على «كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرام الآتية : ... (ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة ٢٠٦ من هذا القانون » . لكن نص المادة ٢٠٦ ع لا يسرى إذا كان التقليد أو التزوير واقعا على ختم أو تمغة أو علامة خاصة بدولة أجنبية ، إذ المشرع يفترض - كما يشير إليه ظاهر النص - أن الحتم أو العلامة أو التعنة خاصة بمصلحة أو جهة حكومية مصرية في الداخل أو في الخارج . وفى المعنى نفسه ، راجع المادة ٢٩٤ من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي .

<sup>(</sup>٢) كذلك لا يسرى هذا النص إذا وقع التقليد أو التزوير على ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الدول الاجنبية أو الجهات الأجنبية داخل مصر ، إذ الحماية المقررة بهذا النص تنصب على الموظف الحكومي المصرى ، سواء وجد في داخل مصر أو كان يعمل في جهة حكومية مصرية خارج القط .

## خامسا : أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة عن خزينة الحكومة أو فروعها

هذه الأوراق هي محررات رسمية تصدرها الخزينة الحكومية ويكون لها مدلول مالي معين . ويعنى ذلك أنها أوراق لها قيمة مالية ، وأنها تثبت مديونية الخزينة الحكومية إزاء شخص معين ، ومثالها أذونات الصرف للمرتبات وسراكي المعاشات أو بونات صرف بعض المستحقات المالية من خزينة حكومية (۱). ويشترط في هذه الأوراق أن تكون صادرة عن الخزينة الحكومية المصرية ، ومن ثم لا تمتد الحماية المقررة بنص المادة ٢٠٦ ع إلى الأوراق المذكورة إذا كانت صادرة عن خزانة أجنبية ، ولو كانت موجودة في داخل الأراضي المصرية . لكن الحماية الجنائية تشمل الأوراق الواردة في النص ، إذا كانت صادرة عن فروع الخزينة الحكومية المصرية ، ولو كانت موجودة خارج

#### سادسا: تمغات الذهب والفضة

تمغات الذهب والفضة ليست تمغات بالمعنى السابق بيانه ، وإنما هى علامات دقيقة توضع على كل معدن من هذين المعدنين للدلالة على نوعيته وعياره ، بما يفيد توثيقه واعتاده بواسطة الجهة المختصة . ويستوى أن يكون المعدن في صورة سبيكة أو في صورة حلى أو أدوات تستعمل في غرض معين . ولا تقتصر الحماية الجنائية على التمغات التي تضعها السلطات المصرية على هذين المعدنين ، بل تنصرف إلى ما تضعه السلطات الاجنبية منها ، حماية للشخص العادى من الغش الذي قد يتعرض له ، بشرط أن يكون الذهب أو الفضة الذي قلدت تمغاته متداولاً في مصر .

<sup>(</sup>۱) وكذلك السندات المالية الاخرى التي تصدر عن خزينة الحكومة أو فروعها ، مثل شهادات الاستيار التي تصدرها البنوك وتضمنها الحزينة الحكومية ، أو سندات التنمية الوطنية بالجنيه المصرى أو بأى عملة أجنبية . لكن لا يسرى نص المادة ٢٠٦ عقوبات على أوراق النقد سواء كانت مصرية أو أجنبية ، لأن هذه الأوراق تحميها نصوص المواد ٢٠٢ وما بعدها من قانون العقوبات

## المطلب الثانى جريمة التقليد أو التزوير

محل النشاط الاجرامي سبق تحديده ، ونحدد فيما يلى الركن المادى لهذه الجريمة وركنها المعنوى.

### أولا: الركس المادي

يتحقق الركن المادى لجريمة تزوير أو تقليد الاشياء المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ ع بفعل التقليد أو التزوير ، الذي ينتج شيئا مقلداً أو مزوراً ، بشرط أن تتوافر رابطة سببية بين فعل التقليد أو التزوير وبين النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وهي وجود الشيء المقلد أو المزور .

والتقليد يعنى إنشاء شيء « مشابه » للشيء الذي يحميه القانون المورد ويتحقق بصناعة شيء أو اصطناع محرر يماثل الشيء أو المحرر الذي يشمله القانون بحمايته . وعلى ذلك فالتقليد يعنى خلق شيء أو محرر لم يكن له وجود من قبل ، وهو بهذا يختلف عن التزوير ، الذي يعنى إدخال تغيير على شيء موجود وصحيح في الاصل ، تغييراً يحقق مصلحة للمزور ما كانت لتتحقق لو ظل على أصله صحيحا . وقد استعمل المشرع تعبير التقليد أو التزوير ، لأن بعض الأشياء التي شملتها الحماية القانونية تألى طبيعتها التزوير فلا تتحقق الا بالتقليد ، مثال ذلك الأختام التي لا يتصور عملا تزويرها حيث لا فائدة من التزوير ، فالمقلد إذا كان يقصد استعمال الحتم فلابد من تقليده بانشائه مطابقا للختم الاصلى . ويعنى ذلك أنه لا يشترط اجتماع فيل التقليد مع فعل التزوير لقيام الجريمة ، فيكفى لتحققها ارتكاب الجاني لأحد الفعلين .

<sup>(</sup>١) لذلك فمن المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تعم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات . لذلك ينبغى أن يبين حكم الادانة أوجه النشابه بين الحاتم الصحيح والحاتم المقطد ومدى انخداع الجمهور بهذا الحاتم الأخير ، وإلا كان قاصر التسبيب مستوجب النقض ، راجع نقض ٦ فبراير ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٦ ، رقم ٣٥ ، ص ٢٧٠ .

ولا يشترط لقيام الجريمة أن يكون التقليد أو التزوير متقنا ، بل يكفى أن يكون بين الشيء المقلد أو المزور والشيء الصحيح من التشابه ما يكفى لحداع الشخص العادى ، الذى يقبل الشيء أو المحرر المقلد أو المزور على أنه صحيح . ويعنى ذلك أن الجريمة تقوم ولو كان التقليد أو التزوير ظاهرا بحيث يكتشفه الشخص الحريص المدقق ، متى كان من شأنه أن يخدع جمهور الأفراد العاديين الذين لا يتوافر لديهم القدر ذاته من الحرص والتدقيق(١). لكن إذا كان التقليد أو التزوير مفضوحا بحيث لا ينخدع فيه أحد ، مهما كان مستواه من الذكاء أو الحرص ، فلا تقوم جريمة التقليد أو التزوير .

ويتحقق الركن المادى لجريمة التقليد أو التزوير المنصوص عليها فى المادة عسواء قام الفاعل بالتقليد أو التزوير بنفسه أو بواسطة غيره . وقد نص المشرع على ذلك صراحة خروجاً على القواعد العامة فى التفرقة بين الفاعل والشريك ، وهو خروج اقتضته خطورة هذه الجرائم . ويعنى ذلك أن كل من ساهم فى الجريمة يعتبر فاعلا لها ، سواء نفذ ركنها المادى بنفسه أو اقتصرت مساهمته على مجرد التحريض أو الاتفاق عليها أو المساعدة فى تنفيذها ، أى سواء كانت مساهمته أصلية أو تبعية (١).

و كما رأينا تتمثل النتيجة الإجرامية في تمام إنشاء أو اصطناع المحرر أو الشيء المزور أو المقلد . لذلك يتصور الشروع في هذه الجريمة ، إذا لم يكتمل إنشاء أو اصطناع الشيء لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، مثل ضبطه أثناء التقليد أو التوبي .

<sup>(</sup>۱) وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض « أنه لا يازم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يازم لكشفه دراية خاصة ، بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس » ، نقض ٩ مارس ١٩٨٧ ، مجموعة أحكام النقض ، والسنة ٣٣ ، رقم ٢٤ ، ص ٣١٠ ، ٢ فبراير ١٩٩١ الطعن رقم ٢١١ ، ١ فبراير ١٩٩١ الطعن رقم ٢١١ السنة ٣٠ القضائية ، لم بنشر بعد .

<sup>(</sup>٢) والواقع أن التسوية في العقوبة بين الفاعل والشريك كانت تتحقق بدون هذا النص ، تعليقا للمادة ٤١ ع ومؤداها أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها . لكن تظل فائدة النص على التسوية بين الفاعل والشريك في استبعاد كافة أحكام الاشتراك بالنسبة لمن يقتصر دوره على مساهمة تبعية في جرائم المادة ٢٠٦ ع .

ثانيا : الركس المعسوى

جريمة تقليد أو تزوير الأشياء المنصوص عليها فى المادة ٢٠٦ ع جريمة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . ولا يكفى فى هذه الجريمة القصد العام ، بل يلزم توافر قصد خاص لقيامها . والقصد العام يتحقق بعلم المقلد أو المزور بماهية الفعل الذى يأتيه ، وبأن من شأنه التقليد أو التزوير لشيء أو محرر مما ورد ذكره فى نص المادة ٢٠٦ ع . وينبغى أن تتجه إرادة المقلد أو المزور إلى إتيان فعل التقليد أو التزوير على المحل الذى يحميه المشرع الجنائى .

لكن هذا القصد العام لا يكفى لقيام جريمة التقليد أو التزوير ، بل ينبغى أن ينضاف إليه قصد خاص يتمثل فى « نية استعمال الشيء أو المحرر المقلد أو المزور فيما زوِّر من أجله » . فالتزوير لا يقوم إلا إذا توافرت هذه النية لدى المتهم ، ولا يشذ عن هذه الفاعدة تقليد أو تزوير الأشياء والمحررات التى ورد ذكرها فى المادة ٢٠٦ ع . ولا مجال للبحث فى القصد الخاص إلا إذا ثبت توافر القصد العام ، لكن توافر القصد العام لا يعنى بالضرورة ثبوت القصد الخاص لدى المتهم ، وإن كان يفترض وجوده (١٠) . ومع ذلك فان هذا الإفتراض يقبل اثبات العكس ، فيجوز للمتهم بالتقليد أو التزوير أن يثبت إنعدام نية الاستعمال لديه ، كما لو أقام الدليل على أن قيامه بالتقليد أو التزوير كان لإجراء تجربة علمية أو لإظهار مهارته الفنية فى هذه الأمور أو المجرد اشباع هريته فى تقليد الأشياء الدقيقة . فإذا عجز عن إقامة الدليل على تخلف نية الاستعمال ، توافرت فى حقه جريمة التقليد أو التزوير ، لأن ثبوت العلم والإرادة يرجح توافر نية استعمال الشيء المقلد أو الزور فى غرض محدد .

<sup>(</sup>أَ) لَقَضَ ٣ فبراير ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ٣٣ ، ص ١٥٥ . وقد قررت المحكمة أن القصد الجنائى الذي يتطلبه نص المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات يقوم على « نية استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد ، وهو مفترض من التقليد أو التزوير وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد » .

# 

بالإضافة إلى محل النشاط الاجرامي السابق تحديده ، تقوم كل جريمة من هاتين الجريمتين بتوافر ركنين ، أحدهما مادى والآخر معنوى .

### أولا: جريمة الاستعمال

يتحقق الركن المادى لجريمة الاستعمال بكل نشاط يكون من شأنه دفع الشيء أو المحرر المقلد أو المزور لتحقيق الغرض الذى يصلح لتحقيقه . فالاستعمال في جوهره يعنى التمسك بالشيء المقلد أو المزور والاحتجاج به كا لو كان صحيحا . وتتعدد صور الاستعمال ، فاستعمال الختم المقلد يتحقق بطبعه على مستند ينسب صدوره إلى المصلحة الحكومية صاحبة الختم الصحيح ، واستعمال العلامة المزورة يكون بوضعها على الشيء الذى يراد نسبته إلى الجهة صاحبة العلامة ، واستعمال المحرر المزور يكون بعرضه على أنه عرر صحيح ، ولا يشترط بعد ذلك أن يتم قبول هذا المحرر ممن يعرض عليه ، وإنما يكفى أن يقدمه الجانى بوصفه صحيحاً ، حتى ولو اكتشف المعروض عليه عليه حقيقة هذا المحرر ، فلم يقبله أو تظاهر بقبوله تمهيدا لضبط الجانى متلبسا .

وقد يكون من يستعمل المحرر أو الشيء المزور هو الشخص نفسه الذى قام بالتزوير أو التقليد(١)، كما قد يكون شخصاً آخر غيره يعلم بحقيقة التقليد أو التزوير ، وبأن المحرر الذى يستعمله هو محرر مزور .

والركن المعنوى في جريمة استعمال الأشياء والمحررات المزورة أو المقلدة يتخذ صورة القصد الجنائي ، والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام الذي

<sup>(</sup>١) وفي هذه الحالة لا يعاقب المقلد أو المزور على فعل الاستعمال استقلالاً ، إذ أن فعل الاستعمال يحقق الغرض من التزوير أو التقليد . والنص على جريمة الاستعمال يفترض أن المستعمل هو شخص لم يساهم في جريمة التقليد أو التزوير ، والا كان مسؤولا عنها بوصفه فاعلا لها على ما قدمناه .

يتوافر بالعلم والإرادة ، فلا يلزم توافر قصد خاص اقيامها . ويتحقق القصد في هذه الجريمة بعلم المتهم وقت اتيانه سلوك الاستعمال بالعيب اللاصق بالشوء أو الخور ، أي يملم بأنه مقلد أو مزور ، وبارادته استممال هذا الشيء أو ذلك المحرر أل والعبرة بتوافر القصد لحظة الاستعمال ألى فلا يشترط توافره وقت دخول الشيء أو الحرر المزور في حيازة المستعمل . وتطبيقا المذلك يرتكب جريمة الاستعمال من يتلقى بحسن نية محروا مزورا ، ثم بعد اكتشافه لحقيقة التزوير ، يستعمل المحرر في تحقيق غرض يصلح الحرر لتحقيقه لو كان التزوير ، يستعمل المحرر في تحقيق غرض يصلح الحرر لتحقيقه لو كان صحيحات ويعنى ذلك أن المشرع لا يعاقب على مجرد حيازة الشيء المزور أو المقلد إذا كان الحائز غير من قلده أو زوَّره ، وإنما يعاقب على استعمال الشيء للتحقيق غرض من شأنه أن يحققه .

# ثانيا: جريمة الإدخمال في السلاد

الركن المادى لجريمة إد عال الأشياء المزورة أو المقلدة في البلاد ، يتحقق بأى سلوك يكون من شأنه مرور الشيء أو الحرر المعيب بالحدود السياسية لإقليم الدولة . وتستوى الوسيلة التي يترتب عليها تواجد الشيء أو المحرر داخل الأراضي المصرية ، فقد يرد بصحبة المسافر أو يرسل بالبريد . وجريمة الإدخال في البلاد تفترض أن التقليد أو التزوير قد تم في الخارج ، سواء بواسطة المصرى المقيم في الخارج أو بواسطة الأجنبي المقيم في دولته . لكن لا أهمية لجنسية من يدخل الأشياء المقلدة أو المزورة ، فقد يكون مصريا ، كما قد يكون أجنبيا . والفرض أن من يدخل هذه الأشياء هو غير من قام بتزويرها أو تقليدها ، لكن قد يكون المنازوير أو التقليد . وليس بلازم أن يكون من أدخل الأشياء المزورة أو المقلدة في البلاد هو ذاته الذي يستعملها . فالجريمة

<sup>(</sup>١) نقض ٦ أبريل ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، وقم ٩١ ، ص ٢٠٠٠ .

استعمامه ، ما يعوس الحريمة في حق من يجهل حقيقة التزوير أو التقليد عند قبوله للشيء أو المحرر المزور (٣) اكن لا تقوم الجريمة في حق من يجهل حقيقة التزوير أو التقليد عند قبوله للشيء أو المحرر المزور وعند استعماله له ، لانتفاء القصد الجنائي لديه .

تقوم بالاستعمال أو بالإدخال ، إذ كلاهما يعتبر سلوكاً مستقلاً يحقى جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن جريمة التزوير أو التقليد . وقد إقتصر نص المادة قائمة بذاتها ومستقلة عن جريمة التزوير أو الحررات المزورة أو المقلدة في البلاد ، ومن ثم لا يعد إعراجها من البلاد سلوكا مجرما بذاته ، إذا كان من يخر بنها غير من قام بالتزوير أو التقليد (۱) لكن قد يحدث أن يعيد الجاني الأشياء التي تم اخراجها من البلاد إليها مرة ثانية ، وفي هذه الحالة يتحقق فعل الإدخال لهذه الأشياء في مصر ، فتقوم الجريمة في حق الجاني بالإدخال .

والركن المعنوى لجريمة الإدخال يتخذ صورة القصد الجنائى ، والقصد المتطلب هنا هو القصد العام الذى يتوافر بالعلم والإرادة . فينبغى أن ينصرف علم الجانى إلى ماهية الأشياء أو المحررات التى يدخلها إلى البلاد ، وأنها مقلدة أو مزورة ، وأن تتجه إرادته رغم هذا العلم إلى إدخالها فى البلاد . وترتيبا على ذلك ينتفى القصد الجنائى إذا انتفى العلم أو انتفت إرادة الإدخال ، كما لو كانت الأشياء المزورة أو المقلدة قد دست إلى المتهم فحملها فى حقائبه إلى البلاد دون أن يعلم بوجودها ، ومن ثم دون أن تنصرف إرادته إلى إدخالها فى مصر . وعلى ذلك لا يتطلب القانون توافر أى قصد خاص لقيام جريمة الإدخال ، مثل قصد استعمال الأشياء أو المحررات التى يتم إدخالها فى البلاد ، فمجرد الإدخال مع العلم بالتقليد أو النزوير يحقق الجريمة (٢).

<sup>(</sup>١) ويختلف الحكم هنا عما قرره المشرع بشأن العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة . فمن يخرج هذه العملة من مصر يعاقب شأنه فى ذلك شأن من يدخلها فى مصر . راجع المادة ٢٠٣ من قانون العقد بات .

<sup>(</sup>٢) ونص المادة ٢٠٦ ع صريح في هذا المعنى ، فهو يعاقب كل من استعمل أو أدخل في البلاد المصرية الأشياء المقلدة أو المزورة « مع علمه بتقليدها أو تزويرها » ، والعلم هو الذي يحقق القصد العام إذا توافرت إرادة الاستعمال أو الإدخال .

# المطلب الرابع عقوبات جرائم التزوير أو التقليد المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ ع

## أولا : العقــوباتِ المقــررة

جرائم تزوير أو تقليد العلامات والتمغات والأختام الحكومية واستعمالها أو إدخالها في البلاد كلها من الجنايات. وقد عاقب المشرع على كل منها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كعقوبة أصلية قررتها المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات. كذلك ينبغى الحكم بعقوبة تكميلية وجوبية هي مصادرة الأشياء أو المجررات المقلدة أو المزورة ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات ، باعتبار أن حيازة الأشياء المذكورة أو استعمالها يعد جريمة في ذاته (١٠).

ويلاحظ أن الصور المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ ع هي: التقليد أو التزوير ، استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة ، إدخال الأشياء المقلدة أو المزورة في مصر . هذه الصور تبادلية ، ومن ثم إذا تعددت بالنسبة للمتهم الواحد ، فلا تطبق عليه إلا عقوبة واحدة ، إعمالا لنص المادة ٣٢ فقرة ٢ من قانون العقوبات ، باعتبار أن الجرائم المتعددة وقعت لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة .

#### ثانيا: الإعفاء من العقاب

نصت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات، على أنّ ﴿ الأَشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها

 <sup>(</sup>١) وستحق هذه العقوبات كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ ع ونو
 كان أجنبها ، وارتكب الجريمة خارج الإقليم المصرى ، وهو ما قررته المادة ٢ ثانيا (ب) من قانون المقد بات .

الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور » .

يتضع من النص السابق أن هناك عذرين معفيين من العقاب المقرر للجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة على المادة ٢١٠ ع . وبمطالعة المواد السابقة على المادة ٢٠٠ ، ٢٠٦ ع نجد أن الجنايات التي يعنيها المشرع وردت في المادتين ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكررا من قانون العقوبات ، وهذه الجنايات هي التي يشملها الاعفاء المقرر بنص المادة ٢٠٠ ع (١٠٠ أما الجرائم التي وردت في المواد ١٠٧ وما بعدها ، فهي \_ كما سنرى \_ من الجنع ، ومن ثم لا يسرى عليها الإعفاء من العقاب (٢٠١ ولفظ « التزوير » الذي ورد في المادة ٢٠٠ ع ينصرف إلى جميع الجنايات المنصوص عليها في المادتين ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكررا ، ولم يكن المشرع بحاجة إلى ذكر لفظ « التزوير » دون سواه من صور السلوك التي تشكل الجرائم المقررة في المادتين المذكورتين ، بل كان يكفي أن يقرر النص إعفاء « الأشخاص المرتكبون للجنايات المعاقب عليها بالمادتين ٢٠٦ ،

وتقرر المادة ٢١٠ ع عدرين مستقلين ، رغم اشتراكهما في الأثر المترتب عليهما ، وهو الإعفاء الوجوبي من العقوبة الأصلية المقررة للجرائم الواردة في المادتين ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكررا

(أ) العذر الأول: هو إخبار الحكومة بالجناية قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن الجناة، وتعريف السلطات العامة بالفاعلين الآخرين. لذلك يشترط للاستفادة من هذا العذر توافر ثلاثة شروط:

أن يقع الإخبار قبل تمام الجناية ، أى أن يكون بعد البدء في التنفيذ وقبل تمام هذا التنفيذ . ويمتد وقت تمام التنفيذ إلى ما قبل لحظة استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة فيما زورت أو قلدت من أجله ، باعتبار ذلك هو الغرض من (١) في هذا المعنى ، الدكتور رموف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٥٩ ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، من ٢٠٤ ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، ص ٤١٣ .

(۲) لذلك كان من الأفضل أن يكون موضع النص على الإعفاء هو بعد المادة ٢٠٦ مكررا وليس بعد
 المادة ٢٠٩ ، لأن هذا الاعفاء لا يشمل الجنح المنصوص عليها فى المواد من ٢٠٧ لمل ٢٠٩ .

التزوير الذى يحقق ضرر الجريمة . يبرر هذا التفسير ما قرره المشرع في المادة ٢٠٥ ع من اعفاء متعلق بجنايات تزييف أو تقليد العملة ، إذا أخبر الجانى بتلك الجنايات « قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ... » كا يبرره أن علة الإعفاء هي تقرير مكافأة لمن أسدى للمجتمع خدمة بوقايته من صرر لم يتحقق بعد ، والضرر هنا لا يتحقق الا باستعمال الشيء المقلد أو المزور . فمادام الإخبار قد حدث قبل استعمال الشيء المقلد أو المزور ، تحققت علة الإعفاء من العقاب بالنسبة للمبلغ .

٢ - أن يحدث الإخبار قبل شروع السلطات العامة في البحث عن الجناة . ويتحقق الشروع في البحث عن الجناة باتخاذ السلطات أي إجراء من إجراءات البحث ، ويفترض الشروع أن السلطات قد علمت بالجناية وأنها بصدد اتخاذ اجراءات للقبض على الجناة . ومعنى ذلك أن عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث يفيد عدم علم السلطات العامة بالجناية ، ويكون من أخبرها بها قد أسدى للمجتمع خدمة تجعله جديراً بالاعفاء من العقاب .

٣ - تعريف السلطات العامة بالفاعلين الآخرين ، أى الكشف عن هويتهم (١). وتعبير « الفاعلين » ينصرف إلى كافة المساهمين في الجرية ، فاعلين كانوا أو شركاء .

وإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة ، استحق المخبر الإعفاء من العقاب ، لأنه وجوبى يتعين الحكم به إذا توافرت شروطه . ويكون الإحبار لرجال الضبط القضائى أو النيابة العامة ، أى لجهة لها اتصال بالدعوى الجنائية ، وهذا هو المقصود بتعبير « الحكومة » الوارد في نص المادة ٢١٠ ع .

<sup>(1)</sup> ولا يكلف المتهم بأكثر من ذلك ، فيكفى أن يخبر السلطات العامة بأسماء من يعرفهم من زملائه في الحرية في الحرية ، أما العثور عليهم ، فهو مهمة رجال السلطة العامة ، راجع ، تفض ٢٢ مايو ١٩٥١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢ ، رقم ٤١٣ ، ص ٢١٢ . كما لا يكلف المتهم بمعاونة السلطات في اثبات الجريمة على زملائه ، لأن دوره يتوقف عند الاخبار بالجناية قبل تمامها وقبل الشروع في البحث والتعريف بفاعلها الآخرين ، فذلك هو موجب الاعفاء بالنسبة له .

(ب) العدر الثانى: هو تسهيل القبض على الجناة بعد شروع السلطات العامة فى البحث عنهم . ويفترض هذا العدر أن الإخبار عن الجناية جاء لاحقاً على شروع السلطات العامة فى البحث عن الجناق! . ومع ذلك قدر المشرع أن الجانى الذى يبدى معلومات تساعد السلطات العامة فى سعيها للقبض على سائر الجناة ، يؤدى للمجتمع حدمة يستحق عليها الإعفاء من العقاب . والمقصود بتسهيل القبض على الجناة ليس تحققه بالفعل ، بل تقديم المعلومات التى يكون من شأنها إتاحة سبل القبض على الجناة الآخرين ، حتى ولو لم يتم القبض عليهم بسبب تمكنهم من الهرب . ففى هذه الحالة يكون المتهم قد قدم للسلطات العامة المعلومات الكافية لتسهيل القبض على المساهين فى الجريمة (المناهم على المساهين فى الجريمة (المناهم على المساهم بالفعل . فموجب الاعفاء فى هذه الصورة مسعاهم فلم يتمكنوا من ضبطهم بالفعل . فموجب الاعفاء فى هذه الصورة وملاءمتها لتحقيق النتيجة المرجوة ، وليس موجب الإعفاء هو تحقق هذه النتيجة بالفعل (ال

ولا يشترط في تسهيل القبض على الجناة أن يتخذ شكلاً معيناً ، بل يكفى أن يتضمن من المعلومات قدرا يتيح للسلطات العامة أن تتخذ من الوسائل

<sup>(</sup>١) كما يفترض هذا العذر تعدد المساهمين في الجناية ، وإلا فلن يكون هناك مجال لإعماله .

<sup>(</sup>٢) وتختلف هذه المعلومات بحسب ظروف كل جريمة ، والمرجع فى تقدير كفاية المعلومات التى قدمها المبلغ لتسهيل القبض على سائر الجناة هو محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها من محكمة النقض في هذا الخصوص . فإن قدرت المحكمة أن ما قدمه المبهم من معلومات كان من شأنه وفقا للعادى والمألوف فى مثل هذه الظروف أن يمكن السلطات من القبض على الجناة ، استحق المتهم الإعفاء من العقاب ، ولو كان رجال السلطة قد أخفقوا فى القبض على الجناة بسبب سوء تصرفهم فى واقعة الحال .

<sup>(</sup>٣٥) ولو كان المشرع يويد من المبلغ أكثر من تقديم المعلومات الكافية لتسهيل القبض على الجناة ، لكان قد نص صراحة على ضرورة أن يترتب على الإبلاغ الذي يتم بعد المشروع في البحث عن الجناة نتيجته المبتغاة ، وهي « القبض على الجناة الآخرين » ، وليس مجرد « تسهيل القبض عليهم » ، كا ورد في نص المادة ، ٢١ ع .

ما يكون من شأنه آن يفضى إلى القبض على سائر الجناة ''. والمملك قد لا يكانس على جرد الاعتراف إذا كان لا يتنفس من المعلومات المفصلة ما يسهل القبض على بقية المساهمين في الجريمة ، بل إن كشف المتهم عن أسباء المساهمين معه قد لا يحقق هذا الغرض . والعبرة في ذلك هي بمدى كفاية الاعتراف لتسهيل القبض على الجناة ، وفقا لما تثبته محكمة الموضوع .

أما عن الوقت الذي ينبغي أن يتم فيه تسهيل القبض على باقي الجناة ، فقد حدده المشرع بأنه « بعد الشروع في البحث » عن الجناة . ومن ثم تتحدد الفترة التي يكون لسلوك المتهم فيها أثره في الاعفاء بأنها تلك التي تبدأ بالمخاذ أول إجراء من إجراءات الاستدلال ، وتنتهي بانتهاء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع . لذلك يستفيد المتهم من الاعفاء إذا سهل القبض على الجناة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إلى حبن انتهاء إجراءات المحاكمة . وتطبيقاً لذلك يستفيد المتهم من الاعفاء إذا صدر عنه الاخبار لأولُ. مرة أمام محكمة الموضوع . لكنه لا يستفيد من الاعفاء إذا كان ما قام به من تسهيل القبض على الجناة قد حدث لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنها ليست محكمة موضوع ، ومن ثم لا تملك التحقق من توافر شروط الاعفاء ، لاسيما تسهيل القبض على الجناة ، الذي يعد مسألة موضوعية يجرج عن المحتصاص محكمة النقض، وهي محكمة قانون. وهكذا يتضح أن الوقد، الذي يستطيع المتهم خلاله الاستفادة من الاعفاء ، بتسهيل القبض على بقية المساهمين معه في الجريمة ، يمتد في هذه الصورة إلى ما بعد تمام الجريمة ، وغالبا إلى ما بعد تحقق الضرر من التزوير أو التقليد . ويرجع ذلك إلى تقدير الشرع أن من يسهل القبض على الجناة ، الذين عجزت السلطات العامة عن العثور عليهم ، يقدم للمجتمع عدمة على الرغم من تمام الجريمة ، تتمثلٌ في تمكين السلطات من

<sup>(</sup>١) من ذلك قيام المتهم - بناء على تعليمات السلطات العامة - باستدراج آئية المساهمين معه حنى تعمكن السلطات من القبض عليهم . ففي هذه الحالة يعد ما قام به المتهم تسهيلا للقبض على الجناة يحدث أثره في الاعفاء . ولا يقال أن القبض على الجناة قد تم بتخطيط من السلطات وليس بتسهيل المتهم ، ذلك أن دور المتهم في هذا التخطيط يكون ضروريا إذ يأس له شركاؤه في الجريمة ويأمنوا جانبه ، ومن ثم فهو يؤدى للسلطات عدمة عامة يستحق عليها الاعفاء من العقاب

توقيع العقاب على جميع الجناة (۱). وجدير بالذكر أن موجب الاعفاء من العقاب عور تسهيل القبض على سائر الجناة ، فتكفى واقعة القبض عليهم كى يستحق الفاعل الذى ثبت مساهمته فى تسهيل القبض الاعفاء الوجوبى ، ولو لم تحمكن السلطات من إثبات الجريمة عليهم . ذلك أن إثبات الجريمة هو عب يقع على عاتق سلطة الادعاء ، ودور المبلغ يقتصر على تسهيل القبض فيستحق الاعفاء لسلوكه هذا ، ولا يكلف بمعاونة السلطة فى إثبات الجريمة على باقى الجناة . ونشير فى النهاية إلى أن الاعفاء من العقاب فى الحالتين المنصوص الجناة . ونشير فى النهاية إلى أن الاعفاء من العقاب فى الحالتين المنصوص من عليهما فى المادة ١٢٠ ع هو إعفاء وجوبى وليس جوازيا ، لكن أثره يتحدد من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص . فمن حيث الموضوع لا يشمل الاعفاء سوى العقوبة الأصلية المقررة ، فلا يمتد إلى العقوبة التكميلية الوجوبية ، وهى مصادرة الأشياء المزورة أو المقلدة ، باعتبار أن حيازتها أو استعمالها يعد فى ذاته جريمة . ومن حيث الأشخاص يقتصر أثر الاعفاء على من توافرت فيه الشروط الموجبة له ، لأنه شخصى لا يستفيد منه إلا من توافر فيه سبب الاعفاء من العقاب .

# المبحث الثانى الجاصة بأحتام وعلامات وتمغات هيئات القطاع العام وما فى حكمها

الجرائم التي تقع على الأختام والعلامات والتمغات الخاصة بهيئات القطاع العام وما في حكمها نصت عليها المادة ٢٠٦ مكرراً(٢) من قانون العقوبات ،

(١) لذلك لا يكون للاعفاء من العقاب مقتض إذا كان للجريمة فاعل وحيد أخبر السلطات العامة بالجريمة بعد شروعها في البحث عنه ، لأنه لا يمكن أن يسهل القبض على غيره من الجناة ، باعتباره الفاعل الوحيد للجناية . لكنه يستفيد من الاعفاء وفقا للعذر الأول ، إذا أخبر السلطات بالجناية قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنه ، ولا يقال في هذا الصدد أن الشرط الثالث من شروط الاعفاء طبقا للعذر الأول ، وهو تعريف السلطات بالفاعلين الآخرين ، لم يتحقق ، إذ أن هذا الشرط يفترض أن للجناية أكثر من فاعل ، أما ان كان لها فاعل وحيد ، فلا يسوغ حرمانه من الاعفاء بمجة عدم وجود فاعلين آخرين معه يعرف السلطات بهم .

(٢ُ) هذه المادة أَضيفت إلى قانون العقوبات بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ ، بغرض اضفاء الحماية = ﴿

التى تقرر ما يلى : « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لاحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت » .

#### أولا: محل النشاط الاجرامي

كما يتضع من إحالة المادة ٢٠٦ مكرراع ، تقوم الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة على الأركان ذاتها التي تقوم عليها الجنايات الواردة في المادة ٢٠٦ ع ، مع اختلاف يتعلق بمحل النشاط الاجرامي ، أي الأشياء التي ينصب عليها سلوك الجاني . فهذه الأشياء حددها نص المادة ٢٠٦ مكررا بأنها أختام أو تمغات أو علامات إحدى الهيئات المنصوص عليها ، ومن ثم فلا يدخل في عدادها ماعدا ذلك من الأشياء التي حددتها المادة ٢٠٦ ع ، مثل ختم أو توقيع أو علامة أحد موظفي هذه الهيئات أو أوراق المرتبات أو البونات أو السراكي أو السندات الاخرى التي تصدرها هذه الهيئات .

والأختام والتمغات والعلامات محل النشاط الاجرامى فى جريمة المادة ٢٠٦ مكررا ، ليست للحكومة أو لإحدى المصالح التابعة لها ، وإنما هى لنوعين من الهيئات التى ذكرها هذا النص وهى :

١ - الهيئات ذات النفع العام ، وتشمل الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا والمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام(١).

على أختام وتمغات وعلامات الهيئات التي ساهمت الدولة \_ بعد التأميم \_ في نشاطها بأى صورة .
 (١) يستوى أن تكون مؤسسات عامة أو خاصة متى كانت معتبرة قانونا ذات نفع عام .

٢ - وحدات القطاع العام، وهي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشأت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

## ثانيا : أركان جنايات المادة ٢٠٦ مكررا

يقوم الركن المادى لهذه الجنايات بسلوك يتمثل في إحدى الصور التى نصت عليها المادة ٢٠٦ ع وهى : التقليد أو التزوير ، استعمال الأختام والعلامات والتمغات المزورة أو المقلدة مع العلم بعيبها ، إدخال هذه الأشياء في البلاد مع العلم بعيبها . ولا تختلف هذه الأفعال في مدلولها وعناصرها عما سبق بيانه بشأنها عندما يكون محلها الأشياء الحكومية ، فنحيل إلى هذا الموضع منعا للتكرار .

وجنايات المادة ٢٠٦ مكررا عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . والقصد المتطلب فى جناية التقليد أو التزوير هو القصد الخاص ، الذى يفترض نية استعمال الشيء المقلد أو المزور فى الغرض الذى قلد أو زور من أجله . أما القصد المتطلب فى جناية الاستعمال والادخال فى البلاد للأشياء المقلدة أو المزورة ، فهو القصد العام الذى يقوم على علم المستعمل أو المدخل بتقليد هذه الأشياء أو تزويرها ، وإرادته استعمالها أو إدخالها فى البلاد رغم هذا العلم ، على النحو السابق بيانه فى جنايات المادة ٢٠٦ ع .

#### ثالثا : عقوبات جنايات المادة ٢٠٦ مكررا

## (أ) العقوبات المقسررة

فرق المشرع في تحديده للعقوبات الأصلبة لجنايات المادة ٢٠٦ مكررا ع بين النوعين من الهيئات التي يقع النشاط الاجرامي على أخنامها أو تمغاتبا أو علاماتها

الهيئات ذات النفع العام المنصوص عليها في الفقرة الأولى . يعاقب على الجرائم التي تقع اعتداء على أختامها أو تمغانها أو علاماتها بالسجن مدة لا تزيد على حمس سنين .

٢ – وحدات القطاع العام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية . يعاقب على الجرائم الواقعة اعتداء على أختامها أو تمغانها أو علاماتها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين . أى أن المشرع جعل من مساهمة الدولة فى مال الوحدة العامة بنصيب ما ظرفاً مشدداً للعقوبة .

ويحكم فى الحالتين وجوباً بمصادرة الأختام والعلامات والتمغات المزورة أو المقلدة ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات .

وتستحق هذه العقوبات إذا ارتكبت الجنايات المذكورة داخل مصر ، ولو كان مرتكبها أجنبيا . لكن لا يعاقب عليها إذا ارتكبت خارج الاقليم المصرى ، سواء كان مرتكبها مصريا<sup>(1)</sup> أو أجنبيا ، لأن امتداد أحكام قانون العقوبات على الجرائم المرتكبة في الخارج يقتصر على جنايات المادة ٢٠٦ ع ، طبقا لما قررته المادة الثانية من قانون العقوبات المصرى<sup>(1)</sup>. ومن المعلوم أن القياس في مجال التجريم محظور ، ومن ثم لا يجوز مد الحكم المقرر في المادة ٢ ع إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ مكررا ع ، على الرغم من التماثل بينها وبين جرائم المادة ٢٠٦ ع من حيث الطبيعة ، وإن اختلفت العقوبة .

والعقوبات المقررة فى المادة ٢٠٦ مكررا تسرى على كل من ساهم فى جناية من الجنايات التى تنص عليها ، سواء كان فاعلا أو شريكا .

#### (ب) الاعفاء من العقاب

رأينا أن المادة ٢١٠ ع تعفى من العقاب الاشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة عليها ، ومنها المادة ٢٠٦ مكررا ع . لذلك يطبق على مرتكبى جرائم المادة ٢٠٦ مكررا العذران المعفيان من العقاب

ر١) مع مراعاة حكم المادة الثالثة من قانون العقوبات المتعلق بارتكاب المصرى وهو فى خارج مصر فعلا
 يعتبر جناية أو جنحة فى قانون العقوبات المصرى إذا عاد إلى مصر .

<sup>(</sup>٢) والواقع أن جرائم المادة ٢٠٦ مكررا لا تختلف عن جرائم المادة ٢٠٦ من حيث طبيعتها ، وإنما فقط تختلف عنها من حيث العقوبة . لذلك نرى ضرورة تعديل المادة الثانية من قانون العقوبات ليشمل حكمها جرائم المادة ٢٠٦ مكررا ، على الأقل فى فقرتها الثانية .

المقررين بالمادة ٢١٠ ع ، لأن هذه الجرائم من الجنايات(١)، بالاضافة إلى أن علم الاعفاء من العقاب تتوافر به بالنسبة الاعفاء من العقاب تتوافر به بالنسبة المنايات المادة ٢٠٦ ع .

# المبحث الثالث جريمة اساءة استعمال الأختام والعلامات الرسمية الصحيحة

نصت على هذه الجريمة المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات (٢) التي تقرر أن « يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حتى على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية أو احدى جهات الادارة العمومية أو احدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة » .

الأختام والعلامات والتمغات التي يحميها هذا النص هي أختام وعلامات رسمية وحقيقية ، يحوزها أشخاص يحددهم القانون ، لاستعمالها في أغراض محددة . فإذا استحصل عليها غير هؤلاء الاشخاص واستعملوها استعمالا ضارا ، كان استعمالهم لها مكونا لجريمة المادة ٢٠٧ ع .

<sup>(</sup>۱) الواقع أن قصر الاعفاء من العقاب على مرتكبى جنايات التزوير دون مرتكبى جنع التزوير المنصوص عليها في هذا الباب هو أمر منتقد ، لأن علة الاعفاء واحدة في الحالتين ، وهي تشجيع من ينساهم في جريمة من هذه الجرائم على كشف أمرها للسلطات العامة . ويرى الاستاذ الدكتور مأمون سلامة أنه يمكن اعمال القياس بالنسبة لجنع التزوير ، وتطبيق الاعفاء من العقوبة إذا توافرت شرائطه ، باعتبار أن القياس في غير مواد التجريم جائز ، المرجع السابق ، ص ٤٠٧ . ومع ذلك نعتقد أنه لا يجوز إعمال القياس أمام صراحة النص ، إذ لا اجتباد مع وضوح النص الذي يستبعد جنح التزوير من نطاق الاعفاء ، ونرى أن الأمر يقتضى تدخلا تشريعيا لتعديل نص المادة .

<sup>(</sup>٢) معدلة بالقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ .

## أولا: محل النشاط الاجرامي

محل النشاط الاجرامي هو ختم أو تمغة أو علامة حقيقية لجهة رسمية ، لذلك يشترط في المحل الذي يرد عليه النشاط المجرم بالمادة ٢٠٧ ع أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

- (أ) أن يكون الختم أو العلامة أو التمغة حقيقيا ، وليس مزورا أو مقلدا ، لأنه ان كان مقلدا أو مزورا ، كان استعماله جناية ، وخضع لنص المادة ٢٠٦ع ، أو المادة ٢٠٦ مكررا ع حسب الاحوال .
- (ب) أن يكون الختم أو العلامة أو التحفة لاحدى الهيئات التي حصرتها المادة السركات المساهمة ، أو الجمعيات التعاونية ، أو النقابات المنشأة طبقا الشركات المساهمة ، أو الجمعيات التعاونية ، أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا ، أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام (۱) ، أو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . ويعنى ذلك بعبارة واحدة أن الختم أو العلامة أو التمغة يجب أن يكون لاحدى الهيئات الحكومية أو ما في حكمها ، مما نص عليه في المادتين ٢٠٦ و ٢٠٦ مكررا من قانون العقوبات . أما ان كان الختم أو العلامة أو التمغة لهيئة خاصة ، فان اساءة استعماله تخضع لنص المادة العلامة أو التمغة لهيئة خاصة ، فان اساءة استعماله تخضع لنص المادة و ٢٠٦ من قانون العقوبات .
- (ج) ألا يكون الختم أو العلامة أو الدمغة في عهدة الشخص الذي قام باستعماله استعمالا ضارا . ويقودنا هذا الشرط إلى الكلام عن الركن المادي للجريمة .

 <sup>(</sup>۱) ولا تعتبر الاندية الرياضية من قبيل الجمعيات دات النفع العام ، راجع نقض ۲۹ ديسمبر ۱۹۲۹ .
 عجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۰ ، رقم ۳۰۳ ، ص ۱۶۲۷

## ثانيا: أركان الجريمة

تقوم جريمة المادة ٢٠٧ ع على ركنين : أحدهما مادى ، يتمثل فى الاستحصال بغير حق على ختم أو تمغة أو علامة ، ثم استعماله استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة ، والآخر معنوى ، هو القصد الجنائى .

# (أ) الركن المادى

يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة بفعلين لابد من اجتاعهما وهما: الاستحصال بغير حق على ختم أو تمغة أو علامة ، والاستعمال الضار للختم أو التمغة أو العلامة (١).

فالركن المادى يفترض أو لا أن المتهم قد استحصل على حيازة الختم بغير حق . ويتحلل هذا العنصر إلى أمرين : أحدهما الاستحصال على الختم ، والثانى كون الاستحصال بغير حق أى بطريق غير مشروع . ومعنى ذلك أن الركن المادى للجريمة لا يتوافر إذا لم يكن قد حدث استحصال على الختم ، بأن كان استعماله الضار قد حدث من الشخص الذى يحوزه أصلا بمقتضى القواعد المنظمة لعمله الوظيفى (۱). كذلك لا يقوم الركن المادى للجريمة إذا كان الاستحصال على الختم قد تم بناء على سبب مشروع ، إذ ينتفى الاستحصال بغير حق الذى يتطلبه النص . وتطبيقا لذلك لا تقوم الجريمة إذا كان المتهم قد استحصل على الختم بطريق مشروع ، أى وفقا للقواعد المنظمة لعمله استحصل على الختم بطريق مشروع ، أى وفقا للقواعد المنظمة لعمله استحصل على الختم بطريق مشروع ، أى وفقا للقواعد المنظمة لعمله

(١) لذلك لا تقوم جريمة المادة ٢٠٠٧ ع إذا كان من استحصل بغير حتى على ختم هو غير من استعمله الاستعمال الضار ، كما لو استحصل زيد على الحتم ثم سلمه لبكر الذى استعمله في شأن يخصه . وقد تقوم بالاستحصال جريمة أخرى مثل السرقة أو النصب ، لكن لا تقوم في حق المستعمل أى جريمة . لذلك نعتقد أنه كان من الاوفق أن يجرم المشرع الاستحصال بغير حتى أو الاستعمال الضار للختم أو التحقة أو العلامة ، وبهذا يكون من يستحصل ثم يستعمل مرتكبا لجريمة واحدة .

(٣) قررت محكمة النقض «أن الاستحصال بغير حق يفيد أن الشيء ليس بحسب أصله في حيازة المستحصل، وأن هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الشيء في حيازته، ما انه إنما عمل وسعى للحصول عليه ممن له الحق في حيازته، سواء أكان الحصول عليه بسرقة أو نصب أو بطريق آخر غير مشروع ». راجع نقض ٢٢ نوفمبر ١٩٢٨، مجموعة القواعد القانونية، حـ١، رقم ١٩ ، ص ٣٧.

الوظيفى ، بأن كان يختص بحيازة الختم ، ولو استعمله استعمالا ضارا ، لأن الجريمة لا تقوم بالاستعمال فقط ، بل تفترض أن الاستعمال قد سبقه استحصال بغير حق . ويعد هذا نقصاً في حماية الأختام الرسمية من سوء الاستعمال ، وهو نقص ينبغى على المشرع تداركة (١).

ولا يكفى الاستحصال بغير حق على حيازة الختم أو العلامة أو التمغة لقيام الركن المادى (الله بلام أن يكون المتهم قد استعمال الصار البهم الختم على ضارا بمصلحة عامة أو خاصة (الله ويتحقق الاستعمال الصار البهم الختم على أوراق ونسبتها إلى الجهة مالكة الختم أو دمغها بالعلامة أو التمغة (الله يثار التساؤل عن المقصود بالختم أو التمغة في خصوص المادة ٧٠٧ ع ، وهل يراد به الآلة المحتوية للختم أو التمغة بالاضافة إلى الأثر المختوم أو المدموغ ، أم يقصد به فحسب ذات الآلات التي تختم أو تدمغ بها الأوراق والأشياء . ولهذا التساؤل أميته ، ذلك أن الاستحصال على آلة الختم ثم استعمالها ، هو سلوك يختلف عن رفع بصمة الختم أو أثره المطبوع على الورقة أو الشيء ، ثم وضعه على ورقة أو شيء آخر خلافا للقانون ، كا يختلف عن الاستحصال على بصمة الحتم أو التمغة بطريق التحايل قو الخداع ، دون الحصول على الآلة ذاتها المحتوية للختم أو المتحقة المتحايل قو الختوية للختم أو المتحقة المتحايل المتحايل قو الختم أو المتحقول على التحقيق المتحايل المتحايل قو الختم أو المتحقول على التحقيق المتحايل المتحايل المتحقية المحتوية الم

Vitu, op. cit., p. 991, N° 1253. أما المنى منا المنى أما المنى المناطقي ال

<sup>(</sup>٢) قد تقوم بهذا للاستحصال وحده جريمة أخرى مثل النصب أو السرقة أو الاستيلاء بغير حق على مال ملوك للدون كن لا تقوم به جريمة المادة ٢٠٧ع، لعدم اكبمال ركنها المادى الذي يفترض الاستحمال بغير حق .

Vitu, op. cit., p. 991, N° 1253.

و لا يتطلب القانون صفة خاصة فيمن يستحصل بغير حق ويستعمل الحتم أو التمغة أو العلامة ، فقد استعمل المشرع تعيير «كل من .. » . لذلك يستوى أن يكون مرتكب الجريمة موظفا عاما غير مختص بحيازة الحتم ، لكنه غافل زميله المختص واستحصل على الحتم الموجود بحوزته ثم استعمله ، أو فردا عاديا استحصل على الحتم أو على بصمته من الموظف المختص .

<sup>(</sup>٤) ويكفى هذا الاستعمال لاكتال الركن المادى للجريمة ، فعنصر الضرر الذى يتضمنه الاستعمال ، يستخلص من مجرد الاستخدام في غير الاغراض التي يحددها القانون ، ومن غير الاشخاص الذين يخولهم حيازة هذه الاختام أو التمنات أو العلامات .

التمغة(۱). ذهبت محكمة النقض في حكمها السابق الاشارة إليه إلى أن الاستحصال بغير حق يفيد بحسب معناه الخصول على ذات آلات الأحتام والتمغات دون طوابعها وآثارها(۱). وبناء عليه قضت المحكمة بعدم قيام الجريمة بالنسبة لمن « اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة ، وأحكم وضعها ولحامها بمعدن آخر بعد تغطيته بطبقة من الذهب بكيفية غير ظاهرة ، وباعه أو رهنه على أنه من الذهب الحالص (1) ورأت المحكمة أن هذا الفعل تقوم به جريمة النصب ، إذا توافرت كافة أركانها . ولدينا أن ما ذهبت إليه محكمة النقض هو تفسير منتقد للأسباب التالية :

1 - أن تعبير الاختام والتمغات والعلامات الوارد في المادة ٢٠٧ ع هو ذاته الذي ورد في الفقرة الرابعة من المادة ٢٠٦ ع، ومن ثم وجب أن يكون له المدلول ذاته المأخوذ به في نطاقي النص الأخير. ومن المتفق عليه أن تعبير الاختام والتمغات والعلامات في خصوص المادة ٢٠٦ ع يشمل آلة الحتم أو التمغة أو العلامة، وكذلك أثرها المنطبع أو المدموغ (١٠) لذلك وجب تحقيقا للاتساق بين نصين متعاقبين في القادن ، أن يكون لتعبير الأختام والتمغات والعلامات المدلول ذاته في خصوص المادة ٢٠٧ ع.

<sup>(</sup>١) مثال ذلك من يستحصل على بصمة الحتم على ورقة لا تتوافر فيها شروط حتمها ، مستغلا غفلة الموظف أو علم يقظته ، دون أن يتصل هو شخصيا بآلة الحتم .

<sup>(</sup>٢) يؤيد بعض الفقه هذا النفسير ، راجع الدكتور رءوف عبيد ، ص ٦٣ ، الدكتور مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) | وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بعكس ما خلصت إليه محكمة النقض المصرية ، وقضت بقيام الجريمة في حق من ينقل التمغة الصحيحة ليضعها على شيء آخر لا ينبغي أن يحملها . راجع في هذا المعنى

Crim. 12 août 1865, B.C., N° 173, p. 292; 30 Nov. 1923, B.C., N° 415, p. 697.

<sup>(</sup>٤) وهذا هو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في شأن المادة ٢٠٦ ع ، راجع على سبيل المثال نقض ٢٠ فبراير ١٩٨٧ ، وفيه قررت أن العلامة المعاقب على تقليدها تنطبق على « الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الاثر الذي ينظيع عند استعمالها .. » .

٢ - أن علة التجريم لا تختلف تبعا لما إذا كانت اساءة الاستعمال واردة على الله المنطبع أو المنطبع أو المدموغ . ففى الصورتين يمثل سلوك المتهم خطورة على الثقة العامة فى الأوراق والأشياء الموجود عليها الحتم أو التمغة . بل ان الجريمة لا تقوم حسب طبيعتها بالاستحصال بغير حق ، لأن الاستحصال على الآلة لا يحقق الضرر إذا لم يحدث الاستعمال لتلك الآلة .

٣ – أن تعبير « الاستحصال بغير حق » لا يقتصر على الآلة المحتوية للختم أو التمغة ، وإنما يصدق كذلك على الأثر الذى تطبعه تلك الآلة على الأوراق والأشياء . ففى الصورتين يكون المنهم قد استحصل بغير حق على ختم أو منه منه أو التمغة ، واستعملهما فى غير الموضع الذى وضعتهما الدولة فيه . وتطبيقا لذلك فان من ينقل بصمة الحتم أو التمغة من شيء يحوزه بسبب مشروع ، ويضعها على شيء آخر ، يصدق عليه أنه استحصل على هذه البصمة بغير حق(1) إذ ليستعملها فى موضع آخر ، لذلك يكون استعماله فى هذه الحالة ضاراً ومكونا للجريمة .

وينبغى فى الاستعمال الذى يقوم به الركن المادى أن يكون ضارا بمصلحة عامة أو خاصة . لكن لا يتطلب القانون أن يترتب على هذا الاستعمال ضرر فعلى بمصلحة عامة أو خاصة ، إذ الضرر يفترض من مجرد الاستعمال فى غير الاغراض المحددة ، ومن ثم لا تطالب النيابة العامة باثبات حدوث الضرر بالفعل . فالجريمة على هذا النحو هى أقرب إلى جرائم الخطر . ولا يلزم أن يكون الاستعمال ضارا ضررا ماديا يلحق بالمصلحة العامة أو الخاصة بشخص ما ، بل يكفى أن يكون الضرر معنويا "، ولا يشترط الضرر الحال ، وإنما يكن أن يكون ضررا محمد على المحمد العلم المحمد العامة أو يكون أن يكون ضررا محمد على المحمد المحمد المحمد العلم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد العلم المحمد ال

<sup>(</sup>١) في هذا المعني ، راجع الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٢١٠ .

Vitu, op. cit., p. 991.

Crim. 19 Juill. 1913, B.C., N° 360, p. 697.

<sup>(</sup>۱) راجع نقض جنائی فرنسی 🧠

### (ب) الركس المعنسوى

جريمة المادة ٢٠٧ ع جريمة عمدية ، لذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام الذى يقوم على العلم والارادة . والعلم ينصرف إلى عدم أحقية المتهم فى الحصول على الختم أو التمغة أو العلامة ، وأن من شأن استعماله له أن يحقق ضررا بمصلحة عامة أو خاصة ، أو أن يعرض تلك المصلحة لخطر الاضرار بها(١). أما الارادة فيلزم اتجاهها إلى استعمال الختم أو التمغة أو العلامة التي استحصل عليها المتهم بدون وجه حق . وتطبيقاً لذلك لا تقوم الجريمة في حق من تتوافر لديه إرادة الاستحصال بغير حق على الختم دون إرادة استعماله(١).

ولا أهمية للبواعث التي دفعت المتهم إلى سلوكه ، فقد لا يقصد من الاستحصال على الختم واستعماله الحاق الضرر بأحد ، وإنما تحقيق مصلحة خاصة به ، ومع ذلك يتوافر القصد الجنائي في حقه ، حيث لا يتطلب القانون قصدا خاصا لقيام الجريمة ، هذا فضلا عن أن الضرر بالمصلحة العامة يتوافر من استعمال الختم على خلاف الاصول التي ينبغي أن يستعمل وفقا لها .

### ثالثا: عقوبة الجريمة

قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس بين حديها الادنى والاقصى العامين . ويعنى ذلك أن الحبس يتراوح بين أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات . ولا عقاب على الشروع فى هذه الجريمة ، لكونها جنحة ولم يرد النص بالعقاب عليها . وقد يحدث أن تتعدد جريمة المادة ٢٠٧ ع مع جريمة أخرى ، مثل النصب ، وفى هذه الحالة يحدث تعدد فى العقوبات ، فينطبق حكم المادة ٣٢ النصب ، وفى هذه الحالة يحدث تعدد فى العقوبات ، فينطبق حكم المادة ٣٢

<sup>(</sup>١) ومعلوم أن القول بتوافر هذا العلم هو من اطلاقات محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها . ولا يعيب حكم الادانة عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه . راجع نقض ٩ فبراير ١٩٨٢ ، مجموعة أحكام النقض السنة ٣٣ ، رقم ٣٥ ، ص ١٨١ .

 <sup>(</sup>٢) فمن يستحصل على آلة الحتم من الموظف المحتص بحيازته نكاية في الموظف أو انتقاماً منه دون أن
 تتوافر لديه إرادة استعماله ، لا يرتكب الجريمة ، ولو استعمل غيره الحتم ذاته استعمالاً ضاراً .

سن قانون العقوبات . ولا يسرى على مرتكب هذه الجريمة الاعفاء من العقاب المقرر بدس المادة ٢١٠ ع ، لأنه يقتصر على مرتكبى « جنايات » التزوير ، كم أن الاختام والتمنات والعلامات محل النشاط الاجرامي ليست مزورة ، وإنما هي أختام « حقيقية » .

والعقوبة المقررة تسرى على الفاعل الاصلى ، وهو من استحصل على الختم أو التمنة أو العلامة واستعملها استعمالا ضارا ، كما تسرى على الشريك الذى اتفق أو حرض أو ساعد على هذا الفعل .

# الفصل الثانى جرائم العدوان على الأختام والتمغات والعسلامات غير الرسسمية

العدوان على الاختام والتمغات والعلامات المتعلقة بجهات خاصة يتحقق أو لا بتقليد أو استعمال الأشياء المذكورة مع العلم بتقليدها ، وقد نصت على هذه الجريمة المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات ، كما يتحقق ثانيا بالاستحصال بغير حق ثم الاستعمال الضار للاختام والتمغات والعلامات الخاصة بهذه الجهات ، وقد نصت على هذه الجريمة المادة ٢٠٩ من قانون العقوبات . ومحل النشاط الاجرامي في هاتين الجريمتين لا يختلف ، وإنما يتعلق الاختلاف بالأركان المكونة لكل جريمة وعقوبتها .

# المبحث الأول جريمة التقليد أو الاستعمال للأشـــاء المقـــلدة

نصت على هذه الجريمة المادة ٢٠٨ ع التي تقرر أن « يعاقب بالحبس كل من قلد حتما أو تمغة أو علامة لاحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو احدى البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها » .

## أولا: محل النشاط الاجرامي

محل النشاط الاجرامي في هذه الجريمة هو ختم أو تمغة أو علامة ، وفقا لذات المدلول الذي سبق بيانه . لكن هذه الاشياء لا تخص الجهات الحكومية أو ما في حكمها ، بل تتعلق بجهة خاصة أيا كانت ، أي بهيئة تخضع للقانون

الخاص عستوى أن تكون مصرية أو أجنبية (١) متى كان مسموحاً لها من الحكومة المصرية بممارسة نشاطها فى مصر . ولا يحمى هذا التجريم الأختام الخاصة بالأفراد ، بدليل استعمال المشرع لتعبير «احدى الجهات أيا كانت » ، والفرد العادى لا يعد من الجهات ، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون الفرد صاحب الحتم يعمل فى احدى الجهات التي أشار إليها النص . ولا يشترط فى الجهة صاحبة الحتم أو العلامة أو التمغة أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية (١).

ويخرج من نطاق تطبيق المادة ٢٠٨ ع العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات ، لتمييزها فى السوق عما يماثلها من بضائع أخرى غير بضائع صاحب العلامة ، ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء . ذلك أن تقليد أو تزوير أو استعمال العلامات التجارية المسجلة يخضع للقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الحاص بالعلامات والبيانات التجارية باعتباره نصا خاصا ، يستبعد نص المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات الذي يعد النص العام فيما يتعلق بالتقليد (٢)

#### ثانيا: الركس المادى

يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة بأحد فعلين هما: التقليد والاستعمال . ويعنى ذلك أن المشرع قد استبعد من نطاق هذا التجريم التزوير لصعوبة تصوره عملا ، فالشخص المقلد إذا كان يقصد استعمال الختم فلابد من تقليده ، أى انشائه مطابقا للختم الاصلى دون الاكتفاء بتزويره ، لأن التزوير

<sup>(</sup>١) راجع تطبيقا لذلك نقش ٢٧ ديسمبر ١٩٨٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ٢١٣ ، ص ١٠٣٨ .

 <sup>(</sup>٧) يستفاد هذا من بديط الحماية على « البيوت الدجارية » ، وهي جهات حاصة لا تتمتع بالشخصية المعربة .

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٩٠ ديسمبر ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠ ، رقم ٣٠٣ ، ص ١٤٦٧ وكانت عكمة النقض في حكم قديم لها قد استبعادت الدلامات التجارية من نطاق النصوص التي تعاقب على جريمة التقليد للاصباب ذاتها ، واجع نقض ٧ نوفمبر ١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، حد ٤ ، رقم ٢٦٧ ، ص ٢٦٩ .

يعنى إدخال تغيير على شيء موجود وصحيح في الاصل، ومن ثم لا يحقق غرض الجانى . كذلك استبعد المشرع من تطاق التجريم فعل ادخال الأشياء المقلدة في البلاد، على خلاف ما قرره بالنسبة للأختام والعلامات والتمغات الرسمية المحمية بالمادتين ٢٠٦ و ٢٠٦ مكررا من قانون العقوبات .

والتقليد والاستعمال لهما المدلول ذاته الذى سبق تحديده بالنسبة للاختام والعلامات والتمغات الرسمية ، ويكفى أحد هذين الفعلين لقيام الجريمة ، فلا يتطلب القانون اجتاعهما . والواقع أن الأمر يتعلق بجريمتين مستقلتين ، هما التقليد واستعمال الأشياء المقلدة ، جمع بينهما المشرع فى نص واحد وعاقب عليهما بعقوبة واحدة .

## ثالثاً: الركن المعنسوي

جريمة المادة ٢٠٨ ع جريمة عمدية ، لذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . لكن نوع القصد المتطلب يختلف فى التقليد عنه فى الاستعمال . ففى التقليد يلزم توافر قصد خاص هو نية استعمال الشيء المقلد فيما قلد من أجله على النحو السابق بيانه ، ويترتب على انتفاء هذه النية عدم قيام الركن المعنوى . أما فى حالة الاستعمال فلا يلزم سوى القصد العام الذى يتوافر بالعلم بالتقليد وإرادة استعمال الشيء المقلد رغم هذا العلم .

## رابعها: العقسوبة

قرر المشرع في المادة ٢٠٨ ع لهذه الجريمة عقوبة الحبس بين حديها الأدنى والاقصى العامين كعقوبة أصلية (١). وتضاف إلى العقوبة الأصلية عقوبة تكميلية

<sup>(</sup>۱) وإذا حدث تعدد في العقوبات، وكانت عقوبة هذه الجريمة هني العقوبة الاشد، فهي التي تنطبق وحدها اعمالا للفقرة الثانية من المادة ٣٦ من قانون العقوبات. ومن ثم يخطىء الحكم الذي يقضي بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها محسون جنيها مع أن عقوبة الجريمة الاشد ــ وهي جريمة تقليد أختام احدى الجهات الاجنبية ــ طبقا لنص المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات هي الحبس فقط. لذلك يتعين تصحيح هذا الحكم بالغاء عقوبة الغرامة المقضى بها راجع نقض ٢٢ ديسمبر ١٩٨٧، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٣، رقم ٢١٣، ص

وجوبية هي مصادرة الأختام والعلامات والتمغات المقلدة باعتبارها موضوع الجريمة ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات .

# 

نصت على هذه الجريمة المادة ٢٠٩ ع ، وهي تقرر أن « من استحصل بغير حق على الاختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لاحدى الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الاهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين » .

يتضع من هذا النص أن جريمة المادة ٢٠٩ ع تقابل الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٠٧ ع. لذلك نجد تماثلا شبه كامل في الأركان ، وان اختلفت الجهة التي تقع الجريمة عدوانا على اختامها أو علاماتها أو تمغاتها . فمحل النشاط الاجرامي في الجريمتين هو ختم أو تمغة أو علامة (٢٠ حقيقية وليست مزورة أو مقلدة ، والاختلاف هو في الجهة صاحبة هذه الأشياء ، إذ هي ليست الحكومة أو وحدة من وحدات القطاع العام وما في حكمها ، وإنما هي جهة خاصة . ويعني ذلك أن إساءة استعمال الأختام الخاصة بالأفراد لا تسرى عليها الحماية الجنائية المقررة في هذا النص ، لأن الفرد العادى لا يعد من الجهات (٢٠).

والركن المادي يقوم باستحصال المتهم على الختم أو التمغة أو العلامة ، دون

<sup>(</sup>۱) لم يرد لفظ « العلامات » فى نص المادة ٢٠٩ ع ، وإنما ورد لفظ « البياندير » خَى الاختلاف لفظى بحت ، فكلا اللفظين يعبر فى مجال التزوير عن معنى واحد ، لانهما ترجمه لمتعبير الفرنسى "Marques"

 <sup>(</sup>۲) والواقع أن اساءة استعمال أختام الافراد تجرمها النصوص الحاصة بالتزوير إذ أن ذلك يعد من قبيل
 التزوير المادى ( راجع المادة ۲۱۰ ع ) .

حق ، واستعمال هذا الشيء عمدا استعمالا مضراً بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الاهالي (١٠)

ويلاحظ أن المشرع قد وصف الاستعمال هنا بأنه « مضر » ، بينا فى المادة ٢٠٧ يكون الاستعمال « ضاراً » . من أجل ذلك نعتقد أن المغايرة فى التعبير تفيد اختلافا فى الحكم . ومن ثم يشترط فى استعمال الختم أو التمغة أو المعامة غير الحكومية الذى تقوم به الجريمة أن يترتب عليه ضرر فعلى ، فلا يكفى احتمال وقوع الضرر . ويعنى ذلك أن الجريمة هنا جريمة ضرر وليست جريمة خطر(١). ولكن لا يشترط تحقق الضرر المادي ، وإنما يكفى الضرر المعنوي .

والركن المعنوى لهذه الجريمة يتخذ صورة القصد الجنائى . والقصد المتطلب فيها هو القصد العام وحده ، فلا يلزم توافر أى نية خاصة ، شأنها فى ذلك شأن جريمة المادة ٢٠٧ ع .

وقد عاقب المشرع على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . ويعنى ذلك أن عقوبة الحبس تتراوح مدتها بين الحد الادنى العام وهو أربع وعشرون ساعة ، والحد الاقصى الذى حدده المشرع بسنتين . ولا عقاب على الشروع في هذه الجريمة لعدم النص على ذلك .

<sup>(</sup>۱) لذلك يستبعد من نطاق هذا النص الاضرار بمصلحة فرد على حدة ، بينا نص المادة ۲۰۷ ع يتسع لحالة الاستعمال الضار بمصلحة فردية لأن هذا النص استعمل تعبير الاضرار «بمصلحة خاصة » مطلقا . والواقع أن تعبير الاضرار بالمصلحة العمومية الوارد في نص المادة ٢٠٠ ع لا داعي له ، لان هذا النص يحمى فقط الاختام غير الرسمية ، ولا يتصور الاضرار بالمصلحة العامة أو تعريضها لخنظر الاضرار من اساءة استعمال أختام وعلامات الجهات الخاصة ، فالضرر هنا لا يتصور الا بالنسبة للجهة التي أسىء استعمال أختامها ، فهو اذن ضرر خاص وليس ضررا عاما .

<sup>(</sup>٢) مفاد ذلك أن المشرع تشدد في تجريم استعمال الاختام الرسمية ، فاكتفى بأن يكون من شأن هذا الاستعمال أن يحقق الضرر ، بيها تطلب في استعمال الاختام غير الرسمية أن يكون « مضراً » فعلا . ولاشك في أن خطورة الأختام الرسمية هي التي تبرر تشدد المشرع فيما يتعلق بنطائق التجريم ، وهي التي تبرر كذلك اختلاف العقوبة المقررة للاستعمال في الحالين .

البـاب الرابـع جرائم التزوير فى المحررات

التزوير في المحررات من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في المحررات ، عرفية كانت أو رسمية . وقد زاد من خطورة هذه الجريمة تعاظم دور الكتابة في المجتمعات الحديثة باعتبارها وسيلة للاثبات ، سواء بالنسبة للأفراد أو للدولة (). فالافراد يعتمدون على الكتابة في اثبات علاقاتهم وتصرفاتهم ، لأن الأوراق المكتوبة تضمن استقرار حقوقهم وحمايتها ، والدولة بدورها تمارس اختصاصاتها المتنوعة عن طريق الأوراق المكتوبة ، هذا فضلا عن أن الكتابة تساعد على حسم المنازعات قضاء ، لأنها توفر أدلة اثبات يضفى عليها القانون حجية خاصة (). وواضح أن الكتابة لا يمكن أن تؤدى دورها الحام إلا إذا منحها الافراد ثقتهم ، ولا تتأتى تلك الثقة إلا إذا كانت المحررات تعبيرا صادقا عن الحقيقة ، فان كانت غير ذلك رفضها الناس ، وهو ما يترتب عليه زعزعة استقرار المعاملات وضياع الحقوق وعرقلة نشاط الدولة . وقد تنبه المشرعون في الدول كافة إلى ضرورة حماية الثقة العامة في المحررات ، فتدخلوا لضمان هذه الثقة بتقرير أشد العقوبات للتزوير في صوره وأشكاله فتدخلوا لضمان هذه الثقة بتقرير أشد العقوبات للتزوير في صوره وأشكاله المختلفة .

وقد تناول المشرع المصرى جرائم تزوير المحررات فى المواد من ٢١١ إلى ٢٢٧ من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ،

Larguier, Droit Pénal Spécial, Précité, p. 155. (1)

<sup>(</sup>٢) الدكتور محمود عبيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢١٥ . والواقع أن الكتابة هى الوسيلة الطبيعة لتربر وإثبات الحقوق والواجبات ، وقد أدرك الجميع أن تسجيل الحق على الورق يضمن له قوة لا تترافر إذا ظل مطوبا في الصدور ، وأن الحقيقة مسطورة بالكتابة أدعى إلى الثقة وأبقى على مر العصور ، راجع الدكتور رعوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٧ . وإدراكا من المشرع الاسلامى لأحمية دور الكتابة في ضبط علاقات الأفراد فيما ينهم ، وتحديد الحقوق والواجبات وحفظها من الضياع بسبب النسيان ، وتفادى المنازعات التي تنشأ عند عدم وجود الدليل الكتابي ، أمر المولى سبحاته وتعالى بكتابة الدين في قوله ﴿ يا أبيا اللهين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ ، وحضً على الكتابة مهما كانت قيمة الدين ، يقول تعالى : أجل مسمى فاكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ﴾ ، ويئن سبحانه وتعالى الحكمة من الكتابة في قوله : ﴿ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ﴾ . سورة البقرة آية رقم في قوله : ﴿ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ﴾ . سورة البقرة آية رقم

حتى ولو وقع التزوير في محرر عرفي اضرارا بآحاد الناس. وتتضمن هذه النصوص عدة جرائم، رصد لها المشرع عقوبات تتفاوت تبعا لنوع المحرر وصفة من يقوم بالتزوير. كذلك عالج المشرع في هذه النصوص جريمة استعمال المحررات المزورة التي تستقل عن جريمة تزوير المحررات رغم صلتها الوثيقة بها.

ومن جماع النصوص التى عالج فيها المشرع التزوير فى المحررات ، يمكن أن نستخلص الأركان العامة للتزوير ، ونبدأ بدراستها باعتبارها تشكل النظرية العامة للتزوير فى المحررات . لكن دراستنا للتزوير لاتقتصر على هذه النظرية ، وإنما تشمل دراسة مختلف جرائم التزوير التى ورد النص عليها ، بالاضافة إلى جريمة استعمال المحررات المزورة ، التى ترتبط بجريمة التزوير برابطة دفعت المشرع إلى النص عليها ضمن جرائم التزوير . من أجل ذلك ندرس النظرية العامة للتزوير ، ثم أنواع التزوير المعاقب عليه ، وأحيراً جريمة استعمال المحررات المزورة .

# الفصـل الأول الأركان العامة للتزوير فى المحررات

لم يحدد المشرع معنى التزوير فى المحررات ، كما أنه لم يبين الأركان العامة للتزوير . ويعرف شراح القانون الجنائى التزوير فى المحررات بأنه « تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر باحدى الطرق التى نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير »(١).

مِن هذا التعريف للتزوير يتضح أنه يقوم على أركان ثلاثة :

الأول : الركن المادى ، وقوامه تغيير الحقيقة في محرر باحدى الطرق التي نص عليها القانون .

الثانى : ركن الضرر ، إذ أنه ينبغى أن يكون من شأن تغيير الحقيقة أن يحدث ضررا .

الثالث : الركن المعنوى ، ويتخذ صوره القصد الجنائي .

وندرس هذه الأركان بشيء من التفصيل فيما يلي :

E. Garçon, code pénal annoté, articles 145 à 147, N° 19. Vouin, op. cit., p. 417, N° 341; Vitu. op. cit., p. 935, N° 1193.

وراجع فى تعريف التزوير فى الفقه المصرى ، الدكتور رعوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٨٠ ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢١٥ ، الدكتور رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ٤٥٤ ، الدكتور حسن المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ١٧٢ ، المدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٧٢ ، الدكتور أحمد عبد العزيز الالفى ، المرجع السابق ، ص ١٧٢ ، الدكتور محمد أبوعامر ، المرجع السابق ، ص ٢٧٢ ، الدكتور محمد أبوعامر ، المرجع السابق ، ص ٢٧٢ ، الدكتور محمد أبوعامر ، المرجع السابق ، ص ٢٧٢ ، الدكتور محمد أبوعامر ، المرجع السابق ، ص ٢٧٢ ، الدكتور محمد أبوعامر ، المرجع السابق ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>١) هذا النمريب قال به الاستاذ الفرنسي إميل جارسون ، راجع

# المبحث الأولٍ الركس المسادى

يتحقق الركن المادى للتزوير بتغيير الجقيقة فى محرر بطريقة من الطرق التى حددها القانون . ويعنى ذلك أن الركن المادى للتزوير يتحلل إلى عناصر ثلاثة هى : تغيير الحقيقة ، حدوث هذا التغيير فى محرر ، وأن يكون التغيير بطريقة من الطرق التى حددها القانون .

# المطلب الأول تغيير الحقيقة

## أولا : ماهيــة تغيير الحقيقـة.

التزوير صورة من صور الكذب الذى يتناوله القانون الجنائى بالتجريم فى بعض الأحوال ، والتزوير هو كذب مكتوب . والكذب يتضمن تغييرا للحقيقة ، باحلال أمر غير صحيح محل الأمر الحقيقى الصحيح . فتغيير الحقيقة على هذا النحو هو جوهر التزوير ، وهو السلوك الذى يجرمه المشرع الجنائى باعتباره يحقق التزوير إذا وقع فى المحررات . وعلى ذلك فالتزوير لا يتصور وقوعه إلا إذا تضمن تغييرا للحقيقة بابدالها بما يخالفها ، فإذا لم يحدث هذا التغيير فلا وجود للتزوير ، ولو كان الفاعل سيء النية يظن أن ما قام باثباته فى المحرر من بيانات يخالف الحقيقة ، بينا هو فى الواقع غير ذلك ، لان ما أثبته من بيانات بطابق الحقيقة ، وتطبيقا لذلك لا يرتكب تزويرا من يمسك بيد مريض فيحركها ليعينه على أن يثبت بيانات تتعلق بانشاء وصية أو الغائها ، متى كان فيحركها ليعينه على أن يثبت بيانات تتعلق بانشاء وصية أو الغائها ، متى كان ذلك يطابق الحقيقة تماما وكان تنفيذا لرغبة المريض الذى ينسب المحرر إلى

A. ..

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا المعنى ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢١٦ ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ص ٥٠٠ ، الدكتور محمد أبوعامر ، المرجع السابق ، ص ٣٨٨ . وراجع نقض ٩ يونيه ١٩٨٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ١٤٣ ، ص ٦٩٣ .

إرادته (۱). ولا يرتكب تزويرا من يضع امضاء شخص برضائه في محرر ، لأنه لا يغير الحقيقة التي تتضمن نسبة المحرر إلى صاحب الامضاء الذي رضى بذلك (۱). ولا يسأل عن تزوير من يملى بسوء نية على موظف عام بيانات يقرر فيها وفاة قريب له ليحقق من ذلك منفعة ، إذا تبين أن قريبه كان قد مات دون علمه في الوقت الذي أملى فيه هذه البيانات ، لأن مطابقة البيانات للحقيقة وقت اثباتها تنفى التزوير ، ولو كان الفاعل يجهل ذلك ويعتقد أنه يثبت بيانات غير حقيقية .

ولا يشترط لتحقق الركن المادى للتزوير أن يكون تغيير الحقيقة قد شمل كل بيانات المحرر ، بل انه يكفى أن يرد التغيير على بيان واحد منها ، ولو كانت سائر البيانات الاحرى مطابقة للحقيقة . فأقل قدر من تغيير الحقيقة يكفى لقيام التزوير ، لأن أقل قدر من تغيير الحقيقة من شأنه أن يهدر الثقة التي ينبغى توافرها للمحرر . فمن ينشىء بناء على طلب الغير محررا يطابق الحقيقة مطابقة تامة في سائر بياناته ما عدا تاريخ انشائه الذي حدث فيه التغيير ، يرتكب التزوير ، على الرغم من مطابقة البيانات الاحرى للحقيقة ، إذا كان من شأن تغيير تاريخ انشاء المحرر إحداث الضرر .

Vitu, op. cit., p. 948, N° 1207

<sup>(1)</sup> 

أما إذا لم يكن ذلك تنفيذا لرغبة المريض أو كان القانون لا يعتد بارادة الموصى لكونها غير صالحة لانشاء التصرف القانونى ، فان معاونته على انشاء الوصية يعد تغييرا للحقيقة . وتطبيقا لذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية التزوير في محرر عرف متحققا بالنسبة لزوج أخذ بيد زوجته ، غير القادرة على التمييز ، وساعدها على أن تحرر له وصية بخطها

Erim. 30 nov. 1971. D. 1972, Somm. p. 15.

<sup>(</sup>۲) وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض أنه « إذا انتفى الاسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقاً لارادة من نسب إليه ، معبرا عن مشيئته ، انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ، ولو كان هو لم يوقع على المحرر ، مادام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن ارادته ، سواء كان هذا التعبير ظاهرا جلياً أو مضمراً مفترضاً تدل عليه شواهد الحال » . راجع نقض ٣٠ أكتوبر ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠ ، رقم ٢٧٣٣ ص ١٩٣٣ ، ص ١٩٣٣ .

## ثانيا : المقصود بالحقيقة محل التغيير

الحقيقة التي يرد عليها التغيير في نطاق جريمة التزوير لا يقصد بها الحقيقة الواقعية المطلقة ، أي تلك الحقيقة التي تطابق الواقع مطابقة كاملة ، وإنما يراد بها الحقيقة القانونية النسبية ، أي تلك التي تطابق ما كان يتعين اثباته وفقا للقانون(١). وما يتعين اثباته وفقا للقانون هو أولا ما يطابق إرادة صاحب الشأن ، أي من يعبر المحرر عن إرادته ، | فإذا أثبت في المحرر ما يخالف إرادة صاحب الشأن تحقق التزوير ، ولو كان ما أثبت مطابقا للواقع . وتطبيقا لذلك ، يرتكب تزويرا من يحرر شهادة ميلاد أو وفاة أو شهادة درأسية أو وثيقة زواج تتضمن بيانات مطابقة للحقيقة ، ولكنه ينسبها زورا إلى الموظف المختص وإلى السلطة التي تصدر عنها ، فيقلد توقيع هذا الموظف ويضع أحتام تلك السلطة (١٠٪ كما يرتكب تزويرا من يبعث بشكوى ضد موظف عام يثبت فيها وقائع حقيقية ويضع عليها توقيعات أشخاص لم يوقعوا عليها ، ومن ثم لم تتجه إرادتهم إلى تحمل تبعة صدورها عنهم(٢)! وما يتعين إثباته وفقا للقانون هو ثانيا الحقيقة التي تطابق القرينة التي يقررها القانون ، فإذا أثبت في المحرر ما يخالف مقتضي هذه القرينة ، تحقق التزوير ، ولو كان مَا أثبت يطابق الحقيقة الواقعية مطابقة تامة . وتطبيقاً لذلك ، يرتكب تزويرا من يثبت في شهادة الميلاد المولود لغير والده الذي تحدده قرينة « الولد للفراش »(4)، ولو كان الشخص الذي نسب إليه المولود هو من حيث الواقع والده الحقيقي . ففي هذا الفرض نجد أن نسبة المولود إلى والده الفعلي هو أمر يطابق الحقيقة الواقعية ، لكنه يخالف الحقيقة النسبية التي يعتد بها القانون ، ومن ثم تتحقق به جريمة

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى ، راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢١٩ ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٩١ ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) |نقض ٢٥ يناير ١٩٥٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٧ ، رقم ٣٣ ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) انقض ٣ مايو ١٩٤٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٦ ، رقم ١٧٨ ، ص ٢٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) مقتضى هذه القرينة القانونية أو السود ينسب لزوج المرأة التي حملت به أثناء فترة الزوجية ، ولو
 كان الواقع يخالف ذلك .

#### ثالثا: نطاق تغيير الحقيقة

يتحدد نطاق تغيير الحقيقة الذي يعد جوهر التزوير المعاقب عليه بالمساس بحقوق الغير . فان كان من شأن تغيير الحقيقة المساس مباشرة بمركز الغير ، تحققت بهذا التغيير جريمة التزوير . أما إذا كانت البيانات التي أثبتها المتهم في المحرر لا تتعلق مباشرة بمركز الغير ، وإنما تمس مركزه الشخصي ، فان التعديل فيها بما يخالف الحقيقة لا يشكل تزويرا . وتطبيقا الذلك لا يعد مغيرا للحقيقة طبقا للمدلول القانوني من يثبت في محرر حقوقا ليست له ، أو ينكر التزامات ارتبط بها ، أو ينسب لنفسه صفات لا يتمتع بها . لكن تغيير الحقيقة في مدلوله القانوني يتحقق إذا نسب المتهم هذه الأمور لغيره دون أن يكون هذا الغير قد رضي بذلك .

ويثير هذا التحديد لنطاق تغيير الحقيقة كما يعنيه القانون فى تجريم التزوير التساؤل عن حكم الصورية ، وهل تعد تزويرا أم لا ؟، كما يثير مسألة الكذب فى الاقرارات الفردية .

## (أ) الصورية في العقود

الصورية هي تغيير للحقيقة في تصرف قانوني باتفاق أطراف هذا التصرف. ففي الصورية يكون هناك عقدان أحدهما ظاهر يتضمن الارادة المعلنة والآخر مستتر يعبر عن الارادة الحقيقية للمتعاقدين، وهو الذي يمثل الحقيقة الواقعية والصورية قد تكون مطلقة إذا لم يكن هناك تصرف مطلقا ، كالو حرر شخص عقد بيع لآخر تهريبا لاملاكه من الدائنين أو حرر له عقد ايجار للاستناد إليه في دعوى من دعاوى وضع اليد أو لتوقيع حجز صورى به . وقد تكون الصورية نسبية إذا كان للتصرف وجود حقيقي ، وأعطاه الطرفان صورة غير حقيقته لستر التصرف الحقيقي . وأمثلة الصورية النسبية عديدة ، منها ذكر ثمن في العقد يزيد عن الثمن الحقيقي لمنع الشفيع من طلب الشفعة ، أو يقل عن الثمن الحقيقي لتخفيض رسوم التسجيل ، ومنها افراغ الهبة أو الوصية في صورة عقد بيع أو قسمة للتهرب من الشكلية أو لحرمان أحد

الورثة من الميراث، أو تخفى المشترى الفالى لحق متنازع عليه خلف مشتر صورى لأنه ممنوع من الشراء بحكم القانون، أو تقديم التاريخ فى عقد البيع درءا لاحتمال الطعن فى البيع بأنه تم والبائع فى مرض الموت<sup>(۱)</sup>. فهل يعد تغيير الحقيقة فى هذه الفروض وغيرها من قبيل التزوير المعاقب عليه ؟

اختلف الرأى حول ما إذا كانت الصورية تعتبر تزويرا معاقبا عليه أم لا . فذهب البعض إلى اعتبارها من قبيل التزوير ، لمغايرة العقد الصورى للحقيقة التي يتضمنها العقد المستتر ، وقد حدث تغيير الحقيقة باحدى الطرق التي يحددها القانون ، وهي « جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة » وتلك احدى صور التزوير المعنوى كم سنرى ، ومن شأنه أن يحدث ضررا للغير الذي يعتمد على العقد الظاهر ، والقصد متوافر كذلك في حالة الصورية ، أى أن معنى ذلك أن الصورية تحقق أركان التزوير المعاقب عليه (٢). لكن إذا كانت كل صورية تعد من قبيل التزوير عند أصحاب هذا الرأى ، فان نتيجة ذلك أن الصورية التي ينتفى فيها أحد أركان التزوير لا تعد تزويرا . مثال ذلك أن يثبت انتفاء القصد الجنائي أو انتفاء الضرر من تغيير الحقيقة . كذلك يرى هؤلاء أن الصورية التي قرر لها القانون عقوبات خاصة لا تعد تزويرا ، لان العقاب عليها بعقوبة غير عقوبة التزوير يفيد انصراف قصد المشرع إلى عدم اعتبارها من قبيل التزوير بمدلوله القانون. "٢.

لكن الرأى السائد بين شراح القانون الجنائى ، يذهب إلى عدم العقاب على الصورية باعتبارها تزويرا ، إلا إذا مست حقا للغير تعلق بالتصرف أ<sup>13</sup>. ويعنى

- (۱) فى تعريف الصورية ، راجع الدكتور عبد الرزاق السنهورى ، الموجز فى النظرية العامة للالتزامات ، الجزء الأول ، ص ٢٥٦ ، الدكتور توفيق فرج ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الثانى ، أحكام الالتزام ، ١٩٨٥ ، ص ٧١ ، الدكتور مصطفى الجمال ، أحكام الإلتزام ، ١٩٩٠ ، ص ٤٧٣ .
- (۲) وطبقا لهذا الرأى يجب العقاب على الصورية باعتبارها تزويرا ، ولا يجوز استثناؤها من خصوص التزوير التي جاءت عامة ، لعدم وجود مبرر لهذا الاستثناء .
- (٤) في هذا المعنى راجع الدكتور رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٨٣ ، الدكتور عوض محمد ، ص ٢٣٣ ، الدكتورة فوزية عيد الستار ، ص ٢٥٤ ، الدكتور أحمد عبد العزيز الالفي ، المرجع

ذلك أن الصورية لا تعد تزويرا إذا اقتصر المتعاقدان في التصرف الصوري على حدود الحق المقرر لهما في ابرام العقد بالطريقة التي يرتضونها . ويؤيد هذا الرأى أن القانون المدني يعترف بمشروعية الصورية ، ويرتب على العقد الظاهر. آثارا قانونية(١)، ولا يتصور في المنطق القانوني أن تقوم بالصورية جريمة طالما إعترف بمشروعيتها أحد فروع القانون ، اذ معنى ذلك التناقض بين أجزاء النظام القانوني الواحد . كذلك فان تقرير الشارع في بعض الحالات عقوبة مخففة للصورية ، يعني بمفهوم المخالفة أنه يقصد استبعاد عقوبات التزوير . وقد رأينا أنَّ تعلق تغيير الحقيقة بمركز مغير الحقيقة ينفي جريمة التزوير ، طالما أنه لا يمس مباشرة بحقوق الغير ، ومن ثم إذا اقتصرت الصورية على المساس بمركز المتعاقدين دون أن تنصب على حقوق للغير ، فانها لا تعد تزويرا . ولكن إذا تناول التصرف القانوني مركز الغير أو تعلق بهذا التصرف حق الغير ، فان كل تغيير للحقيقة فيه يكون تزويرا معاقبا عليه إذا تم بقصد الاضرار ، وذلك لأن التغيير الصوري يكون من شأنه المساس بحق الغير الذي يترتب على التصرف القانوني . ويعنى ذلك أن التغيير الصورى الذي يحقق التزوير ينبغي أن يكون لاحقا على نشوء حق الغير ومتضمنا المساس به . وتطبيقا لذلك يعتبر تزويرا معاقبا عليه التغيير في عقد بيع عقار بعد تحريره بقصد حرمان الشفيع من طلب الشفعة ، لأن حق الشفيع قد تعلق بالعقد بعد ابرامه ، باعتباره منشئا لحق الشفعة بالنسبة له ، كما يعد تزويرا معاقبا عليه تغيير الثمن في عقد البيع بعد تحريره وإثبات تاريخه بقصد تخفيض رسوم التسجيل ، لتعلق حق الخزانة العامة في تقدير الرسوم بالثمن الذي حدد بالعقد وقت تحريره ، ومن ثم يكون من شأن التغيير الاضرار بحقوق الخزانة العامة'''.

Vitu, op. cit., N° 1208.

السابق ، ص ١٧٥ ، الدكتور محمود كبيب حسنى ، المرجع التسابق ، ص ٢٣٧ ، الدكتور رمسيس بهناء ، المرجع السابق ، ص رمسيس بهناء ، المرجع السابق ، ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>١) بل انه يبيح الصورية صراحة في بعض الاحيان . من ذلك الاعتراف بصحة الهبة المستورة في عقد يبع ، ولو لم تتم في شكل العقد الرسمى الذي يتطلبه القانون في الهبة ، راجع المادة ٤٨٨ فقرة أولى من التقنين المدنى . وراجع الدكتور توفيق فرج ، المرجع السابق ، ص ٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) في هذا المعنى قررت محكمة النقض « أن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ ، يتعلق بها قانوتاً

#### (ب) الاقرارات الفردية

الاقرار الفردى هو بيان أو مجموعة من البيانات يثبتها شخص فى محرر به وتكون متعلقة بمركزه القانونى وحده ، دون مساس بمركز الغير . مثال هذه الاقرارات ما يقدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من بيانات تتعلق بمقدار دخله الذى يتخذ اساسا لتقدير الضريبة العامة على الدخل ، أو ما يقدمه المستورد من بيانات تتعلق بقيمة البضاعة المستوردة لكى تكون أساسا لتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، واقرار المدين فى سند الدين بما فى ذمته للدائن ، واقرار الشخص ببيانات تتعلق بمهنته أو بحالته الشخصية أو العائلية ، واقرار المتعاقدين بقيمة عقودهم للشهر العقارى تمهيدا لتقدير رسوم التسجيل (١).

القاعدة العامة أن الكذب في الاقرارات الفردية لا يعد تغييرا للحقيقة في مدلول جريمة التزوير ، لأن الاقرار يتعلق بأمر خاص بالمقر يحدد مركزه القانوني ، ولا يمس بمركز الغير . هذا فصلا عن أنه يمكن التحرى عن صحة ما ورد في هذه الاقرارات من صاحب الشأن ، الذي إذا قصر في هذا ، فعليه وحده تقع مغبة هذا التقصير (١). وأخيرا فان الكذب في هذه الاقرارات

حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها . فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الاضرار به ، عد ذلك تزويرا في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور » ، نقض ٥ ديسمبر ١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٢٩٦٦ ، ص ٣٥٣ ، وراجع نقض ٢٠ يناير ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٥ ، رقم ١٨٨٨ ، ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>١) من هذه الاقرارات كذلك أقوال الخصوم فى الدعاوى والتى يبدونها تأييدا لدعاواهم ، سواء فى المذكرات المكتوبة أو فى المرافعات الشفوية أو أثناء استجوابهم . ومنها ما يبديه المتهمون من أقوال دفاعا عن أنفسهم فى التحقيقات والدعاوى الجنائية . راجع فى القضاء الفرنسى

Crim. 7 Mars 1972, D. 1972, Juris. p. 341

<sup>(</sup>٧) في هذا المعنى ، راجع نقض ٧٧ يونيه ١٩٣٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٧ ، رقم ٣٦٣ ، ص ٥٩٧ . وفيه قررت المحكمة أن المحررات العرفية المعدة لاثبات ما يقع من المعاملات بين الافراد ليس لما يثبت فيها من الاقارير الفردية من الأهمية ما يقتضى استعداء القانون على المقر الذي يغير الحقيقة فيها ، إذ المفروض أنها خاضعة في كل الاحوال لرقابة ذوى الشأن ، فإذا قصر صاحب الشأن في تلك الرقابة فعليه وحدة تقع مغبة ذلك التقصير . وقررت المحكمة أنه لا يغير من وجه المسألة أن يكون الدائن عاجزا عن مراقبة صحة ما يسطره المدين ، اما لجهل القراءة والكتابة واما لجهله اللغة التي حرر بها سند المديونية ، فان عليه في مثل هذه الاحوال أن يستعين بغيره على تحقيق = لجهله اللغة التي حرر بها سند المديونية ، فان عليه في مثل هذه الاحوال أن يستعين بغيره على تحقيق =

لا ينشىء فى الغالب صر ، لأبه ليست ها قوة فى الاثبات ، حيث لا يملك الشخص أن ينشىء لنفسه سندا ، ولذلك قلما تكون الاقرارات الفردية محل ثقة من تقدم إليه فهى تخضع للتمحيص والتدقيق . وتطبيقا لتلك القاعدة ، قضت محكمة النقض بأن المدين الذى يحرر على نفسه سندا بالدين الذى له فى ذمة دائنه فيغير من قيمة هذا الدين بالانقاص منه لا يرتكب تزويرا ، وقضت كذلك بأنه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الاقرارات الفردية ، فانه لا عقاب عليه إذا كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق أو الكذب (٢)، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الحصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجة الفحص (١٠) وقضت بأن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه فى عريضة الدعوى هو مما وقضت بأن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه فى عريضة الدعوى هو مما طالما لم يقم المحضر بتأييد هذا البيان عن علم أو بحسن نية . فإذا أيد المحضر البيان الكاذب ، تحققت جريمة التزوير فى محرر رسمى ، وقامت مسؤولية الميان الكاذب ، تحققت جريمة التزوير فى محرر رسمى ، وقامت مسؤولية المدعى باعتباره شريكاً فيها (١)

تلك الرقابة صونا لحقوقه لا أن يترك الأمر إلى المدين وحده ثم يشكو من أن هذا المدين لم يسطر
 الحقيقة في المحرر الذي وكل إليه تحريره ، والقانون لا يتولى بحمايته سوى الشخيص اليقظ الحريص
 على حقوقه .

<sup>(</sup>۱) نقض ۲٦ ديسمبر ۱۹۳۲ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٦٩ ، ص ١٠٢ . ويختلف الأمر إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير ايصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، فغير في هذا الاقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، ووقع الدائن الاقرار أو الايصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفة للحقيقة ، فهذا تزوير بطريق تغيير اقرار أولى الشأن . فعلى حد تعبير محكمة النقض تختلف هذه الحالة عن سابقتها في أن « الموقع قد انغش ، ولو علم بما كتب في السند لما رضى به ولما وقع عليه » .

<sup>(</sup>٢) راجع في المعنى ذاته نقض جنائي فرنسي, P. 19, Somm. p. 19 جنائي فرنسي, (٢)

<sup>(</sup>٣) نقض ٢١ أبريل ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٠٠ ، ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) نقض ١٣ مارس ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ٦٥ ، ص ٣٤٠ . أما إذا تدخل المحضر بتأييد البيان المغاير للحقيقة ، توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي ، إذ تكسب صحيفة افتتاح الدعوى صفة الرسمية باتخاذ اجراءات الاعلان على يد الهضر المكلف بهذه المأمورية .

لكن إذا كانت هذه القاعدة مقررة فيما يتعلق بالاقرارات الفردية التى تتضمنها المحررات العرفية ، فانها ليست كذلك فيما يتعلق ببعض الاقرارات التى يقدمها صاحب الشأن في المحررات الرسمية ، مثل قسائم الزواح والطلاق ودفاتر قيد المواليد والوفيات . فالكدب الذي يدلى به المقر ويثبت في هذه المحررات تقوم به جريمة التزوير ، لأن مركز المقر بالنسبة لهذه البيانات مثل مركز الشاهد الذي يفرض القانون عليه التزاما بالصدق فيما يدلى به من بيانات يتم اثباتها في المحرر الرسمي ، هذا فضلا عن أن ما يراد اثباته في هذه المحررات لا يمكن في الغالب الحصول عليه الا عن طريق المقر وحده ، فيلتزم بالادلاء به على الوجه الصحيح ، وأخيرا فان البيانات التي يدلى بها المقر في هذه المحررات لها أهمية اجتماعية خاصة تقتضي اعتبار الكذب فيها تزويرا معاقبا عليه . المرأته وهي ليست أمه الحقيقية (١) ومن ينسب طفلا إلى غير أبيه (٢) ومن يقرر أن أمام المأذون أنه وكيل الزوجة أو ولى أمرها وهو ليس كذلك ، ومن يقرر أن شخصا معينا قد توفي في حين أن المتوفي شخص آخر .

وحتى بالنسبة للاقرارات الفردية التى تتضمنها المحررات العرفية ، يقوم التزوير إذا كان من شأن الاقرار نسبة واقعة إلى الغير بحيث تكون حجة عليه ، بأن كان من شأنها أن ترتب على المقر أو على غيره من الناس حقوقا أو التزامات . وتطبيقا لذلك إذا أملى المدين سند مديونيته على شخص وكله في تحريره ، معير الوكيل في قيمة الدين الذي أثبته ، ثم دفع بالسند إلى المدين الذي وقع عليه دون أن يلحظ احتلاف القيمة الواردة به عن القيمة الحقيقية ، كان ذلك

<sup>(</sup>١) نقض ٢٧ يونيه ١٩٣٢ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٧ ، رقم ٣٦٣ ، ور ٥٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) نقض ۳ فبراير ۱۹٤۱ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ ، رقم ۲۰۱ ، ص ۳۸۸ . وقارن نقض جنائى فرنسى قررت فيه المحكمة أن الاعتراف غير المطابق للحقيقة ببنوة طفل غير شرعى فى شهادة ميلاد لا يعد بذاته مكونا للتزوير المعاقب عليه .

Crim. 8 Mars 1988, B.C., N° 117, p. 296.

تزويرا معاقبا عليه (١). كدلك يعد نروير معاقبا عليه انتحال شحصية الغير في الاقرار الفردى بصرف النظر عن ما يتضمنه الاقرار ذاته ، لان انتحال الشخصية يترتب عليه نسبة أمر أو فعل أو صفة أو تصرف على خلاف الحقيقة إلى صاحب الاسم أو الشخصية المنتحلة . مثال ذلك من يقدم إلى مكتب البريد حواله بريدية لصرفها منتحلا شخصية صاحبها وموقعا كذبا بامضائه . وانتحال شخصية الغير بصفة عامة صورة من صور التزوير المعنوى ، بجعل واقعة محيحة كما سنرى .

وإذا تدخل الموظف العام المختص في المحرر ، قأيد صحة البيان الذي تضمنه الاقرار الفردى ، مفترضا صدقه باعتباره صادرا ممن يعلم الحقيقة في شأنه ، ترتب على ذلك تحول المحرر العرفي إلى محرر رسمى ، ويعتبر البيان الذي تضمنه الاقرار الفردى منسوبا إلى الموظف ، فإذا كان هذا البيان كاذباً ، اعتبر هذا تزويرا في محرر رسمى ، وتحققت مسؤولية من أدلى بالبيان الكاذب باعتباره شريكاً في جريمة التزوير في المحرر الرسمى ، التي يعد الموظف ، إذا كان يعلم بكذب البيان الذي أيد صحته ، فاعلاً لها .

### المطلب الثانى المحرر الذي تغير فيه الحقيقة

لا يعد تغيير الحقيقة تزويرا الا إذا حدث في محرر ، سواء أكان موجودا من قبل أم اصطنع خصيصا لهذا الغرض(٢). لذلك لا يعد تزويرا تغيير الحقيقة

<sup>(</sup>١) وقد عرضت محكمة النقض لهذا الفرض في حكمها السابق الأشارة إليه ، راجع نقض ٢٦ ديسمبر ١٩٣٠ ، مجموعة الفواعد القانونية ، جـ٣ ، رقم ٢٩ ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) فالمحرر هو الموضوع المادى الذى ينصب عليه سلوك الجانى عندما يغير الحقيقة ، والثقة فيه هى محل الحماية التى يقررها القانون عندما يعاقب على جرائم التزوير . ويعنى ذلك أن المحرر له أهميته فى جرائم التزوير باعتباره موضوع السلوك ووعاء الثقة التى يشملها القانون بحمايته ، راجع فى أهمية المحرر بالنسبة لجرائم التزوير ، الدكتور مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ٤٠٧ .

Vitu, op. cit., p. 936, N° 1195 et S.

بالقول أو الفعل أو الاشارة ، مثل ادلاء شخص بأقوال كاذبة أمام المحكمة ، أو غير ذلك من الافعال أو الاقوال أو الاشارات التي يمكن أن تتحقق بها جرائم أحرى غير التزوير مثل شهادة الزور أو النصب أو الغش في البضائع أو تزييف النقود أو الاحتام أو الماركات أو تغيير الحقيقة في عدادات النور أو المياه أو سيارات الأجرة ... الخ(١).

ولم يعرف المشرع المقصود بالمحرر رغم أهميته في مجال حرائم التزوير . ويمكن تعريف المحرر بأنه كل مكتوب يتضمن علامات يمكن أن ينتقل بها معنى أو فكرة من شخص إلى آخر . لذلك لا يعد محررا النقود أو الاختام أو الماركات التي يستعملها بعض التجار في معاملاتهم ، فلا تنطبق عليها نصوص التزوير . كذلك لا يعد محررا الاجهزة التي تستخدم في حساب استهلاك بعض المواد أو الخدمات ، فلا يرتكب تزويرا من يعبث بعداد المياه أو الكهرباء أو عداد السيارة ليغير من الحقيقة الثابتة بها وهي قيمة الاستهلاك .

ولا أهمية للغة المحرر ، فتقوم الجريمة سواء وقع تغيير الحقيقة في محرر مكتوب بلغة وطنية ، أو في محرر مخطوط بلغة أجنبية أيا كانت . كذلك لا عبرة بالمادة التي سطرت عليها الكتابة ، فالغالب أن تكون ورقا ، لكنها قد تكون مادة أخرى مثل الخشب أو القماش أو الجلد أو غير ذلك مما يمكن أن يستعمل لاثبات علامات به . ويستوى أن يكون المحرر مكتوبا بخط البد أو على الآلة الكاتبة ، كما يستوى أن يكون مطبوعا كله ، مثل تذاكر السكك الحديدية أو تذاكر الدخول إلى أماكن معينة (١) ، أو مطبوعا جزء منه فقط ، مثل عقود الايجار أو طلبات الحصول على بعض الحدمات (١) وليس بلازم أن يكون المحرر

Crim. 20 Jan. 1960, D. 1961, Juris. p. 56.

<sup>(</sup>١) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم قيام النزوير فى حق من يقتصر سلوكه على تقديم معلومات شفوية غير صحيحة ، لأن المعلومات الشفوية لا تعد شهادة لعدم وجود الكتابة . Crim. 21 fév. 1985, B.C., N° 84, p. 841.

<sup>(</sup>٧) أو الاسهم أو السندات المالية أو أوراق اليانصيب ، أو الشيكات السياحية ، راجع نقض جنال فرنسي

<sup>(</sup>٣) ٰ التي تترك فيها بعض الاجزاء على بياض كي تملأ بخط اليد .

واضحا في معانيه ، بل قد تكون عباراته غير واضحة الدلالة على المعانى التي يتضمنها أو ذات دلالة ضمنية عليها .

ولا عبرة بنوع المحرر الذى وقع عليه التزوير ، فقد يكون عقدا<sup>(1)</sup> أو سند دين أو مخالصة أو شهادة طبية أو دراسية أو رسالة شخصية أو برقية أو إشارة هاتفية أو حكم قضائى أو تذكرة قطار أو أتوبيس<sup>(٢)</sup> أو سهم أو دفتر تجارى<sup>(٢)</sup> أو فاتورة حساب ... الخ .

وينبغى أن يقع تغيير الحقيقة فى كتابة المحرر ، أى فى عباراته أو فيما يتضمنه من تأشيرات أو علامات مختلفة . ويثور التساؤل عن إمكان تحقق التزوير إذا وقع تغيير الحقيقة على ما يوجد بالمحرر غير الكتابة أو ما يماثلها ، وبصفة خاصة إذا تعلق تغيير الحقيقة بالصورة الشمسية التى يحملها المحرر . قضت محكمة النقض بانتفاء التزوير فى حالة وضع الصورة الشمسية لشخص على رخصة رسمية بدلا من صورة صاحبها الاصلى دون أى تغيير آخر ، لان الصورة الشمسية لا يمكن اعتبارها جزءا من المحرر حيث انها لا تعد من نوع الكتابة المعروفة (أ). لكن إنتفاء التزوير فى هذه الحالة شرطه أن يقتصر سلوك المتهم على تغيير الصورة دون المساس بالبيانات أو الرموز المئبتة كتابة فى المحرر أما إذا

 مثال ذلك تقليد المنهم لتوقيع شخص آخر على عقد بيع سيارة ، إذ يعد ذلك تزويرا في أوراق عرفية ، إذا حدث قبل تدخل الموظف العام بأى صورة في هذا العقد .

Crim. 19 déc. 1974, B.C., N° 378, p. 968 (۲) راجع نقض جنائي فرنسي

(٣) اعتبرت محكمة النقض الفرنسية من المحررات التجارية التي يمكن أن يرد عليها التزوير: الدفاتر (٣) التجارية ، سواء كانت اختيارية أو اجبارية ، والمركز المالى للمؤسسة التجارية ، وبونات المرتبات. Crim. 13 Mars 1968, D. 1968, juris. p. 363. بالنسبة لعمالها ، راجع 28 oct, 1985, B.C., No. 327, p. 841.

(٤) راجع نقض ١٥ يناير ١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ١٩٨٧ ، ص ٢٥٠ . (٥) لكن حتى في هذا الفرض يحدث تشويه في المحرر ، مما يؤدى إلى اضرار بالغة ، لاسيما بعد أن تطورت وسائل اثبات الشخصية وغيرها من المحررات التي تعتمد على الصورة الشمسية وكثر استعمالها . من أجل ذلك تدخل المشرع لبعدل المادة ٢١١ من قانون العقوبات بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٤ ، الذي أضاف إلى طرق النزوير المادى — كما سنرى — « وضع صور أشخاص أخرين مزورة » . لذلك أصبح تغيير الصورة الشمسية الموجودة في المحرر تزويرا معاقبا عليه بالنص الصديح .

اقترن تغيير الصورة باكمال رسم بصمة الخاتم الحكومى المطبوع على المحرر على حزء من الصورة التى تم وضعها ، أو بإكمال توقيع الموظف المختص على الصورة الجديدة ، فان التزوير يعد متحققا في هذا الفرض .

ولا يلزم في المحرر أن يكون قد أعد أصلا باعتباره مستندا لاثبات أمور عددة ، وإنما يكفى أن يكون صالحا لاثبات هذه الأمور في المستقبل (''. وتطبيقا لذلك تعتبر الخطابات المتبادلة بين الافراد محررات بالنسبة لاثبات وجود العلاقة الخاصة بينهم ، ومن ثم يعتبر تزويرا في محرر عرفي التغيير في محتوى هذه الخطابات بغرض استخدامها كمستند في الاثبات .

وإذا كان المحرر عنصرا ضروريا لقيام جريمة التزوير ، إلا أنه لايشترط أن يكون قد أنشىء خصيصا لتغيير الحقيقة . فيستوى أن يكون المحرر موجودا من قبل ، ثم وقع التغيير على الحقيقة الثابتة فيه ، أو أن يكون قد أنشىء كله من أجل اثبات الأمر المغاير للحقيقة به . ولا يلزم للعقاب على التزوير أن يكون المحرر المزور لا يزال موجودا ، فيستوى أن يكون موجودا أو لم يعد له وجود ، بأن كان المتهم قد قام باعدامه أو ادعى فقده . فمتى أثبتت الأدلة وجود التزوير ، وجب العقاب عليه ولو كانت الورقة المزورة لم يعد لها وجود (٢)

وقد ثار الخلاف حول حكم التزوير في المحررات الباطلة (<sup>7) .</sup> فذهب البعض إلى التمييز بين المحررات الباطلة لعيب شابها وقت تحريرها ، وهذه لا يتصور

<sup>(</sup>۱) لذلك يفرق الفقه بين نوعين من المستندات: المستندات الأصلية التي أعدت أصلا لكي تكون دليلا لاثبات أمور معينة ، مثل سند الدين وعقد البيع وعقد الابجار .. الخ ، والمستندات العرضية ، وهي عررات أعدت لاغراض أخرى غير الاثبات ، لكن حدث استخدامها في الاثبات لاسباب لاحقة على تحريرها ، ومثالها الخطابات المتبادلة بين الأحبة والأصدقاء والأقارب .

<sup>(</sup>۲) \ نقض ٥ مايو ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ ، رقم ٢٥٢ ، ص ٢٥٨ ، ٦ مارس ١٩٨٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣١ ، رقم ٦٢ ، ص ٣٢٨ ، ١٣ مارس ١٩٨٥ ، السنة ٣٦ ، رقم ٢٧ ، ص ٣٩٥ .

Vitu, op. cit., p. 946, N° 1205 

الدكتور أحمد فتحى سرور ، ص ٤٦٦ ، الدكتور محمد نجيب حسنى ، ص ٢٦٩ ، الدكتور عمد أبو عامر ، ص ٣٣٧ .

حدوث ضرر من جراء تزويرها ، وبين المحررات الباطلة لعيب شكلي بسبب اغفال اجراءات شكلية لاحقة على تحريرها ، وهذه يتصور وقوع التزوير فيها . بينا قرر آخرون أنه لاعقاب على التزوير في المحررات التي يشوبها عيب شكلي يؤدى إلى انعدامها أو بطلانها المطلق ، أو عيب موضوعي يؤدى إلى بطلان أو عدم مشروعية الواقعة أو العلاقة التي تثبتها . أما المحررات التي يشوبها عيب شكلي يؤدى إلى قابليتها للبطلان ، أو المحررات الباطلة بسبب عدم اتمام اجراء شكلي لاحق على تحريرها ، فان التزوير فيها يخضع للعقاب .

والواقع أن هذه التفرقة بين المحررات الباطلة التي يعاقب على التزوير فيها ، وتلك التي لا يعاقب على تزويرها ، هي تفرقة لا تتفق مع المصلحة المراد حمايتها بالعقاب على التزوير في المحررات ، وهي الثقة العامة في المحرر على عمو يثق فيه لا تتوقف على نوع المحرر ، وإنما تتعلق بالمظهر القانوني للمحرر على عمو يثق فيه الناس . فرغم أن المحرر الباطل قد يجرده القانون من كل أثر ، إلا أن هذا المحرر غاته قد تتعلق به ثقة الغير الذي لا يقف على ما به من عيوب . فالبطلان لا يحول دون تعلق ثقة الغير بالمحرر ، ولو تقرر بعد ذلك عدم الاعتراف بحجيته في الاثبات بسبب ما شابه من عيوب . لذلك نرى أنه فيما يتعلق بالتزوير ، يتعين عدم الاعتداد ببطلان المحرر ، وإنما بمدى إمكان تعلق ثقة الغير به بالنظر إلى مظهره القانوني . والمعار في ذلك هو الشخص المعتاد الذي يمكن أن ينخدع في مظهر المحرر ، فيتعامل به على أنه محرر صحيح (۱). والبحث في مظهر المحرر ، فيتعامل به على أنه محرر صحيح (۱). والبحث في مظهر المحرر ، تدخل في ليان مدى تعلق الثقة العامة به أو عدم تعلقها هو مسألة موضوعية ، تدخل في

<sup>(</sup>۱) وهذا هو المقرر في صدد الشيك الذي يعاقب القانون على اصداره بدون رصيد . فقد استقر الرأى في الفقه وانقضاء في فرنسا ومصر ، على أنه لا يجول دون العقاب على جريمة اصدار شيك بدون رصيد تخلف بيان من البيانات الالزامية التي يشترطها المشرع التجاري في الصك لكى يكتسب صفة الشيك ، متى كان لهذا الصك « مظهر » الشيك الصحيح ، بأن يكون قد سحب وقبل بصفته شيكا . واستقر قضاء عكمة النقض المصرية على أنه إذا كان « مظهر » الشيك وصيغته يدلان على أنه يستحق الاداء بمجرد الاطلاع ، فانه يعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة ٣٣٧ ع ، راجع نقض ٢٥ إبريل ١٩٧١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٦ ، رقم ٩٠ ، ص ٣٣٦ وراجع لمزيد من النقصيل مؤلفنا الحداية الجنائية للشيك في التشريع السعودي والقانون المقارن ، مطبوعات مركز البحوث بجامعة الملك سعود ، الرياض ١٩٨٤ ، ص ٢٢ ومابعدها .

اختصاص قاضى الموضوع ، الذى يقدر مدى توافر المظهر القانونى للمحرر فى كل حالة على حدة ، لبيان توافر أو عدم توافرَ عنصر المحرر فى جريمة التزوير(١).

وقد استقر قضاء محكمة النقض على التعلق بمظهر المحرر الباطل للقول بتوافر أو عدم توافر جريمة التزوير بتغيير الحقيقة فيه . وتطبيقا لذلك قضت بأنه لا يحول دون العقاب على التزوير الذى يقع من صراف فى محضر حجز عدم اتباع الصراف فى توقيع هذا الحجز المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون (۲). وقضت بأن البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من القانون (۱). وقضت بأن البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره ، مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، لا يخول دون وقوع التزوير والعقاب عليه ، لان مجرد الاخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ، وتغيير الحقيقة فيها من شأنه أن يزعزع هذه الثقة (۱). وقضت بأنه « من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريره ، بل يكفى

- (۱) ويبدو من ذلك أن ضرورات احكام سياج الحماية الجنائية تفرض فى بعض الاحوال التمويل على « المظهر » واغفال « الجوهر » ، وهذا هو الحال فيما يتعلق بالشيك الذى يكفى مظهره المقاب على اصداره بدون رصيد رغم بطلانه كورقة تجارية ، وفيما يتعلق بالهرر الذى يكفى مظهره للمقاب على تزويره رغم بطلانه كوسيلة اثبات منتجة وفقا لقانون الاثبات . ويشير ذلك إلى عناصر نظرية عامة « للمظهر فى القانون الجنائى » ، وهى نظرية جديرة بالدراسة لاضفاء المزيد من التحديد والتأصيل عليها .
- (Y) نقض ١٠ يونيه ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩٦ ، رقم ١٣٧ ، ص ٦٧٣ . وفي هذا الحكم قررت المحكمة أن « التزوير في الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا في محرر باطل شكلا لاحتال حصول الضرر منه للغير أو للمجتمع ، إذ أن المحرر الباطل وان جرده القانون من كل أثر فانه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضع أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر » .
- (٣) نقض ٦ مايو ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ١٠٥ ، ص ٥٣٦ . والقضاء الفرنسي مستقر على عقاب التروير الواقع في المحرر الباطل أو القابل للابطال ، أيا كانت جسامة العيب الذي شاب المحرر وأدى إلى بطلانه أو قابليته للابطال ، متى كان من شأن تغيير الحقيقة في هذا المعنى .

Crim. 7 Juill. 1899, B.C., N° 199, p. 345; 18 Mai 1960, B.C., N° 272, p. 558.

لتحقق الجريمة ــ وهو الشأن فى حالة الاصطناع ــ أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية « ومظهرها » ، ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها »(١).

والاعتداد بمظهر المحرر للقول بتحقق التزوير أو عدم تحققه ، يعنى أنه إذا كان البطلان الذى شاب المحرر ظاهرا بحيث لا يخدع الشخص المعتاد ، فلا تتوافر جريمة التزوير لعدم وجود المحرر باعتباره عنصراً فى ركنها المادى . فكون المحرر الذى وقع فيه التزوير يفتقد حتى مجرد المظهر القانونى للمحرر الصحيح ، معناه انتفاء المحرر ذاته ، ومن ثم عدم قيام جريمة التزوير فى المحررات .

### المطلب الثالث طـرق التزويــر

لا يكفى لقيام التزوير أن يتم تغيير الحقيقة فى محرر ، وإنما يلزم أن يكون هذا التغيير قد حدث باحدى الطرق التى نص عليها القانون . وقد حدد المشرع هذه الطرق على سبيل الحصر ، وهو ما يعنى أن حدوث تغيير الحقيقة بطريقة غير الطرق التى حصرها الشارع ، ينفى جريمة التزوير ذاتها (٢). لكن القانون لم يميز بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً ، بحيث تكفى

<sup>(</sup>١) نقض ١٦ مايو ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقص ، انسنه ٣٦ ، رفم ١٣١ ، ص ٦٨٢

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۱ مايو ۱۹۸۰ ، مجموعه الحكم بالتزوير بيان الطريقة التي استعملت في تغيير الحقيقة في حكم ومن ثم يلزم في حالة ادانة المنهم بالتزوير بيان الطريقة التي استعملت في تغيير الحقيقة في حكم الادانة ، حتى تتحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإذا أغفل حكم الادانة المنان ، كان قاصر التسبيب متعينا نقضه . راجع نقض ٢ مارس ١٩٣٠ ، مجموعة القواعد القانونية ، حـ ٢ ، رقم ٢ ، ص ٣ ، ٨ نوفمبر ١٩٣٧ ، المجموعة ذاتها ، حـ ٤ ، رقم ١٠٧ ، من موه . ويرى الأستاذ الدكتور عوض محمد أن طرق التزوير لم ترد في القانون على سبيل الحصر ، ولذلك فانه يكفى لصحة الحكم بالادانة أن يين كيف وقع التزوير وليس عليه بعد ذلك أن يرد للطريقة التي ارتكب بها التزوير إلى واحدة من الطرق التي قيل بورودها على سبيل الحصر . راجع الطريقة التي ارتكب بها التزوير عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، السابق في تفصيل هذا الرأى مؤلف الدكتور عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، السابق الاشارة إليه ، ص ١٩٤٠

أى طريقة منها لترتيب المسؤولية عن التزوير ولو لم تتوافر الطرق الأخرى ، ومن ثم لا يصح النعى على حكم الادانة بأنه اكتفى لإدانة المتهم بلصق صورته على البطاقة الشخصية بدلاً من صورة صاحبها والتفت عن صور التزوير الأخرى(١).

والتزوير قد يكون ماديا وقد يكون معنويا ، ولكل نوع طرقه الخاصة . فالتزوير المادى هو الذى يقع بوسيلة مادية ، يتخلف عنها أثر يدرك حسيا ، سواء بالحواس المجردة أو بمعرفة أهل الحبرة الفنية . أما التزوير المعنوى ، فهو الذى يقع بتغيير الحقيقة ، دون أن يترك ذلك أثرا ماديا يدرك بالحس ، فهو يحدث بتشويه المعانى التى كان يجب أن يعبر عنها المحرر وقت انشائه .

والقاعدة أن التزوير المادى والتزوير المعنوى سواء فى قيام جريمة التزوير بأى منهما ، ومن ثم لم يفرق المشرع فى العقاب على التزوير تبعا للطريقة التى استخدمت فى تغيير الحقيقة (٢٠) فمن يزور المحرر تزويرا ماديا ، يعاقب بالعقوبة ذاتها التى يستحقها لو كان التزوير معنويا (٢٠). لذلك فالفوارق بين التزوير المادى والتزوير المعنوى تكمن فى وقت وقوع التزوير وفى كيفية اثباته . فالتزوير المادى يسهل اثباته عن التزوير المعنوى ، لأن الأول يترك أثرا ماديا يدرك بالحواس المجردة أو بالحبرة الفنية ، بينما الثاني لا يتخلف عنه أى أثر مادى . والتزوير المادى يمكن أن يحدث وقت انشاء المحرر أو بعد ذلك ، لكن التزوير المعنوى لا يتصور وقوعه الا وقت انشاء المحرر ، أى فى لحظة تدوينه .

وقد نص المشرع على طرق التزوير في المحررات الرسمية في المادتين ٢١١، ٣٦٣ من قانون العقوبات ، وأحالت المادة ٢١٥ ع على هاتين المادتين فيما يتعلق بطرق التزوير في المحررات العرفية . كذلك يجمع الفقه على أن طريقة التقليد (م ٢٠٦ ع)، من طرق التقليد (م ٢٠٦ ع)، من طرق التزوير التي تكمل ما نصت عليه المادتان ٢١١ ، ٢١٣ ع

<sup>(</sup>١) ُ نَقَضَ ٢ فبراير ١٩٩١ في الطعن رقم ١٣١ لسنة ٢٠ القضائية ، لم ينشر بعد .

Vitu, op. cit., p. 950, N° 1209.

 <sup>(</sup>٣) راجع نقض ٢١ مارس ١٩٥٥ ، مجموعة أخكام النقض ، السنة ٦ ، وقم ٢١٨ ، ص ٦٧١ .

### الفرع الأول طـرق التزويـر المـادى Faux Matériel

هذه الطرق نصت عليها المادة ٢١١ ع<sup>(۱)</sup> بخصوص المحررات الرسمية ، وأحالت عليها المادة ٢١٥ ع فيما يتعلق بالمحررات العرفية ، بالاضافة إلى الطريقتين المنصوص عليهما في المادتين ٢٠٦ ع ، ٧١٧ ع ، وعلى ذلك تكون طرق التزوير المادى المنصوص عليها على سبيل الحصر خمس طرق هي :

- وضع امضاءات أو أختام أو بصمات مزورة .
- ▼ تغيير المحررات أو الاختام أو الامضاءات أو زيادة كلمات.
  - وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة .
    - التقليد .
    - الاصطناع.

#### أولا : وضع امضاءات أو أختام أو بصمات مزورة

جوهر هذه الطريقة من طرق التزوير أن المزور ينسب المحرر إلى شخص لم يصدر عنه ودون رضائه (۲), لذلك يتحقق التزوير بهذه الطريقة ولو كان مضمون المحرر مطابقا للحقيقة تمام المطابقة ، فتغيير الحقيقة يقتصر هنا على نسبة المحرر إلى غير من وضع الامضاء أو الخم أو البصمة .

و المرابع السابق ، ص ۲۲۸ ، الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ۳۰۰ ، وقارن الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٤٧٤ .

- (١) معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٤ ، وتنص على أن « كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات. أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن » .
- (۲) ومن ثم لا يقوم النزوير إذا كان وضع الامضاء أو الحتم قد ثم باسم الغير وبرضائه ، لأن وضع امضاء
   أو ختم الغير على المحرر برضائه يعنى أن وضعه يعبر عن ارادة صحيحة تتضمن نسبة المحرر إليه .
   قارن مع ذلك الدكتور عوض عمد ، المرجع السابق ، ص ٢٤٨ .

فالتزوير يتحقق بوضع امضاء على محرر غير امضاء من وضعه ، سواء كان الامضاء لشخص موجود فعلا أو لشخص وهمى لا وجود له(١)، وسواء كان رسم الامضاء مخالفا للرسم المعتاد لامضاء المجنى عليه أو مطابقا له ، كما يتحقق التزوير ولو نسب التوقيع إلى شخص أمى لا يعرف الكتابة ولم يسبق له أن وقع ، وإنما يشترط أن يكون الامضاء مقروءا ليستدل منه على الاسم . ويكتفى القانون « بوضع » الامضاء (١)، فلا يلزم أن يكون تقليدا للامضاء الصحيح لشخص حقيقى ، وإذا حدث تقليد للامضاء ، فلا عبرة بدرجة اتقان هذا التقليد ، مادام يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

ويتحقق التزوير بوضع ختم شخص على محرر لم تتجه ارادته إلى أن ينسب إليه ، سواء كان الختم مقلدا ، أو صحيحا ولكن الجانى استعمله لختم محرر بغير علم صاحب الختم أو رغما عن ارادته(٢).

وقد سوت المادة ٢٢٥ من قانون العقوبات بين بصمة الاصبع والامضاء ، فنصت على أن « تعتبر بصمة الاصبع كالامضاء في تطبيق أحكام هذا الباب » . وقد أضيف هذا النص إلى قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٣٧ ،

<sup>(</sup>۱) فى تحديد المقصود بالشخص الوهمى ، راجع نقض ٢٤ نوفمبر ١٩٤٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٧ ، رقم ٤٠٥ ، ص ٤٠٣ وفيه تقرر المحكمة أن تعبير « شخص وهمى ليس معناه أنه لا يوجد على الاطلاق شخص بالاسم المزور فذلك لا سبيل إلى استقصائه ، بل معناه أن المتهم حين وقع بهذا الاسم لم يكن فى ذهنه شخص معروف لديه مسمى به ولكنه اختلقه ووقع به » .

<sup>(</sup>۲) لذلك فوضع الامضاء الصحيح لشخص لم تتجه ارادته إلى وضعه فى المحرر ، ، يصدق عليه وضع المضاء مزور ، و تقوم به جريمة التزوير ، رغم أن الامضاء من وضع صاحبه . مثال ذلك أن يكون صاحب الامضاء قد أكره على وضعه على محرر لم تنصرف ارادته إلى نسبته إليه ، أو أن يكون الامضاء قد أخذ منه خلسة بأن دس إليه المحرر بين أوراق يوقع عليها عادة فوقع دون أن يتبين ماهيته ومن ثم دون أن تتجه ارادته إلى الالتزام به . راجع نقض ١٢ نوفمبر ١٩٧٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٣ م رقم ٢٦٧ ، ص ١٩٧٩ . وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن كون الامضاء صحيحا لا ينفى تزوير المحرر ، إذا كان الحصول على هذا الامضاء قد تم مباغته حصوصا من شخص يجهل اللغة الفرنسية ، راجع :

Crim. 8 fév. 1955, D. 1955

Somm. p. 63.

<sup>(</sup>٣) نقض ٩ مايو ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ١ ، رقم ٢٥١ ، ص ٢٩٦ .

ليحسم تردد القضاء قبل هذا التاريخ في التسوية بين بصمة الاصبع والامضاء لن وهذه التسوية ضرورية في المجتمع المصرى ، لأن البصمة هي بديل الامضاء لمن لا يستطيع التوقيع بامضائه . ومن المتصور أن يقع التزوير بهذه الطريقة بأن يضع الشخص بصمته في محرر أو يضع فيه بصمة شخص غيره ثم ينسبها إلى غير صاحبها . وقد يضع المزور بصمة صحيحة لصاحبها الحقيقي دون أن تتجه لذلك ارادته ، فيصدق عليها أنها بصمة مزورة ، مثال ذلك أن يحرر الجانى عقد بيع أو ايجار أو وصية أو هبة أو مخالصة أو سند دين على المجنى عليه وينتهز فرصة نومه لكى يضع بصمة إصبعه على هذا المستند المزور ، والغالب أن تقترن هذه الطريقة بطريقة أخرى من طرق التزوير المادى هي اصطناع المحرر ونسبته إلى غير من اصطنعه .

# ثانيا : تغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو زيادة كلمات

تنصرف هذه الطريقة إلى كل التغييرات المادية التي يمكن احداثها في محرر ، بعد انشائه والتوقيع عليه من ذوى الشأن ، وتتضمن تشويها لمضمونه . ويتمثل التشويه في إدخال تعديل على المحرر في وقت لاحق لتروير معنوى لامادى . التعديل من كاتب المحرر أثناء كتابته ، كنا بصدد تزوير معنوى لامادى . ويفترض تحقق التزوير بهذه الطريقة أن التعديل قد تم دون علم ذوى الشأن أو رغما عن ارادتهم ، فإذا اتفق هؤلاء على زيادة عبارات في حقد عرفي أو حاف عبارات بعد تحرير العقد والتوقيع عليه ، فلا تتعقق جريمة التزوير في حق من عبارات بعد تحرير العقد والتوقيع عليه ، فلا تتعقق جريمة التزوير في حق من أدخل على العقد التغيير المادى الذى ارتضاه أطراف المقد(). كذلك لا تتحقق جريمة التزوير إذا لم يتضمن التغيير تعديلا في معنى المحرر ، مثال ذلك أن يضع حريمة التزوير إذا لم يتضمن التغيير تعديلا في معنى المحرر ، مثال ذلك أن يضع حكمة لا تضيف جديدا إلى معناه ،

<sup>(</sup>١) ولذلك فان دفاع المتهم بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه \_ لو صح \_ أن تندنع به الجريمتان المستدتان إلى المطعون ضدهما . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، إيراداً له ورداً عليه ، فانه يكون قاصر البيان منطوياً على اخلال بحق الدفاع . نقض ٩ يونيه ١٩٨٧ ، مجموعة أحكام النقض السنة قاصر البيان منطوياً على اخلال بحق الدفاع . نقض ٩ يونيه ١٩٨٧ ، مجموعة أحكام النقض السنة ٣٣ ، رقم ١٤٣ ، ص ١٩٣٣ .

فالمشرع يعاقب على « تغيير » المحررات أو زيادة كلمات يترتب عليها هذا النبير . لكن يلاحظ أنه بالنسبة للمحرر الرسمي يحظر التعديل فيه ، ولو كان التعديل يتضمن تصحيحا لبياناته كي تطابق الحقيقة ، إذا كان القانون قد وضع اجراءات معينة لاجراء التصحيح . ومن ثم يرتكب تزويرا من يعدل في محتوى المحرر دون اتباع الاجراءات التي حددها القانون ، لأنه بذلك يغير من الحقيقة النسبية الثابتة فيه ، هذا فضلا عن كون التغيير ينطوى على الادعاء بمراعاة الاجراءات الواجب اتباعها لاجراء التعديل في مضمون المحرر ، وهو ادعاء يخالف الحقيقة (۱).

ويعتبر تزويرا بهذه الطريقة قطع أو تمزيق جزء من المحرر ، إذا كان ذلك يؤدى إلى احداث التغيير المقصود فى مضمونه ، بأن كان الجزء المتبقى من المحرر يحمل دلالة تخالف الدلالة التى كانت تستنتج منه فى مجموعه (۱۰). و تطبيقا لذلك يعد تزويرا بهذه الطريقة اعدام جزء من سند الدين يتضمن اثبات وفاء المدين بجزء من هذا الدين (۱۰). لكن لا يعتبر تزويرا بهذه الطريقة الاتلاف الكلى للمحرر ، أو اتلافه الجزئى إذا كان الجزء المتبقى لا يصلح للاحتجاج به على خو مخالف لما كان عليه مضمون المحرر (أن)، وإنما تقوم بهذا الاتلاف جريمة أخرى نصت عليها المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات ، وهى جريمة اتلاف السندات ، وقد اعتبرها المشرع جنحة ، سواء وقع الاتلاف على محرر رسمى أو على محرر عرق قرق ال

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٢٠ فبراير ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ٣٩ ، ص ٢٢٠ . (٢) ويعنى ذلك أن العبرة في قيام التزوير بهذه الطريقة هي بصلاحية الجزء المتبقى من المحرر للاحتجاج به ، وهي تتجدد بالدلالة التي تظل للمحرر بعد قطع أو اعدام جزء منه ، ومدى تطابقها أو احتلافها عن دلالة المحرر مكتملا .

٣) نقض ٣ فبراير ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ٣١ ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) اعتبر نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية السعودية اتلاف المحرر ، سواء كان الاتلاف كليا أو جزئيا ، من طرق التزوير المادى ، راجع المادة الخامسة من النظام ، وراجع مؤلفنا « جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية » مطبوعات عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود ، الرياض ١٩٨٩ ، ص ١٨٨

<sup>(</sup>٥) الذلك ينبغي التفرقة بين الاتلاف الذي يمقق التزوير ( م ٢١١ ع ) ، والاتلاف الذي يممقق جريمة ==

وأمثلة التزوير بطريقة التغيير أو زيادة الكلمات عديدة ، ويمكن جمعها تحت صور ثلاث هي : الحذف والاضافة والابدال ، ويدخل في الاضافة زيادة الكلمات . ويستوى أن يقع التغيير على مضمون المحرر أو على الامضاءات أو الاختام. والتغيير بالحذف يكون بمحو كلمة أو فقرة أو رقم أو حرف، بالشطب أو الطمس أو الازالة بمادة كيماوية أو آلة أو نحو ذلك . أما التغيير بالاضافة فيتحقق بزيادة الكلمات أو زيادة الفقرات أو الحروف أو الأرقام التي يتضمنها المحرر ، مثل اضافة أداة نفي أو رقم على المبلغ الثابت ، أو اضافة عبارة على محضر تنازل عن شكوى لحصول الصلح تفيد « استلام المبلغ جميعه »(١٠). وقد تكون الاضافة بالتحشير بين السطور أو الكلمات ، أو باستغلال مكان في المحرر كان متروكا على بياض(١). والتغيير بالابدال يتحقق بوضع كلمة مكان أخرى أو رقم بدل رقم آخر أو امضاء مكان امضاء ، والابدال يفترض الحذف لوضع بيان مكان آخر ، ومثاله تغيير التاريخ المثبت على تذكرة سفر بالقطار ، أو تغيير تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى في ورقة التكليف بالحضور ، أو تغيير اسم محطة الوصول في بوليصة نقل بضائع ، أو تغيير تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة على جواز السفر . ويتحقق التغيير بالابدال في حالة انتزاع امضاء صحیح موقع به علی محرر ولصقه علی محرر آخر ، لأن الجانی بفعلته « إنما ينسب إلى صاحب الامضاء واقعة مكذوبة هي توقيعه على المحرر الثاني »(٣).

 <sup>(</sup>۱) نقض ۱۵ مایو ۱۹۳۳ ، مجموعة القواعد القانونیة ، جـ ۳ ، رقم ۱۱۸ ، ص ۱۷۸ ، ۱۹ یونیه
 ۱۹۳۳ ، الجموعة ذاتها ، جـ ۳ ، رقم ۱۶۹ ، ص ۱۹۳ .

 <sup>(</sup>۲) وليس بلازم أن يكون من أضاف إلى الهرر قد وقع على الاضافة بالاعتباد ، راجع نقض ۲۰ أكتوبر
 ۲۹۳ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ۲ ، رقم ۲۲۷ ، ص ۳۲۳ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٥ يناير ١٩٣٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٤ ، رقم ٣٧ ، ص ٣٤ .

#### ثالثاً : وضع اسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة

يتحقق التزوير المادى بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة ، أو بوضع صور أشخاص آخرين مزورة .

### ( أ ) وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة

يتحقق التزوير بهذه الطريقة بأن يثبت في المحرر حضور شخص أو أشخاص أثناء تحريره رغم عدم حضورهم بالفعل<sup>(۱)</sup>، أو بأن يضاف بالمحرر اسم شخص لم يكن موجودا وقت تحريره ، أو بأن يحذف الاسم الموجود بالمحرر ويضاف اسم آخر غير صحيح فيه . وفي هذه الحدود لا تختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة الا في كون التغيير يرد على الاسماء المدونة في المحرر ، ويمكن أن تستعمل فيها الوسائل ذاتها لاحداث هذا التغيير ، وذلك إذا حدث التغيير بعد الانتهاء من كتابة المحرر . أما إذا كان وضع الاسماء المزورة قد تم أثناء كتابة المحرر ، فقد يتطلب تأييد واقعة الحضور الكاذبة ، وضع امضاء أو ختم مزور للشخص الذي أثبت على غير الحقيقة حضوره ، وفي هذه الحالة تتداخل هذه الطريقة مع الطريقة الأولى من طرق التزوير المادي ، وهي وضع امضاءات أو الطريقة مع الطريقة الأولى من طرق التزوير المادي ، وهي وضع امضاءات أو

لكن هذه الطريقة تعنى بصفة خاصة انتحال شخصية الغير أو ابدال الشخصية أثناء كتابة المحرر ، إذا تضمن المحرر آثارا مادية تكشف عن الانتحال أو الابدال . أما إذا لم يتخلف عن هذا التغيير أى أثر مادى ، كان التزوير معنويا بطريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة . لذلك نعتقد أن طريقة التزوير بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة ليست طريقة من طرق التزوير المادى ، إذ أنه يجب لاعتبارها كذلك أن تقترن بالطريقة الأولى أو

Crim. 10 Jan. 1956, D. 1956, Somm. p. 127.

 <sup>(</sup>١) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بتحقق التزوير في واقعة اثبات حضور بعض الشركاء
 ف محضر اجتاع الجمعية العمومية للشركة رغم عدم حضورهم بالفعل ، إذا كان من شأن ذلك
 الحاق الضرر بالغير ، راجع

الثانية من طرق التزوير المادى ، ومن ثم لا يكون لها وجود ذاتى يستدعى النص عليها باعتبارها طريقة مستقلة للتزوير المادى ، والادق أنها من طرق التزوير المعنوى كما سنرى .

## (ب) وضع صور أشخاص آخرين مزورة

رأينا من قبل أن محكمة النقض المصرية كانت قد ذهبت في حكم قديم لها إلى أن الصورة الشمسية لا يمكن اعتبارها جزءا من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ، ولا يمكن ادخالها تحت نص من نصوص التزوير . ورتبت على ذلك نتيجة غاية في الخطورة ، مؤداها أن وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له محل صورة صناحب الرخصة الحقيقي ، هو فعل لا يمكن اعتباره تزويرا جنائيا ، لأن تغيير الحقيقة لم يقع على نفس المسطور في الحرر ، ولم يحصل باحدى الطرق المبينة في القانون للتزوير المادى ، إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أى تغير مادى ، فهو اذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رحمه القانون في باب التزوير في ولا يخفي ما يترتب على هذا القضاء من مخاطر جمة وأضرار بالغة ، إذا امتد العبث بالمحررات إلى الصور التي تحملها المحررات الرسمية ، لاسيما أن وثائق اثبات الشخصية تعتمد أساسا على الصورة السمسية التي انتشر استعمالها في غيرها من المحررات الرسمية . من أجل ذلك تدخل المشرع لتعديل المادة ٢١١ من قانون العقوبات بالقانون رقم ولسنة ٢٠٤٥ ، الذي أضاف إلى طرق التزوير المادي طريقة جديدة هي

<sup>(</sup>١) راحه تنشر ١٥ يناير ١٩٣٤ ، عموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ١٨٧ ، ص ٢٠ . وقد أحدت بهذا الرأى في سه مـ ١٠ حيثة الحكم في قضايا التروير بالمملكة العربية السعودية ، عملا بقاعدة عدم جواز النوسع في تفسير النصوص الحنائية . وقد اعتبرنا هذا الأمر من قبيل النقص الذي ينبخي تلافيه في نصوص نظام مكافحة التروير بالمملكة ، حتى لا يفلت المتهم من العقاب على تغيير المخقيقة المتحقق في هذه الصورة ، راجع مؤلفنا عن جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية ، السابق الاشارة إليه ، ص ١٨٤ . وبالنعل فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٣ في المحودية ، السابق الاشارة إليه ، ص ١٨٤ . وبالنعل فقد عدر قرار مجلس الوزراة رقم ٣ في المحودية ، المسابق المعربة المسابق المحودية منها أو تبديلها جريمة من الجرائم المعاقب عليها المستب من نظام مكافحة التزوير » .

« وضع صور أشخاص آخرين مزورة »(١).

مما تقدم تتضح ماهية هذه الطريقة من طرق التزوير ، وفيها يضع المتهم صورة شمسية لشخص في محرر غير صورة الشخص التي كان يجب أن توضع فيه . يستوى لقيام التزوير بهذه الطريقة أن تكون الصورة المزورة للمتهم أو لغيره ، كما يستوى أن يكون مكان الصورة في المحرر خاليا فيضع فيه المتهم الصورة المزورة ، أو أن ينزع المتهم الصورة الصحيحة من المحرر ويضع مكانها الصورة المزورة . وبدهي أنه ينبغي لقيام التزوير بهذه الطريقة أن يتضمن المحرر بحسب طبيعته صورة شمسية ، بحيث تعتبر جزءا جوهرياً منه ، مثال هذه المحررات البطاقة الشخصية أو العائلية (٢) أو جواز السفر أو ترخيص قيادة السيارة أو بطاقة دخول الامتحان في الكليات أو المعاهد ... الخ . ولا يشترط لقيام التزوير بهذه الطريقة أن يكون المتهم قد أكمل بصمة الخاتم الموضوع جزء منه على الصورة أو توقيع الموظف الذي يوجد جزء منه على الصورة ، فيتحقق التزوير بهذه الطريقة ولو لم يكن على الصورة ختم أو توقيع . ويعني ذلك أن المشرع قد اعتبر الصورة الشمسية في ذاتها أحد بيانات المحرر التي يمكن أن ينصب عليها تغيير الحقيقة . وقد أحسن المشرع صنعا بالنص على هذه الطريقة مَن طَرق التزوير ، فالصورة تعد جزءا لا ينفصل عن المحرر ، لانها تدل على شخصية صاحبه دلالة البيانات الأخرى بل ان دلالتها على الشخصية قد تكون أقوى وأدق ، ومن ثم يتضمن التزوير فيها تغييرا للحقيقة التي يتضمنها المحرر .

#### 

التقليد ـــ كما رأينا ـــ هو صناعة شيء مشابه لشيء آخر ، وفي مجال التزوير

<sup>(</sup>۱) ونعتقد أن هذا التعديل كان مناسبة لالغاء طريقة « وضع أسماء أشخاص التحرين مزورة » ، لانها لا تضيف جديدا إلى طرق التزوير المادى كما رأينا . لذلك كان من الأوفق احلال طريقة « وضع صور أشخاص آخرين مزورة » محلها ، ولم يكن الأمر يتعلل سوى إستبدال كلمة « صور » بكلمة «أسماء » في نص المادة ( ۲۱ ع الذي جرى تعديله باضافة كلمة « صور » إلى كلمة « أسماء » .

 <sup>(</sup>۲) راجع فی لمن صورة لشخص علی بطاقة شخصیة صادرة باسم شخص غیره ، نقض ٦ فبرایر
 ۱۹۹۱ فی الطمن رقم ۱۳۱ لسنة ،٦ القضائیة ، لم ینشر بعد .

يعنى التقليد إنشاء كتابة شبيهة بأخرى . ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا ، وإنما يكفى أن يكون من شأنه حمل من يطلع عليه على الاعتقاد بصدور المحرز عمن قلدت كتابته .

ولا يشترط لقيام الجريمة بالتقليد أن يكون قد ورد على المحرر بأكمله(١)، بل يكفى أن يقتصر التقليد على جزء من المحرر أو على عبارة أو كلمة أو رقم أو امضاء . والغالب أن يقع التقليد فى الارضاء ، وهو حيئة يتداخل مع الطريقة الاولى ، وهى وضع امضاءات أو اختام مزورة ، وقد يتداخل التقليد مع الطريقة الثانية ، إذا قلد المتهم خط الغير فى كلمة أو جملة يضيفها إلى المحرر الموجود من قبل . وإذا ورد التقليد على المحرر برمته ، كان ذلك من قبيل الاصطناع الذى سنعرض له حالا . ومع ذلك يتصور وقوع التقليد مستقلا عن غيره من طرق التزوير المادى ، مثال ذلك أن يقلد المتهم تذاكر السكك الحديدية أو تذاكر السيغا(١)، أو أن يقلد خط الغير فى محرر موقع على بياض .

#### خامسا: الاصطناع

الاصطناع هو انشاء محرر بأكمله لم يكن له وجود ، أى خلق محرر ونسبة صدوره على خلاف الحقيقة إلى شخص لاصلة له به ، أو إلى سلطة لم يصدر عنها<sup>(۱)</sup>. ويختلف الاصطناع عن التقليد فى أن الأول ينصب على المحرر بأكمله ، في حين أن الثانى قد يقتصر على جزء منه فحسب . كذلك ففى الاصطناع لا يهتم المتهم بالتشابه بين خطه وخط الغير ، في حين أنه يهتم بذلك في حالة

<sup>(</sup>١) في هذه الحالة نكون بصدد الاصطباع كطريقة مستقلة من طرق التزوير المادى . وقد اعتبرت عكمة النقض الفرنسية أن « تقليد » الشيك السياحي يحقق جريمة التزوير في المحررات ، لأن المقلد هنا يحرص على أنٍ يكون الشيك المقلد مطابقا للشيك الصحيح ، ينها لا تعنيه هذه المطابقة كثيرا في حالة الاصطناع ، راجع :

Crim. 20 Jan. 1960, D. 1961, Juris, p. 56, note de M. Despax.

<sup>(</sup>٢) تقليدا جزئيا ، لأنه إذا أنشأها كلية ، كان فعله اصطناعا لا تقليدا .

 <sup>(</sup>۳) عرفت محكمة النقض الاصطناع بأنه « انشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق » ، راجع نقض ٦ مايو ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ رقم ١٠٥ ، ص ٥٣٦ .

التقليد حتى يخرج المحرر المقلد شبيهاً بالمحرر الأصلي . ولما كانت المحررات تستمد قيمتها القانونية من توقيع صاحب الشأن عليها ، فان الغالب أن يقترن الاصطناع بوضع امضاءات أو أختام مزورة على المحرر . ومع ذلك يتصور وقوع الاصطناع منفرداً باعتباره طريقة مستقلة للتزوير المادي ، تتحقق ولو لم يكن ثمة امضاء مزور ، ومثاله أن يصطنع شخص مخالصة بالدين على ظهر السند المثبت لوجوده (۱).

والاصطناع قد يقع على محرر رسمى ، ينشؤه المتهم وينسبه زورا إلى سلطة لم يصدر عنها ، مثال ذلك اصطناع شهادة ميلاد أو صورة حكم أو اعلان شهود أو شهادة إدارية بوفاة شخص ونسبتها إلى المختص باعطاء هذه الشهادات (٢٠)، أو اصطناع شهادة علمية وادعاء صدورها من احدى الجامعات . وقد يقع الاصطناع على محرر عرفى ، ومثاله اصطناع سند دين أو مخالصة ، أو كشف حساب مثبت لدين ، ولو كان الدين صحيحا (٢٠)، أو اصطناع فواتير باسم شركة وهمية (٤٠).

ويتحقق الاصطناع إما بخلق محرر لم يكن له وجود من قبل ، وإما بخلق محرر ليحل محل محرر آخر بعد التعديل في شروطه أو بدون تعديل فيها<sup>(د)</sup>، كا يتحقق الاصطناع بجمع المتهم لاجزاء سند ممزق ولصق بعضها إلى بعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى ، إذ يعد ذلك انشاء جديدا له .

### الفرع الثانی طرق الستزویر المعنسوی Faux intellectuel

التزوير المعنوى هو الذي يقع وقت انشاء المحرر ، ولا يترك أثرا ماديا في

<sup>(</sup>١) الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٤ فبراير ١٩٣٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٣٢٩ ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٤ نوفمبر ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ ، رقم ٣٠٨ ، ص ٥٨٧ .

Crim. 19 oct. 1987, B.C., N° 353, p. 938. (1)

 <sup>(</sup>٥) راجع نقض ٦ مايو ١٩٦٨ ، السابق الاشارة اليه ، ومنه يتضح تمييز محكمة النقض بين هاتين
 الصورتين .

المحرر . وقد حددت طرق هذا التزوير المادة ٢١٣ من قانون العقوبات بخصوص المحررات الرسمية ، وأحالت عليها المادة ٢١٥ ع فيما يتعلق بتزوير المحررات العرفية . فالمادة ٢١٣ تعاقب « كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها » .

من هذا النص يتضح أن طرق التزوير المعنوى ثلاث هي :

- تغيير اقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير السندات ادراجه بها .
  - جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة .
  - جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .

#### أولا: تغيير اقرار أولى الشأن

يقع التزوير بهذه الطريقة في حالة ما إذا عهد إلى شخص بتدوين بيانات وأقوال يطلب أصحاب الشأن اثباتها ، فيغير الحقيقة فيها بأن يدون غير ما أدلى به أولو الشأن من بيانات وأقوال . وهذه الطريقة تعد تزويرا معنويا ، لأنها لا تترك آثارا مادية تشير إلى حدوث تغيير للحقيقة ، وليس من السهل إكتشافه إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن لمعرفة البيانات التي كان يريد إثباتها ومقارنتها بتلك التي أثبتها كاتب المحرر فعلا .

وقد يقع التزوير بهذه الطريقة في محرر رسمى ، لكنه لا يتصور إلا من موظف عمومى ، لأن الورقة الرسمية لا يحررها إلا الموظف العمومى باعتباره صاحب الحق في ذلك(١). ومن أمثلة التزوير في المحرر الرسمى بهذه الطريقة تغيير

المثل المأذون والمحقق وكاتب الجلسة وموظف التوثيق بالشهر العقارى بالنسبة للتوكيلات التي يحررها على لسان أجمعاب الشأن .

المأذون فى اشهاد طلاق باثباته أن الطلاق قد وقع مكملا للثلاث ، لا ثلاثا بعبارة واحدة ، كما أقر به صاحب الشأن أمامه(١)، أو تغييره فى المهر الذى طلب الزوجان اثباته ، ، بأن يثبت مهرا أقل أو أكثر مما طلب الزوجان منه اثباته . ومثاله اثبات موظف التوثيق بالشهر العقارى بيانات غير التى طلب صاحب الشأن اثباتها ، كما لو طلب الموكل منه تحرير توكيل رسمى خاص فى عمل معين ، فحرر الموظف توكيلا رسميا عاما يخول الوكيل التصرف فى أموال الموكل .

وقد يقع التزوير بهذه الطريقة في محرر عرفى ، من أى شخص يعهد إليه من صاحب الشأن بانشاء محرر عرفى ، فيثبت فيه غير ما طلب منه اثباته . ومن أمثلته أن يكلف الدائن مدينه بتحرير ايصال بمبلغ قبضه الدائن منه سدادا لجزء من الدين ، فيغير من هذا الاقرار ، بأن يثبت الوفاء بمبلغ يزيد عما دفعه أو يثبت الوفاء بكل الدين ، أو أن يكلف مترجم بترجمة محرر عرف من لغة إلى أخرى ، فيثبت عمدا في الترجمة بيانات تخالف ما تضمنه الاصل ، أو أن يطلب شخص أمى من آخر أن يكتب له رسالة يملى عليه مضمونها ، فيحرر سندا بدين عليه ، أو عقد بيع عقار يملكه ، أو اقرارا باستلامه كل مبلغ الدين الذى له في ذمته .

ولا يحول دون قيام التزوير بهذه الطريقة أن يكون من قام بكتابة المحرر قد طلب من ذوى الشأن مراجعته ، أو أنه قد قام بتلاوته عليهم فوقعوه بعد هذه التلاوة ، دون أن يفطنوا إلى التغيير أو يقروه صراحة أو ضمناً<sup>77</sup>. ولا يجدى

 <sup>(</sup>١) نقض ١٦ ديسمبر ١٩٤٦ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٧ ، رقم ٢٦١ ، ص ٢٥٨ .
 (٢) وتطبيقا لذلك اعتبرت محكمة النقض م. قبيل التروير بيذه الطريقة تسلم دائر سند الدير إلى مدير

<sup>(</sup>٧) وتطبيقا لذلك اعتبرت محكمة النقض من قبيل التزوير بهذه الطريقة تسليم دائن سند الدين إلى مدينه ليؤشر على ظهره بما يفيد سداد جزء دفعه من الدين ، فأشر المدين بما يفيد سداد مبلغ أكبر مما طلب إليه التأشير به ، وذلك لان الدائن يكون قد وكل مدينه في اجراء التأشير المطلوب نيابة عنه ، ولأن تأشير المدين يكون في هذه الحالة حجة على الدائن . راجع نقض ١٨ مايو ١٩٣٦ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٤٧٣ ، ص ٣٠٣ ، ٢٦ ديسمبر ١٩٣٧ ، جـ ٣ ، رقم ٢٩ ، ٥

<sup>(</sup>٣) ويعنى ذلك أن قبول أصحاب الشأن للتغيير الذي أحدثه كاتب المحرر بعد أن فطنوا إليه ينفي 🏣

مرتكب التزوير بهده الطريقة الدفع بأنه كان فى مقدور أصحاب الشأن مراقبته أثناء الكتابة ، فان قصروا فعليهم وحدهم تقع مغبة هذا التقصير(١). والواقع أن المشرع يجرم فى هذه الصورة اساءة استغلال الثقة التى يضعها أصحاب الشأن فيمن عهدوا إليه أو فيمن خصه التانون بكتابة المحرر .

## ثانيا : جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة

هذه الطريقة هي أوسع طرق التزوير المعنوى وأهمها وأكثرها وقوعا في العمل، وهي تتضمن بذاتها الطريقة السابقة وتغنى عنها ، ذلك أن تغيير اقرار أولى الشأن لا يعلو أن يكون اثباتا لواقعة مزورة باعتبارها واقعة صحيحة . كما أن هذه الطريقة تغنى عن الطريقة الثالثة ، وهي جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . بل ان هذه الطريقة هي جوهر التزوير ذاته ، ماديا كان أو معنويا . فالتزوير أيا كانت طريقته ليس سوى جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة .

ويقع التزوير بهذه الطريقة عندما يتم بالكتابة اثبات لواقعة على غير حقيقتها بمعرفة كاتب المحرر أثناء تدوينه اياه(٢).

وقد يقع التزوير بهذه الطريقة في محرر رسمى ، حال تحريره بواسطة الموظف العام ، فيثبت فيه وقائع أو أقوالا تخالف الحقيقة ، أو يغفل اثبات بعض الوقائع والأقوال ، ومن أمثلة هذا التزوير أن يثبت الموظف في المحرر تاريخا غير تاريخه الحقيقى ، أو مكانا لتحريره غير المكان الحقيقى ، أو يثبت حضور شهود حين تحريره بينا لم يحضر تحريره شهود ، أو أن يثبت المحضر كذبا في محضر الحجز أنه لم يجد منقولات في مسكن المدين المطلوب الحجز عليه ، أو أن يثبت

المسؤولية عن التزوير ، ولو كان الاقرار ضمنيا يستفاد من توقيعهم على المحرر بعد مراجعته أو بعد تلاه ته علسه .

<sup>(</sup>۲) راجع نقض ۲۱ ديسمبر ۱۹۳۷ ، مجموعة القراعد القانونية ، جـ ۳ ، رقم ۲۹ ، ص ۱۹۳۰ ، ص ۱۹۸۱ ، رقم ۱۹۸۱ ، ص ۱۹۸۱ ، ص ۱۹۸۱ ، راجع نقض ۱۲ پونیه ۱۹۳۷ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۸ ، رقم ۱۹۳۷ ، ص ۱۹۸۱ ، Crim. 27, fev. 1984, B.C. N° 75, p. 186; Crim. 14 Mai 1990, D.1991, Somm., p. 63, obs. Azibert.

المأذون حلو الزوجة من الموانع الشرعية ، بينا يتوافر فيها أحد هذه الموانع ()، أو أن يعطى شيخ بلدة شهادة إدارية بتاريخ وفاة غير حقيقى أو لشخص مطلوب في القرعة يثبت فيها أنه وحيد أبويه وهو ليس كذلك ()، أو أن يعطى عمدة شهادة لامرأة بأنها لا تزال بكرا لم تتزوج ، لتستعين بها على قبض معاشها ، بينا الحقيقة أنها ليست كذلك .

وقد يقع التزوير بهذه الطريقة في محرر رسمي من غير الموظف الذي يقرر أمورا غير حقيقية ، يثبتها الموظف في المحرر بحسن نية . ومن أمثلته أن يدعي شخص أمام المأذون أنه مسلم ويتسمى باسم من أسماء المسلمين غير اسمه الحقيقي ليعقد زواجه على مسلمة (۱)، أو أن تقرر الزوجة أو وكيلها أمام المأذون أنها حالية من الموانع الشرعية في حين أنها لازالت، في عصمة رجل آخر (۱)، أو أن يدعى المتهم أمام المحكمة المدنية صفة الوكالة كذبا عن المدعى عليهم ويثبت كاتب الجلسة بحسن نية حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة (۱). وفي هذه الحالة لا يسأل جنائيا الموظف حسن النية الذي قام بتدوين البيانات المغايرة للحقيقة التي أدلي بها المتهم سيء النية . لكن حسن نية الموظف لا يمنع من عقاب المتهم الذي أدلى بتلك البيانات فسجلها الموظف في المحرر الرسمي عقاب المتهم الذي أدلى بتلك البيانات فسجلها الموظف في المحرر الرسمي عقاب المتهم الذي أدلى بتلك البيانات فسجلها الموظف في المحرر الرسمي .

فمسؤولية الموظف لا تتحقق لانتفاء قصده الجنائى ، فلا يعد فاعلا أصليا لهذه الجريمة ، والمتهم الذى أملى البيانات لا يعد بدوره فاعلا أصليا ، لأن التزوير المعنوى فى المحرر الرسمى يكون فاعله هو دائما الموظف المختص بكتابة المحرر . وعلى هذا يكون المتهم شريكا لفاعل حسن النية ، بيد أن حسن نية الفاعل

<sup>(</sup>١) نقض ١٠ إبريل ١٩٥١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢ ، رقم ٣٤٦ ، ص ٩٣٦ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٥ أكتوبر ١٩٣٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٤ ، رقم ١٠٢ ، ص ٨٥ .

 <sup>(</sup>۳) نقض ۲۸ فبرایر ۱۹۶۶ ، مجموعة القواعد القانونیة ، حـ ۲ ، رقم ۳۰٦ ، ص ۲۸ ، ۲۸ ینایر
 ۱۹۵۲ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳ ، رقم ۱۷۲ ، ص ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) نقض ١٠ أبريل ١٩٥١ ، مشار إليه في هامش سابق ، ١٧ يونيه ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ١٤٨ ، ص ٧٤٠ .

<sup>(</sup>٥) نقض ٢٣ يونيه ١٩٦٧ ، مشار إليه في هامش سابق .

لا يمنع من توافر أركان جريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى ، ومعاقبة الشريك فى هذه الجريمة .

وأخيرا قد يقع التزوير بهذه الطريقة في محرر عرفى . ومن أمثلته أن يحرر الدائن لمدينه ايصالا بدين غير ذلك الذى دفع المبلغ سدادا له ، أو أن يثبت عصل عامل في محل تجارى عملية في دفتر المحل على غير حقيقتها ، أو أن يثبت محصل لشركة خاصة في دفتر القسائم الداخلية المبالغ التي حصلها لحسابها بأقل من قيمتها الحقيقية ، أو البضائع التي تسلمها عمالها بأقل من كميتها الحقيقية ، أو أن يثبث الطبيب الخاص في شهادة طبية يسلمها لذوى الشأن وقائع كاذبة (١).

### ثالثًا : جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها

تتمثل هذه الطريقة في اثبات اقرار شخص بواقعة في حين أنه لم يقر بها . من أجل ذلك لا تعتبر هذه الطريقة طريقة مستقلة وقائمة بذاتها من طرق التزوير المعنوى ، بل هي في الواقع محض تطبيق للطريقتين السابقتين (١٠). فهي أما صورة من صور التزوير بتغيير اقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير

<sup>(</sup>۱) ويكون التزوير في هذه الحالة في محرر عرف ، فتنطبق عقوبة التزوير المخففة المنصوص عليها في المادة 
۲۲۲ ع . أما ان كان الطبيب قد تلقى مقابلا أو أعطى الشهادة الكاذبة نتيجة لرجاء أو توصية أو 
وساطة ، طبقت العقوبات المقررة في باب الرشوة كما رأينا . وان كان الطبيب موظفا عاما وأثبت في 
الشهادة الطبية وقائم كاذبة تتعلق بأمر مما ورد ذكره في المادة ۲۲۲ ع ، فيستحق العقوبة المقررة في 
هذه المادة ، أما ان كانت الوقائع الكاذبة لا تتعلق بأمر مما نصت عليه تلك المادة ، فالتزوير الحاصل 
في المحرر الرسمي جناية ، يخضع لنص المادة ۲۲۳ من قانون العقوبات .

<sup>(</sup>٣) لذلك كان النص عليها في المادة ٢١٣ من قانون العقوبات من قبيل النزيد الذي لايضيف جديدا. ولم ينص نظام مكافحة النزوير في المملكة العربية السعودية على هذه الطريقة على استقلال ، وإنما أدبجها في الطريقة السابقة بقوله « اثبات وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها » . والواقع أنه يكفي للتعبير عن هاتين الطريقةين من طرق النزوير المعنوى استعمال عبارة أكثر اقتضابا مثل « اثبات أمور كاذبة على أنها صحيحة » ، وذلك هو جوهر النزوير كله أيا كانت الطريقة التي تم بها كما رأينا . لذلك فالمشرع إذا استعمل هذه العبارة لن يكون بحاجة إلى حصر طرق النزوير إذ يكفي أن يقوم الجاني بالمكتوب أن يرتب ضررا وتوافر القصد الجنائي .

السندات ادراجه بها ، ويتحقق ذلك حين يثبت المحقق في محضر رسمى أن المتهم قد اعترف في أقواله بارتكاب واقعة يتناولها التحقيق ، في حين أنه لم يعترف بها . كما أنه يمكن اعتبارها تطبيقا للطريقة الثانية ، وهي جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، لأن اثبات كاتب المحرر اقرار شخص بواقعة لم يقر بها ، معناه أنه اختلق واقعة مزورة لم تحدث وجعلها في صورة واقعة صحيحة حدثت بالفعل . ومن صور التزوير بهذه الطريقة أن يثبت موثق الشهر العقارى أن البائع أقر أمامه أنه قبض الثمن ، في حين أنه لم يقر بدلك ، أو يثبت رجل الشرطة أن الاطراف قد أقروا أمامه بالصلح ، في حين أنه لم يصدر منهم هذا ولاقرار .

وأهم تطبيقات التزوير المعنوى بجعل واقعة مزورة أو غير معترف بها فى صورة واقعة صحيحة أو معترف بها ، ما يتعلق بالتحال شخصية الغير ، وما يتعلق بالتزوير بالترك .

#### ( أ ) انتحال شخصية الغير

انتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوى ، الذى يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة (۱). والواقعة المزورة هنا تتمثل في انتحال المتهم شخصية غير شخصيته الحقيقية ، أو التسمى باسم غير اسمه الصبحيح . ويستوى لقيام التزوير في هذه الحالة أن يكون الاسم المنتحل لشخص موجود فعلا يعرفه المتهم ، أو أن يكون لشخص خيالي لا وجود له (۱). وهذه الصورة من صور التزوير تقترب في طبيعتها من النصب باتخاذ اسم وهذه الصورة من صور التروير تقترب في طبيعتها من النصب باتخاذ اسم غير

<sup>(</sup>۱) راجع نقض ۸ مارس ۱۹۳۷، مجموعة القواعد القانونية ، حد ٤ ، رقم ٥٩ ، ص ٥٥ ، ٨ ديسمبر ١٩٩١ ، ١٣٩١ ، محكام النقض ، السنة ٢٠ ، رقم ٢٨٥ ، ص ١٣٩١ ، ١٩٧٩ ، ص ١٩٧٩ ، رقم ١٩٣٩ ، ص

<sup>﴿ (</sup>٢) نقض ٣١ ديسمبر ١٩٣٤ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٣٠٧ ، ص ٤٠٧ ، تاير ١٩٣٦ ، المجموعة ذاتها ، جـ ٣ رقم ٤٣٦ ، ص ٣٣٥ .

الصحيح قد حدث في محرر مكتوب ، بينا اتخاذ الاسم الكاذب يحقق النصب إذا حدث بالقول .

والغالب أن يقترن التسمى بالاسم غير الصحيح بانتحال شخصية صاحب الاسم . لكن من المتصور أن ينتحل المتهم شخصية الغير دون اسمه ، كما فى حالة التشابه فى الاسماء ، إذا تعامل المتهم بدلا عن الغير وهو يعلم أنه ليس الشخص المقصود . وجدير بالذكر أن التزوير يقع بمجرد انتحال الشخصية أو مستقلا ، فلا يشترط أن يقترن ذلك بالتوقيع باسم صاحب الشخصية أو استعمال حتمه المزور ، لأن فعل الانتحال بمفرده مؤداه جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .

وقد يقع التزوير بهذه الطريقة في محرر رسمي أو في محرر عرفى . وقد يحدث في المحرر الرسمي من الموظف العام أثناء تحرير الورقة الرسمية ، ومثاله أن يتعمد الموظف اثبات اسم كاذب لمتهم أو لشاهد . لكن الغالب أن يحدث في المحرر الرسمي بواسطة أحد الأفراد ، الذي ينتحل شخصية آلغير ، ويثبت الموظف ذلك بحسن نية أو بسوء نية . وفي الحالتين يعد الموظف فاعلا أصليا في تزوير الحرمي ومنتحل الشخصية مجرد شريك له ، وان كان الموظف حسن النية لا تقوم في حقه الجريمة لانتفاء قصده الجنائي ، فان ذلك لا يمنع من مساءلة منتحل الشخصية عنها . وأمثلة انتحال شخصية الغير من أحد الأفراد في محرر رسمي عديدة ، نذكر منها ، تسمى غير المسلم باسم مسلم وتوثيق زواجه على مسلمة (۱) ، أو تسمى شخص باسم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في دفاتر السجن وتنفيذ العقوبة بدلا منه (۱) ، أو تسمى شخص باسم شخص آخر بصفته شاهدا السجن وتنفيذ العقوبة بدلا منه (۱) ، أو تسمى شخص باسم أمام القضاء ، والادلاء بشهادته في محضر الجلسة بالابسم المنتحل (۲) ، ومن أمثلة التزوير بانتحال الشخصية كذلك ، أن يتسمى أحد الخصوم أمام القضاء باسم المقضاء باسم أمام القضاء السبن الاشارة الهما.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٣ فبراير ١٩٣٩ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٤ ، رقم ٣٤٥ ، ص ٤٥٢ .

 <sup>(</sup>٣) نقض ٢٠ يونيه ١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٤ ، رقم ٢٤٤ ، ص ٢٧٣ . ولا يؤثر
 في قيام الجريمة في هذا الفرض عدم وجود مانع قانوني يمنع المنهم من الادلاء بالشهادة باسمه الحقيقي

غير اسمه الحقيقى ، أو أن ينتحل المتهم شخصية الزوج ويملى على المأذون اشهاد طلاق الزوجة ، أو أن يتسمى باسم شخص مطلوب للتجنيد ويتقدم لمنطقة التجيد بدلا منه ، أو أن يتقدم شخص لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى وهو ليس الشخص المقصود (۱۱) ، أو للتصديق على عقد بيع سيارة باسم غير حقيقى (۱۱) ، أو لاستخراج بطاقة شخصية (۱۱) ، أو لاداء الامتحان بدلا من الطالب الحقيقى .

وقد يقع التزوير بانتحال الشخصية فى محرر عرفى ، ومن أمثلته أن ينتحل المتهم شخصية الدائن ويملى مخالصة من الدين ، أو ينتحل شخصية مالك العقار ويملى عقد بيع أو هبة أو مخالصة تفيد سداد الأجرة . ولا يلزم أن يوقع منتحل الشخصية على المحرر المزور ، لأن فعل انتحال الشخصية منفردا يحقق التزوير بهذه الطريقة ، كما أن التوقيع بالاضافة إلى ذلك يجعل التزوير ماديا .

ويثير انتحال المتهم لاسم غير اسمه الحقيقى في محضر التحقيق الجنائي<sup>(1)</sup> التساؤل عن مدى تحقق التزوير في هذه الحالة . ومبعث هذا التساؤل أمران : الأول أن محضر التحقيق ليس معدا لاثبات اسم المنهم ، بل لاثبات الاستلة الموجهة إليه واجاباته عليها<sup>(0)</sup>! والثاني أن حق المنهم في الدفاع عن نفسه يخوله أبداء ما يتراءى له من أقوال كاذبة ، بما في ذلك الاسم الكاذب ، دون أن يخضع للعقاب على هذا الكذب .

<sup>(</sup>۱) انقض ۲۷ مارس ۱۹۵۰ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة الأولى ، رقم ۱۹۵ ، ص ۶۱۰ . و وثاله كذلك أن يتسمى شخص باسم المرشح لوظيفة ويؤدى الاختبار أو يتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بدلا منه ، فيتم الكشف عليه ويثبت الطبيب ذلك في استارة الكشف الطبى، وراجع نقض ۲۶ ديسمبر ۱۹۷۹ ، مجموعة أحكام النقض السنة ۳۰ ، رقم ۲۰۹ ، ص ۹۷۶ . وفي هذه الواقعة كان المتهم قد تسمى باسم غير حقيقي لشخص مجهول في محضر رسمى هو ورقة الفيش ، واعتبرت الهكمة فعله تزويرا .

<sup>(</sup>٢) نقض ٨ ديسمبر ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠ ، رقم ٢٨٥ ، ص ١٣٩١ -

<sup>(</sup>٣) لنقض ١١ فبراير ١٩٧٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٤ ، رقم ٣٧ ، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) يستوى أن يكون هو عضر جمع الاستدلالات أو عضر تمقيق أجرته النيابة العامة أو قاضى التحقيق في الاحوال التي يوجب فيها القانون ذلك .

<sup>(°)</sup> ومن المقرر أنه يشترط لقيام التزوير في الهرر الذي يحصل فيه تغيير الاسم ، أن يكون هذا المجرر معدا لاثبات الاسم ، بحيث يكون هو المستند الذي يعول عليه قانونا للتحقق من اسم الشخص .

وإذا كان هناك من يقرر عدم العقاب على إنتحال المتهم لاسم كاذب في محضر التحقيق الجنائي لخروج هذا الفعل عن نطاق التزوير المعاقب عليه باعتباره استعمالا لحق الدفاع ، إلا أن الرأى الغالب يميل إلى عدم اطلاق هذا الحكم . لذلك يعد توقيع المتهم بالاسم المنتحل من قبيل التزوير المادى بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة ، ومن ثم يجب العقاب على التزوير . كذلك يعاقب على انتحال المتهم لاسم غير اسمه الحقيقي ، إذا كان الاسم المنتحل لشخص معين بالذات له وجود حقيقي ، لاحتال الحاق ضرر بالشخص صاحب الاسم، ولو لم يوقع بهذا الاسم ، فالأمر هنا لا يتعلق بقيام طريقة من طرق التزوير التي نص عليها القانون ، وإنما يتعلق بما يمكن أن ينال صاحب الاسم المنتحل من ضرر ، ولو كان احتماليا . هذا الضرر يتحقق في حالة انتحال المتهم لاسم شخص حقيقي ، لكي يوقعه في الاتهام بدلا منه ، أو لكي يسيء إلى سمعته وكرامته بين الناس ، ولذلك يعتبر فعله تزويرا . وتطبيقا لذلك قررت محكمة النقض أن « ما قد يقال في هذا الصدد من أن تغيير المتهم اسمه في محضر التحقيق يدخل في عداد وسائل الدفاع التي له ، بوصف كونه متهما ، أن يختارها لنفسه \_ ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد انتحل اسم شخص معروف لديه ، لأنه في هذه الحالة كان ولابد يتوقع أن هذا من شأنه الحاق الضرر بصاحب الاسم المنتحل بتعريضه إياه لاتخاذ الاجراءات الجنائية قبله »(١). ويعني ذلك أنه إذا كان الاسم المنتحل خياليا ، أبداه المتهم شفاهة ، ولم يوقع به في محضر التحقيق ، فلا تقوم جريمة التزوير ، احتراما لحق المتهم في الدفاع عن نفسه . ويرى بعض الفقه أنه إذا كانِ الاسم المنتحل خياليا ، فلا أهمية لحصول التوقيع به أو عدم حصوله ، ففيي الحالين لا محل للقول بالعقاب على التزوير ، لأن العبرة هي بطبيعة الاسم المنتحل وبمدى إمكان تحقق الضرر من انتحال الاسم ، وليس بالتوقيع أو عدم التوقيع به(٢) وقد أخذت

<sup>(</sup>١) نقض ٣ نوفمبر ١٩٤٨ ، محموعة القواعد القانونية ، جـ ٧ ، رقم ٦٧٢ ، ص ٦٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ، راجع الدكتور رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ١٠٢ ،
 الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢٦٦ ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ٢٤٠

محكمة النقض بهذا الرأى الأخير ، فقررت أنه « متى كان من المقرر أن محضر الاستدلالات يصلح لان يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه ، وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه فى هذا المحضر لا يعد وحده تزويرا سواء وقع المتهم على المحضر بالاسم المنتحل أم لم يوقع ، إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه (١٠).. » .

#### (ب) التنزوير بالنترك

يثير الترك أو الامتناع اشكالا يتعلق بامكان قيام التزوير به . ويرجع ذلك إلى أن امتناع المتهم عن اثبات بيانات كان يتعين عليه اثباتها في المحرر ، لا يدخل تغييرا ماديا على بيانات المحرر ، ومن ثم لا يحقق احدى طرق التزوير المادى التي وردت في القانون على سبيل الحصر لا المثال . والواقع أن المشرع لم ينص على التزوير بطريق الترك ، كما أن التزوير المادى لا يتصور وقوعه بطريق سلبي بحت ، إذ أن جميع طرقه التي نص عليها المشرع تفترض عملا ايجابيا يؤدى إلى تغير مادى ملموس في بيانات المحرر .

لكن الأمر يختلف بالنسبة للتزوير المعنوى الذى يتصور وقوعه بطريق الترك أو الامتناع ، إذا ترتب على هذا الترك المتعمد تغيير فى المعنى الاجمالى الذى يستفاد من المحرر ، وتوافرت سائر أركان التزوير الأخرى من ضرر وقصد

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۲ إبريل ۱۹۷۹ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۰ ، رقم ۲۰۱ ، ص ۵۰۲ ، و تطبيقا هذه القاعدة قررت المحكمة في الحكم ذاته أنه لما كان « الحكم المطمون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه انتحل بمحضر التحقيق اسم شخص معروف لديه كان يعمل معه في مركب صيد ، وأنه سرق بطاقته الشخصية بقصد استعمالها في مثل هذه الاغراض حتى لا ينكشف أمره ، فان الحكم يكون قد أثبت في حقه توافر أركان جريمة التزوير ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون » . وراجع نقض ۲۲ مايو ۱۹۹۲ ، مجموعة أحكام النقض السنة ۱۳ رقم معروف لديه بل قصد مجرد التسمى باسم شخص وهمى امتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضررا بالغير مادام لا وجود لهذا الغير في اعتقاده . وراجع نقض ۱۷ يناير ۱۹۸۳ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۶ ، رقم ۱۷ ، ص ۱۰۳ .

جنائي(۱). فالترك المتعمد لبعض بيانات المحرر قد يكون من شأنه تشويه المعنى المدى أريد التعبير عنه في المحرر ، إذ يختلف المعنى المستفاد من المحرر في الصورة التي انتهى إليها عن المعنى الذي كان يراد التعبير عنه إذا كان قد حرر بكامل بياناته . وليس هناك من شك في أن ذلك يعد تغييرا لاقرار أولى الشأن أو جعلا لواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة . ومن أمثلة التزوير المعنوى بالترك ، امتناع محرر المحضر عمدا عن اثبات عبارات هامة وردت على لسان شاهد أو متهم ، إذ يعد ذلك تغييرا لاقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر المحرر المحرو المراجه به ، أو امتناع مأمور التحصيل أو الموظف المختلس عن اثبات بعض الأموال الاميرية التي حصلها لحساب الدولة بقصد اختلاسها(۱)، إذ يعد ذلك جعلا لواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة . وقد يقع التزوير بالترك في المحرر العرفي ، ومثاله أن يمتنع محرر سنذ الدين — سواء كان هو المدين أو غيره الذي تواطأ معه — عن اثبات الشرط الخاص بأداء الفوائد أو الشرط الجزائي في العقد .

وقد ذهبت محكمة النقض إلى تقرير إمكان قيام التزوير بالترك . ففى حكمها السابق الاشارة إليه اعتبرت التزوير متحققا بطريقة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، بالنسبة لوكيل مكتب بريد لم يثبت فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعض ما باعه من طوابع وأذون وأوراق تمغة لستر ما اختلسه من الثمن "). وفى حكم آخر قررت المحكمة فى وضوح أن اعتبار الترك تغييرا للحقيقة يقتضى النظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ، ويعنى ذلك أنه لا ينبغى أن « يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه ، بل ينظر إلى

<sup>(</sup>۱) في هذا الممنى ، راجع الدكتور رعوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ١٦١ ، الدكتور محمود خيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢٤٥ ، الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ، ص ٤٨٧ ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ٢٠٥ ، الدكتور محمد أبو عامر ، المرجع السابق ،

<sup>(</sup>٢) نقض ٣٠ مايو ١٩٤٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٦ ، رقم ٢٠٠ ، ص ٢٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) نقض ٣١ مايو ١٩٤٣ ، مشار إليه في الهامش السابق . وهنا يحدث الارتباط بجريمة تزوير الذي أشرنا إليه عند دراستنا لجريمة اختلاس المال العام .

ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعه ، فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييرا للحقيقة وبالتالي تزويرا معاقبا عليه »(١).

### المبحث الثانى الضــــرر

إنقسم الفقه حول تكييف عنصر الضرر في جريمة التزوير بين قائل بأن الضرر ركن مستقل في الجريمة ، أو قائل بأنه مجرد عنصر من عناصر الركن المادى باعتباره وصفا لتغيير الحقيقة الذى لا يجرمه القانون بصفته تزويرا الا إذا كان ضارا . والواقع أن اعتبار الضرر ركنا على حدة من أركان التزوير أو إدراجه ضمن الركن المادى ، ليس من شأنه ترتيب آثار مختلفة . فموقع الضرر من المحوذج القانوني لجرائم التزوير أنه ضرورى لقيام الجريمة ، بحيث يترتب على انتفائه عدم وجود جريمة التزوير(٢)، يستوى أن يكون ركنا مستقلا أو عنصرا في الركن المادى ، لأن اعتبار الضرر بمثابة أحد أركان جريمة التزوير(٢)، يعنى أن الجريمة لا تقوم إذا انتفى الضرر لتخلف أحد أركان الولو توافرت سائر الأركان الأخرى ، ولا يختلف الحكم لو اعتبر الضرر عنصرا في الركن المادى المجريمة ، إذ يترتب على ثبوت تخلف الضرر عدم إكتال الركن المادى للتزوير ، ومن ثم عدم تحقق ماديات جريمة التزوير .

 <sup>(</sup>۱) نقض ٤ فبراير ١٩٣٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٣٢٨ ، ص ٤١٧ . وعلى هذا المبدأ استقرت أحكام محكمة النقض ، راجع ٢٥ يناير ١٩٨٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٤ ، رقم ٣١ ، ص ١٧٤ .

Vouin, op. cit., p. 530, N° 357; Vitu, op. cit., p. 957, و هذا المعنى ، راجع ، (۲) N° 1214; Veron, op. cit., p. 77.

<sup>(</sup>٣) الاتجاه الذي يعتبر الضرر ركنا على حدة من أركان النزوير ، يرى أن ذلك أمر تفرضه مقتضيات الوضوح في الدراسة ومتطلبات التطبيق القانوني السليم ، لأن الضرر في النزوير يثير مشاكل عديدة ودقيقة ، اقتضت أن يفرد لها ركن على حدة من أركان النزوير . راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢٠٦ .

ودراسة هذا الركن تقتضى أن نبين ماهية الضرر ، وأنواعه ، ثم نحدد ضابط الضرر .

### المطلب الأول ماهيكة الضــــرر

يمكن تعريف الضرر بأنه الاخلال بحق أو بمصلحة يحميها القانول. والضرر المتطلب لقيام التزوير لا يشترط فيه القانون درجة معينة من الجسامة ، فالضرر اليسير يكفى ، شأنه شأن الضرر الجسيم ، لتحقق التزوير . ولا عبرة بشخص من يلحقه الضرر من التزوير ، ومن ثم لا يعتد القانون بشخص من لحقه الضرر لاسباغ حمايته من التزوير . فإذا كان المتهم يستهدف من التزوير الاضرار بشخص معين ، فأصاب الضرر شخصا آخر غيره ، تحققت جريمة التزوير على الرغم من ذلك (١).

وإذا كان الضرر هو الاخلال بحق أو بمصلحة ، فمؤدى ذلك أن الضرر ينتفى إذا لم يكن ممكنا أن يحدث المساس بحق أو بمصلحة . وتطبيقا لذلك لا يرتكب تزويرا من يصطنع محررا يدعى فيه لنفسه حقا فى ذمة شخص خيالى لا وجود له ، ويضع عليه امضاء نسبه إلى هذا الشخص ، وذلك لعدم وجود الشخص المذى يقرر له القانون مصلحة تستدعى اسباغ الحماية عليها . وفى هذا الفرض قررت محكمة النقض أن مثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة ، لأن كل تعهد أو التزام يقتضى حتما وبطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلا عليه ، ووجود متعهد هو أحد طرفى العقد ، فإذا كان العقد لا وجود له فى الواقع وكان المتعهد شخصا لا وجود له فى الواقع ، فالورقة \_ لا وجود له فى الواقع ، فالورقة \_ يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها وبمجرد اصطناعها ضرر لأى انسان ولا يمكن يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها وبمجرد اصطناعها ضرر لأى انسان ولا يمكن مارس ١٩٨٠ ، فراير ١٩٣٦ ، موعة النقوع النقض ، السنة ٢١ ، وقم ٢٣ ، ص ٢٢٨ ، أولى يونيه ١٩٨٢ ،

السنة ٣٤ ، رقم ١٤٣ ، ص ٢٠٩ .

عقلا أن يكون اصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون(١). والمساس بحق أو بمصلحة لا يتصور وقوعه إذا كان التزوير ظاهرا مفضوحا ، بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد من الناس ، ولذلك لا يحقق هذا التزوير الضرر الذي يتطلبه القانون لقيام الجريمة .

ولا يتصور حدوث الضرر لعدم وجود الحق أو المصلحة التي يحميها القانون ، إذا كان المتهم بالتزوير قد أنشأ لنفسه سندا لاثبات مركز قانونى حقيقى ثابت وقت الفعل(٢). وتطبيقا لذلك لا يرتكب تزويرا المدين الذي يصطنع لنفسه مخالصة تثبت الوفاء بدينه الذي أوفاه كاملا دون أن يحصل على مخالصة من الدائن تثبت هذا الوفاء ، ولو وضع على المخالصة امضاء مزورا نسبه إلى دائنه السابق ، لان حق الدائن قد انقضى بالوفاء ، فلا يتصور حدوث ضرر من التزوير . وفي هذا المعنى قررت محكمة النقض أنه « لا عقاب على التزوير لانتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلا لاثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه »(٣).

ولذلك لا يرتكب تزويرا من يصطنع عمرا لاتبات حق ثابت ثبرتا قطعيا ، أى لا ينور بشأنه أى نزاع . قارن مع ذلك نقض ٢٤ فبراير ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ رقم ٢١٤ ، ص نزاع . قارن مع ذلك نقض ٢٤ فبراير ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ رقم ٢٠٤ ، ص ١٩٤٠ . وفي هذين الحكمين قررت المحكمة أن الدائن يرتكب جريمة التزوير « لأنه بفعلته هذه إنما يختل لاثبات دينه دليلا لم يكن له وجود ، الأمر الذي يسهل له الوصول إلى حقه ، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة فيه ، وهذا من شأنه الاضرار بالمدين » . ولا نرى في الواقع وجه الضرر الذي يمكن أن يلحق المدين ، الا إذا كان مدينا عماطلا ينتوى منذ البداية عدم سداد الدين .

<sup>(</sup>١) نقض ٢٣ مايو ١٩٣٢ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٢ ، رقم ٣٥٥ ، ص ٥٧٠ .

R. Garraud, Traité théorique et Pratique de droit pénal français, 1899, (Y)
T. 3, no 1053, p.582. Garçon, op. cit., art. 147, no 124.

<sup>(</sup>٣) نقض ١٧ مايو ١٩٣٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٤ ، رقم ٨٤ ، ص ٧٣ . ويقرر الاستاذ « جارو » أنه في هذه الحالة يوجد اصطناع لمحرر مزور لائبات التخلص من التزام ، لكن يتخلف إمكان حدوث الضرر لكى يكون هذا التزوير معاقبا عليه . فالدائن لا يمكنه الادعاء بأنه قد أصابه ضرر من وضعه في ظروف لاتمكنه من المطالبة بمبلغ من المال لا يستحقه قانونا . راجع .

Garraud, op. cit., p. 583.

ويرى الاستاذ « جارو » عدم قيام التزوير في حق الشخص الذي يصطنع توكيلا مزورا بقبض =

والضرر المتطلب لقيام التزوير هو ما كان تحققه محتملا « لحظة تغيير الحقيقة »(۱)، ولو صار مستحيل التحقق بعد هذا الوقت ، يستوى أن تكون استحالة التحقق راجعة إلى أسباب لا دخل للجانى فيها ، أو حتى راجعة إلى إرادة الجانى اللاحقة على لحظة تغيير الحقيقة (١٤) و تطبيقا لهذه القاعدة يعاقب على تزوير سند الدين بتغيير تاريخ استحقاقه ولو سدد الدين بعد ذلك (۱۱) ويعاقب على تزوير مخالصة ولو أوفى المدين بدينه أو سقط بالتقادم قبل أن ترفع في شأنه الدعوى ، ويعاقب على تزوير امضاء شخص فى شكوى ، لو وافته هذا الشخص بعد ذلك على كل ما تضمنته الشكوى(١)، ولا يحول دون ادانة المتهم عن جريمة التزوير تزوله عن الاحتجاج بالمحرر المزور(٥)، ويقوم التزوير بانتحال المتهم اسم شخص حقيقى فى محضر تحقيق ، ولو عدل عن ذلك وذكر اسمه المتهم اسم شخص حقيقى فى محضر تحقيق ، ولو عدل عن ذلك وذكر اسمه المقبر من التزوير ، ومع ذلك تقوم جريمة التزوير ، الأن الضرر كان محتملاً فى الوقت الذى حدث فيه تغيير الحقيقة من جانب المتهم .

Garraud, op. cit., no 1056, p. 592.

الدين يقدمه إلى مدين مدينه ويتوصل بدلك إلى الحصول منه على مبلغ من المال يستحقه قانونا ، لعدم وجود الضرر الذى يفترض الاخلال بحق للغير ، راجع رقم ١٠٥٣ ص ٥٨٣ من مؤلفه المشار إليه .

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۵ فیرایر ۱۹۲۰ ، مجموعة أحکام النقض ، السنة ۱۲ ، رقم ۲۹ ، ص ۱۲۹ ، ۲۷ مایو ۱۹۳۸ ، السنة ۱۹ ، رقم ۱۲۳ ، ص ۱۱۰

 <sup>(</sup>۲) نقض ۲۲ مایو ۱۹۳۳ ، مجموعة القواعد القانونیة ، جـ ۳ ، رقم ۱۲۲ ، ص ۱۸۳ ، ذلك أنه من
 « المتفق علیه فی هذه الصورة أن فعل الجانی اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه ، ومخاصة فی جريمة
 التزویر ، حيث يكفی فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها تحتمل الوقوع مجرد احتال » .

٣) نقض ١٩ يونيه ١٩٣٣، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ١٤٦ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) نقض ٣ مايو ١٩٤٣، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٦ رقم ١٧٨ ، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) نقض ٣ ابريل ١٩٤٤ ، مجموعة القواعد القانونية جـ ٦ ، وقم ٣٢٧ ، ص ٤٥٠ ، ٢١ أكتوبر ١٩٧٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٤ ، وقم ١٧٩ ، ص ٨٦٣ ، ٢٤ مايو ١٩٨٣ ، السنة ٣٤ ، وقم ١٣٥ ، ص ٦٦٦ .

<sup>(-)</sup> نقض ٣ نوفمبر ١٩٤٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٧ ، رقم ٦٧٢ ، ص ٦٣٦ .

### المطلب الثانى أنــواع الضـــرر

الضرر المتطلب لقيام التزوير له صور متعددة ، وتكفى أى صورة منها متى تحققت لقيام الجريمة ، ذلك أن القانون يسوى بينها ، فلا فرق بين ضرر مادى وأدبى ، أو بين ضرر حال ومحتمل ، أو بين ضرر خاص وعام .

## أولاً : الضرر المادي والصرر الادبي

الضرر المادى هو الذى يصيب المضرور فى ذمته المالية ، سواء فى جانبها الايجابى باسقاط حق له ، أو فى جانبها السلبى بتحميله بالتزام لم يكن له وجود . والضرر المادى هو أوضح صور الضرر وأكثرها تحققا من الناحية العملية . ومن أمثلة التزوير الذى يحقق الضرر المادى ، اصطناع سند دين ، أو مخالصة من دين ، أو عقد ايجار ينسب على خلاف الحقيقة إلى مالك عقار ، أو انقاص ثمن البيع فى عقد البيع لحرمان الحزانة العامة من بعض رسوم التسجيل . ويكفى لقيام الجريمة أى قدر من الضرر المادى ولو كان ضئيلا ، و تطبيقا لذلك يرتكب تزويرا المتهم الذى يضيف إلى سند الدين شرطا يجعله مستحق الوفاء فى مكان غير المكان المتفق عليه .

والضرر الادبى أو المعنوى هو الذى يصيب المضرور فى شرفه واعتباره ويمس بكرامته وسمعته بين الناس . ومن أمثلة التزوير الذى يحقق الضرر الأدبى التسمى باسم شخص حقيقى فى محضر تحقيق جنائى ، أو وضع امضاء شخص على شكوى مقدمة إلى السلطات بدون اذنه ، أو نسبة طفل لقيط فى دفتر المواليد إلى فتاة عذراء ، أو اصطناع خطاب منسوب إلى شخص يتضمن المواليد إلى فتاة عذراء ، أو اصطناع خطاب منسوب إلى شخص يتضمن اعترافه بارتكاب جريمة أو باتيان أمور تخدش الشرف وتمس بالكرامة . ويتحقق المضرر الأدبى من مجرد تغيير الحقيقة فى المحررات الرسمية ، إذ يتضمن ذلك الاخلال بالثقة الواجيب توافرها فيها .

ثانيا: الضرر الحال والضرر المحتمل

لا يشترط أن يكون الضرر من التزوير قد تحقق بالفعل ، بل يكفى أن يكون ضررا احتاليا لم يتحقق بعد ، ففى هذه الحالة ينطوى تغيير الحقيقة على خطر احداث الضرر(١).

والاكتفاء بالضرر المحتمل لقيام جريمة التزوير يستفاد من فصل المشرع بين التزوير واستعمال المحرر المزور، واعتبار كل منهما جريمة مستقلة عن الأخرى. فالعقاب على التزوير، ولو لم يستعمل المحرر المزور، يعنى أن المشرع يكتفى بالضرر الذى يحتمل تحققه ان استعمل المحرر المزور فيما بعد. وقد استقرت محكمة النقض على أنه لا يشترط أن يكون الضرر الواجب توافره في جرائم التزوير حالا، بل يكفى أن يكون محتمل الوقوع (٢).

ويجمع الفقه على الاكتفاء باحتمال حصول الضرر لقيام جريمة التزوير (٢). ولا أهمية لدرجة الاحتمال ، فمهما كان الاحتمال ضعيفا يعتبر ركن الضرر متوافرا ، والمرجع في القول باحتمال وقوع ضرر من التزوير هو تقدير الشخص المعتاد على ضوء حكم الخبرة والتجربة ، ويقدر قاضي الموضوع مدى احتمال حدوث ضرر من التزوير وفقا لسلطته التقديرية (١).

والضرر الحال يتحقق فعلا باستعمال المحرر المزور ، وفي هده الحالة تقوم جريمة استعمال المحررات المزورة بالاضافة إلى جريمة التزوير . أما الضرر المحتمل

Crim. 15 avril 1935, D.H. 1935, p. 334; 19 nov. 1974, B.C., no 335, p. (1) 849; 2 Juill.1980, B.C., n° 210, p. 549; 25 Jan. 1988, B.C., n° 30, p. 77.

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا المعنى ، نقض ٦ مارس ١٩٨٠ ، مجموعة أحكام النقص . السنة ٣١ ، رقم ٦٢ ، ص
 ٣٢٨ . لذلك فالتزوير من جرائم الخطر لا من جرائم الضرر .

<sup>(</sup>٣) راجع الدكتور رموف عبيد ، المرجع السابق ، ص ١٠٨ ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢٥٥ ، الدكتور عوض السابق ، ص ٢٥٠ ، الدكتور عوض عمد ، المرجع السابق ، ص ٣٣٦ .

<sup>.</sup> ٢١٥ مايو ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ٢٧ ، ص ١٩٥٥ . Crim. 20 oct. 1982, B.C. n° 229, p. 623.

فيرتبط باحتمال استعمال المحرر المزور ، لأن الضرر وثيق الصلة بفعل الاستعمال لا بفعل التزوير ، وعلى ذلك يعتبر الضرر محتملا على قدر احتمال استعمال المحرر المزور مستقبلا ، ويكفى احتمال استعمال المحرر المزور لتوافر ركن الضرر في حق في جريمة التزوير (1). لذلك يتوافر احتمال الضرر ، وتقوم جريمة التزوير في حق من يزور سندا بدين للحصول على حق غير واجب الاداء حالا ، ولا يحول دون العقاب على التزوير أن يتنازل المزور عن لاحتجاج بالمحرر المزور ، إذ يكفى أن الضرر كان محتملاً وقت ارتكاب التزوير (7). ويعنى ذلك أن تقدير احتمال حدوث الضرر من التزوير ينظر فيه \_ كما رأينا \_ إلى لحظة تغيير الحقيقة ، فان كان الضرر محتملا في هذا الوقت ، اعتبر الفعل تزويرا ولو طرأت بعد ذلك ظروف لاحقة تنفى هذا الاحتمال وتجعل الضرر مستحيلا ، وسواء أن تكون هذه الظروف خارجة عن إرادة الجانى أو راجعة إلى إرادته (7)،

#### ثالثا: الضرر الخاص والضرر العام

الضرر الخاص أو الفردى هو ما يلحق بفرد أو بهيئة خاصة سواء كان ماديا أو أدبيا ، حالا أو محتملا . ولا أهمية لكون الضرر الخاص ينال من نسب إليه المحرر المزور أو شخصا آخر غيره . ومن أمثلة التزوير الذى يمكن أن يحقق الضرر الخاص تغيير الحقيقة في المحررات العرفية ، مثل تزوير عقد بيع أو كمبيالة على فرد أو شركة خاصة ، أو تغيير الحقيقة في شيكات بتعديل أحد الأرقام في كل منها بقصد زيادة المبلغ المدون به . والضرر الخاص هنا مادى ، لكنه قد يكون ضررا معنويا كما رأينا .

والضرر العام أو الاجتماعي هو ما يقع على المجتمع ككل ، أى يمس الصالح العام في مجموعة دون أن يصيب فردا معينا بالذات .

Garraud, op. cit., n° 1056, p. 593.

<sup>(</sup>١) راجع في هذا المعنى

<sup>(</sup>٢) راجع نقض ٢٤ مايو ١٩٨٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٤ ، رقم ١٣٥ ، ص ٦٦٦ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٢ مايو ١٩٣٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٣ ، رقم ١٢٦ ، ص ١٨٣ .

والضرر العام قد يصيب الصالح المادية للمجتمع ، فيكون ضررا اجتاعا ماديا ، ومثاله تزوير ايصال بسداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مستحقة للدولة ، أو تزوير صراف في قسيمة توريد أموال أميرية بقصد اختلاس المبلغ الواجب توريده كله أو بعضه ، أو اصطناع محرر للاستيلاء على عقار مملوك للدولة أو لأى جهة عامة .

وقد يصيب الضرر العام المصالح المعنوية ، فيكون ضررا أدبيا أو معنويا ويتحقق ذلك في كل مرة يعبث فيها الجانى بالمحرر الرسمى ، فيغير من الحقيقة الثابتة فيه ، إذ من شأن هذا العبث أن يخل بالثقة الواجب توافرها في الأوراق الرسمية باعتبارها عنوانا على الحقيقة الثابتة فيها . وقد استقرت أحكام محكمة النقض على هذا المعنى ، فهى تقرر أن «كل تغيير للحقيقة في المحررات الرسمية \_ ينتج عنه حتما حصول ضرر أو احتمال حصوله . ذلك بأنه يترتب عليه ، على أقل الفروض ، العبث بما لهذه الاوراق من القيمة في نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها »(١).

وعلى ذلك يتوافر الضرر الاجتماعي الادبي من تزوير المحرر الرسمي ، بصرف النظر عن الضرر الذي يمكن أن يلحق بفرد أو بالدولة في مصالحها المادية ، ولا يكلف قاضي الموضوع ، الذي يمكم بالادانة عن جريمة التزوير في هذا المحرر ، بالبحث عن الضرر الذي تحقق أو يحتمل أن يتحقق من التزوير ، طالما ثبت لديه العبث في بيانات المحرر الرسمي ، إذ هذا الضرر المعنوى مفترض يتمثل دائما في الاقلال من الثقة في هذه المحررات . وقد قضى بالادانة عن تزوير المحررات الرسمية في وقائع كثيرة دفع فيها بانتفاء الضرر المادي أو المردي من جراء تغيير الحقيقة استنادا إلى هذا المبدأ . من ذلك التزوير في عقود الزواج ، وأوراق اخلاء الطرف ، والكشف الطبي الرسمي ، وعرائض الدعاوى ، والبطاقات العائلية والشخصية .

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۶ مايو ۱۹۳۶ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ۳ ، رقم ۲۰۰ ، ص ۳۲۹ ، وراجع فى المعنى ذاته نقض ۲۹ ابريل ۱۹۷۹ مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۰ ، رقم ۱۹۸۰ ، ص ۲۰۰ ، م ۲۸ مايو ۱۹۸۰ ، السنة ۳۱ ، رقم ۱۳۳ ، ص ۱۸۳ ، ۹ مارس ۱۹۸۳ ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۶۱ ، ص ۲۸۲ .

وإذا كان الضرر العام الادبى يغلب تحققه من تغيير الحقيقة في المحررات العرفية . الرسمية ، فان ذلك لا يعنى عدم المكان تحققه من تزوير المحررات العرفية . ومثال الضرر العام الذي يتحقق من تغيير الحقيقة في المحرر العرفي ما يحدث من جراء تزوير شهادة طبية لتعزيز طلب للحصول على اجازة مرضية ، أو لتأجيل النظر في قضية ، إذ يترتب على تأجيل القضايا بالباطل أو حصول الموظفين على اجازات لا يستحقونها الإضرار بالمصلحة العامة (١٠).

## المطلب الثالث ضابط الضرر

تبدو الحاجة ماسة إلى صياغة ضابط يهتدى به القضاء فى تحديد توافر أو عدم توافر عنصر الضرر فى التزوير . ذلك أن للضرر مدلولا واسعا وصورا متعددة كا رأينا ، ومن ثم لم يكن ممكنا ترك مسألة تقدير توافر الضرر أو انتفاؤه لمحض تقدير قاضى الموضوع بالنسبة لكل صور التزوير فى المحررات ، بل لابد من الاحتكام إلى ضابط معروف يسمح بتحديد الاحوال التي يصح فيها العقاب على التزوير لتحقق أو احتال تحقق الضرر منه . وقد وضع الفقيه الفرنسي « جارو » ضابطا لتحديد الضرر هو أوضح ماقيل فى هذا الخصوص ، ولذلك تأثرت بهذا الضابط غالبية أحكام القضاء .

## الفرع الأول ماهية ضابط الضرر

يرى الأستاذ « جارو » أن ضابط الضرر الذى يحقق التزوير المعاقب عليه قانونا يرتبط بقيمة المحرر في الاثبات ويتحدد على ضوئها(٢٠. فالقانون لا يعتد

<sup>(</sup>١) راجع في هذا المعنى نقض ٣ يناير ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد القانوبية ، جـ ١ ، رقم ٨٧ ، ص ٩٧

 <sup>(</sup>٢) راجع في الثمرض التفصيلي لنظرية « جارو » مؤلفه السابق الاشارة إليه .

<sup>=</sup> Garraud. Traité Précité, T. 3, n° 1021, p. 511 et S.

بالضرر فى التزوير إلا إذا كان من شأنه اهدار قيمة المحرر كوسيلة للاثبات ، أما ماعدا ذلك من صور الضرر ، فلا اعتداد للقانون به . وتطبيقا لذلك يرى « جارو » أن تغيير الحقيقة الذى يعاقب عليه القانون يجب أن ينصب على واقعة كان الهدف من انشاء المحرر المزور اثباتها فيه . ويحدد « جارو » معنى هذه القاعدة العامة ، ثم يستخلص تطبيقاتها .

### أولا: معنى الضرر في نظرية « جارو »

يقرر الأستاذ جارو أنه إذا استعرضنا النصوص الخاصة بالتزوير فى الحررات فى أى تشريع جنائى ، وجدنا أن موضوع التزوير المعاقب عليه هو « التشويه أو التغيير فى مكتوب أعد لكى يستخدم كسند لاكتساب أو نقل أو اثبات حق أو حالة أو صفة » . فما يحميه القانون بتجريم تغيير الحقيقة أو تشويهها ، ليس هو المحرر الذى يتضمن علامات ورموز لا قيمة لها فى ذاتها ، وليس هو شكل التصرف ذاته ، وإنما يحمى القانون الثقة فى الحرر أو التصرف . ويعنى ذلك أن كل تزوير فى محرر يفترض تشويها أو تغييرا يكون من شأنه توليد عقيدة مغايرة للحقيقة لدى الأشخاص الذين سيقدم إليهم ، أى فى محرر يمكن الاستناد إليه فى الاثنات (۱).

ويدعم « جارو » وجهة نظره بقوله أن العنصر الرئيسي والاساسي في تزوير المحررات هو الكذب المكتوب ، لكن ليس كل كذب مكتوب يعد تزويرا . فالذي يكون جوهر هذه الجريمة هو الاخلال بانثقة العامة في المحرر ، أي الثقة الضرورية في وسائل الاثبات الكتابي ، التي تعد بمثابة الروح لكل المعاملات الاجتماعية ، ولذلك فان تزوير المحررات يتضمن حرقا للثقة العامة ، ولتلك القوة الاثباتية التي يضفيها القانون على المحررات المكتوبة .

وجدير بالذكر أن الأستاذ « جارو » يعتبر الضرر عنصرا فى الركن المادى ، باعتباره شرطا من
 الشروط الواجب توافرها فى تغيير الحقيقة ، الذى يعتبره القانون محققا لجريمة التزوير فى المحررات، فهو يرى
 أن التزوير شأنه شأن غيره من الجرائم يتطلب تحققه توافر ركن مادى وركن معنوى .

<sup>(</sup>١) يرى الاستاذ « جارو » أن هناك تلازما واضحا بين نظام الاثبات وبين نصوص التزوير . هذا التلازم يظهر بوضوح في بعض التشريعات الاجنبية التي تعاقب على التزوير في المحررات الرحية أو العرفية « التي يمكن الاستعانة بها في اثبات الحقوق أو العلاقات القانونية » .

مفاد ما تقدم أن نظرية « جارو » نعول على قيمة المحرر في الانباب ، ويترتب عليها أن كل محرر لا تكون له هذه القيمة ، وكل بيال لا يؤدى هذا اللدور ، لا يتحقق بتشويهه أو بتغييره التزوير المعاقب عليه . ومع ذلك لا يتطلب « جارو » أن يكون المحرر قد أنشىء خصيصا ليكون أداة اثبات على ما تضمنه ، بل يكتفى بأن يكون المحرر صالحا لأن يتخذ دليلا في ظروف معينة . فإذا كان المحرر غير معد أصلا للاثبات بحكم طبيعته ، ولا يصلح دليلا على وجه عارض في أي ظرف من الظروف ، فلا تقوم بتغيير الحقيقة فيه جريمة التزوير .

ويستند الاستاذ « جارو » في تأييد نظريته إلى نص المادة ١٤٧ من قانون العقوبات الفرنسي التي تحدد التزوير المعنوى في المحررات (١)، بأنه « تغيير اقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تجرير السندات إدراجه بها أو اثباته فيها » . فقيمة المحرر مستمدة من قوته كدليل اثبات لامور معينة ، ولفظ « الاثبات » لم يرد في النص عرضا ، وإنما قصد المشرع منه وضع قيد يحكم تحقق التزوير ، وهو قيد لا يقتصر على التزوير المعنوى ، بل أنه قيد عام يسرى على كل صور التزوير في المحررات ، أيا كانت الطريقة المستخدمة في التزوير ، وبصرف النظر عن نوع المحرر رسميا كان أو عرفيات!

ورغم أن الاستاذ « جارو » يعطى لنظريته مجالا واسعا فى التطبيق ــــــ الا أنه يجرى تفرقة هامة بين فرضين (٢٠)!

الأول: إذا كان تغيير الجقيقة قد اتخذ صورة وضع امضاء مزور ، وهو ما يعنى انتحال شخصية الغير أو اخفاء شخصية المتهم ، فان الضرر يعد

<sup>(</sup>١) وهو الذي يقع من الافراد في المحررات الرسمية والمستندات التجارية وأوراق البنوك ، الفقرة الاعيوة من تلك المادة ، وتقابل العبارة الواردة في هذه الفقرة ما ورد في المادة ٢١٣ من قانون العقوبات المصرى حاصا بالتزوير المعنوى عن طريق « تغيير اقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات اداحه ما » .

Garraud, op. cit., no 1021, p. 511.

<sup>(</sup>۲)؛ راجع

متحققا ويتوافر الركن المادى للتزوير ، ولايبقى للادانة سوى البحث في ركنه المعنوى .

الثانى: إذا تم تغيير الحقيقة بطريقة أخرى ، أيا كانت من الطرق التى حصرها القانون ، فينبغى للتحقق من وجود الضرر تطبيق نظريته ، أى أنه يتعين التحقق من أن تغيير الحقيقة قد مس من المحرر بياناته الأساسية ، على نحو يجعله غير صالح لاثبات الأمر الذى أعد لاثباته .

#### ثانيا : نتائج ضابط « جارو » للضرر

أما عن النتائج المترتبة على ضابط الضرر كما صاغه الأستاذ « جارو » ، فقد استخلصها هذا الفقيه على النحو التالى :

1 - لا وجود للتزوير المعاقب عليه لانتفاء الضرر إذا كان المحرر الذي غيرت فيه الحقيقة لا يصلح مستندا للمطالبة بأى حق من الحقوق(). وتطبيقا لذلك قضى في فرنسا بعدم قيام التزوير في حق تاجر مفلس أدرج في مركزه المالي بيانات كاذبة ، لان هذا البيانات لا تولد أى حق ، فالمركز المالي لا يستهدف اثبات الحقوق ، وإنما هدفه فحسب الاشارة إلى أصول وخصوم المفلس ، أى أنه مجرد وسيلة معلومات(). ولا يقوم التزوير لانتفاء الضرر في حق من يصطنع ورقة يدعى بها لنفسه حقا في ذمة الغير ، دون أن يضع توقيع الغير عليها ، لكونها لا تصلح مستندا للمطالبة بأى حق . ولا يرتكب تزويرا الطبيب الذي يرفع في بيان يقدمه للتأمين الصحى عدد الفحوص التي أجراها ، لأن الشخص لا يستطيع انشاء سند لنفسه ، كما أن قائمة تحديد الأتعاب ليست أداة اثبات ولا حتى مبدأ ثبوت بالكتابة().

(۳)

<sup>«</sup>Pas de faux punissable, lorsque L'écrit falsifié ou altéré ne peut être (1) le principe d'aucun droit». Garraud, op. cit., n° 1022, p. 514.

 <sup>(</sup>۲) ويختلف لأمر بالنسبة للدفاتر التجارية ، التي يمكن أن تكون أداة اثبات في دعوى ضد الغير في
 بعض المحروف ، ووفقا لشروط معينة . بينا المركز المالي لا يعد دليلا ولا حتى مبدأ ثبوت
 بالكتابة .

Garraud, op. cit., p. 516.

٢ – لا وجود للتزوير المعاقب عليه لانتفاء الضرر إذا لم يكن الاقرار الكاذب أو البيان المغاير للحقيقة من بين ما أعد المحرر لتدوينه ولاثباته(١). وعلى ذلك فلا يكفى أن يكون المتهم قد أثبت أو غير بيانا في المحرر ، بل يلزم أن يكون هذا البيان أو التغيير متعلقا بجوهر المحرر ذاته ، أي بالشروط والبيانات التي خصص هذا المحرر لتدوينها واثباتها . وتطبيقا لذلك لا يرتكب تزويرا من يذكر في عقد الزواج أنه أعزب أو مطلق بينها هو متزوج ، أو من يذكر في عقد الزواج مهنة غير مهنته الحقيقية ، لان عقد الزواج لم يعد لتدوين أو لاثبات هذه البيانات ، كما أن الموثق لم يكن ملزما بتدوينها في العقد ، فيظل تدوينها دون أي أثر قانوني من حيث اثبات صحتها . ولا يرتكب تزويرا الاب الذي يقر كذبارفي شهادة ميلاد ابنه أن والدة الطفل هي زوجته الشرعية ، لأن تدوين هذا البيان في شهادة الميلاد ليس من شأنه أن يثبت شرعية نسب الطفل. وقضت محكمة النقض الفرنسية بعدم قيام التزوير في حق شخص .سرح من الخدمة العسكرية ، أزال من شهادة تسريحة بيانا يفيد أن تسريحه قبل الأوان كان بسبب اصابته بعاهات جعلته غير صالح للاستمرار في الخدمة، وكان حذف البيان بغرض تمكينه من ايجاد عمل له والحصول على نفس راتب زميله الذي حل محله . ورأت محكمة النقض أن التزوير غير قائم في هذا المحرر ، وهو ما يؤيده الاستاذ « جارو » ، لأن شهادة التسريح من الخدمة العسكرية ليس من شأنها الاعفاء من الفحص الطبي ، كما أن هدفها ليس اثبات عدم الصلاحية للعمل ، هذا فضلا عن أن البيان الذي حذف لم يكن من تلك التي أعد المحرر

٣ – لا وجود للتزوير المعاقب عليه عندما يكون اثبات الوقائع الكاذبة فى المحرر الرسمى قد تم بواسطة موظف غير الموظف الذى يختص قانونا ـــ

Garraud, op. cit., p. 518.

<sup>«</sup>Pas de faux punissable, lorsque la fausse déclaration ou la fausse (\) mention n'étaient pas de celles que l'acte avait pour objet de recevoir et de Constater». Garraud, op. cit., nº 1023, p. 516. (1)

على فرض اعتبار الوقائع صحيحة — باثباتها أو التحقق منها(١). ففى هذا الفرض لا تكون للمحرر أى قيمة فيما احتواه من وقائع غير صحيحة . وتطبيقا لذلك لا يرتكب تزويراً مأمور الضبط القضائي الذى يثبت في محضره بيانات كاذبة تتعلق بجريمة لا تدخل في نطاق اختصاصه النوعي أو المكاني ، إذ لا قيمة للمحضر في اثبات ما ورد به متعلقا بالجريمة التي لا يختص بها مأمور الضبط . ولا يرتكب تزويرا مأمور الجمرك المختص بضبط جرائم التهريب الجمركي ، إذا أثبت في محضر ضبط جريمة تهرب بيانات كاذبة تتعلق بجريمة ضرب أو سرقة . وبصفة عامة يمكن القول بأن الموظفين الذين يحدد القانون اختصاصهم ، لا يرتكبون التزوير عندما يسجلون في المحاضر التي يحررونها أفعالا اجرامية لا يدخل اثباتها في حلود اختصاصهم . ويرى الاستاذ جارو أن اثبات هذه الوقائع تم في محرر لم يكن الغرض منه اثباتها فيه . ولايمنع عدم، تحقق التزوير من امكان قيام جريمة البلاغ الكاذب ، إذا توافرت كافة أركانها تطبيقا للمادة ٣٧٣ من قانون العقوبات الفرنسي (١).

2 - لا وجود للتزوير المعاقب عليه إذا غيرت الحقيقة في كشوف حساب أو فواتير أو كتابات تتضمن أرقاما أو حسابات أو أي محرر يدعى به صاحبه حقا في ذمة الغير ، لان كل هذه الكشوف والكتابات تخضع لتمحيص الغير ، وما تتضمنه من بيانات كاذبة لاينشيء سندا يعتد به القانون لائبات الحق . لكن يتغير الامر إذا قدمت مستندات مزورة تأييدا للحسابات

<sup>«</sup>Pas de faux punissable, lorsque la déclaration ou l'énonciation (1) Contenue dans l'écrit incriminé n'émane pas du fonctionnaire qui aurait été Compétent, en la supposant exacte, pour Constater légalement le fait, ou n'a pas été reçue par Ce fonctionnaire». Garraud op. cit., n° 1024, p. 520.

Garraud, op. cit., p. 520.

**<sup>(</sup>**1)

<sup>«</sup>IL n'existe pas de faux punissable, lorsque l'altération de la vérité se (r) produit dans des Comptes, des mémoires, Sur des chiffres ou des Calculs». Garraud, op. cit., n° 1025, p. 521.

المخالفة للحقيقة ، إذ أن الضرر يمكن أن يتحقق لكون المستندات المزورة تصلح دليلا لاثبات الادعاءات الكاذبة التي تتضمنها كشوف الحساب أو الفواتير . ومن أمثلة الكشوف المتضمنة لحسابات ، ولا يقوم بها التزوير منفردة ، ما يقدمه الوكيل أو المحصل في شركة عن المبالغ التي أنفقها في سبيل أداء عمله لكى يطالب بها لنفسه ، والكشف الذي يقدمه الوصى أو القيم إلى المحكمة الحسبية عن ادارته لأموال القاصر أو المحجور عليه (۱).

## الفرع الثانى موقف القضاء من ضابط الضرر

لقيت نظرية « جارو » في تحديد ضابط الضرر في تزوير المحررات قبولا في القضاء ، سواء في فرنسا أو في مصر . فقد كان للنظرية أثرها الواضع على أحكام القضاء الفرنسي ، الذي استند إليها لنفي التزوير المعاقب عليه في حالات كثيرة ذكرنا بعضها عند عرض نظرية « جارو » (١) . وقد اعتدت أحكام كثيرة في القضاء المصرى بهذه النظرية واستهدت في تحديد توافر عنصر الضرر في التزوير بالضابط الذي وضعه « جارو » ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وبعض الاحكام أخذ بالعبارات ذاتها التي استعملها هذا الفقيه لعرض نظريته . لكن عرض موقف القضاء المصرى من ضابط الضرر ، كما وضعه الأستاذ « جارو » ، يقتضى التفرقة بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية .

#### أولا: المحررات الرسمية

تبنى القضاء المصرى في البداية نظرية « جارو » ، وطبقها في شأن

(١) الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢٦١

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذه الاحكام مؤلف الاستاذ « جارو » في المواضع التي أشرنا إليها منه عند عرض نظريته . وراجع

Crim. 22 nov. 1977, D. 1978, IR, p. 71; Crim. 4 Mai 1987, B.C., n° 176, p. 475.

المحررات الرسمية تطبيقا وصل إلى حد المبالغة . لذلك تطلب لقيام التزوير المعاقب عليه أن يكون موضوع التغيير بيانا من البيانات التى أعد المحرر منذ البداية لاثباتها فيه ، فان ورد التغيير على بيان غير ذلك انتفى التزوير . وتطبيقا لذلك قضى بعدم قيام التزوير فى عقد الزواج فى حق امرأة ادعت بأنها بكر وتزوجت بينا الحقيقة أنها متزوجة وفى عصمة زوجها ، لأن عقد الزواج ليس من شأنه اثبات حالة بكارتها ، بل من شأنه اثبات أنها قبلت الزواج ممن عقدت عليه وأنه قبل الزواج منها ، وهذا القبول المتبادل حصل حقيقة منهما ، فيكون العقد اذن صحيحا بذاته لا تزوير فيه ، ومن ثم فان القول بأنها غير متزوجة هو كذلك بأن اثبات سن الزوجين أو احدهما على غير الحقيقة لاخفاء المانع النظامي المستمد من صغر السن لا يعتبر تزويرا ، لأن عقد الزواج لم يعد لاثبات السن ، إذ المحرر المعد لذلك هو شهادة الميلاد . عقد الزواج لم يعد لاثبات السن ، إذ الحرر المعد لذلك هو شهادة الميلاد . تزويرا(۱)، لان تلك الدفاتر أعدت لاثبات بيانات معينة طبقا لما يرد على لسان من يبلغها وبصرف النظر عما إذا كانت صحيحة أو كاذبة ، فإذا أثبت الموظف يبلغها وبصرف النظر عما إذا كانت صحيحة أو كاذبة ، فإذا أثبت الموظف بالختص هذه البيانات كا أمليت عليه كان معنى ذلك انتفاء التزوير(۱).

لكن القضاء المصرى تحلل فى أحكام لاحقة من اشتراط أن يكون موضوع تغيير الحقيقة بيانا من البيانات التى أعد المحرر منذ البداية لاثباته فيه . وقد كان هذا الاشتراط يتضمن أخذا بجانب من نظرية « جارو » دون الجانب الآخر منها . فقد رأينا أن « جارو » لم يقتصر على القول بأن المحرر الذى يتحقق التزوير بتغيير الحقيقة فيه ، هو ذلك الذى أعد منذ البداية ليكون دليل اثبات لما ورد فيه ، بل أنه أضاف إلى ذلك المحرر الذى يصلح في ظروف معينة ، ولو

<sup>(</sup>١) قارن في هذا المعنى نقض فرنسى Crim. 8 Mars 1988, B.C., n° 117, p. 296 وفيه قررت المحكمة أن الاعتراف غير المطابق للحقيقة ببنوة طفل غير شرعى في شهادة ميلاد لا يعد بذاته مكونا للتزوير المعاقب عليه .

 <sup>(</sup>۲) هذه الأحكام مشار إليها في مؤلف الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ،
 ص ۲۲۲ .

كان ذلك على وجه عارض ، دليلا للاثبات . وعلى ضوء ذلك لا يعد تحلل القضاء المصرى من اشتراط تغيير الحقيقة في تحرر أعد بطبيعته للاثبات عدولا عن نظرية « جارو » ، بل يعد اعمالا لها في جانبها على الوجه الصحيح طبقا لما قال به هذا الفقيه . وهذا الفهم الصحيح للنظرية في شمولها هو الذي يفسر ما ذهبت إليه محكمة النقض من أنه لا عبرة بأن المحرر الرسمى ليس معدا لاثبات الواقعة التي غيرت فيها الحقيقة (۱)، وما قررته من أن « القانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانوني ، بل يكفي للعقاب على التزوير أن يقع تغيير الحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة »(۱). وقد ترتب على هذا التعديل في موقف القضاء المصرى استخلاص نتائج مغايرة لما سبق أن خلصت إليه الأحكام القديمة . من ذلك اعتبار التزوير متحققا باثبات بلوغ أحد الزوجين على خلاف الحقيقة السن التي يحددها القانون ، إذ من شأن ذلك جعل القاضي يجيز سماع الدعوى الناشئة عن عقد الزواج (۱)، واعتبار التزوير متحققا بتغيير الحقيقة في البيان الخاص الحقيقة في الميي والدى الطفل أو أحدهما (۱)، وبتغيير الحقيقة في البيان الخاص

<sup>(</sup>١) نقض ٦ يونيه ١٩٣٢ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٢ ، رقم ٣٥٨ ، ص ٥٨٣ .

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۰ أبريل ۱۹٤٤، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٦ ، رقم ۳۳۳ ، ص ٤٥٥ . وقد استعملت المحكمة في هذا الحكم التعبير ذاته الذي صاغ به « جارو » وجهة نظره ، وهو Pouvant faire naitre une Conviction Contraire à la vérité Chez les personnes auxquelles il sera représenté»; V. Garraud, op. cit., p. 513. وراجع نقض ١٩ يونيه ١٩٣٠ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٢ ، رقم ٦١ ، ص ٣٠ . بل أن المخرمة قررت فيما بعد أن التزوير يقوم « مهما يكن مدى حجية الحور في الأثبات » ، راجع نقض ٨ يونيه ١٩٥٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٤ ، رقم ٣٣٦ ، ص ٩٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نقض ١٩ يونيه ١٩٣٠ ، مشار أليه في الهامش السابق .

<sup>(</sup>٤) نقض ٢٦ أكتوبر ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٧٢ ، ص ١٠٦ ، وفيه بررت المحكمة ما قضت به بقولها « أن مجرد اثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزى، في بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحا للاستشهاد به في مقام اثبات النسب ــ فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به ، فإنه يعد مرتكبا لجناية النزوير في مجرر رسمى »

بتاريخ وفاة المورث في الاعلام الشرعي(١)، وفي تاريخ المحرر الرسمي(٢).

ويبدو أن محكمة النقض ــ في صدد المحرر الرسمي ــ قد أضافت إلى الضابط الذي وضعه « جارو » ضابطا اضافيا لتحديد البيان الذي يقوم التزوير بالتغيير فيه . هذا الضابط يتمثل في فكرة « البيانات الجوهرية » ، التي صاغتها في مبدأ عام عندما قررت أنه « لايكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لاثباته »(٣). فالبيان الجوهري هو البيان الذي يمكن أن يعد المحرر الرسمي دليلا عليه ، وهو يعد كذلك إذا كان القانون يتطلب وروده في المحرر حتى يكون له الشكل الصحيح قانونا<sup>(١)</sup>. أما غير ذلك من البيانات فهو غير جوهري ، لان القانون لا يوجب ايراده في المحرر ، ومن ثم لا يعد المحرر دليلا عليه . وتطبيقا لهذا المعيار يعد بيانا جوهريا سن الزوجين وخلو الزوجة من الموانع في عقد الزواج ، وتاريخ وفـاة المورث في اعلام الوراثة ، وتاريخ انشاء المحرر الرسمي ، بل وصورة الشخص إذا كان القانون يتطلب وضعها على المحرر الرسمي لكي يكون له الشكل الصحيح قانوناً (٥٠) لكن لا يعد بيانا جوهريا اثبات حالة المطلقة في اشهاد الطلاق من حيث الدخول بها أو عدمه(٢)، أو القول عن الزوجة أنها بكر لم يسبق لها الزواج . ﴿ بدلًا من اثبات الحقيقة من أنها مطلقة طلاقا يحل به العقد الجديد.٧٠). وواضح

<sup>(</sup>١) نقض ٢٤ يونيه ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٩ ، رقم ١٨١ ، ص ٧٣٦ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٧ يونيه ١٩٦٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١١ ، رقم ١١٧ ، ص ٦١٥ .

<sup>(</sup>٣) . نقض ٢٨ أبريل ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١١٧ ، ص ٥١٢ ، ٨ دوم ديسمبر ١٩٧٤ ، السنة ٢٥ ، رقم ١٧٨ ، ص ١٨٠٠ ، ٧٧ يناير ١٩٨٥ ، السنة ٣٦ ، رقم ٢٠٨ ، ص ١١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) لذلك عرفت محكمة النقض البيان الجوهرى بأنه كل بيان يكون اثباته في المحرر « لازما لاستكمال شكله القانوني » ، نقض ١٩ يونيه ١٩٣٠ ، السابق الاشارة إليه ، أو هو كل بيان واجب الادراج في المحرر حتى يكون له الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح ، بحيث يترتب على تخلفه البطلان ، راجع نقض ٨ ديسمبر ١٩٧٤ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٥ ، رقم ١٧٨ ، ص ٨٣٠ .

<sup>(</sup>٥) راجع نقض ٦ فبراير ١٩٩١ في الطعن رقم ١٣١ لسنة ٦٠ القضائية لم ينشر بعد .

<sup>(</sup>٦) نقض ٣٨ أبريل ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١١٢ ، ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>٧) نقض ٩ أبريل ١٩٦٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٤ ، رقم ٦٣ ، ص ٣١٣ . ولا يعد بيانا =

من ذلك أنه لا يشترط لاعتبار البيان جوهريا ، أن يكون الغرض من انشاء المحرر تدوينه على نحو يتوافر به دليل اثبات لهذا البيان ، كما أن البيان يعد جوهريا أيا كانت أهميته أو علاقته بالغرض من انشاء المحرر ، متى ثبت أن عدم وجود هذا البيان يفقد المحرر الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح .

#### ثانيا: المحسررات العرفية

يبدو من بعض الأحكام أن محكمة النقض لا ترى التقيد في شأن المحررات العرفية بضابط محدد في تقدير الضرر يستهدى به قاضي الموضوع ، وانما تترك الأمر لقاضي الموضوع على ضوء ما يتراءى له من ظروف كل واقعة على حدة ، لكى يحدد ما إذا كان الضرر متوافرا أو غير متوافر . وعلى هذا النحو يمكن فهم طائفة من الاحكام التي خلصت فيها المحكمة إلى أن مسألة إمكان الضرر من التزوير أو عدم إمكانه هي مسألة متعلقة بالوقائع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ... ولا سلطان لمحكمة النقض على ماترتكيه محكمة الموضوع في ذلك ، مادامت هي لم تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون(١١). وفي عبارة صريحة قررت المحكمة في حكم سابق أن « تقدير توافر ركن الضرر في جريمة التزوير في المحرر العرفي متروك لمحكمة الموضوع وحدها ركن الضرر في جريمة التزوير في المحرر العرفي متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسها تراه من ظروف كل دعوى ولا شأن لحكمة النقض به هـ ١٠٠٠.

وكانت المحكمة قد نفت ضمنا فى حكم قديم لها التقيد فى شأن المحررات العرفية بضابط الضرر كما وضعه « جارو » ، عندما قررت « أن القانون لا يشترظ للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سندا مثبتا

Crim. 20 oct. 1982, B.C., n° 229, p. 623.

جوهريا سن الشاهدة التي تؤدى الشهادة في محضر تحقيق أو أمام القاضي ، فإذا أثبتت سنا يقل عن
 عمرها الحقيقي لعدم رغبتها في كشف عمرها الحقيقي ، فلا يعد ذلك تزويرا .

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٢٧ مايو ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ رقم ١٢٣ ، ص ٦١٥ .

 <sup>(</sup>۲) نقض ۲۹ نوفمبر ۱۹۰۰ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲ ، رقم ٤١٣ ، ص ١٣٩٨ . كا استقرت محكمة النقض الفرنسية على أنه متى خلص قاضى الموضوع إلى قيام التزوير فى محرر عرف ، فانه تقديره لوجود الضرر أو عدم وجوده لا معقب عليه من محكمة النقض .

لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات باحدى الطرق التى نص عليها ، وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضررا للغير ، فكل محرر تغير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعا لجريمة التزوير متى كان التغيير الذى حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو احتال ضرر للغير »(۱).

والواقع أن هذا لا يعنى تحلل المحكمة كلية من ضابط الضرر في شأن المحررات العرفية ، كما أن ترك تقدير الضرر لقاضى الموضوع لا يعنى رفضا لنظرية « جارو » . فأغلب المحررات العرفية يعترف لها القانون بقوة معينة في اثبات ما ورد بها من بيانات ، مثل العتود وسندات المديونية والكمبيالات والسندات الاذنية والشيكات والمخالصات والدفاتر التجارية ، ومن ثم يغلب أن يقترن تغيير الحقيقة فيها بحدوث الضرر أو احتمال حدوثه . أما المحررات العرفية التي لا يعترف لها القانون في الاصل بقيمة اثباتية ، فانها قد تصلح وفقا لظروف معينة دليلا عرضيا يضفى عليه القانون قوة اثبات محددة ، على النحو الذي أشار إليه « جارو » في نظريته . من أجل ذلك اعتبرت محكمة النقض تقدير توافر الضرر من عدمه بالنسبة لتغيير الحقيقة في هذا النوع من المحررات العرفية مسألة موضوعية تترك لسلطة القاضي . بيد أن قاضي الموضوع سوف العرفية مسألة موضوعية تترك لسلطة القاض . بيد أن قاضي الموضوع سوف الاثبات ، إذ أنه من العسير تصور حدوث ضرر أو احتمال حدوثه عن تغيير الحقيقة في محرر مجرد من كل قيمة في الاثبات .

وبالفعل نجد أن الأحكام التي استهدت بقيمة المحرر العرفي في الاثبات انتهت إلى نتائج سليمة ، بل ان محكمة النقض ذاتها عللت قيام التزوير في بعض المحررات العرفية ، مثل الدفاتر التجارية والمحررات الثابتة التاريخ ، بأن ذلك يرجع إلى مالها من قيمة في اثبات ما ورد بها من بيانات . ففي شأن المحررات العرفية ثابتة التاريخ ، رأت المحكمة أن تغيير الحقيقة فيها يعد تزويرا لانه « يتعلق

<sup>(</sup>١) نقض ٣ مايو ١٩٤٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٦ ، رقم ١٧٨ ، ص ٢٤٤ .

بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها »(''. وفي شأن دفاتر بنك التسليف الزراعي قررت أن تغيير الحقيقة فيها يعد تزويرا معاقبا عليه ، لانها « بحكم القانون دفاتر تجارية فلها اذن قوة في الاثبات . واذن فتغيير الحقيقة في البيانات التي أعدت لاثباتها يعد تزويرا في أوراق عرفية »('').

خلص مما تقدم إلى أن ضابط الضرر فى تزوير المحررات المستمد من قيمة المحرر فى الاثبات هو بصفة عامة الذى يأخذ به القضاء المصرى على أساس أنه السبيل ـــ لاسيما عند غموض الضرر ــ إلى تحديد حالات التزوير المعاقب عليه ، وتوحيد الحلول لكى تتفق مع حكمة العقاب على التزوير ، وحصر العقاب فى النطاق الذى يحقق العدالة ، ولا يزال ضابط الضرر كما وضعه «حارو» هو المعول عليه لدى غالبية شراح القانون الجنائى فى فرنسا وفى مصر .

## المبحث الثالث الركسن المعنسوي

جرائم التزوير في المحررات جرائم عمدية ، ولذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي . فلابد من توافر هذا القصد لقيام الجريمة ، حيث

<sup>(</sup>١) نقض ٥ ديسمبر ١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٤ ، رقم ٢٩٦ ، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٣٥ مارس ١٩٤٠ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ ، رقم ٨٥ ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع مع ذلك نقض ٣ أبريل ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ٧٧ ، ص ١٤٥ . وفي هذا الحكم قررت المحكمة أن « الفقه والقضاء قد هجرا هذه النظرية التي قال بها الفقيه جارو والتي ربط فيها النزوير بالاثبات فلم يعد يشترط لتوافر الضرر أن يقع تغيير الحقيقة في محرر يصلح في الاثبات دليلا كاملا أو ناقصا ولا في بيان يصلح حجة بما ورد فيه .. وضابط الضرر في المحررات الرسمية هو مارددته محكمة النقض في الكثير من أحكامها من أن كل تغيير للحقيقة في هذه المحررات ينتج عنه حتا الضرر أو احتال حصوله ذلك لأنه يترتب عليه على أقل الفروض العبث بما لهذه الأوراق من القيمة في نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها » . وراجع نقض ٧٧ يناير الأوراق من القيمة أن تشخير على جموعة أحكام النقض ، السنة ٣٦ ، رقم ٢٠٨ ، ص ١١٢٧ وفيه تقرر المحكمة أن « المحرر عمل جريمة التزوير ، هو المحرر الذي يتمتع بقوة الاثبات ويرتب عليه القانون أثرا » .

لا يعرف القانون جريمة تزوير غير عمدية ، تقوم باثبات مجرد التقصير أو الاهمال في التثبت من صحة البيانات في حق الجانى مهما بلغت درجته ، ومن المسلم به في الفقه الجنائي أن القصد الجنائي العام لا يكفى وحده لقيام الجريمة ، وإنما ينبغي أن يضاف إليه قصد خاص أو نية خاصة تتمثل في الغاية من التزوير ، وهي نية استعمال المحرر المزور في الغرض الذي زور من أجله لذلك صاغ الأساد جارسون تعريفا للقصد الجنائي في التزوير لا يزال هو السائد في الفقه والقضاء ، فهو عرف القصد بأنه تعمد تغيير الحقيقة في محرد تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا ، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة (). هذا التعريف يظهم نه ع القصد في جرائم التزوير ، ويحدد عناصره ().

الطلب لادا اقصد العد

يقوم القصد العام على العلم لا لارادة . فهو يتطلب علم الجانى بتوافر جميع أركان التزوير . وارادته تحقيق النساط الاجرامي والنتيجة المترتبة عليه . ويعني

(۱) راجع

E. Garçon Code pénal annoté, T.I. art. 147, n° 398, p. 327 «L'intention exige que l'agent aitSu ou pu Savoir qu'il serait fait usage de la Pièce fausse... C'est en Ce sens que le faux exige, outre la Connaissance, un dol spécial».

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفصيل عن القصد الجنائي في التزوير ، راجع الدكتور عوض مجمد ، القصد الجنائي في تزوير المحررات ، مجلة الحقوق ، تصدرها كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ، ۱۹۷۰ ، العدد الثاني ، ص ٤٩٠ إلى ٥٠٠ وراجع الدكتور عبد المهيمن بكر ، المرجع السابق ، ص ١٩٥ ، الدكتور رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ١٣١ ، الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٥٠٠ ، الدكتور عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، السابق الاشارة إليه ، وهو المقصود بعبارة المرجع السابق فيما سيل ، ص ٢٥٠ . الدكتور محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ص ٣٤١ . وراجع في الفقه الفرنسي Vitu, op. cit., p. 962, n° 1219.

ذلك ضرورة انصراف علم الجانى إلى أنه يغير الحقيقة فى محرر بطريقة من الطرق التى حددها القانون ، كما يجب أن ينصرف علمه إلى أثر هذا التغيير وهو احداث الضرر للغير أو احتمال حدوثه(١)، وأخيرا يجب أن تنصرف إرادة الجانى إلى تحقيق هذه الأركان .

\_ فينبغى أولا أن يعلم الجاني علما حقيقيابأنه يغير الحقيقة بفعله ، فإذا لم يثبت لديه هذا العلم على وجه اليقين ، فلا قيام لجريمة التزوير لتخلف ركنها المعنوى . ويعني ذلك أن جهل المتهم بالحقيقة ينفي قصده الجنائي ، فالموظف الذي يقتصر على اثبات ما أملاه عليه صاحب الشأن في المحرر من بيانات مكذوبة يجهل هو حقيقتها ينتفي لديه القصد الجنائي ، ولا يرتكب بالتالي جريمة التزوير وتطبيقا لذلك لايرتكب تزويرا المأذون الذي يثبت انتفاء موانع الزواج بناء على إقرار الزوجة ، ولو توافر أحدُها فعلا متى كان يجهل حقيقة المانع ، كما ﴿ لايرتكب تزويراً المأذون الذي يثبت للزوج شخصية غير شخصيته الحقيقية وهو غير عالم بذلك . وينتفي القصد في هذه الاحوال ولو كان جهل المتهم بالحقيقة يرجع إلى أهماله أو تقصيره في التثبت من صحة البيانات التي أعد المحرر لاثباتها ، مهما بلغت درجة هذا الاهمال ، أي ولو كان جسيما . ويعني ذلك أن الاهمال في تحرى الحقيقة لا يقوم مقام العلم الفعلي بها في تحقيق القصد الجنائي . وتطبيقاً لذلك حكم بأنه إذا لم يكن علم المتهم بالحقيقة ثابتا بالفعل ، فان مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به الركن المعنوي ، ويكون معيباً حكم الآدانة الذي يؤسس على أن من واجب المتهم أن يعرف الحقيقة ، أو أنه كان بوسعه أن يعرفها فيفترض أنه عالم بها أو أنه كان في إمكانه تجنب ذكر ما ينافي الحقيقة(١). كما قضى بأن على المحكمة أن تثبت العلم الفعلى Crim. 30 nov. 1971, D. 1972, Somm., p. 15.

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۳ مارس ۱۹۶۲، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ ، رقم ۲۹۹ ، ص ٦٣٦ ، أول أكتوبر المحتود ، المحتود القانونية ، جـ ٥ ، رقم ۲۹۹ ، ص ٦٣٠ ، أول أكتوبر المحتود ، السنة ۲۷ ، رقم ۲۹۲ ، ص ۱۹۶ ، أول أكتوبر المحتود ، السنة ۲۹ ، رقم ۱۹۲۷ ، ص ۱۹۶ ، وفي الحكم الأخير نفت المحكمة جريمة الاشتراك في النزوير عن شاهد وقع على عقد زواج يتضمن بيانات غير صحيحة ، رغم توافر قرائن أو شواهد تدلي على العلم ، لأن مجرد التوقيع مع وجود هذه القرائن لا يدل دلالة قاطعة على قيام علم المتهم بعقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها ، واهماله تحريها قبل التوقيع ، مهما بلغت درجته ، لا يتحقق به ركن العلم اللازم للقول بتوافر القصد الجنائي قبله .

للمتهم بتغيير الحقيقة ، فإذا كان قضاؤها لم يبين أن المتهم كان يعلم أن ما أثبته في المحرر لا يطابق الواقع ، فانه يكون قد قصر في اثبات ركن ضرورى لتوقيع العقاب ، مما يجعله قاصر البيان (۱). واعمالا للفكرة ذاتها لا يرتكب تزويرا في محضر التحقيق المتهم الذي ينتحل شخصية الغير معتقدا أنه يتسمى باسم شخص وهمى لا وجود له ، إذا تصادف أن الاسم الذي تسمى به هو على غير علم منه لشخص حقيقي موجود فعلا .

وينبغى ثانيا أن يتوافر علم الجانى بأن فعله ينصب على محرر يصلح موضوعا للتزوير ، إنما لا يشترط أن يحيط علم الجانى بصلاحية المحرر فى الاثبات أو بما إذا كان المحرر رسميا أو عرفيا "). وينبغى ثالثا أن يعلم الجانى أن تغيير الحقيقة يتم بطريقة من الطرق التى حددها القانون ، وهذا العلم يفترض من قيامه بتغيير الحقيقة بأى طريقة منها لانها متساوية فى نظر القانون ، فلا يجوز للمتهم أن يثبت جهله بأن الطريقة التى استعملها فى تغيير الحقيقة من بين الطرق التى حصرها القانون ، لان الجهل بذلك يعد جهلا بقاعدة من قواعد قانون العقوبات ، فلا يعتد به ولا يقبل من المتهم اثباته .

وينبغى أخيرا أن يعلم الجانى وقت تغيير الحقيقة بالضرر الذى ينجم عن فعله أو يحتمل أن يترتب عليه . لكن لا يشترط أن يكون العلم بالضرر علما فعليا ، بل يكفى أن يكون في وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر ، سواء علم بذلك فعلا أم لا<sup>(٦)</sup>. لذلك لا يقبل من الجانى في سبيل دفع المسؤولية عنه أن يحتج بعدم ادراكه وجه الضرر ، بل ان واجبه عند اقدامه على تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على وجوهه ، وأن يتوقع ما يمكن أن يحدث من الضرر من جراء هذا التغيير ، فان هو قصر في هذا الواجب فلا

<sup>(</sup>۱) نقض ٤ يونيه ١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٢٦٢، ص ٣٤٨، ٢١ فبراير ١٩٤٩، ، جـ ٧ ، رقم ٨١٧، ص ٧٧٣.

 <sup>(</sup>٣) ذلك أن نوع المحرر لا يؤثر في قيام جريمة النزوير ، بل من شأنه أن يؤثر فقط في تحديد العقوبة المستحقة عنها .

<sup>(</sup>٣) نقض أول مايو ١٩٣٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ١١٢ ، ص ١٧٤ ، ٢٦ يونيه ١٩٣٣ ، جـ ٣ ، رقم ١٤٩ ، ص ١٩٩

يلومن الانفسه ، ولايمكن أن تندفع عنه المسؤولية الجنائية بهذا التقصير . فالواجب اذن أن يتحمل الجانى جميع النتائج المألوفة المترتبة على تغييره الحقيقة ، والتي كان من واجبه وفي وسعه أن يتحرى عن احتال حدوثها ويتوقعه طالما كانت متفقة مع السير العادى للأمور .

ويقتضى تطبيق القواعد العامة على القصد الجنائى فى جرائم التزوير ، القول بانتفاء القصد فى أحوال الجهل أو الغلط ، إذا كان موضوعه قاعدة قانونية فى غير قانون العقوبات . فإذا ثبت انتفاء العلم بقاعدة غير جنائية ، انتفى القصد الجنائى فى التزوير ، متى كان العلم بهذه القاعدة ضروريا لكى يتحقق علم المتهم بأحد العناصر التى تحقق ماديات الجريمة . مثال ذلك أن تقرر الزوجة فى عقد الزواج خلوها من الموانع الشرعية ، إذا توافر بها أحد هذه الموانع وثبت جهلها به ، لأن ذلك يعد جهلا بقاعدة من قواعد قانون الاحوال الشخصية (۱) ، أو أن يغير شخص اسمه فى محرر معتقدا أنه قد استوفى اجراءات تغيير الاسم وفقا للقانون بعد أن تقدم بطلبه ، ثم يثبت أن تغيير الاسم لم يكن قد تقرر قانونا فى لحظة انشاء المحرر .

وبالاضافة إلى العلم ، يجب أن تنصرف إرادة الجانى إلى فعل تغيير الحقيقة في المحرر . ويشترط أن تكون ارادة معتبرة قانونا تطبيقا للقواعد العامة في المحارف الجنائى .

## المطلب الثاني القصد الخاص

يتطلب قيام جريمة التزوير بالاضافة إلى القصد العام توافر قصد جنائي حاص ، أي نية محددة ، عبرت عنها المادة ٢١٣ من قانون العقوبات « بقصد

 <sup>(</sup>۱) نقض ۱۰ مایو ۱۹۶۳، مجموعة القواعد القانونیة ، جد ۲ ، رقم ۱۸۱ ، ص ۲،۲۲۷ نوفمبر
 ۱۹۵۹ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۰ ، رقم ۱۸۰ ، ص ۸۶۶ .

التزوير ». هذا القصد الخاص يلزم توافره في التزوير المادي أو المعنوى ، فالقصد لا يتغير تبعا لطريقة ارتكاب التزوير .

وقد اختلف الشراح في تحديد ماهية القصد الخاص في جرائم التزوير . فمنهم من رأى أنها « نية الاضرار بالغير »(۱) أو « نية الغش » . لكن الراجع في الفقه (۲) أن القصد الخاص يتحدد بغاية الجاني من التزوير ، وهي استعمال المحرر المزور فيما غيرت الحقيقة من أجله . ولا يشترط لتوافر هذا القصد أن يستعمل المحرر المزور فعلا ، فيكفي أن يكون هذا الاستعمال هو غاية الجاني وقت تغيير الحقيقة . وقد استقر القضاء المصرى على تحديد القصد الخاص بهذا المعنى (۲).

يترتب على تطلب القصد الخاص لقيام جرائم التزوير في المحررات ، أنه لا وجود للتزوير بسبب انتفاء القصد الجنائي ، إذا لم تتوافر لدى المتهم نية استعمال المحرر المزور فيما زوِّر من أجله ، بأن كانت للتزوير غاية أخرى غير استعمال المحرر .

<sup>(</sup>١) ينتقد الأستاذ « جارو » اعتبار « قصد الاضرار بالغير » قصدا خاصا في التزوير ، مقررا أن المزور لا يعنيه الشخص الذي يمكن أن يلحقه الضرر ، وإنما هو ينظر إلى الأمر من وجهة نظره الشخصية وفي بعض الاحوال يرتكب التزوير دون أن يقصد الاضرار بأى شخص ، وإنما يكون هدفه الوحيد هو جلب منافع أو مزايا غير مشروعة له أو لغيره ، راجع

Garraud, op. cit., n° 1047, p. 574; Garçon, op. cit., n° 384, p. 326. (۲) راجع الأستاذ أحمد أمين والدكتور على راشد ، المرجع السابق ، ص ٣٩٣ ، الدكتور ريوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ١٣٢ ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٢٧١ ، الدكتور محمد زكى أبو عامر ،

المرجع السابق، ص ٣٤٦. ويرى الاستاذ الدكتور عوض محمد كفاية القصد العام في جريمة التزوير، راجع في تفصيل ذلك، مؤلفه في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص ٢٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) استقرت محكمة النقض على هذا التحديد للقصد الخاص ، راجع على سبيل المثال الأحكام التالية : نقض ٢٦ يونيه ١٩٣٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، وقم ١٤٩ ، ص ١٩٦ ، ووقم ١٩٢ ، خموعة القواعد القانونية ، جـ ٤ رقم ١٩٣ ، ص ١١٠ ، من ١٧٠ ، نقض ٤ أبريل ١٩٣٨ ، جموعة القواعد القانونية ، جـ ٤ رقم ١٩٣ ، ص ٢٠٠ ، من ٢٠٠ .

وقد استقرت محكمة النقض على تحديد القصد الخاص بهذا المعنى ، فقررت «أن القصد الجنائى فى التزوير ينحصر فى أمرين: (الأول) ... علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكون منها طبقا للقانون ... (والثانى) ... اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زوّر من أحسله .. »(۱). كما قررت أن « القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتوائه استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه »(۱).

والواقع أن المنطق القانوني يفرض ربط القصد الخاص في تزوير المحررات بنية استعمال المحرر المزور في الغرض الذي من أجله تم التزوير ، على أساس النظر إلى جريمة التزوير من حيث علاقتها بجريمة استعمال المحررات المزورة . ففعل التزوير في ذاته لا يعلو أن يكون عملا تحضيرياً لجريمة استعمال المحرر المزور التي تحقق الضرر من التزوير . لكن لا يشترط لقيام جريمة التزوير أن يحدث الاستعمال بالفعل ، أي أن يتحقق الضرر الذي يعنيه المشرع بتجريم التزوير ، وإنما ينبغي في الاقل أن يكون هذا الاستعمال هو غاية الجاني عند قيامه بالتزوير ، إذ يكون هناك دائما احتمال المحرر المزور هو غاية المتهم عند حلوث الضرر "". لذلك إذا لم يكن استعمال المحرر المزور هو غاية المتهم عند قيامه بالتزوير ، فلا يتوافر القصد الجنائي لديه . مثال ذلك الشخص الذي يصطنع عررا متقن التزوير بقصد اظهار براعته في التقليد وليس يقصد استعماله ، أو المدرس الذي يصطنع لتلاميذه كمبيالة ويوقعها بامضاء شخص معروف لديه بقصد شرح طريقة تحرير الكمبيالة لا بقصد استعمالها .

وإذا توافر القصد الجنائى ، فلا عبرة بالبواعث على التزوير أيا كان نوعها ،

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۳ مارس ۱۹۶۶، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ۳ ، رقم ۳۱۸، ص ۴۳۰، ۱۲، يناير ۱۹۵۳ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٤ ، رقم ۱۶۲، م ص ۳۹۵، ۲۰ أبريل ۱۹۲۷ ، السنة ۱۹۵ ۱۸، رقم ۱۱۳، ص ۳۹۵، ۱۲ مايو ۱۹۸۵، السنة ۳۳، رقم ۱۲۱، ص ۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٦ يغاير ١٩٩١ ، في الطعن رقم ٤٤ لسنة ٦٠ القضائية ، لم ينشر بعد .

 <sup>(</sup>٣) ومع ذلك ينبغى ملاحظة أن القصد الجنائي في النزوير يستقل عن عنصر الضرر ، إذ قد يتحقق أحدهما وينتغى الآخر .

إذ لا تأثير لها على قيام الجريمة ، سواء كانت شريفة أو وضيعة تطبيقا للقواعد العامة . وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في صدد جرائم التزوير عندما قررت أن القصد الجنائي في التزوير يتحقق بعلم المتهم أنه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث التي دفعته إلى ذلك (۱). فقد يكون الباعث على التزوير شريفا مثل مساعدة المواطنين ، ذلك أن سبيل المساعدة لا يكون بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ، أو كسب دعوى ، وقد يكون وضيعا مثل الانتقام من المجنى عليه أو تضييع حقوق الخزانة العامة أو الاضرار بالمصلحة العامة بأى صورة كانت . ومع ذلك قد يؤثر الباعث في تحديد العقوبة قضاء في العامة التقديرية لقاضي الموضوع .

وليس من عناصر القصد الخاص « نية الاضرار بالغير » ، التي تختلف عن نية الاستعمال . وقد ذهبت آراء في الفقه الفرنسي إلى أن نية الاضرار هي القصد الخاص في جرائم التزوير ، وأيدت أحكام قديمة في القضاء الفرنسي ذلك . لكن هذا الاتجاه منتقد (۱) ، ذلك أن الجاني لا يرمى في كل الاحوال إلى الحاق الضرر بالغير عندما يزور المحرر ، وإنما الغالب أن يقوم بالتزوير من أجل تحقيق مصلحته الحاصة ، إذ لا يعنيه من أمر الغير شيئا ، وأن حدث الاضرار به بطريقة غير مناشرة فقد لا يقصد هذا الاضرار . وقد استبعدت محكمة النقض المصرية صراحة نية الاضرار من عناصر القصد الجنائي في التزوير ، حين قررت في كثير من أحكامها « أنه لا يشترط في التزوير أن يقصد الجاني الاضرار بالغير ، بل يصح العقاب ولو كان لا يرمى إلا إلى منفعة نفسه »(۱). وتطبيقاً لذلك تقوم الجريمة في حق من يغير الحقيقة ، ولو لم يقصد من ذلك الا جلب

Vouin, op. cit., p. 533, n° 358

- **\*** 

(٢) راجع في نقد هذا الإتجاه بـ

Garraud, op. cit., n° 1057, p. 574; Garçon, op. cit., n° 384, p. 326. Vitu, op. cit., p. 963, n° 1219.

(٣) نقضٌ ٣ نوفمبر ١٩٤٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٧ ، رقم ٦٧٢ ، ص ٦٣٦ .

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۲ أبريل ۱۹۶۸ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ۷ ، رقم ۵۸۶ ، ص ۵۰۲ ، ۲ مارس ۱۹۸۰ ، السنة ۱۹۸۰ ، ص ۱۹۸۸ ، ۲۱ مارس ۱۹۸۰ ، السنة ۳۲ ، ص ۳۲۸ ، ۲۱ مارس ۱۹۸۰ ، السنة ۳۲ ، رقم ۷۶ ، ص ۷۶۳ .

منفعة انفسه ، مثل التخاص من الخدمة العسكرية ، أو سن مراقبة البوليس ، أو ليحصل على وظيفة له ، أو ليقتضى دينه عن المدين ، وفى كل هذه الاحوال لا يهدف الجانى إلى الاضرار بأحد .

ومتى تحققت محكمة الموضوع من توافر القصد الجنائى بشقيه فى جريمة التزوير ، أدانت المتهم ، دون حاجة للتحدث صراحة عن ركن القصد فى حكمها الصادر بالادانة ، إذ يكفى لذلك أن تورد المحكمة من وقائع الدعوى ما يفيد توافر القصد ، ولو لم تشر إليه استقلالا فى الحكم (١). لكن إذا خلا حكم الادانة من ذكر القصد الجنائى ، كان معيبا مستوجبا نقضه . أما تقدير توافر القصد الجنائى أو عدم توافره من ظروف الدعوى ، فانه يعد فصلا فى مسألة موضوعية تتعلق بالواقع وتدخل فى اطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب ، إلا إذا تضمن الحكم خطأ فى تطبيق القانون تعلق بماهية القصد المطلوب فى جريمة التزوير .

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۳ يناير ۱۹٦٩ ، السنة ۲۰ ، رقم ۲۶ ، ص ۱۹۰ ، ۱۱ ديسمبر ۱۹۷۶ ، السنه ۲۰ ، رقم ۱۹۸۸ ، ص ۱۹۸۸ ، ص ۱۹۲۸ . و تطبيقا لذلك يعد القصد متوافرا متى كان سياق الحكم يشير إليه بشكل واضح . من ذلك مثلا قول الحكمة : أن التروير وقع من المزور وهو يعلم الحقيقة بقصد استعمال الورقة المزورة بتقديمها لتسجيل عقد يبع ، أو قولها : أن المتهمين غيرا في مبالغ دفعاها بموجب وصاين ثم زورا في القيمة ، لأن ذلك يتضمن بالضرورة علمهما بأن المبالغ الواردة فيهما ليست هي المبالغ التي دفعاها . وراجع كذلك نقض ۹ مارس ۱۹۸۷ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۶ ، ص ۳۳ ، ۳۰ ، توفيير ۱۹۸۷ ، رقم ۱۹۸۷ ، ص ۹۳۷ ، ٤ مارس ۱۹۸۷ ، رقم ۲۹۰ ، ص ۳۳۰ ، ۲۰ ، ص ۲۰ ، ۳۰ ،

## الفصـل الثـانى أنواع التزوير المعاقب عليه

نص المشرع على صور عديدة لجريمة التزوير ، منها الصور الرئيسية ، ومنها الصور الخاصة للتزوير . والصور الرئيسية تتعلق بنوعين من التزوير هما : التزوير في المحررات الرسمية ، سواء وقع من الموظف العام أو من غير الموظف العام ، والتزوير في المحررات العرفية . ويعنى ذلك أن طبيعة المحرر تحدد ، بالاضافة إلى صفة الجانى ، أنواعا رئيسية ثلاثة لجريمة التزوير . وبجانب هذه الأنواع الثلاثة ، نصت بعض المواد على صور شتى لجرائم التزوير في المحررات واستعمالها ، وحددت لها عقوبات مخففة عن العقوبات التي تقررت للتزوير بأنواعه الثلاثة (۱). وندرس فيما يلى الانواع الرئيسية لجريمة التزوير ، وهي : التزوير في المحررات الرسمية بواسطة الموظف العام ، والتزوير في المحررات الرسمية من غير الموظف العام ، والتزوير في المحررات العرفية .

# المبحث الأول التزوير في المحررات الرسمية

التزوير فى المحرر الرسمى قد يقع من الموظف العام ، وقد يرتكبه غير الموظف العام . ويتنيز التزوير فى المحرر الرسمى بمحل النشاط الاجرامى ، أيا كان شخص من يقوم بالتزوير . فمحل هذا التزوير هو محرر يسبغ عليه القانون الصفة الرسمية ، لذلك نبدأ بتحديد المقصود بالمحرر الرسمى ، ثم ندرس التزوير الواقع فيه من الموظف العام أو من غيره .

(۱) من ذلك التزوير في تذاكر السفر وتذاكر المرور (م ۲۱٦ وما بعدها) والتزوير في اعلامات تحقيق الوفاة والوراثة (م ۲۲۲ ع)، وكل جرائم التزوير في عقوبه الزواج (م ۲۲۷ ع)، وكل جرائم التزوير في عقده الخورات من الجنع، رخم أنها تعتبر من الأوراق الرسمية . لذلك إذا خرج التزوير عن نطاق النص الحاص المقرر للجريمة ، كان التزوير متحققا في أوراق رسمية ، وخضع للقواعد العامة لهذا التزوير ، راجع نقش ۲۹ نوفمبر ۱۹۲۵ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۲ ، رقم ۱۷۲ . ص ۱۲۱ مل مدير مدير المدير المد

## المطلب الأول المحــرر الرســمي

تحديد المقصود بالمحرر الرسمى يقتضى بيان ماهيته وأنواعه وحكم المحررات الرسمية الأجنبية في مصر .

#### أولا : ماهية المحرر الرسمي

يمكن تعريف المحرر الرسمى بأنه كل ورقة يحررها موظف عام أو يتدخل فيها طبقا للقوانين واللوائح لاعطائها الصفة الرسمية (١). فمناط الرسمية فى المحررات هو صدورها من موظف عام يختص بتحريرها أو يتدخل فيها أثناء تأدية وظيفته ، وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح والتعليمات الادارية ، لاضفاء الرسمية عليها . ولم يعرف المشرع المحرر الرسمى فى قانون العقوبات ، وإنما اكتفى باعطاء أمثلة لما يعد من المحررات الرسمية عندما ذكر فى المادة ٢١١ ع تعبير « أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الاميرية ... » .

وتطلب صدور المحرر عن الموظف العام لاسباغ الصفة الرسمية عليه ، يثير التساؤل عن طبيعة المحررات التي تصدر عن مكلف بخدمة عامة ، وهو ليس موظفا عاما بالمدلول الضيق . يبدو من الاطلاع على المادتين ٢١٢٠ من قانون العقوبات أن المشرع الجنائى لايعنى فى مجال التزوير سوى المحررات الصادرة عن موظف عام بمعناه الادارى ، دون غيرها من المحررات الصادرة عن مكلف بخدمة عامة . ويعنى ذلك أن المشرع الجنائى لا يمد نطاق الحماية التي يسبغها على المحرر الرسمي إلى المحررات التي تصدر عن المكلف بخدمة عامة ، خلافا لما أخذ به فى خصوص جرائم الرشوة والاختلاس . واعمالا لهذا الفهم خلصت محكمة النقض إلى أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى الورقة الفهم خلصت محكمة النقض إلى أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى الورقة

 <sup>(</sup>١) نقض ٤ فبراير ١٩٣٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣ ، رقم ٣٢٩ ، ص ٤٣١ ، وراجع المادة العاشرة من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية .

الرسمية \_ على ما يستفاد مما نص عليه المشرع في المادتين ٢١٦ ، ٢١٣ من قانون العقوبات ــ هو أن يكور محررها موظفا عموميا مكلفا بمقتضى وظيفته بتحريرها ، وأنه لا محل في تعريف الورقة الرسمية للاستناد إلى المادة ٣٩٠ من القانون المدني(١)، ( التي كانت تعرف الورقة الرسمية ) ، نظرا لورود هذا التعريف في الفصل الخاص باثبات الالتزام بالكتابة ، ولأن المشرع لم ينص صر احة على اعتبار الموظف العام كالمكلف بخدمة عامة في باب التزوير خلافا لما اتبعه في المادتين ١١١ و ١١٩ من قانون العقوبات (٢). وإذا كان هذا القضاء لا يخالف ما يشير إليه ظاهر النصوص ، إلا أنه يغفل حقيقة هامة مؤداها أنه حين يحمى قانون العقوبات الورقة الرسمية دون أن يحدد المقصود بها ، فان المرجع في هذا التحديد يكون هو فرع القانون الخاص بها ، وهو في هذا المجال قانون الاثبات الذي يعرف الورقة الرسمية ، لاسيما أن التزوير يخل بالثقة العامة في المحرر باعتباره ــ كما رأينا ــ دليلا يجعل له القانون قيمة في اثبات ما ورد به ، ومن ثم فالمحرر ينظر إليه في خصوص التزوير بوصفه احدى وسائل الاثبات بالكتابة ، ويقتضي ذلك الرجوع في شأن تحديد المقصود به إلى القانون الخاص بوسائل الاثبات . هذا فضلا عن ضرورة توحيد التعريفات القانونية في فروع النظام القانوني الواحد ، اللهم إلا إذا خرج المشرع على هذه الضرورة صراحة بالنظر إلى طبيعة المصلحة القانونية محلُّ الحماية الجنائية . ولا يغير من هذا الحكم أن المشرع في صدد الرشوة والاحتلاس قد ساوي صراحة بين الموظف العام والمكلف بخدمة عامة ، بل ان هذه التسوية تؤكَّد ضرورة التسوية

<sup>(</sup>١) وقد حدت محلها المادة العاشرة من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، وجمير وف المحررات الرسمية بأنها الأوراق « التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واحتصاصه » .

<sup>(</sup>٢) نقض ١٦ فبراير ١٩٦٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١١ ، رقم ٣٣ ، ص ١٦٨ . وقد طبقت محكمة النقض هذا المبدأ على أمين شونة بنك التسليف الزراعي الذي تعتبره مكلفا بخدمة عامة ، فقررت أن ايصالات توريد القمح المستولى عليه والتي تصبير منه ودفتر الشونة الذي يثبت فيه هذه الايصالات لا تعد محروات رسمية ، راجع نقض ٢٦ أبريل ١٩٤٩ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٧ ، رقم ٨٨٨ ، ص ٨٤٩ ، ٢٢ أبريل ١٩٦٧ ، مجموعة أحكام النقض السنة ١٨ ، رقم ١١٠ ، ص ٥٥٩ .

بين المحرر الصادر عن الموظف العام والمحرر الصادر عن المكلف بخدمة عامة في اصفاء الصفة الرسمية دلك أن المصلحة محل الحماية الجنائية في الرشوة والاحتلاس يقررها قانون العقوبات ذاته ، ومن ثم فهو الذي يحدد نطاقها ، حيث لا يختص بهذا التحديد فرع آخر من فروع القانون ، هذا في حين أن الورقة الرسمية اللمي يحميها قانون العقوبات معرفة في فرع آخر من فروع النظام القانوني يختص بها هو قانون الاثبات ، ومن ثم وجب الرجوع في تحديدها إلى هذا القانون (١).

ولا جدال فى اعتبار الورقة رسمية إذا كانت كل بياناتها يحررها الموظف العام المختص . وتعتبر الورقة رسمية كذلك ، ولو كانت البيانات المثبتة بها يحررها أصحاب الشأن ، متى تدخل الموظف بالتأشير عليها أو باعتادها مما يضفى عليها الصفة الرسمية (٢)، أما قبل هذا التدخل فالورقة عرفية . وتثبت الصفة الرسمية للمحرر ، سواء بالنسبة للبيانات التى أثبتها الموظف العام والتى تتعلق بما تم بين يديه من وقائع أو ما قام به من اجراءات ، أو بالنسبة لما تلقاه من ذوى الشأن من بيانات أثبتها فى المحرر . وتقتصر حجية الحرر فى الحالة الثانية على واقعة ادلاء ذوى الشأن ببيانات معينة أمام الموظف العام ، ولا شأن للمحرر بحدى مطابقتها للحقيقة ، إلا إذا كان الموظف العام قد اعتمدها بنفسه بعد أن راجعها ، إذ يصبح المحرر أكله رسميا حيثذ (٣).

وليس بشرط لاضفاء الصفة الرسمية على المحرر أن يكون مكتوبا على نموذج خاص معد لذلك ، لان رسمية المستند تنبعث من صفة محرره ، لا من طبعه على نموذج خاص . لذلك فالصفة الرسمية لاتثبت للمحرر لمجرد أن بياناته قد أفرغت فى نموذج رسمى ، إذا لم يكن صادرا من الموظف العام . لكن المحرر يعد

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى ، راجع الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ٥١٨ ، الدكتور عوض " محمد . سرجع السابق ، ص ٢٨٠ . وراجع نقض ٢ ديسمبر ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٩ ، رقم ٢٤٥ ، ص ١٠١١ .

<sup>(</sup>٣) نقض ١٠ فبراير ١٩٥٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٤ ، رقم ١٩٣ ، ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٢ ديسمبر ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٥ ، رقم ٣٣١ ، ص ٣٠٠ :

رسمیا رد حرره الموظف العام أو وقع علیه ، ولو كانت بیاناته مكتوبة علی ورق عادی

وفيما يتعلق باختصاص الموظف العام بتحرير الورقة الرسمية أو اعتهادها ، فانه يكفى لنبوت الرسمية أن تكون الورقة صادرة من موظف عام يختص بتحريرها . ولا أهمية لمصدر اختصاصه ح كارأينا ح ، فله يكون القانون أو اللائحة أو التعليمات الادارية أو أمر الرئيس المختص أو طبقا لمقتضيات العمل (۱) . بل انه لا يشترط لتوافر صفة الرسمية في صدد قيام جريمة التزوير أن يصدر المحرر فعلا من الموظف العام المختص بتحريره ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن ينسب صدوره كذبا إلى موظف مختص بتحريره . وتطبيقا لذلك يرتكب تزويرا في محرر رسمي من يصطنع محررا يعطى له شكل المحررات الرسمية ومظهرها ، وينسب صدوره كذبا إلى موظف عام مختص للايهام برسميته ، دون أن يكون صادرا عنه بالفعل . ويكفى لهذا أن يحتوى المحرر على ما يفيد تدخل الموظف في تحريره ، بما يوهم أنه هو الذي باشر اجراءاته في حدود اختصاصاته ، بحيث يتوفر له من المظهر والشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس (۱).

<sup>(</sup>۱) نقض ٣ أبريل ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ٧٧ ، ص ١٩٦٩ ، البل ١٩٦٧ ، السنة ١٨ ، رقم ١٩٦٧ ، السنة ١٨ ، رقم ١٩٦٧ ، السنة ١٨ ، رقم ١٩٦٧ ، العمل ١٩٦٧ ، السنة ١٨ ، رقم ١٩٦٧ ، العمل المحافظ من المحافظ ال

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۳ يونيه ۱۹۳۱، مجموعة أحكام النقض، السنة ۱۸، رقم ۱۵۰، ص ۱۹۳۱، وقم ۲۳، ۷۹۶ أبريل ۱۹۷۸، السنة ۲۹، رقم ۷۸، ص ۲۰۹۹، ديسمبر ۱۹۹۰، في الطعن رقم ۲۸، لسنة ۵۹ القضائية، لم ينشر بعد. والقاعدة أن وصف المحرر الرسمي ينصرف إلى نفس المحرر الاصلى، كما ينصرف إلى أى صورة منه توصف بأنها مطابقة للاصل، راجع نقض ۲۵ أكتوبر ۱۹۶۳، مجموعة القواعد القانونية، ج ۲، قم ۲۲۷، ص ۳۲۳

ولا يلزم لاعتبار المحرر رسميا أن يكون قد صدر عن موظف عام ابتداء ، بل المحرر قد يكون عرفيا من حيث النشأة ، ثم يتحول إلى محرر رسمي إذا تداخل فيه موظف عام في حدود اختصاصه تداخلا يفيد اتصاله بالبيانات الواردة في المحرر العرفي ، سواء بالتحقق من صحتها أو بالموافقة عليها أو باعتهادها أو بالتصرف في المحرر طبقا لما تقضي به القوانين واللوائح . ففي هذه الحالة تنقلب هذه المحررات العرفية إلى محررات رسمية ، وتنسحب الصفة الرسمية على المحرر العرفي بالنسبة لجميع الاجراءات السابقة ، أي بأثر رجعي . وتطبيقا لذلك فان صحيفة الدعوى التي تبدأ ورقة عرفية ، تصبح رسمية بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك في هامشها من الموظف المختص ودفع الرسم بالفعل وباعلانها إلى المدعى عليه ، وعقد البيع العرفي يصبح رسميا بعد مراجعته بالفعل وباعلانها إلى المدعى عليه ، وعقد البيع العرفي يصبح رسميا بعد مراجعته واعتاده من المساحة ، وبوليصة شحن البضائع تظل عرفية حتى يراجعها ويوقع عليها الموظف المختص . ويعني ذلك \_ كما تقرر محكمة النقض \_ أن العبرة هي عليها الموظف المحتور لا بما كان عليه في أول الأمر (۱).

#### ثانيا : أنواع المحررات الرسمية

أشارت المادة ٢١١ ع \_ كما رأينا \_ إلى بعض المحررات الرسمية على سبيل المثال . ويقسمها الفقه إلى أربعة أنواع :

(أ) المحررات السياسية ، وتصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومثالما القوانين وقرارات رئيس الجمهورية بقوانين والقرارات الوزارية والمعاهدات . وهذه المحررات تعاقب على تزويرها المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات كا رأينا ، بالعقوبات ذاتها التي تقررها المادتان ٢١١ و ٢١٢ ع .

<sup>(</sup>۱) راجع نقض ۸ يناير ۱۹۷۳ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۵ ، رقم ۱۷ ، ص ۷۷ ، ۲۲ مارس ۱۹۷۰ ، السنة ۲۹ ، رقم ۷۸ ، مارس ۱۹۷۱ ، السنة ۲۹ ، رقم ۸۷ ، ص ۱۹۷۹ ، السنة ۲۹ ، رقم ۱۹۸ ، مايو ۱۹۸۰ ، السنة ۳۳ ، رقم ۱۹۸ ، ص ۷۹۵ ، ۲۱ مايو ۱۹۸۰ ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۲۳ ، ص ۷۹۵ ، ۲۱ مايو ۱۹۸۰ ، السنة ۳۳ ، رقم ۲۲۳ ، ص ۲۸۲ .

- (ب) المحررات القضائية ، وتصدر عن السلطة القضائية ويحررها القضاة وأعوانهم ، ومثالها الأحكام ومحاضر الجلسات والتحقيق وضبط الوقائع وعرائض الدعاوى وأوراق المحضرين .
- (ج) المحررات الادارية ، وتصدر عن الجهات والمصالح الادارية المختلفة ، سواء منها المركزية أو غير المركزية ، وهي أكثر الأنواع شيوعا في العمل ، ومثالها شهادات الميلاد(١) والوفاة(١) ودفاتر صناديق التوفير(١) ودفتر الاشتراكات الكيلو مترى بالسكة الحديد(١) ورخصة القيادة(٥) وأوراق الامتحانات وتذاكر السفر بالسكك الحديدية(١) والبطاقات الشينة والعائلية(٧) وحوالات البريد(٨)... الخ .
- (د) المحررات التي تصدر عن الموثقين المختصين ، ويتم فيها اثبات اقرارات ذوى الشأن واتفاقاتهم وإضفاء الصفة الرسمية عليها . ومثالها عقود الزواج واشهادات الطلاق التي يحررها المأذون ، والعقود التي يحررها موظفو مصلحة الشهر العقارى ، والتوكيلات الرسمية العامة والخاصة .

#### ثالثًا : المحررات الرسمية الأجنبية

ثار خلاف فقهي حول حكم المحررات الرسمية الأجنبية ، وهل تعد كذلك

<sup>(</sup>١) نقض ٢٦ أكتوبر ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٧٢ ، ص ٨٠٦ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٧٠ أبريل ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ٩٨ ، ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٣) نقض أول مايو ١٩٣٠ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٢ ، رقم ٣٧ ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) نقض ٥ فيراير ١٩٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩ ، رقم ٣١ ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) نقض ٢٩ مايو ١٩٥١ ، مجموعة أحكام النقض ، ألسنة ٢ ، رقم ٤٣٣ ، ص ١١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) نقض ١٢ مارس ١٩٤٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٦ ، رقم ٥٢٣ ، ص ٦٥٩ .

<sup>(</sup>٧) نقض ١٤ فيراير ١٩٧٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٣ ، رقم ٤٠ ، ص ١٦١ . .

<sup>(</sup>٨) نقض ٢٣ مايو ١٩٣٠ ، مجموعة القواعد الةانونية ، جـ ٢ ، رقم ٤٥ ، ص ٣٨ . ويلاحظ أن حوالات البريد تشتمل على وجه رسمي وآخر عرفى ، فالتزوير في الوجه الأول يعد تزويرا في محرر رسمي ؛ أما أن الخصر التزوير على الوجه الثاني كان تزويرا في محرر عرفى ، راجع نقض ٣ ديسمبر ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام التقضى ، السنة ٩ ، رقم ٢٤٥ ، ص ١٠١١ . ويعنى ذلك أنه لا يلزم في الحرر أن يكون رسميا بأكمله ، بل قد يكون رسميا في جزء منه فقط وعرفيا في الجزء الآخر .

فى مصر أم تعتبر محررات عرفية . مثال هذه المحررات شهادات الميلاد الاجنبية والشهادات الدراسية الاجنبية . ذهب رأى إلى اعتبارها فى حكم المحررات الرسمية الوطنية مادامت كذلك فى بلادها ، بينا قرر رأى آخر أن المحررات الرسمية الاجنبية لا تأخذ حكم المحررات الرسمية المصرية . وأحكام القضاء فى هذا الخصوص قليلة ، ولا تدل على تأييد هذا الاتجاه أو ذاك . فقد اعتبر تزوير دبلوم طب ونسبته زورا إلى احدى كليات الطب البلجيكية بمثابة تزوير فى محرر رسمى(۱)، هذا فى حين قرر حكم آخر أن تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة وفى شهادات جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية وامضاءات منسوبة زورا إلى القنصل ونائب القنصل يعد تزويرا فى أوراق عرفية لا رسمية (۱).

والواقع أن اعتبار المحررات الرسمية الاجنبية في حكم المحررات الوطنية فيما يتعلق بالتزوير لا يتحقق الا باعمال القياس ، وهو ما يحظر في هذا الخصوص لتعلقه بقواعد التجريم . بل أن استقراء موقف المشرع المصرى من حماية المصالح الأجنبية في قانون العقوبات يؤدى إلى القول بأن المحررات الرسمية الأجنبية لا تأخذ حكم المحررات الرسمية الوطنية في مجال التزوير : ذلك أن المشرع حين أراد التسوية في الحماية بين المصالح الأجنبية والمصالح الوطنية فانه قد نص على ذلك صراحة ، مثال ذلك ما قرره في المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات بخصوص حماية العملات الأجنبية ". هذا فضلا عن أن تقليد أختام المحكومات الأجنبية أو استعمالها في مصر يعتبر تقليدا أو استعمالا لأختام غير حكومية ، ويخضع ب كما رأينا ب لنص المادة ٢٠٨ ع ، وليس لنص المادة ٢٠٦ ع التي تعاقب على تزوير أو تقليد الأختام الحكومية المصرية . وكذلك الأمر بالنسبة للاستحصال بغير حق على الاختام الاجنبية الصحيحة واستعمالها المتعمالا ضارا ، إذ لا تخضع في ذلك للنص الحاص بالاختام الوطنية المصرية الوطنية المسروس على المناها الهورا المناها المن

<sup>(</sup>١) نقض ١٧ يُناير ١٩٢٩ ، مشار إليه في الدكتور ريوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ١٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) نقض ٥ أبريل ١٩٣١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ۲ ، رقم ٢٣٢ ، ص ٢٨٤ ، وراجع نقض ١٨ فبراير ١٩٥٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣ ، رقم ١٨٤ ، ص ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) تنص المادة ٢٠٢ ع على عقاب « كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج ... » .

(م ٢٠٧ع)، بل تخضع للنص الخاص بأختام الجهات غير الحكومية (م ٢٠٩ع). ولو أراد المشرع التسوية بين الأختام الاجنبية والاختام الوطنية، لكان قد قرر ذلك صراحة، على نحو ما قرره بالنسبة للعملات الاجنبية ولو كانت متداولة خارج مصر. وهذا الاعتبار بحول دون اعمال قواعد التفسير، للقول بأن المحررات الرسمية الأجنبية تعد في مصر محررات رسمية، بحيث يكون التزوير فيها واقعا في محرر رسمي . ومن ثم لا يمكن القول في ضوء الوضع الحالي للنصوص الا أن المحررات الرسمية الاجنبية تعتبر في مصر محررات عرفية، والتزوير فيها يعد تزويرا في محرر عرف.

ومع ذلك نرى أن الاعتراف لبعض المحررات الرسمية الأجنبية في مصر بحجية تعادل حجية المحررات الرسمية الوطنية ، يقتضى شمولها بالحماية المقررة للأخيرة من التزوير . ويبدو ذلك مثلا بالنسبة للشهادات الجامعية الاجنبية التي تقرر الدولة معادلتها بالشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية . لكن \_ كا رأينا \_ لايملك تقرير هذا الحكم الا المشرع في نص صريح ، لأنه لا قياس في مجال التجريم .

# المطلب الثانى الستزوير فى المحسررات الرسمية بواسطة الموظف العام

نصت على هذه الصورة من صور التزوير المادتان ٢١١ و ٢١٣ من قانون العقوبات. والمادة ٢١١ ع خاصة ببيان طرق التزوير المادى فى المحررات الرسمية، أما المادة ٢١٣ ع فخاصة ببيان طرق التزوير المعنوى. ولا تختلف العقوبة المقررة فيهما، فالتزوير فى المحررات الرسمية من الموظف العام أيا كانت

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى ، راجع الدكتور رعوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ١٤٦ ، الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ٥٢٨ ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٣٨٣ الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ٢٩٧ .

طريقته عقوبته الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . والتزوير فى المحررات الرسمية من الموظف العام يفترض تحقق الأركان العامة للتزوير التى تحدثنا عنها فيما سبق ، بالاضافة إلى شروط اضافية ثلاثة هى : وقوع التزوير فى محرر رسمى ، وأن يكون الجانى موظفا عاما ، وأن يقع منه التزوير أثناء تأديته لوظيفته . وقد حددنا فيما سبق ماهية المحرر الرسمى ، ويبقى أن نتحدث عن مدلول الموظف العام ، وعن كون التزوير أثناء تأدية الوظيفة ، ثم نبين العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

#### أولا: الموظف العام

سبق أن حددنا المقصود بالموظف العام فى مدلوله الادارى بأنه كل شخص يعهد إليه من سلطة مختصة بأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام يدار بطريق الاستغلال المباشر وفقا للقوانين واللوائح، سواء كان موظفا فى الحكومة المركزية أو فى المرافق التابعة لها من اقليمية ومصلحية . ويدخل فى عداد هؤلاء موظفو الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة والمجالس المحلية والهيئات العامة . ورأينا أن المادة ١١١ من قانون العقوبات قد وسعت من دائرة الموظف العام فى مفهوم الرشوة ، فاعتبرت فى حكم الموظف العام فى تطبيق نصوص الرشوة طوائف من الموظفين الذين لا يدخلون فى عداد الموظفين العموميين طبقا للمفهوم الادارى .

أما في مجال التزوير ، فان المشرع لم ينص على توسيع مدلول الموظف العام ليشمل كل شخص يكلف من سلطة عامة بأداء عمل يقتضي منحه قسطا من اختصاصات السلطة العامة . فالمادة ٢١١ ع تنص على « كل صاحب وظيفة عمومية » ، والمادة ٢١٣ تنص على « كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة » . ويعني هذا \_ إعمالا لقاعدة التفسير الضيق لنصوص التجريم — أن المشرع يقصر صفة الموظف العام في خصوص جرائم التزوير على من يصدق عليه هذا الوصف وفقا للمدلول الاداري للموظف العام (١). فالمكلف بخدمة عليه هذا الوصف وفقا للمدلول الاداري للموظف العام (١).

<sup>(</sup>١) ذلك أن من المقرر أنه إذا استخدم المشرع في قانون العقوبات تعبيرا ينتمي إلى فرع آخر من فروع 😦

عامة والموظف فى القطاع العام ، لا يدخلان فى عداد الموظفين الذين يعنيهم المشرع عندما يشدد العقاب على التزوير الواقع فى المحرر الرسمى بالنظر إلى الصفة الخاصة فى مرتكبه(۱). لذلك قررت محكمة النقض أن الموظف العمومى هو من تعهد إليه احدى السلطات الثلاث بنصيب من السلطة فى أداء العمل الذي نيط به آداؤه ، وأن الشارع لم يسو بين القائم بخدمة عامة وبين الموظف العمومى فى باب التزوير ، لأن الشارع بما نص عليه فى المادتين ٢١١ ، ١٣٧ ع قد دل على أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها(۱). وقد طبقت عكمة النقض هذا النظر على أمين شونة بنك التسليف الزراعي المختص بتحرير ايصالات توريد كميات القمح المطلوبة للحكومة واثبات بيان هذه الايصالات بدفتر الشونة ، فلم تعتبره موظفا عموميا ، لأنه يتبع بنك التسليف الزراعي ، وهو ليس هيئة حكومية ، ومن ثم نقضت الحكم المطعون فيه لخطأ فى تطبيق وهو ليس هيئة حكومية ، ومن ثم نقضت الحكم المطعون فيه لخطأ فى تطبيق القانون لأنه اعتبر تزوير هذه الايصالات وهذا الدفتر جناية تزوير فى ورقة رسمية (۱). كا طبقت الحكمة هذا المبدأ على المجند فى القوات المسلحة الذى اعتبرته مكلفا بخدمة عامة وليس موظفا عاما .

والواقع أن ما ذهبت إليه محكمة النقض يتفق مع مقتضيات التطبيق القانونى السليم ، لأن القول بغير ذلك فى خصوص التزوير يخالف نص التشريع وقصد المشرع ، لاسيما مع وجود أحوال أخرى قدخل فيها المشرع ليوسع من مفهوم

القانون دون أن يحدد مدلوله في صدد النفى الجنائي صراحة أو دلالة ، فمعنى ذلك أنه يقصد الاحالة إلى مدلول هذا التمبير في فرع القانون الذي يتمى إليه . لذلك يكون المرجع في تحديد مدلول الموظف العام في تطبيق نصوص التزوير هو ما استقر يجليه الفقه والقضاء في القانون الادارى .

<sup>(</sup>١) ولا يدخل في عداد هؤلاء من يؤدون عملا دائما في خدمة مرفق عام يدار عن طريق الالتزام . كما لا تثبت صفة الموظف العام في خصوص التزوير للعاملين في الشركات العامة التابعة للمؤسسات العامة . أما من يعملون في المؤسسة العامة ذاتها ، وكذلك من يعملون في الهيئات العامة ، فانهم يعدون من الموظفين العموميين في تطبيق نصوص التزوير .

<sup>(</sup>٢) نقض ١٦ فيراير ١٩٦٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١١ ، رقم ٣٣ ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) نقض ١٤ مارس ١٩٦٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١١ ، رقم ٥٠ ، ص ٢٣٦

الموظف العام في صدد جزائم مثل الرشوة والعدوان على المال العام ، إذ يفيد هذا التدخل بمفهوم المخالفة أن المشرع لايقصد في مجال التزوير الموظف العام بالمعنى ذاته الذي يأخذ به في صدد هذه الجرائم . ومع ذلك نعتقد أن التجانس بين نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالموظف العام يقتضي الأخذ بمفهوم موحد للموظف العام في صدد كافة الجرائم التي تعد فيها الصفة الوظيفية ركنا في الجريمة ، ويعني ذلك ضرورة تبني التعريف ذاته للموظف العام في صدد هذه الجرائم . لذلك نرى أنه من الملائم أن يحدد المشرع في نص عام في قانون العقوبات ذاته المقصود بتعبير الموظف العام في صدد الجرائم التي يتطلب فيها توافر هذه الصفة(١). فهذا الأمر يحقق ذاتية لقانون العقوبات ، ويحسم الخلاف الذي يثور بصدد كل جريمة فيما يتعلق بمفهوم الموظف العام الذي يعنيه النص الخاص بها ، هذا فضلا عن تفادى التدخلات التشريعية المتكررة التي تأتى على إثر اتجاه للقضاء لايتفق مع روح التشريع وإن احترم عبارته . من ذلك مثلا ما حدث عندما استقرت محكمة النقض على استبعاد العاملين في القطاع العام من دائرة الموظف العام في باب التزوير ، فقد اقتضى هذا الموقف تدخلا من المشرع بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ لكي يشدد العقوبة المقررة للتزوير أو الاستعمال إذا وقع في محررات شركات القطاع العام ، أو في محررات المنشآت التي تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة في مالها بنصيب بأى صفة كانت(١)، وهي حسب الاصل مجررات عرفية ، لكن لها أهمية المحررات الرسمية التي يحررها الموظفون العموميون .

<sup>(</sup>۱) ولا يمنع هذا من إمكان الاستثناء من المبدأ العام إذا وجدت أسباب خاصة تدعو إلى ذلك بصدد جريمة معينة . ويجب الا يقتصر توحيد تعريف الموظف العام على الجرائم التي يكون هو فاعلا أو شريكا فيها عميل يشمل الجرائم التي يكون الموظف بحنيا عليه فيها ، لأن مقتضيات الممارسة السليمة للوظيفة العامة تفرض ضمان الحماية لها وصون كرامتها وقدسيتها في أعين الناس ، سواء حدث المساس بهذه الأمور من الموظف العام أو من أفراد الناس . وتوحيد تعريف الموظف العام في قانون العقوبات يمكن أن يكون نواة لنظرية عامة للموظف العام في القانون الجنائي .

<sup>(</sup>٢) راجع المادة ٢/٢١٤ مكررا ع مضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ وقد كان الاوفق جعل عمررات هذه الشركات في حكم المحررات الرسمية ، واخضاعها بالتالى لقواعد وعقوبات التزوير في هذه الهمررات لكفالة حمايتها من العبث بها

وعلى كل حال ، ففي ظل الوضع الحالى لنصوص التزوير لا يتحقق التزوير في المحرر الرسمي المعاقب عليه في المادتين ٢١١ ، ٢١٣ ع إلا إذا كان فرشكبه موظفا عموميا بالدلول الضيق للموظف العام على ما بيناه من قبل . ولا يعد التزوير واقعا من موظف عام إلا إذا كانت صفته هذه قادة وقت تغيير الحقيقة في المحرر ، فان تحققت الصفة بعد ذلك ، أو كانت قائمة قبل تغيير الحقيقة الكنها انتفت عند قيامه بالتغيير ، فان جريمة التزوير لا تقوم في حقه ، وتعتبر عبفة الموظف العام ركنا من أركان جريمة التزوير في محرر رسمى ، وليست غرفة مشددا لجريمة التزوير العادية ، كذلك تعتبر طبيعة الورقة ووقوع التزوير أثناء تأدية الوظيفة من الأركان الحاصة بجريمة التزوير طبقا الفرة بها التناوني المناهدة المرقبة التناوني العندية المؤلفة التناوني العندية المؤلفة من الأركان الحاصة بجريمة التزوير طبقا الفرة بها التناوني المناهدة المناهدة

# ثانيا : وقوع التزوير أثناء تأدية الوظيفة

ولا يثير هذا الركن اشكالا بالنسبة للتزوير المعنوى ، فطبيعة هذا التزوير

تقتضي وقوعه أثناء تأدية الوظيفة ، لأن الموظف العام هو الذي يتولى كتابة المحرر في حدود اختصاصه ، ويقع التزوير أثناء تدوين المحرر(١). أما التزوير المادي فيقع كما رأينا أثناء تدوين المحرر أو بعد تدوينه ، وهو الذي يثير التساؤل فيما يتعلق بتحديد المقصود بعبارة « أثناء تأدية الوظيفة »(١)، باعتبار ذلك ركنا خاصاً في هذا النوع من التزوير . يذهب الرأى الراجح في الفقه إلى أنه لا يشترط أن يكون تحرير الورقة التي وقع فيها التزوير من احتصاص الموظف الذي قام بالتزوير ، بل يكفي أن يكون له اتصال بالورقة بحكم وظيفته ، أي أن يكون المحرر قد وصل إليه طبقا لمقتضيات وظيفته ولو لم يكن مختصا بتحريره . مثال ذلك كاتب الارشيف الذي يزور في الاقرارات التي ترسل إليه لتنفيذها أو لحفظها ، أو الموظف الذي يملأ زورا بيانات بعض نماذج المحررات الرسمية التي يحتفظ بها بحكم وظيفته ، أو كاتب المحكمة الذي يزور في أمر الاداء المسلم إليه لعرضه على القاضي المختص باصداره . ففي كل هذه الاحوال لا يختص الموظف بكتابَّة المحرر ، وإنما يتصل به بحكم وظيفته ، ومن ثم يرتكب جناية التزوير في محرر رسمي بوصفه موظفا عاماً . فإذا وقع التزوير في محرر رسمي من موظف لا يختص بتحريره ولا يتصل به بحكم وظيفته ، لا تقوم جريمةِ المادة ٢١١ ع ، وإنما يعد هذا تزويرا في ورقة رهمية من شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ، ويخضع لنص المادة ٢١٢ ع . كذلك لا تقوم

 <sup>(</sup>۱) لذلك لا يتصور حدوث التزويز المعنوى في هذا المحرر من الموظف العام الا في لحظة تجريره ومن المختص بذلك .

<sup>(</sup>٢) الواقع أن هذا التعبير يثير فضلا عن عنصر الاختصاص ، عنصر الزمن الذي وقع فيه التزوير . وواضع أن هذا العنصر يتحدد بالنسبة للتزوير المعنوى ، بصريح نص المادة ٢١٣ ، بأنه وقت تأدية العمل المتعلق بالمحرر ، أى أثناء انشاء الحجرر أو كتابة بعض بياناته . أما في التزوير المادي ، فان تعبير أثناء تأدية الوظيفة المنصوص عليه في المادة ٢١١ ع ، لا ينصرف فحسب إلى ساعات العمل الرسمية المحددة للوظيفة ، وإنما ينصرف كذلك إلى كل وقت يكون فيه الموظف على رأس العمل ممارسا لوظيفته محتصا بأعبائها . فيدخل في هذا الوقت ساعات العمل الرسمية وما بعد انتهاء ساعات العمل بما في ذلك أيام العطلات الرسمية . لكن حين لا يكون الموظف على رأس العمل ، فان التزوير الواقع منه لا يتحقق فيه شرط وقوعه أثناء تأدية الوظيفة ، ولذلك يعاقب على هذا الشروير بعقوبة التزوير في المحد المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

جريمة المادة ٢١١ ع إذا كان المحرر الذى وقع فيه التزوير قد حرر بواسطة موظف غير مختص ، إذ يكون في هذه الحالة محررا باطلا ، وان كان بطلانه لا يحول دون العقاب على التزوير ، تطبيقا لنص المادة ٢١٢ ع ، إذا كان للمحرر الباطل مظهر المحرد الصحيح .

ولا يشترط لقيام جريمة التزوير في محرر رسمي من موظف عمومي أن يكول المحرر قد استوفى كافة الاجراءات التي يتطلبها القانون للاحتجاج به ، فالصفة الرسمية للورقة تتحقق بمجرد قيام الموظف المختص بتنفيذ تغيير الحقيقة على النحو الذي أراده ، وبهذا التغيير تتم الجريمة ، ولو كان يلزم بعد ذلك مراجعة المحرر مل موظف آخر يوقع عليه أو يختمه بخاتم الادارة التي يصدر عنها . وتطبيقا لذلك حكم بأنه إذا كانت صحيفة السوابق المزورة قد حررت بمعرفة موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين واللوائح ، وأنها صدرت فعلا خالية من السوابق ولم يكتشف أمرها الا عند فرز الصحف ، فان ذلك يفيد أن الجريمة قد تمن ، وأن الصفة الرسمية قد توفرت للورقة ، ولا يغير من ذلك عدم تسليمها لصاحب الشأن أو ما قيل من عدم توقيعها بخاتم الإدارة (١٠).

#### ثالثا: العقوبة المقررة

جريمة التزوير في المحرر الرسمي من الموظف العام أثناء تأدية وظيفته جناية ، سواء وقع التزوير بطريقة مادية (م ٢١١) . أو معنوية (م ٢١٣) وقد قرر المشرع لهذه الجناية كعقوبة أصلية الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن بين حديهما الأدنى والأقصى العامين .

<sup>(</sup>١) نقض ٧ أبريل ١٩٥٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٨ ، رقم ٩٠ ، ص ٣٣٩ .

# المطلب الثالث الرسمية التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظف العام

نصت على هذه الصورة من صور التزوير المادة ٢١٢ من قانون العقوبات التى قررت أن « كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية (١) ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين ».

#### أولا: أركان الجريمة

تفترض هذه الصورة من صور التزوير تحقق الأركان العامة للتزوير ، بالاضافة إلى وقوع التزوير في محرر رسمى . ويقع التزوير — حسب تعبير النص — من « كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية » . وقد فهم الفقه والقضاء هذا التعبير على حسب مراد الشارع منه . فهذا التعبير ينصرف أولا إلى كل فرد عادى من آحاد الناس ، أى من لا تتوافر فيه صفة الموظف

<sup>(</sup>۱) صياغة صدر هذه المادة مشوبة بعدم الدقة ، إذ يوحى ظاهرها بأن حكمها يقتصر على الشخص العادى الذى لا تنبت له صفة الموظف العام مطلقا . ومؤدى هذا الفهم أن الموظف العام الذى لا يتصل وظيفياً بالمحرر الرسمى الذى زوره ، أو الموظف الذى لا يرتكب التزوير أثناء تأدية وظيفته ، يفلت من عقوبة التزوير . فهو يفلت من عقوبات التزوير المقررة فى المادتين ٢١١ و ٣ ٢١٦ ع لتخلف الشروط المتطلبة فيهما، كما أنه يفلت من عقوبة التزوير فى المحرر الرسمى من غير الموظف العام المقررة فى المادة ٢١٢ ع ، لأن هذا النص يشترط الا يكون مرتكب التزوير « من أرباب الوظائف العمومية » . والواقع أنه لا يسوغ نسبة هذه النتيجة إلى المشرع ، فتعبير ليس من أرباب الوظائف العمومية يدخل فيه بطريق اللزوم العقل كل من يزور فى المحرر الرسمى دون أن يكون مختصا بانشائه أو كان عنصاً بذلك لكن لم يقع منه التزوير أثناء تأدية الوظيفة . فالمشرع يعنى كل من ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى خصوص المحرر الرسمى الذى جرى تزويره ، ومن هؤلاء الموظف غير المختص في شأن هذا المحرر ، إذ يعد بالنسبة لهذا المحرر بالذات فى حكم غير الخنص في شأن هذا المحرر ، إذ يعد بالنسبة لهذا المحرر بالذات فى حكم غير من الموظف . ومع ذلك كانت صياغة النص تستقيم لو كان المشرع قد نص على « كان شخص غير من ذكروا فى المادة السابقة ... » .

العام على الاطلاق . كما ينصرف التعبير إلى من كان موظفا عاما ، لكنه غير مختص بانشاء المحرر ولم يتصل به بحكم وظيفته ، أو من كان موظفاً لكن التزوير لم يقع منه في أثناء تأدية وظيفته ، إذا ارتكب أى من هؤلاء تزويرا في المحرر الرسمى ، إذ يكون شأن الموظف في علاقته بالمحرر شأن غيره من آحاد الناس . وينصرف التعبير أخيرا إلى المكلف بخدمة عامة أو العامل في القطاع العام الذي لا يعد موظفا عاما في تطبيق نصوص التزوير كما رأينا .

ولا تثير ماديات التزوير في المحرر الرسمي بمعرفة غير الموظف حصوصيات الا ما تعلق بطريقة ارتكاب التزوير . فهذا النوع من التزوير لا يتصور وقوعه الا باحدى طرق التزوير المادى الخمس التي سبق لنا دراستها . ويعنى ذلك أنه لا يقع بطريقة من طرق التزوير المعنوى لا يمكن استخدامها الا من الموظف العام المختص بانشاء المحرر وأثناء تدوينه . وتطلب وقوع التزوير في المحرر الرسمي من غير الموظف بطريقة من طرق التزوير المادى لا يستنتج فقط من طبيعة التزوير المعنوى ، بل أنه يستفاد كذلك من وضع هذه الجريمة في المادة ٢١٢ ع بين المادة ٢١١ ع ، الخاصة بجريمة التزوير المادى الوظف العام ، ومن احالة المادة ٢١٢ ع ، المادة السابقة عليها ، أى المادة الموظف العام ، ومن احالة المادى الذى يقع من الموظف العام ، فالمادة . ٢١٢ ع الذى يقع من الموظف العام ، فالمادة السابقة عليها ، أى المادة المادة عاقب من يرتكب « تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة » .

وعلى ذلك لا يقع التزوير فى المحرر الرسمى من غير الموظف الا بطريقة من طرق التزوير المادى ، فغير الموظف لا يتصور ارتكابه تزويرا معنويا فى محرر رسمى<sup>(۱)</sup>، وإنما قد يكون غير الموظف شريكا للموظف العام فى جريمة التزوير المعنوى فى المحرر الرسمى التى يكون الأخير هو فاعلها الاصلى . وفى هذه الحالة يكون غير الموظف شريكا للموظف فى جريمة المادة ٣١٣ ع ، ولا يمكن اعتباره فاعلا أصليا لجريمة المادة ٣١٣ ع . ومن المتصور أن يتوافر القصد

 <sup>(</sup>۱) قارن الدكتور أحمد فتحى سرور ، المرجع انسابق ، ص ۵۳۱ ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ۳۱۷ .

الجنائي لدى الموظف الذى يرتكب التزوير المعنوى في المحرر الرسمى ولدى غير الموظف الذى اشترك معه في هذه الجريمة ، وذلك إذا كان الموظف الذى يدون المحرر يعلم أن ما يملي عليه من بيانات من صاحب الشأن لتدوينها في المحرر غير مطابق للحقيقة (۱). ففي هذه الحالة تقع جريمة المادة ٢١٣ع ويسأل عنها الموظف العام ، باعتباره فاعلا أصليا لها ، وغير الموظف الذى أملي البيانات المغايرة للحقيقة ، بوصفه شريكا للموظف في جريمة تزوير المحرر الرسمى . أما إذا كان الموظف العام حسن النية يجهل أن ما يملي عليه من بيانات يدونها في المحرر الرسمى مغاير للحقيقة ، فلا يسأل عن جريمة المادة ٢١٣ع لانتفاء المحرد الرسمى مغاير للحقيقة ، فلا يسأل عن جريمة المادة ٢١٣ع لانتفاء قصده الجنائي . لكن انتفاء مسؤولية الموظف لا يحول دون مساءلة الشريك سيء النية عن اشتراك في جريمة التزوير المعنوى ، تطبيقا للقواعد العامة في الاشتراك ، ومؤداها أنه «إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب ... لعدم وجود القصد الجنائي ... وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا »(۱).

#### ثانيا : عقـوبـة الجـريمـة

قررت المادة ٢١٢ ع لجريمة التزوير المادى فى المحرر الرسمى من غير الموظف عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، فالجريمة جناية دائما بالنظر إلى طبيعة المحرر . ويعنى ذلك أن المشرع حفف من عقاب غير الموظف العام الذى يزور فى المحرر الرسمى ، تقديرا منه لان الموظف المزور فى محرر يختص بانشائه يعد أشد جرما من الشخص العادى الذى لا يتصل بحكم وظيفته بالمحرر ، فالأول يخون أمانة الوظيفة ويسىء استغلالها

<sup>(</sup>۱) لكن يلاحظ أن القصد الجنائى للموظف يتطلب علمه بأن مايثبته املاء من صاحب الشأن مخالف للحقيقة . ويجب لذلك توافر العلم الحقيقى ، فلا يفترض علمه بذلك ، ولا يقوم اهماله فى تحرى الحقيقة مهما بلغت درجته مقام العلم الحقيقى ، ومن ثم لا يقوم به القصد الجنائى لدى الموظف . راجع نقض أول أكتوبر ١٩٥٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٧ ، رقم ٢٦٢ ، ص ٩٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) نقض ۸ مایو ۱۹۵٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۷ ، رقم ۲۲۲ ، ص ۷۹۷ ، ۲ أبريل
 ۱۹۵۷ ، السنة ۸ ۵ رقم ۹۰ ، ص ۳۳۹ . وراجع المادة ۲۲ من قانون العقوبات .

بالاضافة إلى الاخلال بالنفه في المحرر الرسمى ، بينا يقتصر الثاني على الاخلال بالثقة في المحرر .

ومقارنة نصوص المواد ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ من قانون العقوبات فيما يتعلق بمقدار العقوبة تظهر أن عقوبة الفرد العادى الذى يزور ماديا فى المحرر الرسمى ، فيخضع لنص المادة ۲۱۲ ع بوصفه فاعلا أصليا للجريمة ، تكون أقل من عقوبة هذا الفرد إذا اشترك مع الموظف العام فى تزوير المحرر الرسمى ، إذ أنه يخضع فى هذه الحالة سواء لنص المادة ۲۱۱ ع أو لنص المادة ۲۱۳ ع ، تبعا لما إذا كان التزوير ماديا أو معنويا ، بوصفه شريكا فى جريمة الموظف العام ، فينال العقوبة ذاتها المقررة للموظف العام ، إعمالا لقاعدة ان من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ، وهى أشد من عقوبة غير الموظف الذى يرتكب تزويرا ماديا فى المحرد الرسمى بصفته فاعلا أصليا .

## المبحث الثاني التزوير في المحررات العرفية

نصت على التزوير في المحررات العرفية المادة ٢١٥ من قانون العقومات التي تقرر أن « كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل »(١). وتقتضى دراسة التزوير في المحررات العرفية أن تحدد المقصود بالمحرر العرفي ، وأركان التزوير فيه ، وعقوبة هذا التزوير .

<sup>(</sup>۱) وقد نصت المادة ۲۱۶ مكرراع المضافة بالقانون ۱۲۰ لسنة ۱۹:۲۲ على صورتين مشددتين من التزوير في الهررات العرفية ، وذلك إذا كان محل التزوير عررات السركات المساهمة وجهات النفع العام أو عررات الجهات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . وقد اعتبر المشرع التزوير في هائين الحالتين جناية قرر لها عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين في الحالة الأولى (م ١/٧١٤ مكررة) ، أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالة الثانية (م ٢/٢١٤ مكررا)

#### أولاً : ماهية المحرر العرفي

المحرر العرفي هو كل محرر لا يصدق عليه وصف المحرر الرسمي . مؤدى هذا التحديد أن المحرر العرفي تثبت له هذه الصفة بطريق سلبي ، وذلك عندما لا يعد وفقا للقانون محررا رسميا . وهذا ما قررته المادة العاشرة من قانون الاثبات في فقرتها الثانية بنصها على أنه « فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو باختامهم أو ببصمات أصابعهم » . ويشمل ذلك المحررات الصادرة عن أحد الأفراد أو عن هيئة خاصة ، كما يشمل المحرر الذي يصدر عن موظف عام غير مختص بتحريره طبقا لما تقضى به القوانين واللوائح . والمحررات العرفية عديدة ، وأمثلتها العقود العرفية وسندات المديونية ، والمخالصات والعرفية والخوابات والحررات التجارية بأنواعها المختلفة .

والمحرر العرق عمير كذلك ولو كانت تجمعه ورقة واحدة مع محرر رسمى . فقد يكون المحرر رسمياً فى جزء منه وعرفياً فى الجزء الآخر ، ويحدث هذا عندما يتدخل الموظف العام فى محرر عرفى ، فيعتمد بعض بياناته دون البعض الآخر . ففى هذه الحالة يعتبر الجزء من المحرر الذى اعتمده الموظف العام رسميا ، أما الجزء الآخر فيكون غير رسمى ، فإذا وقع التزوير فى الجزء غير الرسمى اعتبر تزويرا فى محررات عرفية لا رسمية . مثال ذلك حوالات البريد \_ كا ذكرنا من قبل \_ التى تشتمل على وجهين ، أحدهما رسمى والآخر عرف (١٠) . كذلك أشرنا من قبل إلى أن المحرر قد يولد عرفيا ثم يفقد صفته هذه ويتحول إلى محرر رسمى بتداخل موظف عمومى بالتأشير بما يفيد اعتاد بياناته أو التصرف فيه طبقا بتداخل موظف عمومى بالتأشير بما يفيد اعتاد بياناته أو التصرف فيه طبقا للقوانين واللوائح . وفى هذه الحالة تنسحب الصفة الرسمية على جميع للقوانين واللوائح ، وفى هذه الحالة تنسحب الصفة الرسمية على جميع الاجراءات السابقة ، ويعد التزوير فيه تزويرا فى محرر رسمى لا فى محرر عرف .

ويرجع فى تكييف المحرر بأنه رسمى أو عرفى إلى طبيعته ، بصرف النظر عن إرادة من أنشأ المحرر . لذلك يعتبر المحرر عرفيا حتى ولو وصفه صاحبه كذبا بأنه محرر رسمى وأسنده إلى موظف عمومى ، مادامت محتوياته وصياغته تشعر

<sup>(</sup>١) نقض ٣ ديسمبر ١٩٥٨ . مجموعة احكام النقض ، السنة ٩ ، رقم ٢٤٥ ، ض ١٠١١ .

بوضوح بأنه لم يصدر منه ، أو بأن ذلك الموظف خرج عن حدود اختصاصه كما رسمه القانون(١).

#### ثانيا : أركان التزوير في المحرر العرفي

التزوير في المحررات العرفية لا يختلف عن التزوير في الأوراق الرسمية من حيث الأركان المكونة للجريمة ، الا فيما يتعلق بصفة المحرر . لذلك يشترط لقيام جريمة التزوير في المحررات العرفية توافر الأركان العامة للتزوير ، ولا يلزم توافر أي شرط اضافي . وقد أحال المشرع فيما يتعلق بطرق التزوير وبقية أركان الجريمة إلى ما قررته المواد السابقة في شأن التزوير في الأوراق الرسمية . لذلك ينبغي لقيام هذه الجريمة أن يقع تغيير الحقيقة في محرر عرفي باحدى طرق التزوير المادي أو المعنوي ، وأن يكون من شأن التغيير احداث الضرر بالغير ، وبائد يغير الحقيقة ، بعلمه بأن فعله ينصب على عرر ، وبأنه يغير الحقيقة فيه تغييرا من شأنه أن يضر بالغير ، وبأن تتجه ارادته إلى احداث التغيير رغم هذا العلم . وأمثلة التزوير في المحررات العرفية عديدة ، منها التوقيع بامضاء مزور على شكوى موجهة إلى السلطات ، أو تزوير سند دين على أحد الأشخاص ، أو تزوير مخالصة منه ، أو التزوير في الدفاتر التجارية ، أو في الشيكات الصادرة من الافراد أو في أوراق ومستندات المؤسسات الخاصة (٢)!

<sup>(</sup>۱) وتطبيقا لذلك قضى بأن الاشارة التليفونية المكتوبة والمسندة إلى رئيس مصلحة متضمنة الاستفسار من مرؤوس له عن سبب تخلفه عن اعطاء صوته فى الانتخاب تعتبر ورقة عرفية لا رسمية والتزوير الواقع فيها يعد تزويرا فى ورقة عرفية . راجع نقض ٢٥ أبريل ١٩٣٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، حب ٢ ، رقم ٣٤٣ ، ص ٥٢٥ . وفى هذا الحكم قررت المحكمة أنه إذا كان الموظف المنسوب إليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن اعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية ، إلا إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم احتصاص من نسب إليه تفوت ملاحظته على كثير من الناس . ففى هذه الصورة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محررا رسميا لتوقيم حلول الضرر بسببه على كل حال .

<sup>(</sup>٢) راجع مثالاً للتزوير في أوراق ومستندات بنك خاص في فرنسا Crim. 3 Jan. 1991, D. 1991, I.R., P. 66.

#### ثالثا : عقوبة التزوير في المحرر العرفي

اعتبرت المادة ٢١٥ من قانون العقوبات تزوير المحررات العرفية جنحة ، وقررت لها عقوبة الحبس مع الشغل ، والحبس حده الاقصى العام هو ثلاث سنوات . وقد سوى المشرع فى العقاب بين تزوير المحررات العرفية ، واستعمال المحررات العرفية المزورة مع العلم بتزويرها . ولم ينص المشرع على عقوبة خاصة للشروع ، ومن ثم لا عقاب عليه لأن الجرية جنحة . كما أن المشرع لم يفرق فى العقاب تبعا لصفة من يزور فى المحرر العرفى ، فيستوى أن يكون شخصا عاديا أو موظفا عاما سلم إليه المحرر العرفى من صاحبه بسبب وظيفته فغير من الحقيقة الثابتة فيه . وقد رأينا أن المشرع شدد العقاب على تزوير بعض المحررات العرفية فى المادة ٢١٤ مكررا من قانون العقوبات .

#### الفصل الثالث جريمة استعمال المحررات المزورة

#### مطلب تمهيدى استقلال جريمة الاستعمال عن جريمة التزوير

فصل المشرع المصرى بين تزوير المحررات واستعمال المحررات المزورة ، فاعتبر الاستعمال جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن جريمة التزوير (۱). لذلك رأينا من قبل أن جريمة التزوير تتم كاملة ولو لم يستعمل الجانى المحرر المزور . وقد أخذ المشرع المصرى في ذلك بمذهب التشريع الفرنسي الذي عاقب في المادة من قانون العقوبات على استعمال المحررات المزورة باعتباره جريمة مستقلة (۱).

ويترتب على الفصل بين جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة نتائج عدة أهمها :

( أ ) يعاقب مرتكب التزوير عن خريمة التزوير ، ولو لم يستعمل المحرر المزور في الغرض الذي زور من أجله .

(ب) يعاقب من يستعمل المحرر المزور وهو عالم بتزويره ، ولو لم يكن قد ساهم في التزوير بصفته فاعلا أو شريكا . أما إذا لم يكن يعلم بأمر تزوير المحرر ، فلا تجوز ادانته لعدم توافر القصد الجنائي لديه . فمن يستعمل محررا مزورا وقع في يده يطريقة أو بأخرى يعاقب على الاستعمال ، مادام يعلم

<sup>(</sup>۱) وهذا هو ما فعله المشرع المصرى بالنسبة لتزيف العملات ، حيث اعتبر التزييف جريمة مستقلة عن الترويج ( م ۲۰۳ من قانون العقوبات ) ، وما فعله بالنسبة للأعتام والغفات والعلامات ، حيث اعتبر استعماقا جريمة مستقلة عن جريمة تقليدها أو تزويرها ( م ۲۰۹ و مابعدها من قانون الطوبات ) .

 <sup>(</sup>٢) بالنسبة للمحروات الرحمية . أما بالنسبة للمحروات العرفية فقد عاقبت على استعمالها أو الشروع في استعمالها المادة ١٥١ من قاتون العقوبات الفرنسي بالعقوبات ذاتها المقررة للتزوير فيها .

بتزويره رغم أنه لم يساهم فى جريمة التزوير . أما إذا انتفى علمه بتزوير المحرر ، فينتفى لديه القصد الجنائى ولا يرتكب جريمة الاستعمال''. مثال ذلك أن يزور شخص سند مديونية على آخر ثم يحوله إلى شخص ثالث حسن النية يستعمله فى المطالبة بقيمة الدين وهو يجهل واقعة تزويره .

(ج) يعاقب من يستعمل المحرر المزور بصرف النظر عن ادانة مرتكب جريمة التزوير أو عدم ادانته لأى سبب من الأسباب . فمن يستعمل المحرر المزور داخل مصر وهو عالم بتزويره يسأل عن جريمة الاستعمال ، ولو كان الفاعل في جريمة التزوير مجهولا فحفظت الدعوى بالنسبة له ، أو كانت الدعوى الجنائية قبله قد انقضت بالوفاة أو بمضى المدة المسقطة لها ، أو كان قد صدر أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكب جريمة التزوير ، أو قضى ببراءة المتهم بالتزوير لعدم ثبوت الواقعة عليه أو لانعدام قصده الجنائي أو لاى سبب آخر غير انعدام التزوير .

(د) إذا كان مرتكب جريمة التزوير هو نفسه الذى قام باستعمال المحرر المزور، فانه يكون مرتكبا لجريمتين لا لجريمة واحدة . ويستتبع ذلك أنه إذا انتفت مسؤوليته عن احدى الجريمتين ، فلا يشمل ذلك الجريمة الاحرى ، فإذا تعذر مثلا اثبات أنه هو الذى قام بالتزوير ، فيسأل عن الاستعمال وتطبق عليه عقوبته أ. وإذا ثبت مسؤوليته عن الجريمتين استحق العقاب عليهما ، إلا إذا وقع الفعلان لغرض واحد وكانا مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذ في هذه الحالة يجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم على مرتكبهما بالعقوبة المقررة لاشد

<sup>(</sup>١) فالقصد الجنائى فى جريمة الاستعمال مختلف تماما عنه فى جريمة التزوير . ففى الأولى القصد عام كا سنرى يتمثل فى العلم بتزوير الهجرر ، بينها فى الثانية القصد خاص كها رأيها يتطلب نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وليس استعماله بالفعل . ويترتب على ذلك أن قصد الاستعمال قد يتعدم لدى المزور ويتوافر لدى المستعمل ، وعلى العكس قد يتوافر القصد لدى المزور ولكنه ينتفى لدى المستعمل للمحرر ذاته .

 <sup>(</sup>٢) ولذلك أهمية عملية لأن التزوير صعب الاثبات في بغض الصور وقد لا يتم اكتشاف الجربمة ، بينا
 الاستعمال فعل يتم علانية ، ولذلك يسهل اثباته .

الجريمتين ، طبقا لنص المادة ٣٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات(١). لكن تطبيق العقوبة الأشد في حالة التعدد لمادي منوط بوجود الارتباط مع وحدة العرص بين التزوير والاستعمال ، بأن يكون الجانى قد استعمل المحرر المزور فى الغرض ذاته الذى من أجله قام بتزويره ، ويعنى ذلك أن استعمال المحرر في غرض معين ـ كان هو الامر الملحوظ عند ارتكاب التزوير . أما إذا استعمل المحرر المزور في غرض آخر غير الغرض الذي من أجله ارتكب التزوير ، بأن كانت غاية الجاني ـ من التزوير استعمال المحرر المزور في جهة معينة ثم استعمله في جهة أخرى ، فان التعدد المادي للجرائم مع الارتباط ووحدة الغرض لايتحقق، ومن ثم تتعدد العقوبات . وقد يحدث عملا في بعض الصور أن يندمج فعَّل الاستعمال مع فعل التزوير بحيث لا يمكن القول بوجود فعلين مستقلين هما التزوير والاستعمال . مثال ذلك أن ينتحل شخص شخصية غيره في حوالة بريدية ويوقع باسمه ويتسلم قيمة الحوالة على الفور ، أو أن ينتحل شخص شخصية غيره ويوقع باسمه لتسلم شهادة اعفاء من الخدمة العسكرية صادرة لهذا الأخير . وفي هذه الأحوال نكون أمام تعدد معنوي أو صوري للجرائم ، وتكون العبرة بالجريمة التي عقوبتها أشد ، فيحكم بعقوبتها دون غيرها ، طبقا للمادة ٣٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ، وهي هنا جريمة التزوير .

#### المبحث الأول أركان جريمــة الاستعمـــال

نصت على استعمال المحررات الرسمية المزورة المادة ٢١٤ ع التي تقرر أن « من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر » . كما نصت المادتان ٢١٤ مكررا ، ٢١٥ ع على استعمال المحررات العرفية المزورة .

<sup>(</sup>١) والعقوبة الاشد بالنسبة لتزوير المحررات الرسمية واستعماها هي عقوبة جريمة التزوير . أما فيما يتعلق بالمحررات العرفية ، فالعقوبة واحدة بالنسبة للتزوير والاستعمال .

يستفاد من النصوص السابقة أن قيام جريمة الاستعمال يتطلب توافر ركنين : الأول مادى يتمثل في استعمال محرر مزور ، والثاني معنوى يتخذ صورة القصد الجنائي .

## المطلب الأول استعمال المحرر المزور

لا يعد فعل الاستعمال جريمة إلا إذا ورد على محرر مزور ، سواء كان هذا المحسور رسمياً أو عرفياً ، فلا عقاب على استعمال الاقرارات الفردية الكاذبة التي لا تحقق التزوير في المحرر ، فمن يستعمل فواتير يثبت فيها بيانات كاذبة عن البضائع التي كان يخلص عليها وقيمة ما صرفه في هذا الشأن لا يعاقب على جريمة الاستعمال(١١). ويشترط في المحرر الذي يحقق استعماله الركن المادى للجريمة أن يكون قد استوفى المظهر القانوني الذي يتعين توافره لكي يعتبر محررا مزورا ، وتطبيقا لذلك لا تقوم جريمة الاستعمال في حق من يستعمل محررا عرفيا لا يصلح أساسا لدعوى أو حق ، ولا تقوم في حق من يستعمل محررا ظاهر البطلان لوضوح التزوير فيه ، إذ مثل هذا المحرر يفتقد حتى مجرد المظهر القانوني الذي يتطلبه قيام جريمة التزوير ، ومن ثم لا عقاب على تزويره ولا على استعماله لكن لا يشترط لاعتبار المحرر مزورا أن - افر القصد الجنائي لدى المزور ، لان توافر القصد أو عدم توافره ليس من شأنه أن يؤثر في توافر ماديات جريمة التزوير ، وهي التي يعول عليها لقيام جريمة الاستعمال ، التي تستقل ــ كما رأينا ــ عن جريمة التزوير(٢)؛ وعلى كل حال فتقدير كون الورقة التي جرى استعمالها مزورة أم لا يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يفصل في جريمة الاستعمال .

<sup>(</sup>١) نقض ٢٤ بونيه ١٩٣٥ ، مجبوعة القراعد القانونية ، حـ ٣ رقم ٢٩١ ، ص ٤٩٣ . وفيه قررت المحكمة أن « الاستعمال المعاقب عليه قانونا هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون . أما تغيير الحقيقة فى ورقة هى من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساسا للمطالبة بحق ، واستعمال هذه الورقة بعد ذلك ، فلا عقاب عليه »

<sup>(</sup>٢) ولذلك يعاقب المتهم عن جريمة الاستعمال رغم انتفاء القصد الجنائي لدى المزور . ويحدث هذا مثلا 🛥

أما فعل الاستعمال الذي يحقق ماديات الجريمة التي نحن بصددها ، فيقصد به التمسك الارادي بالمحرر أو الاحتجاج به كما لو كان محررا صحيحا ، أي استخدام المحرر المزور فيما أعد له . وعلى ذلك فحيازة المحرر المزور لا تعتبر استعمالًا له ولو أقر الشخص بوجود المحرر المزور في حيازته ، لأن الجريمة لا تتحقق بحيازة محرر مزور ، بل باستعماله . كذلك فان مجرد تقديم المحرر للغير أو عرضه عليه لا يعد استعمالا له ، لان الاستعمال يعني أن من يقدم المحرر لغيره يريد أن يستند إليه ويحتج به باعتباره صحيحاً . ومن ثم لا يتحقق الاستعمال إذا كان الجاني قد قدم المحرر المزور إلى الغير بوصفه كذلك ، فمن يبيع وثائق مزورة للغير بعد أن أفهمه أنها مزورة لا يرتكب جريمة الاستعمال ، وإنما يرتكب هذه الجريمة من اشترى الوثائق إذا قدمها باعتبارها صحيحة للاحتجاج بها في الغرض الذي من أجله اشتراها ، ويسأل بائع هذه الوثائق باعتباره شريكا في جريمة الاستعمال . ولا يشترط لقيام الاستعمال أن يكون من يحتج بالمحرر المزور على أنه صحيح هو نفسه من دفع المحرر في التعامل ، بل تتوافر جريمة الاستعمال ولوكان من يحتج بالمحرر المزور شخصا غير الذي قدمه مادام يعلم بتزويره . وفي هذه الحالة لا يكفي للقول بتوافر العلم مجرد التمسك بالورقة المزورة ، بل يجب على حكم الادانة أن يقيم الدليل على توافر هذا العلم لدى المتهم ، وإلا كان قاصر البيان(١).

<sup>(</sup>۱) نقض ۹ يناير ۱۹۵۰ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة الأولى ؛ رقم ۹۲ ، ص ۲۶۸ . وفي هذه الواقعة كانت محكمة الموضوع قد حكمت بتوافر العلم من مجرد التمسك بالورقة المزورة ، وأدانت زوجة في جريمة الاستعمال لأنها تمسكت بورقة مزورة قدمها زوجها في قضية مدنية . وواضح أن نقض هذا الحكم لم يكن على أساس أن من يحتج بالمحرر المزور هو غير من قدمه ، بل بسبب عدم اقامة محكمة الموضوع الدليل على توفر العلم لدى المتهمة بتزوير المحرر الذي يحتج به ، لاسيما أنها لم تقم بالتزوير ولم تشترك فيه . وراجع في المعنى ذاته نقض ٣ فبراير ١٩٨٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ٢٦ ، ص ١٣٣ ، نقض ٢٨ مارس ١٩٩١ في الطعن رقم ١٨٢٦ لسنة ٩٥ القضائية ، لم ينشر بعد .

والاستعمال يتطلب وجود المحرر المزور وتقديمه في التعامل والتمسك به ، ولذلك لا يعتبر استعمالا لسند مزور مجرد الاشارة إليه في عريضة دعوى أو ورود ذكره في المرافعة دون تقديمه بالفعل إلى المحكمة (۱). وإذا قدم الجاني المحرر المزور إلى محاميه لاستعماله في الدفاع عنه ، فلا يعد ذلك استعمالا منه للمحرر ، وإنما يسأل مقدم المحرر باعتباره شريكا في جريمة الاستعمال ، إذا تمت بواسطة المحامى الذي استعمل المحرر مع العلم بتزويره . وعلى ذلك فاستعمال الوكيل للمحرر المزور مع العلم بتزويره لا ينفى عنه جريمة فاستعمال ، لأن هذه الوكالة لا تنفى أنه هو الذي قارف الجريمة (۱) ، سواء كان الاستعمال من تلقاء نفس الوكيل أو بناء على تعليمات موكله .

وتقوم جريمة الاستعمال سواء استعمل الشخص المحرر المزور ذاته ، أو استخرج صورة مطابقة له ثم استعملها مع العلم بالتزوير الحاصل في الاصل فاستعمال الصورة هو في الواقع استعمال للمحرر الاصلي ذاته ، لأن الصور لم تجعل الا كشهادات بما هو ثابت في الاصل . وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أبن استخراج صورة مطابقة للاصل المزور (١٠) من الدفاتر الرسمية لاستعمالها ، مع العلم بالتزوير الحاصل في الاصل ، يعد استعمالا لورقة رسمية مزورة (٥). ونعتقد أنه لا يشترط لامكان قيام الجريمة باستعمال صورة المحرر المزور أن تكون الصورة مصدقا عليها بما يفيد مطابقتها للاصل ، فحتى إذا خلت الصورة من هذا التصديق ، تقوم باستعمالها الجريمة (١٠). ونستند في تبرير خلت الصورة من هذا التصديق ، تقوم باستعمالها الجريمة (١٠).

<sup>(</sup>١) نقض ٢٥ يناير ١٩٤٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٦ ، رقم ٨٥ ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) نقض أول فبراير ١٩٦٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٧ ، رقم ١٣ ، ص ٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) نقض ٧ يونيه ١٩٤٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٦ ، رقم ٢١٦ ، ص ٢٨٧ . وراجع نقض ٢٦ يونيه ١٩٥٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٧ ، رقم ٢٥٠ ، ص ٩١٠ .

 <sup>(4)</sup> وكان الأصل هو عقد مزور في ملفات الشهر العقارى وكان المتهم على علم بالتزوير الحاصل في
 الاصل .

<sup>(</sup>٥) وقد بررت المحكمة ذلك لا على أساس أن هناك تزويرا فى صورة العقد ذاتها ، بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة مزورة ، فاستعمال الصورة فى الواقع وحقيقة الأمر استعمال لاصلى العقدين وما عليهما من تأشيرات رسمية لا تتفق والواقع مما يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية .

<sup>(</sup>٦) فارن الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ٣٣٥ وهو يرى أنه لا يكفى للعقاب أن تسمى 🛌

هذا الرأى إلى اعتبارات عملية ، حيث تطورت وسائل التصوير وكثر تعامل الناس بصور المحررات الرسمية والعرفية ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يحدث فى العمل أن تقبل صورة المحرر الرسمى أو العرفى ، ولو لم يكن مصدقا عليها بما يفيد مطابقتها للاصل ، مما يقتضى اسباغ الحماية الجنائية عليها .

ويتحقق الركن المادى لجريمة الاستعمال ، ولو لم يعتقد من يحتج قبله بالمحرر يعلم المزور في صحة هذا المحرر ، فتقوم الجريمة سواء كان من يحتج قبله بالمحرر يعلم بتزويره فعلا أو يجهل تلك الواقعة ، وسواء قبل الورقة المزورة أو رفضها . لذلك تتم جريمة الاستعمال بمجرد تمسك الجانى بالورقة المزورة والاحتجاج بها كما لو كانت صحيحة لتحقيق غرض معين ، ولو لم يتحقق هذا الغرض (۱). واعمالا للقاعدة ذاتها ، يعتبر استعمالا للمحرر المزور تقديمه بالفعل إلى القضاء حتى لو حصل تنازل عنه بعد ذلك أو عدول عن التمسك به ، لأن التنازل عن المحرر المزور أو العدول عن التمسك به يعد لاحقا على تمام الجريمة ، فلا أثر له على قيامها (۱).

وتحديد ما إذا كان قد حدث استعمال للمحرر هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض. لكن وصف الافعال التي اعتبرتها محكمة الموضوع استعمالا محققا للركن المادى للجريمة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لذلك يتعين

الورقة المستعملة صورة ولا أن يثبت مطابقتها للأصل ، بل يجب أن تكون مطابقتها للأصل ثابتة
 بط بقر اسم .

<sup>(</sup>۱) نقض ه فبرابر ۱۹۶۱ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ۷ ، رقم ۸۰ ، ص ۷۳ . ويرجع ذلك إلى أن ترتب الضرر على الفعل لا يعد عنصرا في المجوزة التانوني لجريمة استعمال المحرر المزور ، بل أن ترتب الضرر هو أثر من آثار الفعل وليس عنصرا فيه . فاحتال حدوث الضرر من جراء الاستعمال هو علة العقاب على استعمال المحررات المزورة . وهذا الاحتال يتوافر من تزوير المحرر ، ومن ثم لا يكون هناك مبرر لتطلبه كعنصر في جريمة الاستعمال . قارن نقض جنائي فرنسي ومن ثم لا يكون هناك مبرر لتطلبه كعنصر في جريمة الاستعمال . قارن القض جنائي فرنسي (Crim., 9 Mai 1984, B.C., N° 161, P. 416.

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۵ مارس ۱۹۶۱ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۷ ، رقم ۲۰ ، ص ۲۶، مايو ۱۹۸۳ ، السنة ۲۶ ، رقم ۱۳۵ ، ص ۱۳۱ . Crim. 4 Mai 1987, B.C., N° 176, P. 475.

على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها بالادانة ظروف تقديم المحرر المزور والأفعال التى اعتبرتها استعمالا له ، حتى تتمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على توافر أركان الجريمة ، فاذا لم يذكر كل ذلك فى الحكم كان باطلا واجبا نقضه (١).

#### المطلب الثانى القصد الجنائي

جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة عمدية ، ولذلك ينبغى لقيامها توافر القصد الجنائى (٢) والقصد الجنائى المتطلب لقيامها هو القصد العام ، فلا يتطلب القانون فيها أى قصد خاص ، ويستفاد تطلب القصد العام وحده من العبارات الصريحة لنص المادتين ٢١٤ و ٢١٥ من قانون العقوبات . والقصد العام في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجانى بأن الورقة التي يحتج بها مزورة ، وارادته رغم هذا العلم استعمالها والاحتجاج بها لترتيب أثر صحيح عليها . فاذا لم يتوافر علم المتهم بأمر تزوير المحرر ، انتفى القصد الجنائى لديه ٤٠ والعلم الذى يعتد به هو العلم الحقيقى ، فلا يفترض علم المتهم بتزوير الورقة ، الا إذا كان هو نفسه الذى قام بتزويرها أو اشترك فيه ثم استعملها بعد ذلك ، إذ العلم هنا يفترض دون حاجة إلى اثباته (١٠٠٠ أما إذا كان المتهم يجهل بأمر تزوير المحرر ، ولو كان

<sup>(</sup>١) نقض ١٧ أكتوبر ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد القانونية ، جُــ ١ ، رقم ٣٠٣ ، ص ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) والجريمة صدية فى كل أحوالها ، أيا كان نوع المحرر المزور الذى وقع عليه الاستعمال . لذلك لا ترتكب جريمة الاستعمال بالحطأ ولو كان جسيما .

<sup>(</sup>٣)؛ فان كان يعتقد أن المحرر صحيح ، تخلف قصده . وينتفى القصد إذا كان المتهم يجهل واقعة التزوير ، سواء كان جهله مفتفرا أو غير مغتفر ، لأن القصد قوامه العلم ، والجهل نقيض العلم أيا كان سببه ، فلا يتصور أن يقوم القصد مع الجهل في أى حال ، الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ١٩٨٠ ، وراجع نقض ٣٠ مارس ١٩٨٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٤ ، رقم ٩٤ ، ص ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٤) وفي هذه الحالة يستفاد العلم بتزوير الهرر لا هن واقعة استعماله ، بل من واقعة تزويره للمحرر أو
 الاشتراك فيه ، راجع نقض ١٦ مايو ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٦ ، رقم ١٣١١ . .

الجهل يرجع إلى اهماله وتقصيره فى تحرى الحقيقة ، فلا تقوم الجريمة فى حقه .
لكن إذا كان من يتمسك بالمحرر المزور يجهل وقت استعماله أنه محرر مزور ، ثم علم بتزوير المحرر بعد تقديمه بحسن نية ، وجب عليه أن يتنازل عن التمسك به بمجرد توافر هذا العلم . فاذا استمر رغم علمه يتمسك بالمحرر المزور ، فان القصد يتعاصر لديه من تاريخ هذا العلم مع فعل الاستعمال ، لأن جريمة الاستعمال فى أغلب حالاتها من الجرائم المستمرة ، فيكفى أن يعاصر القصد فعل الاستعمال فى أى لحظة من لحظات الاستمرار حتى تقوم الجريمة ، واعتبارا من هذه اللحظة تكون الجريمة قد ارتكبت . أما إذا كان العلم بالتزوير الحاصل فى المحرر قد طرأ بعد أن انتهى فعل الاستعمال ، فلا تتحقق جريمة الاستعمال قانونا لاتعاصر بين القصد اللاحة ، الفعل السابق عليه (۱).

لكن لا يلزم توافر علم المتهم بنوع المحرر الذى يستجمله على الرعم من اختلاف عقوبة الاستعمال تبعاً لنوع المحرر . فإذا استعمال الجانى محررا رسميا معتقدا أنه محرر عرفى ، كان جهله بذلك غير ذى أثر على القصد ، لأن الغلط فى تكييف المحرر إنما هو غلط فى القانون لا فى الواقع ، وهو غلط فى قانون

ص ١٩٨٣. كم "لعكس غير صحيح ، بمعنى أن مجرد تمسك المنهم بالمحرر المزور وكونه صاحب مسحد في برويره ، لا يكفي للتدليل على ارتكابه النزوير أو علمه به . راجع نقض ٣ فبراير ١٩٨٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٣ ، رقم ٢٦ ، ص ١٣٣ . وتطبيقاً لذلك يكون قاصر البيان مستوجباً للنقض حكم الادانة الذي يستظهر علم المنهم بتزوير المحرر من مجرد تقديمه في الدعوى المدنية دون اقامة الدليل على أن المنهم هو الذي قارف النزوير أو اشترك فيه ، نقض ٢٨ مارس ١٩٩١ في الطعن رقم ١٨٢٦ لسنة ٥٩ القضائية ، لم ينشر بعد .

<sup>(</sup>۱) لكن علاحظ أن جربمة الاستعمال قد تكون وقتية وذلك فى الاحوال التى لا يتطلب فيها القسك بالحرر المزور على أنه صحيح غير وقت يسير . مثال ذلك من يقدم إلى رجل الشرطة بطاقة شخصية مزورة ليثبت له أنه غير الشخص المطلوب القبض عليه ، أو من يقدم اشتراكا مزورا لمفتش السكة الحديد ليعفيه من دفع ثمن تذكرة السفر مع الغرامة . وعندما تكون جربمة الاستعمال وقتية ، فان كل استعمال للمحرر المزور يعد جربمة استعمال قائمة بذاتها . ولاعتبار جربمة الاستعمال مستمرة أو وقتية أهمية تتعلق بوقت توافر القصد الجنائي كا ذكرنا في المتن وبتحديد نطاق سريان القانون الجديد، وبتحديد الاختصاص المكاني ، وبيده سريان التقادم المسقط للدعوى الجنائية . راجع نقض ٥ مارس ١٤٠٨ ، عموعة أحكام النقض ، السنة ٢٩ ، رقم ٤١ ، ص ٢٢٤ ، ١٤ مارس

جنائى لا يعتد به . ولا أهمية لعلم النجم فى جريمة الاستعمال بأن التزوير الواقع فى انحرر الذى يستعمله معاقب عبيه أو غير معاقب عليه . فسواء أن يتوافر لديه هذا العلم أو أن يثبت انتفاء ، فقد رأينا أن جريمة الاستعمال تستقل عن جريمة التزوير ، ومقتضى هذا الاستقلال أنه يمكن العقاب على الاستعمال ، ولو كان التزوير غير معاقب عليه فى ذاته ، فما يعتد به المشرع فى جريمة الاستعمال هو علم المستعمل بأن المحرر الذى يستعمله هو محرر مزور فى الجزء منه الذى يريد أن يحتج به لترتيب أثر لا يرتبه سوى المحرر الصحيح ، وهذا العلم لا يلزم لتوافره أن يكون التزوير معاقبا عليه قانونا ، إذ يكفى لقيامه أن تتوافر ماديات التزوير (۱). لذلك سبق أن رأينا أن توافر القصد الجنائى لدى المزور للمحرر أو التزوير (۱). لذلك سبق أن رأينا أن توافر القصد الجنائى لدى المزور للمحرر أو علم بعدم مطابقة الجزء الذى يحتج به من المحرر للحقيقة . كما أنه لا يلزم فى جريمة الاستعمال أن يعرف الجانى شخص المزور ولا أن يحيط بظروف التزوير جريمة الاستعمال أن يعرف الجانى شخص المزور ولا أن يحيط بظروف التزوير وملابساته ، بل يكفى أن يكون عاماً بما فى المحرر من تزوير (۱).

ويتطلب القصد الجنائي بالاضافة إلى العلم بتزوير المحرر المستعمل، ارادة استعمال هذا المحرر المزور على أنه محرر صحيح . يترتب على ذلك أن عدم اتجاه الارادة إلى فعل الاستعمال المحرر بوصفه مزورا لا صحيحا ، من شأنه أن ينفى القصد الجنائي لدى المستعمل . وتطبيقا لذلك يتخلف القصد لدى من يحوز محررا مزورا سرق منه وطرح للاستعمال لغلم اتجاه ارادته إلى فعل الاستعمال أصلا ، فمن يحتفظ لديه بشيك مزور ضمانا لدينه لا يرتكب جرية الاستعمال إذا سرق منه الشيك وقدم للبنك بغرض تحصيله . كما يتخلف القصد لدى من يستعمل المحرر على أنه محرر مزور ، رغم توافر فعل الاستعمال ، لعدم اتجاه الارادة إلى الاحتجاج بالمحرر على أنه صحيح ، مثال ذلك من يبيع للغير وثائق مزورة بوصفها كذلك ، ولا أهمية لاعتقاد الغير في صحة هذه الوثائق من عدمه . ولا تتوافر ارادة ولا أهمية لاعتقاد الغير في صحة هذه الوثائق من عدمه . ولا تتوافر ارادة مارس ۱۹۸۲ ، محود أحكاء النقش . استعماله باطلا ، راجع نقش . ا

<sup>(</sup>٢) الدكتور عوض مجمد، ص ٣٤٠.

استعمال المحرر المزور إذا كان المتهم قد اكره على ابراز المحرر الذى يحوزه''، أو \_\_ كان قد قدمه انصياعاً لأمر القاضي .

وإذا توافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة الاستعمال ، فلا عبرة بالبواعث التي دفعت الجانى إلى هذا الاستعمال ، فالباعث المشروع وغير المشروع سواء في نظر القانون . وتطبيقا لذلك يرتكب الجريمة من يستعمل محررا مزورا على أنه صحيح بغية التوصل إلى اقتضاء حق ثابت له ، أو للحصول على منفعة لا حق له فيها ، أو لا لحاق ضرر بغيره . وهذا محض تطبيق للقواعد العامة على جريمة الاستعمال التي لا يعد الباعث ركنا من أركانها ، وإن جاز النظر إليه عند تقدير العقوبة باعتباره ظرفا قضائيا مخففا أو مشددا حسب الاحوال .

#### المبحث الثانى عقوبات جريمة الاستعمال

فرق المشرع في عقوبات الاستعمال تبعا لنوع المحرر المزور الذي وقع عليه الاستعمال ، جريا على سنته في التفرقة بين عقوبات التزوير حسب نوع المحرر . لذلك جاءت عقوبات الاستعمال على النحو الآتي :

(أ) إذا كان المحرر المستعمل رسميا ، فقد اعتبر المشرع فى المادة ٢١٤ع جريمة الاستعمال جناية قرر لها عقوبة الاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين . ويستحق هذه العقوبة المستعمل للمحرر الرسمى المزور أيا كانت صفته ، فيستوى أن يكون موظفا عاما أو شخصا عاديا .

(ب) إذا كان المحرر المستعمل خاصا باحدى الجهات التي تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فقد اعتبر المشرع

<sup>(</sup>۱) وتطبيقاً لذلك لا تتوافر الصفة الارادية للاستعمال إذا عثر على المحرر المزور مع المنهم أثناء تفتيشه أو تفتيش مسكنه ، تنفيذا للأمر الصادر من السلطة التي تحقق معه في جريمة ارتكبها ، ولو ادعي صحة المحرر عند التحقيق معه . والواقع أن فعل الاستعمال ذاته لا يوجد في هذا الفرض ، ومن ثم ينتفى الركن المادى لجريمة الاستعمال .

في المادة ٢١٤ / ٢ مكرراع الاستعمال جناية ، وقرر لها عَقُوبِة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .

(ج) إذا كان المحرر خاصا باحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو كان خاصا باحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، فالاستعمال كذلك جناية طبقا لنص المادة ٢١٤ / ١ مكررا ع(١)، عقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .

وفى الحالات الثلاث السابقة ، يعاقب على الشروع فى هذه الجنايات طبقا للقواعد العامة المقررة فى المادة ٤٦ ع . والشروع متصور فى جريمة الاستعمال ، لأن الاحتجاج بالمحرر المزور بوصفه صحيحا يقتضى بحكم طبيعته عرض المحرر المزور على الغير ومطالبته بالاعتداد به باعتباره صحيحا ، ويعنى ذلك بالضرورة اتصال علم الغير بهذه الامور ، ويترتب على ذلك أنه طالما لم يحدث هذا الاتصال ، فان جريمة الاستعمال تقف عند مرحلة الشروع . وتطبيقا لذلك لا تقوم جريمة الاستعمال فى حق من يرسل المحرر المزور فى خطاب إلى من يريد التمسك به لديه ، إذا ضبطت الرسالة المحتوية للمحرر قبل وصولها إلى هذا الشخص .

(د) إذا كان المحرر المستعمل عرفيا خاصا بآحاد الناس أو بالشركات الخاصة ، فاستعماله جنحة ، قررت لها المادة ٢١٥ ع الحبس مع الشغل . والشروع لا يعاقب عليه في هذه الحالة ، لأن الجريمة جنحة لم ينص المشرع على عقاب الشروع فيها .

ويسرى فى هذا الخصوص حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٠ مى قانون العقوبات التى توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى يعد صنعها أو استعماضا أو حيازتها جريمة فى ذاته ، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم . وتطبيقاً لذلك نقضت محكمة النقض نقضاً جزئياً حكما أدان المتهم بجريمة

<sup>(</sup>١) أصيفت المادة ٢١٤ مكررا من قانون العقوبات بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ ، وهم القانون نفسه الذي أضاف المادة ٢٠٦ مكرر إلى قانون العقوبات نتعاقب على تقييد أو تزوي الاختام والتمغات والعلامات الخاصة باحدى الجهات التي وردت في المادة ٢١٤ مكرر ع.

اشتراك في تزوير واستعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره ، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل ، إلا أنه أغفل الحكم بمصادرة المحرر المزور(''.

وجدير بالذكر أن عقوبات جريمة الاستعمال ، المنصوص عليها في المواد ٢١٤ ، ٢١ مكررا و ٢١٥ من قانون العقوبات ، لا تسرى إذا كان القانون قد نص على عقوبات مخففة للتزوير في المحرر رسميا كان أو عرفيا (٢). ففي هذه الحالة تنطبق عقوبة الاستعمال التي يقررها النص الخاص ان وجد (٣). أما إذا كان القانون لم يقرر عقوبة على استعمال المحررات المزورة التي يعاقب على تزويرها بعقوبات مخففة ، فمؤدى ذلك أنه لا عقاب على استعمال هذه المحررات أصلا . لكن لا يصح أن يعاقب على هذا الاستعمال بالعقوبات المقررة في المواد ٢١٤ و ٢١٥ ع ، فقد استبعدت المادة ٢٢٤ ع صراحة سريان أحكامها على أحوال التزوير المقررة بنصوص خاصة ، سواء وردت في قانون العقوبات ذاته أو في غيره من القوانين العقابية العقابية الخاصة (١٠).

(١) نقض ٢ مايو ١٩٩١ في الطعن ٥٣٢٣ لسنة ٥٩ القضائية ، لم ينشر بعد .

<sup>(</sup>٣) مثال ذلك حالات التزوير المنصوص عليها في المواد من ٣١٦ إلى ٢٢٢ من قانون العقوبات .

<sup>(</sup>٣) راجع المادة ٢١٧ من قانون العقوبات .

<sup>(</sup>عُ) في هذا المعنى , راجع الدكتور عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ٣٤٨ . وهو يقرر أن ذلك فضلا عن تعارضه مع النص الصرخ للمادة ٢٢٤ ع ، يتعارض مع الاصول المستقرة في التفسير ، إذ كم أنه يؤدي إلى نتيجة شادة نصطده مع السياسة العامة التي انتهجها المشرع في باب التزوير ، إذ مؤدي ذلك جعل عقوبة ستعمال المحررات المزورة أشد من عقوبة تزوير هذه المحررات ذاتها .

# جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال

وردت جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال في الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان «الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس» (١١) ، ويضم هذا الكتاب خمسة عشر باباً ، يتناول كل باب منها طائفة من الجرائم على النحو التالى:

الياب الأول : القتل والجرح والضرب (المواد من ٢٥٠ إلى ٢٥١ مكرراً) .

الهاب الثاني: الحريق عمداً (المواد من ٢٥٧ إلى ٢٥٩).

الهاب الثالث: اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة (المواد من ٢٦٠ إلى ٢٦٥).

الياب الرابع : هتك العرض وإفساد الأخلاق (المواد من ٢٦٧ إلى ٢٧٩) .

الياب الخامس: القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات وهجر العائلة (المواد من ۲۸۰ إلى ۲۹۳).

الباب السادس : شهادة الزور واليمين الكاذبة (المواد من ٢٩٤ إلى ٣٠١) .

الياب السابع : القذف والسب وإفشاء الأسرار (المراد من ٣٠٢ إلى ٣١٠) .

الهاب الثامن : السرقة والاغتصاب (المواد من ٣١١ إلى ٣٢٧) .

الياب التاسع : التفالس (المواد من ٣٢٨ إلى ٣٣٥) .

الهاب العاشر : النصب وخيانة الأمانة (المواد من ٣٣٦ إلى ٣٤٣) .

<sup>(</sup>۱) كما وردت هذه الجرائم فى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الفرنسى تحت عنوان والجنايات والجنح الواقعة ضد الأفراد». ويشمل هذا الباب المواد من ٢٩٥ إلى ٢٦٤-٩ . وفى قانون العقوبات الفرنسى الجديد وردت جرائم الاعتداء على الأشخاص فى الكتاب الثانى ، ووردت جرائم الاعتداء على الأموال فى الكتاب الثالث .

الباب الحادى عشر: تعطيل المزادات والفش الذي يحصل في المعاملات التجارية (المواد من ٣٤٤ إلى ٣٤٦).

الهاب الثاني عشر: ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتيري (المادتان ٣٥٢ ، ٣٥٣).

الياب الثالث عشر : التخريب والتعييب والإتلاف (المواد من ٣٥٤ إلى ١٣٥٤) .

الهاب الرابع عشر: إنتهاك حرمة ملك الغير (المواد من ٣٦٩ إلى ٣٧٣). الهاب الحامس عشر: الترقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل (المواد ٣٧٤، ٣٧٤ مكرر1، ٣٧٥).

وقد درج الفقه على تقسيم الجرائم التى تحصل لآحاد الناس إلى نوعين من الجرائم: جرائم اعتداء على مال الإنسان (١). الجرائم: جرائم اعتداء على مال الإنسان (١) فالنوع الأول من الجرائم التى تحصل لآحاد الناس يشمل الجرائم التى تهدد بالخطر أو تلحق الضرر بالحقوق الشخصية للإنسان ، أى تلك الحقوق اللصيقة بشخص المجنى عليه ، والتى يشكل المساس بها عدواناً على الوجود المادى أو المعنوى للإنسان . وأهم هذه الحقوق حق الانسان فى الحياة ، وفى سلامة الجسم ، وفى الحرية ، وفى صيانة العرض والشرف والاعتبار .

أما النوع الثانى من الجرائم التى تحصل لآحاد الناس، فيشمل الجرائم التى تهدد بالخطر أو تلحق الضرر بالحقوق المالية للانسان، أى تلك الحقوق التى يكون لها قيمة اقتصادية، والتى يشكل المساس بها عدواناً على الوجود «المالى» للانسان أو على ذمته المالية، ويمكن بالنظر طبيعتها أن نطلق عليها «جرائم الاعتداء على الذمة المالية للانسان» لتمييزها عن «جرائم الاعتداء على شخص الانسان». وأهم

<sup>(</sup>١) وقد تبنى قانون العقويات الغرنسي الجديد هذا التقسيم الفقهي . راجع الهامش السابق .

الحقوق المالية للانسان حق الملكية المنقولة أو العقارية .

وتقسيم الجرائم التي تحصل لآحاد الناس إلى جرائم اعتداء على الأشخاص وجرائم اعتداء على الأموال يقوم – كما نرى – على أساس المرضوع أو المحل الذي يعرضه الجانى للخطر أو يلحق الضرر به ، فإن كان هو شخص الانسان ، اعتبرت الجرعة من جرائم الاعتداء على الأشخاص ، أما إن كان هو مال الانسان ، فإن الجرعة تكون من جرائم الاعتداء على الأموال . لكن التمييز بين هذين النوعين من الجرائم ليس بهذه السهولة في كل الأحوال ، فقد تدق التفرقة بينهما إذا ما تضمنت الجرعة عدواناً على شخص الانسان وعلى ماله في نفس الوقت . من ذلك مثلاً جرائم السرقة بالإكراه التي تنظوى بطبيعتها على اعتداء على شخص الانسان وعلى ماله، وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير التي تتضمن اعتداء على المجنى عليه في ماله، وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير التي تتضمن اعتداء على المجنى العمد التي تقع على الأموال والأشخاص (١) ، وجرائم التهديد بارتكاب جرعة ضد النفس أو المال ، التي تحمي شخص المجنى عليه ، ومع ذلك اعتبرها قانون العقوبات المصرى من جرائم الأموال وألحقها بجرائم السرقة واغتصاب المال في الباب الثامن من الكتاب من جرائم الأموال وألحقها بجرائم السرقة واغتصاب المال في الباب الثامن من الكتاب الثالث .

عا تقدم نرى أن تقسيم الجراثم التى تحصل لآحاد الناس إلى جرائم اعتداء على الانسان وجرائم اعتداء على المال له طابع نسبى ، فهو يقوم على تغليب الجانب الأقوى من الحقوق التى يضر بها الجانى أو يعرضها لخطر الإضرار بها . بل إن من

<sup>(</sup>۱) اعتبر قانون العقوبات الفرنسى هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على الأموال ونص عليها بعد جرائم التخريب والتعييب والاتلاف، هذا في حين نظر إليها المشرع المصرى على أنها من جرائم الاعتداء على الأشخاص، وأدرجها بين هذه الجرائم، وجعل موضعها في الباب الثاني من الكتاب الثالث بعد جرائم القتل والجرح والضرب مباشرة. راجع المواد 202 وما يعدها من قانون العقوبات الفرنسى معدلة بالقانون رقم ٥١-٨١ الصادر في ٢ فبراير

<sup>(</sup>٢) هذا في حين اعتبرها قانون العقوبات الفرنسي من جرائم الاعتداء على الأشخاص ، ونص عليها في المادة ٣٠٥ بعد جرائم القتل والتسميم مباشرة .

الجرائم التى أدرجها المشرع بين طائفة الجرائم التى تحصل لآحاد الناس ما لا يلحق ضرراً مباشراً بحقوق شخصية أو بحقوق مالية للإنسان ، وإغا يلحق ضرره المباشر المصلحة العامة . من ذلك مثلاً جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة (المواد من ٢٩٤ إلى ٣٠١) ، والتى يقع الاعتداء المباشر فيها على حق المجتمع فى السير السليم لمرفق القضاء (١) ، ومن ذلك أيضاً جرية التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة (المادتان ٣٧٤ ، ٣٧٤ مكرراً) .

وسوف ندرس فى هذا المؤلف أهم الجرائم التى تحصل لآحاد الناس ، معتمدين التقسيم الفقهى الدارج لها إلى جرائم اعتداء على الأشخاص وجرائم اعتداء على الأموال . وتتناول هذه الدراسة فى قسمين على النحو التالى :

القسم الأول : جرائم الاعتداء على الأشخاص .

القسم الثانى: جرائم الاعتداء على الأموال.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الجرائم فى قانون العقوبات الفرنسى مع جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار (المواد ٣٦١ وما بعدها) . لكن قانون العقوبات الفرنسى الجديد أدرج هذه الجرائم بين جرائم الاعتداء على العدالة (المواد ٣٤٤-١ وما بعدها) .

# القسم الأول جرائم الاعتداء على الأشخاص

#### قهيد وتقسيم:

رأينا أن جرائم الاعتداء على الأشخاص هى الجرائم التى تقع اعتداءً على الحقوق الشخصية للإنسان ، سواء مست كيانه المادى أو كيانه المعنوى . فالمساس بالكيان المادى للإنسان يتحقق عن طريق الاعتداء على أهم حقوق الإنسان قاطبة وهو حقه فى الحياة ، حين يتمثل الاعتداء فى القتل الذى ينهى حياة الانسان . كما يتحقق المساس بالكيان المادى للإنسان عن طريق الاعتداء على حقه فى سلامة جسمه ، حين يتمثل الاعتداء فى أفعال الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة بصحة الانسان وسلامته الجسدية .

لكن الإنسان ليس كياناً مادياً فحسب ، بل إنه كذلك كيان معنرى يحرص القانون على حمايته بقدر ما يحمى الرجود المادى للإنسان ، لأن شعور الانسان بقيمته المعنوية لا يقل أهمية عن حرصه على حقه فى الحياة وسلامة الجسم . والمساس بالكيان المعنوى للإنسان يتحقق عن طريق الاعتداء على عرضه وافساد أخلاقه ، لذلك يجرم المشرع أفعال الاعتداء على العرض وافساد الأخلاق . كما يحمى المشرع شرف الانسان واعتباره ويجرم أفعال المساس بالشرف والاعتبار .

وندرس فيما يلى أهم صور الاعتداء على الحقوق الشخصية للإنسان ، وهى الاعتداء على الحق في الحياة الذي به تتحقق جرائم القتل واسقاط الحوامل ، والاعتداء على الحق في سلامة الجسم الذي يتخذ صورة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة ، والاعتداء على الحق في صيانة العرض الذي يتحقق بأفعال الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والزنا ، والاعتداء على الحق في الشرف والاعتبار الذي يتخذ صورة القذف أو السب أو البلاغ الكاذب أو إفشاء الأسرار .

ونتناول أفعال الاعتداء على كل حق من هذه الحقوق الشخصية في باب مستقل على النحو التالى :-

الهاب الأول: جرائم الاعتداء على الحق في الحياة.

الهاب الثاني: جرائم الاعتداء على الحق في سلامة الجسم.

الهاب الثالث: جرائم الاعتداء على العرض.

الهاب الرابع: الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار.

# الباب الأول جرائم الاعتداء على الحق في الحياة

يحمى القانون حق الانسان فى الحياة باعتباره أهم حقوق الانسان على الاطلاق. ويقرر القانون لبعض صور الاعتداء على الحق فى الحياة أشد العقوبات. وحرص القانون على إحاطة هذا الحق الأساسى للإنسان بالحماية جعله لا يقصر حماية الحق فى الحياة على الفترة التى قتد من ولادة الانسان حتى وفاته، وإنما مد هذه الحماية إلى الجنين فى بطن أمه. ومن ثم كانت حماية الحق فى الحياة مقررة قانونا حتى قبل ولادة الانسان، أى حين يكون حملاً مستكناً لم يخرج بعد إلى العالم الخارجي (١).

واستقراء النصوص التى يحمى بها قانون العقوبات حق الانسان فى الحياة ، يشير إلى أن المشرع أراد إحكام سياج الحماية الجنائية لهذا الحق . لذلك فهو لم يقتصر على الاعتداء المتعمد على هذا الحق فحسب ، بل هو يجرم كذلك الاعتداء عليه ولو حصل نتيجة إهمال أو عدم احتياط . وقد رأينا أن القانون يحمى الجنين قبل ولادته ، إستكمالاً لحماية حق الانسان فى الحياة من بدايتها إلى نهايتها . وأخيراً يعاقب القانون على إخفاء جثة القتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء، وهي جرعة لها صلة بالقتل مما يقتضى دراستها معه .

وعلى هذا النحر تنقسم دراستنا لجراثم الاعتداء على الحياة إلى أربعة فصول :

الغصل الأول : القتل العمد .

الفصل الثاني : القتل غير العمد .

الغصل الثالث: إخفاء جثة القتيل.

الفصل الرابع: إسقاط الحوامل

<sup>(</sup>١) فالجنين يتمتع بالحياة ، وإن كانت حياته من نوع مختلف عن الحياة التى يحميها القانون يتجريم أفعال القتل . فحياة الجنين وإن كانت حياة مستقبلة إحتمالية ، إلا أنها تستوجب الحماية القانونية ، ولذلك يحميها المشرع بالنصوص التى تعاقب على إسقاط الحوامل .

# الفصل الأول القتل العمد

القتل العمد هو أقدم الجرائم التى ارتكبها الانسان ، وهو من أكبر الكبائر فى الشرائع كافة (۱) ، وكان وما يزال من الأفعال المرجبة لأقصى العقوبات ، باعتباره اعتداء على حياة الغير يترتب عليه إزهاق روحه . وحق الفرد فى الحياة وإن كان ثابتاً لفرد معين بالذات ، إلا أن له صفة إجتماعية غالبة . فالنسبة للفرد يعد الحق فى الحياة أغلى وأثمن ما يحرص عليه ويدافع عنه بكل شئ دونه . وبالنسبة للمجتمع يعد حق الفرد فى الحياة ذا أهمية بالغة ، إذ تمتع كل فرد من أفراد المجتمع بحقه فى الحياة هو أساس وجود المجتمع ذاته ، وشرط ضرورى لاستمراره وإزدهاره وتقدمه . والصفة الاجتماعية الغالبة لحق الانسان فى الحياة هى التى تفسر عدم الاعتداد برضاء المجنى عليه باعتباره سبباً لإباحة فعل القتل ، لأن الفرد لا تثبت له صفة فى التصرف فى حقه فى الحياة ، إذ أن حياته ليست ملكاً خالصاً له ، وإنما حق المجتمع فيها غالب على حق الفرد ، والقاعدة أن ما اختلط فيه حق الفرد وحق

<sup>(</sup>۱) والشريعة الإسلامية تعتبر حفظ النفس من الضرورات الخمس . لذلك يعتبر قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا يالحق من أكبر الكبائر . وقد عاقب التشريع الإسلامي على القتل العمد بعقوبة أخروية وبعقوبة دنيوية . فالعقوبة الأخروية وردت في قول الله تعالى ورمن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً » (سورة النساء ، آية ٩٣) . أما العقوبة الدنيوية فهي القصاص ، لقوله تعالى ويأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعرف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » (سورة البقرة ، الأيتان ١٧٨ ، ١٩٧٩) . والشريعة الإسلامية تمنع الاعتداء على النفس ، سواء وقع الاعتداء من الغير أو من الانسان على نفسه بالانتحار أو محاولة الانتحار ، لقوله تعالى دولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً » (سورة النساء ، آية ٢٩) . هذا في حين أن القرانين الوضعية لا تعاقب على الانتجار أو الشروع فيه أو حتى الاشتراك في الانتحار ، إلا في أحوال التحريض عليه بالنسبة لبعض القوانين ، وليس منها القانون المصرى .

المجتمع ، وكان حق المجتمع أقوى ، امتنع على الفرد التصرف فيه .

وقد اقتصر القانون على بيان عقوبة القتل العمد فى المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات دون أن يعرفه . لكن تعريف القتل لا يثير أى صعوبة فى الفقه ، الذى يعرفه بأنه «اعتداء إنسان عمداً على حياة آخر يترتب عليه إزهاق روحه» . ويحدد هذا التعريف محل القتل وهو الانسان الحى . ويشير إلى مادياته التى تتمثل فى فى فعل الاعتداء من انسان على حياة غيره ، ونتيجته المحددة فى القانون وهى إزهاق روح المجنى عليه . كما يحدد ركنه المعنوى وهو القصد الجنائى .

ودراسة جريمة القتل العمد تقتضى أن نبدأ بتحديد الأركان العامة للقتل العمد، ثم نعرض للقتل العمد فى صوره المشددة ، وأخيراً نعرض للصورة المخففة من القتل العمد .

## المبحث الأول الأركان العامة للقتل العمد

القتل العمد هو اعتداء إنسان عمداً على حياة انسان آخر ، يترتب عليه إزهاق روحه . ويحدد هذا التعريف أركاناً ثلاثة للقتل العمد هى : محل الاعتداء ، وهو حق الانسان في الحياة ، والركن المادى ، وهو فعل الاعتداء على الحياة الذي يتسبب في إزهاق روح المجنى عليه ، والركن المعنوى ، الذي يتخذ صورة القصد الجنائى .

# المطلب الأول محل الاعتداء في القتل

أولاً: الانسان الحي:

يقع الاعتداء في القتل على حق الإنسان في الحياة . وهو ما يفترض أن يكون المجنى عليه انساناً على قيد الحياة . فإذا انتفت الحياة عن الانسان لحظة إتيان

أفعال الاعتداء ، فلا يتصور ارتكاب جرية القتل . ومن ثم لا يقع القتل إذا كان فعل الاعتداء قد وقع على جثة هامدة ، كان صاحبها قد فارق الحياة ، ولو جهل الجانى مرته عند ارتكاب فعله ، فالاعتداء في هذه الصورة لم يقع على الحق الذي يحميه القانون بالعقاب على القتل ، وهو الحق في الحياة التي لم يعد لها وجود وقت ارتكاب الفعل .

ويحمى القانون حياة الانسان مجردة عن كل ما يحيط بها من ظروف . لذلك يتمتع بهذه الحماية الناس كافة وبالدرجة ذاتها ، بصرف النظر عن الجنسية أو الدين أو المركز الاجتماعى أو الجنس أو السن أو الحالة الصحية أو النفسية للمجنى عليه. فالقانون يحمى الانسان ولو كان مصاباً بمرض خطير سوف يودى بحياته حتماً ولو بعد فترة وجيزة ، أو كان محكوماً عليه بالاعدام حكماً واجب التنفيذ (١١) . كما يحمى القانون حياة الانسان اليائس من الحياة ولو كان قد سبق أن حاول التخلص من حياته بالانتحار .

ويستفاد من تعريف القتل بأند اعتداء انسان على حياة انسان غيره أو على حياة الغير ، ضرورة اختلاف شخص الجانى عن شخص المجنى عليه ، فمن يصدر عند الاعتداء ليس هو ذات الشخص الذى يقع عليه الاعتداء ، ويعنى ذلك أنه إذا الحد شخص الجانى مع شخص المجنى عليه ، لم نكن أمام جرية قتل ، ولكن بصدد فعل الانتحار . ولم يجرم المشرع فعل اعتداء الانسان على حياته الخاصة ، أو الانتحار ، ولكن ليس معنى ذلك أن القانون يعترف للفرد بحرية التصرف فى حقد فى الحياة ، وإنا يرجع عدم تجريم الانتحار إلى رغبة المشرع فى تشجيع العدول عنه، وإلى تقديره أن من هان عليه أن يفقد حياته ، تهون عليه أى عقوبة قد يقررها القانون للشروع فى الانتحار عند الفشل فيه . وإذا كان القانون لم يجرم يقررها القانون للشروع فى الانتحار عند الفشل فيه . وإذا كان القانون لم يجرم

<sup>(</sup>١) لذلك يرتكب جريمة القتل من يقتل شخصاً محكوماً عليه بالإعدام دون أتباع الاجراءات المقررة قانوناً لتنفيذ الحكم الصادر باعدام هذا الشخص .

فعل اعتداء الانسان على حياته ، كما أن هذا الفعل لا يخضع للنصوص التى تعاقب على القتل لعدم اختلاف شخص الجانى عن شخص المجنى عليه ، فان مؤدى ذلك أن الشروع فى الانتحار يتجرد من الصفة الإجرامية ، كما يتجرد من الصفة الإجرامية كذلك الاشتراك فى الانتحار .

لكن ينبغى ملاحظة أن الاشتراك فى الانتحار يختلف عن القتل بالرضاء ، فمن يقتل غيره برضائه أو بناء على طلبه يعاقب على القتل ، ولا يصلح رضاء المجنى عليه سبباً لإباحة فعله ، إذ يعد الجانى هنا فاعلاً أصلياً فى قتل الغير ، وليس شريكاً بالمساعدة فى انتحاره .

كما لا يعد اشتراكاً في الانتحار دفع المجنى عليه إلى قتل نفسه إذا كان معدرم الإرادة والاختيار ، وكان مجرد أداة مسخرة في يد الجانى ، فمن يحرض مجنوناً أو صغيراً غير مميز على أن يقتل نفسه أو من يكره شخصاً على قتل نفسه ، لا يعد شريكاً في الانتحار ، وإنما يعد فاعلاً معنوياً لجرية القتل .

وأخيراً فإن قاعدة عدم العقاب على الشروع في الانتحار لا يكون لها محل إلا إذا كان فعل إعتداء الشخص على نفسه قد اقتصر أثره عليه وحده دون غيره . فإذا أسفر الشروع في الانتحار عن جريمة أخرى ، تحققت مسؤولية المتهم عن هذه الجريمة. وتطبيقاً لذلك إذا شرعت امرأة حامل في الانتحار فلم تفلح محاولتها ، لكن ترتب على الشروع في الانتحار إسقاط حملها ، تحققت مسؤوليتها عن جريمة الاسقاط . وبعد قصد الاسقاط قد توافر لديها على الأقل في صورة القصد الاحتمالي .

وإذا كان الاشتراك في الانتحار غير معاقب عليه ، فان هذا لا يمنع المشرع من العقاب على بعض صور الاشتراك في الانتحار باعتبارها جرائم خاصة . مثال ذلك العقاب على تحريض شخص على الانتحار ، إذا تم الانتحار بالفعل أو شرع فيد ،

وهو ما أخذ به المشرع الفرنسى فى سنة ١٩٨٧ (١) ، كما أن قانون العقوبات الإيطالى لسنة ١٩٣٠ يعاقب فى المادة ٥٨٠ منه على التحريض أو المساعدة على الانتحار ، سواء تم الانتحار أو لم يتم . ويعاقب قانون الجزاء الكويتى كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار ، فانتحر (م ١٥٨٨) .

#### ثانياً : بداية الحياة :

تحديد بداية الحياة الإنسانية هو السبيل إلى تكييف أفعال الاعتداء على الحياة بأنها تحقق جرعة القتل أو جرعة الإجهاض. ولهذا التكييف أهمية بالغة من الناحية القانونية. ذلك أن القانون يعاقب على قتل الإنسان بعقوبة أشد من عقوبة قتل الجنين، كما أنه يعاقب على قتل الإنسان الحي عمداً كان أو غير عمد، بينما لا يعاقب على الإجهاض إإلا إذا كان عمداً، ويعاقب القانون على الشروع في القتل العمد، في حين أنه لا يعاقب على الشروع في الإجهاض (٢).

عند تحديد بداية الحياة ينبغى عدم إهدار الحماية التى تجب للطفل أثناء عملية الولادة من الأفعال التى قس حياته أو سلامة بدنه ، لا سيما حين تستغرق عملية الولادة وقتاً قد يطول بالنسبة للولادة المتعسرة . لذلك لا نؤيد الرأى الذى يحدد

<sup>(</sup>۱) عاقب المشرع الفرنسى مؤخراً على التحريض على الانتحار إذا تم أو توقف عند مرحلة الشروع . فالمادة بالمراح من قانون العقوبات الفرنسى – المضافة بقانون صادر فى ٣١ ديسمبر ١٩٨٧ – تعاقب على هذه الصورة من صور الاشتراك دون غيرها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ فرنك أو يإحدى هاتين العقوبتين فقط . ويكون الحد الأقصى للحبس خمس سنوات إذا كان التحريض على الانتحار الانتحار قد حدث لشخص دون الخامسة عشرة . ويستحق عقوبة التحريض على الانتحار كل من قام بالدعاية أو الإعلان ، أيا كانت الطريقة المستعملة ، للمواد أو الأشياء أو الرسائل التي يمكن استعمالها في الانتحار . راجع كذلك المادة ١٩٨٣ – ٢ من قانون العقوبات الفرنسي مضافة بقانون ٣١ ديسمبر ١٩٨٧ . والتحريض يعنى خلق فكرة الانتحار عند شخص محمد ، لذلك حكمت إحدى المحاكم الفرنسية بأن إعطاء سلاح لشخص صمم على الانتحار وليس تحريضاً عليه .

<sup>(</sup>٢) راجع المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات .

بداية حياة الإنسان بلحظة خروج المولود حياً من جسم أمه وإنفصاله عنها ، ولو لم تمض على إنفصاله غير لحظات قليلة . فهذا الرأى ، رغم بساطته العملية الواضحة ، لا يحقق أى حماية للطفل أثناء عملية الولادة إزاء الأفعال التي تمس حياته أو سلامة بدنه . ذلك أن الأخذ بهذا الرأى يؤدى إلى عدم مساءلة الطبيب المولد عن الخطأ الجسيم الذي أدى إلى وفاة الطفل أثناء عملية الولادة ، وقبل خروج الجنين من رحم أمه ، إذ لا يمكن اعتبار ذلك إجهاضاً لإنعدام قصد الاجهاض ، كما لا يمكن اعتباره قتلاً غير عمد ، طالما لم نعترف للجنين قبل خروجه حياً من رحم أمه بصفة الإنسان الحي الذي يمكن أن يكون محلاً للاعتداء على الحياة المحقق لجريمة القتل .

والذى نؤيده هو ما رجح فى الفقد من اعتبار أن الحياة العادية للإنسان تبدأ ببداية عملية الولادة لا بانتهائها . ووفقاً لهذا الرأى لا يشترط لبداية الحياة أن ينفصل الطفل عن أمه ، بخروجه كلية من الرحم ، وإنحا تبدأ حياة الطفل منذ بداية عملية الولادة ، أى منذ بداية احساس بآلام الحامل بالام الوضع التى تنتهى بخروج المولود إلى خارج جسمها . يترتب على ذلك أنه منذ بداية آلام الوضع ، يصبح الكائن الحى خارج نطاق جريحة الاجهاض ، ليدخل فى حماية النصوص التى تعاقب على القتل أو غيره من أفعال الاعتداء على سلامة الجسم ، شأنه فى ذلك شأن غيره من الأفراد . وبعنى ذلك أن الجنين يكون محمياً أثناء عملية الولادة باعتبار إنساناً حياً ، يكن أن يكون محلاً لجرية القتل . وهو يكون كذلك ولو خرج من بطن أمه غير صالح للحياة ، وكان مقطوعاً بأنه لن يحيا سوى لحظات قليلة . ويظل المولود محمياً بالنصوص التى تعاقب على القتل ولو ولد مشوهاً فى خلقته ، ما لم يكن هذا التشوه يخرجه من عداد الكائنات البشرية .

#### ثالثاً : إنتهاء الحياة :

تنتهى الحياة نهاية طبيعية بالموت ، أى بتوقف القلب والجهاز التنفسى عن مباشرة وظائفهما توقفاً تاماً ودائماً . وحتى يلفظ الانسان نفسه الأخير ، يظل جديراً بحماية القانون ، ولو كان مصاباً بمرض لا علاج له ، ومن شأنه أن يقود

الانسان حتماً إلى الموت ولو بعد وقت قليل . فكل فعل يكون من شأنه أن يعجل بإنهاء حياة الانسان ولو للحظة يسيرة ، يعد قتلاً في مفهوم القانون ، ولو تم هذا الفعل برضاء المريض أو بناء على طلبه .

وتطبيقاً لذلك يرتكب قتلاً ، الطبيب إذا أعطى مريضه ، الذي يعانى من مرض سينتهى به حتماً إلى الوفاة ، جرعة من السم تخليصاً له من آلام المرض وأوجاعه ، فرغم أن هذا الفعل يندفع اليه الطبيب بدافع الإشفاق على المريض عما يعانيه ، وقد يطلبه المريض أو أهله (۱) ، إلا أن ذلك لا ينفى أن فعل الطبيب يعد إعتداءً على حياة إنسانية ، لم تنته بعد نهاية طبيعية . لكن لا يرتكب قتلاً الطبيب الذي يعطى مخدراً ، يغيب عن الوعى مريضاً في حالة الاحتضار ، تخفيفاً لآلام الاحتضار حتى يموت موتاً طبيعياً ، لأن فعل الطبيب لم يبتسر حياة المريض ، إذ لم يكن من شأنه التعجيل بوفاته .

وبانتها، الحياة تنعدم صلاحية الانسان لأن يكون محلاً لجرعة القتل ، فهذه الجرعة لا تقع على ميت كما قلنا . وإن كان إتيان الفعل على جثة يثير مشكلة الجرعة المستحيلة التي سنعرض لها فيما بعد .

<sup>(</sup>۱) وهذا ما يطلق عليه القتل بدافع الشفقة أو القتل إشفاقا L'euthanasie أنهاية لحياة المريض - بناء على طلبه - لتخليصه من آلام يعانى منها بسبب مرض سوف يؤدى إلى وفاته فى وقت قريب . ويثير القتل إشفاقاً مشكلة رضاء المجنى عليه والقيمة القانونية لهذا الرضاء بالقتل . وهذا الأمر محل جدل فقهى كبير ، وإن كان الراجع هو رفض إباحة القتل إشفاقاً ، لأنه يشل كل تقدم علمى ، ولأن عدم قابلية المرض للشفاء يعد من الأمرو صعبة الاثبات ، لاسيما فى العصر الحديث مع تقدم الطب وتوصله إلى علاج كثير من الأمراض التى لم يكن لها علاج من قبل أو فى الأقل التخفيف من آلام من يعانون منها، ولأن قرار المريض الذى يطلب به إنهاء حياته لا يكون فى الغالب صادراً عن وعى وادراك . ومع ذلك تخفف بعض القرانين الأجنبية من عقاب القتل إشفاقاً إذا تم بناء على طلب المجنى عليه (مثال ذلك المادة ٧٩ من قانون العقوبات الإيطالي) . كما أن نظام الظروف القضائية المخففة يسمع - عند عدم وجود النص - براعاة الباعث الشريف الذى دفع المتهم إلى إرتكاب جرعة القتل «الرحيم» .

### المطلب الثانى الركن المادى للقتل

يتحقق الركن المادى للقتل العمد باتيان فعل الاعتداء على الحياة ، الذى يتسبب فى إزهاق روح المجنى عليه . ويتضع من ذلك أن عناصر الركن المادى للقتل ثلاثة هى : فعل الاعتداء على الحياة ، والنتيجة المتمثلة فى إزهاق روح المجنى عليه ، وعلاقة السببية التى تربط بين فعل الاعتداء ونتيجته .

# الفرع الأول قمل الاعتداء على الحياة

تتطلب جرعة القتل اتيان الجانى نشاطاً مادياً ، يكون من شأنه إحداث النتيجة التى يجرمها ويعاقب عليها القانون ، وهى إزهاق روح المجنى عليه . وشأن جرعة القتل فى هذا شأن غيرها من الجرائم المادية التى لا تقوم قانوناً إلا بسلوك يصلح بطبيعته لتحقيق النتيجة الإجرامية . فالقانون لا يعاقب على مجرد التفكير فى القتل ، ولا على إنعقاد النية على ارتكابه مهما كانت واضحة جلية ، وإنا يتطلب نشاطاً مادياً ، يصدر عن الجانى ، ويكون من شأنه إحداث الوفاة . فان حدثت الوفاة فعلاً بنا على هذا النشاط ، كانت جرعة القتل تامة ، وان تخلفت الوفاة رغم اتيان النشاط المادى لأسباب خارجة عن إرادة الجانى ، الذى توافر لديه قصد إحداثها ، اقتصرت مسؤوليته على الشروع فى القتل .

ووسائل الاعتداء على الحياة متعددة ، منها ما يكون قاتلاً بطبيعته ، ومنها ما لا يكون صالحاً لإحداث القتل إلا استثناء ، في ظل ظروف خاصة عاصرت ارتكاب الفعل وجعلته صالحاً لاحداث الوفاة . وسواء أن يقع القتل بوسيلة قاتلة

بطبيعتها (١) ، مثل استعمال سلاح نارى ، أو آلة حادة أو راضة ، أو الاحراق ، أو الخنق ، أو العمل الخنق ، أو الصعق بالتيار الكهربائى ، أو الإلقاء من علو شاهق أو فى اليم ؛ أو أن يقع بوسيلة غير قاتلة بطبيعتها ولكنها تؤدى إلى الوفاة بحسب قصد الجانى والظروف التى استعملها فيها ، مثل ضرب المجنى عليه بعصا رفيعة على رأسه أو لكمه على صدره أو لطمه على وجهه .

ويعنى ذلك أنه لا أهمية للرسيلة التى استعملها الجانى لإزهاق روح المجنى عليه، متى كانت صالحة بطبيعتها أو بالكيفية التى استعملها بها الجانى لإحداث الوفاة ، وتوافر لديه قصد القتل . وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بأنه إذا كانت الأداة التى استعملت فى الجرعة ، لا تؤدى بطبيعتها إلى المرت ، فذلك لا يقلل من أهميتها ، ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل ، وأن القتل قد تحقق بها فعلاً بسبب إستعمالها بقوة (٢) . فكون الرسيلة قاتلة بطبيعتها أم لايؤثر فى توافر ماديات الجرية ، وإنما يفيد نوع الرسيلة المستعملة فى اثبات توافر قصد القتل من عدمه . ولا شك فى أن الرسيلة إذا كانت قاتلة بطبيعتها ، فإنها غالباً ما تكون دالة على توافر قصد القتل ، وإن جاز اثبات عدم بوافر القصد رغم استعمالها (٣) . هذا فى حين أن استعمال وسيلة غير صالحة توافر القصد رغم استعمالها (٣) . هذا فى حين أن استعمال وسيلة غير صالحة

<sup>(</sup>١) فالرسيلة إذا كانت قاتلة بطبيعتها ، فإنها تدل غالباً على توافر قصد القتل ، وهذا ما يذهب إليه جانب من الفقد الإسلامى ، الذى يستدل على توافر قصد القتل العمد من طبيعة الأداة المستعملة في ارتكاب الجرعة .

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۷ اکتربر ۱۹۶۱ ، مجموعة القواعد القانونية ، جره ، ورقم ۲۸۹ ، ص ۵۹۲ . وقد استقرت محکمة النقض في أحکامها على أن آلة القتل ليست من أركان جرية القتل ، وقد استقرت محکمة البينة ۱۸ ، رقم ۳۸ ، ص راجع نقض ۱۳ فبراير ۱۹۹۷ ، مجموعة أحکام النقض، السنة ۱۸ ، رقم ۳۸ ، ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٣) وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يكفى لتوافر القصد لدى المتهم استعماله سلاحاً من شأنه احداث القتل واطلاقه على المجنى عليه فى مقتل ، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادى من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليه فى مقتل، وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل مالم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى. نقض ٥ ديسمبر ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٦ ، رقم ١٩٨٨ ص ٢٠٠٧ .

بطبيعتها لإحداث الوفاة ، قد يكون دليلاً على انتفاء قصد القتل ، لكن ذلك لا يمنع من اثبات توافر هذا القصد بكل طرق الاثبات .

وتطلب نشاط مادى للاعتداء على الحياة ، لا يعنى ضرورة أن يصيب فعل الجانى جسم المجنى عليه مباشرة ، بل يكنى أن يهيئ الأسباب والظروف التى يكون من شأنها – حسب العادى والمألوف من الأمور – أن تؤدى إلى إحداث وفاة المجنى عليه . فيعد قاتلاً من يضع حشرة قاتلة في فراش المجنى عليه فلتدغه محدثة الوفاة ، أو من يضع مواد متفجرة في طريق المجنى عليه ، أو من يحبسه في غرفة ويمنع عنه الطعام والشراب ، أو من يفتح صنبور الغاز في شقته ، أو من يحطم جسراً يعلم أن المجنى عليه سوف يمر عليه ، إذا أدت هذه الأفعال إلى وفاة المجنى عليه وتوافر لدى مرتكبها قصد إحداث الوفاة .

وليس بلازم أن يؤدى نشاط الجانى الذى يعتدى به على حياة المجنى عليه إلى إحداث الوفاة فور إتيان الفعل مباشرة ، أو أن يتراخى حدوثها فترة من الوقت ، متى كان من الثابت أن نشاط الجانى هو الذى تسبب فى وفاة المجنى عليه . وتطبيقاً لذلك يعد قاتلاً من يعطى المجنى عليه سما بطئ المفعول لا يحدث الوفاة إلا بعد مرور عدة أيام ، أو من يحقن المجنى عليه بثيروس مرض قاتل لا يحدث الوفاة إلا بعد مرور فترة من الوقت (١) .

ويثير البحث فى وسائل الاعتداء على الحياة عدة مسائل أهمها: استعمال وسيلة ليس من شأنها أن تؤدى إلى القتل أو مشكلة الجرية المستحيلة، وإمكان ارتكاب القتل بوسيلة سلبية أى القتل بالترك أو الامتناع، والقتل بوسيلة نفسية.

<sup>(</sup>١) كما لو حقنه بدم ملوث بثيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة والإيدز، بقصد إحداث وفاته، فحدثت الوفاة بعد عدة أيام أو عدة شهور بسبب فعل الجانى. ويفترض هذا توافر قصد القتل بهذه الرسيلة، فإن انتفى القصد، لا تقوم بالحقن جرية القتل العمد.

#### أولا : الجرعة المستحيلة :

استحالة الجرعة قد ترجع إلى استحالة الوسيلة التى استعملها الجانى لإحداث الوفاة ، كما أنها قد ترجع إلى استحالة موضوع الجرعة أى افتقاره إلى صفة معينة، كما لو كان المجنى عليه قد توفى قبل اطلاق النار عليه أو لم يكن موجوداً في المكان الذي ظنه الجانى موجوداً فيه .

ويثار التساؤل عن حكم استعمال وسيلة للقتل يستحيل حسب طبيعتها أن تؤدى إلى القتل تؤدى إلى إحداث الرفاة . ومن أمثلة الوسائل التى يستحيل أن تؤدى إلى القتل استعمال سلاح نارى غير صالح لاطلاق المقذوف ، أو سلاح أفرغت منه الذخيرة على غير علم من الجانى ، أو استعمال مادة غير سامة بطبيعتها ، أو سامة ولكن بكمية قليلة لا تكفى لقتل المجنى عليه على خلاف ما كان يعتقده الجانى . مبعث هذا التساؤل أن المادة ٤٥ من قانون العقوبات المصرى تعاقب على الجرعة الخائبة بوصفها شروعاً ، فهل يصح اعتبار الجرعة المستحيلة صورة من صور الجرعة الخائبة ، ومن ثم يعاقب عليها بوصف الشروع ، أم أنه لا يصح اعتبارها شروعاً معاقباً عليه ، ومن ثم تظل سلوكاً غير معاقب عليه ؟

اختلف الفقد حول هذه المسألة . فذهب بعض أنصار المذهب الموضوعى فى تحديد الشروع إلى عدم العقاب على الجرعة المستحيلة مطلقاً ، أى سواء كانت الاستحالة راجعة إلى موضوع الجرعة أو كانت راجعة إلى الوسيلة المستعملة فيها . ويستند أتصار خلاً الملاهب إلى أن الشروع يفترض بدءاً فى التنفيذ ، وهو غير متصور فى حالة الاستحالة ، ومن ثم لا توجد ماديات إجرامية ، وإنما محض إفصاح عن قصد جنائى أو نية آئمة ، لا تكفى بمفردها لتحقق الشروع فى الجرعة . لكن يعيب هذا الرأى تعميمه ، وتطرفه فى عدم العقاب على بعض حالات الاستحالة ، التى تنظرى على خطورة بالنسبة للمجتمع . بل إن منطق هذا المذهب يقود إلى عدم العقاب على أغلب صور الجرعة الخائبة نفسها ، وهو ما يخالف قصد المشرع الذى اعتبر الجرعة الخائبة صورة من صور الشروع المعاقب عليه .

وقد حاول بعض أنصار المذهب الموضوعي تفادي ما وجه من إنتقادات إلى الرأي السابق ، ففرقوا بين نوعين من الإستحالة ، الإستحالة المطلقة حين ينعدم محل الجريمة أو يفقد صفة جوهرية فيه ، كمحاولة قتل إنسان توفى قبل اطلاق الرصاص عليه ، أو حين تكون الوسيلة المستعملة غير صالحة بطبيعتها لإحداث الوفاة ، كمحاولة القتل بسلاح تالف أو بمادة غير سامة على الاطلاق ، وهذه الاستحالة لا عقاب عليها ، لأنه لا سبيل إلى تنفيذ هذه الجرية مهما كانت الظروف . أما النوع الثانى من الاستحالة فهى الاستحالة النسبية التى تتحقق حين يكون محل الجريمة موجوداً في مكان غير المكان الذي ظنه الجاني فيه ، كمن يطلق النار على مكان اعتقد أن شخصاً ينام فيه كعادته ، لكن تصادف عدم وجوده فيه في تلك اللحظة ، أو حين تكون الوسيلة المستعملة عما يصلح حسب طبيعته لإحداث الوفاة، لكنها لم تحدثها في الظروف التي استعملت فيها لإساءة استعمال الجاني لها أو لعدم كفايتها ، كمن يحاول القتل بسلاح لا يجيد استعماله ، أو من يضع في طعام المجنى عليه مادة سامة لكن بقدر لا يكفى لإحداث وفاته ، وهذه الاستحالة يعاقب عليها باعتبارها صورة من صور الجريمة الخائبة التي تعد شروعاً معاقباً عليه قانوناً، لأن عدم تنفيذها لم يكن مستحيلاً في ذاته ، وإنما محض المصادفة هو الذي حال دون هذا التنفيذ .

أما أنصار المذهب الشخصى فى تحديد الشروع ، فيرون ضرورة العقاب فى كل أحوال الاستحالة دون تفرقة بين استحالة مطلقة وأخرى نسبية . وحجة أنصار هذا المذهب أن الشخص يعد شارعاً فى الجرية إذا أتى من الأعمال السابقة على الركن المديقة ما يؤكد نيته الإجرامية المنعقدة على ارتكاب الجرية حالاً ومباشرة ، دون اشتراط أن يكون الفعل الذى آتاه عما يدخل فى ماديات تلك الجرية ويشكل بدءا فى تنفيذها . ويقرد منطق هذا المذهب إلى عدم الاعتراف بفكرة الجرية بدءا فى تنفيذها ، فهر لا يفرق بين إمكان ارتكاب الجريةة أو استحالة ذلك ، ولا

يعتد باستحالة مطلقة أو نسبية ، وإنما يعتبر الجرعة المستحيلة في جميع الأحوال صورة من صور الجرعة الخائبة التي بعاقب عليها بوصف الشروع . لكن أخذ على هذا المذهب – رغم سلامة الأساس الذي بني عليه – تطرفه في العقاب ، واعتداده عجرد النية التي اعتبرها كاشفة عن خطورة الجاني ، ومن ثم موجبة لعقابه بوصفه شارعاً في جرعة .

وقد حاول الاستاذ ،جارو، - وهو من أنصار المذهب الشخصى فى الشروع - تفادى عيب التطرف فى العقاب الذى أخذ على أنصار المذهب الشخصى عندما يقررون ، أخذاً بنية الجانى ، ضرورة العقاب فى كل أحوال الاستحالة . من أجل هذا فرق ،جارو، بين الاستحالة القانونية التى تتحقق فى حالة إنعدام أحد أركان الجريمة أو فقد صفة أساسية فى محلها ، كصفة الانسان الحى فى جريمة القتل ، وفيها لا يعاقب الجانى بوصفه شارعاً ، والاستحالة المادية أو الواقعية التى لا تتعلق بركن من الأركان القانونية للجريمة ، وإغا بوسيلة ارتكاب الجريمة التى لا يعتد بها القانون كقاعدة عامة ، وفيها لا يفلت الجانى من العقاب وإغا يعد شارعاً فى الجريمة . فوسيلة القتل لا تعد ركناً فيه ، ومن ثم لا يعتد بها القانون ولا يؤثر عدم صلاحيتها - بصورة مطلقة أو نسبية - لتحقيق النتيجة الإجرامية فى نفى الشروع ، أما حين يتخلف أحد العناصر القانونية فى الجريمة ، فان ذلك معناه استحالة تحققها وامتناع العقاب .

وقد أصبح الراجح في الفقه الحديث - تحت تأثير فقه المدرسة الوضعية - هو الميل إلى الاتجاه الشخصى ، الذى يعتد بنية الجانى وغرضه ، وهو ما يؤدى إلى القول بضرورة العقاب على الاستحالة في كل صورها دون تفرقة . ويعنى هذا الاتجاه في مجال جرعة القتل أنه متى استعمل الجانى وسيلة صالحة لإحداث القتل من وجهة نظره ، حق عليه العقاب ، بصرف النظر عن عدم الصلاحية الفعلية للرسيلة المستعملة ومصدر الاستحالة أو نوعها أو مداها . ومع ذلك يستثنى من

هذه القاعدة الحالة التى تدل الوسيلة المستعملة فيها على سذاجة واضحة فى الجانى أو قصور ظاهر فى إدراكه ، كما لو حاول قتل المجنى عليه بوضع مادة غير سامة فى طعامه مثل السكر ، أو حاول قتله باستعمال وسائل السحر والشعوذة . وسبب عدم العقاب فى هذه الحالة لا يرجع إلى استعالة الوسيلة ، وإنما إلى ضعف نفسية مستعملها وانعدام خطره . كما يستثنى من هذه القاعدة حالة تخلف عنصر قانونى لازم لقيام الجريمة ، وهى حالة الاستحالة القانونية كما قلنا .

ويبدو أن محكمة النقض المصرية تأخذ صراحة في صدد الجريمة المستحيلة بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية ، مع التوسع في تحديد حالات الاستحالة النسبية حتى تطول بالعقاب بعض الصور الجديرة به . ومن أحكامها في هذا الخصوص «أنه متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة ، فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة ، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون في الإمكان تحتن الجريمة مطلقا ، لإنعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت لارتكابها . أما كون هذه المادة لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها في حالات التسميم الجنائي تحواصها الظاهرة ، فهذا كله لا يفيد استحالة تحتق في حالات التسميم الجنائي تحواصها الظاهرة ، فهذا كله لا يفيد استحالة تحتق الجريمة بواسطة تلك المادة ، وإنا هي ظروف خارجة عن إرادة الفاعل ...ه

وقضت بأنه إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التى قصدها المتهم من استعماله وهى قتل المجنى عليه ، فإن عدم تحقق هذا المقصد – إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم – لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هر جريمة خائبة ، فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها ، وعدم تمام هذه الجريمة بسبب أن

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۳ مایو ۱۹۳۲ ، مجموعة القواعد القانونیة ، ج.۲ ، رقم ۳۵۵ ، ص ۱۹۹ ؛ ۱۱ مایو ۱۹۳۱ ، ج. ۳ ، رقم ۲۰۹ ، ص ۲۰۱ ؛ ۱ ینایر ۱۹۹۲ ، مجموعة أحکام النقض، السنة ۱۳ ، رقم ۲ ، ص .۱ .

السيارة كانت مسرعة في سيرها ومغلقة نوافذها هو شروع في قتل بحسب نص المادة ٤٥ من قانون العقوبات (١٠) .

والراضع من الأحكام الحديثة لمحكمة النقض المصرية أنها لم تعدل عن التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية ، وهو ما أخذت به صراحة في أحكامها السابقة بصفة عامة .

### ثانياً : القتل بالترك أو بالامتناع :

القتل بطبيعته جرعة إيجابية ، لأنه يفترض وفعل» اعتداء على الحياة . لكننا رأينا أن القانون لم يحدد وسائل القتل ، بل جعل أى وسيلة منها تستوى مع غيرها، متى كان من شأنها الاعتداء على الحق الذى يحميه القانون . فهل يعنى ذلك المساواة بين الوسائل الإيجابية والوسائل السلبية في صلاحيتها لإحداث القتل؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن يقع القتل بوسيلة سلبية ، أى بطريق الامتناع ، إذا ثبت قصد إحداث الوفاة بهذه الوسيلة ؟

من أمثلة الامتناع الذى يثير المشكلة فى مجال جرية القتل ، امتناع الأم عمداً عن إرضاع طفلها حتى يوت ، وامتناع عرضة عمداً عن إطعام المريض أو إعطاء الدواء له بقصد قتله . فإذا تسبب هذا الامتناع فى وفاة المجنى عليه فعلاً ، فهل يتحقق الركن المادى لجرية القتل بهذا الامتناع ؟

ذهب رأى قديم فى الفقد الألمانى إلى أن القتل لا يمكن أن يقع بطريق الامتناع، لأن الامتناع عدم ، ولا يمكن أن يكون العدم سبباً فى تحقيق نتيجة إيجابية ، ومن ثم لا يجوز العقاب على القتل بالإمتناع لإنتفاء رابطة السببية . لكن هذا الرأى لم يصمد أمام الانتقادات التى واجهته ، وأهمها أن الامتناع صورة سلبية للسلوك

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۵ دیسمبر ۱۹۳۹ ، مجموعة القواعد القانونیة ، جه ، رقم ۳۴ ، ص ۲۰ ؛ وراجع ۳۱ مایو ۱۹۷۰ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۱ ، ورقم ۱۹۷۹ ، ص ۷۵۰

الإنسانى ، ومن المكن أن يكون سبباً لنتيجة إيجابية . شأنه فى ذلك شأن السلوك الإنسانى فى صورته الإيجابية . فإذا كان اتيان عمل إيجابى معين سبباً لعدم حدوث نتيجة إجرامية ، فإن عدم اتيان هذا العمل الإيجابى يعد سبباً لحدوث تلك النتيجة ، أى أن الامتناع يمكن أن يكون سبباً لحدوث نتيجة إجرامية ، إذا كان المتنع ملتزماً قانونا أو طبقاً لإتفاق خاص بمنع حدوث هذه النتيجة . فإذا كان من شأن إرضاع الأم طفلها ألا تحدث وفاته ، فإن معنى ذلك بطريق اللزوم العقلى أن امتناعها عن إرضاعه هو سبب وفاته إذا حدثت .

والرأى السائد في الفقه الألماني الحديث يتجه إلى القول بأن الامتناع يصلح لتكوين الركن المادي في القتل ، بشرط أن يرجد واجب قانوني أو إتفاقي يلزم الممتنع باتيان فعل إيجابي معين ، كان من شأن القيام به الحيلولة دون حدوث الوفاة، ومع ذلك امتنع إرادياً عن القيام بهذا الفعل ، فحدثت الوفاة . فإذا وجد الواجب القانوني أو الإتفاقي ، وامتنع الشخص عن القيام بالعمل الإيجابي الذي يفرضه عليه ذلك الواجب ، وتوافرت علاقة السببية بين الامتناع والوفاة ، وتوافر القصد الجنائي لدى الممتنع ، تحققت مسؤوليته عن جرعة القتل العمد .

أما فى النقد الفرنسى ، فالراجع أند لا يمكن عقاب الشخص عن جريمة القتل العمد إذا كان كل ما صدر عنه هو موقف سلبى ، إلا إذا وجد نص خاص يقرر ذلك. ويرى أغلب النقد الفرنسى أن .اتجاه المشرع يشير إلى أنه لا يقر إمكان وقوع التتل العمد بالامتناع ، وإلا ما كان بحاجة إلى إصدار النصوص الخاصة التى تعاقب على بعض صور الامتناع ، باعتبارها جرائم خاصة ومستقلة بذاتها .من ذلك القانون الصادر في ١٩ أبريل ١٨٩٨ ، بتعديل المادة ٣١١ من قانون العقوبات الفرنسى ، والذى قرر عقاب من يمتنع عن رعاية الصغير الذى يقل عمره عن ١٥ سنة أو يمنع عند الطعام ، فإذا كان ذلك بقصد القتل عوقب على القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال . ومن ذلك أيضاً نص المادة ٣٢ فقرة أولى من قانون

العقوبات ، بعد تعديلها بتشريع صادر في ٢٦ يونيد ١٩٤٥ ، التي تتناول بالعقاب كل من يستطيع منع جناية أو جنحة ضد السلامة الجسدية للإنسان ، دون تعريض نفسه أو غيره للخطر ، ويمتنع عن ذلك بإرادته ، كما أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها تعاقب من يمتنع عن مساعدة شخص يتعرض للخطر أيا كان أو عن طلب المساعدة له ، مع استطاعته ذلك ، دون تعريض نفسه أو غيره للخطر ، وتعاقب كذلك من يكون لديه الدليل على برامة متهم في جناية أو جنحة ، ويمتنع عن تقديم هذا الدليل فوراً إلى السلطات المختصة .

وتسوى بعض التشريعات الحديثة بين الفعل والامتناع من حيث صلاحية كل منهما لإحداث النتيجة الإيجابية بنصوص صريحة . من ذلك المادة . ٤ فقرة ثانية من قانون العقوبات الإيطالي الصادر سنة . ١٩٣٠ ، والتي اعتبرت أن «الامتناع عن منع نتيجة يعادل إحداثها ، إذا كان على الممتنع التزام قانوني بمنعها » .

ويذهب الرأى الغالب فى الفقه المصرى إلى تأكيد صلاحية الامتناع - كقاعدة عامة - لتكوين الركن المادى للقتل ، إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الوفاة . ويشترط الفقه لإمكان مساءلة المعتنع عن القتل العمد توافر شرطان :

الأول : أن يكون على الممتنع واجب قانونى أو تعاقدى يلزمه بالتدخل لإنقاذ المجنى عليه أو رعايته ، فيحجم إراديا عن الوفاء بهذا الواجب ، رغم استطاعته ذلك . فالأم التى تمتنع عن إرضاع وليدها أو عن ربط الحبل السرى له إلى أن يوت، تعد قاتلة له إذا توافر لديها قصد القتل ، والممرضة التى تمتنع عن إطعام مريض أو عن إعطاء الدواء له إلى أن يموت تعد قاتلة له ، ورجل المطافئ الذى يمتنع عن إنقاذ عدو له تحاصره النيران بقصد الخلاص منه يعد قاتلا له . أما حيث لا يكون على الممتنع أى واجب قانونى أو تعاقدى يفرض عليه التدخل لإنقاذ المجنى يكون على الممتنع أى واجب قانونى أو تعاقدى يفرض عليه التدخل لإنقاذ المجنى عليه ، فلا يمكن مساءلته عن القتل العمد ، ولو توافر لديه القصد الجنائى ، ولا عن القتل الخطأ إذا انتفى لديه هذا القصد . فالشخص الذى يشاهد غريقاً يشرف

على الهلاك ، فلا ينقذه رغم إمكان ذلك بالنسبة له دون تعرضه للخطر ، لا يعد قاتلاً له ، ذلك أن القانون لا يغرض على الناس الشجاعة أو التضحية لمساعدة الغير $\binom{(1)}{1}$ .

الثانى: توافر رابطة السببية بين الامتناع وبين النتيجة التى تحققت. فيلزم أن يكون امتناع الممتنع هو السبب فى حدوث الوفاة ، طبقاً للعادى والمألوف من الأمور. فبجب أن يكون امتناع الأم عن إرضاع وليدها أو عن ربط حبله السرى هو العامل الذى أدى إلى حدوث وفاة الطفل ، ويجب إثبات أن إمتناع المرضة عن إطعام المريض أو عن تقديم الدواء له هو العامل الذى أدى إلى وفاته . أما إذا توافر سبب آخر أدى إلى حدوث النتيجة الإجرامية ، ، واقتصر دور الامتناع على جعل هذا السبب أكثر ملاسمة لتحقيق النتيجة ، فإن الامتناع لا يصلح سبباً لهذه النتيجة ولا تعزى إليه ، ومن ثم لا يسأل المتنع عنها إذا تحققت .

أما القضاء المصرى ، فقد عرضت عليه وقائع محدودة ، لا يستدل منها على الحجاه واضح فى خصوص مدى صلاحية الامتناع لتحقيق الركن المادي فى جريمة القتل العمد . فقد قضت محكمة جنايات الزقازيق فى ٩ فبراير ١٩٢٥<sup>(٢)</sup> ببراءة أم تركت وليدها يموت بعد ولادته من تهمة القتل العمد ، استنادا إلى أنها لم ترتكب عملاً إيجابياً يستفاد منه توافر قصد القتل لديها . كما اعتبر قاضى إلاحالة بمحكمة المنيا<sup>(٣)</sup> أن امتناع الأم عمداً عن ربط الحبل السرى لوليدها حتى مات جنحة قتل خطأ ، لعدم التحقق من توافر القصد الجنائي لديها ، واستناداً إلى

<sup>(</sup>١) لذلك يكون من الملائم إضافة نص جديد لقانون العقوبات المصرى على غرار نص المادة ٢/٦٣ من قانون العقوبات الفرنسى ، يقرر عقاب من يمتنع عن مساعدة شخص يتعرض لخطر الموت أو عن طلب المساعدة له مع إستطاعته ذلك ودون تعريض نفسه أو غيره للخط .

<sup>(</sup>٢) المحاماه ، السنة ٥ ، رقم ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المحاماه ، السنة ٢ ، رقم ٩٥ .

الراجح في الفقه الفرنسي من أن القتل العمد لا يقع بطريق الامتناع .

وفى حكم قديم قررت محكمة النقض<sup>(۱)</sup> أن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضرباً مبرحاً ، وتركه فى مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة ، يعتبر قتلاً عمداً متى اقترن ذلك بنية القتل وكانت الرفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال . لكن لا يصح الاستدلال من هذا الحكم على أن محكمة النقض قد أخذت بالراجح فى الفقه المصرى من إمكان قيام القتل العمد بالامتناع ، لأن السلوك السلبى للمتهمين قد اختلط فى هذه الواقعة بأفعال إيجابية متعددة ، تكاتفت جميعها فى الإفضاء إلى النتيجة التى تحققت وهى وفاة المجنى عليه .

### ثالثاً : القتل بأساليب نفسية :

لا يوجد في القانون ما يمنع من اعتبار الأساليب ذات الأثر النفسي من وسائل القتل ، إذا أمكن إثبات علاقة السببية بين هذه الأساليب والوفاة ، والقطع بأن الآثار النفسية التي أحدثها سلوك المتهم هي التي خلقت في أجهزة الجسم إضطرابا أفضى إلى الوفاة ، أو كان السبب الملائم الذي أدى إلى حدوثها من بين الأسباب المتعددة للوفاة .

ولا شك فى أن هناك صعوبة فى إثبات توافر علاقة السببية بين الأساليب ذات الأثر النفسى التى استعملها الجانى ، بقصد إحداث وفاة المجنى عليه ، وحدوث الوفاة فعلاً . لكن هذه الصعوبة فى الاثبات ليس من شأنها تغيير الحكم القانونى فى حالة حدوث الوفاة نتيجة لاستعمال هذه الأساليب . والقاضى هو الذى يقدر وفقاً لظروف كل حالة على حدة ، ما إذا كانت الأساليب النفسية التى لجأ إليها المتهم هى التى أحدثت الوفاة بالنظر إلى الظروف الخاصة بالمجنى عليه . فمن يثابر على توجيه الإهانات الشديدة إلى شخص مفرط فى حساسيته ، كما أدى إلى

<sup>(</sup>١) تقض ٢٨ ديسمبر ١٩٣٦ ، مجموعة القواعد القانرنية ، جدَّ ، رقم ٢٨ ، ص ٢٧ .

تدهور حالته النفسية والعصبية ثم وفاته ، لا يختلف كثيراً - من حيث توافر وابطة السببية - عمن يأتى أفعالاً مادية تؤدى إلى وفاة المجنى عليه ، إذا توافر لدى كل منهما قصد القتل . ومن يعلم أن مريضاً بالقلب أو شيخاً ضعيف الأعصاب لا يقوى على تحمل الأنباء السيئة ، فيداوم على إلقاء الأنباء السيئة إليه بقصد قتله ، تتوافر رابطة السببية بين الوسائل النفسية التى استعملها وبين الوفاة التى حدثت . ومن يستغل حساسية زوجته المفرطة ويقرر التخلص منها عن طريق تنفيص حياتها وتوجيه التهديد والإهانات المتكررة إليها ، يعد قاتلاً لها ، إذا ثبت أن الأساليب التى لجأ إليها كانت هى السبب فى وفاتها ، وتوافر لديه القصد الجنائى .

خلاصة ما تقدم أن الأساليب ذات الأثر النفسى تصلع لإرتكاب جرية القتل . وليس ذلك سوى تأكيد للقاعدة العامة التى ذكرناها من أن القانون يسوى بين كافة الوسائل التى يعتدى بها الجانى على حياة المجنى عليه . ويختص قاضى الموضوع بتقدير ما إذا كانت الوفاة لم تحدث إلا بسبب الوسائل ذات الأثر النفسى التى استعملها المتهم ، فإن كانت كذلك توافرت بينها وبين الوفاة رابطة السببية ، وأمكن مساءلة الجانى عن قتل عمد ، إذا ثبت توافر قصد القتل لديد .

### الغرع الثاني إزهاق روح المجنى عليه

إزهاق روح المجنى عليه هو النتيجة الإجرامية في القتل ، وهي لذلك تعد عنصراً في الركن المادى لجريمة القتل ، وبدونها لا تتم جريمة القتل . ولا أهمية لوقت تحقق النتيجة ، فقد تتحقق فور اتيان فعل الاعتداء على الحياة ، وقد يتراخى تحققها فترة من الزمن بعد اتيان فعل الاعتداء قد تطول أو تقصر ، ولا يمنع ذلك من اعتبار الجريمة قتلاً عمداً ما دامت علاقة السببية بين فعل الاعتداء على الحياة

وبين تحقق الوفاة لم تنقطع ، وكان قصد القتل ثابتاً . وتطبيقاً لذلك حكم بتوافر جريمة القتل عمداً فى حق الجانى الذى طعن المجنى عليه بسكين قاصداً قتله ، فأحدث به جرحاً فى تجويف الرثة نتجت عنه الوفاة ، وان لم تكن الوفاة قد حصلت إلا بعد علاج ثمانية وخمسين يوماً بالمستشفى .

وحدوث وفاة المجنى عليه شرط لاستكمال الركن المادى لجرية القتل كيانه القانونى. فإذا كان الجانى قد ارتكب فعل الاعتداء على الحياة ، لكن لم يترتب على فعله وفاة المجنى عليه لأسباب لا دخل لإرادته فيها ، فإن الواقعة لا تعد قتلاً، وإغا شروعاً فى قتل عمد إذا توافر قصد القتل(١) . فإذا أطلق المتهم عيارا نارياً على المجنى عليه بقصد قتله ، فأصابه فى غير مقتل أو لم يصبه على الإطلاق ، اقتصرت مسؤوليته على الشروع فى القتل ، ومن يطعن غريمه بسكين قاصداً قتله ، لكن يتم إسعافه بالعلاج ، يسأل عن شروع فى قتل فقط . أما إذا كان تخلف الوفاة يرجع إلى إرادة الجانى ، الذى أوقف نشاطه أو خيب أثر فعله بإرادته إذا كان ذلك ممكناً ، فلا يسأل المتهم حتى عن مجرد الشروع ، لأن عدم يحقق النتيجة الإجرامية يرجع إلى إرادته ، ومن ثم يعد عدولاً إختيارياً ينفى وجود الشروع قانوناً ، طبقاً لنص المادة ٥٤ من قانون العقوبات .

وحدوث الوفاة يتحقق حين يلفظ المجنى عليه نفسه الأخير . وتثبت الوفاة بكافة طرق الإثبات ، بما فى ذلك القرائن البسيطة . والغالب أن تثبت الوفاة بالإلتجاء إلى الخبرة الفنية لتحديد اللحظة التى حدثت فيها . وإذا نازع المتهم فى تحديد وقت الوفاة ، فإن ذلك يعد دفاعاً جوهرياً ، يقتضى وجوب تحقيقه الإلتجاء إلى المختص فنياً ، وإلا كان ذلك قصوراً فى الحكم وإخلالاً بحق الدفاع (٢) . ويقع

 <sup>(</sup>١) أما إذا لم يتوافر قصد القتل ، وترتب على الفعل المساس بسلامة جسم المجنى عليه .
 اقتصرت المسؤؤلية على الإصابة غير العمدية .

<sup>(</sup>۲) نقض ۳۰ دیسمبر ۱۹۸۱ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۲ ، رقم ۲۱۹ ، ص ۱۲۲۰.

عب وأبات وفاة المجنى عليه على عاتق النيابة العامة ، باعتبار الوفاة عنصراً فى الركن المادى لجرعة القتل . وإذا ثبتت وفاة المجنى عليه بأى وسيلة ، أمكن محاكمة المتهم بارتكاب القتل ، ولو لم يتم العثور على جثة المجنى عليه التى قد يفلح القاتل أو غيره فى إخفائها عن أعين السلطات بأى وسيلة من الوسائل(١١) .

# الفرع الشالث علاقة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجنى عليه

### أولاً: وضع المشكلة:

يجب أن يكون فعل الاعتداء على الحياة هو الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه . وهذا ما يعبر عنه بقيام علاقة سببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية . وعلاقة السببية عنصر فى الركن المادى لكل جرعة يتطلب غوذجها القانونى حدوث نتيجة إجرامية . ومن ثم ينبغى للقول بتوافر الركن المادى للجرعة ، أن تقوم بين نشاط الجانى وبين النتيجة التى يجرمها القانون – وهى ازهاق الروح فى القتل – علاقة السبب بالمسبب . لذلك تعد علاقة السببية من عناصر الركن المادى فى جرعة القتل، وشرطاً لمساءلة الجانى عن وفاة المجنى عليه . فإذا انتفت علاقة السببية بين سلوك

<sup>(</sup>۱) ويعاقب القانون من يخفى جثة القتيل باعتبار فعله جنحة مستقلة ومتميزة عن جرعة القتل ذاتها ، راجع المادة ٢٣٩ من قانون العقوبات . وقد استقرت محكمة النقض على أنه لا يقدح في ثبوت جرعة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليه متى كان الحكم قد ببن ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً كما بين الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت ثبوت وقوعها من الطاعن . راجع نقض ٢٧ مارس ١٩٨٠ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣١ ، وقم ٨٥ ، ص ٤٦٧ .

الجانى والوفاة ، اقتصرت مسؤولية مرتكب السلوك على الشروع فى القتل العمد ، لأن الوفاة كنتيجة إجرامية لم يتسبب فيها سلوكه .

ولا تثير رابطة السببية شكاً فى توافرها بين سلوك الجانى ووفاة المجنى عليه ، إذا كان السلوك قد أدى بمفرده وفور ارتكابه إلى تحقق الوفاة . فمن يسدد إلى غريمه طعنه أو يطلق عليه عياراً نارياً فى القلب يؤدى إلى وفاته فى الحال ، يسأل عن القتل ، إذ التحقق من توافر رابطة السببية لا يعنى أكثر من نسبة النتيجة إلى مرتكب السلوك الذى أدى إليها .

لكن الأمور لا تعرض بهذه البساطة في واقع الحياة ، فكثيراً ما تتعدد العوامل التي تساهم في إحداث نتيجة واحدة ، بحيث يصعب تحديد أي هذه العوامل هو الذي كان السبب في حدوثها ، ويكون سلوك المتهم هو أحد هذه العوامل فقط . فقد يطلق شخص عياراً نارياً على آخر بقصد قتله ، فيصيبه في غير مقتل ، ويكون بالمجنى عليه من الأمراض أو العيوب الجسمانية ما يضاعف من أثر الاصابة، أو يهمل المجنى عليه في علاج نفسه عمداً أو خطأ ، أو يخطى الطبيب أو المعرضة في وصف العلاج أو تنفيذه ، ثم يموت المصاب بعد ذلك . هنا يثور التساؤل عن السبب الذي أدى إلى حدوث الوفاة من بين العوامل المتعددة التي أسهمت في إحداثها ، هل هو فعل من أطلق الرصاص أو هو إهمال المجنى عليه في علاج نفسه أو حالته الصحية السابقة على الإصابة ، أو هو خطأ الطبيب أو المعرضة ؟ . لا شك فى أن إطلاق الرصاص بعد أحد العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة ، لكن هل يسوغ في المنطق القانوني أن يحمل من أطلق الرصاص تبعة النتيجة التي تحققت بتضافر عوامل أخرى أفضت إليها ، أيا كانت أهمية هذه العوامل ، بل حتى ولو كانت تتفوق على فعل اطلاق الرصاص من حيث مدى إسهامها في تحقيق الوفاة؟ بعبارة أخرى هل يكنى أن يكون فعل المتهم عاملاً من عوامل إحداث النتيجة أيا كانت أهميته لكي يسأل المتهم عن النتيجة في صورتها النهائية ؟ تلك هى مشكلة علاقة السببية ، التى تعددت النظريات فى محاولة إيجاد معيار منضبط لها ، وتجد هذه النظريات تطبيقاً واسعاً لها فى جريمة القتل .

# ثانياً : النظريات القانونية في معيار علاقة السببية :

حظيت مشكلة علاقة السببية بعناية النقهاء الألمان ، فصاغوا لها نظريات متعددة ، وليس هنا مجال الإفاضة في دراسة النظريات المتعددة في تحديد علاقة السببية ، لأن دراستها تفصيلاً تدخل في نطاق مقرر القسم العام من قانون العقوبات . لذلك نكتفى هنا بذكر أهم النظريات ، مع بيان كيفية تطبيقها على جرية القتل العمد .

# أ- نظرية السبب الفعال أو المهاشر:

السبب الفعال الذي تعتد به هذه النظرية ، هو السبب الأساسي من بين الأسباب المتعددة الذي قام بالدور الأول والمباشر في إحداث النتيجة . أما الأسباب الأخرى ، فلا تعدو أن تكون مجرد ظروف ساعدت السبب الأساسي في إحداث النتيجة . وطبقاً لهذه النظرية يمكن أن يكون سلوك الجاني هو السبب الفعال ، كما يمكن أن يكون عاملاً غيره سواء كان سابقاً أو لاحقاً على سلوك الجاني . فإذا كان السبب الفعال عامل آخر غير سلوك الجاني ، اعتبر هذا العامل هو السبب في حدوث النتيجة ، دون سلوك الجاني ، الذي لا يعدو أن يكون مجرد ظرف عارض ساعد في احداث النتيجة ، ومن ثم لا تنسب النتيجة إلى هذا السلوك . وتطبيق هذه النظرية يقتضى البحث في مختلف العوامل التي أدت إلى حدوث النتيجة ، للوقوف على ما يعتبر منها سبباً فعالاً يحمل تبعتها وما يعد مجرد ظرف عارض لا ينسب إليه حدوثها . وهذا هو سبب الضعف في نظرية السبب الفعال ، لأنها لا تحل مشكلة علاقة السببية ، وإنما تنقلها من مستوى إلى آخر ، أو أنها – كما قبل – تحاول حل الصعوبة بمثلها ، لأنها تضع للسببية معباراً تحكمياً غامضاً ، هو نفسه في حاجة الى الإيضاح والتحديد .

### ب- نظرية تعادل الأسباب :

يقرر أصحاب هذه النظرية أن أي عامل تدخل في إحداث النتيجة يعتبر سبباً لها ، متى ثبت أنها ما كانت لتحدث على النحو الذي انتهت إليه بدون تدخل هذا العامل . فإذا تعددت العرامل التي تدخلت لإحداث نتيجة معينة ، كانت جميعاً سبباً للنتيجة ، وتكافأت في إحداثها بالصورة التي حدثت بها . ويعني ذلك أن هذه النظرية تقرر المساواة بين جميع العرامل التي أسهمت في خلق النتيجة ، فكل عامل منها يعد سبباً للنتيجة ، تقوم بينه وبينها علاقة السببية . فإذا كان فعل الجانى أحد هذه العوامل ، تحمل الجانى تبعة النتيجة ، وكان السبب في إحداثها ، ولو ساهمت عوامل أخرى في إحداثها ، سواء كانت طبيعية أو إنسانية . وتطبيق هذه النظرية على جرعة القتل ، يؤدى إلى القول بأن علاقة السببية تقوم بين فعل الجاني ووفاة المجنى عليه ، إذ ثبت أن فعله كان أحد العوامل التي ساهمت في إحداثها ، وأيا كان قدر مساهمته فيها ، أي ولو كانت العوامل الأخرى أكثر أهمية فى تحقيق النتيجة من فعل الجانى . فلو أن شخصاً طعن آخر بقصد قتله ، فأصابه في غير مقتل ، ثم نقل إلى المستشفى للعلاج ، فأهمل الطبيب إهمالاً جسيماً في علاجه ، ثم شب حريق بالمستشفى أجهز على المجنى عليه ، أعتبر محدث الاصابة مسؤولاً عن وفاة المجنى عليه ، لأنه لولا الإصابة لما دخل المجنى عليه المستشفى واحترق فيه . فكل العوامل التي أسهمت مع فعل الجاني في إحداث النتيجة ، لا تنفى علاقة السببية بين الفعل والوفاة ، ولو كان تدخلها في التسلسل السببي ، بعد ارتكاب الجاني فعله ، هو الذي زاد من جسامة الفعل وأدى إلى إحداث

وقد عيب على هذه النظرية أن مقدماتها لا تتسق مع نتائجها ، فهى تقرر المساواة والتعادل بين الأسباب الضرورية لإحداث النتيجة ، ثم تسند النتيجة إلى سبب واحد منها ، قد لا يكون هو الذى أحدثها . فهى لهذا السبب متناقضة ، عندما تقرر التعادل بين الأسباب ، ثم تختار سبباً منها لتحمله عبه النتيجة. ويؤدى منطق هذه النظرية إلى التوسع فى علاقة السببية ، ومساءلة المتهم عن

نتائج أشد جسامة من النتيجة التي كان سوف يؤدى إليها فعله لولا تدخل العوامل الإنسانية أو الطبيعية التي تضافرت لاحداث وفاة المجنى عليه .

### ج- نظرية السبب الملائم أو المناسب:

تذهب هذه النظرية إلى التفرقة بين العوامل التي أدت إلى النتيجة الإجرامية . فهى إن كانت جميعاً لازمة لإحداث النتيجة على النحو الذي حدثت به ، إلا أن بعضها فقط تكمن فيه صلاحية إحداثها ، وهذا البعض هو الذي يعد تبعاً لذلك سبباً للنتيجة دون غيره من العرامل . والعوامل التي تكمن فيها صلاحية إحداث النتيجة ، إذا أضيفت إلى سلوك الجاني ، هي العوامل العادية المألوفة ، دون العوامل الشاذة غير المألوفة . وطبقاً لهذه النظرية يعد سلوك الجاني سبباً للنتيجة الإجرامية ، إذا كان هذا السلوك مقترناً بالعوامل العادية المألوفة ، من شأند أن يؤدى إليها . ويعنى ذلك أن تدخل عوامل سابقة على فعل الجاني أو معاصرة إياه أو لاحقة له - سواء أكانت عوامل إنسانية أو عوامل طبيعية - ساهمت مع فعل الجاني في إحداث النتيجة الإجرامية على النحو الذي حدثت به ، لا ينفي علاقة السببية بين سلوكه والنتيجة الإجرامية ، متى كانت عوامل عادية متوقعة ومألوفة . أما إذا تدخل في التسلسل السببي عامل شاذ غير متوقع ولا مألوف تدخله في مثل هذه الظروف ، كان من شأن تدخله انقطاع رابطة السببية بين سلوك المتهم ورفاة المجنى عليه ، واقتصرت مسؤولية المتهم على الشروع في القتل . وكون العامل من العوامل المألوفة المتوقعة ، أو الشاذة غير المتوقعة ، يرجع في تحديده إلى معيار موضوعي بحت ، هو ما كان يتوقعه الرجل العادي لو وجد في مثل ظروف المتهم ، بصرف النظر عما توقعه الأخير .

والعوامل العادية المألوفة التى يمكن توقعها ، لا يمكن حصرها لأنها تختلف باختلاف ظروف كل حالة على حدة ، وهى على كل حال لا تقطع علاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة ، ومن أمثلتها ضعف المجنى عيد أو مرضد ، وتسمم الجروح، وإهمال المجنى عليه فى علاج نفسد ، وخطأ الطبيب فى العلاج . أما العوامل

الشاذة غير المألوفة التى لا يمكن توقعها ، فهى التى تقطع علاقة السببية ، ومن أمثلتها امتناع المجنى عليه عمداً عن علاج نفسه لتسوى و مركز المتهم ، والخطأ الجسيم للطبيب فى العلاج ، واحتراق المستشفى الذى يعالج فيه المجنى عليه ، ووفاته فى حادث تصادم سيارة الاسعاف التى كانت تقله إلى المستشفى . فإذا أصاب شخص شخصاً آخر بجروح قاصداً قتله ، ثم نقل المصاب إلى المستشفى لعلاجه ، وفى أثناء نقله وقع حادث تصادم لسيارة الاسعاف التى تقله فمات المصاب ، فإن الأخذ بنظرية السبب الملائم يؤدى إلى استبعاد حادث التصادم من التسلسل السببى الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه ، لأن هذا التسلسل كان سيره العادى المألوف يفضى إلى وفاة المصاب متأثراً بجروحه ، وليس وفاته فى حادث العادم ، ومن ثم تنتفى علاقة السببية بين سلوك الجانى وبين وفاة المجنى عليه ، ولا يسأل الجانى إلا عن شروع فى قتل عمد فقط .

وهذه النظرية تعد أقرب النظريات التى قبلت فى محاولة وضع معيار لعلاقة السببية ، ولذلك يأخذ بها غالبية الفقهاء فى مصر ، وتميل إليها محكمة النقض المصرية كما يتضع من أحكامها العديدة فى هذا الخصوص .

# ثالثاً: علاقة السببية في أحكام القضاء المصرى:

يستفاد من أحكام عديدة لمحكمة النقض أنها تتبنى معياراً للسببية لا يختلف في مضمونه عن جوهر نظرية السبب الملائم التي رجحها الفقه . فغي عبارة عامة ، صاغت محكمة النقض معياراً لعلاقة السببية مقررة أن «علاقة السببية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية عا يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا ... ((1)) . وقبل ذلك كانت المحكمة قد تبنت مضمون نظرية السبب الملائم في وقائع عديدة . من ذلك ما قضت به من أن الضارب يكون مسؤولاً عن الوفاة ، ولو تسببت عن إصابة المجنى عليه بتسمم معوى نتج

<sup>(</sup>۱) تقض ۲۷ مایو ۱۹۵۹ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۰ ، رقم ۲۳ ، ص ۹۱ ؛ ۱۳ دیسمبر ۱۹۰۰ ، ۱۳ ، ۱۷۱ ، ص ۹۰۶ .

عن الحمرة ، لأنها من الأمراض التى تنشأ عادة عن الجروح (١١) . وما قضت به من أنه إذا كان المتهم قد أحدث بالمجنى عليه حروقاً بجبهته وعواضع أخرى فأدى ذلك إلى وفاته ، فإنه يكون مسؤولاً عن النتيجة ، وإن كان قد ساعد على حدوثها حالة قلب المجنى عليه والرئتين ، ما دام فى مقدور الجانى أو من واجبه أن يتوقع هذه العوامل (٢) . وما قضت به من أن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة لا يقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة (٣) . وما قضت به من أن المتهم مسؤول فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ، ولو كانت عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه ، ما لم يكن متعمداً لتجسيم مسؤولية الجانى (٤) . وفى كل هذه الحالات كانت الوفاة نتيجة عادية مألوفة فى استطاعة الجانى أن يتوقعها كأثر لسلوكه .

أما إذا كانت الوفاة نتيجة شاذة غير مألوفة لا يستطيع الجانى أن يتوقعها ، فإنه لا يسأل عنها . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن علاقة السببية تنقطع، ولا يسأل الجانى إلا عن فعله مجرداً عن النتيجة ، إذا تعمد المصاب عدم علاج نفسه لتجسيم مسؤولية الجانى (٥) . وما قضت به من أنه إذا كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجىء عقب اعطاء حقنة البنسلين - بسبب حساسية المجنى عليها وهى حساسية خاصة بجسم المجنى عليها كامنة فيه وليس هناك أية مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل عليها ، ولم يتحوط لها الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها ، فان المحكمة لا تكون قد أخطأت إن هى لم تحمل المتهم المسؤولية عن وفاة

<sup>(</sup>١) نقض ٢١ مارس ١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، جد ، رقم ١٨٥ ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢ مارس ١٩٤٢ ، مجموعة القواعد القانونية ، جه ، رقم ٣٦٣ ، ص ٦٢٦ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٩ أكتوبر ١٩٦١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٢ ، رقم ١٥٠ ، ص ٧٨٠ . فإذا كان الثابت من التقرير الطبى أن الوفاة نشأت عن الإصابة ، فإن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة ، وهي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن المجنى عليه عمداً بنية قتله .

<sup>(</sup>٤) نقض ٢٦ نوفمبر ١٩٧٣ ، مجموعة أحكام النقص ، السنة ٢٤ ، رقم ٢٢٠ ، ص ١٠٧٢.

<sup>(</sup>٥) نقض ١٥ اكتوبر ١٩٤٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٦ ، رقم ٦١٤ ، ص ٧٦٢ .

المجنى عليها (١).

### رابعاً : إثبات علاقة السببية :

علاقة السببية تعد عنصراً في الركن المادي لجرية القتل ، وشرطاً لتحقق مسؤولية الجانى عن الوفاة . لذلك كان من الواجب على محكمة الموضوع ، إذا أدانت المتهم بجرية القتل ، أن تثبت في حكمها توافر علاقة السببية بين سلوكه ووفاة المجنى عليه ، فإن لم تفعل ذلك ، كان حكمها مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه (٢) . وعلاقة السببية مسألة موضوعية ، يقدر توافرها أو عدم توافرها قاضى الموضوع من وقائع الدعوى بغير معقب عليه ، ما دام ما خلص إليه في هذا الشأن يستند إلى أسانيد معقولة استمدها من وقائع الدعوى . ويعنى ذلك أن الشأن يستند إلى أسانيد معقولة استمدها من وقائع الدعوى . ويعنى ذلك أن محكمة النقض لا تراقب قاضى الموضوع في استخلاص علاقة السببية ، إلا إذا كان ما خلص إليه مشوباً بسوء الاستدلال ، كما لو كان العامل الذي أسند اليه النتيجة لا يصلح قانوناً لأن يكون سبباً لها .

والغالب أن يكون اثبات علاقة السببية في جرائم القتل مقتضياً الالتجاء إلى الخبرة الفنية التي تتخذ صورة التقرير الطبي . وفي هذه الحالة تلتزم محكمة الموضوع بأن تسند استخلاصها لتوافر السببية إلى ما ورد في تقرير الخبرة .

## المطلب الثالث القصد الجنائى

جناية القتل جرعة عمدية ، لذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . والقصد الجنائى يقوم على عنصرين هما : العلم بالأركان التى يقوم عليها الكيان القانونى للجرعة والعناصر التى يتضمنها كل ركن منها، والارادة التى تتجه إلى

<sup>(</sup>١) نقض ٢٥ يونيه ١٩٥٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٨ ، وقم ١٩٤ ، ص ٧١٧ .

<sup>(</sup>٢) نقض ١٩ ديسمبر ١٩٤٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة الأولى ، رقم ٥٧ . ص ١٧٢.

قعل الاعتداء على الحياة وإلى تحقيق النتيجة المترتبة عليه وهى ازهاق روح المجنى عليه . ونقصل الكلام على كل عنصر من هذين العنصرين ، ثم نعرض الأحكام العامة التي يخضع لها القصد الجنائي في القتل .

### أولاً : العلم بأركان القتل :

ينصب العلم أولاً على محل الاعتداء في القتل ، وهو الإنسان الحى . فيجب أن يعلم المتهم بأن فعله ينصب على إنسان ، فإن اعتقد أنه يرجه فعله إلى غير انسان ، انتفى القصد لديه (١) . ويتعين أن ينصب العلم على صفة الحياة في الإنسان الذي يرجه الجاني إليه فعله ، فإن اعتقد أنه يرجه فعله إلى جثة لا حياة فيها ، لا يتوافر لديه القصد . فإذا شرع الطبيب في تشريح جثة يعتقد أن صاحبها قد فارقته الروح ، فإذا به لا يزال حياً في حالة غيبوية ، لكن الرفاة حدثت نتيجة التشريح ، لا يتوافر لديه قصد القتل ، لإنتفاء علمه بصفة الحياة ، وهي صفة أساسية في محل جرية القتل ، وإن أمكن مساطة هذا الطبيب عن القتل الخطأ .

رينصب العلم ثانياً على خطررة فعل الجانى على حياة المجنى عليه . فيجب أن يحيط علم المتهم بخطورة فعله على حياة المجنى عليه ، أى يعلم أن من شأن اتيان هذا الفعل إحداث الرفاة ، فإن ثبت جعله بأن من شأن الفعل الذى يأتيه ازهاق روح المجنى عليه ، انتفى القصد لديه . فمن يطلق عياراً نارياً لفض مشاجرة ، معتقداً أنه ليس من شأن هذا الفعل أن يؤدى إلى إصابة انسان ووفاته ، فإذا بالعيار يستقر في جسد انسان ويقتله ، لا يعد قاتلاً عمداً له .

وينصب العلم ثالثاً على وقاة المجنى عليه باعتبارها أثراً مترقعاً لنعل الجانى . فإذا كان لم يتوقع أن نشاطه عكن أن يؤدى إلى وفاة المجنى عليه ، فإن قصده

<sup>(</sup>۱) فمن يطلق في الظلام عباراً نارياً على شخص يغطى نفسه برداء أسرد ، ظناً منه أنه عفرت يطارده ، فيرديه قتبلاً ، ثم يتضع أنه كان صديقاً يزح معه ، لا يسأل عن قتل عمد ، لإنتفاء علمه يصفة والإنسان، في المجنى عليه ، وإن أمكن مساءلته عن القتل الخطأ إذا ترافرت شروطه .

الجنائى ينتقى . فمن يعطى آخر مادة سامة ليستعملها فى إبادة الحشرات ، فإذا يد خلافاً لما توقعه المتهم - يكرق بعضاً منها فيموت ، لا يسأل عن قتل عمد لابتفاء القصد لديد .

لكن لا يلزم أن يحيط علم الجاني بعلاقة السببية ، فالغلط فيها ليس من شأنه أن يتفى القصد الجنائي . والغالب أن يتوقع المتهم علاقة السببية التى تربط ما بين فعله ووفاة المجنى عليه ، فإن خالف التسلسل السببى ، كما حدث فى الواقع ، ما كان يتوقعه الجانى ، فليس لذلك تأثير فى توافر قصده الجنائى(١) .

#### ثانياً : إرادة القعل والنتيجة :

جرهر القصد المنائي في القتل العمد ، هر انجاه إرادة الجاني إلى نعل الاعتداء على حياة المجنى عليه والجاهها إلى ازهاق روحه . وما العلم بأركان القتل إلا مقدمة ضرورية لإمكان القول بتوافر هذا الاتجاه الإرادي . فالعمد في القتل - كما تقرر محكمة النقض - هو التوجه اليه بإراة احداثه . ولا يعد القتل عمداً إذا انتفت هذه الإرادة ، مهما تكن درجة احتمال حدوثه .

فيجب أن تتجد الإرادة إلى ارتكاب فعل الاعتداء على حياة المجنى عليه ، فإذا انتفت إرادة فعل الاعتداء انتفى القصد الجنائى ، كما فى حالة إكراه شخص على اتيان فعل الاعتداء ، درن أن تكون ارادته الحرة قد اتجهت إليه .

ويجب أن تتجه ارادة الجانى إلى إحداث وفاة المجنى عليه ، فلا يكفى اتجاه ارادته إلى فعل الاعتداء الذي من شأنه إحداث الرفاة ، لأن الارادة في القصد الجنائي تتجه إلى الفعل وإلى تحقيق النتيجة المترتبة عليه . فلا يتوافر القصد الجنائي لدى الطبيب الذي يجرى عملية جراحية خطيرة لمريض بقصد إنقاذه من

<sup>(</sup>١) فإن توقع الجانى حدوث وفاة المجتى عليه بوسيلة معينة ، لكنها حدثت بوسيلة غير التى توقع حدوثها بها ، توافر القصد لديه رغم ذلك ، لأن القانون لا تعنيه الوسيلة التى تؤدى إلى حدوث الوفاة ، فكل هذه الوسائل سواء ، طالما كانت مرتبطة بفعل المتهم .

مرض خطير ، ولو توقع حدوث الوفاة نتيجة لهذه العملية وتوفى المريض بالفعل ، لأن إرادة الطبيب لم تتجه إلى إحداث الوفاة ، بل على العكس كانت متجهة إلى انقاذ المريض .

وإذا توافر العلم والإرادة بمعناها المتقدم ، توافر القصد الجنائى فى القتل العمد. والقصد الجنائى فى القتل العمد هو قصد عام على النحو السابق بيانه ، فلا يتطلب القتل توافر قصد جنائى خاص . ومع ذلك تذهب محكمة النقض إلى القول بأن القصد الجنائى فى القتل هو قصد خاص ، من ذلك ما تقرره من أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً «بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح ، وهذه تختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية» (۱).

والراقع أن نية ازهاق الروح ، التى تعتبرها محكمة النقض محققة القصد الخاص في القتل العمد ، ليست سوى ارادة ازهاق روح المجنى عليه ، أى ارادة تحقيق النتيجة التى تعد أحد عناصر الركن المادى في القتل . وقد رأينا أن القصد الجنائي العام في القتل ، لا يكفي لقيامه ارادة فعل الاعتداء على الحياة فقط ، وإغا ينبغى أن تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة التى يجرمها القانون ، بيد أن هذه النتيجة في جريمة القتل العمد هي ازهاق روح المجنى عليه ، فتدخل في نطاق القصد العام ، واعتبارها وحدها محققة لقصد خاص .

# ثالثاً: الأحكام العامة للقصد الجنائي في القتل:

نشير فيما يلى إلى أهم الأحكام العامة التي يخضع لها القصد الجنائي بصفة عامة ، ولا يختل القصد الجنائي في القتل بشأنها عنه في غيره من الجرائم ، وإن

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۰ أكتوبر ۱۹۶۹ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۲۰ ، رقم ۲۱۲ ، ص ۱۱۰۲؛ ٥ ديسمبر ۱۹۸۵ ، السنة ۳۲ ، رقم ۱۹۸ ، ص ۱۰۷۲ .

كانت أكثر تطبيقاتها تثور في جرعة القتل.

### أ- الغلط في الشخصية :

رأينا أن القانون يتطلب لقيام القصد الجنائى فى القتل ، العلم بمحل الجرعة وصفته الأساسية وهى كونه إنساناً يتمتع بالحياة ، فالغلط فى هذا المحل ينفى القصد الجنائى ، أما الغلط فى صفة زائدة عن هذا القدر ، فلا يترتب عليه إنتفاء القصد الجنائى . من ذلك حالة الغلط فى شخصية المجنى عليه ، وصورته أن يقصد الجانى قتل شخص معين ، فيقتل غيره معتقداً أنه الشخص الذى يقصده . هذا الغلط لا ينفى القصد الجنائى ، لأن القانون لم يتطلب فى محل الجرعة إلا أن يكون «إنساناً» ، فهو يحمى كل انسان مجرداً عن أوصافه ، فكل انسان حى يحميه القانون بصرف النظر عن شخصيته ، ومن ثم يستوى لدى القانون أن يكون المجنى عليه الذى ارتكب عليه فعل القتل وأزهقت روحه ، هو ذلك الشخص الذى أراده الجانى أو شخصاً آخر غيره . وفى هذا المعنى قررت محكمة النقض أنه ديكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قصد بالفعل الذى قارفه ازهاق روح انسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود ، سواء كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل ، فإن جميع العناصر القانونية للجناية تكون متحققة فى الحالتين ، كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله» (۱) .

#### ب- الحيدة عن الهدف:

تفترض الحيدة عن الهدف أن الجانى يريد الاعتداء على شخص معين ، لكن لكونه لم يحسن ترجيه فعله ، يحيد عنه ويصيب شخصاً آخر غيره . والراجح في الفقه أن القصد الجنائي يتوافر لدى الجانى بالنسبة للجريمة الناجمة عن الحيدة ،

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۰ مايو ۱۹۶۳ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٣ ، وقم ۱۸۳ ، ص ۲۵۳ . وفي حكم سابق قررت المحكمة في وضوح أن ومن تعمد قتل انسان فأصاب إنسانا آخر يعتبر قاتلاً عمداً لهذا الآخر» ، نقض ۱۰ أكتوبر ۱۹۲۹ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج١ ، وقم ۲۸۸ ، ص ٣٤٧ .

فيسأل الجانى عنها بوصفها جريمة عمدية ، كما لو لم يكن قد وقع مند خطأ في توجيد الفعل . ويرجع ذلك إلى ذات الأساس القانونى في حالة الغلط في شخصية المجنى عليد ، فالغلط قد وقع في صفة خارجة عما يتطلبه القانون في محل جريمة القتل . لأن القانون لا يعنيه أن يكون المجنى عليه في جريمة القتل هو «زيد» أو «بكر» وإنما كل ما يتطلبه هو أن يكون المجنى عليه «إنسانا حياً» . وقد استقرت محكمة النقض على هذا المعنى في أحكام أشرنا إليها عند الكلام عن الغلط في الشخصية ، إذ أن محكمة النقض تسوى بين الحالتين ، وتعتبر القصد متوافرا فيهما ، «كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله» .

وقد اختلف الفقه في حكم الجرية التي حاد عنها الجاني بالنسبة للشخص الذي كان يريد قتله . فذهب رأى إلى اعتبار الجاني شارعاً في قتل هذا الشخص ، لأنه قصد قتله ، وبدأ في التنفيذ ، ثم خاب أثر فعله لسبب لا دخل لإرادته فيه . وأخذت محكمة النقض في مصر بهذا الرأى في واقعه كان المتهم فيها قد أطلق عياراً نارياً بقصد قتل زوجته ، فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها ، فاعتبرته المحكمة مسؤولاً جنائياً عن الشروع في قتل زوجته ، وعن جناية قتل من كانت معها ، وذلك لأنه انترى القتل وتعمده ، فهو مسؤول عنه بغض النظر عن شخص المجنى عليها(١) . ويرى أنصار هذا الرأى أن الشروع يعتبر قائماً على القصد الذي كان لدى الجاني أثناء توجيه فعله ، أما الجرية العمدية التي وقعت على من حادت إليه الإصابة ، فتقوم على أساس القصد الإحتمالي . لكن الرأى الراجح في الفقه يذهب إلى اعتبار الفعل جرعة عمدية واحدة ، وقعت على من تحققت فيه النتيجة الإجرامية ، على أساس أن ما حدث هو خطأ في توجيه الفعل ، لا يؤثر في القصد الإجرامية ، على أساس أن ما حدث هو خطأ في توجيه الفعل ، لا يؤثر في القصد ولا يغير من ماهية الفعل الذي ارتكب تحقيقاً له .

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۰ أبريل ۱۹۶۵ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٣ ، رقم ٣٣٧ ، ص ٤٥٤ ؛ ٢٤ أكتوبر ١٩٥٥ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٦ ، رقم ٣٦٨ ، ص ١٢٥٥ ؛ ٢٠ أكتوبر ١٩٥٨ ، السنة ٩ ، رقم ١٩٧ ، ص ٨٠٧ .

### ج- أنواع القصد الجنائى :

يسترى أن يكون القصد الجنائى فى القتل مباشراً أو غير مباشر أى احتمالى . فالقصد المباشر هو الذى تتجه فيه الإرادة على نحو يقينى إلى تحقيق النتيجة الإجرامية التى يتوقعها الجانى كأثر حتمى لازم لفعله . وحتى تتوافر هذه الإرادة ينبغى أن تستند إلى علم يقينى بأن النتيجة ستقع على نحو أكيد . ومعيار هذا العلم شخصى بحت ، يرجع فيه إلى نفسيه الجانى ذاته الذى يجب أن يعلم علما يقينيا أن فعل الاعتداء سوف يؤدى حتما إلى وفاة المجنى عليه ، ومع ذلك يأتى هذا الفعل . وهذه هى الصورة النموذجية العادية للقصد العام . أما القصد الاحتمالى ، ففيه لا يتوافر العلم البقينى بتحقق النتيجة الإجرامية ، وإغا يتوقع المكان الجانى حدوث هذه النتيجة كأثر ممكن لفعله يحتمل أن يتحقق ، فهو يتوقع إمكان حدوث النتيجة ، وليس حتمية حدوثها ، فيقبل حدوثها ، ومن ثم تتجه إرادته إلى الفعل الذى يحتمل أن يحقق هذه النتيجة . فالإرادة هنا لا تتجه على نحو يقينى الفعل الذى يحتمل أن يحقق هذه النتيجة . فالإرادة إلى قبول تلك النتيجة .

كما يستوى أن يكون القصد الجنائى فى القتل محدوداً أو غير محدود . فالقدصد المحدود هو الذى تتجه فيه إرادة المتهم إلى ازهاق روح شخص أو أشخاص معينين بذواتهم . أما القصد غير المحدود ، فهو الذى تتجه فيه إرادة المتهم إلى ازهاق روح شخص أو أشخاص أيا كانوا ، ومثاله أن يلقى شخص قنبلة على جمع من الناس مريداً اصابة أى عدد منهم . وعلة استواء القصد المحدود مع القصد غير المحدود فى القتل العمد ، أن القانون لا تعنيه كما قلنا شخصيات المجنى عليهم فى القتل ، وإغا يكفيه أن يقع القتل على إنسان حى فقط .

وقد اعترف المشرع صراحة بهذه التسوية بين القصد المحدود وغير المحدود ، في تعريفه لسبق الإصرار في المادة ٢٣١ من قانون العقوبات ، بأنه قصد المصر «إيذا، شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ..» . وأقرت محكمة النقض

تلك التسوية عندما قررت أنه وإذا أطلق شخص عباراً نارياً على جماعة بنية القتل فأصاب آخر ليس من هذه الجماعة المتشاجرة فقتله أعتبر قاتلاً عمداً»(١).

#### د- وقت توافر القصد:

القاعدة العامة هى ضرورة معاصرة القصد للفعل . فقصد الجانى يتعين أن يعاصر فعل الاعتداء على الحياة المؤدى إلى ازهاق الروح . ومعنى ذلك أن العلم بكل عناصر الجريمة يجب أن يكون ثابتاً عند اتيان الفعل ، فان تخلف العلم بأحد هذه العناصر فى تلك اللحظة ، انتفى القصد الجنائى فى القتل . وقد يعاقب الجانى على فعله وفقاً لنص آخر فى قانون العقوبات .

وإذا توافر القصد وقت الفعل ، فلا عبرة بتخلفه وقت تحقق النتيجة ، فيظل المتهم مسؤولاً مسؤولية عمدية عن النتيجة التي تحققت . فمن يدس السم في طعام آخر يعتبر مسؤولاً عن جرية التسميم ، ولو ندم على فعله قبل تحقق وفاة المجنى عليه ، إلا إذا عدل اختياراً ، بتخييب آثار فعله فلم تحدث الوفاة وانتفى بذلك أحد أركان الشروع .

وإذا لم يتوافر القصد وقت الفعل ، فلا عبرة بتوافره وقت تحقق النتيجة ، لأنه يكون قصداً لاحقاً على الفعل لا يعتد به القانون . فمن يصيب دون عمد شخصا بجراح خطيرة ثم بعد أن يتحقق من أن المصاب هو عدو له ، يتمنى وفاته ، لا يسأل عن قتل عمد ، إذا توفى المجنى عليه ، ولا عن شروع فى قتل عمد إذا أسعف بالعلاج، وإنا يسأل عن القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ حسب الأحوال.

### ه- البواعث على القتل:

لا تعتبر البواعث التي دفعت إرادة المتهم إلى ارتكاب القتل من عناصر القصد

 <sup>(</sup>۱) نقض ۲۳ مايو ۱۹۲۹ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج۱ ، رقم ۲٦٦ ، ص ۳.۹ ؛
 وانظر نقض ۱۹ ديسمبر ۱۹۸۵ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۱ ، رقم ۲۱۲ ، ص
 ۱۱٤٥ .

الجنائى . ومن ثم يستوى أن يكون باعثه الدافع إلى ارتكاب الجرعة سيئاً أو نبيلاً، بل يجب العقاب ولو لم يتضح الباعث الذى دفع الجانى إلى ارتكاب الجرعة ، فعدم الوقوف على باعث المتهم إلى القتل لا يحول دون العقاب عليه ، لأنه لا يعد من عناصر القصد فى جرعة القتل . وإذا سكت الحكم عن بيان الباعث على ارتكاب القتل ، فإن ذلك لا يعيبه ، كما لا يعيبه بيان هذا الباعث بعبارات تشكيكية ، ما دامت المحكمة قد أوردت الأدلة على قيام القصد ذاته (١) .

وتطبيقاً لذلك يتوافر القصد الجنائى لدى الجانى الذى أقدم على القتل إشفاقاً بالمجنى عليه وتخليصاً له من آلام شديدة لمرض لا يرجى البرء منه ، أو أقدم على القتل تأييداً لمبدأ سياسى ، أو لتوجيه إهتمام الرأى العام لقضية إنسانية أو إجتماعية .

وإذا كانت القاعدة أن الباعث لا يعد من عناصر القصد الجنائى ولا يؤثر فى قيام الجرعة ولر كان باعثاً شريفاً ، فإن القاضى بوسعد أن يقيم وزناً للباعث الشريف عند تقدير المعقوبة استعمالاً السلطته التقديرية فى هذا الخصوص فى الحدود التى يقررها القانون . فالباعث الشريف قد يعده القاضى مبرراً للحكم بالحد الأدنى للمقوبة ، أو ظرفاً من الظروف المخففة التى تجيز له أن ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين طبقاً لما تقضى به المادة ١٧ من قانون العقوبات (٢)

<sup>(</sup>١) نقض ١٦ يناير ١٩٣٩ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٤ ، رقم ٣٣٦ ، ص ٤٣٧ ، وفيه قررت المحكمة أنه ولا يطعن في الحكم أن لم يعن بالتحدث عن دليل معين هو وجود ضغينة بين الجاني والمجنى عليه تدعو إلى القتل ، لأن هذا لا يستلزمه إلا بيان الباعث على ارتكاب الجرعة وهو مهما اختلف فلا تأثير له قانوناً في كيانها ي .

<sup>(</sup>٢) وقد يعتد القانون بالباعث لتشديد عقاب جرية القتل في حالات خاصة . من ذلك تشديد عقاب القتل العمد إذا ارتكب القتل وتنفيذاً لفرض إرهابي » . راجع المادة الثالثة من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٧ المسمى بقانون مكافحة الارهاب والصادر في ١٨ يولية ١٩٩٧ .

### و- إثبات القصد الجنائي :

القصد ظاهرة نفسية ، لا يتسنى اثباته إلا باعتراف الجانى به ، أو بالمظاهر الخارجية التى تفترض وجوده . هذه المظاهر يمكن استخلاصها من الوقائع المعروضة على قاضى الموضوع ، فهو الذى يختص دون غيره بتقديرها ، للقول بتوافر القصد أو عدم توافره ، ولا معقب عليه فى هذا الشأن ، إلا إذا حدث تناقض بين ما خلص إليه من توافر أو عدم توافر قصد القتل والوقائع التى استخلص منها هذا القصد اثباتا أو نفيا . وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن «تعمد القتل مسألة اثباتا أو نفيا . وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن «تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون ، وهى أمر داخلى يتعلق بالإرادة يرجع تقرير توفره أو عدم توفره إلى سطلة قاضى الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع» (١)

ومن المظاهر الخارجية التي يمكن أن يستدل منها عقلاً على وجود قصد ازهاق الروح ، استعمال آلة قاتلة بطبيعتها ، أو توجيد الإصابة إلى موضع في جسم المجنى عليد يعد مقتلاً ، أو تكرار طعن المجنى عليد عدة مرات ، أو سبق التهديد بالقتل ، أو وجود ضغائن قدية ومشهورة بين الجانى والمجنى عليد . ويستدل على قصد القتل من باب أولى عند اجتماع أكثر من مظهر من هذه المظاهر ، مثل تكرار طعن المجنى عليد بآلة قاتلة بطبيعتها وتوجيد الطعنات في مقتل . لكن يلاحظ أن العبرة ليست بهذه المظاهر في ذاتها ، إذ هي مجرد قرائن بسيطة لا قيمة لها إلا عكن أن تدل عليد ، وفقاً لظروف كل حالة ، من توافر قصد القتل أو عدم توافره ومن ثم لا يكنى محكمة الموضوع أن تثبت وجود مظهر منها ، لكي توافره ومن ثم لا يكنى محكمة الموضوع أن تثبت وجود مظهر منها ، لكي تستخلص من مجرد وجوده توافر قصد القتل ، فاستعمال آلة قاتلة بطبيعتها لا يستخلص منه حتماً وجود نية القتل ، إذ قد يستعمل الشخص سلاحاً نارياً بقصد فض مشاجرة ، فتصيب الرصاصة التي تنطلق منه أحد المتشاجرين وتقتلد ، ومع فض مشاجرة ، فتصيب الرصاصة التي تنطلق منه أحد المتشاجرين وتقتلد ، ومع ذلك يعد قصد القتل منتفياً . كما أن كون الآلة المستعملة غير قاتلة بطبيعتها ، لا

<sup>(</sup>١) نقض ١٧ نوفمبر ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ١٩٠ ، ص ٨٩٦ .

يستخلص منه حتماً إنتفاء قصد القتل ، فقد يستعمل الجانى عصاً بكيفية تؤدى إلى القتل ويثبت أنه كان قد أعدها لهذا الفرض<sup>(۱)</sup>. وقد تكون الإصابة فى مقتل دون أن يفيد ذلك توافر نية القتل ، كما لو قصد الجانى من الضرب فى مكان يعد مقتلاً تعجيز المجنى عليه عن الحركة ، كما قد تكون الإصابة فى غير مقتل ، ويثبت أن الوفاة حدثت بسبب الإصابات التى أحدثها الجانى قاصداً قتل المجنى عليه من المراكة .

وقصد القتل يعد عنصراً جوهرياً في جريمة القتل العمد ، ولذلك يجب على محكمة الموضوع أن تستظهره بإبراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه ، وأن تثبت توافره صراحة وتتحدث عنه إستقلالاً ، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب مستوجباً نقضه (٣) .

### المبحث الثانى الصور المشددة للقتل العمد

اجتماع الأركان العامة للقتل العمد على النحو السابق بيانه ، دون توافر سبب من أسباب الإباحة ، يحقق جريمة القتل العمد في صورته البسيطة ، التي حدد لها

<sup>(</sup>١) نقض ٢٧ أكتربر ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جه ، رقم ٢٨٩ ، ص ٥٦٧ . و ويحدث ذلك إذا كان الجانى قد تعمد مثلاً تكرار الضربات على رأس المجنى عليه حتى تهشمت .

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۲ مارس ۱۹۳۴ ، مجموعة القراعد القانونية ، ج۳ ، رقم ۲۲۱ ، ص ۲۹۲ . وقعد القتل ، وما وقعديد ما إذا كانت الآلة قاتلة بطبيعتها ، وبدل استعمالها على توافر قصد القتل ، وما إذا كانت الاصابة في مقتل ، وتغيد توافر القصد ، من المسائل التي يختص بها قاضي الموضوع دون معقب عليه . راجع نقض ۲۱ ديسمبر ۱۹۹٤ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۵ ، رقم ۱۹۰۵ ، ص ۸۵۰ . وقد قضى بأن استعمال سلاح نارى والحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجنى عليه لا يفيد حتماً توافر قصد ازهاق الروح ، فالعبرة في النهاية هي بنية الجاني لا بمكان الإصابة أو خطورتها أو نوع السلاح المستعمل ، فالعبرة في النهاية هي بنية الجاني لا بمكان الإصابة أو خطورتها أو نوع السلاح المستعمل ، واجع نقض ۲۱ يناير ۱۹۹۸ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۹ ، رقم ۲۰ ، ص ۱۹۸۰ ، السنة ۲۰ رقم ۲۰ ، وقم ۲۰ ، وقم

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٩ ديسمبر ١٩٨٣ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٤ ، رقم ٢٢٢ ، ص ١١٢١.

القانون فى المادة ٢٣٤ عقربة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ويلاحظ أن القاضى يمكنه إذا استعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات أن ينزل بالعقوبة على النحو الذى تقرره هذه المادة .

وقد شدد المشرع عقاب القتل العمد إذا توافر ظرف من الظروف التي نص عليها وهي : سبق الإصرار ، أو الترصد ، أو القتل بجناية أو ارتباطه بجنحة ، أو وقوعه على جرحى الحرب ، أو إرتكابه تنفيذاً لغرض ارهابي .

وقد أورد القانون حكماً خاصاً فى شأن الشركاء فى القتل العمد المعاقب عليه بالإعدام ، فقد نصت المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات على ما يلى والمشاركون فى القتل العمد المعاقب عليه بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة » ويتضمن هذا الحكم خروجاً على القواعد العامة فى تحديد عقوبة الشريك ، التى تقرر له ذات عقوبة الجرعة التى اشترك فيها ، وهى الاعدام فى القتل المعاقب عليه بد . لكن المشرع أجاز للقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا قدر أن دوره فى الجرعة كان محدوداً وثانوياً ، بما لا مجال معه للحكم عليه بنفس عقوبة الفاعل الأصلى .

ونتناول فيما يلى دراسة الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد .

# المطلب الأول سبق الإصسرار

### ماهية سبق الإصرار وعناصره:

عرف المشرع المصرى سبق الاصرار فى المادة ٢٣١ من قانون العقوبات ، بقوله «الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنعة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه ، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط» .

يتضع من التعريف السابق أن سبق الإصرار يقوم على عنصرين :

الأول عنصر نفسى : وهو جوهر سبق الاصرار ، ومؤداه أن يكون الجاني قد فكر في الجرعة تفكيرا هادئا ، قبل التصميم عليها وتنفيذها . فالجرعة تخطر للجانى كفكرة ، لكنه لا يرتكبها على الفور ، وإنما يفكر فيها بهدو، وروية بحيث يتدبر عراقبها ويقلب الأمر على وجوهه المختلفة ، ثم يعقد العزم على إرتكابها . وقد أغفل المشرع إظهار هذا العنصر النفسى في تعريفه لسبق الاصرار(١)، واكتفى ببيان العنصر الزمنى فيه ، على الرغم من أن العنصر الزمنى ليست له أهمية إلا بقدر ما يتبحه للجاني من وقت تهدأ فيه نفسه ليفكر في الجريمة ويصمم على إرتكابها . لذلك فالعنصر الزمني غير كاف بذاته لقيام سبق الاصرار ، بعني أنه إذا ثبت مرور فترة زمنية بين التفكير في الجرعة وارتكابها ، دون أن يثبت تفكير الجاني في الجرعة بهدوء وروية وسيطرة على النفس ، فإن سبق الاصرار لا يعد متوافراً . لكن محكمة النقض تنبهت إلى أهمية العنصر النفسي الذي يمثل جوهر سبق الاصرار ، وأكدته في أحكامها - رغم عدم إظهار التعريف التشريعي · له - ، ولم تقف عند ظاهر النص الذي عرَّفه . فقد قررت المحكمة أن «سبق الاصرار يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أولهما على الآخر»(٢) . ولا يتاح ذلك للجاني إذا كانت نفسه هائجة منزعجة لا يدع انزعاجها سبيلاً لها إلى التبصر والسكون وتحكيم العقل.

الثانى : عنصر زمنى : ومؤداه أن يكون التفكير فى الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف . فسبق الاصرار يقتضى مرور فترة زمنية بين نشوء فكرة

<sup>(</sup>١) فقد كان من اللازم أن يعنى المشرع فى تعريفه لسبق الاصرار بعنصره الجرهرى الذى يميزه حقيقة ، وهو التفكير الهادئ والسيطرة على النفس قبل التصميم على الجرعة وتنفيذها . لكنه اهتم بالعنصر الزمنى وحده وعرف سبق الإصرار بمقهوم لفظى يفيد سبق التفكير فى الجرعة على لحظة تنفيذها .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٥ يناير ١٩٣١ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٢ ، رقم ١٩٩ ، ص ٢٢٢ .

الجرعة في ذهن الجانى ، وعزمه عليها ، وبين تنفيذها . لكن هذه الفترة الزمنية غير محددة ، وإنما هي تتوقف على ما يحقق العنصر النفسى ، أى الفترة التى تسمح للجانى بالتفكير الهادئ في الجرعة قبل الإقدام عليها ، فتحديد هذه الفترة يكون بالنظر إلى صلاحيتها لكى تهيئ للجانى حالة من الهدوء النفسى ، تمكنه من التفكير الهادئ المطمئن . لذلك ليس من اللازم أن يعتبر قصر الفترة الزمنية بين التفكير في الجرعة والتصميم عليها وبين ارتكابها دليلاً على إنتفاء سبق الاصرار ، متى اقتنع القاضى بأن الجانى خلالها كان هادئ النفس ، وأنه ارتكب جرعته بعد تدبر وتروى . وفي هذا المنى تقرر محكمة النقض أن «سبق الاصرار يكون متوافراً قانوناً في حق المتهم إذا كان قد تروى في جرعته ثم أقدم على مقارفتها ، مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروى» (١١) . كما أن مرور فترة زمنية بين التفكير في الجرعة وارتكابها ليس دليلاً قاطعاً في كل الأحوال على توافر سبق الإصرار ، إذ أن مناط قيام سبق الاصرار هو – كما تقرر محكمة النقض – أن يرتكب الجانى الجرعة وهر هادئ البال بعد إعمال فكر وروية (٢١) .

وعلة تشديد العقاب عند توافر سبق الاصرار ، هى ما يكشف عند ارتكاب الجرية بعد سبق اصرار من شخصية تكمن فيها خطورة إجرامية على درجة كبيرة من الأهمية . فمن يفكر فى الجرية تفكيراً هادئاً ، أتاح له فرصة مخاطبة العقل للعاطفة ، ثم يصمم عليها وينفذها ، هو أشد خطورة على المجتمع عن يرتكب الجرية وهو فى حالة إنفعال وغضب وبنفس موتورة هائجة منزعجة ، لم يدع انزعاجها سبيلاً لها لتحكيم العقل وكبع جماح الهوى والعاطفة ، ومن ثم لم يدرك ما ينظوى عليه جرمه من أضرار ومخاطر . فالأول بسلوكه يكشف عن شخصية لها

<sup>(</sup>١) نقض ٢٨ أكتوبر ١٩٤٥ ، مجموعة القراعد القانونية ، جـ٥ ، رقم ١٩٧٧ ، ص ٢٦٣٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع نقض ٩ أبريل ١٩٥١ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة الثانية ، رقم ٣٤١ ، ص

ميل واضع إلى الإجرام ، بينما الثانى قد تكون حالته النفسية التى دفعته إلى ارتكاب الجرية هي التي أظهرت في شخصيته قدراً من الخطورة يجاوز الحقيقة (١).

#### طبيعة سبق الاصرار:

سبق الاصرار ظرف له طابع شخصى وليس عينى ، ومن ثم لا يسرى على المساهمين فى الجرية ، إلا بالنسبة لمن ثبت توافره لديه . فإذا تعدد المساهمين فى الجرية ، فاعلين كانوا أو شركاء ، وتوافر سبق الاصرار لدى أحدهم دون غيره من المساهمين ، فلا يشدد العقاب إلا بالنسبة له دون غيره ، إعمالاً لنص المادتين ٣٩ و لا عمن قانون العقوبات . والغالب أن تقترن المساهمة فى الجرية بتوفر سبق الاصرار لدى كافة المساهمين . لكن قد يحدث أن يتوافر سبق الاصرار لدى بعض المساهمين دون غيرهم ، إذا كان من بينهم من ساهم فى الجرية أثناء تنفيذها .

وسبق الاصرار عنصر يضاف إلى القصد الجنائي البسيط في القتل ، فيجعله قصداً مشدداً . يترتب على ذلك أن ما لا ينفى القصد البسيط ، لا ينفى كذلك القصد في صورته المشددة . فالقانون لا يشترط في سبق الاصرار أن يكون محدداً بالإعتداء على انسان معين بذاته . فيتوافر سبق الاصرار لدى الإرهابي الذي ينتوى إشاعة الفوضى والرعب بين الناس ، فيصمم على قتل أى انسان يصادفه ، أو يصمم على قتل من يعترض سبيله من رجال السلطة العامة . ونص المادة ٢٣١ من قانون العقوبات صوبح في تأكيد هذا المعنى في خصوص سبق الاصرار ، الذي يتحقق إذا كان غرض المصر «إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه» (٢)

<sup>(</sup>١) ومع ذلك لا يسلم كل علماء الإجرام بدلالة سبق الاصرارعلى خطورة الشخصية الإجرامية، ويرى بعضهم أن بعض الجناة - رغم إتعدام سبق الاصرار لديهم - قد تكمن في شخصياتهم خطورة إجرامية تتجاوز بكثير الخطورة الكامنة في شخصيات غيرهم من المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم بعد دراسة وتفكير.

<sup>(</sup>٢) وتطبيقاً لذلك قضى يأند ما دام الحكم قد أثبت فى جلاء أن الطاعن وأخاه كانا مبيتين النية على قتل من يصادفانه من غرمائهما أو أقاربهم أو من يلوذ بهم ، وأن المجنى عليه من أقاربهم ويسكن وسط مساكنهم ، فذلك مفاده أنه عمن شملهم التصميم السابق . نقض ٦ يناير ١٩٥٣ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٤ ، رقم ١٩٥٨ ، ص ٢٥٥٣ .

والغلط فى شخصية المجنى عليه أو الخطأ فى توجيه الفعل ، كما لا ينفى القصد البسيط ، لا ينفى كذلك سبق الاصرار . فمن يصر على قتل زيد ، لكنه يخلط بينه وبين بكر ، أو يخطئ فى التصويب فيصبب بكرا ، يسأل عن قتل مصحوب بسبق الاصرار .

ولا ينتغى سبق الاصرار إذا كان موتوفاً على حدوث أمر معين أو كان معلقاً على شرط، وقد صرح نص المادة ٢٣١ من قانون العقوبات بذلك، فاعتبر سبق الاصرار مترافراً دسواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط». فيرتكب قتلاً مصحوباً بسبق الاصرار من يصمم على قتل انسان معين إذا عده من السفر، أو إذا لم يدفع ما عليه من دين، أو إذا طالبه بدين في ذمته، أو إذا لم يشهد لصالحه زوراً في قضية منظورة أمام المحكمة. وقد قضى بأنه لا يمنع من تحقق ظرف سبق الاصرار تعليق المتهمين تنفيذ ما اتفقا عليه من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجنى عليه، حتى إذا سنحت لهما فعلاً قتلاء تنفيذاً لما انعقدت عليه نيتهما(١).

#### إثبات سبق الاصرار:

القول بتوافر سبق الاصرار أو عدم توافره من المسائل الموضوعية ، التي يختص بالفصل فيها قاضى الموضوع ، دون معقب عليه من محكمة النقض . لكن لمحكمة النقض أن تراقب محكمة المرضوع ، إذا هي خرجت عن المفهوم الحقيقي لسبق الاصرار كما هر محدد في القانون ، أو إذا استخلصت وجوده من ظروف لا تؤدى إليه عقلاً . لذلك يكون على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها الظروف التي استندت إليها لاستنتاج قيام ظرف سبق الاصرار ، حتى يكن لمحكمة النقض أن تراقب سلامة هذا الإستنتاج . لكن لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تذكر «سبق الاصرار» بلفظه في حكمها ، بل يكفيها أن تسوق من الظروف ما يدل عقلاً على توافر عناصر سبق الاصرار عند المتهم . ويقع عبء اثبات سبق الاصرار بوصفه درجة

<sup>(</sup>١) نقض ١٤ أبريل ١٩٥٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣ ، رقم ٣١٤ ، ص ٨٣٦ .

من القصد الجنائي على عاتق سلطة الإتهام.

وسبق الاصرار باعتباره حالة نفسية تقرم فى ذهن الجانى ، لا يمكن اثباته على نحو مباشر (۱) . ولذلك إذا لم يعترف الجانى به ، لا يكون هناك من سبيل لإثباته سوى القرائن التى تكشف عن وجوده ، أى المظاهر الخارجية والأفعال المادية التى صدرت عن الجانى ، وتكون لها دلالة كاشفة على مكنون نفسه ، وما كان يصره قبل ارتكاب الجرية . من ذلك الأعمال التحضيرية السابقة على تنفيذ الجرية ، مثل سبق شراء السلاح الذى استعمل فى ارتكاب الجرية ، أو سبق تهديد المجنى عليه ، أو تعقيه لمعرفة الأماكن التى يتردد عليها . ومن ذلك أيضاً كون بيئة المتهم تسود فيها عادة الأخذ بالعار (٢) . ومع ذلك فهذه المظاهر الخارجية ليست سوى قرائن بسيطة تقبل اثبات العكس ، وقد لا تفيد فى توافر سبق الاصرار لدى المتهم . فشراء السلاح ليس فى كل الأحوال دليلاً على توافر سبق الاصرار ، ولو ارتكب فشراء السلاح ليس فى كل الأحوال دليلاً على توافر سبق الاصرار ، ولو ارتكب فرر الشراء فى جرية قتل . ووجود الضغائن بين عائلتى المتهم والمجنى عليه ، لا يصلح فى كل الأحوال لاستخلاص توافر سبق الاصرار على القتل (۱) .

وإذا ثبت توافر سبق الاصرار ، كانت عقوبة القتل المصحوب به هى الاعدام . وسبب التشديد وجوبى ، بمعنى أن القاضى لا يملك ، رغم إثباته قيام سبق الاصرار، أن يحكم بعقوبة القتل العمد البسيط ، إلا إذا قرر تطبيق الظروف المخففة .

<sup>(</sup>١) لذلك لا يصلح إثباتاً لسبق الاصرار قول المحكمة «ان الشهود شهدوا بسبق الاصرار» ، فهذا القول لا يجدى في إثباته ، لأنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني يستخلصها القاضى – في غير حالة الاعتراف – من الوقائع الخارجية ولا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، نقض ٥٤ نوفمبر ١٩٤٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٧ ، رقم ١٩٨٦ ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٠ يناير ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠ ، وقم ٣١ ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٣ يونيه ١٩٤٦ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٧ ، رقم ١٧٩ ، ص ١٩٤٨ . وفيد قررت المحكمة أنه وإذا كان الحكم حين أدان المتهم في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار لم يذكر عن سبق الاصرار ، إلا قوله إنه ثابت من المشغائن التي بين عائلتي المجنى عليه والمتهم ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ، إذ الضغائن وحدها لا تكفي بذاتها للقول بثبوت سبق الاصرار»

# المطلب الثانى المترصيد

### ماهية الترصد:

عرف المشرع الترصد في المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات بقوله والترصد هو تربص الانسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليترصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذاء بالضرب ونحوه».

يتضع من التعريف السابق أن جوهر الترصد هو تربص الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن ، طالت أم قصرت ، فى مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الجريمة تنفيذا مباغتاً . ولا أهمية للمكان الذي ينتظر فيه الجانى ، فقد يكون خاصاً به أو بالمجنى عليه ، وقد يكون الطريق المعام (١١) . ولا يهم ما إذا كان الجانى أثناء انتظاره المجنى عليه ظاهراً أو متخفياً ، فالعبرة فى الترصد ليست بالإختفاء ، وإغا بانتظار المجنى عليه ومباغته بالأذى . ولا عبرة بطول أو قصر المدة التى ينتظر الجانى خلالها المجنى عليه ، وقد صرح المشرع بذلك فى تعريفه للترصد . فالعبرة هى بجباغتة المجنى عليه بالأذى ، ولو لم يكن انتظاره قد استغرق سوى برهة يسيرة من الوقت ، فإذا كان الانتظار هو جوهر الترصد ، فإن طول مدة الانتظار ليست من عناصره .

وعلة تشديد العقاب عند توافر ظرف الترصد ، ترجع إلى أنه يسهل للجانى ارتكاب جرعته ، إذ يضمن الجانى مباغتة المجنى عليه فى غفلة منه بما لا يمكنه من التفكير فى وسيلة يدانع بها عن نفسه ، والغالب أن يقابل المشرع سهولة تنفيذ الجرعة بتشديد العقاب عليها ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، يدل الترصد

<sup>(</sup>۱) وفى هذا المعنى قررت محكمة النقض أن «العبرة فى قيام الترصد هى بتريص الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه» . نقض ٣ فيراير ١٩٦١ ، مجموعة أحكام المنقض ، السنة ١٢ ، رقم ٢٧ ، ص

على خطورة شخصية الجانى ، الذى يهيئ الرسائل الملائمة لضمان نجاح مشروعه الإجرامى ، فيفاجئ ضحيته من حيث لا تحتسب ، ويهلكها أو يعتدى عليها من حيث لا تشعر (١) .

#### الطبيعة القانونية للترصد:

الترصد ظرف مشدد له طابع مادى أو عينى ، فهو ظرف عينى ، لأنه يتعلق بكيفية تنفيذ الجرية ، ولا شأن له بقصد الجانى . ويختلف الترصد فى هذا عن سبق الاصرار ، الذى يعد ظرفاً شخصياً يتعلق بقصد الجانى ، ولا شأن له بكيفية تنفيذ الجريمة (٢) ويترتب على الاختلاف فى الطبيعة القانونية بين سبق الاصرار والترصد ، أن الترصد يسرى على كل المساهمين فى القتل (٣) ، بخلاف سبق الاصرار الذى لا يسرى إلا على من ثبت توافره لديه . كما يترتب على الاختلاف فى الطبيعة القانونية لكل منهما نتيجة هامة هى استقلال كل منهما عن الآخر ، فى الطبيعة أحدهما دون الآخر يكفى لتشديد العقاب ، وهو ما صرح به المشرع فى المادة فتحقق أحدهما دون الآخر يكفى لتشديد العقاب ، وهو ما صرح به المشرع فى المادة منهما ظرفاً مشدداً للعقاب ، فلا تلازم بين هذين الظرفين ، لأن المشرع قد غاير بينهما .

وقد ذهب رأى في الفقه الفرنسي ، إلى أن الترصد يفترض حتماً سبق الاصرار، فالترصد مظهر من مظاهر سبق الاصرار . لكن هذا الرأى غير صحبح ، لأنه يقوم

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٥ ديسمبر ١٩٣٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٣ ، رقم ٤٦ ، ص ٤٥ . وفيه تقرر المحكمة وأن الشارع وجد أن الترصد وسيلة للفاتك يضمن بها تنفيذ جرعته غيلة وغدراً في غفلة من المجنى عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد لما تدل عليه من نذالة الجانى وإمعانه في ضمان نجاح فعلته ولما تثيره من الإضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تشعر» .

<sup>(</sup>٢) فالترصد ظرف عينى يتعلق بالركن المادى فى الجرعة ، بينما سبق الاصرار ظرف شخصى يتعلق بالركن المنرى فيها .

 <sup>(</sup>٣) سواء كانوا فاعلين أو شركاء ، وسواء من علم به أو من كان يجهل توافره لدى غيره من المساهمين .

على سوء فهم لجوهر سبق الاصرار ، ولا ينظر فيه إلا للعنصر الزمنى فحسب ، دون عنصره النفسى الذى يقتضى هدوء التفكير والتروى ، ولذلك قد يوجد الترصد وينتقى سبق الاصرار ، كما لو تربص شخص لخصمه عقب مشادة قامت بينهما ، فقتله وهو فى حالة من الغضب والهياج ، دون أن يتوافر له هدوء النفس . كما أن سبق الاصرار قد يتوافر دون الترصد ، كما لو صمم شخص بنفس هادنة على قتل غريه ، ثم قتله بجرد أن صادفه دون أن يتربص له .

والواقع أنه إذا كان الترصد يفترض حتماً سبق الاصرار ، لما كان المشرع بحاجة لأن ينص على سبق الاصرار كظرف مشدد اكتفاء بالترصد ، لكن الحقيقة أنه لا تلازم حتمى بين الظرفين ، وإن كان من الممكن إجتماعهما لذى شخص واحد ، كما لو صمم شخص بعد تفكير وترو على قتل غرهه ، ثم تربعي له يوم التنفيذ فاغتاله بغتة . وقد أقرت محكمة النقض المصرية الاستقلال بين الطرفين ، وهو ما يقتضى أن تقرر محكمة الموضوع تشديد العقاب عند توافر الترصد ، دون أن تكون ملزمة بإثبات سبق الاصرار كذلك (١) . وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض «أن القانون إذ نص في المادة ٢٣٠ عقوبات على العقاب على جرعة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد فقد غاير الطرفين ، وأفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق إصرار . بل يكتفى هجود ترصد الجاني للمجنى عليه بقطع يكون مقترناً بسبق إصرار . بل يكتفى هجود ترصد الجاني للمجنى عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر» (٢) .

ويتوافر الترصد ولو كان تنفيذ القتل معلقاً على شرط أو موقوفاً على حدوث أمر . ولا ينتفى الترصد بوقوع غلط فى شخصية المجنى عليه أو بالحيدة عن الهدف ، فمن يتربص لقتل عدو له ، فيقتل غيره ظناً منه أنه الشخص المقصود ،

<sup>(</sup>١) ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي قضت بالعقوبة المشددة استناداً إلى توافر الترصد دون أن تقرر سبق الاصرار. راجع نقض ١٩ يونيه ١٩٣٣، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٣ ، وقم ١٤٧، ص ١٩٧.

 <sup>(</sup>۲) نقض ۱۸ مايو ۱۹٤۲، مجموعة القواعد القانونية، جاه ، رقم ۱۵۰، ص ۱۹۶؛ ٥ ديسمبر ۱۹۳۲، مجموعة القواعد القانونية ، ج۳ ، رقم ۲۱ ، ص ۶۵.

أو لأنه أخطأ فى ترجيه ضربته ، يسأل عن قتل مصحوب بالترصد . بل إنه لا أهمية لتحديد المجنى عليه ، فيقوم الترصد ولو كان تربص الجانى بقصد الاعتداء على شخص غير محدد سلفا ، كمن يتربص بدورية من رجال الشرطة ليقتل من يتمكن من قتله من أفرادها ، أو من يتربص لقتل أى شخص يمر من أفراد عائلة منافسة فى الإنتخابات .

## اثبات العرصد:

الترصد مسألة موضوعية ، يكون إثباتها من إطلاقات قاضى الموضوع ، دون معقب عليه من محكمة النقض . ويجب على قاضى الموضوع أن يورد من الأدلة ما يفيد توافره إن قرر تشديد العقاب بسببه ، لكن لا يلزم أن يذكره بلفظه فى حكم الإدانة (۱) . ولأن الترصد واقعة مادية يرد عليها الدليل المباشر ، فان إثباته يكون أيسر من إثبات طرف سبق الاصرار ، وكل الأدلة تقبل فى إثباته ، بما فيها شهادة الشهود والقرائن . وإذا نفت المحكمة ظرف الترصد ، فليس مؤدى ذلك نفى قصد القتل ، إذ يقوم القتل بدون ترصد ، فيكون قتلاً بسيطاً .

وإذ ثبت توافر الترصد ، كانت عقوبة القتل المصحوب به هي الاعدام . وسبب التشديد يوجب الحكم بالاعدام ، إلا إذا قرر القاضي تطبيق الطروف المخففة .

# المطلب العالث القتل بالسم

ماهية القعل بالسم رعلة تشديد عقابه :

التسميم جرعة خاصة في القانون الفرنسي ، وهي جرعة شكلية ، تتم كاملة عجرد تناول المجنى عليه للمادة السامة ولو لم يترتب على ذلك وفاته ، بل أسعف

 <sup>(</sup>١) وقد قضى أنه يكفى لبيان ظرف الترصد كما عرفه القانون أن يثبت الحكم أن المتهمين قد انتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به ولا تأثير لقصر مدة هذا الانتظار . راجع نقض
 ١٠ مايو ١٩٤٣ ، مجموعة القراعد القانونية ، جـ٣ ، رقم ١٨٠ ، ص ٢٤٧ .

بالعلاج<sup>(۱)</sup>. ولذلك يطلق عليها جرعة «التسميم» ، وليس جرعة القتل بالسم ، لأن ازهاق روح المجنى عليه ليس نتيجة إجرامية متطلبة فيها . وكان القانون الفرنسى يعاقب على جرعة التسميم بالاعدام ، إلى أن ألغيت عقوبة الاعدام من التشريع الفرنسى في سنة ١٩٨١(٢).

وكان المشرع المصرى يسير على نهج القانون الفرنسى ، ويعتبر جرية التسميم جرية شكلية فى قانون المملا ، ثم جاء قانون سنة ١٩٠٤ ليقرر اعتبار القتل بالسم جرية قتل ، تتميز بالوسيلة التى استعملت فى تنفيذها ، والتى من شأنها تشديد العقاب المقرر لها . ومع ذلك فنحن نعتبرها جرية خاصة قائمة بذاتها ، كما هو شأنها فى القانون الفرنسى . فقد رأينا أن القانون لا يعتد كقاعدة عامة بوسيلة القتل ، ولذلك فإنه إذا إعتد بها ، فمراده من ذلك أن تكون الجرية التى ترتكب بهذه الوسيلة جرية قائمة بذاتها ، وليست جرية قتل بسيطة توافر ظرف مشدد لعقابها . ولو كان المشرع فى قانون سنة ١٩٣٧ قد أراد أن يجعلها صورة مشددة من القتل ، لكان قد نص على ظرفها المشدد فى المادة ٢٣٠ مع سبق الإصرار أو الرصد ثم عرف ظرف التسميم فى المادة ٢٣٣ ، كما فعل بالنسبة لظرفى سبق الاصرار والترصد فى المادتين ٢٣١ ، ٢٣٢ . يؤكد ذلك أن المادة ٢٣٤ تقرر عقوبة القتل العمد من غير سبق اصرار ولا ترصد ، ولو كان استعمال السم مجرد ظرف مشدد ، لكان نص هذه المادة قد أورده نفياً بقوله «من قتل نفساً عمداً من غير سبق اصرار ولا استعمال جواهر سامة يعاقب ... » ، لكنه لم يفعل ذلك ،

<sup>(</sup>١) لذلك لا يتصور فيها العدول الاختيارى ، بعد تناول المجنى عليه للمادة السامة ، فلو تدخل الجانى بعد تناول المادة السامة وأعطى المجنى عليه ترياقاً أزال أثر السم وأبطل مفعوله فى الجسم ، لا يعد ذلك عدولاً ، لأن الجرية تكون قد قت بتناول المادة السامة ، مهما كانت نتيجة تناولها . ويكون فعل الجانى التالى لتمام الجرية من قبيل التوية الإيجابية التى لا تنفى وجود الجرية قانوناً ، وإنما يجوز أن تكون ظرفاً قضائياً مخففاً للعقاب .

<sup>(</sup>٢) بالقانون رقم ٨١-٨٠٨ الصادر في ٩ اكتوبر ١٩٨١ ، فأصبح التسميم معاقباً عليه بالسجن المؤيد.

لأن استعمال السم ليس مجرد ظرف مشدد ، وإغا استعماله في القتل يجعله جرعة خاصة قائمة بذاتها .

ومع ذلك فإن تكييف جرعة القتل بالتسميم على أنها جرعة خاصة ، أو جرعة قتل مشددة العقاب ، ليس من شأنه أن يرتب إختلافاً في النتائج القانونية . فالقتل بالسم جرعة خاصة ، ينبغى أن تتوافر لها جميع أركان القتل ، مضافاً إليها الوسيلة التي يترتب عليها إزهاق روح المجنى عليه ، وهي استعمال جواهر يتسبب عنها الموت .

وقد نص المشرع على جريمة القتل بالسم في المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات ، التي تقرر أن «من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام» .

وعلة اعتبار القتل بالسم جرعة خاصة ، يجب تشديد عقابها عن القتل بغير السم ، ترجع إلى ما ينطوى عليه القتل بالسم من غدر وخيانة ، وما يتميز به من سهولة فى ارتكاب الجرعة وصعوبة فى اكتشافه واثباته . فمن ناحية يصدر الفعل غالباً عن أشخاص يخالطرن المجنى عليه ، ولذلك يثق فيهم ويطمئن اليهم فلا يتخذ حذرهم منهم لأنه لا يتوقع منهم الفدر والخيانة . ومن ناحية ثانية ، يسهل استعمال السم ارتكاب الجرعة للجانى ، ويقابل المشرع سهولة ارتكاب الجرعة بتشديد العقاب عليها . ومن ناحية ثالثة ، يصعب اكتشاف السم وإبطال مفعوله قبل أن ينتج أثره ويودى بحياة المجنى عليه ، كما أن إثبات الجرعة عند اكتشافها يكون فى أغلب الحالات صعباً . وأخيراً ينم ارتكاب القتل بهذه الوسيلة عن خطورة شخصية الجانى الذى يتخير لإرتكاب جرعته وسيلة سهلة ، بالإضافة إلى ما فيها من غدر وخيانة ، لا تمكن المجنى عليه من الدفاع عن نفسه ، كما أن استعمالها يكون فى الغالب وليد تفكير هادئ ونفس مطمئنة ، وهو ما يوفر عناصر سبق الاصرار لدى الجانى ويكشف عن خطورة شخصيته .

# أركان القعل بالسم:

لا يتميز القتل بالسم في أركانه عن القتل العمد البسيط ، إلا من حيث وسيلة الاعتداء على الحياة ، التي تدخل في عناصر ركنه المادى . ونتكلم فيما يلى عن الركن المادى للقتل بالسم ، ثم عن ركنه المعنوى الذي لا يختلف عن الركن المعنوى في القتل العمد البسيط . أما محل الاعتداء فهو لا يتغير في الجرعتين .

## أولاً : الركن المادى :

عناصر الركن المادى للقتل بالسم هى العناصر الثلاثة التى سبق الكلام عنها فى القتل العمد البسيط ، وهى فعل الاعتداء على الحياة ، وازهاق روح المجنى عليه ، وعلاقة السببية بينهما .

#### أ- فعل الاعتداء :

فعل الاعتداء على الحياة يتم باستعمال وسيلة معينة ، تميز القتل بالسم عن غيره من صور القتل البسيط أو القتل المقترن بظروف مشددة . هذه الوسيلة هي «استعمال» «جواهر سامة» يتسبب عنها المرت عاجلاً أو آجلاً .

وليس فى عبارة نص المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات ما يفيد صراحة تطلب أن تكون المادة المعطاة وسماً و لكن هذا المعنى مستفاد من قول المشرع ، بعد أن حدد الوسيلة المستعملة ، عن مستعملها بأنه وبعد قاتلاً بالسم و ويترتب على ذلك أنه إذا كانت المادة التى استعملها الجانى عما يتسبب عنه الموت ، ولكنها غير سامة ، فإن الفعل لا يعد قتلاً بالتسميم ، وإنما قتلاً عمداً بسيطاً أو مع سبق الاصرار على حسب الأحوال(١١) . وتطبيقاً لذلك قضى فى فرنسا بأن من يضع لآخر مسحوق

<sup>(</sup>۱) لذلك لا تقوم جريمة القتل بالسم باعطاء المجنى عليه مادة من شأنها إحداث الموت ، ولو لم تكن سامة ، كما لو حقن الجانى المجنى عليه بجراثيم مرض قاتل . ذلك أن جريمة التسميم لا تتميز عن غيرها من جرائم القتل العمد باعطاء المجنى عليه أى مادة يسبب عنها الموت، وإنما بإعطائه مادة يصدق عليها من الناحية الكيميائية وصف السم ، أى مادة تؤدى إلى الموت بكيفية معينة هي إحداث تفاعلات كيميائية في الجسم تؤدى إلى إتلاف بعنس الخلايا الحيوية فيه . لذلك تختلف المواد السامة عن المواد القاتلة ، والقتل بالسم ليس قتلاً بأى وسيلة وإنما باستعمال مادة سامة .

الزجاج فى خبز ، فيتناوله ويموت بفعل الزجاج فى أحشائه ، لا يعد قاتلاً بالسم ، وبأنه إذا أعطت زوجة لزوجها كمية كبيرة من الخمر بقصد قتله ، لا تعد قاتلة له بالسم .

والجواهر السامة التى عناها النص على أنواع متعددة ولها مصادر مختلفة . لكن لا أهمية لنوع السم المستعمل ، ولا لمصادره ، فقد يكون حيوانيا أو نباتيا ، في صورة صلبة أو سائة أو غازية ، سريع المفعول أو بطيئه (١) ، يترك أثرا في المئة أو لا يترك .

ولا عبرة كذلك بكيفية استعمال الجواهر السامة ، فقد عبر المشرع عن الفعل الذي يعتدى به القاتل بالسم على حياة المجنى عليه بأنه واستعمال ، ونص صراحة أن الجانى يعد قاتلاً بالسم وأيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر » . ويعنى الاستعمال اعطاء المادة السامة للمجنى عليه بأى وسيلة ، أو بعبارة أخرى تمكين المادة السامة من أن تباشر تأثيرها على حياة المجنى عليه ، سواء قام الجانى بذلك أو استعان بغيره في سبيل تحقيق هذا الهدف .

والاعطاء يتحقق بوضع المادة السامة في طعام المجنى عليه أو شرابه ، أو بتوصيلها إلى جسمه عن طريق الحقن أو الاستنشاق ، أو وضعها على الجلد حتى تتسرب خلال مسامه إلى داخل الجسم ، أو وضعها على جرح حتى تنفذ من خلاله إلى الدم (٢) . ويتحقق فعل الاعطاء بتسليم المادة السامة إلى المجنى عليه كى يتناول بنفسه وهو يجهل طبيعتها ، كما يتحقق باكراه المجنى عليه على تناول المادة السامة ، فيترتب على تناولها وفاته .

<sup>(</sup>١) وهو معنى مستفاد من قول الشارع جواهر ويتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً».

<sup>(</sup>۲) ويعد من قبيل ذلك وضع الزئيق فى أذن شخص بنية قتله ، إذ أن استعمال الزئيق على هذا النحو يؤدى فى بعض الصور إلى قتل المجنى عليه ، ومنها أن تكون بالإذن جروح يكن أن ينقذ منها السم إلى داخل الجسم ، راجع نقض ٨ أبريل ١٩٣٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٣ ، رقم ٣٥٧ ، ص ٤٥٨ . فإذا لم تحدث الوفاة ، عد الفعل شروعاً فى قتل لم يتم بسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك ، لأن وجود الجروح فى الأذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل لإرادة الجانى فيه .

#### ب- ازهاق روح المجنى عليه :

النتيجة الإجرامية في القتل بالسم هي ذات النتيجة في القتل العمد البسيط ، وهي ازهاق روح المجنى عليه . وقبل تحقق هذه النتيجة لا تتم جرعة القتل بالسم ، وإنما نكون بصدد شروع في القتل بالسم ، أو بصدد جرعة مستحيلة .

## ١- الشروع في القتل بالسم:

إذا تناول المجنى عليه المادة السامة التى أعطاها له الجانى ، لكن الوفاة لم تحدث لسبب خارج عن إرادة الجانى ، فإن مسؤولية الجانى تقتصر على الشروع فى القتل بالسم . ويحدث هذا فى حالة اسعاف المجنى عليه بالعلاج ، أو مقاومة جسمه لتأثير المادة السامة ، أو كون المادة السامة قد أعطيت بكمية غير كافية لاحداث الوفاة (١) . ويسأل الجانى عن شروع كذلك إذا حدثت وفاة المجنى عليه بعد اعطاء المادة السامة ، لكنها لم تكن بسببها ، بحيث يثبت إنتفاء علاقة السببية بين إعطاء السم والوفاة .

ويسأل الجانى عن شروع فى قتل بالسم ، إذا قدم الشراب أو الطعام المسموم إلى المجنى عليه أو وضعه فى متناول يده كى يتناوله ، لكنه امتنع عن تناوله ، وهذه صورة الجريمة الموقوفة . كما يسأل عن شروع فى قتل بالسم ، الجانى الذى يسلم المادة السامة إلى شخص حسن النية كى يعطيها للمجنى عليه . فالوسيط حسن النية يجهل طبيعة المادة الذى يعد فاعلا النية يجهل طبيعة المادة ، ولذلك يعد أداة فى يد من سلمه المادة الذى يعد فاعلا لجريمة القتل بالسم أن حدثت الوفاة ، وشارعاً فى الجريمة منذ لحظة تسليمها إلى الوسيط . فإذا ارتاب الشخص حسن النية فى المادة ، أو اكتشف كنهها بعد أن تسلمها ، ولم يقدمها للمجنى عليه ، فإن فعله لا يستفيد منه من أعطاء المادة السامة ، الذى يظل مسؤولاً عن الشروع فى القتل بالسم ، إذ عدول الوسيط عن تقديم المادة السامة للمجنى عليه ، يعد بالنسبة لمن سلمها له عدولاً غير اختيارى ، لا ينفى الشروع فى الجريمة .

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٢٣ مايو ١٩٣٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٧ رقم ٣٥٤ ، ص ٥٦٩ .

لكن الشروع في القتل بالسم لا يتحقق إذا أعطى الجاني ضحيته المادة السامة، ولم تحدث الوفاة لأن الجاني سعى إلى تخييب آثار فعله ، للحيلولة دون حدوث الوفاة (١) . مثال ذلك أن يعطى الجاني المجنى عليه ترياقاً يبطل مفعول المادة السامة ، أو يجرى له غسيل معدة ، أو يحول دون أن يحدث السم مفعوله القاتل بأي وسيلة ، فلا تحدث الوفاة . فخيبة الجرعة هنا ترجع إلى إرادة الفاعل ، وتنفى أحد أركان الشروع في القتل . لكن عدم مساءلة المتهم عن الشروع في القتل بالسم، إذا خيب آثار فعله بإرادته ، لا يحول دون مساءلته عن جرعة اعطاء المراد الضارة ، إذا توافرت أركانها .

### ٢- استحالة جرعة القتل بالسم:

إذا أعطى المتهم المجنى عليه مادة غير سامة بطبيعتها إعتقاداً منه أنها مادة سامة ، تحققت حالة من حالات الإستحالة المطلقة أو القانونية التى تفلت من العقاب. فصلاحية الوسيلة المستخدمة لإرتكاب الجرية تنتفى ، ومن ثم يكون من غير الممكن تحقق الجريمة مطلقاً ، طبقاً لما أقرته محكمة النقض فى صدد الأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة .

أما إذا كانت المادة سامة بطبيعتها ، ولكنها أعطيت بكمية قليلة لا تؤدى إلى إحداث الغرض المقصود منها ، أو كان طعمها السئ حائلاً دون تناول كمية تكفى لإحداث الوفاة ، أو كانت لا تحدث الوفاة إلا إذا كانت بالعضو الذى وضعت عليه من الجسم جروح ، فإن الاستحالة تكون نسبية أو مادية ، وتتحقق هنا صورة من صور الجريمة الخائبة ، التى تعد نوعاً من الشروع المعاقب عليه . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المادة بطبيعتها سامة ، ولكنها لا تحدث التسمم الجنائى

<sup>(</sup>١) كما يلاحظ أن الشروع فى القتل بالسم لا يتحقق بشراء المادة السامة وإعدادها ، أو مزجها فى طعام المجنى عليه أو شرابه ، دون تقديمها إليه أو وضعها فى متناول يديه ، لأن كل هذه الأنعال لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية فقط .

للبالغين ، نظراً إلى طعمها القابض الشديد ولونها الظاهر ، فذلك كله لا يفيد استحالة تحقق الجرعة بواسطة تلك المادة ، وإنما هي ظروف خارجة عن إرادة الفاعل ، وهي التي وقفت بغعله عند الشروع وحالت دون اتمام الجرعة (١) . وقضت بأن وضع الزئبق في أذن انسان بنية قتله ، هومن الأعمال التنفيذية لجرعة القتل بالسم ، ما دامت تلك المادة تؤدى في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة ، فإذا لم تحدث الوفاة، عد الفعل شروعاً في قتل لم يتم بسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب (٢) .

## ج- علالة السببية :

تتحقق علاقة السببية بين فعل الجانى والنتيجة الإجرامية ، إذا ثبت أن هذا الفعل مقروناً بالعوامل العادية المألوفة هو الذى أدى إلى حدوث النتيجة . أما إذا تدخل عامل شاذ غير مألوف أدى إلى حدوث الوفاة ، فإنه يقطع علاقة السببية بين إعطاء السم ووفاة المجنى عليه ، وتقتصر مسؤولية من أعطى السم على الشروع . من قبيل العوامل الشاذة غير المألوفة التي تخرج عن دائرة توقع الجانى ، إصابة المجنى عليه بعدوى مرض أدى إلى وفاته ، أو تعرضه لإعتداء إجرامي لاحق على إعطاء السم ، أو احتراقه في المستشفى الذي نقل إليه ليعالج فيه من آثار تناول المادة السامة .

## ثانيا : الركن المعنوى :

القتل بالسم جرعة عمدية ، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى . وأهم عناصر القصد الجنائى فى هذه الجرعة هو نية إزهاق الروح . وهذه النية هى التى قيز القصد الجنائى فى القتل بالسم عن القصد فى جرعة إعطاء المواد الضارة . فإذا انتفى قصد القتل ، انتفت جرعة القتل بالسم ، لكن قد يسأل الجانى عن جرعة

<sup>(</sup>١) نقض ٢٣ مايو ١٩٣٢ ، السابق الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) نقض ٨ أبريل ١٩٣٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٣ ، رقم ٣٥٧ ، ص ٤٥٨ ، مشار إليه من قبل .

إعطاء المواد الضارة ، وقد يسأل عن القتل الخطأ .

فالقصد فى القتل بالسم بتطلب إرادة إزهاق الروح ، بينما يتطلب فى جرية إعطاء المراد الضارة إراة الإيذاء البدنى . وعلى ذلك إذا أعطى المتهم المجنى عليه مادة سامة قاصداً إيذاء فحسب ، دون أن تتوافر لديه نية قتله فتوفى المجنى عليه، اقتصرت مسؤؤلية المتهم على إعطاء مواد ضارة ، ووقعت عليه العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات . ويسترى فى ذلك أن يعلم الجانى بأن المادة سامة ، لكنه لا يريد إزهاق الروح ، وإنما مجرد الإضرار بصحة المجنى عليه ، أو أن ينتفى لديه هذا العلم ، ويعتقد على غير الحقيقة أن المادة ضارة بالصحة بينما هى مادة سامة بطبيعتها . ففى الحالتين لا يهدف الجانى من استعمال المادة التى أعطاها للمجنى عليه إلى إزهاق روحه ، وإنما كان يهدف إلى مجرد الإضرار به .

وإذا إنتفى القصد الجنائى لدى من أعطى السم ، فلم يكن عالماً بأن المادة التى يقدمها للمجنى عليه هى مادة سامة ومن ثم انتفى قصد ازهاق الروح ، اقتصرت مسؤوليته على القتل الخطأ إذا مات المجنى عليه . مثال ذلك الصيدلى الذى يخطئ فى تحضير الدواء ، فيضع فيه مادة سامة خلط بينها وبين المادة التى كان يريد وضعها .

هذا ويخضع القصد الجنائى فى القتل بالسم للقواعد العامة التى تسرى على القصد الجنائى فى القتل العمد . فلا ينتفى القصد بالغلط فى شخص المجنى عليه أو بالخطأ فى توجيه الفعل . فمن وضع السم فى طعام ليتناوله شخص معين ، لكن تناوله شخص آخر غيره فعات ، تحققت مسؤولية الجانى عن جريمة القتل بالسم .

## إثبات القتل بالسم وعقابه :

يتعين لإدانة المتهم في جرية القتل بالسم أن تثبت المحكمة حدوث القتل بادة سامة . وعليها أن تتحقق من طبيعة المادة التي استعملت في القتل عن طريق الاستعانة بأهل الخبرة باعتبار ذلك مسألة فنية . وإذا قسك المتهم بطلب ندب خبير

نى المواد السامة ، فقضت المحكمة بالإدانة دون أن ترد على طلبه قبولاً أو رفضاً ، فإن حكمها يكون معيباً ، لأن طلب ندب الخبير يعنى منازعة المتهم فى طبيعة المادة ، وتلك مسألة جوهرية تتعلق بتحقيق الدعوى فى سبيل تعرف الحقيقة (١) .

ويكفى أن تثبت المحكمة فى حكمها بالإدانة أن الجانى قد استعمل فى القتل مادة سامة ، دون أن تلتزم بذكر مقدار ما استعمله منها أو كفايتها لإحداث الموت ، لأن ذلك ليس بعنصر فى جرعة القتل بالسم .

ويتعين على المحكمة إذا أدانت المتهم بجريمة القتل بالسم ، أن تثبت توافر قصد القتل لديه بكافة عناصره ، لأن توافر هذا القصد هو الذي يميز - كما رأينا - بين جريمة القتل بالسم وبين جريمة إعطاء المواد الضارة أو جريمة القتل الخطأ .

وإذا ثبت توافر أركان جريمة القتل بالسم ، كانت العقوبة هي الإعدام طبقاً لنص المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات .

# المطلب الرابع إقتران القتل بجناية

#### ماهية الاقتران وعلة التشديد :

شدد المشرع عقاب جناية القتل إذا اقترنت بها جناية أخرى . وقد ورد النص على هذا التشديد في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات ، التي تقرر انه «ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى» .

<sup>(</sup>١) نقض ١١ نوفمبر ١٩٤٦ ، مجموعة القواعد القانونية ، جلا ، رقم ٢١٩ ، ص ١٩٩ .

يفترض التشديد هنا تعدد الجرائم خلال فترة زمنية وجيزة ، فالجانى الذى ارتكب جناية القتل لم يكتف بها ، وإغا ارتكب معها جناية أخرى . وهذه الجناية الأخرى تعد ظرفاً مشدداً لعقاب القتل العمد ، رغم كونها مستقلة عنها وتشكل جرية قائمة بذاتها ، نما كان يقتضى تطبيق القواعد العامة فى تعدد الجرائم . لكن المشرع إعتد بحالة الاقتران بين القتل والجناية الأخرى ، فاعتبر الجريتين جرية واحدة ، وقرر لهما عقوبة واحدة (١) . ويعنى ذلك أن المشرع قد خرج على القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقربات ، بالنظر إلى حالة الاقتران التى اعتبرها ظرفا مشدداً . يترتب على هذا النظر أنه إذا انعدم الاقتران ، امتنع اعتبار الجناية الأخرى ظرفاً مشدداً للقتل ، ووجب النظر إليها على أنها جرية مستقلة تتعدد مع جرية القتل ، وفى هذه الحالة تطبق القواعد العامة فى تعدد الجرائم . فإذا جمعت بين القتل والجرية الأخرى وحدة الغرض والارتباط الذى لا يقبل التجزئة ، وقعت العقربة المقررة لأشدهما ، أما إذا انعدم الارتباط ، تعددت العقربات بتعدد الجرائم طبقاً للقواعد العامة .

وعلة تشديد العقاب في حالة اقتران القتل بجناية أخرى ، هي ما يكشف عنه هذا الاقتران من خطورة إجرامية لدى مرتكبهما ، الذى لا يتردد في ارتكاب جريمتين كل منهما جناية في خلال فترة زمنية قصيرة . وهذا الاعتبار هو الذي دعا المشرع إلى استبعاد القواعد العامة في التعدد التي كان تطبيقها سوف يؤدى إلى توقيع العقوبة الأشد من بين عقوبات الجرائم المتعددة ، وقد تكون هذه العقوبة أقل في جسامتها من عقوبة الاعدام التي قررها في حالة الإقتران .

<sup>(</sup>١) ويفترض هذا الظرف المشدد أن القتل جناية ، ومن ثم لا محل لتشديد العقاب وفقاً لهذا الظرف إذا كان هذا القتل جنحة ، كما إذا كان قتلاً غير عمدى ، أو قتلاً مقترناً بعذر مفاجأة الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا وفقاً لنص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات . فإذا كان القتل جنحة واقترن بجناية أخرى طبقت القواعد العامة في تعدد الجرائم .

## شروط الاقتران الموجب للتشديد :

يفترض إعمال الظرف المشدد أن تكون جرية القتل جناية كما رأينا ؛ وأن يكون المسؤول عن الجنايتين شخصاً واحداً . وفوق ذلك يقتضى تحقق الظرف المشدد لعقوبة القتل العمد أن ترتكب جناية أخرى إلى جانب القتل العمد ، وأن توجد رابطة زمنية بين القتل والجناية الأخرى . لكن القانون لم يتطلب ارتباط القتل بالجناية الأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، أو إشتراكهما في وحدة الغرض الإجرامي. فالقانون يشدد عقاب القتل العمد إذا تقدمته أو إقترنت به أو تلته جناية أخرى ، ولذلك فإن طبيعة هذا الظرف المشدد لا تتطلب أكثر من ارتكاب جناية أخرى إلى جانب القتل في فترة زمنية وجيزة تدل على إقترانهما .

## أرلاً : الجناية الأخرى :

اشتراط ارتكاب جناية أخرى إلى جانب القتل العمد مستفاد من صريح عبارة المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات. فالتشديد لا يترافر مرجبه إلا إذا كانت الجريمة المقترنة بالقتل العمد جناية ، فإن كانت جنحة حسب الأصل ، أو كانت جناية اقترنت بعذر قانونى مخفف فصارت جنحة (١١) ، لا يكون هناك محل لتشديد عقاب القتل العمد ، لكونه لم يقترن بجناية .

لكن القانون لا يعتد بنوع الجناية التى اقترنت بالقتل العمد ، فقد تكون جناية قتل ثانية (٢) ، وقد تكون جناية سرقة ، أو ضرباً أفضى إلى موت أو عاهة ، أو أعتصاب أو هتك عرض بالقوة أو غير ذلك من الجنايات . ولا يتطلب القانون في

<sup>(</sup>١) مثال ذلك جناية القتل العمد إذا إقترنت بعذر مفاجأة الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا وفقاً لنص المادة 277 من قانون العقوبات .

<sup>(</sup>۲) فالقانون لم يتطلب أن تكون الجناية الأخرى من نوع مختلف عن القتل ، وإغا قصد يتعبير «جناية أخرى» جناية ثانية أيا كان نوعها تضاف إلى جناية القتل التي إرتكبها الجانى . وقد فهمت محكمة النقض تعبير «جناية أخرى» على حسب مراد المشرع منه ، فقررت أن النص قد ذكر «جناية أخرى» لا «جناية من نوع آخر» نقض ٢ نوفمبر ١٩٤٧ ، مجموعة القانونية ، ج٢ ، رقم ٢ ، ص ٤ .

الجناية الأخرى أن ترتكب تامة ، بل إنها قد تقف عند مرحلة الشروع ، فيعاقب على القتل الذى اقترنت به بالاعدام ، لأن الشروع فى الجناية يعد جناية بدوره . فالقانون يعتد فى التشديد بجرية القتل الأصلية التى ينبغى أن ترتكب تامة ، أما الجناية الأخرى فقد أطلق المشرع وصفها ، واعتبرها مجرد ظرف مشدد لجناية القتل العمد ، ولا يهم إذا تحت الجناية الأخرى أو وقفت عند مرحلة الشروع .

إغا يجب لإعمال الظرف المشدد أن ترتكب جرعة القتل الأصلية تامة ، فإن توقفت بدورها عند مرحلة الشروع ، لم يكن هناك محل لتشديد عقاب الشروع في القتل العمد لإقترانه بالشروع في الجناية الأخرى . لذلك لا نقر ما ذهب إليه الفقه من أنه لا يحول دون توافر الظرف المشدد أن يقف القتل ذاته أى الجريمة الأصلية عند مرحلة الشروع ، وأن التشديد ينطبق عند إقتران الشروع في القتل بجناية أخرى ، وعند إقترانه أيضاً بمجرد شروع في الجناية الأخرى ، أي أن الظرف المشدد-وفقاً لهذا الرأى - يمكن أن ينطبق إذا تعلق الأمر بشروع في قتل عمد اقترن به شروع في جناية أخرى ، وهو ما يخالف قصد المشرع ويجافي علة التشديد . فالفقرة الأولى من المادة ٢٣٤ تقرر عقوبة القتل العمد البسيط ، والفقرة الثانية تنص على ظرف مشدد لعقوبة الجرعة المقررة في الفقرة الأولى من المادة ذاتها ، ولا شأن لهذا النص في فقرته الأولى بالشروع في القتل العمد ، وإذا جاز الاكتفاء بأن تكون الجناية الأخرى قد وقفت عند مرحلة الشروع ، فإنه لا يصح قانوناً الإكتفاء بأن تكون جناية القتل الأصلية قد توقفت بدورها عند مرحلة الشروع. وفوق ما في هذا التفسير من خروج على قصد المشرع ، فإنه يجافي علة تشديد العقاب إذا إقترن القتل بجناية أخرى ، وهي خطورة الجاني الذي يقرن بجناية قتل عمد جناية أخرى ، ولا تتوافر تلك الخطورة بالقدر الذي يوجب التشديد إذا إقترن الشروع في القتل العمد بالشروع في الجناية الأخرى ، لأن الشروع في جناية ليست له ذات دلالة الجناية التامة في الكشف عن خطورة الجاني . وإذا جاز أن يكون الشروع في

الجناية الأخرى كاشفاً عن خطورة الجانى الذى ارتكب قتلاً عمداً بما يوجب تشديد عقابه ، فإنه لا يجوز فى نظرنا أن يعتبر الشروع فى الجناية الأخرى كاشفاً عن خطورة موجبة للتشديد بالنسبة للجانى الذى إرتكب مجرد شروع فى قتل عمد . ففى هذه الحالة نكون أمام تعدد للجرائم ، وتوقع عقوبة الجريمة الأشد إذا كان يجمع بين الشروع فى الجنايتين وحدة الغرض والإرتباط الذى لا يقبل التجزئة ، أو تتعدد المعرائم إذا إنعدم الإرتباط .

ويقتضى التشديد فى حالة إقتران القتل بجناية أخرى ، أن يتوافر فى تلك الجناية شرطان: الأول استقلال الجناية الأخرى عن القتل؛ والثانى أن تكون الجناية الأخرى معاقباً عليها.

#### أ- استقلال الجناية الأخرى عن القتل :

يجب أن تكون الجناية الأخرى المقترنة مستقلة عن القتل ومتميزة عنه ، بحيث تتوافر لها جميع أركانها لو لم يكن القتل قد ارتكب . فلا يتوافر الظرف المسدد إذا حدثت الجريمتان بفعل واحد غير متجزئ ترتبت عليه نتيجتان ، كما لو أطلق الجانى رصاصة قتلت شخصين ، أو ألقى بقنبلة قتلت عدداً من الناس (١١) . فوحدة الفعل هنا تحول دون وصف إحدى النتيجتين بأنها جناية أخرى ، وإنما يتعلق الأمر بجناية قتل واحدة . أما إذا تعددت الأفعال ، وكان كل منها يكون جريمة مستقلة عن الأخرى ، توافر الظرف المشدد ، متى كانت إحدى هذه الجرائم قتلاً عمداً ، كما لو أطلق المتهم عياراً نارياً بقصد القتل فقتل به شخصاً ، ثم أطلق عياراً ثانياً على أخر بقصد قتله فأصابه بجروح (٢) .

ولا يتوافر الاقتران الموجب التشديد إذا كانت الجرعة الأخرى قد اعتبرت جناية لظرف مشدد فيها هو فعل القتل ذاته ، أى كان القتل عنصراً في الجناية هو الذي

<sup>(</sup>١) نقض ٣١ يناير ١٩٢٩ ، مجموعة القراعد القانونية ، ج١ ، رقم ١٣٨ ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٩ مارس ١٩٣١ ، مجموعة القراعد القانونية ، ج٢ ، رقم ٢٢٨ ، ص ٢٨٢ . فالأفعال الإجرامية هنا قد تعددت بتعدد مرات إطلاق الأعيرة النارية ، ولا يقدح فى تعددها أن تكون قد وقعت فى سورة غضب واحدة متصلة .

شدد عقابها ، بحيث إذا انفصل عنها كانت مجرد جنحة . فمن يرتكب سرقة بإكراه ، يكون فعل الإكراه فيها هو فعل القتل ذاته ، لا يتوافر بالنسبة له ظرف الاقتران المرجب للتشديد ، لأن السرقة بإكراه لا يصح وصفها بأنها جناية أخرى مستقلة بأركانها عن القتل ، الذى يعد عنصراً فيها ، ولولاه لكانت السرقة مجرد جنحة ، لا تكفى لاعمال الظرف المشدد الخاص بالإقتران . وفى هذا المعنى تقرر محكمة النقض أن «هذه السرقة وإن كان يصح فى القانون وصفها بأنها بإكراه . إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا نظر إليها معها ، كما هو الواجب ، فإن فعل الاعتداء الذى يكون جرية القتل يكون هو هو الذى يكون فى ذات الوقت ركن الإكراه فى السرقة ... ثم أن القانون إذ غلظ عقوبة القتل العمد متى ارتكبت معه جناية أخرى إنها أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل ، ومقتضى هذا أن لا تكون الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل فى أى عنصر من عناصرها ولا فى أى ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً عاملاً مشدداً للعقاب . فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشد ، وكان هذا الظرف هو هو المكون لجناية القتل العمد ، وجب عند ترقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف» (١) .

## ب- أن تكون الجناية الأخرى معاقباً عليها :

يشترط للإعتداد بالجناية الأخرى كظرف مشدد لعقاب القتل العمد الذى اقترنت به ، أن تكون هذه الجناية معاقباً عليها . ويرجع تطلب هذا الشرط إلى أن القانون يشدد العقاب على القتل العمد بالنظر إلى أن الجانى يضيف إليه جناية أخرى هى التي تشدد عقابه ، بحيث يكون التشديد بمثابة عقوبة إضافية عن الجناية المترنة . فإذا كانت الجناية الأخرى لا يمكن العقاب عليها ، لم يكن هناك محل

<sup>(</sup>١) نقض ٢٣ نوفمبر ١٩٤٢ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٦ ، رقم ٢٢ ، ص ٢٢ .

لتغليظ عقاب الجرعة الأصلية (١) ، وإلا لكان معنى ذلك أن المتهم يغلظ عقابه عن القتل من أجل جناية أخرى لا عقاب عليها . وتكون الجناية الأخرى غير مستوجبة للعقاب إذا توافر للفعل سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو مانع عقاب .

# ثانياً : الرابطة الزمنية بين الجنايتين :

لا يتوافر موجب التشديد إلا وجدت صلة زمنية بين جرية القتل العمد والجناية الأخرى التى اقترنت بها . والمقصود بالرابطة الزمنية أن تتقارب المسافة الزمنية بين إرتكاب القتل وإرتكاب الجناية الأخرى . ولم يحدد نص المادة ٢٣٤ ع المدة الزمنية التى إذا وقعت الجناية الأخرى في خلالها ، كانت مقترنة بالقتل العمد . فالجناية الأخرى – حسب النص – قد تتقدم جناية القتل أو تعاصرها أو تكون تالية لها ، دون تحديد فاصل زمنى يحول دون توافر هذا الاقتران في الحالة التى تتقدم فيها الجناية الأخرى أو تلحق بجناية القتل العمد (٢) .

وتطلب تلك الرابطة الزمنية يتفق وعلة تشديد العقاب في حالة الاقتران ، وهي تغليظ عقاب الجانى الذي يدل إرتكابه الجنايتين خلال فترة زمنية قصيرة على خطورة شخصيته الإجرامية .

وطالما لم يحدد المشرع الفترة الزمنية التي ينبغي أن تقع فيها الجريمة الأخرى ، فإن تحديد هذه الفترة يكون متروكاً لقاضي الموضوع ، الذي يقدر ما إذا كانت

<sup>(</sup>۱) والقول بغير ذلك معناه أن اقتران الجناية الأخرى بالقتل كان سبباً في عدم استفادة المتهم من سبب عدم العقاب عليها . والواقع أن القانون يغلظ العقاب على القتل العمد ، ليكون ما زاد عن عقوبة القتل العمد بثابة عقوبة عن الجناية الأخرى المترنة به ، ويفترض ذلك أن تكون هذه الجناية تستوجب العقاب لو ارتكبت مستقلة عن القتل ، ويكون أثر إقترانها بالقتل هو بالقتل أن تضيف إلى عقوبته تشديداً يكافئها ، لا أن يكون أثر إقترانها بالقتل هو العقاب عليها .

<sup>(</sup>٢) ويستفاد من نص المادة ٢٣٤ ع أنه لا عبرة بالترتيب الذي وقعت فيه الجناية الأخرى ، فلا يهم أن تكون جناية القتل قد وقعت قبل الجناية الأخرى أو بعدها متى توافر إرتباطها من جهة الظرف الزمنى . راجع نقض ١٩ مارس ١٩٤٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٦ ، رقم ٥٢٨ ، ص ٢٦٦ .

الجناية الأخرى متقاربة زمناً مع جناية القتل بحيث يتوافر الاقتران بينهما ، أو أنها متباعدة عنها زمناً بما يستحيل معه القول بتوافر الاقتران الموجب للنشديد . وقد أكدت محكمة النقض أن العبرة في هذا الخصوص عند تعدد الأفعال هي «بوقوعها في وقت واحد أو فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها - لتقارب الأوقات التي وقعت فيها - مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني» (١) .

والإقتران الزمنى لا يعنى بالضرورة وحدة الغرض الإجرامى الذى دفع إلى ارتكاب الجنايتين ، فقد تستقل كل منهما عن الأخرى من هذه الرجهة ، ورغم ذلك تتوافر الرابطة الزمنية بينهما ، كما لا يشترط أن يكون القصد من القتل تسهيل ارتكاب الجناية الأخرى ، فالإقتران لا يعنى الارتباط بين الجنايتين برابطة السببية . والرابطة الزمنية لا تتطلب بالضرورة رابطة مكانية بين الجرعتين ، فقد ترتكب كل منهما في مكان بعيد نسبيا عن مكان ارتكاب الأخرى ، دون أن تنتغى الرابطة الزمنية بينهما ، وإن كان الغالب أن يكون تحقق الرابطة الزمنية ناشئاً عن وحدة مكان ارتكاب الجرعتين .

## عقىة القتل المقترن بجناية :

إذا توافر ظرف إقتران القتل بجناية ، كانت العقوبة المقررة لجناية القتل العمد في صورتها المشددة هي الاعدام . فالجناية الأخرى تفقد استقلالها ، وتتحول إلى مجرد ظرف مشدد لعقوبة القتل العمد . يترتب على ذلك أنه لا يجوز توقيع عقوبة هذه الجناية إلى جانب عقوبة القتل ، إذا توافر للقتل أحد الظروف المشددة الأخرى مثل سبق الاصرار أو الترصد (٢) ، أو كان قتلاً بالسم يستوجب عقوبة الاعدام . إنا إذا إنتفت مسؤولية المتهم عن القتل ، تعين توقيع العقاب من أجل

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۹ مارس ۱۹۶۵ ، مجموعة القواعد القانونية ، جا ، رقم ۵۲۸ ، ص ۲۹۳ ؛ ۱۲ يونيد ۱۹۸۵ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۳۱ ، رقم ۱۳۷۷ ، ص ۷۷۲ .

<sup>(</sup>٢) أو إذا كان القتل قد ارتكب تنفيلًا لغرض إرهابى .

الجناية الأخرى التى تسترد استقلالها بعد أن إنتفى عنها وصف الظرف المشدد لعقوبة القتل .

وقد رأينا أن ظرف الإقتران يتوافر ولو وقفت الجناية الأخرى عند مرحلة الشروع، طالما كان القتل تاماً ، ومن ثم توقع عقوبة الاعدام على القتل التام المقترن بشروع فى جناية أخرى . أما إذا كان القتل قد وقف عند مرحلة الشروع ، وكانت الجرعة المقترنة قد وقفت عند مرحلة الشروع كذلك ، فإن ظرف الاقتران لا يتوافر كما قلنا ، ونكون أمام حالة من حالات تعدد الجرائم تطبق بصددها القراعد العامة فى التعدد . ولا يختلف الحكم إذا كانت الجرعة المقترنة قد عمت ، وكان القتل، وهو الجرعة الأصلية ، قد وقف عند مرحلة الشروع ، إذ لا يتوافر الاقتران المرجب للتشديد ، فتطبق القواعد العامة فى التعدد . فالاقتران الموجب للتشديد ينظر فيه إلى الجرعة الأصلية ، وهى القتل ، دون الجناية المقترنة به ، فإذا تم القتل العمد ، فلا عبرة بما إذا كانت الجرعة المقترنة قد عمت أم توقفت عند مرحلة الشروع . ويكون توقيع عقوبة القتل المشدد للاقتران ، أو اعمال القواعد العامة فى تعدد الجرائم ، متوقفاً على قام الجرعة الأصلية أو عدم قامها .

وتوقع عقوبة القتل المقترن بجناية على من ساهم فى الجنايتين بوصفه فاعلاً فيهما ، أو بوصفه فاعلاً فى احداهما وشريكاً فى الأخرى ، أو بوصفه شريكاً فيهما معاً . أما إذا كان المتهم قد ساهم بوصفه فاعلاً أو شريكاً فى إحدى الجريمتين دون الأخرى ، فلا يطبق عليه ظرف الاقتران ، إلا إذا كانت الجريمة الأخرى نتيجة محتملة للجريمة التى ساهم فيها طبقاً للمادة ٣٤ من قانون العقوبات . ويلاحظ بالنسبة للشريك فى حالة الاقتران ما تقرره المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات (١).

<sup>(</sup>١) التي تقرر أن المشاركين في القتل الذي يستوجب عقاب فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

# المطلب الخامس ارتباط القتل بجنحة

#### ماهية الارتباط وعلة التشديد :

شدد المشرع عقاب جناية القتل إذا ارتبطت بها جنحة . وقد ورد النص على هذا التشديد في الشق الأخير من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات ، التي تقرر أنه « وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة هذا البرت هذا التشديد كذلك تعدد الجرائم مع وجود صلة سببية بينها . فالجاني لا يرتكب القتل لذاته ، وإنما يرتكبد – وهو جرية جسيمة – تسهيلاً لارتكاب جرية أقل منه جسامة ، أو تخلصاً من المسؤولية الناشئة عنها . ويعتد المشرع بصلة السببية النفسية التي تربط في ذهن الجاني بين القتل والجرية الأخف منه ، فيعتبر ارتكاب القتل لتحقيق مقصد الجاني ، سبباً لتشديد عقاب القتل خروجاً على القواعد العامة في تعدد الجرائم . فالمشرع يعتبر الجريتين جرية واحدة ، هي القتل ، ويقرر لهما عقوبة واحدة . ويعني ذلك أنه إذا انتفى الارتباط السببي بين القتل والجنحة التي ارتكب من أجلها ، كنا بصدد تعدد للجرائم ، وطبقت القواعد العامة في التعدد المادي ، على النحو الذي فصلناه في صدد التشديد لإقتران القتل بجناية أخرى .

وعلة تشديد العقاب في حالة ارتكاب القتل من أجل تسهيل ارتكاب جنحة أو

<sup>(</sup>۱) ونصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ الصادر في ۱۸ يوليو ۱۹۹۲ لتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية على أن وتكون العقوبة الاعدام إذا ارتكبت الجرية المنصوص عليها في المادة ۲۳۲ تنفيذاً لفرض إرهابي». وقد حددت المادة ۸۲ من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور المقصود بالارهاب في تطبيق أحكام هذا القانون .

التخلص من المسؤولية الناشئة عنها ، أن الجانى يكشف بسلوكه هذا عن شخصية خطيرة لا تبالى بازهاق روح انسان فى سبيل تحقيق غايته الإجرامية التى قد تكون قليلة الأهمية . فالوسيلة قبيحة والغاية كذلك ، وهو ما يبرر فى نظر المشرع تشديد عقاب القتل . وأظهر أمثلة هذا الارتباط ، الذى يتخذ فيه القتل وسيلة لتسهيل ارتكاب جنحة أو التخلص من المسؤولية الناشئة عنها ، أن يقتل الجانى حارس المنزل لكى يتمكن من سرقة محتوياته ، أو أن يقتل السارق صاحب المنزل الذى تعقبه فور السرقة لكى يسك به قكنا من الهرب بالمسروقات .

ويتضح من صريح عبارة المادة ٢٣٤ من قانون العقربات ، أن المشرع يقصر التشديد في هذا الفرض على حالة ارتباط القتل بجنحة وهو ما يعنى استبعاد هذا التشديد إذا كان القتل مرتبطأ بجناية . وهذا التفسير تفرضه علة التشديد في حالة الارتباط ، ويقتضيه التنسيق بين حالتي التشديد المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقربات . فعلة التشديد هي خطورة الجاني الذي يستهين بازهاق روح انسان في سبيل ارتكاب جريمة قليلة الأهمية ، هي جنحة في تقدير المشرع . أما إذا كانت الجرعة المرتبطة جناية ، فلا يتحقق هذا الظرف المشدد ، ولا يعنى ذلك أن من ارتكب القتل تسهيلاً لجناية أو تخلصاً من المسؤولية عنها يكون في وضع أفضل نمن ارتكب القتل تسهيلاً لارتكاب جنحة أو تخلصاً من مسؤوليتها ، لأن القتل يكون غالباً في حالة اقتران بالجناية الأخرى ، فيطبق الظرف المشدد الذي قرره المشرع في حالة اقتران القتل بجناية ، وهو تشديد يزيد مقداره عن التشديد الذي قرره في حالة الارتباط. والظاهر من عبارة الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات ، أن المشرع يقصر التشديد في حالة الارتباط على الفرض الذي يكون ارتكاب القتل فيه مقصوداً منه تسهيل ارتكاب جنحة أو التخلص من المسؤولية الناشئة عنها ، لأن التشديد في حالة الارتباط بجناية يدخل في حكم الشق الأول من هذه الفقرة . والفارق بين الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة أن الارتباط يكون زمنياً في حالة الاقتران بجناية ، بينما هر ارتباط سببى فى حالة ارتكاب القتل من أجل ارتكاب جنحة . فمن يقتل تخلصاً من مسؤولية سرقة بسيطة يشدد عقابه ليصير الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، أما من يقتل للتخلص من مسؤولية سرقة باكراه ، فالغالب أن تقترن السرقة باكراه , بالقتل الذى تلاها ، فيطبق ظرف الاقتران الذى يشدد عقاب القتل إلى الاعدام .

#### شروط الارتباط الموجب للتشديد :

يقتضى تحقق الظرف المشدد لعقوبة القتل العمد فى حالة الارتباط بجنحة ، أن ترتكب جنحة إلى جانب القتل العمد ، وأن توجد رابطة سببية بين القتل العمد والجنحة .

### أولاً: ارتكاب جنحة:

اشتراط ارتكاب جنحة إلى جانب القتل العمد مستفاد من صريح عبارة المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات . فالتشديد لا يتوافر موجبه إلا إذا كانت الجريمة المرتبطة بالقتل جنحة ، مستقلة من القتل ، ومعاقباً عليها بوصفها كذلك .

وتطلب أن تكون الجرية المرتبطة معاقباً عليها بهذا الوصف ، يعنى استبعاد هذا التشديد إذا كان القتل مرتكباً من أجل جناية أخرى أو من أجل مخالفة ، كما يعنى استبعاد التشديد إذا كانت الجنحة لا تسترجب عقاباً بسبب توافر سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو مانع عقاب . لكن القانون لا يعتد بنوع الجنحة التى ارتكب القتل من أجلها ، فقد تكون جنحة سرقة ، أو جنحة اتلاف مزروعات ، أو جنحة تبديد ، أو قبض على شخص أو حبسه بدون وجه حق . ولا يشترط أن تكون الجنحة المرتبطة بالقتل عمدية ، بل يصح أن تكون غير عمدية ، فيتوافر التشديد في حق من يرتكب جنحة قتل خطأ بسيارته ثم يقتل رجل الشرطة الذي يلاحقه لإلقاء القبض عليه . ولا يتطلب القانون في الجنحة المرتبطة أن ترتكب تامة ، بل يكفي الشروع فيها ، إذا كان الشروع في الجنحة يعاقب عليه القانون ، كما لو شرع

شخص فى سرقة منزل ، ولما تنبه صاحب المنزل وحاول الإمساك به ، قتله لكى يلوذ بالغرار .

ويشترط أن تكون الجنحة مستقلة عن القتل ومتميزة عند ، وهو ما يعني ارتكاب المتهم لأكثر من فعل ، أحدها يحقق جريمة القتل ، والآخر يحقق الجنحة المرتبطة أو الشروع فيها . وقد ذهب رأى إلى أنه لا يشترط ارتكاب الجنحة أو الشروع فيها ، بل يشدد العقاب للقتل ولو كان الجاني لم يشرع في تنفيذ الجنحة ، متى كان القتل قد ارتكب بقصد تسهيل ارتكاب الجنحة . وطبقاً لهذا الرأى ، يشدد عقاب الجاني الذي يقتل حارس منزل تأهباً لسرقة محتوياته ، إذا قبض عليه قبل أن يشرع في ارتكاب السرقة . ويستند هذا الرأى إلى ظاهر نص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات الذي يقرر أن القصد من القتل هر والتأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل ...» ، وهو ما يفيد أن المشرع لا يشدد العقاب في حالة ارتكاب الجنحة بالفعل ، لكنه يكتفى بجرد ارتكاب القتل بنية التأهب لارتكاب الجنحة ، ولو لم ترتكب بالفعل . لكن الرأى الراجح في الفقه يذهب إلى أنه إذا لم ترتكب الجنحة بالفعل ، فلا بد في الأقل من أن يكون الجاني قد شرع فيها شروعاً معاقباً عليه . فالمشرع لم يقصد من التشديد محاسبة الجاني على قصد سئ ، توافر لديه عند تنفيذ القتل ، وإنما يشدد العقاب لأن الجاني يضيف إلى القتل جريمة أخرى ، تحققت ولو في مرحلة شروع معاقب عليه . ينبني على ذلك أن الوجود القانوني للجريمة الأخرى هو الذي يحقق الارتباط بينها وبين القتل ، ويغير هذا الارتباط لا يتصور قانوناً تشديد العقاب بسبب جريمة لم ترتكب ولو في صورة شروع معاقب عليه . فإذا كان مرتكب جريمة القتل لم يتمكن من ارتكاب الجنحة المرتبطة ولم يشرع في ارتكابها شروعاً يعاقب عليه القانون ، وإنما قام بعمل من الأعمال التحضيرية لها أو شرع في تنفيذها شروعاً غير معاقب عليه قانوناً ، انتفى موجب التشديد وعوقب الجاني عن جريمة القتل العمد البسيط .

### ثانياً: رابطة السبية:

لا يتوافر موجب التشديد إلا إذا وجدت رابطة سببية بين جرعة القتل العمد والجنحة المرتبطة بها . ورابطة السببية التي تطلبها القانون صراحة في نص المادة ٢٣٤ ع ذات طبيعة نفسية ، تقوم على توافر باعث معين هو الذي وجه الجاني إلى ارتكاب جرعة القتل .

وتتوافر رابطة السببية وفقاً للنص في صورتين : الأولى يكون فيها القتل سابقاً على ارتكاب الجنحة ، ويكون القصد منه – على حد تعبير المشرع – «التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل» . ومثال هذه الحالة أن يقتل السارق المجنى عليه الذي اعترضه كي يتمكن من إقام تنفيذ السرقة ، أو يقتل المستأجر حارس المنزل الذي حاول منعه من تهريب أمتعته المحجوز عليها من المالك، أو يقتل الجاني قريبة له منتهزاً فرصة وجودها منفردة لسرقة ما لديها من مال (١١) . والمنانية يكون فيها القتل لاحقاً لإرتكاب الجنحة ، ويكون القصد منه «مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة» ، على حد تعبير المشرع. ومثال هذه الحالة أن يتبع المجنى عليه المتهم بعد ارتكاب جرية السرقة ليمسك به ، فيطلق عليه عياراً نارياً يصيبه كي يتمكن من الهرب أو أن أو أن يتتل السارق رجل الشرطة الذي حاول القبض عليه بعد إقام السرقة .

وتطلب رابطة السببية بين القتل والجنحة المرتبطة به ، يعنى أن القتل كان وسيلة إجرامية لتحقيق غاية إجرامية ، فإذا انعكس الوضع بأن كان القتل هو غاية الجانى وكان ارتكاب الجنحة هو وسيلته لتحقيق هذه الغاية ، فلا يتوافر الظرف المشدد . مثال ذلك من يريد القتل فيسرق سلاحاً لينفذ به جريمته ، أو من يضرب

<sup>(</sup>١) نقض ٢٣ فبراير ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠ ، رقم ٥١ ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٢ أبريل ١٩٣٥ ، مجموعة القراعد القانونية ، ج٣ ، رقم ٣٦٥ ، ص ٤٦٩ .

شخصاً ليتمكن من قتل آخر ، أو من يسرق مستندات أو أشياء تثبت إرتكابه للقتل .

فإذا انتفت رابطة السببية بين القتل والجنعة على النحو السابق بيانه ، امتنع التشديد للإرتباط ، ولو توافرت صلة زمنية بين الجرعتين . فلا يتوافر الظرف المشدد إذا قتل الجانى المجنى عليه عمدا ، ثم طرأ له بعد قتله قصد سرقته ، فجرده من ملابسه ونقوده . وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بقولها «إن ثبوت القتل، لأحد المقاصد المذكورة ، شرط أساسي لإستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٣٤ ، بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط ، بل كانت جرية القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه ، واقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة وليس بين الجرعتين سوى مجرد الارتباط الزمني ، فإن الفقرة المذكورة لا تنطبق» (١) . وفي هذه الصورة يمتنع كذلك التشديد للإقتران ، لأن الجرعة المقترنة تكون جنحة لا جناية كما يتطلب نص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات .

وإذا توافرت رابطة السببية على الصورة التى يعنيها القانون ، فلا يشترط فوق ذلك لقيام التشديد أن توجد بين القتل والجنحة المرتبطة أى صلة زمنية أو مكانية . فيتوافر الظرف المشدد ولو تباعد مكان إرتكاب الجرعتين أو فصلت بينهما مدة من الزمن ينتفى معها الإقتران ، فالإقتران بين القتل والجنحة غير متطلب ، وإذا توافر دون رابطة سببية بينهما ، فهو لا يكفى وحده للتشديد .

## عقوبة القتل المرتبط بجنحة :

إذا توافرت شروط الارتباط بين القتل والجنحة ، بأن كان القتل وسيلتها ، توافر الظرف المشددة ، وكانت العقوبة المقررة للقتل في صورته المشددة هي الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . وطبقاً للقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ السابق الإشارة إليه

<sup>(</sup>١) نقض ٧ نوفمبر ١٩٣٧ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج٣ ، رقم ٨ ، ص ٧ .

تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجرعة المنصوص عليها في المادة ٢٣٤ تنفيذاً لغرض ارهابي . والجرعة المقصودة في هذه الحالة هي أيضاً جرعة القتل المرتبط بجنحة . ويعنى ذلك أن الاعدام يجب أن يحكم به إذا كان الغرض من القتل تسهيل ارتكاب جنحة تنفيذاً لغرض ارهابي على النحو المبين في المادة ٨٦ من قانون العقوبات . وتوافر الغرض الإرهابي يحرم القاضي من سلطته التقديرية في الاختبار بين الاعدام والأشغال الشاقة الموبدة ، فيجب عليه إذا تحقق من غرض الجاني أن يحكم بالاعدام . فالجنحة تفقد استقلالها وتتحول إلى مجرد ظرف مشدد لعقوبة القتل العمد . يترتب على ذلك أنه لا يجوز توقيع عقوبة هذه الجنحة ، إلى جانب عقوبة القتل ، إذا توافر للقتل أحد الظروف المشددة الأخرى . أما إذا إنتفت مسؤولة المتهم عن القتل ، تعين توقيع العقاب من أجل الجنحة ، التي تسترد حينئذ استقلالها بعد أن إنتفى عنها وصف الظرف المشدد .

وتوقع عقوبة الفتل المرتبط بجنحة على المسؤول عن الجرعتين إذا كان شخصاً واحداً ، وتعد العقوبة المشددة عقوبة عن الجرعتين معاً . وإذا ساهم عدد من الأشخاص في جناية الفتل والجنحة المرتبطة بصفتهم فاعلين أصليين ، وقعت عليه العقوبة المشددة ، إذا ثبت علمهم جميعاً برابطة السببية بين الجرعتين (١) ، فإذا إنتفى العلم لدى أحدهم ، امتنع التشديد بالنسبة له ، وطبقت عليه القواعد العامة في التعدد المادى للجرائم والعقوبات ، فتوقع عليه عقوبة الفتل البسيط باعتبارها عقوبة الجرعة الأشد ، إذا كان يجمع بين القتل والجنحة وحدة الغرض والإرتباط الذي لا يقبل التجزئة .

<sup>(</sup>۱) فظرف الإرتباط بين القتل والجنحة له طابع شخصى ، ولذلك إذا تعدد المساهمون فى الجريمة، فلا يسرى إلا على من توافر علمه بتوافر هذا الظرف المشدد ، ومن ثم لا يشدد العقاب إلا بالنسبة للمساهم الذى توافر لديه العلم دون غيره من المساهمين . وإذا أمكن مساطة الشريك فى إحدى الجريمين عن الجريمية الأخرى ، باعتبارها نتيجة محتملة لإشتراكم وفقاً للمادة ٣٤ عقوبات ، فليس مؤدى ذلك سريان الظرف المشدد عليه ، وإنما مؤداه تطبيق القواعد العامة فى التعدد المادى للجرائم والعقوبات .

كما توقع العقوبة المشددة على الشركاء الذين ساهموا في الجرعتين معاً ، متى توافر لديهم العلم برابطة السببية بين القتل والجنحة . أما إذا كان الشريك قد ساهم في جرعة القتل وحدها ، مع علمه بأنه وسيلة لإرتكاب الجنحة ، طبقت عليه العقوبة المشددة لتوافر موجب التشديد بالنسبة له . وإذا كان الشريك قد ساهم في الجنحة وحدها ، فلا تطبق عليه العقوبة المشددة ، لأنه لم يساهم في القتل باعتباره فاعلاً أو شريكاً . ومع ذلك يسأل هذا الشريك عن القتل إذا كان نتيجة محتملة للجنحة التي ساهم فيها ، تطبيقاً للمادة ٣٤ من قانون العقوبات . لكن يلاحظ أن مسؤولية الشريك عن القتل كنتيجة محتملة لا تعنى سريان ظرف الارتباط في مسؤولية الشريك عن القتل كنتيجة محتملة لا تعنى سريان ظرف الارتباط في حقم ، وإنما تطبق عليه القواعد العامة في التعدد المادي للجرائم والعقوبات ؛ وكذلك الحكم لو كان قد ساهم في القتل دون علمه بأنه وسيلة لارتكاب الجنحة ، فاعتبرت الجنحة نتيجة محتملة للقتل الذي سهلها أو أدى إلى ارتكابها بالفعل .

وإذا كان مع الفاعل فى القتل شريك ، هو الذى ارتكب وحده الجنحة المرتبطة ، دون مساهمة من جانب الفاعل فى القتل ، طبق الظرف المشدد على الشريك فى القتل وحده ، أما فاعل القتل فلا يسرى عليه الظرف المشدد إذا لم يتوافر لديه قصد التأهب لفعل الجنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل بواسطة شريكه فى القتل .

وعقوبة القتل المرتبط بجنحة توقع على فاعل القتل أو الشركا، فيه ، ولو توقفت الجنحة عند مرحلة الشروع ، طالما تحت جريمة القتل ذاتها ، وهى التى يشدد المشرع عقابها ، إذا كانت وسيلة لارتكاب الجنحة . أما إذا توقفت جريمة القتل عند مرحلة الشروع ، وارتكبت الجنحة تامة ، كما لو أطلق السارق عياراً نارباً أصاب صاحب المنزل في غير مقتل ، وقمكن من إقام جريمة السرقة ، فلا وجد لإعمال الظرف المشدد ، لأنه تقرر لتشديد عقوبة جناية القتل العمد ، التى لم تتم في هذا الفرض، وإنا تطبق القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات . ولا يختلف الحكم

لو أن القتل توقف عند مرحلة الشروع ، كما توقفت الجنحة عند مرحلة الشروع ، فتطبق كذلك القواعد العامة في التعدد ، لعدم توافر موجب التشديد .

# المطلب السادس وقوع القتل أثناء الحرب على جرحى الحرب

#### ماهية الظرف المشدد وعلة التشديد :

شدد المشرع عقاب جناية القتل ، إذا ارتكب ضد جرحى الحرب أثناء الحرب ، ولو كانوا من الاعداء . وقد ورد النص على هذا التشديد في الماد ٢٥١ مكرراً من قانون العقوبات ، التي تقرر أنه «إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد» .

يتضح من هذا النص أن نطاق التشديد الوارد فيه لا يقتصر على جرية القتل، وإنها يشمل جميع الجرائم الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي جرائم القتل والجرح والضرب<sup>(۱)</sup>. وقد أضيف هذا النص بالقانون رقم ١٩٣ الصادر في ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠، تنفيذاً لمعاهدة چنيث الدولية لسنة ١٩٢٩ الخاصة بأسرى وجرحي الحرب. والظرف المشدد الذي نصت عليه هذه المادة يرجع إلى صفة المجنى عليه وظروف الاعتداء. وهو يختلف في ماهيته عن ظرف سبق الاصرار وظرف الترصد، وإن كان المشرع قد قرر عند توافره استحقاق ذات العقوبة المقررة لمن يرتكب القتل مع سبق الاصرار أو الترصد.

وترجع علة تشديد العقاب عند ارتكاب القتل على جرحى الحرب أثناء الحرب

<sup>(</sup>١) وورد نفس هذا الظرف المشدد في جرعة السرقة ، وقد نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة ٢١٧ من قانون العقوبات .

إلى اعتبارات إنسانية ، حيث يعجز جريع الحرب عن الدفاع عن نفسه ، وهر ما يجعل الاعتداء عليه سهلاً ، ويجعل استغلال هذه الحالة له دلالة على إنعدام الوازع الإنساني لدى الجانى . والاعتبار ذاته هو الذى يبرر مد نطاق التشديد في العقاب إلى من يرتكب الفعل على جريح من أفراد جيش العدو ، بعد أن أدى عجزه إلى زوال خطره .

## شروط التشديد:

يتطلب إعمال هذا الظرف المشدد توافر شرطين: الأول يتعلق بصفة المجنى عليه وكونه جريح حرب، والثانى يتعلق بزمان ارتكاب الفعل وكونه أثناء الحرب. أولاً: جريح الحرب:

يقصد به كل شخص أصيب فى سلامة جسده بسبب العمليات الحربية ، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية . ويسترى بعد ذلك أن يكون الجريح عسكريا أو مدنيا أصيب أثناء غارة جوية ، وطنيا أو أجنبيا يقيم على اقليم الدولة . وقتد الحماية التى يقررها النص إلى الجرحى من الاعداء سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. ولم يرد فى النص تحديد للجروح التى تصيب المجنى عليه من حيث جسامتها ، بل ترك المشرع تقدير جسامة الإصابة ، ومدى اعتبارها من الجروح التى تحقق الظرف المشدد لقاضى الموضوع .

# ثانياً: ارتكاب الفعل أثناء الحرب:

تطلب هذا الشرط مستفاد من صريح عبارة نص المادة ٢٥١ مكرراً من قانون العقربات. فيجب أن يرتكب فعل الاعتداء على حياة الجريح أثناء قيام حالة الحرب، كما يحددها القانون الدولى العام بداية ونهاية. والعبرة في قيام الظرف المشدد هي بارتكاب الفعل أثناء فترة الحرب، ولو لم تحدث الوفاة إلا بعد إنتهائها، طالما توافرت رابطة السببية بين فعل الاعتداء على الحياة الذي وقع أثناء الحرب ووفاة المجنى عليه، بأن كانت الوفاة راجعة إلى فعل الجانى، مضافاً إليه العوامل العادية المألوفة، وفقاً للمعيار الذي أخذنا به لتحديد رابطة السببية في القتل

## عقوبة قتل جريح الحرب:

إذا حدثت الوفاة بسبب الاعتداء على حياة جريح الحرب أثناء حالة الحرب ، وقعت على الجانى ذات العقربة المقررة للقتل العمد المقترن بسبق الاصرار أو الترصد ، أى عقوبة الاعدام . والظرف المشدد للعقاب هنا له طابع عينى ، ومن ثم يسرى على جميع المساهمين ، سواء كانوا فاعلين أو شركاء . فتطبق ذات العقوبة المقررة على من ساهم فى الجريمة بصفته فاعلاً أصلياً ، أما بالنسبة لمن اقتصرت مساهمته على صورة الاشتراك فقط ، فيعاقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة تطبيقاً لنص المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات .

# المطلب السابع ارتكاب القتل تنفيذاً لفرض إرهابي

شدد المشرع عقاب جناية القتل العمد إذا ارتكب القتل تنفيذاً لغرض إرهابى . وقد ورد النص على هذا التشديد فى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ ، المسمى بقانون مكافحة الارهاب(١) . فالمادة الثالثة من هذا القانون تقرر فى فقرتها الأخيرة أن «تكون العقوبة الاعدام إذا ارتكبت الجرية المنصوص عليها فى المادة ٢٣٤ من قانون ٢٣٤ تغيذاً لغرض إرهابى» . والجرية المنصوص عليها فى المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات هى جرية القتل العمد . والقتل الذى يشدد عقابه – وفقاً لهذا النص – هر القتل العمد البسيط ، ويعاقب عليه بالاعدام بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤتة . كما أن القتل العمد المرتبط بجنحة – والمنصوص عليه كذلك فى المادة المؤتة . كما أن القتل العمد المرتبط بجنحة – والمنصوص عليه كذلك فى المادة .

وقد أضاف القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ إلى قانون العقوبات المادة ٨٦ التى تحدد المقصود بالارهاب ، بقولها «يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً

<sup>(</sup>١) الصادر في ١٨ يولية ١٩٩٧ ، الجريدة الرسمية - العدد ٢٩ (مكروا) يتاريخ ١٨ يولية

لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالإتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة عمارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».

فإذا كان ارتكاب القتل تنفيذاً لغرض من الأغراض التى اعتبرها المشرع من قبيل الارهاب ، كانت عقوبة القتل العمد هى الاعدام . وهذا الظرف المشدد وجوبى، فلا يجوز للقاضى أن يحكم بغير عقوبة الاعدام إذا ثبت لديد أن الجانى قد استهدف من القتل تحقيق غرض إرهابى . ويعتبر ذلك من قبيل الاعتدد بالباعث على القتل كظرف مشدد للعقاب بنص القانون .

وعلة تشديد عقاب القتل في هذه الحالة هي ما يكشف عنه غرض الجاني من خطورة إجرامية ، فهو يرتكب أشد الجرائم جسامة ، ويقدم على ازهاق الروح بقصد الارهاب وترويع الناس والإخلال بالنظام العام وأمن المجتمع وسلامته . ويعد غرض الارهاب ظرفاً شخصياً ، ومن ثم لا يسرى على جميع المساهمين في جرعة القتل ، وإنا يسرى بالنسبة لمن ثبت توافره لديه . فإذا تعدد المساهمون في الجرعة ، وتوافر قصد الارهاب لدى أحدهم دون غيره من المساهمين ، فلا يشدد العقاب إلا بالنسبة له دون غيره ، إعمالاً لنص المادتين ٣٩ و ٤١ من قانون العقوبات . والغالب أن تقترن المساهمة في جرعة القتل بتوفر الظرف المشدد لدى كافة المساهمين ، لأن استهداف الغرض الارهابي يكون هو المحرك لمن يساهم في جرعة القتل في مثل هذا الظرف . لكن يلاحظ حكم المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات بالنسبة للشركاء في القتل الذي استهدف تنفيذ غرض إرهابي (١) .

<sup>(</sup>١) تقضى هذه المادة بأن من يشارك فى القتل العمد المعاقب عليه بالاعدام يعاقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المزيدة . ويسرى حكم هذه المادة على القتل المرتكب تنفيذا لغرض ارهابى ، الذى لا يختلف عن القتل البسيط إلا فى الاعتداد بالباعث على القتل بوصفه ظرفا مشددا للعقاب .

## المبحث الثالث الصورة المخففة للقتل العمد

#### تمهيد:

تخضع جناية القتل العمد لحكم الأعذار القانونية المخففة، التى يترتب عليها تطبيق عقوبة الجنحة وجوباً أو جوازاً بدلاً من عقوبة الجناية. من ذلك عذر صغر السن، وعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعى اذا كان التجاوز قد حدث بنية سليمة. وهذان العذران من الاعذار القانونية العامة التى ينصرف أثرها الى كافة الجنايات، وتدخل دراستهما لهذا السبب فى مقرر القسم العام من قانون العقوبات.

لكن المشرع نص على عذر قانونى خاص بخفف العقاب هو عذر الاستفزاز. وترجع خصوصية هذا العذر الى أن المشرع قصره موضوعيا على طائفة معينة من الجرائم، هى جرائم القتل العمد والجرح أو الضرب المفضى الى موت أو الى عاهة مستدية. كما ترجع الخصوصية كذلك الى أن المشرع قصر عذر الاستفزاز موضوعيا على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا. وأخيراً ترجع الخصوصية الى أن المشرع قصر العذر شخصياً على الزوج الذى يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا. والعذر ينصرف فى الاصل الى تخفيف عقوبة جناية القتل العمد، ولذلك يدرس فى خصوص هذه الجرعة.

#### ماهية عدر الاستفزاز وعلة التخفيف:

نصت على عذر الاستفزاز المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات، التى تقرر أن «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بهأ يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة فى المادتين ٢٣٤، ٢٣٦».

ولم يقر المشرع المصرى عذر الاستغزاز باعتباره عذراً قانونياً مخففاً للعقاب، إلا فى حالة مفاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنا دون غيرها. فإذا قتل الزوج زوجته فى هذه الحالة أو قتلها هى ومن يزنى بها فى الحال، استفاد من عذر قانونى يخفف عقابه. وقد رأينا أن نطاق هذا العذر لا يقتصر على القتل، وإنما يمتد الى الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت أو إلى العاهة المستدية.

ويترتب على توافر عذر الاستفزاز تخفيف عقاب القتل العمد وجوباً، لتصير عقوبته الحبس. يترتب على ذلك أن يعتبر هذا القتل جنحة (١)، تختص بنظرها محكمة الجنح، كما أن الشروع فيها لاعقاب عليه، لعدم وجود نص خاص يقرر العقاب على الشروع في هذه الجنحة.

وترجع علة تخفيف عقاب الزوج فى هذه الحالة الى الاستغزاز الذى يتعرض له الزوج حين يفاجاً بمشاهدة زوجته متلبسة بالزنا. هذا الاستغزاز يخلق لديه ثورة نفسية وحالة من الغضب الشديد والانفعال، تجعله يندفع الى الاعتداء على الزوجة وشريكها، أى أن هول المفاجأة وبشاعة الخيانة تجعل الزوج فى حالة نفسية لا تمكنه من التفكير الهادئ ولا تدع له أى قدر من الاختيار، فيأتى أشد الافعال التى يمكن

<sup>(</sup>١) ذهب بعض الفقد إلى أن هذا العذر، وإن كان شخصباً، إلا أنه لا يقتضى تغيير وصف الجناية وإن تغيرت العقوية. لكن الرأى الراجع يذهب إلى أن العذر ينشئ جرية من نوع خاص بحكم طبيعته القانونية الملزمة، هذه الجرية هي جنحة بالنظر الى العقوية المقررة لها وليست جناية. فالعذر القانوني يغير من وصف جناية القتل ويعطيها وصف الجنحة. وقد كانت المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات الفرنسي تعنى الزوج في هذه الحالة من العقاب. لكن النص المصرى الذي أخذ عنها لا يعنى الزوج من العقاب وإغا يقرر تخفيف عقابة فحسب. هنا وقد الغيت المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات الفرنسي بالقانون رقم ٧٥ – ١٦٧ الصادر في ١٦ يوليه ١٩٧٥، والذي الغي في الوقت ذاته تجريم الزنا بحيث لم يعد للاعفاء من عقاب القتل في حالة التلبس بالزنا موجب. لكن القانون الفرنسي يقرر عفر الاستغزاز ويجعله معفياً من عقاب القتل والضرب والجرح، اذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت بناء على استغزاز تمثل في ضرب أو أعمال عنف خطيرة ضد الاشخاص.

أن تسولها له نفسه وهو في هذه الحالة. وقد قدر المشرع أن أقصى ما يكن أن يصل اليه الزوج هو قتل الزوجة وعشيقها، فخفف عقابه عن هذا القتل وعما دونه من أفعال الاعتداء.

#### شروط العذر الموجب للتخفيف:

حددت المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات الشروط التي يجب توافرها في عذر الاستفزاز الموجب لتخفيف عقاب القتل العمد، هذه الشروط ثلاثة هي: صفة القاتل وكونه زوجاً للزانية، مفأجاة الزوجة متلبسة بالزنا، ارتكاب القتل في الحال.

#### أولاً: صغة القاتل:

يتطلب القانون فى مرتكب جريمة القتل المخفف لكى يستفيد من تخفيف العقاب، أن يكون زوجاً للمرأة الزانية، سواء كان زواجه موثقاً بورقة رسمية أو كان زواجاً عرفياً. فلا يستفيد من هذا العذر أقارب الزوج المثلوم شرفه ولو كان غائباً، ولا يستفيد منه أقارب الزوجة الزانية، مثل أبيها أو أخيها أو إبنها، خلاقاً لما تأخذ به بعض القوانين الأجنبية (١).

بل إن هذا العذر المخفف لاتستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً

<sup>(</sup>۱) مثل القانون الإيطالى بالنسبة للأب أو الأخ الذى يقتل ابنته أو أخته عند مفاجأتها فى وضع جنسى غير مشروع (المادة ۵۸۷ من قانون العقوبات الإيطالى)، والقانون الكويتى الذى توسع فى العذر ومد نطاق الاستفادة منه إلى الابن الذى يقتل أمه متلبسة بالزنا أو الأب الذى يفاجى ابنته أو الأخ الذى يفاجئ أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، إذا قتلها فى الحال أو قتل من يزنى بها أو يواقعها أو قتلهما معا (المادة ۱۵۳ من قانون الجزاء الكويتى). والرأى عندى أن نطاق هذا العذر يجب أن يمتد فى القانون المصرى إلى أقارب الزوج وأقارب الزوجة، بل إلى كل من يفاجئ امرأة متلبسة بالزنا، فيقتلها هى ومن يزنى بها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، حفاظاً على الفضيلة، واعمالاً لقواعد الشريعة الاسلامية التى تعتبر الفتل فى هذه الحالة من قبيل تغيير المنكر الذى يبيع الفعل، والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً للاستور المصرى. لذلك يعد نص والشريعة الاسلامية من قانون العقوبات الذى يقصر العذر على الزوج وحده نصاً غير دستورى لهذا السبب، ولسبب أخر سنذكره فى المتن.

بالزنا، ولو حدث ذلك فى منزل الزوجية، فتقتله هو ومن يزنى بها، لأن عبارة النص اقتصرت على ذكر الزوج الذى يفاجئ «زوجته». وهذه التغنيف وهى سبب من الاستفادة من العذر تفرقه معيبة، ولا سند لها من علة التخفيف وهى سبب من أسباب عدم دستورية نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات. فعلة التخفيف هى الاستفزاز الذى يتعرض له الزوج حين يفاجأ بشريكة حياته متلبسة بالخيانة، والعلة ذاتها تتوافر لدى الزوجة التى تنفعل حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالزنا، لذلك كان من الأجدر بالمشرع أن يسوى بين الزوجين فى الاستفادة من عذر الاستفزاز فى علم النوجين فى هذا الخصوص، وحرمان الزوجة من الاستفادة من عذر الاستفزاز فى حالة مفاجأة زوجها متلبساً بالزنا، هو فى تقديرنا من أسباب عدم دستورية نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات. وعدم الدستورية هنا يرجع الى مخالفة هذا النص لمبدأ من المبادئ القانونية العامة التي كرسها الدستور يرجع الى مخالفة هذا النص لمبدأ من المبادئ القانونية العامة التي كرسها الدستور

وانتظاراً لا قرار عدم دستورية هذا النص المعيب، فإن الزوجة التى تقتل زوجها اذا فاجأته متلبساً بالزنا، لا تستفيد من العذر القانونى الموجب لتخفيف العقاب، والمقرر في المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تعتبر مفاجأة الزوجة لزوجها متلبساً بالزنا ظرفاً قضائياً مخففاً للعقاب، يبرر معاملة الزوجة القاتلة بالرأفة تطبيقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات، التى تجيز تبديل عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة الى الحبس الذى لا يقل عن ستة شهور مع جواز وقف التنفيذ.

واقتصار عذر الاستغزاز على الزوج وحده، يثير بعض الصعوبات اذا ساهم معه في جريمة قتل الزوجة أو شريكها شخص آخر غيره. فاذا ارتكب القتل غير الزوج، فهو لا يستغيد بداهة من العذر المخفف، لعدم توافر الصفة التي يتطلبها القانون في القاتل، وهي كونه زوجاً للزانية، كما لا يستفيد الزوج ذاته من

التخفيف، اذا كان مجرد شريك للفاعل غير الزوج في القتل، لأنه يكون قد ساهم في جرعة قتل عادية، بوصفه شريكاً يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الاصلى، الذي لا يستفيد من تخفيف العقاب.

واذا كان الفاعل الأصلى للقتل هو زوج الزانية، فهو يستفيد من التخفيف، كما يستفيد منه الشريك مع الزوج إذا كان عالماً بظرف الاستفراز الذى يوجد فيه الزوج، تطبيقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات، ومقتضاها أن الظروف الخاصة بالفاعل تسرى على الشريك اذا كان عالماً بها(١١). أما إذا لم يكن الشريك يعلم بظرف الاستفزاز الذى يوجد فيه الزوج، فلا يستفيد من تخفيف العقاب، وإنما يعاقب عن اشتراك في قتل عادى.

واذا وجد مع زوج الزانية الذى قتلها، فاعل آخر ساهم معه فى قتلها هى أو شريكها، اقتصرت الاستفادة من العذر المخفف على الزوج وحده، دون الفاعل الآخر ولو كان يعلم بعذر الاستفزاز، وذلك لأن عذر الاستفزاز ظرف خاص بالزوج يقتضى تغيير وصف الجرعة، وقد قررت المادة ٣٩ من قانون العقوبات فى فقرتها الأخيرة أنه إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجرعة أو العقوبة بالنسبة له، فلا يتعدى أثرها الى غيره منهم، ففى هذه الحالة يستفيد الزوج من التخفيف، بينما يعاقب الفاعل معه بعقوبة القتل العمد البسيط دون تخفيف.

#### ثانياً: مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا:

يتطلب القانون لاستفادة الزوج من تخفيف العقاب، أن يفاجئ زوجته في حالة تلبس بالزنا، فلا يستفيد الزوج من تخفيف العقاب اذا قتل زوجته التي يعلم سوء سلوكها وسبق ارتكابها الزنا، ولو كان ذلك باعترافها. ولا يستفيد من التخفيف من

<sup>(</sup>١) هذا فضلاً عن أن الشريك يستعير اجرامه من الفاعل طبقاً لقراعد المساهمة الجنائية، مع مراعاة ما تقضى به المادة ٤١ من قانون العقوبات على النحو المبين بالمتن.

باب أولى اذا كان قد قتلها لشكه في سلوكها.

والمقصود بالتلبس بالزنا فى خصوص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات هو ذات المدلول الذى عنته المادة ٢٧٦ من القانون ذاته، واعتبرته من بين الأدلة على الزنا<sup>(١)</sup>. ويتحقق التلبس وفقاً للمادة ٢٧٦ عقوبات بمشاهدة الزوجة أثناء ارتكاب جرعة الزنا، أى لحظة الاتصال الجنسى، كما يتحقق كذلك اذا شاهد الزوج زوجته وشريكها فى ظروف لا تدع مجالاً للشك فى أن الزنا قد وقع (٢٠).

(١) فلا ينبغى فهم التلبس بالزنا في معنى المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، التى تحدد مفهوم التلبس لكى ترتب عليه أثاراً أجرائية، لا صلة لها بسبب تخفيف عقاب الزوج الذى يقتل زوجته حال مفاجأته لها متلبسة بالزنا.

(٢) وهذا ما أكدته محكمة النقص عندما قررت أنه ولا يشترط في التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزنا وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيره، بل يكفى لقبام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلأ، ولذلك قضت المحكمة بقيام حالة التلبس عند مفاجأة الزوجة مرتدية قميص النوم وهي في حالة ارتباك شديد، وكان عشيقها مختفياً تحت السرير في غرفة النوم خالعاً حذائه، نقض ٩ ديسمبر ١٩٣٥، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٣، رقم ٤٠٩، ص ٥١٣؛ أو عند دخول الزوج على الزوجة وشريكها فاذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض وحاول الشريك الهرب عند رؤية الزوج، نقض ١٨ مارس ١٩٤٠، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٥، رقم ٨٠، ص ١٤٢؛ أو إذا لاحظ الزوج عند دخوله المنزل حركة تحت السرير فرفع الملاءة ووجد المتهم ونصفه الاسفل عار وهو يمسك عِلابسه، نقض ٢٤ فبراير ١٩٥٣ مجموعة أحكام النقض، السنة ٤، رقم ٢٠٧، ص ٥٦٦؛ أو إذا وجد الزوج الذي عاد من سفره على غير توقع من زوجته شريكها بجوار السرير في الغرفة التي ينام بها أولاده وكان منهمكا في لبس بنطلونه، نقض ١٦ نوفمبر ١٩٦٤، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٥، ورقم ١٣٤، ص ٦٧٩. كما قضتٍ محكمة النقض بتوافر حالة التلبس بالزنا في واقعة كان الزوج فيها قد عاد الي منزله بعد أداء صلاة الفجر، فطلبت منه زوجته التي كانت ترتدي ملابس النوم أن يظل بالصالة ولا يدخل الى حجرة النوم. ولما ارتاب في الأمر اندفع الى حجرة النوم فشاهد عشيق الزوجة جالساً على السرير، فما كان من العشيق إلا أن اندفع نحو الزوج واعتدى عليه بالصرب ثم لاذ بالغرار، ولما استفسر الزوج من زوجته عن سيب تواجد هذا الشخص بغرفة النوم في ذلك الوقت أخبرته بأنه عشيقها وأن عليه أن يأخذ ملابسه ويرحل ثم صفعته بيدها وبصقت في وجهه فما كان منه إلا أن أطبق على عنقها بكلتا يديه ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم قام بإبلاغ الشرطة بالحادث. واكدت محكمة النقض في هذا الحكم أن ظروف التلبس الموجب لتطبيق المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات قدتحققت لأن «من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجرعة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً ي، نفض ١٢ اكتربر ١٩٨٣، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٤، رقم ١٦٢، ص ٨٢٢.

ويجب أن يفاجئ الزوج زوجته في حالة التلبس بنفسه، ومن ثم لا يستفيد الزوج من العذر المخفف إذا قتل زوجته بعد أن أخبره الغير بأنه شاهد زوجته متلبسة بالزنا. كما أن مفاجأة الزوج بزنا زوجته تتحقق ولو كان يعلم بأن زوجته ترتكب الزنا، لكنه لم يخبرها بذلك ثم قتلها ومن يزنى بها عندما شاهدها متلبسة بالزنا، إذ يتحقق في هذه الحالة عنصر مفاجأة الزوج زوجته حال تلبسها بالزنا. فالنص لا يتطلب أن يفاجأ الزوج بزنا زوجته للمرة الأولى، فهو لا يقرر أن «من فاجأ فوجئ بزوجته حال تلبسها بالزنا»، وإنما يقرر أن العذر يستفيد منه «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا»، ولا ينفى هذه المفاجأة سبق علم الزوج المخدوع بخيانة زوجته له، إذ أن رؤيتها حال تلبسها بالزنا فعلاً تولد لديه حالة الاستفزاز الذى يفقده السيطرة على نفسه ويجعله يندفع الى قتلها. وعلى ذلك يمكن القول بأن المفاجأة التى يعنيها النص تكون بالنسبة للزوجة التى يشاهدها زوجها متلبسة بالزنا للمرة الأولى، وليست المفاجأة للزوج التى تفترض انتفاء علمه بسلوك زوجته الشائن، فالعلم بالسلوك الشائن غير رؤيته فعلاً.

ولا يتطلب القانون أن يشاهد الزوج زوجته متلبسة بالزنا في منزل الزوجية، حتى يستفيد من العذر إذا قتلها، فهو يستفيد من العذر إن كان زناها في خارج منزل الزوجية وقتلها حين فاجأها متلبسة بالزنا في المكان الذي ارتكب فيه (١١). ويتفق هذا مع خطة المشرع المصرى الذي لا يشترط في جرعة زنا الزوجة أن تقع في منزل الزوجية، خلافا لزنا الزوج الذي لا يعد جرعة إلا إذا وقع في منزل الزوجية، وهذه أيضاً تفرقه منتقدة بين الزوج والزوجة في خصوص جرعة الزنا، سوف نعود اليها عند دراسة هذه الجرعة.

<sup>(</sup>١) وقد كانت المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات الفرنسى، التى أخذ عنها النص المصرى، لا تعفى من العقاب إلا إذا كان الزوج قد فاجأ زوجته متلبسة بالزنا فى منزل الزوجية. وقد رأينا أن النص الفرنسى قد ألغى فى سنة ١٩٧٥ بالغاء تجريم الزنا.

## ثالثاً: ارتكاب التعل في الحال:

يشترط للاستفادة من العذر المخفف أن يرتكب الزوج القتل فور مفاجأته لزوجته حال ارتكابها الزنا. وقد أوضح النص هذا الشرط بقوله «وقتلها في الحال هي ومن يزني بها ». ويرتبط هذا الشرط بعلة التخفيف، وهي حالة الانفعال التي يوجد فيها الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا، فاذا زالت حالة الانفعال وهدأت نفسه وانقشعت سحابة غضبه، لم يعد هناك مبرر للاستفادة من تخفيف العقاب اذا قتل الزوج زوجته التي كانت متلبسة بالزنا، إذ ينتفي أحد الشروط المرجبة للتخفيف.

لكن ليس معنى ارتكاب القتل فى الحال أن الزوج ينبغى ألا يغادر مكان ارتكاب الزنا إلا إذا كان قد قتل زوجته ومن يزنى بها، بحيث إذا غادره امتنعت استفادته من العذر المخفف، لأن العبرة هى بحالة الزوج النفسية، وقد تظل حالة الانفعال ملازمة له ولو مضى وقت قصير على مشاهدة جرعة الزنا، كان الزوج قد انتقل خلاله من مكان الزنا الى غرفة مجاورة أو الى المطبخ بحثاً عن سلاح يستعمله فى ارتكاب القتل. فمضى الوقت بين مشاهدة الزنا وارتكاب القتل لا يحول دون الاستفادة من عذر تخفيف العقاب، إلا إذا كان الوقت الذى انقضى عول دون الاستفادة من مروره هدوء حالة الزوج النفسية، أو أنه صرف النظر عن طويلاً، بحيث يستفاد من مروره هدوء حالة الزوج النفسية، أو أنه صرف النظر عن قتل الزوجة الزانية مؤقتاً. والتحقق من حصول القتل فى الحال أو تراخيه عن لحظة المفاجأة، هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع وفقاً لظروف كل حالة على حدة، إذ يصعب وضع ضابط زمنى للوقت الذى فصل بين مفاجأة الزوجة وارتكاب القتل.

# عقوبة القتل المقترن بعدر الاستفزاز:

إذا توافرت شروط عذر الاستفزاز، وجب تخفيف عقوبة القتل العمد الى الحبس، وتوقع عقوبة الحبس على الزوج اذا قتل زوجته ومن يزنى بها، كما توقع من باب أولى على الزوج اذا قتل أحدهما دون الآخر. وتطبق عقوبة الحبس، ولو لم

يرتكب الزوج قتلاً، وإنما اكتفى بالجرح أو الضرب الذى أفضى الى الموت أو الى عاهة مستديمة تطبيقاً لنص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات.

ولم يضع المشرع حداً أدنى لعقوبة الحبس، ومن ثم يكون المرجع الى حده الأدنى العام، وقد قصد المشرع بذلك ترك السلطة التقديرية واسعة للقاضى، حتى يراعى فى تقدير العقوبة ظروف كل حالة على حدة. وقد رأينا أنه لا عقاب على الشروع فى هذا القتل، لأنه جنحة لم ينص المشرع على عقاب الشروع فيها. فاذا قصد الزوج القتل، لكن فعله اقتصر على اصابة الزوجة وعشيقها بجراح، عوقب عن الضرب والجرح وفقاً للمادتين ٢٤١، ٢٤٢ من قانون العقوبات، وليس تطبيقاً للمادة ٢٣٧ من قانون العقوبات، وليس تطبيقاً للمادة ٢٣٧ من قانون العقوبات.

ونعتقد أن عدم تقييد المشرع لسلطة القاضى التقديرية فى خصوص تطبيق هذا العذر على النحو الذى فعله، يدل على أن واضع النص أدرك ما يتضمنه هذا الحكم من شذوذ فى نواح متعددة أشرنا الى بعضها من قبل. ونعتقد أنه كان أولى بالمشرع ألا يساير التشريعات الأجنبية فيما أخذت به عند قتل الزوج زوجته المتلبسة بالزنا، وإلها يأخذ بما يقرره الفقه الاسلامى من اعتبار الفعل تغييراً للمنكر لا يعاقب مرتكبه، فيقرر للزوج ولأقاربه ولأقارب الزوجة الى درجة معينة سبب إباحة خاص بجرعة الزنا، إذا قتل أحد هؤلاء الزانية ومن يزنى بها حال مفاجأتها فى اباحة خاص بطرعة الزنا، ويكفى أن نشير الى أن تقرير العذر المخفف على النحو الذى اتبعه المشرع المصرى يمكن أن يؤدى الى نتيجة شاذة، هى أن الزوجة الزانية وشريكها يكونان فى حالة دفاع شرعى إذا بادراً بقتل الزوج الذى فاجأهما قبل أن يقتلهما. ذلك أن فعل الزوج يعد جرعة وإن خفف المشرع عقابها، لذلك يجوز للزوجة وشريكها أن يدافعاً عن نفسهما ضد فعل الزوج (١١)، ويغلتان من العقاب كلية اذا قتلاه. فغعلهما يكون دفاعاً شرعياً إذا قتلا الزوج المخدوع، وبقتله لن تتحرك الدعوى الجنائية عن جرعة الزنا، إذ يتوقف تحريكها على شكوى الزوج دون ورثته.

<sup>(</sup>۱) تطبيقاً لنص المادة ٢٤٩ من قانون المقوبات التي تجيز الدفاع عن النفس وتبيع القتل إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالفة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. وفعل الزوج طبقاً لوصفه القانوني يظل غير مشروع، لأن المشرع لا يبيع لم قتل الزانية وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بالزنا، وإنما يخفف عقابه اذا قتلهما فعلا، ويظل الفعل كما رأينا جنعة.

# الفصل الثاني القتل غير العمد

#### النص القانوني:

نصت على القتل غير العمد وحددت عقوبته المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات، ونصها «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجارز خمسائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجرية نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص، فاذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين» (١)

<sup>(</sup>١) وتعاقب الشريعة الاسلامية على القتل الخطأ بعقوبة أصلية هى الدية والكفارة، أو التعزير في حالة العفو عن الدية إذا رأى ولى الأمر ذلك محققاً لمصلحة الجماعة، حتى لا يظل القتل غير العمد دون عقاب إذا عفا أولياء المجنى عليه عن الدية. وقد تقرر العقاب على القتل الخطأ في قوله تعالى «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين، وكان الله عليما حكيماً». (سورة النساء، اية ٩٢).

#### أركان القتل غير العمد - إحالة:

يشترك القتل غير العمد مع القتل العمد في ركنين هما محل الاعتداء والركن المادي، ويختلف معد في الركن الثالث وهو الركن المعنوي، الذي يعد فارقا أساسياً بينهما.

فالقتل غير العمد يشترك مع القتل العمد في محل الاعتداء، وهو حق الانسان في الحياة، الذي يتطلب أن يكون المجنى عليه انساناً على قيد الحياة وقت إليان المتهم فعله. ولتحديد بداية الحياة أهمية خاصة في القتل غير العمد، لأن القانون لا يعاقب على الاجهاض غير العمد، ومن ثم وجب حماية الحياة الانسانية للطفل منذ بداية عملية الولادة، أى منذ احساس الأم الحامل بآلام الوضع التي تنتهى بخروج المولود الى خارج جسمها. فمنذ هذه اللحظة يصبح الكائن الحي خارج نطاق جرية الاجهاض ليدخل في حماية النصوص التي تعاقب على القتل العمد أو القتل غير العمد، شأنه في ذلك شأن غيره من الافراد. ويترتب على هذا التحديد لبداية الحياة الانسانية للمولود، امكان مساءلة الطبيب المولد عن قتل غير عمد، الخنين من رحم أمه. ومن هذه الوجهة تبدو أهمية تحديد لحظة بداية الحياة في صدد جرية القتل غير العمد، إذ لا يكن مساءلة مثل هذا الطبيب عن اجهاض لانعدام قصد الاجهاض لديه، كما أن القانون لا يعاقب على الاجهاض غير العمد في حين أنه يعاقب على القتل غير العمد.

كما يشترك القتل غير العمد مع القتل العمد في الركن المادى الذى يتحقق باتيان فعل الاعتداء على الحياة الذى يتسبب فى ازهاق روح المجنى عليه. ويعنى ذلك أن عناصر الركن المادى للقتل غير العمد ثلاثة هى: فعل الاعتداء على الحياة، والنتيجة المتمثلة فى ازهاق روح المجنى عليه، وعلاقة السببية بين فعل الاعتداء ونتيجته. وقد أرضحت المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات الركن المادى فى القتل غير

العمد بقولها «من تسبب خطأ في موت شخص آخر ...». وقتل النتيجة وعلاقة السببية أهمية خاصة في القتل غير العمد، فوفاة المجنى عليه وعلاقة السببية بين سلوك المتهم والوفاة هما اللذان تتحدد باجتماعهما المسؤولية عن القتل غير العمد، ويعنى ذلك أنه إذا تخلف أحدهما، امتنعت مساءلة المتهم عن القتل غير العمد، سواء في صورته التامة لتخلف أحد عناصر الركن المادي، أو في صورة الشروع لأنه لا شروع في الجرائم غير العمدية. ومع ذلك اذا تخلفت الوفاة، يمكن مساءلة المتهم عن الاصابة غير العمدية. أو نحيل فيما يتعلق بحل الاعتداء في القتل غير العمد وركنه المادي الى ما سبقت لنا دراسته في هذا الشأن بخصوص القتل العمد منعاً للتكرار.

أما وجه الاختلاف الاساسى بين القتل غير العمد والقتل العمد، فيكمن فى الركن المعنوى، الذى يتخذ صورة القصد الجنائى فى القتل العمد، بينما يتخذ صورة الخطأ فى القتل غير العمد. لذلك فإن دراسة القتل غير العمد تنحصر في بيان ركنه المعنوى الذي عيزه عن القتل العمد، ثم في دراسة العقوبات التى قررها المشرع للقتل غير العمد، سواء فى صورته البسيطة أو اذا توافر أحد الظروف المشددة.

# المبحث الأول الخطأ

#### ماهية الخطأ وعناصره:

الركن المعنوى للقتل غيرالعمد هو الخطأ، الذي يقابل القصد في القتل العمد.

<sup>(</sup>۱) كما يسأل المتهم عن الاصابة غير العمدية، ولو حدثت الوفاة، إذا كانت الوفاة غير راجعة الى خطأ المتهم بسبب انقطاع رابطة السببية بين خطئه ووفاة المجنى عليه. لذلك يكون لمحكمة الموضوع، إذا استبعدت نشوء الوفاة عن الاصابة التي أحدثها المتهم بالمجنى عليه، أن تعدل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ. راجع نقص ۲۸ مايو ۱۹۳۱، مجموعة القواعد القانونية، ح ۲، وقم ۲۹۳، ص .۳۳. أما إذا تخلفت الوفاة أو الاصابة غير العمدية، أي تخلفت النتيجة الاجرامية، فلا قيام لجرية القتل أو الاصابة خطأ، مهما كان سلوك المتهم ولو كان قد ارتكب خطأ جسيماً.

والخطأ فى القتل غير العمد هو لذلك الركن المميز لهذه الجرعة عن جرعة القتل العمد. فاذا انتفى القصد الجنائى لدى مرتكب السلوك الذى أدى الى وفاة المجنى عليه، وجب لمساءلته عن هذه الوفاة أن يثبت قيام الخطأ فى جانبه. أما إذا لم يمكن نسبة الخطأ، ولو فى أيسر صوره، الى المتهم، كان القتل عرضياً لا يسأل عنه هذا الأخير (١٠).

ولم يعرف قانون العقربات الخطأ. وقد قيل فى تعريفه أنه كل فعل أو امتناع إرادى، تترتب عليه نتائج لم يقصدها الفاعل، ولكن كان فى وسعه ومن الواجب عليه أن يتجنبها. ويمكن تعريفه فى نطاق القتل الخطأ بأنه «نشاط ارادى لا يتفق مع واجبات الحيطة والحذر يؤدى الى نتيجة اجرامية كان فى استطاعة المتهم ومن واجبه أن يحول دون تحققها». والنشاط الارادى قد يكون إيجابيا أو سلبيا، والنتيجة التى يؤدى اليها نشاط المتهم هى وفاة المجنى عليه، وهى نتيجة كان فى استطاعة المتهم الحيلولة دون حدوثها، لو كان قد اتخذ الحد الأدنى من الاحتياطات عند إتيان نشاطه، أو التزم فيه الحدود التى يتعين على من كان فى مثل ظروفه أن يلتزمها.

وواجبات الحيطة والحذر التي يلتزم بها كل شخص عند محارسة نشاطه، ايجابياً كان أو سلبياً، مصدرها إما الخبرة الانسانية التي علمتنا أن هناك حداً أدنى من الحذر يتعين التزامه عند إتبان بعض صور السلوك الانساني حتى لا تترتب عليه نتائج ضارة، وإما القوانين واللوائح والقرارات والانظمة التي تفرض على الافراد التزامات معينة عند إتبان بعض التصرفات حتى لا تفضى الى نتائج غير مرغوب

<sup>(</sup>۱) فاذا انعدم الخطأ في أيسر صوره التي تكفى لقيام القتل غير العمد، كانت الواقعة قضاءً وقدراً لا تقوم من أجلها مسؤولية أحد. مثال ذلك أن ينهار منزل على ساكنيه بفعل زلزال أو فيضان فيقتلهم أو يصيبهم بأذى دون ما خطأ من مالك المنزل، أو أن يموت المريض عقب اجراء جراحة له دون ما خطأ من الجراء أو عن يتابعون حالة المريض بعد اجراء الجراء الجراءة.

فيها. ويمثل الاخلال بواجبات الحيطة والحذر أيا كان مصدرها الجانب المادى من فكرة الخطأ، لكنه لا يكفى لمساطة من أخل بواجبات الحيطة والحذر عن النتيجة الضارة التى تحققت كأثر لاغفال تلك الواجبات عند إتيان سلوكه، لأن القانون لا يعاقب على السلوك الذي يفضى الى نتيجة اجرامية على السلوك الذي يفضى الى نتيجة اجرامية معينة، وهو ما يقتضى وجود صلة نفسية بين إرادة صاحب السلوك والنتيجة التى تحققت.

والجانب النفسي، أي العلاقة بين ارادة صاحب السلوك ووفاة المجنى عليه، يعد العنصر الثاني من عناصر الخطأ. ويقوم هذا الجانب النفسي على مدى ادراك المتهم وتوقعه لحدوث نتيجة اجرامية من جراء مخالفة واجبات الحيطة والحذر في نشاطه، فاذا كان لا يتوقع حدوث الوفاة نتيجة لسلوكه، مع أنه كان في استطاعته ومن واجبه أن يتوقعها ويحول دون حدوثها، كان الخطأ بسيطاً أو خطأ غير واع أو خطأ بدون توقع، ومثاله أن تضع الأم مادة سامة. على منضدة فيتناولها طفلها ويوت، فالأم لم تتوقع حدوث هذه النتيجة ومن ثم لم تتخذ ما يلزم لمنعها، مع أنه كان في استطاعتها ومن واجبها أن تتوقعها وأن تحول دون حدوثها، لأن الأم العادية يمكن أن تتوقع هذه النتيجة وأن تحول دون حدوثها. أما إذا كان المتهم يتوقع حدوث الوفاة نتيجة لسلوكه دون أن تتجه اليها ارادته، بل إنه كان يأمل في عدم حدوثها رغم اتبانه السلوك الذي أفضى اليها، فإن الخطأ يكون في هذه الحالة خطأ واعيا أو خطأ مع التوقع، ومثاله من ينطلق مسرعاً بسيارته في طريق مزدحم بالمارة متوقعا اصابة أحد الاشخاص. وواضع أن الخطأ الواعي أو الخطأ مع التوقع ينطوي على خطورة تجاوز ما ينطوى عليه الخطأ غير الواعى أو الخطأ بدون توقع، مما كان يقتضى تشديد العقاب عليه. لكن المشرع لم يفعل ذلك، وإن كان من الممكن أن يراعى القاضى هذا الاعتبار عند تقدير العقوبة في الحدود التي وردت في نص الفقرة الأولى من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات.

وصورة الخطأ مع التوقع تثير فكرة القصد الاحتمالي، التي تشترك معها في توقع الجاني للنتيجة الاجرامية، لكن الفرق بين الخطأ مع التوقع والقصد الاحتمالي، أن الجاني في حالة القصد الاحتمالي يتوقع النتيجة الاجرامية كأثر عكن لفعله وتتجه ارادته الى قبولها. أي أنه يستوى لديه أن تحدث أو لا تحدث أما في حالة الخطأ مع التوقع، فإن المتهم يتوقع حدوث النتيجة، دون أن تتجه ارادته الى قبولها، بل هو يأمل الا تحدث بالنظر الى ظروفه الخاصة التي أساء تقديرها في واقعة الحال.

#### صور الخطأ:

حددت المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات صور الخطأ التى تقوم بها المسؤولية عن القتل غير العمد. ويبدو من الألفاظ التى استعملها النص أن المشرع حاول حصر صور الخطأ، وقد أحاط فعلا بجل صوره. ويكفى لقيام المسؤولية عن الخطأ غير العمد أن تتحقق أى صورة من الصور التى ورد ذكرها فى النص، فكل صورة منها تعد خطأ قائماً بذاته يرتب المسؤولية، ولو لم يقع خطأ آخر من الفاعل(١).

<sup>(</sup>١) ولا عبرة بدرجة جسامة الخطأ، فالقدر البسير منه يكفى لقيام المسؤولية الجنائية به اذا ترتب عليه وفاة المجنى عليه. والمشرع عندما ذكر صور الخطأ الذي يرتب المسؤولية عن القتل غير العمد لم يتطلب فيه جسامة معينة، بل إن النص على تشديد العقاب في حالةً الاخلال الجسيم بما تفرضه أصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة، يؤكد أن المشرع يتجه الى الاكتفاء بأى قدر من الخطأ ولو كان يسيرأ لترتيب المسؤولية الجنائية عن القتل غير العمد. هذا فضلاً عن أن المصلحة الاجتماعية تقتضى عدم التفرقة بين صور الخطأ، لما يؤدى اليه تطلب الخطأ الجسيم لقيام المسؤولية الجنائية من افلات الكثيرين من العقاب بدعرى عدم جسامة الخطأ، بالاضافة الى ما يؤدى البه ذلك من تحكم وتفرقة بين الافراد في المساءلة الجنائية عن الاخطاء الصادرة منهم، لا سيما إذا كان الخطأ قد أدى الى وفاة المجنى عليه. وتثور مشكلة تطلب درجة معينة من الجسامة فى الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية بالنسبة للأطياء والجراءين وغيرهم من أصحاب المهن الفنية. للأطياء والجراءين وغيرهم من أصحاب المهن الفنية. للأطياء والجراءين وغيرهم من أصحاب المهن الفنية المالك لاتقر التفرقة بالنسبة المناسبة المنا لهؤلاء بين ما يعبر عنه وبالخطأ المأدي، الذي يسأل عنه الطبيب ولو كان يسيراً، وما يعرف «بالخطأ الفني» الذي لا يسأل عنه الطبيب إلا إذا كان على درجة معينة من الجسامة. فأي قدر من الخطأ يكنَّى لمساءلة هؤلاء الاشخاص لا فرق في ذلك بين الخطأ المادي والخطأ الفنَّى. فالخطأ البسير شأنه شأن الخطأ الجسيم في اقامة المسؤولية، وإن كان المشرع قد اعتد بدرجة الخطأ لتشديد العقاب، فإنه لا يصع الاعتداد بها فيما يجاوز ذلك. وما دمنا قد حِددنا الخطأ العام وفقاً لمعبار موضوعي، فلَّا وجه لتقرير امتياز لأهل الفن بالتغاضي عن أخطاء يرتكبونها ولا يمكن أن تصدر ممن كان في مثل ظروفهم من فنتهم.

ويمكن أن نقسم صور الخطأ الى طائفتين. الاولى طائفة تضم صور الخطأ العام، والطائفة الثانية تضم الخطأ الخاص.

## أولاً: صور الخطأ العام:

هذه الصور هي الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز. وهي صور تنطوى على مخالفة للواجبات التي تستمد من الخبرة الانسانية العامة.

## أ- الإهمال:

يضم الإهمال الحالات التي يحدث فيها الخطأ بطريق سلبي، يتمثل في ترك واجب أو الامتناع عن تنفيذ أمر معين. ويراد به عدم اتخاذ المتهم الاحتياطات التي يدعو اليها الحذر، وتمليها الخبرة الانسانية العامة، على من كان في مثل ظروفه، لأن من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة الاجرامية. مثال ذلك أن يترك المتهم طفلاً بمفرده بجوار موقد غاز مشتعل على ماء فيسقط عليه الماء الساخن ويقتله (۱۱)، أو أن لا يتخذ مدير الآلة البخارية طرق الوقابة المانعة لأخطارها عن الجمهور فتجذب شخصاً من ثيابه وتقتله (۱۲)، أو أن لا يتخذ حارس الحيوان الاحتياطات المكافية لمنع أذاه عن الناس (۱۳)، أو أن لا يتخذ صاحب البناء الذي يشرع في هدمه الاحتياطات المعقولة التي تقي الانفس والأموال ما قد يصببها منه من الاضرار (۱۶)، أو أن يبدأ قائد سيارة الاتوبيس في السير بها دون أن يتأكد من دخول ركاب السلم الأمامي الي داخل السيارة، عما أدى الي سقوط أحدهم ووفاته، ولا يعفي قائد السيارة من واجبه في التحقق من قام ركوب الركاب اطلاق المحصل لصفارته (۱۵).

<sup>(</sup>١) نقض ٣ نوفمبر ١٩٤١، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٥، رقم ٢٩٦، ص ٥٦٥، ويصح عقاب المتهم على القتل الخطأ سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٦ أبريل ١٩٣١، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٢، رقم ٢٣٨، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٣ أبريل ١٩٣١، مجموعة القواعد القانونية، ج ٢، رقم ٢٤٨، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) نقض ٧ فبراير ١٩٢٩، مجموعة القواعد القانونية، ح١، رقم ١٥٤، ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) تقض ٢٣ مارس ١٩٧٠، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢١، رقم ١٠٧، ص ٤٤٣.

#### ب- الرعونة:

الرعونة كلمة تشير الى الطيش والخفة، وهى ترجمة غير دقيقة لأصلها الفرنسى Maladresse، الذي يعنى سوء التقدير أو نقص المهارة أو الجهل بأمور فنية كان يتعين العلم بها. لذلك فحالات الرعونة ثلاثة هى: عوء التقدير ويعنى اقدام الشخص على عمل دون ادراك لخطورته أو لما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج ضارة، مثال ذلك أن يغير قائد السيارة اتجاهه فجأة دون أن ينبه المارة فيصدم شخصا(۱). ونقص المهارة ومعناه اقدام الشخص على عمل تنقصه الكفاءة الفنية اللازمة لمباشرته، مثال ذلك أن يقوم شخص بقيادة سيارة وهو غير ملم بأصول القيادة فيصيب انسانا، ولو كان يحمل رخصة قيادة (۲). والجهل بالأمور الفنية التي يتعين العلم بها، معناه قيام رجل الفن المتخصص بعمل يدخل في اختصاصه الفني دون مراعاة الاصول العلمية الثابتة التي يفترض علمه بها، مثال ذلك الطبيب الذي يجرى عملية جراحية دون أن يستعين بأخصائي تخدير، والصيدلي الذي يخطئ في تحضير المادة المخدرة التي يجهزها للاستعانة بها في اجراء عملية جراحية عا أدى الى تسمم المريض ووفاته (۱۳)، والمهندس الذي يخطئ في تصميم الرسم الهندسي لمبني أو يخطئ في تنفيذ الرسم فينهار المبني على من كانوا فيه.

#### ح- عدم الاحتراز:

عدم الاحتراز يعنى حالة الخطأ الواعى أو الخطأ مع التوقع، ويراد به اقدام الشخص على فعل كان يجب عليه الا متناع عنه لكونه يدرك خطورته ويتــوقع أن

<sup>(</sup>١) نقض ٤ ديسمبر ١٩٤٤، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٦، رقم ٤١٧، ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) لأن هذا السلوك وان كان لا يخالف قاعدة قانونية، إلا أنه يخالف واجباً من الواجبات التي تفرضها الخبرة الانسانية العامة، والتي تقضى بألا يتصدى الانسان لإتبان أمر يجهله كل. ت

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٧ يناير ١٩٥٩، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٠، رقم ٢٣، ص ٩١.

يترتب عليه ضرر، ومع ذلك يمضى فى فعله دون اتخاذ الاحتياطات التى من شأنها الحيلولة دون وقوع الضرر. مثال ذلك أن يسلم أب الى ولده الصغير الذى لم يبلغ العاشرة حيواناً خطراً فيفلت زمامه منه ويقتل أحد الناس  $\binom{(1)}{1}$  أو أن يقود شخص سيارته بسرع تجاوز الحد الذى تقتضيه ظروف المرور  $\binom{(Y)}{1}$ ، أو أن يحمل مراكبى فى زورقه عدداً من التلاميذ يفوق حمولته فيغرق بهم فى النيل، أو أن يسير سائق بسيارته على يسار الطريق مخالفاً ما هو متعارف عليه من أن الجهة اليسرى من الطريق يجب اخلاؤها لمن يكون قادماً من الطريق العكسى فيصدم انساناً ويقتله  $\binom{(Y)}{1}$ .

والضابط الذى يتحدد وفقاً له وجود الخطأ فى الصور الثلاث للخطأ العام هو فى الاصل ضابط موضوعى، قوامه ما كان يفعله الشخص الذى يلتزم فى تصرفاته قدراً متوسطاً من الحيطة والحذر، اذا وجد فى نفس ظروف المتهم الخارجية. فاذا كان المتهم قد التزم هذا القدر من الحيطة والحذر فى تصرفه، فلا ينسب الخطأ إليه، أما إذا نزل عن هذا القدر، فلم يقدر خطورة سلوكه أو قدرها لكنه - خلافا لما كان يفعله الشخص العادى - لم يعمل على تفادى ما يمكن أن يترتب عليه من أضرار، نسب الخطأ اليه، ولو كان قد تصرف وفقاً لما اعتاد عليه هو شخصياً. ويعنى ذلك أن واجبات الحيطة والحذر لا تتحدد وفقاً لما اعتاده المتهم، وإنما وفقاً لما كان يجب أن يلتزمه شخص معتاد من فئته.

لكن المعيار الموضوعي للخطأ ليس مطلقاً في تطبيقه، إذ ينبغي أن يراعي

<sup>(</sup>١) نقض ٧ نوفمبر ١٩٣٧، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٣، رقم ١، ص ١٠

<sup>(</sup>۲) ولو التزم قائد السيارة الحد الأقصى للسرعة وفقاً لقوانين ولوتح المرور، راجع نقص ١ مارس ١٩٤٣، مجموعة القواعد القانونية، حـ ١٩ رقم ١٩٢٦، ص ١٩٨٦، لأنه إذا كانت مقتضيات الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة كان ذلك متعينا، فالحد الاقصى للسرعة المحدد قانوناً روعى فى تقديره أن تكون الظروف عادية.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٣ نوفمبر ١٩٣١، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٢، وقم ٢٩٤، ص ٣٦١.

عند تطبيقه الظروف الخارجية التي تصرف فيها المتهم، والنظر فيما إذا كان الشخص العادي من ذات فئة المتهم، محاطأً بالظروف التي تصرف فيها هذا الأخير، سوف يتصرف على ذات النحو الذي سلكه المتهم. فاذا كان المتهم قد التزم في سلوكه القدر من الحيطة والحذر الذي كان يلتزمه الشخص العادى لو وجد في الظروف ذاتها، فانه لا يكون قد أخطأ، أما إن كان المتهم لم يلتزم هذا القدر، نسب اليه الخطأ. والظروف التي ينبغي مراعاتها عند الحكم على سلوك المتهم، تشمل زمان ومكان اتيان هذا السلوك وكافة الملابسات التي أحاطت به. فاذا تعلق الأمر بحادث سيارة مثلا فإن سلوك السائق العادى، الذي يتحدد على ضوئه مدى التزام المتهم بواجبات الحيطة والحذر، يتحدد على أساس زمان القيادة، ليلاً أو نهاراً. ومكانها في طريق مزدحم بالمارة أو على طريق صحراوي أو زراعي، وظروفها الأخرى مثل حالة الجو من ضباب كثيف أو مطر أو غير ذلك. واذا تعلق الأمر بوفاة مريض أثناء اجراء جراحة له، قيس سلوك الجراح بسلوك جراح عادى مثله في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت به أثناء اجراء هذه الجراحة. إنما لا يدخل في تقدير واجبات الحيطة والحذر الظروف الخاصة بالمتهم، كعجزه أو مرضه أو ضعفه أو غير ذلك من الظروف الداخلية. فاذا كان قائد السيارة الذي دهم انسانا فقتله ضعيف البصر لا يتمكن من الرؤية الجيدة ليلاً، فلا يعتد بهذا الظرف الداخلي ولا ينتفي الخطأ به، لأن الشخص العادى كان يمتنع عن القيادة ليلاً إذا وجد في نفس ظروف المتهم.

#### ثانيا: الخطأ الخاص:

يتحقق الخطأ الخاص فى حالة مخالفة الشخص لما تفرضه القوانين والقرارات واللوائح والانظمة من واجبات. ويستوى أن تتمثل المخالفة فى الامتناع عما كان يجب القيام بد، أو فى اتيان سلوك محظور كان يتمين اجتنابه. وقد كان نص المادة من ٢٣٨ ع قبل تعديله بالقانون رقم ١٩٦٠ لسنة ١٩٦٢ يقتصر على ذكر صورة «عدم مراعاة اللوائح»، لكن الفقه فهم لفظ اللوائح على حسب مراد المشرع منه،

نفسره تفسيراً واسعاً، شمل جميع النصوص التى تقرر قراعد عامة للسلوك بهدف التوقى من تحقق نتائج ضارة، يستوى أن ترد هذه النصوص فى اللوائح بعناها الغنى أو فى القوانين. ولما صدر القانون المذكور أكد هذا التفسير، واستعمل ألفاظ والقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، قاصداً الاحاطة بكافة النصوص التى تقرر قواعد سلوك، سواء صدرت عن السلطة التشريعية أو عن السلطة التنفيذية أو عن الهيئات المهنية لتنظيم المهن والصناعات المختلفة. وتشمل القوانين جميع النصوص القانونية، سواء وردت فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين، وتفهم اللوائح فى المدلول الادارى لها (١). أما القرارات، فيقصد بها القرارات الادارية والتعليمات التى تصدر عن جهة الادارة بشأن انشاء أو تنظيم أو إنهاء مركز قانونى معين، مثل القرار بمنح أو سحب رخصة قيادة، والقرار بحرمان مصنع من مزاولة نشاطه أو بمنع صاحب مهنة أو حرفة من عارستها. أما الانظمة، فيقصد بها القواعد التى توضع لتنظيم المهن والانشطة الصناعية والتجارية، وتسرى على من يارسون هذه المهن والأنشطة، فيلتزمون براعاة ما تفرضه من واجبات عند عارسة نشاطهم.

وواضح أن مخالفة الشخص لواجب من الواجبات التى تفرضها النصوص السابقة، يكفى لتحقيق الخطأ، ولو لم تتوافر صورة أخرى من صور الخطأ العام، فاعتبار مخالفة القرانين واللوائح صورة مستقلة للخطأ، يعنى كفايتها لتحقيقه، فهذه المخالفة تعد نوعاً خاصاً من الخطأ أقامه المشرع وحدد معياره.

لكن يراعى بالنسبة للخطأ الخاص ما يلى: أولاً أن مجرد مخالفة القرانبن والقرارات واللوائح والانظمة لا تكفى بذاتها لمساطة المتهم عن الوفاة التى أفضى اليها سلوكه، وإغا يتعين أن تتوافر أركان جريمة القتل الخطأ، ومن أهمها علاقة السببية بين مخالفة النصوص السابقة ووفاة المجنى عليه. فمخالفة النصوص السابقة ووفاة المجنى عليه.

<sup>(</sup>١) وأهمها اللوائع التنظيمية ولوائح الضبط والبوليس التى تتعلق بالصحة العامة وكفالة الأمن والنظام، مثل اللوائع التى تنظم المرور وحيازة وسائل النقل واستعمالها واللوائح الخاصة بالصحة العامة ... الخ.

للخطأ الخاص لا توجب المساءلة عن النتيجة إلا اذا ثبت قيام علاقة السببية بينهما (١). هانية! أن عدم تحقق الخطأ الخاص، أى اثبات المتهم أنه لم يخالف نصأ من النصوص السابقة، لا يعنى حتماً نفى الخطأ عن المتهم وعدم مساءلته بالتالى عن النتيجة التى أفضى اليها سلوكه، اذ يمكن أن تتوافر فى سلوكه احدى صور الخطأ العام، كالاهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، فيسأل عن النتيجة التى ترتبت على خطئه، لأن من المقرر أن انتفاء الخطأ الخاص لا يعنى بالضرورة انتفاء الخطأ العام، وأنه يكفى للادانة أن تتوفر صورة واحدة للخطأ. هالمناً، أن الحكم ببطلان اللائحة التى خالفها المتهم، يعنى انتفاء الخطأ الخاص فى جانبه، لكنه لا يمنع من اللائحة التى تحققت اذا توفرت صورة من صور الخطأ العام. وابعاً، أن مخالفة القوانين واللوائح تحقق الخطأ الخاص، فلا تكلف سلطة الاتهام باثبات هذا الخطأ، لأن المشرع أقام قرينة على توفر الخطأ بمجرد ثبوت مخالفة النصوص السابقة (٢)، هذا فى حين تكلف سلطة الاتهام باثبات قيام صورة من صور الخطأ السابقة (٢)، هذا فى حين تكلف سلطة الاتهام باثبات قيام صورة من صور الخطأ السابقة (٢)، هذا فى حين تكلف سلطة الاتهام باثبات قيام صورة من صور الخطأ الساءلة المتهم عن النتيجة إذا توافرت سائر العناصر الأخرى.

وأمثلة الخطأ الخاص كثيرة، منها أن يلقى شخص فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم اذا سقطت عليهم (٣)، أو أن يقود شخص

<sup>(</sup>١) أى أن تكون المخالفة هى ذاتها سبب الحادث، نقض ٨ مايو ١٩٨٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٦، رقم ١١٠، ص ٢٦٢، ٣ أكتوبر ١٩٨٥، رقم ١٤٣، ص ٨١٠.

<sup>(</sup>٢) لكن يجوز للمتهم أن يثبت أنه لم يخالف النصوص المقررة، فينتغى الخطأ الحاص، ومع ذلك فإن هذا الاثبات لا يكفى لنفى الخطأ عنه كلية، إذا تحققت صورة من صور الخطأ العام كما قانا

<sup>(</sup>٣) وهذه مخالفة وفقاً للمادة ٣٧٧ من قانون العقوبات، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة شخص، تحققت صورة الخطأ الخاص، وقامت في حق المتهم جريمة القتل غير العمد اذا توافرت سائر عناصرها.

سيارته بسرعة تجاوز الحد الاقصى الذى تسمع به قوانين المرور (١)، أو أن يطلق شخص فى داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً، وتلك مخالفة طبقاً للمادة ٣٧٧ من قانون العقوبات، يتسبب فى قتل شخص آخر، سواء كان فى وسعه أن يرى هذا الشخص أم لا، لأن الشخص بمجرد مخالفة القانون الذى يمنع هذا الفعل، يعد فى حكم المخطئ إذا وقعت منه حادثة وهر مرتكب لهذه المخالفة، أو أن يسلم صاحب سيارة قيادة سيارته الى شخص يعلم أنه غير مرخص له فى القيادة فيصدم انسانا ويقتله، فيسأل صاحب السيارة هو أيضاً عن هذه الحادثة، لأنه إذ سلم قيادة سيارته للشخص غير المرخص له فى القيادة، يكون قد خالف لوائح المرور، فيتحمل طبقاً للمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات مسئولية ما وقع من الحوادث بسبب عدم مراعاة تلك اللوائح (٢).

## العوامل المؤثرة في المستولية عن الخطأ:

أهم العوامل التى تؤثر فى المسئوولية عن الخطأ غير العمدى، خطأ المجنى عليه، والخطأ المشترك بين المتهم وغيره. ونفرق بين خطأ المجنى عليه، والخطأ المشترك بين متهمين أو أكثر لنبين أثر كل منهما على مسؤولية المتهم عن الوفاة (٣).

<sup>(</sup>۱) تقض ۲۳ نوفمبر ۱۹۳۱، مجموعة القواعد القانونية، حـ۷، رقم ۲۹۵، ص ۳۹۱، مشار اليه من قبل.

<sup>(</sup>٢) نقض أول ماير ١٩٣١، مجموعة القواعد القانونية، ح١، رقم ٣٨، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) وغنى عن البيان أن القتل غير العمد يخضع للقاعدة العامة التى بقتضاها تنتفى المسؤولية الجنائية اذا كانت وفاة المجنى عليه راجعة إلى قوة قاهرة أو الى حادث فجائى، لانقطاع رابطة السبيبة بين الخطأ والضرر، راجع تطبيقاً لذلك نقض ١٣ مارس ١٩٨٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٦، رقم ٢٦، ص ٣٩١.

#### أولاً: خطأ المجنى عليه:

القاعدة أن خطأ المجنى عليه لا ينفى لذاته خطأ المتهم، أو بعبارة أخرى أن خطأ المجنى لا يجب خطأ المتهم (١). فقد تكون وفاة المجنى عليه راجعة الى خطأ المتهم وخطأ المجنى عليه، لكن مسؤولية المتهم عن الوفاة تظل قائمة، طالما كان خطأ المجنى عليه عاملاً عادياً مألوفاً كان فى استطاعة المتهم ومن واجبه أن يتوقعه ويتوقع الوفاة التى ساهم خطأ المجنى عليه فى احداثها. ففى هذه الأحوال لا يؤثر خطأ المجنى عليه على مسؤولية المتهم عن الوفاة التى تظل قائمة، مثال ذلك أن يهمل المجنى عليه فى علاج نفسه أو يتراخى فى ذلك (١). وقد قضى تطبيقاً لذلك أنه اذا كان الالتهاب الذى سبب الوفاة قد نتج عن الاصابة التى أحدثها المتهم، فحساءلته عن الوفاة واجبة، ولا يرفعها أن المجنى عليه قد رفض إجراء عملية خطيرة ومؤلة كبتر ساقه (٣).

لكن إذا كان خطأ المجنى عليه على درجة من الغرابة والشذوذ، بحيث لم يكن في استطاعة الشخص العادى توقعه أو تفادى الوفاة التي نجمت عنه، فإن المتهم لا يسأل عن هذه الوفاة التي لم يكن في استطاعته توقعها، ومن ثم لم يكن من الواجب عليه توقيها، لأنه لا التزام بمستحيل. وفي هذه الحالات يمكن القول بأن خطأ المجني عليه قد استغرق خطأ المتهم، وقطع رابطة السببية بينه وبين الوفاة التي حدثت، والتي لا يمكن نسبتها إلا الى خطأ المجنى عليه وحده. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا أهمل عامل السكة الحديد في قفل تحويلة القطار الى مخزن صهريج الغاز،

<sup>(</sup>١) وتطبيقا لذلك قضى بأنه وإذا ثبت أن المجني عليه أخطأ فى اقترابه من عامود الآلة المتحركة الذى نشأت عنه الاصابة فإن خطأه هذا لا يجب خطأ مدير الآلة فى عدم اتخاذه اجراء ما يلزم من طرق الوقاية ما دام المحل الذى فيه العامود المتحرك مفتوحاً للجمهور». نقض ١٦ أبريل ١٩٣١، مجموعة القواعد القانونية، حـ٢، رقم ٢٣٨، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) نقض ٦ مايو ١٩٥٧، مجموعة أحكام النقض، السنة ٨، رقم ٢١٤، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٨ أكتوبر ١٩٤٦، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٧، رقم ٢١٤، ص ١٩٥٠.

فدخل منها قطار بضاعة وصدم الصهريج وقتل شخصاً كان ينام تحتد، فإن العامل لا يسأل عن وفاة هذا الشخص، لأن النوم تحت صهريج غاز والاختفاء عن الانظار هو من الأمور التي لا ترد بالخاطر (۱). وقضى بأن نوم المجنى عليه على قضبان السكة الحديد المعدة لسير القطارات، عا أدى الى أن دهمه القطار وقتله، لا يمكن أن يرد على بال أي سائق لمخالفته للمألوف بل للمعقول، ومن ثم ينفى الخطأ ويقطع علاقة السببية، ويكون المجنى عليه قد قصر في حق نفسه تقصيراً جسيماً بنومه على القضبان (۲) وقضى بأن وقوف المجنى عليه فوق بالات القطن التي تحملها سيارة نقل عند مرورها تحت كربرى علوى عما أدى الى اصطدام رأسه بالكوبرى ووفاته، هو من الأمور التي لا يستطيع المتهم أن يتوقعها عما ينغى خطأه ويقطع رابطة السببية (۳).

وتقدير خطأ المجنى عليه لتحديد ما إذا كان من شأنه أن يقطع رابطة السببية، وينفى خطأ المتهم أو لم يكن من شأنه ذلك، هو من الأمور التى يختص بها قاضى المرضوع فى ضوء الوقائع التى تحقق فيها نشاط المجنى عليه، وينبغى أن يحدد القاضى فى حكمه نوع الخطأ الذى صدر من المجنى عليه، ومدى مساهمته فى احداث النتيجة، فلا يكفى أن يقرر الحكم أن المجنى عليه قد أسهم فى الخطأ، دون بيان موقف المجنى عليه وسلوكه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية (٤).

# واند أن خطأ متهم آخر:

اذا كانت وفاة المجنى عليه راجعة الى تعدد الاخطاء، فالقاعدة أن كل من ساهم بخطئة في الوفاة يكون مسؤولا عنها، دون أن يؤثر ذلك في مسؤولية غيره.

<sup>(</sup>١) نقض ٣٠ يناير ١٩٣٠، مجموعة القواعد القانونية، حـ ١، رقم ٣٨٤، ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٣ ابريل ١٩٤٥، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٦، رقم ٥٦١، ص ٧٠٣.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٨ يناير ١٩٤٦، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٧، وقم ٧٠، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) نقض ٣ أكتوبر ١٩٨٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٦، رقم ١٤٣، ص ٨١٠.

فمن الجائز أن تحدث النتيجة التي يعاقب عليها القانون بناء على خطأ مشترك بين المتهم وغيره، ولا يعنى ذلك أن خطأ أحدهما ينفى مسؤولية الآخر، وإنما يعد كل من ساهم بخطئه في النتيجة مسؤولاً عنها، وعند تعدد الاخطاء التي سببت الوفاة، يعد كل من ساهم في احداثها فاعلاً أصلياً في جريمة القتل الخطأ، وليس شريكاً مع المتهم الآخر، لأنه لا اشتراك في الجرائم غير العمدية.

وقد استقرت محكمة النقض على أن خطأ الغير لا ينفى مسؤولية المتهم عن الوفاة، ورتبت على ذلك أنه «لا يجدى المتهم فى جرعة القتل الخطأ محاولة إشراك متهم آخر فى الخطأ الذى انبنى عليه وقوع الحادث، إذ الخطأ الشترك بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسؤولية»، وقضت المحكمة بناء على ذلك بأنه لا ينفى مسؤولية مالك المنزل عن وفاة بعض سكانه نتيجة انهياره ادعاؤه بتقصير السلطات الادارية فى اتخاذ اجراءات اخلاء المنزل من سكانه (١). كما قررت المحكمة أن «تعدد الاخطأء المرجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه، يستوى فى ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصوله» (٢)

#### اثبات الخطأ الموجب للمسؤولية عن القتل غير العمد:

لا تقرم المسؤولية الجنائية إلا على أساس خطأ شخصى، يتعين اثباته تطبيقاً لمبدأ شخصية المسئوولية الجنائية.وتطبيقاً لذلك لا يسأل الشخص جنائياً عن فعل غيره، ولو كان مكلفا بالاشراف عليه، إلا إذا أمكن اثبات توافر خطأ في جانبه هو الذي تسبب في وفاة المجنى عليه. فلا يكفى لمساءلة المتهم جنائياً عن وفاة المجنى عليه القول بأنه مالك الحيوان الذي تسبب في قتل المجنى عليه ما دام لم يثبت في

<sup>(</sup>١) نقض ٢١ يونيه ١٩٥٤، مجموعة أحكام النقض، السنة ٥، رقم ٢٥٩، ص ٨٠١.

<sup>(</sup>۲) نقض ۳ فبرایر ۱۹۲۹، مجموعة أحكام ألنقض، السنة ۲۰، رقم ٤٢، ص ۱۹۲، ۱۷ ینایر ۱۹۸۰، السنة ۳۱، رقم ۹۲، ۱۸ إبريسل ۱۹۸۵، السنة ۳۳، رقم ۹۳، ص ۸۵۸، ۵۱ السنة ۵۸۰، السنة ۵۸۰، رقم ۹۳، رقم ۵۸،

حقه أى تقصير في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير (١).

وتكلف سلطة الاتهام باثبات قيام الخطأ فى حق المتهم بإقامة الدليل على اهماله أو رعونته أو عدم تحرزه، أو تثبت مخالفته للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة. كما تثبت توافر علاقة السببية بين الخطأ العام أو الخاص وبين وفاة المجنى عليه. فاذا لم يثبت الخطأ فى جانب المتهم. وجب الحكم ببراءته، ولا يكلف المتهم باثبات أنه لم يخطئ.

ويجب على محكمة المرضوع أن تبين فى حكمها وجد الخطأ فى سلوك المتهم إذا أدانته بتهمة القتل الخطأ، لأن الخطأ هو الركن المعنوى فى جريمة القتل غير العمد، ويدون توافره تكون الوفاة قضاء وقدراً، لا ترجب مسؤولية أحد عنها. وبيان ركن الخطأ فى حكم الادانة لا يقتضى وجرب أن تذكر المحكمة لفظ الخطأ أو أن تشير الى إحدى صور الخطأ العام، كالاهمال أو الرعونة أو عدم التحرز، والها يكفى أن يكون ذكر الوقائع بظروفها المختلفة وكيفية حصولها ناطقاً بثبوت الخطأ فى حق المتهم. وإذا كان الخطأ خاصاً، فيكفى أن تبين محكمة الموضوع سلوك المتهم الذى قدرت أنه مخالف للقوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأنظمة.

ولا رقابة لمحكمة النقض على الرقائع التى استخلص منها قاضى المرضوع ثبوت الخطأ فى حق المتهم، لكن محكمة النقض تراقب سلامة الاستدلال من هذه الوقائع على توافر الخطأ أو عدم توافره، لأن القول بوجود الخطأ أو انتفائه وفقاً للقانون، أى تكييف ما صدر عن المتهم بأنه خطأ موجب لمسؤوليته عن الوفاة، يعد تكييفاً قانونياً يخضع لرقابة محكمة النقض.

<sup>(</sup>١) نقض ٢٣ أبريل ١٩٣١، مجموعة القواعد القانونية، حـ ٢، رقم ٢٤٨، ص ٣٠٠. وفي هذه الحالة قد يكون هناك ما يوجب المسؤولية المدنية، لكن لا يجوز قانوناً مساءلة المالك جنائياً، لأن المسؤولية في هذه الحالة تكون عن خطأ مفترض، وهو مالا يجوز من الناحية الجنائية.

واذا قدرت محكمة المرضوع وجه الخطأ فى سلوك المتهم، وأدانته تبعاً لثبوت هذا الوجه، فلا تلتزم ببحث أوجه الخطأ الأخرى، ولا يعيب حكمها عدم رده على دفع المتهم بعدم قيام وجه آخر من أوجه الخطأ غير الذى أثبتته المحكمة، لأن القانون لا يستلزم أن تقع كل صور الخطأ لمساءلة المتهم عن القتل غير العمد، والها يكتفى بتوافر صورة واحدة منها. (١)

# المبحث الثانى عقربات القتل غير العمد

حددت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات عقوبة القتل غير العمد في صورته البسيطة، ونصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ذاتها على ظروف تشد عقاب القتل غير العمد (٢).

# أولاً: عقربة القتل غير العمد في صورته البسيطة:

نصت على هذه العقوبة المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى، وجعلتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وقد وضع المشرع حدا أدنى لعقوبة الحبس هو ستة

<sup>(</sup>١) نقض ١٧ توفعبر ١٩٥٣، مجموعة أحكام النقض، السنة ٥، رقم ٢٩، ص ٨٦؛ ٦ أبريل ١٩٥٤، السنة ٥، رقم ١٩٦، ص ٤٧١.

<sup>(</sup>۲) كانت المادة ۲۳۸ من قانون العقوبات تعاقب على القتل الخطأ بالحبس أو بالغرامة التى لا تجاوز ماتتى جنيد. لكن لوحظ أن هذه العقوبة لا تحقق الردع الكافى نظراً لتطور أسباب الحوادث فى الوقت الحاضر بسبب كثرة الالات الصناعية وتطور وسائل النقل عا جعل الحوادث تصل فى بعض الاحبان الى ما يشبه الكوارث العامة لكثرة عدد الضحايا. لذلك تدخل المشرع بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۹۲ لتشديد العقاب على القتل والاصابة الخطأ بإضافة ظروف مشددة درماً لأسباب كثير من النكبات والحوادث التى تهدر حياة المواطنين الآمنين. راجع المذكرة الايضاحية للقانون ۱۲۰ لسنة ۱۹۹۲.

أشهر (١)، وهو يزيد عن الحد الأدنى العام، حتى لا ينزل القاضى بعقوبة الحبس الى حدها الأدنى العام الذى لا يتناسب مع جسامة الجريمة، وقد أدت الى اهدار حياة بشرية. أما الغرامة فقد اكتفى المشرع بوضع حد أقصى لها هو مائتا جنيد، تاركا حدها الأدنى دون تعديل.

لكن العقوبة على هذا النحو تبدو لنا منتقدة، فحدها الأدنى في الحبس ستة شهور، لأن المشرع قيد هذا الحد فيما يتعلق بالحبس وحده دون الغرامة. لكن النص يسمح مع ذلك بالحكم بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعنى أن القاضى يمكنه أن يحكم بالغرامة وحدها، وفي حدها الأدنى العام. فاذا وضعنا في الحسبان جسامة النتيجة التي أفضى اليها خطأ المتهم، وكونها تتمثل في اهدار حياة بشرية، أدركنا عدم تناسب العقوبة مع جسامة الجرية. وهذا الأمر ينبغى تداركه عند تعديل قانون العقوبات، فيرفع الحد الأدنى للغرامة، ويكون الجمع بينها وبين الحبس وجوبياً. (٢)

حددت هذه الظروف، وبينت أثرها في التشديد، الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات، وقد أضيفت هذه الظروف بمقتضى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ كما رأينا، حتى يتناسب عقاب الجرعة مع جسامة النتيجة التي أفضى اليها خطأ الجاني. ولاشك في أن جسامة الضرر الذي سببته الجرعة له دلالة كاشفة عن جسامة الخطأ الذي أدى اليه. كما أن بعض الظروف المشددة يرجع مباشرة الى درجة جسامة الخطأ ذاته. وأخيراً فإن بعض هذه الظروف يرجع الى اجتماع جسامة الخطأ وجسامة الضر.

<sup>(</sup>١) والحد الأقصى العام تركه المشرع دون تعديل، فيكون ثلاث سنوات.

<sup>(</sup>۲) وهذا ما يأخذ به قانون العقوبات الفرنسى الذى يعاقب على القتل الخطأ فى صورته البسيطة بالحبس من ثلاثة شهور الى سنتين وبالغرامة من ١٠٠٠ إلى ٣٠ ألف فرنك (واجع المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الفرنسي).

## أ- الطروف التي ترجع الي جسامة الخطأ:

هذه الطروف ثلاثة، هى: الخطأ المهنى الجسيم، والسكر أو التخدير، والنكول عن مساعدة المجنى عليه. فاذا توافر أحد هذه الطروف، كان كافياً لتشديد عقوبة القتل غير العمد لتصير الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ونلاحظ على العقوبة المشددة كذلك أنها تجيز للقاضى الاختيار بين الحبس والغرامة، عما يعنى أن عقوبة الجرعة فى هذه الصورة المشددة يمكن أن تكون الغرامة مائة جنيه فقط، وهو ما يهدو لنا منتقداً. والتشديد لأحد الطروف المقررة يكون وجوبياً، وهو لا يغير من وصف جرعة القتل غير العمد، التى تظل رغم التشديد جنحة، لأن العقوبة تظل الحبس.

## ١- الخطأ المهنى الجسيم:

يتحقق هذا الظرف على حد تعبير النص "إذا وقعت الجرية نتيجة اخلال الجانى اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته". ويفترض هذا الظرف أن المتهم يمارس وظيفة أو مهنة أو حرفة، تخضع ممارستها الأنظمة تحدد القواعد التى ينبغى أن يلتزم بها من يمارسونها، ولا يهم أن تكون هذه القواعد قانونية أو لاتحية أو قواعد عرفية تقرها أصول العلم أو الفن الذى تمارس المهنة أو الحرفة وفقاً له. ولا يهم بالنسبة للموظف أن يكون موظفاً فى الحكومة أو فى قطاع الأعمال العام أو فى قطاع خاص، اذ تخضع ممارسة الوظيفة لقواعد قانونية أو لاتحية أو اتفاقية يلتزم بها العاملون فى هذه القطاعات. فإذا كان الشخص غير موظف، ولا يمارس مهنة أو حرفة تخضع لقواعد تنظمها، امتنع تطبيق الظرف مورقه، ولا يمارس مهنة أو حرفة تخضع لقواعد تنظمها، امتنع تطبيق الظرف المسيطة.

لكن مارسة الوظيفة أو المهنة أو الحرفة المنظمة لاتكفى لتطبيق الظرف المشدد

إذا إرتكب المتهم قتلاً غير عمد، وإنا يلزم أن يكون خطأ المتهم الذي تسبب في وفاة المجنى عليه يمثل اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته. فاذا كان ما صدر عن المتهم من خطأ لا يمثل إلا اخلالاً بواجبات الحيطة والحذر التي تفرضها الحبرة الانسانية العامة على كافة الاقراد، لم يتوافر الطرف المشدد للقتل غير العمد. كما لا يتوافر الطرف المشدد إذا كان ما صدر عن المتهم من خطأ يمثل فعلاً اخلالاً بأصول عارسة المهنة أو المرفة أوالوظيفة، لكنه اخلال غير جسيم، لأن النص يشترط في الاخلال بأصول المهنة أو المرفة أو الوظيفة، الذي ترتبت عليه وفاة المجنى عليه، أن يكون إخلالاً وجسيما به. وفي هذا القيد تكمن الصعربة، إذ لا يكفي محض الاخلال، بل يلزم أن يكون على درجة معينة من المطورة ترجب وصفه بأنه اخلال جسيم بأصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة. وليس مناس من ترك الأمر لقاضي الموضوع، الذي يقدر جسامة الاخلال، ومدى كفايته لتوفير جسامة الحطأ، بما يقتضى تطبيق عقوبة القعل غير العمد في صورتها لتصديدا.

ولاتناك في أن الخطأ الجسيم يترافر اذا أتى المتهم سلوكاً ينم عن استخفاف بالغ بقراعد محارسة الرطيقة أو المهنة أو المرفة، كما لو أغفل الاحتياطات التي تفرضها أوليات عارسة مهنته، مثل الطبيب الذي يجرى عملية جراحية بأدوات غير معقمة، يترتب على استعمالها تلوث الجروح ووفاة المريض، أو سائل الاتوبيس الذي يقوده ليلاً وجديم أنواره غير مضاحة.

<sup>(</sup>١) وبلاحظ أن الأمر يعمل بخطأ جسيم بصرف النظر عن جسامة أو عدم جسامة التناتج التى ترتب عليه. ققد يكون الاخلال بأصول الوظيفة أو المهنة جسيماً، ومع ذلك لا يترتب عليه سوى خرر يسير، بيتما الاخلال قد يكون يسيراً ويرتب خرراً جسيماً. وقد اعتد المشرع بجسامة العفر بالاضافة الى جسامة الحطأ في الفقرة التالثة من المادة ٢٣٨ من قانون المقربات، وجعل من اجتماعهما طرفاً مشدداً يرفع الحد الاقصى لمقربة الحبس الى عشر سنرات.

#### ٢- تعاطى المسكرات والمخدرات:

يتحقق هذا الظرف على حد تعبير النص إذا كان الجانى «متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث». ويتضع من هذا النص أن تحقق الظرف المشدد يتطلب ترافر شرطين.

فمن ناحية، ينبغى أن يكون المتهم قد تعاطى مسكراً أو مخدراً باختياره، وأن يكون قد ترتب على تعاطيه هذه المواد التأثير فى وعيه وادراكه. فاذا كان قد تناول المادة المسكرة أو المخدرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقتها، وترتب على تناولها التأثير فى وعيه وإدراكه، فلا يتحقق الظرف المشدد، بل إن مسؤوليته الجنائية قد تنتغى وفقاً للقواعد العامة. ولا يلزم أن يكون تناول المسكر أو المخدر قد أدى الى فقده الوعى كلية، فالنص لا يتطلب أن يكون المتهم فى حالة السكر التام، وإنما يكتفى بتعاطى المادة المسكرة أو المخدرة، أيا كان مقدار ما تعاطاه منها، إذا كان القدر الذى تعاطاه قد أدى إلى إنقاص الوعى والادراك لدى المتهم.

ومن ناحية أخرى، ينبغى أن يكون نقص الوعى والادراك، الذى أفضى اليه تعاطى المسكر أو المخدر، قد عاصر لحظة ارتكاب الخطأ الذى تسبب فى وفاة المجنى عليه. ويعنى ذلك ضرورة توافر علاقة سببية بين نقص الوعى والادراك الذى نجم عن تعاطى المسكر أو المخدر وبين الحادث الذى وقع من المتعاطى وأدى الى وفاة المجنى عليه. فاذا ثبت أن التعاطى لم يؤثر مطلقاً فى وعى المتعاطى وادراكه، انتفى الظرف المشدد، وعوقب المتهم بعقوبة القتل غير العمد فى صورته البسيطة. لكن الغالب أن تعاطى المسكر أو المخدر قلما لا يؤثر فى وعى المتعاطى وادراكه، إذا كان معاصراً للحظة ارتكاب الفعل الخاطئ الذى أفضى الى وفاة المجنى عليه، لذلك اكتفى المشرع بتطلب أن يكون الشخص قد «تعاطى» المسكر أو المخدر عند ارتكاب الخطأ الذى غيم عليه المسكر أو المخدر - أيا كان القدر

الذى تعاطاه المتهم منه - يؤثر في الوعى والادراك تأثيراً يكفى مهماً قل شأنه لتطبيق الظرف المشدد.

ويتضع من ماهية هذا الظرف المشدد، أن المشرع قد راعى ما يترتب على تناول المسكرات والمخدرات من تقليل وعى الشخص وادراكه، لاسيما إذا كان يارس عملاً يقتضى منه أن يكون كامل السيطرة على ارادته. ويلاحظ ذلك بصفة خاصة لدى بعض السائقين الذين يتعاطون هذه المواد أثناء قيادة السيارات، اذ تضعف لديهم القدرة على التركيز أثناء القيادة، وتقلل من سرعة استجابتهم للظروف التى تتطلب إتخاذ أساليب الحيطة والحذر، وهر ما يؤدى في النهاية الى خلل في تقدير الامور واندفاع نحر ارتكاب حوادث المرور (١١). وقد قصد المشرع من التشديد أن يقضى على أخطر أسباب الحوادث المرورية، التي تؤدى الى كثير من حالات الوفاة والإصابة. ولاشك في أن تناول الشخص للمسكر أو المخدر يزيد من جسامة الخطأ الذي ارتكبه، والذي أدى إلى الحادث المتسبب في الوفاة، فهو يضيف الى الخطأ الاصلى خطأ آخر تمثل في تناوله مسكراً أو مخدراً قبل الاقدام على سلوك، كانت طبيعته تقتضى مزيداً من واجبات الحيطة والحذر، لا تعاطى مواد من شأنها أن تنقص من مقدرته على وزن الأمور، وعلى اتخاذ ما يلزم من احتياط حتى لا تفضى التى نتائج ضارة (٢))

#### ٣- النكول عن المساعدة:

يتحقق الظرف المشدد هنا إذا كان المتهم قد "نكل وقت الحادث عن مساعدة من

<sup>(</sup>١) لذلك يعتبر بعض القوانين القيادة أثناء تعاطى المسكر جريمة مستقلة وقائمة بذاتها، ولو لم يرتكب قائد السيارة أي حادثة أخرى، ولو لم تكن به أي علامة ظاهرة يستفاد منها أنه في حالة سكر، واجع المادة الأولى من قانون المرور في فرنسا معدلة بقانون صادر في ٩ يوليه . ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) ويجعل قانون المرور من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يتيم هو الدليل على انتفاء هذا الخطأ. راجع نقض ٢٧ ديسمبر ١٩٨٣، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٤، رقم ٢١٦، ص ٢٠٨٢.

وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وواضع أن الظرف المشدد هنا يقوم بامتناع المتهم عن تقديم مساعدة لمن وقعت عليه الجريمة، كان من شأنها أن تحول دون تحقق النتيجة الإجرامية، أو عن طلب المساعدة له رغم استطاعته ذلك.

وعلة التشديد هنا أن المتهم يضيف الى خطئه الأصلى، الذى أدى الى وقوع الجرعة، خطأ ثانياً بامتناعه عن مساعدة أو عن طلب المساعدة لمن تسبب بخطئه الأول في إصابته. وإذا كان الالتزام بمساعدة انسان في حالة خطر يقع اجتماعياً وانسانياً على كل شخص يستطيع أن يقدم المساعدة أو يطلبها (۱۱)، فإن هذا الالتزام يتحول الى التزام قانوني يثقل عاهل من تسبب بخطئه في وضع غيره في حالة الخطر، ويعتبر الاخلال بهذا الالتزام، أي النكول عن مساعدة من وقعت عليه الجرعة، صورة أخرى من صور الخطأ، تشدد عقاب من كل سبباً في وقوع الحادث عن النتيجة الاجرامية التي تحققت.

ويفترض قيام الظرف المشدد أن المتهم كان فى استطاعته تقديم المساعدة الى المجنى عليه، وقد تطلب النص صراحة هذا القيد، وأن يكون من شأن هذه المساعدة انقاذ حياة المجنى عليه. ويعنى النكول أن المتهم لم يفعل ما كان بوسعه بالنظر الى حالته وظروفه الخاصة وظروف الحادث الذى وقع، أى أنه لم يقدم المساعدة التى كانت فى استطاعته، ولم يطلب تلك المساعدة من الغير، اذا كان غير قادر عليها شخصيا. واكثر ما يتحقق هذا الظرف المشدد فى حوادث المرور حين يصاب المجنى عليه بجراح تقتضى نقله الى المستشفى، لكن المتسبب فى الحادث يترك المصاب

<sup>(</sup>١) يعتبر الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر مع استطاعة المعتنع مساعدته ينفسه أو براسطة غيره دون خطر عليه أو على الغير جريمة خاصة في بعض القرانين الأجنبية، راجع المادة ٦٣ فقرة ٢ من قانون العقوبات الفرنسي. ولم يضع المشرع المصرى هذا الالتزام على عاتق كل شخص، وإنما وضعه على عاتق من كان سبباً في الحادث الذي أوجد المجنى عليه في حالة خطر تقتضى تقديم المساعدة له.

ويلوذ بالغرار للتخلص من المسؤولية عن الحادث الذي وقع بخطئه(١).

## ب- الطرف الذي يرجع الى جسامة الضرر:

يشدد المشرع عقاب القتل غير العمد بالنظر الى جسامة النتيجة التى تحققت، وهذا النوع من التشديد مستحدث فى القانون المصرى بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٠. ولم يأخذ به المشرع فى القتل العمد، بينما أقره فى القتل غير العمد. وتتحدد جسامة النتيجة الاجرامية بعدد ضحايا الحادث. فاذا نشأ عن خطأ المتهم وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، توافر الظرف المشدد. ويفسر هذا التشديد بجسامة الضرر الذى لحق بالمجتمع من وفاة اكثر من ثلاثة بخطأ واحد، لكن هذا الاعتبار كان مؤداه تشديد عقاب الجانى فى القتل العمد اذا تجاوز عدد من قتلهم ثلاثة أفراد. لذلك يكون التفسير المقبول لهذا التشديد أن تعدد ضحايا الحادث الذى نجم عن خطأ المتهم يدل على جسامة هذا الخطأ.

ويترتب على توافر هذا الظرف أن تصير العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علس سبع سنين. ويعنى ذلك أن عقوبة الحبس تكون وجوبية، فلم ينص المشرع على الغرامة في حالة توافر هذا الظرف المشدد (٢).

#### ج- تعدد الظروف المشددة:

اذا إجتمع ظرف من الظروف التي تشدد العقاب لجسآمة الخطأ مع ظرف

<sup>(</sup>۱) وتجعل بعض القوانين الأجنبية من فعل السائق الذي يتسبب في حادث مروري ولا يتوقف على الفور أو يمتنع عن مساعدة المجنى عليه في الحادث جرعة مستقله وقائمة بذاتها، على الفور أو يمتنع عن مساعدة المجنى عليه في الحادث للرور في فرنسا، والمادة تسمى جرعة الهرب Delit de fuite. راجع المادة التانق تسمى جرعة المورد في المملكة العربية السعودية، وراجع للمؤلف جرعة هرب السائق المتسبب في حادث مروري، المجلة العربية للدراسات الأمنية، العدد السابع، ديسمبر ١٩٨٨، ص.

 <sup>(</sup>۲) لذلك يكون معيباً الحكم الذى يقضى بالغرامة إذا توافر هذا الظرف ويتعين نقضه وتصحيحه، نقض ۱۹ أكتوبر ۱۹۷۲، مجموعة أحكام النقض، السنة ۲۳، رقم ۲۳۹، ص ۱۰۷۰.

التشديد الراجع الى تعدد ضعايا أغادث، كما لر كان المتهم متعاطياً مسكراً أو مغدراً عند ارتكاب الحطأ الذي نجم عنه اغادث، وأسفر الحادث عن وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص، كانت العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على عشر سنين. فالحبس وجوبي، ولا وجود لعقوبة الفرامة في هذه الحالة. وسبب التشديد هنا أن الخطر على درجة عالية من الجسامة، وقد تأكلت جسامته بفناحة الاضرار التي ترتبت عليه. لكننا نلاحظ أن المشرع لم يحولك الحد الأدنى للحبس عند اجتماع جسامة الخطأ مع جسامة الضرر، وإفا اكتفى برفع الحد الأقسى لعقوبة الحبس. ونعتقد أنه كان من الملائم مراعاة جسامة الجرعة التي تأكدت بخطأ جسيم أسفر عن ضرر جسيم، عن طريق رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس لاكثر من سنة، أسفر عن ضرر جسيم، عن طريق رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس لاكثر من سنة، حتى لا يكون الحكم بالحد الأدنى للحبس - كما هي الحال في الوضع الحالى - قهيداً لوقف تنفيذ العقوبة، في جرعة على درجة كبيرة من الخطورة.

# الفصل الثالث اخفاء جثة القتل

# المبحث الأول ماهية الجريمة وعلاقتها بالقتل

جرعة اخفاء جثة القتيل ليست من جرائم الاعتداء على الاشخاص، على الرغم من أن المشرع قد نص عليها في باب القتل والجرح والضرب بعد جرعة القتل غير العمد مباشرة، فالحقها بجرائم القتل رغم كرنها مستقلة عنها وقائمة بذاتها. والواقع أن هذه الجرعة تعد من الجرائم الماسة بحسن سير العدالة، اذ هي تهدف الى تضليل العدالة ووضع العراقيل في طريق السعى الى كشف الحقيقة. فإبعاد جثة القتل يحول دون اخضاعها لوسائل الكشف التي تهدف الى تحديد سبب الوفاة، لمعرفة ما إذا كان المرت طبيعيا أو غير طبيعي، وتحديد المسؤول عن الوفاة ان كانت غير طبيعية. لذلك اعتبرها قانون العقوبات الفرنسي من الجرائم الواقعة ضد القوانين الخاصة بدفن المرتى(١)، وعاقب عليها في المادة ٥٩٩ من هذا القانون بالحبس من الخاصة بدفن المرتى(١)، وعاقب عليها في المادة ٥٩٩ من هذا القانون بالحبس من ستة شهور الى سنتين وبالغرامة، مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد التي يستحقها المخفى اذا كان قد ساهم في جناية القتل أو الضرب المفضى الى موت.

وقد نصت على هذه الجريمة المادة ٢٣٩ من قانون العقوبات المصرى التى تقرر أن «كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة».

ويشير هذا النص الى طبيعة الجريمة، التى تعد كما اعتبرها القانون الفرنسى خرقاً للقواعد الخاصة بدفن الموت، والتى توجب التبليغ عن الوفيات والحصول

Infraction aux lois sur les inhumations, Articles 359 et 360.

مقدماً على أذن بالدفن من الجهات المختصة. لذلك اعتبر نص المادة ٢٣٩ من قانون العقوبات الجريمة متحققة، ليس فقط بالنسبة لمن أخفى جثة القتيل، وإنما كذلك بالنسبة لمن دفنها بدون الحصول على إذن من جهة الاقتضاء، أي من الجهة المختصة بالتصريح بالدفن بعد تحديد سبب الوفاة. فالاخفاء والدفن قبل اخبار السلطات المختصة يعرقلان جهود العدالة في سعيها للكشف عن حالات الموت غير الطبيعي، لأن فعل المتهم قد يترتب عليه عدم علم السلطات المختصة بالجريمة لعدم وجود الجثة، وقد يؤدى الى عدم تحديد شخصية المجنى عليه، اذا كانت قد علمت بوقوع الجريمة. وفي كل الأحوال يؤدي سلوك المتهم الى طمس الأدلة التي تحملها جثة القتيل. ولو تمكنت السلطات العامة من استخراج الجثة بعد دفنها، فقد تكون الأدلة التي كانت تحملها قد اختفت بمرور الوقت على الدفن، مما يتعذر معه الكشف عن الحقيقة بمعاينة الجثة بعد فوات الأوان. يضاف الى ذلك أن فعل المتهم يتضمن خرقاً للقواعد التي توجب التبليغ عن الوفيات والحصول على إذن بالدفن من الجهات المختصة، ولو كانت الوفاة طبيعية (١). وإذا كانت الوفاة طبيعية ويعاقب المشرع من يقوم بدفن الجثة دون الحصول على اذن بذلك، فإن عقاب من يدفن جثة القتيل بدون اذن يكون أوجب، لأن فعله، فضلاً عن مخالفته للقواعد المذكورة، يعرقل كشف الحقيقة في شأن جرية القتل كما رأينا.

ورغم أن الجريمة تقع على جثة قتيل، إلا أنها جريمة لا تمت بصلة الى الجريمة

<sup>(</sup>۱) يوجب القانون على أشخاص معينين التبليغ عن الوفاة واستصدار إذن بالدفن، ويعتبر الدفن بدون الحصول على إذن سابق جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، رغم أن الوفاة تكون طبيعية، وذلك تحقيقاً لاعتبارات صحية واحصائية وأمنية. فالتصريح بالدفن يقتضى الكشف على جثة المتوفى، وتحديد أسباب الوفاة من أجل الكشف عن الأويئة والأمراض الخطيرة التي تفتك بالمواطنين، وكذلك من أجل اكتشاف حالات الوفاة التي ترجع لأنعال يعاقب عليها القانون.

التى كان القتيل ضحيتها. فجريمة اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن القتل (١١). ومن ثم لا تعد صورة من صور الاشتراك فى القتل، لأن الاشتراك فى جريمة لا يتحقق بنشاط لاحق على ارتكابها. ولا يشترط للعقاب عليها أن يكون قد تم اكتشاف القاتل، فقد لا يكون معروفاً، وقد يهرب بعد ارتكاب القتل. ولا تتطلب جريمة الاخفاء ثبوت مسؤولية شخص عن القتل، فقد يكتشف القاتل ويحكم ببراءته لعدم كفاية أدلة الادانة ضده، وقد يستفيد من سبب اباحة، كما لو كان يلافع عن نفسه دفاعاً شرعياً، أو من مانع مسؤولية كما لو كان صغيراً أو مجنوناً.

وتفترض جرعة اخفاء جثة القتيل أن مرتكبها شخص غير القاتل. فاذا كان مرتكبها هو القاتل نفسد، اعتبر اخفاء جثة القتيل من جانبه تكملة لجرعة القتل التى ارتكبها، ومن ثم لا يسأل عن هذه الجرعة اذا تحققت مسؤوليته عن جرعة القتل. أما إذا لم تتحقق مسؤوليته عن القتل لتوافر سبب إباحة أو مانع مسؤولية، أو لانتفاء القصد والخطأ معاً، استردت جرعة اخفاء جثة القتيل استقلالها وتحققت مسؤولية المخفى عنها. وإذا كانت الوفاة ناشئة عن ضرب أو جرح، وكان المخفى هو المسؤول عن الوفاة بوصفه فاعلاً أو شريكاً، تحققت حالة من حالات الارتباط الذى لا يقبل التجزئة، فتوقع عقوبة الجرعة الأشد دون عقوبة الجرعة الأخرى. ويلاحظ أن من يرتكب قتلاً عمداً، ثم يخفى جثة القتيل، لا يسأل كما رأينا عن جرعة الاخفاء باعتبارها جرعة مستقلة، كما لا يتوافر في حقه سبب تشديد عقاب القتل المتعلق بارتباط القتل بجنحة، لأن القتل لم يرتكب بقصد التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو للتخلص من العقوبة، بل على العكس وقعت الجنحة

<sup>(</sup>١) يل إن الجرعة تقوم ولو كان الدفن أو الاخفاء لم يقع على جثة شخص كان مجنياً عليه فى جرعة قتل عمد أو خطأ، وإغا كانت الجثة لشخص توفى نتيجة ضرب أو جرح أفضى الى الوفاة، أو لشخص انتحر. فعلة التجريم تتحقق فى هذه الحالات حيث لا تتمكن جهات الاقتضاء من الكشف على الجثة وتحقيق حالة المرت وأسبابه كما يقول نص المادة ٢٣٩ ع.

للتخلص من عقوبة القتل، فلم يكن القتل وسيلة والجنحة غاية، بل كانت الجنحة هي الوسيلة للتخلص من المسؤولية عن القتل.

## المبحث الثانى أركان الجريمة

تتطلب جرية اخفاء جثة القتيل توافر ثلاثة أركان هى: الموضوع الذى ينصب عليه الاخفاء، وهو جثة القتيل، والركن المادى الذى يتحقق بفعل الاخفاء أو الدفن دون مراعاة القواعد المقررة، والركن المعنوى الذى يتخذ صورة القصد الجنائي.

### أولاً: موضوع الجرية:

تتطلب هذه الجرعة أن ينصب فعل الاخفاء أو الدفن على جثة لشخص مات موتاً غير طبيعى، أى جثة لمجنى عليه فى جرعة قتل عمد، أو قتل غير عمد، أو جرح أو ضرب أفضى الى الموت، أو حريق عمد أو بإهمال، أو جثة لشخص مات منتحراً. وهذا التفسير الواسع لجثة القتيل يستند الى تعبير المشرع الذى ذكر «جثة قتيل» دون تحديد، قاصداً من هذا التعبير شمول كل جثة مات صاحبها موتا يثير الشك فى سببه. ويؤيد هذا التفسير الواسع عبارة النص الفرنسى للمادة ٢٣٩ عقوبات مصرى التى تتحدث عن جثة شخص توفى وفاة غير طبيعية (١). وأخيراً تؤكد طبيعة الجرعة هذا التوسع فى التفسير، فهى تعاقب كل من لا يمكن السلطات العامة من الوقوف على سبب الوفاة تمهيداً لتحديد المسؤول عنها إذا لم تكن طبيعية، وهو ما يقتضى عدم دفن الجثة إلا بعد صدور الاذن بذلك من الجهات

<sup>(</sup>۱) ولا يؤيد الفقه الفرنسى التفسير الواسع لعبارة نص المادة ٣٥٩ من قانون العقوبات الفرنسى، لأن عبارة هذا النص كانت أكثر تحديداً من عبارة النص المصرى. فنص المادة ٣٥٩ عقوبات فرنسى يقصر الجرية صراحة على الحالة التى يقع فيها الاخفاء على وجثة شخص قتل أو مات نتيجة ضريات أو جروح»، هذا في حين يتحدث النص المصرى عن وجثة قتيل» دون تحديد.

المختصة، إذ يعد هذا الاذن دليلاً على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة سبب الوفاة، وأنه لم يعد للاحتفاظ بالجثة مقتض من المصلحة العامة.

فإذا لم ينصب فعل الدفن على جثة لقتيل بالمعنى السابق، امتنع تطبيق نص المادة ٢٣٩ من قانون العقوبات، وان كان هذا لا يمنع من العقاب على فعل الدفن دون الحصول على إذن سابق به طبقاً للنصوص التى توجب التبليغ عن الوفيات، إذا كان الفاعل عمن أوجب عليهم القانون التبليغ عن الوفاة واستصدار إذن بالدفن (١).

### ثانياً: الركن المادى:

يتحقق الركن المادى لجريمة الاخفاء، بإخفاء الجثة أو دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف على الجثة وتحقيق حالة الموت وأسبابد.

والاخفاء أو الدفن، يراد به كل نشاط مادى يكون من شأنه ابعاد الجثة عن نظر السلطات العامة، بحيث لا تتمكن من معاينتها لمعرفة سبب الوفاة. والدفن يعد صورة من الاخفاء، ومع ذلك ذكره المشرع حسماً للخلاف، لأن الدفن سلوك مشروع إذا تم وفقاً للضوابط التى حددها القانون، فكان لابد من النص عليه إذا وقع على جثة قتيل دون مراعاة لتلك الضوابط، حتى لا يخضع للنصوص التى تعاقب على دفن المرتى دون الحصول على إذن سابق من السلطات الصعية تعاقب على هذا الفعل بعقوبة أخف من عقوبة اخفاء جثة القتيل.

ولا يلزم أن يكون نشاط المتهم قد أدى الى ابعاد الجئة عن نظر السلطات العامة على نحو دائم بحيث تستحيل معاينتها، وإنما يكفى لقيام الركن المادى أن يكون الابعاد لفترة من الوقت، متى أدى ذلك الى عرقلة جهود السلطات ومنعها من اتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة فى الوقت الملائم. لذلك كان النص

 <sup>(</sup>١) راجع القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦. ويعتبر الدفن فى هذه الحالة كذلك جنحة يعاقب عليها بالحبس الذى لا تزيد مدته على شهر والغرامة.

على الدفن واجباً رغم كونه صورة من صور الاخفاء، لأن دفن الجثة ليس من شأنه أن يمنع السلطات العامة من استخراجها ومعاينتها، لكن بعد قوات الأوان. فيعد الركن المادى متحققاً بدفن الجثة أو اخفائها بأى وسيلة، ولو تمكنت السلطات العامة من اكتشافها ومعاينتها (١١). ويتحقق الاخفاء بكل فعل يؤدى الى تشويه الجثة وطمس معالمها، بحيث لا تتمكن السلطات العامة من التعرف على صاحبها والوقوف على المعالم التى تركها الجانى بها. مثال ذلك تقطيع الجثة والقاء كل قطعة منها في مكان بعيد عن سائر القطع، وفصل الرأس عن الجسد واخفائها لأن ذلك يمنع من التعرف على شخصية صاحب الجثة، واحراق الجثة، والقائها في بئر أو ترعة أو نهر، وتحليلها بهادة كيمائية. بل يتحقق الاخفاء بنقل الجثة من مكان ارتكاب الجرية الى مكان آخر، اذا كان من شأن هذا الفعل تضليل السلطات العامة، وكان قصد المتهم من ذلك ابعاد الجثة عن نظر السلطات العامة، كما لو نقل المتهم وكان قصد المتهم من ذلك ابعاد الجثة عن نظر السلطات العامة، كما لو نقل المتهم الجثة من مكانها الى طريق مهجور أو إلى حقل من الحقول المنزرعة.

وينبغى أن يكون الاخفاء أو الدفن قد حصل بدون اخبار السلطات العامة، وقبل الكشف على الجثة وتحقيق حالة الموت وأسبابه. والسلطات العامة التى يعنيها القانون هى التى تختص بتلقى اخطارات الوفاة أو بتلقى البلاغات عن الجرائم. ولا يكتفى القانون بمجرد اخبار تلك الجهات بحدوث الوفاة، بل يتطلب أن يحصل المبلغ على إذن بالدفن، وهو لا يعطى إلا بعد الكشف على الجثة وتحقيق سبب الموت، لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا. لذلك يتحقق الركن المادى لجرية الاخفاء

<sup>(</sup>۱) لذلك لا يعد فعل المتهم شروعاً في الاخفاء إذا تمكنت السلطات العامة من اكتشاف الجئة وتحديد المسؤول عن القتل، لأن فعله على النحو الذي تم يه يحقق الركن المادى لجريمة الاخفاء كاملاً، ومن ثم لا وجود للشروع في صورة الجريمة الخائبة. بل إن المتهم يسأل عن جريمة الاخفاء ولو كان هو الذي أرشد السلطات العامة عن المكان الذي أخفى فيه الجئة، لأن غمله هذا لا يعد عدولاً اختيارياً عن الجريمة، وإنما توبة لاحقة ليس من شأنها أن تنفى قيامها بعد أن اكتملت أركانها.

فى حق من أخبر السلطات المختصة بحالة الوفاة، ثم قام بدفن الجثة فوراً وقبل أن يصدر له الاذن. بالدفن، إذ يصدق عليه أنه أخفى الجثة مؤقتاً عن أعين السلطات قبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، لأن الاخبار لم يتطلب إلا لتمكين السلطات المختصة من القيام بذلك، وقد حال المتهم بينها وبين القيام بواجبها.

### ثالثاً: الركن المعنوي:

جريمة اخفاء جثة القتيل جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنرى صورة القصد الجنائي. والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام الذي يتحقق بعلم المتهم بأن الجثة لشخص مات موتاً غير طبيعي، وأنه لم يصدر إذن بدفنها، واتجاه ارادته الى الدفن أو الاخفاء رغم توافر هذا العلم. فإذا اعتقد المتهم أن الجثة لشخص مات موتاً طبيعياً، أو اعتقد أنه قد تم اخبار السلطات العامة وأنها قد أذنت بدفن الجثة، انتفى القصد الجنائي لديه.

ويكنى القصد العام لقيام الجرية، فلا يلزم توافر أى قصد خاص، مثل اتجاه نية المتهم الى عرقلة اجراءات التحقيق أو مساعدة المسؤول عن الوفاة على التخلص من المسؤولية عن القتل. أما إذا توافر قصد مساعدة المسؤول عن القتل للتخلص من المسؤولية باخفاء أدلة الجرية، تحققت الجرية المنصوص عليها في المادة ١٤٥ من قانون العقوبات (١)، وفي هذه الحالة نكون أمام تعدد مادى للجرائم، فتكون العبرة بالجريمة التي عقوبتها أشد، ويحكم بعقوبتها دون غيرها تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

### عقوبة جرية الاخفاء:

جريمة اخفاء جثة القتيل جنحة، عاقب عليها المشرع بالحبس الذي لا تزيد مدته

<sup>(</sup>١) تعاقب المادة ١٤٥ كل من علم بوقوع جناية أو جنحة وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى وإما وباخفاء أدلة الجريمة .......».

على سنة. ويستحق هذه العقوبة الفاعل فى جريمة الاخفاء، أى من يقوم به بنفسه، كما يستحقها المساهم معه بطريقة الاشتراك. ولا عقاب على الشروع فى جريمة اخفاء جثة القتيل لكونها جنحة لم يرد النص بالعقاب عليها، وإن أمكن تصور الشروع فيها فى صورة الجريمة الموقوفة. أما الجريمة الخائبة، فلا وجود لها، لأن الجريمة تتم كاملة كما رأينا بفعل الاخفاء، ولو قمكنت السلطات العامة من اكتشاف الجثة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد سبب الوفاة والمسؤول عنها.

ويحكم بعقوبة جريمة اخفاء جثة القتيل على من قتل عمداً وأخفى الجثة، ولو حكم ببراءته من القتل العمد لتوافر أركان الدفاع الشرعى.

# الفصل الرابع إسقاط الحوامل «الإجهاض»

إسقاط الحوامل جريمة يقع الاعتداء فيها أصلاً على حياة الجنين، اذ غالباً ما يكون المقصود من الاسقاط انهاء حق الجنين في الحياة المستقبلة. لذلك فالجريمة في أصلها من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، وهو مادعاتا الى دراستها مع هذه الطائفة من الجرائم، على الرغم من أن المشرع المصرى قد أفرد لها بابا مستقلاً عن باب القتل والجرح والضرب، هو الباب الثالث وعنوانه «اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشرية والجواهر المفشوشة المضرة بالصحة يهلا).

ولم يضع القانون تعريفاً لاستاط الحوافل (٢)، واغا تكلم عن والاسقاط، وحدد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة. ويمكن تعريف الاسقاط بأنه واخراج الجنين عمداً من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته باستعمال وسيلة صناعية». وهذا التعريف يصدق على جرية الاسقاط في كافة صورها. أي سواء أسقطت الحامل نفسها أو أسقطها شخص آخر، وسواء تم ذلك باستعمال العنف أو بدون استعماله (٢). كما أن هذا التعريف يحدد الاركان المكونة لجرية الاسقاط، التي نبدأ بدراستها، قبل دراسة صور الاسقاط والعقوبات المقررة لكل صورة.

<sup>(</sup>۱) المواد من ۲۹۰ إلى ۲۹۰. والمادة ۲۹۵ لا علاقة لها بجرائم الاسقاط، وإنما تتعلق بإعطاء المواد الضارة، لذلك كان موضعها الطبيعي في الباب الأول المخاص بجرائم القتل والجرح والضرب. وقد نصت المادة ۲۲۰ على عقاب اعطاء المواد الضارة طبقاً لأحكام المواد ۲۶۰ . الخاصة بالجرح والضرب، وهو ما كان يقتضى ضمها للباب الأول الخاص بهذه الجرائم.

 <sup>(</sup>۲) وقد عرفته محكمة النقض بأنه وتعمد انهاء حالة الحمل قبل الأوان»، نقض ۲۷ ديسمبر
 ۱۹۷۰، مجموعة أحكام النقض، السنة ۲۱، رقم ۳۰۲، ص ۱۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) وجريمة اسقاط الحوامل من الجرائم كثيرة الوقوع فى الحياة العملية، ومع ذلك تقل أحكام الادانة فيها بشكل واضح. وقد يرجع سبب ذلك إلى أن الجريمة تقع فى الحفاء فلا يبلغ عنها، وإغا قد تكتشف إذا أدى الاسقاط الى وفاة الحامل وغالباً ما يكون ذلك بصورة عرضية. كما أن قلة أحكام الادانة قد يكون سببها صعوبة اثبات الجريمة إذا اكتشفت، أو تفهم القاضى =

# المبحث الأول أركان جرهة الاسقاط

الاسقاط اعتداء يقع أصلاً على حق الجنين في الحياة المستقبلة، هذا الحق يقتضى تمكين الجنين من النمو الطبيعى داخل الرحم حتى المرعد الطبيعى لولادته. لذلك تفترض جرعة الاسقاط وجود وحمل الكون هو المحل الذي يقع عليه الاعتداء. ويقتضى الاسقاط توافر ركن مادى، هو فعل الاعتداء على الجنين الذي يؤدى الى طرده خارج الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته. ويتطلب الاسقاط ركنا معنوياً، يتخذ صورة القصد الجنائي.

## المصطلب الأول وجود الحمل

محل الاعتداء في جرية الاسقاط هو أصلاً حق الجنين في الحياة المستقبلة كما قلنا، لذلك يفترض هذا الاعتداء وجود حالة الحمل، أي وجود جنين في رحم المرأة، يقع عليه فعل الاسقاط، سواء باخراجه حياً قبل موعد ولادته، وهو ما يفضى في الغالب الى وفاته، أو بقتله في الرحم، وهو ما يقتضى اخراجه منه حفاظاً على حياة الحامل.

<sup>=</sup> للظروف التى تدعو بعض الامهات الى الالتجاء للاسقاط، وهى ظروف اجتماعية واقتصادية واضحة، تدفع القاضى الى محاولة تلمس أسباب البراءة أو امتناع المسؤولية. لذلك فجرية الاستاط من الجرام التى يزيد فيها حجم الاجرام الخفى ويرتفع بالنسبة لها الرقم الأسود للاجرام عن غيرها من الجرائم. وهذا الاعتبار يتعين على المشرع أن يراعيه، فيبقى على تجريم الاستاط، لكن يتوسع في اجازته مراعاة لظروف المجتمع المصرى. ولا تعارض بين التوسع في اياحة الاجهاض وأحكام الشريعة الاسلامية، فهناك اتجاه في الفقة الاسلامي يبيع الاجهاض اذا كان عمر الجنين لم يتجاوز أربعة أشهر. وقد أخذ بعض القرانين الأجنبية بإباحة الاجهاض الارادي اذا حدث قبل انقضاء مدة معينة على الحمل، هي نهاية الاسبوع العاشر في القانون الفرنسي وفقاً للمادة ١٩٧٦ من قانون الصحة العامة.

والحمل يتحقق بتلقيح الحيوان المنوى للرجل لبويضة المرأة. فالحمل هو البويضة الملتحة. وتكون لحظة التلقيح هي بداية وجود الحمل، أو بداية حياة الجنين التي تنتهي ببداية عملية الولادة، لتحل محلها الحياة العادية. لذلك يتحدد مجال جريمة الاسقاط بالفترة بين الاخصاب وبداية عملية الولادة. فلا اسقاط قبل بدء عملية الاخصاب (١)، ولا اسقاط بعد بداية عملية الولادة، وإنما يبدأ مجال الاعتداء على حياة «الانسان» أو سلامة جسمه منذ بداية عملية الولادة كما رأينا.

وتبدأ حماية حق الجنين فى الحياة منذ لحظة الاخصاب الى لحظة بداية عملية الولادة، فلا يشترط مرور مدة معينة على الاخصاب. فكل اخراج للجنين بوسيلة صناعية قبل بداية عملية الولادة يحقق جرية الاسقاط، ولو كان الحمل فى ساعاته الأولى، وفقاً للتشريع المصرى فى صورته الراهنة. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض برفض إباحة اجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر استناداً الى أن الشريعة الاسلامية تبيح ذلك، وأن المادة ٢٠ من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة، مقررة أن ما ورد عن الشريعة فى هذا الخصوص ليس أصلاً ثابتاً فى الشريعة، عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأى فيما بينهم (٢).

وإذا كانت جريمة الاسقاط تفترض لقيامها وجود الحمل وقت ارتكاب فعل الاسقاط، فمؤدى ذلك أنه لا قيام لهذه الجريمة اذا لم تكن المرأة حاملاً. كما أنه لاعقاب على شروع في الاسقاط، ولو اعتقد المتهم أن المرأة التي باشر عليها فعل الاسقاط حامل، وكان قصده من الفعل اسقاط حملها. ذلك أن المادة ٢٦٤ من قانون

<sup>(</sup>١) لذلك لا يعد من قبيل الاسقاط استعمال الوسائل التي يقصد منها ومنع الحمل» أيا كان تأثيرها وأيا كانت صورتها.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٣ نوفمبر ١٩٥٩، مجموعة أحكام نقض، السنة ١٠، رتم ١٩٥، ص ٩٥٢.

العقوبات تنص صراحة على أنه لا عقاب على الشروع في الاسقاط، كما أن عدم وجود الحمل يعد من قبيل الاستحالة المطلقة أو القانونية التي تمنع من تحقق الشروع في الجرعة. وفي هذا يختلف القانون المصرى عن التشريع الفرنسي الذي يعاقب على الاجهاض سواء أتى المتهم أفعاله على «امرأة حبلي أو يعتقد أنها حبلي». ويعنى ذلك أن القانون الفرنسي يسوى بين عقاب الاسقاط وعقاب الشروع فيه، كما أنه يعاقب على الجرعة المستحيلة في الاجهاض، ولو كانت الاستحالة مطلقة تتمثل في عدم وجود الحمل(١). ويعد هذا الخروج على القواعد العامة في العقاب على الشروع دليلاً على رغبة المشرع الفرنسي في مكافحة الاجهاض، لاعتبارات تتعلق بنقص عدد المواليد في فرنسا. لكن هذه الرغبة في مكافحة الاجهاض لا تتعلق بنقص عدد المواليد في فرنسا. لكن هذه الرغبة في مكافحة الاجهاض لا تتوكدها إباحته إذا تم قبل مرور مدة معينة على الحمل، على النحر الذي أقره التشريع الفرنسي.

### المطلب الثانى الركن المادى

يتحقق الركن المادى للاسقاط باتيان فعل الاعتداء على الجنين الذى يتسبب فى خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته. ويتضع من ذلك أن عناصر الركن المادى للاسقاط ثلاثة هى: فعل الاسقاط، والنتيجة المتمثلة فى خروج الجنين من الرحم، وعلاقة السببية التى تربط بين فعل الاسقاط ونتيجته.

<sup>&</sup>quot;Quiconque ..... aura procuré ou tenté de procurer l'avortement (\) d'une femme enceinte ou supposeé enceinte .....", art. 317 du code pénal français, alinea premier.

### أولاً: فعل الاستاط:

يتحقق الاسقاط بكل فعل يكون من شأنه اخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته. وقد أشار القانون الى بعض وسائل الاسقاط على سبيل المثال لا الحصر، فذكر الضرب أو نحوه من أنواع الايذاء، والأدوية أو الوسائل المؤدية الى الاسقاط (١). واستعمال وسيلة لاخراج الحمل قبل الأوان هو الذي يميز الاسقاط المعاقب عليه عن الاسقاط التلقائي الذي يتحقق بسبب طبيعى نتيجة مرض أو ضعف أو مجهود عنيف، وعن الولادة المبتسرة التي تؤدى الى خروج الجنين قبل موعده الطبيعى دون استعمال أي وسيلة صناعية.

ووسائل الاسقاط متعددة ، منها الوسائل الكيمائية التي تحدث تقلصات في عضلات الرحم يترتب عليها إخراج الجنين أو قتله داخل الرحم قهيداً لاخراجه، ومنها الوسائل الميكانيكية التي تتمثل في استخدام آلة أو أداة لاخراج الجنين من الرحم أو قتله. وقد يكون الاسقاط عن طريق وسيلة طبية مثل الجراحة، أو غير طبية كاستعمال العنف والضرب أو غيره من وسائل الايذاء البدني (٢). وقد تتخذ الوسيلة مظهراً بريئاً يخفي حقيقة الهدف منها، مثل تدليك جسم الحامل، أو عارستها رياضة عنيفة كالقفز أو حمل الأثقال أو الرقص أو ركوب الخيل، أو ارتداء ملابس ضيقة تضغط على جسمها على نحو يؤدي إلى اسقاطها، متى توافر قصد الاسقاط وأمكن اثباته (٣).

<sup>(</sup>١) وذكرت المادة ٣١٧ من قانون العقوبات الفرنسي، وهي الأصل التاريخي للنصوص المصرية، مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو أفعال أو أعمال عنف أو بأي وسيلة أخرى.

 <sup>(</sup>۲) لكن استعمال وسائل عنيفة يحقق جناية الاسقاط، فيكون العنف عنصراً في ركنها المادى طبقاً لنص المادة ، ۲۹ ع.

<sup>(</sup>٣) وعدم تحديد وسيلة معينة يقوم بها الاسقاط يثير التساؤل عن امكان وقوعه بوسيلة من وسائل الايذاء النفسى أو المعنوى. ولا نرى ما يحول قانونا دون ارتكاب الاسقاط بوسيلة من وسائل التعذيب النفسى، إذا كان قصد المتهم من استعمالها اسقاط المرأة وتحقق الاسقاط فعلاً. فالقانون يعاقب فى المادة ٢٦١ من قانون العقوبات على اسقاط المرأة الحبلى باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك، دون تحديد لنوع هذه الوسائل أو صورتها. ويتفق هذا مع ما يقرره بعض فقهاء المسلمين من أن من يشتم إمرأة شتما مؤلماً يؤدى الى اسقاطها، يسأل عن اجهاض المرأة.

والغالب أن يكون الاسقاط بفعل ايجابى، لكن ليس هناك ما يحول قانوناً دون حدوث الاسقاط بسلوك سلبى، يتمثل فى امتناع الحامل عن الحيلولة دون اتيان الغير فعل الاسقاط على جسمها. وقد أشار القانون الى ذلك بقوله «أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها».

### ثانياً: خروج الجنين من الرحم قبل الأوان:

خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعى للولادة هو النتيجة الاجرامية فى الاسقاط. فالاسقاط جريمة مادية لا تقرم قانونا إلا بتحقق النتيجة التى يجرمها القانون، فإذا تخلفت هذه النتيجة، امتنع وجود الجريمة، لأن القانون لا يعاقب على الشروع فى الاسقاط، والنتيجة التى يجرمها القانون هى طرد الحمل قبل حلول الموعد الطبيعى لولادته، سواء خرج ميتاً، أو خرج حياً ولكنه غير قابل للحياة. وبدون خروج الحمل من الرحم ميتاً أو غير قابل للحياة لا تتحقق جريمة الاسقاط. ويعنى ذلك أنه إذا استعملت وسائل لاخراج الحمل قبل الاوان، لكنها لم تؤد الى اخراجه، وإنما ترتب على استعمالها وفاة الحامل مع بقاء الحمل فى رحمها، لم نكن الحراجه، وإنما ترتب على استعمالها وفاة الحامل مع بقاء الحمل فى رحمها، لم نكن المود جريمة اسقاط، وإنما بصدد حريمة اسقاط، وإنما بصدد ضرب أو جرح أو اعطاء مواد ضارة أفضت الى الموت (١٠). أما إذا خرج الجنين وماتت الأم، تحققت جريمتا الاسقاط والضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة التى أفضت الى الموت. وفى هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشد تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

<sup>(</sup>۱) ولم تأخذ محكمة النقض بهذا، وإنما اعتبرت جرعة الإجهاض متحققة في هذا الفرض، وقررت وأن أركان الجرعة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها، وليس في استعمال القانون لفظ الاسقاط ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - في مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجرعة». نقض ۲۷ ديسمبر ۱۹۷۰، مجموعة أحكام النقض، السنة ۲۱، رقم ۲۰۳، ص ۱۲۵۰. لكن الأمر لا يتعلق بإستعمال لفظ الاسقاط، وإنما يجوهر جرعة الاسقاط والتي يعاقب فيها القانون على استعمال وسائل غير طبيعية لانهاء حالة الحمل، واخراج جنين لم يكتمل نموه باعتبار ذلك نتبجة لا قيام للجرعة بدونها.

### ثالثاً: علاقة السببية:

يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين استعمال وسائل الاسقاط أيا كان نرعها وخروج الجنين من رحم أمه ميتاً أو غير قابل للعياة، أى خروجه قبل الوعد الطبيعى لولادته. فإذا انتفت علاقة السببية، ترتب على ذلك عدم اكتمال الركن المادى للجرعة، ومن ثم عدم تمامها. ويعتبر استعمال وسائل الاسقاط بنية احداثه، اذا حدث بسبب آخر غير استعمالها، مجرد شروع فى الجرعة لا عقاب عليه فى القانون المصرى. وقاضى الموضوع هو الذى يقرر وفقاً للقواعد العامة توافر علاقة السببية بين نشاط المتهم والنتيجة الاجرامية أو عدم توافرها.

## المطلب الثالث الركن المعنوي

الاسقاط في كافة صوره جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي. لذلك لا وجود في القانون لاسقاط غير عمدي، يقوم بمجرد الخطأ الذي أدى الى اخراج الجنين قبل موعد ولادته، ولو كان الخطأ جسيماً. فإذا كان اخراج الحمل قبل موعده الطبيعي بسبب إيذاء أو إصابة خطأ، انتفى القصد الجنائي لدى المتهم بالاسقاط، وتحققت مسؤوليته عن الاصابة غير العمدية فحسب.

ويتطلب القصد الجنائي في جريمة الاسقاط علم المتهم بالعناصر التي تشكل ماديات الجريمة، واتجاه ارادته - رغم العلم - الى تحقيق هذه العناصر.

فيجب أن يعلم المتهم وقت ارتكاب فعله بوجود الحمل. فإذا أتى فعلاً على امرأة يجهل أنها حامل، وترتب على فعله اسقاطها، انتفى القصد الجنائى لديه. مثال ذلك من يضرب إمراة يجهل أنها حامل فى شهرها الأول قاصداً إيذا ها،

فيترتب على الضرب اسقاطها (١١). ويجب أن يعلم المتهم بخطورة فعله على حياة الجنين، فإن جهل ذلك انتفى قصده الجنائى، مثال ذلك من يحرض امرأة يعلم بحملها على عارسة رياضة عنيفة دون أن يكون عالماً بخطورة هذه الممارسة على حملها (٢).

ويجب أن تتجه ارادة المتهم إلى استعمال الوسائل التى من شأنها احداث الاسقاط، وأن تتجه ارادته الى تحقيق النتيجة التى يجرمها القانون فى الاسقاط، وهى اخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته. وتطبيقاً لذلك ينتفى القصد الجنائى لدى من يضرب زوجته وهو يعلم بحملها دون أن تتوافر لديه ارادة إسقاطها، وإنما كان يريد من الضرب مجرد إيلامها بدنيا بنية تأديبها، كما ينتفى القصد الجنائى لدى من يدفع المجنى عليها وهى حبلى، فتسقط من مكان مرتفع على الأرض، فيؤدى ارتطامها بالأرض الى اسقاطها دون أن يريد تلك النتيجة (٣).

واذا توافر القصد الجنائى بالعلم والارادة، فلا عبرة بالبواعث على الاسقاط، فقد يتم بدافع الانتقام، أو بدافع حماية الشرف والاعتبار (٤)، أو بدافع التخلص من أعباء اقتصادية يضيفها الحمل الى الاسرة وهي غير قادرة على تحملها، أو بدافع التخلص من حمل يخشى أن يفضى الى ميلاد طفل مشوه أو الى ارهاق الأم في غير الاحوال التي قد يقررها القانون (٥)، وليس هذا الا محض تطبيق للقاعدة

<sup>(</sup>١) وهنا يسأل المتهم عن جريمة الضرب رغم انتفاء مسؤوليته عن الاسقاط.

 <sup>(</sup>٢) وفى هذا الفرض تنتفى المسؤولية عن الاسقاط، وإن كان من الممكن مساطة المتهم عن الايذاء خطأ، إذا ترتب على الاسقاط اصابة المرأة بأى صورة من صور الايذاء، وتوافر ركن الخطأ فى جانب المتهم.

<sup>(</sup>٣) وفي هذه الحالة تعد الواقعة ضرباً عادياً.

<sup>(</sup>٤) كما لو كان الحمل ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة، كزنا أو اغتصاب.

<sup>(</sup>٥) كما فى أحوال الاجهاض الطبى، التى يكون انهاء حالة الحمل فيها من الاعمال العلاجية التى يباشرها طبيب مختص وتتوافر بالنسبة لها شروط إباحة الاعمال الطبية. ولا يدخل فى ذلك ما يقروه القانون الفرنسى من إباحة الاجهاض بناء على طلب الام إذا تم قبل نهاية =

العامة التى تقضى بأن الباعث على الجريمة لا يدخل فى عناصر القصد الجنائى ولا يؤثر بالتالى فى المسؤولية الجنائية عنها، إلا بقدر ما يكون للقاضى من سلطة تقديرية فى استعمال الطروف القضائية المخففة للعقاب.

لكن الاسقاط يسرى عليه نص المادة ٦١ من قانون العقوبات التى تتعلق بحالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الجنائية. وتتوافر حالة الضرورة اذا كان الحمل يهدد حياة الحامل أو صحتها بخطر جسيم، بحيث يكون الاسقاط هو الرسيلة الرحيدة لدفع هذا الخطر، ففي هذه الحالة تمتنع مسؤولية من يرتكب فعل الاسقاط اذا توافرت كافة شروط حالة الضرورة. وإذا كان من قام بالاسقاط طبيباً أو جراحاً، فإن فعله يكون مباحاً باعتباره استعمالاً لحق مباشرة الأعمال الطبية. أما اذا لم تتوافر شروط حالة الضرورة، فإن صغة الطبيب أو الجراح تكون ظرفاً مشدداً لعقوبة الاسقاط على ما سوف نراه.

# المبحث الثانى صور الاسقاط المعاتب عليه

الأصل أن الاسقاط جنحة، يعاقب عليها بالحبس بين حديد العامين. لكن قد يكون الاسقاط جناية إذا توافر أحد الظرفين المشددين اللذين نصت عليهما المادتان ٢٦٠، ٢٦٠ من قانون العقوبات.

الاسبوع العاشر من الحمل بشرط أن يجريه الطبيب. فالاجهاض هنا عمل ارادى قد لاتبرره أى ضرورة علاجية، وإغا أياحه القانون الصادر في ١٩٧٧ يناير ١٩٧٥ للمرأة الحامل التى يترك لها تقدير مدى ملاسة الالتجاء إليه. راجع المادة ١٩٦٦ - ١ من قانون الصحة العامة. وقد نص القانون الأخير كذلك فى المادة ١٩٦١ - ١٢ على الاجهاض لأسباب علاجية، ويمكن الالتجاء اليه فى أى لحظة من لحظات الحمل، إذا قرر اثنان من الاطباء، بعد الفحص والمناقشة، أن متابعة الحمل الى نهايته يهدد صحة الام بضرر جسيم، أو أن هناك احتمالاً قوياً فى أن الطفل الذي سيولد سيكون مصاباً بمرض على درجة عالية من الخطورة وغير قابل للشفاء وقت اجراء التشخيص.

## المطلب الأول جنع الاسقاط

جنع الاسقاط نصت عليها المادتان ٢٦١، ٢٦٢ من قانون العقوبات، ويقرر كل نص منهما جنحة مستقلة عن الأخرى من جنع الاسقاط. فالمادة ٢٦١ من قانون العقوبات تقرر أن وكل من أسقط عمدا امرأة حبلي باعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس».

ويتطلب قيام جنحة الاسقاط المنصوص عليها في النص السابق توافر أركان الاسقاط التي يتكلمنا عنها. وبالإضافة الى ذلك يفترض النص أن المتهم هو شخص غير الحامل التي أسقط حمثها. فهو قد يكون رجلاً أو أمرأة حاملاً، لكن يشترط ألا يكون طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، لأن توافر هذه الصفة يجعل الاسقاط جناية لا جنحة. كما يشترط تجرد وسيلة الاسقاط عن العنف، لأن نص المادة ٢٦١ ع يتكلم عن اعطاء أدوية أو استعمال وسائل مؤدية الى الاسقاط لا تنطوى على عنف، لكون الاسقاط عن طريق العنف قد سبق النص عليه في المادة ٢٦٠ ع باعتباره جناية وليس جنحة.

وقد اعتبر المشرع أن مجرد دلالة المرأة الحامل على وسائل الاسقاط يعد عملاً تنفيذيا لجرعة الاسقاط بصربح النص، ويكون من قام بدلالة الحامل على وسيلة الاسقاط فاعلاً للجرعة لا مجرد شريك فيها. ويعد هذا الحكم خروجاً على القواعد العامة في شأن التفرقة بين الفاعل والشريك، ويترتب عليه أن من يدل الحامل على وسيلة الاسقاط يعاقب على جرعة الاسقاط ولو لم تستعمل الحامل تلك الوسيلة في الاسقاط. كما أن الحامل التي تستعمل الوسيلة التي دلها عليها المتهم لا تعتبر شريكة له في جرعته، وإنما تعد فاعلة لجرعة اسقاط الحامل نفسها، وهي الجرعة التي نصت عليها المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات.

ويستوى لقيام جنحة الاسقاط المنصوص عليها في المادة ٢٦١ع أن تكون الحامل قد رضيت بمباشرة فعل الاسقاط أم لا، لأن رضاء الحامل بالاسقاط لا يعد من أسباب إباحته، وقد عاقب المشرع على الاسقاط في المادة ٢٦١ ع سواء كان قد تم استعمال الوسائل التي أدت اليه برضائها أم بدونه، كما أكد نص المادة ٢٦٢ ع عدم تأثير رضاء الحامل باعتبارها فاعلة أصلية في جرية الاسقاط إذا رضيت بذلك وحدث الاسقاط فعلاً.

أما جنحة الاسقاط الأخرى، فقد نصت عليها المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات بقولها «المرأة التي رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الرسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها».

يقرد هذا النص عقاب المرأة الحامل التى تسقط نفسها دون تدخل من أحد، والمرأة التى ترضى بتعاطى الأدوية أو ترضى باستعمال وسائل الاسقاط متى حدث الاسقاط بالفعل. فلا خلاف فى الفقة على أن نص المادة ٢٦٧ع يشمل حالة اسقاط المرأة نفسها دون أن يحرضها على ذلك أحد أو يدلها على وسائل الاسقاط أحد. ذلك أن تعليق عقاب المرأة التى تسقط نفسها أو تستعمل وسائل تؤدى الى اسقاطها على شرط عرض هذه الوسائل عليها من الغير وقبولها استعمال تلك الرسائل، كما يوحى به ظاهر نص المادة ٢٦٧ عقوبات، مؤداه اعفاء المرأة من المقاب على الاسقاط اذا ارتكبته بارادتها تلقائياً بغير ارشاد أحد، وعقابها على السقاط نفسها بنفسها فقط فى الحالة التى يرشدها الى وسائل الاسقاط غيرها. وهى نتيجة لا يمكن أن يكون قد انصرف اليها قصد واضع النص لعدم معقوليتها (١).

<sup>(</sup>١) ونص المادة ٣١٧ من قانون العقوبات الفرنسي يقرر صراحة في فقرته الثالثة عقاب «المرأة التي أجهضت نفسها أو شرعت في اجهاض نفسها ، أو المرأة التي رضيت باستعمال الوسائل التي دلها عليها أو قدمها لها غيرها لهذا الغرض». وإن كان هذا النص يخفف من عقابها، خلاقاً لنص المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات المصرى الذي يسوى بينها إذا أسقطت نفسها وبين من أسقطها في العقاب.

ولاعبرة برسيلة الاسقاط التي استعملتها المرأة في اسقاط نفسها بنفسها، فالجرعة تظل بالنسبة لها جنحة ولو أسقطت نفسها وبضرب أو نحوه من أنواع الايذاء»، لأن ظرف العنف لا يشدد العقاب على الاسقاط إلا إذا كان المسقط غير الخامل نفسها (۱). لكن الجرعة تعد جناية بالنسبة للغير الذي تمكند المرأة الحامل من اسقاطها بضرب أو نحوه من أنواع الايذاء، اذ يسرى على هذا الغير نص المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات، سواء مكنته المرأة من اسقاطها أو أسقطها رغماً عن ارادتها، وسواء رضيت باستعمال العنف أم لا، لأن نص المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات يعنى الأدوية والوسائل التي تتجرد من العنف، والتي سلف ذكرها في المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات. قانون العقوبات، دون وسائل العنف المعنية في المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات. فمن يسقط المرأة الحامل برضائها عن طريق العنف لا يعد فعله جنعة، طبقاً للمادة ٢٦٠ التي تعتبر مكملة للمادة ٢٦٠، وإنما يعد فعله جناية طبقاً لنص المادة من قانون العقوبات. ويعني ذلك أن الاشارة إلى الوسائل السالف ذكرها في المادة من قانون العقوبات. ويعني ذلك أن الاشارة إلى الوسائل السالف ذكرها في المادة على نفسها. أما إذا استعملها غيرها عليها، ففعله جناية متى كانت الوسيلة هي على نفسها. أما إذا استعملها غيرها عليها، ففعله جناية متى كانت الوسيلة هي العنف.

وقد عاقب المشرع على جنح الاسقاط بالحبس بين حديد العامين. ويعنى ذلك أنه ترك للقاضى سلطة تقديرية واسعة فى اختيار مدة الحبس بين حديد. ولا عقاب على الشروع فى هذه الجنحة بالنص الصريح.

<sup>(</sup>١) كما أن ظرف التشديد المستمد من صفة المتهم لا يسرى إلا على الغير الذي يسقط المرأة الخامل. وبعنى ذلك أنه إذا أسقطت الحامل نفسها، وكانت طبيبة أو جراحة أو صيدلية أو قابلة، فإن فعلها يعد جنعة، ويخضع لنص المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات، وليس لنص المادة ٢٦٣ من هذا القانون.

# المطلب الثاني جنايات الاسقاط

يعد الاسقاط جناية، يعاقب عليها بالإشغال الشاقة المؤقتة، اذا توافر أحد الظرفين المشددين اللذين نصت عليهما المادتان . ٢٦، ٣٦٣ من قانون العقوبات.

والظرف الأول يرجع الى الوسيلة المستعملة فى الاسقاط وكونها العنف. وقد نصت على هذه الجناية المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات بقولها «كل من أسقط عمدا أمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الايذاء يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة».

وتفترض هذه الجريمة أن المتهم شخص غير الحامل التى أسقطت. لكن هذا الظرف لا يتطلب توافره انتفاء رضاء الحامل باستعمال العنف لاسقاطها، لأن تطلب انتفاء رضاء الحامل باستعمال العنف لاسقاطها يعنى إباحة الاعتداء على الحق فى سلامة جسم الحامل إذا حدث الاعتداء برضائها، وهو مالم يقل به أحد، هذا فضلا عن أن نص المادة ٢٦٠ ع لم يعلق توفر الظرف الذى يشدد عقاب الاسقاط الى الاشغال الشاقة المؤقتة على شرط انتفاء رضاء الحامل بوسائل العنف التى استعملت لاسقاطها(١). ويعنى ذلك أن الظرف المستمد من وسيلة الاسقاط يشدد عقاب المتهم اذا كان قد أسقط المرأة الحامل عن طريق الضرب أو نحوه من أنواع الايذاء، سواء حدث الاسقاط بهذه الوسيلة برضاء المرأة الحامل أو بدون رضاها.

وتحقق الظرف المشدد يفترض توافر أركان الاسقاط، ثم ارتكابه بوسيلة

<sup>(</sup>۱) يذهب بعض الفقة الى القول بأن هذا الظرف المشدد يفترض «عدم رضاء الحامل بالاجهاض عن طريق العنف». ويعنى ذلك أن رضاها بالاجهاض عن طريق هذه الرسيلة، ينفى الظرف المشدد، فيعاقب المتهم على جنحة الاجهاض، لكن هذا الرأى يخالف ما تقضى به المبادئ العامة من أن رضاء المجنى عليه بالضرب أو نحوه لا يببحه، كما أنه يضيف الى عبارة نص المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات شرطاً لم يرد فيه صراحة أو دلالة. لذلك نرى انطباق الظرف المشدد سواء رضبت الحامل بمارسة العنف عليها أم لا.

عنيفة. وهذه هي الحالة الوحيدة التي اعتد فيها الشارع بوسيلة الاسقاط بالنظر الى خطورتها وما تتضمنه، بالاضافة الى الاعتداء على حياة الجنين، من خطورة على سلامة جسم الحامل، وما قد ينجم عن استعمال هذه الوسيلة من ضرر جسيم، يلحق بها. ولم يتطلب القانون في وسائل العنف التي يستعملها الجاني للاسقاط أن تمس مساسلاً جسيماً بجسم الحامل، بل يكفي أن يتحقق أي قدر من الإعتداء على سلامة جسم الحامل، متى كان يحدث ألما بدنيا ويحقق بذلك القدر الذي تقوم به جريمة الضرب أو الجرح. وقد اعتبر المشرع أن أفعال الاعتداء التي تحقق الاسقاط تمكل حالة تعدد معنوى للجرائم، فاعتد بجريمة الاسقاط وحدها، معتبراً أفعال الاعتداء ظرفاً مشدداً لعقابها، الذي يصبح أشد من عقوبة جريمة الضرب أو الجرح، ولو أفضت الى موت الأم، وكانت مصحوبة بسبق الاصرار أو الترصد.

واذا كان المشرع قد اعتد بالعنف كوسيلة للاسقاط، فإنه لم يتطلب صورة معينة منه. وهذا ما يستفاد من تعبير الشارع عنه بالضرب «ونحوه من أنواع الايذاء». فكل وسائل العنف تستوى لتحقيق الظرف المشدد، سواء تمثل فى الضرب بالد أو الركل بالقدم أو الضرب بأداة كحبل أو عصا أو الالقاء بالحامل من مكان مرتفع أو غير ذلك من صور العنف. ولا يشترط أن تصدر أفعال العنف عن الجانى نفسه، بل قد ترتكب أفعال العنف من المرأة الحامل على نفسها تحت تأثير اكراه مادى أو معنوى من الجانى، كما لو أكره الزوج زوجته الحامل على القفز من مكان مرتفع بقصد اسقاط حملها، فتحقق له ما أراد. وقد ترتكب أفعال العنف من غير المسؤول جنائياً بتحريض من الجانى نفسه، كما لو حرض الزوج ابنه الصغير على ضرب أمه بعصاً غليظة على بطنها بقصد اسقاط حملها، فتحققت النتيجة التى ضرب أمه بعصاً غليظة على بطنها بقصد اسقاط حملها، فتحققت النتيجة التى أوادها.

أما الظرف الثانى، فيرجع الى صفة مرتكب جرية الاسقاط، وكونه من أصحاب المهن الطبية. وقد نصت على هذا الظرف المشدد المادة ٣٦٣ من قانون العقوبات التى تقرر أنه «إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه

بالاشغال الشاقة المؤقتة».

ويفترض هذا الظرف توافر الاركان العامة للاسقاط، كما يفترض أن المتهم غير الحامل، لأن الحامل إذا أسقطت نفسها، وكانت من أصحاب المهن المذكورة في النص لا يشدد عقابها، وإنما يعد الاسقاط بالنسبة لها جنحة طبقاً لنص المادة ٢٦٢ع.

وقد راعى المشرع أن من تتوافر له إحدى الصفات التى ذكرها النص، يسهل عليه ارتكاب الاسقاط بسبب خبرته الفنية وما يحوزه من وسائل وأدوية تمكنه من القيام به، دون أن يترك فى الغالب أثراً لجريته. هذا فضلاً عن أن المتهم يسئ استعمال صفته وخبرته الفنية فى غير ما ينبغى أن تستعمل فيه من أغراض مشروعة هى خدمة المجتمع، وليس التشجيع على الاسقاط وتيسير الالتجاء البه (۱).

ولا يتطلب القانون لانطباق الظرف المشدد أن يكون الطبيب أو من هم فى حكمه قد احترفوا إجراء عمليات الاسقاط، بل يتحقق الظرف المشدد أن يتقاضى أحدهم الاسقاط للمرة الأولى (٢). كما لا يلزم لانطباق الظرف المشدد أن يتقاضى المتهم أجرأ عن عملية الاسقاط، فقد يقوم بها على سبيل المجاملة، فينطبق الظرف المشدد على الطبيب الذى يجرى عملية اسقاط لزوجته أو لابنته دون أن يتقاضى مقابلاً لذلك.

لكن ينبغى أن يكون المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، وفقاً

(٢) يجعل القانون الفرنسى من اعتباد المتهم على ممارسة الاسقاط ظرفاً مشدداً للعقاب، ولو لم
 يكن المتهم من ذوى الصفة الخاصة (م ٣١٧ فقرة ٢ من قانون العقوبات الفرنسي).

<sup>(</sup>۱) يغلب أن تعزف المرأة عن الاسقاط إذا لم تكن تأمن عواقبه. أما إذا كان المسقط من أصحاب المهن الطبية، فإن في هذا تشجيعاً على الاسقاط، لما يتضمنه من تأمين ضد مخاطر عملية الاسقاط، وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب بعد ارتكاب الاسقاط، أخطرها الاضرار بصحة المرأة أو القضاء على حياتها، واكتشاف الجرية. ولاشك في أن توافر الصفة الخاصة يقلل من هذه المخاطر، ويشجع بالتالي على ارتكاب جرية الاسقاط. ورا يجعل القانون الفرنسي من اعتياد المتهم على عارسة الاسقاط ظرفاً مشدداً للعقاب، وله أ.

للنصوص التى تحدد اكتساب هذه الصفة (١١). وقد ورد تعداد هؤلاء الاشخاص على سبيل الحصر، ومن ثم لا يجوز القياس عليهم، ولو كانت صفة المتهم قد سهلت له ارتكاب الاسقاط، كما لو كان المتهم طالباً فى كلية الطب أو محرضاً أو مستخدماً فى صيدلية أعطى إمرأة حبلى أدوية تؤدى الى اسقاطها.

وقد قرر القانون لجرية الاسقاط، اذا توافر لها أحد الظرفين المشددين، عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بين حديها العامين. وتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة فيجعلها جناية. لكن يظل الشروع في هذه الجناية غير معاقب عليه، طبقاً لنص المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات التي وردت بعد النص على كل جرائم الاسقاط، مقررة عدم العقاب على الشروع في الاسقاط دون تفرقة بين الجنع والجنايات.

<sup>(</sup>١) راجع المادة الأولى وما يعدها من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب، والمادة الأولى من القانون رقم ١٩٧٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والمادة الأولى وما يعدها من القانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة التوليد والمعدل بالقانون رقم ٤١٠ لسنة ١٩٥٨.

•

# الباب الثانى جرائم الاعتداء على الحق فى سلامة الجسم

### تهيد وتقسيم:

كما يحمى القانون حق الإنسان في الحياة، فإنه يحمى كذلك حقد في سلامة الجسم حتى يتمكن من التمتع بالحياة وهو سليماً معافاً، إذ لا معنى للحياة إذا كان جسم الإنسان غير سليم من العاهات والأمراض. وحماية الحق في سلامة الجسم تقتضي تجريم كل صور الاعتداء على السلامة البدنية للإنسان. وقد جرم المشرع أفعال الاعتداء التي تنظوى على مساس بسلامة جسم الإنسان، سواء كانت هذه الأفعال عمدية أو غير عمدية. وأفعال الاعتداء التي يمكن أن تمس بسلامة بدن الإنسان، قد تتخذ صورة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة، الذي يلحق بالجسم صوراً متعددة من الأذى والأضرار. وتشير خطة المشرع في تناول أفعال الاعتداء على الحق في سلامة الجسم إلى أنه قصد الإحاطة بجل صور المساس بجسم الإنسان حتى يعتن له حماية فعالة. لذلك لم يقتصر على تجريم الاعتداء بجسم الإنسان حتى يعتن له حماية فعالة. لذلك لم يقتصر على تجريم الاعتداء المتعمد على سلامة الجسم فحسب، بل نجده يجرم كذلك الاعتداء عليه ولو نتج عن المتعمد على سلامة الجسم فحسب، بل نجده يجرم كذلك الاعتداء عليه ولو نتج عن إهمال أوعدم احتياط، كما فعل بالنسبة للاعتداء على الحق في الحياة.

وقد تناول المشرع جرائم الاعتداء على سلامة الجسم بعد جرائم الاعتداء على حق الحق في الحياة بالقتل، وهو مايشير إلى تقدير المشرع لخطورة الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه، الذي يلى في جسامته الاعتداء على حقه في الحياة. (١) وقد وردت هذه الجرائم في المواد ٢٣٦، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣،

<sup>(</sup>١) فعق الإنسان في سلامة جسمه يعد من أهم حقوق الإنسان بعد الحق في الحياة. لذلك يعد الاعتداء على هذه الحق في صورة ضرب أو جرح أو اعطاء مواد ضارة بالصحة أو بالسلامة الجسدية من أخطر الجرائم، التي تعاقب عليها التشريعات كافة، بعقوبات تتفاوت شدتها=

٢٤٣ مكررا، ٢٤٤، ٢٦٥ من قانون العقوبات، كما نصت المادة ٩/ ٣٧٧ على جريمة الاعتداء على الحق في سلامة الجسم ولو لم يحصل ضرب أو جرح (١).

وجرائم الاعتداء على الحق فى سلامة الجسم التى وردت فى النصوص السابقة متعددة، وتختلف من حيث درجة جسامة الأذى الذي ترتب على فعل الاعتداء. ويمكن بادئ ذى بدء أن غيز بين طائفتين من هذه الجرائم:

الأولى: جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم، وتتعدد صورها حسب النتيجة، كما النتيجة التى ترتبت على الاعتداء، ومن ثم يختلف عقابها حسب النتيجة، كما يختلف تبعاً لاقتران الاعتداء فيها بظروف مشددة، مثل سبق الاصرار أو الترصد أو وقوع الاعتداء على جرحى الحرب أو استعمال وسيلة معينة فيه أو ارتكابه تنفيذاً لغرض معين.

الثانية : جرائم الاعتداء خطأ على سلامة الجسم، أى الجرائم غير العمدية، ولها عقوبة في صورتها البسيطة، كما أن لها ظروفاً تشدد عقابها.

وسوف نتناول جرائم الاعتداء على الحق في سلامة الجسم في فصلين: الأول نخصصه للجرائم العمدية، والثاني نتناول فيه الجرائم غير العمدية.

<sup>-</sup> لجسامة الأذى الذى لمن بالمجنى عليه ودرجة الاثم الكامن فى فعل الاعتداء. والشريعة الإسلامية تعتبر حق الإنسان فى سلامة جسمه من أهم الحقوق بعد حقه فى الحياة ، ويعبر فقها الشريعة عن كل أنواع الاعتداء التى قس جسم الإنسان دون أن تودى بحياته بتعبير «الجناية على مادون النفس». وتفرق الشريعة الإسلامية فى عقاب الجناية على مادون النفس عمداً النفس بين مايرتكب منها عمداً ومايكون غير عمدى. فالجناية على مادون النفس عمداً يعاقب عليها بالقصاص كعقوبة أصلية . أما الجناية على مادون النفس خطأ فيعاقب عليها بالدية والتعزير إن رأى ولى الأمر ذلك بدلاً عن الدية أو بالإضافة إليها.

<sup>(</sup>١) وهي مخالفة يرتكبها من تقع منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولو لم يحصل ضرب أو جرح.

# الفصل الأول الاعتداء عمداً على سلامة الجسم

جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم هي بصفة أصلية أفعال الجرح والضرب واعظاء المواد الضارة، والتى ورد النص عليها في الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان «القتل والجرح والضرب» (١)، وهي الجرائم التي تضمنتها المواد ٢٣٦، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤٢ من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جريمة إعطاء المواد الضارة التي نصت عليها المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات.

وتشترك هذه الجرائم في أركانها العامة ، لكنها تختلف من حيث العقوبات المقررة لها ، سواء في صورتها البسيطة أو في صورها المشددة. لذلك ندرس الاركان العامة لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم، ثم نتناول بالدراسة العقوبات المقررة لهذه الجرائم.

# المبحث الأول أركان جرائم الاعتداء على سلامة الجسم

تشترك هذه الجرائم في محل الاعتداء، كما أنها تقوم في كل صورها بتوافر ركنين ، أولهما مادي يتمثل في فعل الاعتداء الذي يترتب عليه المساس بسلامة

<sup>(</sup>۱) لذلك يخرج من نطاق دراستنا في هذا الباب بعض جرائم الجرح والضرب التي تعد صوراً خاصة منه، والتي نص عليها القانون في مواضع متفرقة من قانون العقوبات، مراعياً فيها صفة خاصة تتعلق بالجاني أو بالمجنى عليه أو بالباعث على ارتكابها. من ذلك جناية تعذيب موظف لمتهم لحمله على الاعتراف (م ۱۲۲ ع) ، وجنحة استعمال القسوة مع الناس اعتماداً على الوظيفة (م ۱۲۹ ع) ، وجنحة التعدي على موظف عام أو مقاومته بالقرة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها (م ۱۳۳ ع) ، ويشدد المشرع عقوبتها إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح (م ۱۳۷ ع). كما قد تكون أفعال الجرح أو الضرب ركنا في بعض الجرائم، مثل هتك العرض أو الخطف أو اغتصاب سند بالقوة أو التهديد. وأخيراً قد تكون أفعال الجرح والضرب ظرفاً مشدداً لعقاب بعض الجرائم، مثل المتحد السرقة باكراه أو الاجهاض بضرب أو نحوه من أنواع الايذاء. وهذه الجرائم تدخل في نطاق

الجسم، وثانيهما معنوى يتمثل في القصد الجنائي. ونحدد محل الاعتداء في هذه الجرائم قبل أن ندرس ركنيها المادي والمعنوي.

### المطلب الأول محل الاعتداء

محل الاعتداء في هذه الجرائم هو حق الإنسان في سلامة جسمه، فهذا الحق هو محل الحماية الجنائية. ويختلف الحق في سلامة الجسم عن الحق في الحياة الذي يحميه القانون بتجريم أفعال الاعتداء عليه. فالاعتداء على الحق في الحياة يترتب عليه تعطيل وظائف الحياة في الجسم تعطيلاً كلياً وأبدياً، أي أنه يؤدى إلى إنتهاء حياة الإنسان. أما الاعتداء على الحق في سلامة الجسم، فليس من شأنه أن يعطل وظائف الحياة في الجسم تعطيلاً كلياً، وإنما يؤدى إلى تعطيل بعض هذه الوظائف فحسب، سواء كان التعطيل مؤقتاً أو أبدياً.

وجسم الإنسان هو الكيان الذي يباشر وظائف الحياة، وهو لذلك محل الاعتداء الذي يحقق جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة. فالمشرع لا يجرم هذه الأفعال إلا لكونها تمس بالسلامة الجسدية للإنسان. وجسم الإنسان الذي يحميه القانون من أفعال الاعتداء عليه هو جسم والإنسان الحي»، أي الجسم الذي يكون صالحاً لمباشرة وظائف الحياة. ويعني ذلك أنه إذا انتفت صفة الحياة عن الإنسان، بأن أصبح جثة هامدة، فإن جسمه لا يكون محلاً لحماية القانون من أفعال الاعتداء على سلامته، لأن إنتهاء حياة الإنسان قبل إرتكاب فعل الاعتداء، كما يحول دون تحقق جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، فإنه يحول كذلك دون تحقق جرائم الاعتداء على سلامة الجسم. وتتحدد بداية الحياة ونهايتها وفقاً للقواعد التي سبق الكلام عنها في جرائم الاعتداء على الحق في الحياة. ونشير بصفة خاصة إلى

<sup>-</sup> مقرر القسم الخاص من قانون العقوبات، لكن تحت مسميات أخري غير جراثم الاعتداء على الحق في سلامة الجسم التي تنصرف بصفة أساسية إلى الجراثم المشار إليها في المتن.

أن حياة الجنين تبدأ منذ اللحظة التى تبدأ فيها عملية الولادة، ومن ثم يكون جسمه محلاً للحماية القانونية من أفعال الاعتداء على سلامته منذ هذه اللحظة، أما قبل ذلك فإن الاعتداء عليه لا يحقق جرعة الاعتداء على سلامة الجسم، وإفا تقرم بهذا الاعتداء إحدى جرائم الاسقاط التى تكلمنا عنها فيما سبق.

ويحمى القانون جسم الإنسان من كل إخلال يعطل أى وظيفة من وظائف الجياة فيد، يستوى أن تكون هذه الوظيفة مادية أو نفسية. ويعنى ذلك أن الاعتداء على سلامة الجسم لا يقتصر على الأفعال التى تؤدى إلى المساس بالوظائف المادية للجسم، بل إنه يشمل كذلك تلك الأفعال التى يترتب عليها عرقلة الوظائف الذهنية والنفسية له، إذ تعتبر كذلك من قبيل الأفعال التى تحقق الاعتداء على سلامة الجسم. فمن يأتى فعلاً يؤدى إلى اختلال الامكانيات الذهنية للمجنى عليه، يكون قد اعتدى على سلامة جسمه ، شأنه في ذلك شأن من يعتدي على مادة الجسم باحداث قطع فيها أو بتمزيق أنسجتها.

وكل أجزاء الجسم الإنسانى سواء فى إسباغ الحماية القانونية عليها ضد كل اعتداء يصيبها. لذلك لا يغرق القانون بين الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان والاجزاء الداخلية مند. فمن يعتدى على سلامة جزء من الأجزاء الخارجية للجسم، باحداث جرح ظاهرى في الرجه أو البدين مثلاً، يحقق اعتداءً على سلامة الجسم، شأنه في ذلك شأن من يعتدى على عضو داخلى مثل الكلى أو الرئة أو غناة من الفدد. فكل اعتداء يصيب أنسجة الجسم الداخلية أو عضواً من أعضائه الباطنية، يشكل عدوانا على سلامة جسم الإنسان، ولو لم توجد علامات خارجية ظاهرة تدل على هذا الاعتداء.

والحق فى سلامة الجسم ثابت لكل إنسان حى، ولو كان مريضاً ، لأن الحق فى سلامة جسم المريض يعنى بالنسبة له الحفاظ على القدر من الصحة الذى لا يزال متوافراً لديه، أى حقد فى ألا يهبط مستواه الصحى عما هو عليه. لذلك فكل

اعتداء يترتب عليه الاقلال من هذا المستوى الصحى، يعد ماساً بسلامة جسم المجنى عليه، أيا كانت وسيلته، ويشمل ذلك بصفة خاصة بتر عضو من أعضاء الجسم أو اذهاب منفعته كلياً أو جزئياً، ولا أهمية لقيمة هذا العضو بالنسبة لجسم الإنسان، كما يشمل زيادة حدة الالآم التى يعانى منها المريض من قبل. ولا يغير من هذا التفسير الواسع لمعنى الحق فى سلامة الجسم، أن المشرع قد عبر عن أفعال الاعتداء عليه بألفاظ لها دلالة لغوية معينة، كما سنراه حالاً بالكلام عن الركن المادى لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم.

## المطلب الثانى الركن المادى

يتحقق الركن المادى فى جرائم الاعتداء على سلامة الجسم باتيان فعل الاعتداء الذى يترتب عليه إصابة الجسم بالأذى. ويعنى ذلك أن عناصر الركن المادى لهذه الجرائم ثلاثة: فعل الاعتداء ونتيجته وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

### أرلا: فعل الاعتداء:

من أجل حماية حق الإنسان فى سلامة جسمه، جرم القانون أفعال الاعتداء عليه ، وجعل كل فعل منها محققاً بمفرده لاحدى جرائه الاعتداء. هذه الأفعال هى : الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.

### أ ـ الجرح :

يقصد بالجرح كل مساس بجسم الإنسان يؤدى إلى احداث قطع فيه أو تمزيق لأنسجته. فليس كل مساس بجسم الإنسان يعد جرحاً، وإنما يتعين أن يتخذ المساس شكل إحداث قطع في الجسم أو شكل تمزيق لأنسجته. ويختلف قطع الجسم عن تمزيق الانسجة، لأن قطع الجسم يكون سطحياً ويقتصر على مادة الجلد، بينما تمزيق الانسجة يكون عميقاً لكونه ينال الأنسجة الداخلية التي يكسوها الجلد.

ويستوى أن يكون الجرح ظاهرياً أو داخلياً لا تدل عليه علامة خارجية بالجسم، كما لو حصل تمزق في عضو من الأعضاء الداخلية بالجسم مثل الكلى أو الطحال. ويدخل في مفهوم الجرح كسر العظام، لأن الكسر يحدث بالضرورة تمزقاً بالأنسجة التي تكسو العظام، كما يدخل في مفهومه الرضوض والتسلخات والحروق والسحجات والكدمات والرخز، وبعد كسر الاسنان كذلك من قبيل الجرح.

ولا أهمية للوسيلة التى حدث بها قطع الجسم أو تمزيق أنسجته، فقد يستعمل الجانى سلاحاً نارياً، أو آلة قاطعة مثل السكين، أو أداة واخزة مثل الابرة أو راضة كالعصا والحجر<sup>(13)</sup>. بل إنه لا يشترط أن يستعمل الجانى لاحداث الجرح آلة أو أداة، وإنما قد يحدث الجرح عن طريق استعمال أعضاء جسمه كالأسنان والأظافر ونحوها. ولاعبرة كذلك بما إذا كان الدم قد سال من الجرح إلى خارج الجسم، لأن تمزيق الأنسجة الداخلية يعد جرحاً، وفيه لا يخرج الدم لعدم حدوث قطع الجلد، وإنما يتجمع الدم في الداخل تحت الجلد وبحدث زرقة قاتمة يظهر أثرها على الجلد.

#### ب ـ الضرب :

أما الضرب، فيقصد به كل ضغط مادى على الجسم، لا يؤدى إلى إحداث قطع فيه أو تمزيق الأنسان بإستعمال فيه أو تمزيق الأنسان بإستعمال أداة ، لذلك يعتبر من قبيل الضرب

<sup>(</sup>۱) وقد ينشأ الجرح من استخدام حيوان يسخره الجانى لهذا الغرض، كما لو حرش الجانى كلباً ليعض المجنى عليه. راجع نقض ۲۰ يناير ۱۹۱۷، المجموعة الرسمية ، السنة ۱۸، رقم ع. ٥٠ ص ۷۰. كما قد ينشأ الجرح من استعمال التيار الكهربائى الذى يوصله الجانى إلى جسم المجنى عليه فيصيبه بأذى أو يقضى عليه، راجع نقض ٣ يناير ۱۹۸۰، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣١، رقم ٣، ص ٢١. وإذا كانت وسيلة الجرح لا أهبية لها، فعزدى ذلك أنه متى ثبت حصوله تحققت الجرية ووجبت الادانة، ولو لم تتمكن المحكمة من التعرف على الآلة التى استعملها الجانى في احداثه، كما أنه لا يعيب حكم الادانة أن تكون المحكمة قد أخطأت في تحديد نوع الآلة التى استعملها الجانى في احداث الجرح، لأن القانون لم يتطلب وسيلة معينة لذلك. راجع نقض ٣١ أكتوبر ١٩٩٣، مجموعة القواعد القانونية، ج٢١، رقم ٣٣٤، ص ٢٩٦.

توجيد صفعة باليد (١١)، أو الركل بالقدم أو القرص. ولا يتطلب القانون في الضرب المعاقب عليه أن يكون على درجة معينة من الجسامة، فالعقاب علي الضرب واجب مهما كان بسيطا، ولو لم يترك أى أثر ظاهر في الجسم (٢). وقد توسع القضاء في تحديد معنى الضرب بما يجاوز دلالته اللغوية، ويصرفه إلى كل اعتداء مادى يقع علي سلامة الجسم، ولو حصل بغير ضغط عليه. لذلك عرفت محكمة النقض الضرب بأنه «كل فعل مادى يقع على جسم الانسان عمداً بقصد الايذاء» (٣). ويدخل في هذا التعريف كل أنواع الاعتداء التي تحصل بغير ضرب أو جرح ، ولكنها تعد أشد في جسامتها من أفعال التعدى أو الايذاء الخفيف التي تعاقب عليها بعقوبة المخالفة المادة ٩/٣٧٧ من قانون العقوبات (٤). من ذلك مثلاً كتم نفس شخص ، أو لوى ذراعه، أو جره من ساقه على الأرض، أو جذبه من شعره، أو الضغط على عنقه، أو جذبه من ثيابه وايقاعه على الأرض.

لكن يلاحظ أن الأفعال المادية التي لا توجه إلي جسم الإنسان ولا تنصب عليه مباشرة لا تعد ضرباً أو جرحاً، ومن ثم لا تكفى لتكوين الركن المادى فى هذه الجرائم، ولو سببت للمجنى عليه ضيقاً أو انزعاجاً شديداً، من ذلك اطلاق عيار نارى إلى جواره بقصد ازعاجه أو تخويفه. كما لا تصلح وسائل الايلام النفسى لتكوين ماديات هذه الجرائم، لكونها لا تعد ضرباً أو جرحاً، من ذلك توجيد الاهانات

 <sup>(</sup>۱) نقض ۲۷ مارس ۱۹۳۰ ، مجموعة القراعد القانونية ، جـ ۲ ، رقم ۱۹ ، ص ۷ ، ۱۵ مايو ۱۹۸ ، ص ۲۹۲.

 <sup>(</sup>۲) نقض ٦ فبراير ١٩٣٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٣ ، رقم ٨٦، ص ١٣١، وفيه
 تقرر المحكمة أن والاعتداء بالضرب مهما كان بسبطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك، فانه
 يقع تحت نص القانون».

<sup>(</sup>٣) تقض ٦ يناير ١٩٥٣، مجموعة أحكام النقض، السنة ٤ ، رقم ١٣٥، ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) تقضى هذه المادة بالعقاب بقرامة لا تجاوز مانة جنيه على كُل «من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو يناء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرج». ويدخل فى حكم هذا النص أفعال التعدي والايذاء الخفيف التي لا تعد ضرباً بسيطاً، مثل الرش بالماء والبصق على إنسان أو جذبه من ثبابه أو دفعه ولو لم يقع على الأرض أو قص شعره بغير رضاء منه.

الشديدة أو رواية الأخبار السيئة بقصد الاساءة إلى صحة المجنى عليه، ولو ترتب عليها ذلك، لأن القانون يتطلب اتيان فعل مادى يتخذ صورة الضرب أو الجرح (١). وقد رأينا من قبل أن الوسائل النفسية تكفى فى تقديرنا لتحقيق الركن المادى فى القتل، لأن القانون لم يحدد صورة السلوك الذى يجرمه إذا أدى إلى الوفاة، وإنحا نص على تجريم القتل، فساغ اعتبار كل وسيلة تحدث الوفاة صاخة لتحقيق الركن المادى فى القتل إذا كان القصد منها ازهاق روح المجنى عليه (٢). أما فى جرائم الاعتداء على الحق فى سلامة الجسم، فإن المشرع قد حدد الأفعال المادية التى تحقق هذه الجرائم بأنها الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة، ومن ثم المادية التى تحقق هذه الجرائم بأنها الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة، ومن ثم جرائم الاعتداء عليه، إذ لا يصدق عليها أنها ضرب أو جرح. وبعد هذا عبباً فى جرائم الاعتداء عليه، إذ لا يصدق عليها أنها ضرب أو جرح. وبعد هذا عبباً فى التشريع القائم يتعين تداركه ، بالنص على عقاب كل فعل يؤدى إلى إيذاء الإنسان عن طريق المساس بسلامة جسمه، إذا توافرت علاقة السببية بين الفعل والإيذاء ، ولو لم يكن هذا النعل ضربا أو جرحاً. فعما لا شك فيه أن وسائل الايذاء النفسي

<sup>(</sup>۱) ونحن لا تذكر أن هذه الأفعال تستوجب مؤاخلة مرتكبها جنائها، لكننا لا نقر اعتبارها من قبيل أفعال الضرب أو الجرح ، لأن اعتبارها كذلك لا يكون إلا عن طريق التفسير الواسع لنص التجريم، وهو غير جائز كما نعلم. وقد عدل المشرع الفرنسى نص المادتين ٢٩١٩، ٣٩١ من قانون العقوبات ليقرر اعتبار أعمال العنف والتعدى من قبيل الأفعال الماسة بسلامة الجسم، ولو لم تتخذ صورة الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة. وقد اعتبر القضاء الفرنسى من قبيل العنف وأعمال التعدى الأفعال التي تؤذى المجنى عليه نفسيا، ولو لم تصبه مادياً في سلامة بدنه. ونعتقد أن المشرع المصرى يستطيع أن يحذو حذو المشرع الفرنسى، باضافة كل أفعال والتعدى والايذاء الى الأفعال التي اعتبرها قتل اعتداءً على سلامة الجسم، لأن التضير الواسع للنصوص الحالية، عا يؤدى إلى شمول التجريم لكل أفعال الاعتداء على سلامة الجسم، يعد اعمالاً للقياس في مجال التجريم، ولو كان يتضمن أفعال الاعتداء على سلامة الجسم، ويتفق مع علة التجريم. يؤيد مانذهب إليه أنه في كشفاً عن الارادة الحقيقية للمشرع ويتفق مع علة التجريم. يؤيد مانذهب إليه أنه في المساس غير العمد بسلامة الجسم، توسع المشرع في رسم صورة السلوك الذي يمكن أن يحقق هذا الاعتداء، فاعتبره مطلق والايذاء ودن تحديد لصورته كما سنرى (راجع المادة).

<sup>(</sup>٢) وتوافرت علاقة السببية بينها وبين الوفاة بطبيعة الحال.

يمكن أن تؤدى إلى مساس غير مباشر بجسم المجنى عليه رغم عدم انطباق وصف الضرب أو الجرح عليها.

### ج \_ اعطاء المواد الضارة :

إعطاء المواد الضارة يقصد به تناولها فعلاً، سواء عن طريق الغم أو الأنف أو بأى وسيلة أخرى (١). ولا يعنى ذلك ضرورة تسليم المادة الضارة من الجانى إلى المجنى عليه حتى يتحقق فعل الأعطاء، بل يكفى أن توضع المادة فى متناول المجنى عليه على نحو يؤدى إلى وصولها إليه، كما لو مزجت المادة الضارة بدوائه أو بشراب معدله، أو سلمت إلى شخص استعان به الجانى لتوصيلها إلى المجنى عليه ، سواء كان هذا الشخص يعلم بكنه المادة الضارة أم يجهل ذلك. فالاعطاء تعبير ينصرف إلى كل نشاط للجانى تكون نتيجته وصول المادة الضارة إلى جسم المجنى عليه كى تباشر تأثيرها الضار بسلامته البدنية أو النفسية.

وينصب فعل الاعطاء على مواد وصفها المشرع بأنها «ضارة» بالصحة ، دون أن يحدد ماهيتها أو صورها. لذلك فكل المواد الضارة سواء في نظر القانون لتحقيق الركن المادي للجريمة، يستوى أن تكون المادة صلبة أو سائلة أو غازية، بل قد تكون المادة عبارة عن ميكروب أو فيروس مرض معد يحقنه الجاني للمجنى عليه بقصد الاضرار به دون أن يقصد قتله، فيعد ذلك اعطاءً لمادة ضارة بالصحة (٢).

وقد تكون المادة قاتلة بحسب طبيعتها ، لكن الجانى يعتقد أنها ضارة فقط بصحة الإنسان، فيعطيها للمجنى عليه بقصد الإبذاء، فتقوم بفعله جريمة إعطاء المواد الضارة وليس جريمة التسميم ولو توفى المجنى عليه على إثر تناولها. وبصفة عامة يمكن القول بأن المادة تكون «ضارة» إذا أحدثت اضطراباً أو اختلالاً في الحالة

<sup>(</sup>١) كما لو وضعت المادة الضارة على جلد المجنى عليه لتتسرب من خلال مسامه إلى داخل الجسم، أو حقنت المادة للمجنى عليه .

 <sup>(</sup>۲) مثال ذلك أن ينقل الجانى عبداً للمجنى عليه دماً ملوثاً بڤيروس والايدز» بنية الإيذاء البدنى دون أن تتوافر لديه نية ازهاق روحه.

الصحية للإنسان، سواء في ذلك الصحة البدنية أو النفسية أو العقلية(١).

والعبرة في وصف المادة بأنها وضارة به هي بالأثر النهائي الذي يحدثه تعاطيها ، وليس بالأثر الوقتى لها . ذلك أن المادة قد تحدث عقب تناولها بعض الاضطراب العارض في وظائف الجسم، لكنها تؤدى في النهاية إلى فائدة صحية مؤكدة ، فلا تعتبر مادة ضارة ، ولا تتحقق باعطائها الجريمة التي نحن بصددها ، مثال ذلك من يعطى مريضاً بالحساسية بقصد التخفيف من آلامه مضاداً للحساسية يحدث لديه خمولاً أو إعياء وقتياً.

#### ثانياً: نتيجة الاعتداء:

يتعين أن يؤدى فعل الاعتداء إلى نتيجة إجرامية، تتمثل فى الأذى الذي يلحق بجسم المجنى عليه، أى أن النتيجة التى يجرمها القانون هى المساس بحق المجنى عليه فى سلامة جسمه. فإذا لم يترتب على الفعل أى مساس بسلامة جسم المجنى عليه، أى إذا لم يصبه فعل الجانى بأذى فعلى، فلا تقوم جرعة من جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة. والقاعدة أنه لا عقاب على الشروع فى جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، لأن أغلبها من الجنح ولم ينص المشرع على عقاب الشروع فيها، فإما أن تتحقق النتيجة فيعاقب المتهم على جنحة تامة، وإما لا تتحقق فلا تقوم الجرعة قانوناً. أما جنايات الاعتداء على الحق فى سلامة الجسم، فأغلبها جرائم تتجاوز النتيجة فيها قصد الجانى، ومن ثم لا يتصور الشروع فيها لتخلف أحد أركانه وهو اتجاه القصة إلى احداث النتيجة، فجناية الضرب المفضى إلى موت مثلاً لا يتصور الشروع فيها ألى موت مثلاً لا يتصور الشروع ألها بناية الضرب أو الجسرح المفضى

<sup>(</sup>١) فيرتكب جريمة إعطاء المواد الضارة بالصحة من يعطى آخر مادة تصيبه بلوثة فى العقل أو بفقد مؤقت للوعى. ويرتكب الجريمة من يعطى آخر خمراً يفقده الوعى لفترة قصيرة، إذ الخمر من المواد الضارة بالصحة، ولو كان القانون لا يجرم تعاطيها.

<sup>(</sup>٢) لأن أنصراف القصد إلى ازهاق الروح يجعل الجريمة قتلاً عمداً إذا حدثت الوفاة ، وشروعاً في قتل عمد إذا تخلفت الوفاة لأسباب لادخل لإرادة الجاني فيها. أما الضرب الذي لا يقصد=

إلى عاهة مستديمة، فيتصور فيها الشروع، إذا كان الجانى يقصد احداث العاهة، إبتداءً، فيعاقب على الشروع إذا تخلفت العاهة، دون حاجة إلى نص خاص، لأن الجريمة جناية.

والقاعدة أن يسأل المتهم عن جرائم الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة، مهما كانت جسامة الأذى الذى أصاب سلامة جسم المجنى عليه، فيسترى أن يكون المساس بسيطاً أو على درجة معينة من الجسامة. لكن القانون يعتد بجسامة النتيجة كظرف مشدد لعقاب هذه الجرائم، إذا ترتب على الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية، أو ترتب عليه حدوث عاهة مستديمة، أو ترتب عليه موت المجنى عليه. وسوف ندرس هذه الظروف المشددة عند الكلام عن عقوبات جرائم الاعتداء على الحق في سلامة الجسم.

#### ثالثاً: علاقة السببية:

يتعين أن يكون المساس الذي حدث بسلامة جسم الإنسان نتيجة لفعل المتهم ،

أى أن تتوافر رابطة سببية بين فعل المتهم وماتحقق من أذى. فإذا انتغت رابطة السببية على هذا النحو، تخلف أحد عناصر الركن المادى، وانتفت مسؤولية المتهم عن الأذى الذى لحق بجسم المجنى عليه. وانتفاء رابطة السببية قد يترتب عليه انتفاء مسؤولية المتهم كلية، كما قد يؤدى إلى انتفاء مسؤوليته عن النتيجة الجسيمة التي حدثت دون أن تنسب في صورتها النهائية إلى فعله. فإذا كان الأذى الذى حدث بجسم المجنى عليه منبت الصلة بالفعل الصادر من المتهم، انتفت الذى حدث بجسم المجنى عليه منبت الصلة بالفعل الصادر من المتهم، انتفت مسؤولية الأخير عن جرعة الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة. أما إذا كانت دون أن يريدها المتهم وإن كان يعاقب عليها ، فإن لم تحدث فلا يمكن أن يقال إنه قد شرع دون أن يريدها المتهم وإن كان يعاقب عليها ، فإن لم تحدث فلا يمكن أن يقال إنه قد شرع في إحداثها، والفرض أنها غير مقصودة في الأصل. ويختلف الأمر بالنسبة للضرب المنضي ألى عاهة إن تحقق له ماأراد. أما إن تخلفت العاهة لأسباب خارجة عن إرادته ، صع القول بأنه شرع في إحداثها لكونها كانت مقصودة إبتداء من الضرب.

الوفاة أو العاهة التى حدثت منبتة الصلة بفعل الاعتداء الذى أتاه المتهم، انتفت مسؤولية المتهم عن هذه النتيجة الجسيمة، واقتصرت مسؤوليته عن الضرب أو الجرح العمد في صورته البسيطة.

ومعيار علاقة السببية بين فعل المتهم والأذى الذي حدث بجسم المجنى عليه يتحدد وفقاً لذات الضوابط التى ذكرناها عند الكلام عن علاقة السببية فى جرائم القتل. فيسأل الجانى عن النتيجة التى تحققت إذا كان فعله، مضافاً إليه العوامل العادية المألوفة، قد أدى إلى حدوث الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه. أما إذا ساهمت مع فعل المتهم عوامل شاذة غير مألوفة هى التى سببت النتيجة أو زادت من جسامتها، فإن رابطة السببية تنقطع بين فعل الجانى والنتيجة أيا كانت، أو بين فعله والنتيجة الجسيمة التى حدثت. وقد صاغت محكمة النقض هذا المعيار وطبقته على جرائم الضرب والجرح عندما قررت أن والأصل أن المتهم يكون مسؤولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه مالم يثبت أنه كان متعمداً ذلك لتجسيم مباشر كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه مالم يثبت أنه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسؤولية» (١٠). كما قررت المحكمة عنى عبارة عامة عان محدث الاصابة مسؤول عن جميع النتائج المتوقع حصولها ومالم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع عن جميع النتائج المتوقع حصولها ومالم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة» (١٠).

قالعبرة في تحديد دور العوامل التي ساهمت مع فعل الاعتداء في احداث النتيجة بالصورة التي حدثت عليها ، هي بما إذا كانت عادية مألوفة ، ومن ثم يمكن توقعها من الرجل العادي، أو شاذة غير مألوفة، ومن ثم تخرج عن دائرة التوقع .

<sup>(</sup>۱) نقض ۸ مارس ۱۹۳۵، مجموعة أحكام النقض، السنة ۱۹ ، رقم ۶۱، ص ۲۱، ۱٤ و ۱۲ من در ۲۱، ۱۵ و ۱۲، ۱۵ من در ۱۵، ۱۵ من ۱۰۰۹.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٦ ديسمبر ١٩٦٣، مجلوعة أحكام النقض، السنة ١٤، رقم ١٧٠، ص٩٣١. لكن لا يعد من العوامل الأجنبية غير المألوقة مرض المجنى عليه الذي نشأ عن الاجهاد والانفعال كأثر للاعتداء، نقض ٤ ديسمبر ١٩٨٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٦، رقم ١٩٧، حتى ١٩٦٠.

ومن أمثلة العوامل العادية المألوفة التي يكن توقعها وتوقع مايكن أن تغضي إليه من نتائج، ومن ثم لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة، الضعف الشيخوخي للمجنى عليه (١)، أو إهمال العلاج أو التراخي فيه (١)، أو الحالة الصحية العامة للمجنى عليه (٣)، أو اصابته بالتهاب رئوى بسبب رقوده على ظهره أثناء مدة للعلاج (٤)، أو رفضه إجراء عملية جراحية خطيرة أو مؤلة (٥). أما إذا كانت العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة أو تجسيمها عوامل شاذة غير مألوف تدخلها في الظروف التي أتي فيها المتهم فعله، بحيث لا يكن توقعها ولا توقع مايكن أن تفضي إليه من آثار، ترتب على تدخلها انقطاع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي تحققت، مثال ذلك تعمد المجنى عليه عدم علاج نفسه بقصد تسوئ مركز المتهم وتجسيم النتيجة (١)، أو الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الطبيب المالج وأدي إلى حدوث عاهة مستدية بالمجنى عليه، أو الحساسية الخاصة لدى المجنى عليه والتي لا تدل عليها مظاهر خارجية يستدل منها على وجودها لديه (٧)، أو اصابة المجنى عليه في حادث سيارة أثناء ذهابه إلى المستشفى للعلاج من الاصابة البسيطة التي أحدثها به المتهم.

والفصل في علاقة السببية، اثباتاً أو نفياً ، يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي المرضوع بتقديرها دون رقابة عليه من محكمة النقض، متى كان

<sup>(</sup>١) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٣٣، مجموعة القراعد القانونية، جـ٣ ، رقم ١٥٧، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٢ يناير ١٩٤٢، مجموعة القواعد القانونية، جــ، ، رقم ٣٣٦، ص٦٠٥.

 <sup>(</sup>٣) نقض ٢١ ديسمبر ١٩٤٨، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٧ ، رقم ١٩٤٨، ص ١٠٠٩؛ ٤
 ديسمبر ١٩٨٥ السابق الاشارة إليه.

<sup>(</sup>٤) نقض ٨ يونيد ١٩٥٣ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ٤، رقم ٣٤٠. ص ٩٤٥.

<sup>(</sup>٥) نقض ١٥ أكتوبر ١٩٤٥، مجموعة القراعد القانونية ، جـ٣ ، رقم ٦١٤، ص ٧٦٢.

<sup>(</sup>٦) نقض ١٥ أكتوبر ١٩٤٥، مشار إليه في الهامش السابق ؛ ١٤ نوفمبر ١٩٨٥ السابق الاشارة البه.

<sup>(</sup>٧) نقض ٢٥ يونيه ١٩٥٧ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٨، رقم ١٩٤، ص ٧١٧.

قصله فيها مبنياً على أسباب معقولة تبرر ماإنتهى إليه. لكن قاضى المرضوع يلتزم باثبات توافر علاقة السببية إذا أدان المتهم في جرية من جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، باعتبارها عنصراً فى الركن المادى لهذه الجرائم وشرطاً لتحقق المسؤولية عنها، فإذا أغفل اثبات توافرها فى حكم الادانة، كان حكمه معيباً. وإذا انتهى قاضى الموضوع إلى توافر علاقة السببية أو عدم توافرها وفقاً لمعيار غير صحيح. أو لا يؤدى إلى ماخلص إليه كان على محكمة النقض أن تراقب ماإنتهى إليه وتصححه (١).

#### المطلب الثالث الركن المعنوى

جرائم الاعتداء على الحق فى سلامة جسم الإنسان قد تكون عمدية أو غير عمدية . والجرائم العمدية منها يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى. والقصد المتطلب لقيام هذه الجرائم فى صورتها العمدية هو القصد العام، حيث لا يلزم لقيامها توافر أى قصد خاص. وقد أكدت محكمة النقض كفاية القصد العام لقيامها عندما قررت وأن جرية الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص، بل يكفى لتوافر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب (٢). ويعنى ذلك أن نية الاضرار بالمجنى عليه ليست من عناصر القصد الجنائى، فإذا كان الجائى يستهدف من فعل الاعتداء تحقيق مصلحة للمجنى عليه، توافر لديه القصد الجنائى رغم ذلك، مثال ذلك من يحدث بالمجنى عليه عاهة مستدية لتخليصه من أداء الخدمة العسكرية أو يعدث بالمجنى عليه معونة مالية أو على تعويض (٣).

<sup>(</sup>١) نقض ١٥ أكتوبر ١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ٣، رقم ٢٧٥ ، ص ٣٧٠ ، هـ ٢٥ ، مايو ١٩٨٥، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٣ ديسمبر ١٩٤٩ ، مُجموعة أحكام النقض، السنة الأولى ، رقم ٥٠ ، ص

<sup>(</sup>٣) ففي هذه الأحوال يسأل الجاني عن فعله لتوافر القصد الجنائي لديه. أما نبة الاضرار التي=

والقصد الجنائى العام يقوم على العلم بأركان الجريمة، وارادة فعل الاعتداء والنتيجة المترتبة عليه وهي المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.

فينبغى أن ينصرف علم المتهم إلى أنه يأتى فعله على جسم إنسان حى ، فإن كان يعتقد أنه يوجه فعله إلى جثة، انتفى القصد الجنائى لديه لجهله بمحل الاعتداء، وكونه جسد إنسان لا يزال حياً.

كما يتعين أن يعلم المتهم بخطورة الفعل الذى يأتيه على سلامة جسم المجنى عليه، فإن جهل هذه الخطورة انتفى القصد الجنائى لديه، مثال ذلك من يضع على جسم المجنى عليه مادة حارقة دون علم منه ، أو من يعطى المجنى عليه مادة ضارة بالصحة ظنا مثه أنها الدواء الذى وصفه له الطبيب، أو الصيدلى الذى يسلم المريض دواءً غير الذى وصفه له الطبيب معتقداً على غير الحقيقة أنه ياثله، فإذا به يحدث ضرراً بصحة المريض (١).

لا تعدد أن تكون مجرد باعث على ارتكاب فعل الاعتداء، فلا يعتد بانتفائها تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بأن الباعث على الجرية لا يعد من عناصر القصد الجنائى فيها. وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض أنه لا عبرة بالبواعث على ارتكاب الفعل ولو كانت شريفة ميمثها الشفقة وابتفاء الخير للمصاب راجع نقض ٢٣ أكتربر ١٩٣٩، مجموعة القراعد القانونية، جع ، وقم ٤١٧، ص ٥٨٥. كما قررت المحكمة أن قرل المتهم من أنه قصد ابعاد المجنى عليه من مكان المشاجرة خوفاً عليها ، فدفعها بيده ووقعت على الأرض إفا يتصل بالباعث وهو لا يؤثر في قيام الجرية، ولا عبرة به في المسؤولية ، نقض ٨ ديسمبر ١٩٥٨، مجموعة أحكام النقض، السنة ٩، وقم ٢٩٢، ص ١٩٤٤. كما قضت بمسؤولية المتهم عن الجرح العمد ولو كان طبيباً أو جراحاً يعمل لخير المريض وشفائه خارج النطاق الذي يقطيه سبب الاباحة، كما يسأل عن نتائج الجرح من موت أو عاهة ، سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق، نقض ٢٨ مارس ١٩٣٨، مجموعة القواعد القانونية ، جد٤ ، وقم ١٨٨، ص ١٨٤. فمحدث الجرح بسأل عنه ولو كان مدفوعاً بعامل الحنان والشفقة، قاصداً مجرد فعل الخير، أو ملبياً طلب المجروح نفسه.

<sup>(</sup>١) كما لا يتوافر القصد لدى من ينظف سلاحاً لا يعلم بوجود الذخيرة به، فإذا برصاصة تنطلق منه وتجرح إنساناً. ولا يتوافر القصد كذلك لدى من يستعمل آلة لعلاج إنسان فيصيبه بجراح أو بعاهة مستدية بسبب جهله بكيفية استعمالها، نقض ٢٧ مايو ١٩٣٥، مجموعة القراعد القانونية ، جـ٣ ، رقم ٣٨٢، ص٤٨٤.

وينبغى أن يتوقع المتهم لحظة اتيان فعله النتيجة الاجرامية، ويعني ذلك أن يتوقع حدوث الأذى بجسم المجنى عليه نتيجة لفعله، ولا يغنى عن التوقع استطاعته، لأن استطاعة التوقع تكفى لتحقيق ركن الخطأ دون ركن القصد. فإذا باع الصيدلى مبيدا حشريا لشخص متوقعا أن يستعمله فى الفرض الذي هر مخصص له مع إتخاذ الاحتياطات التي يفرضها ذلك الاستعمال، دون أن يحذره من مغبة اغفال تلك الاحتياطات التي كان المجنى عليه يجهلها بالفعل، فترتب على سوء استعمالها اصابته بأضرار صحية، فلا يعد القصد متوافراً لدي الصيدلى، ولو كان بإمكانه توقع الاضرار التي أصابت المجنى عليه.

ويتطلب القصد انصراف إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل الذى يمس سلامة جسم المجنى عليه. كما لا يتوافر القصد الجنائى إلا إذا ثبت اتجاه إرادة مرتكب الفعل إلى المساس بسلامة جسم المجنى عليه، أى إذا كان قد تعمد احداث الأذى البدنى، انتفى بجسم المجنى عليه. فإذا لم يتعمد مرتكب الفعل احداث الأذى البدنى، انتفى القصد الجنائي لديه، ولو كان قد ترقع حلول هذا الأذى به. وتطبيقاً لذلك لا يتوافر القصد الجنائى لدي من يقذف كلبا بحجر فيصيب إنساناً بجراح، لانتفاء إرادة احداث الأذى بالمجنى عليه، كما لا يتوافر القصد الجنائي للسبب ذاته لدى الأب الذى يعطى ابنه دواءً دون استشارة طبيب إذا ترتب على ذلك الاضرار بصحته.

وإذا كان القصد لا يتوافر إلا إذا ثبت تعمد إحداث الأذي البدنى بجسم المجنى عليه، فإن القانون لا يتطلب تحديداً لنوع الأذى الذي تتجه إليه الارادة، فمطلق الأذى البدنى يكفى، ولو كان يسيراً. كما أن المتهم يسأل عن الأذى الذى حدث ولو كانت جسامته قد تجاوزت ماأراد إحداثه بالمجنى عليه من إصابات، فإذا أراد الضرب، لكن فعله أفضى إلى عاهة مستدية أو إلى موت المجنى عليه، تحققت مسؤولية الجانى عن هذه النتيجة على الرغم من أن ارادته لم تتجه إلى احداثها، على أساس توافر القصد الاحتمالى لديه، إذ كان من الواجب عليه عند اتيان فعل

الضرب أن يتوقع امكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي صدها(١١).

ولا ينتغى القصد الجنائى بالغلط فى الشخصية أو بالحيدة عن الهدف. فإذا أراد الجانى إحداث الاصابة بشخص معين، لكن فعله أصاب شخصاً آخر غيره، تحققت مسؤوليته العمدية عما حدث من إصابات ، لأن القانون يحمى الحق فى سلامة الجسم للناس كافة، وتتسارى حقوقهم جميعاً فى سلامة أجسامهم. ومن ثم يتوافر القصد إذا وقع الأذي فعلاً «بإنسان» بصرف النظر عن شخصيته وأوصافه التى تميزه عن غيره، لأن الغلط فى هذه الأوصاف يتعلق بأمور زائدة عن القدر الذى يعنيه القانون. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه «من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد، لأنه إغا قصد الضرب وتعمده. والعمد يكون باعتبار المجنى عليه» (٢).

ويستري القصد المحدود والقصد غير المحدود في توافر المسؤولية العمدية. فمن

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۵ ابريل ۱۹۶۰، مجموعة القواعد القانونية، جـ٥ ، رقم ۹۷، ص ۱۹۷، والضرب المنضي إلى عاهة مستدية أو إلى موت المجنى عليه يعد مثالاً واضحاً على مايطلق عليه بعض الفقه والجرعة المتعدية لقصد الجانى»، إذ هو يقصد من فعله تحقيق نتيجة معينة أخف فى جسامتها من النتيجة التى تحققت دون أن تنصرف اوادته إليها. ويطلق الفقه الإسلامي على هذه الصورة وشهه العمد» وهو أقل من العمد وأشد من الخطأ ، أى هو درجة من الارادة تتوسط العمد والخطأ.

<sup>(</sup>۲) نقض آ ديسمبر ۱۹۷۰، مجموعة أحكام النقض، السنة ۲۱، رقم ۲۷۹، ص ۱۱۹۷. كما قررت أن الجانى يسأل عن جميع النتائج الجسيمة التى تتحقق فى شخص من أصابه فعلاً، كما لو كانت قد تحققت فى شخص من كان يقصد اصابته، نقض ۱۹۵ فبراير ۱۹٤٦، مجموعة القواعد القانونية ، ج۷، رقم ۸۵، ص ۷۹. وقررت أنه وإذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً اصابته فأخطأته الرمية وأصابت بكراً الذي كان يسير مصادفة بجواره فإن مسؤولية زيد عن اصابة بكر هى مسؤوليته عن فعله الذي تعمد ارتكابه، لأن الخطأ في شخص المجنى عليه لا يغير من قصده ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد»، نقض ۱۹۳۸، ص۲۹۳، القصد»، نقض ۲۸ أكتوبر ۱۹۵۰، مجموعة القواعد القانونية ،جده ،رقم ۲۳۸، ص۲۹۳.

يضع مادة ضارة بالصحة في مياه بثر يشرب منه أهل قرية، يكون مسؤولاً عمداً عن اعطاء المواد الضارة كمن يعطى هذه المادة لشخص معين بذاته، لأن إرادة إحداث الأذى بصحة إنسان أو عدد من الناس تترافر في الحالتين بالقدر ذاته، ولو لم يعين الجانى شخصيات من أراد إحداث الأذى بهم.

ويتعين على حكم الادانة فى جريمة من جرائم المساس بسلامة الجسم أن يبين ركن القصد ويثبت توافره، ولا يلزم لذلك أن يتحدث عنه صراحة، وإنما يكفى أن يستفاد ضمناً من عبارات الحكم أو وقائع الدعوى كما أوردها الحكم. والقول يتوافر القصد من عدمه مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضى المرضوع، فإذا لم يثبت القصد، وجب اعتبار الواقعة اصابة خطأ إذا توافر ركن الخطأ كما سنرى. لكن إثبات القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب العمد لا يثير صعوبات باعتبار أنه من القصود الجنائية العامة.

#### أسباب الاياحة في جراثم الاعتداء على سلامة الجسم :

تزول عن أفعال الاعتداء على سلامة الجسم صفة الجرية فى أحوال معينة، ليس بسبب انتفاء القصد الجنائى، الذى يتحقق كما رأينا بتوافر ارادة إتيان السلوك وتحقيق الايذاء البدنى مع العلم بعناصر الجرية، وإنما لأن القانون يبيح هذه الأفعال تحقيقاً لمصالح معينة يقدر رجحانها على المصلحة المتحققة من التجريم والعقاب<sup>(۱)</sup>. وتسرى على أفعال الاعتداء على سلامة الجسم أسباب الاباحة العامة (۲). فالذفاع الشرعي يبيح أفعال الضرب أو الجرح إذا توافرت شروطه (۳)، واستعمال السلطة يبيح هذه الأفعال بشروط معينة. كما أن استعمال المق يجد أهم

<sup>(</sup>١) ويعنى ذلك أن القانون يرفع عن الأفعال صفة عدم المشروعية ويعترف بمشروعيتها إذا أرتكبت في ظروف معينة تهرر إتيانها.

<sup>(</sup>٢) موضع دراسة هذه الأسباب تفصيلاً هو مقرر القسم العام من قانون المقويات، فنحيل إليه منعاً للتكرار.

<sup>(</sup>٣) راجع تطبيقاً لذلك نقض ١٤ مارس ١٩٨٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٦، رقم ٦٨. ص ٣٩٩.

تطبيقاته في جرائم المساس بسلامة الجسم ، من ذلك حق الزوج في تأديب زوجته إذا خاف نشوزها، ولم يغلع معها الوعظ والهجر في المضجع، إذ يكون له أن يؤدبها بالضرب الخفيف الذي لا يكسر عظماً ولا يدمى جسدا (١)، ومن ذلك أيضاً حق الأب في تأديب ابنه بالضرب في الحدود المعقولة (٢)، وحق الطبيب في عارسة الأعمال الطبية وإجراء الجراحات التي تقتضيها حالة المريض، وحق عارسة الألعاب الرياضية المعترف بها قانوناً وفقاً للضوابط التي تقررها القواعد المنظمة لكل لعبة (٣) وتستند الاباحة في هذه الأحوال إلى النصوص القانونية المقررة للدفاع الشرعى أو لاستعمال الحقوق (٤). كما أن العرف قد يبيح بعض أفعال الضرب التي ترتكبها الأم تأديباً لابنها الصغير. لكن رضاء المجنى عليه لا يعد سبباً عاماً لاباحة أفعال الاعتداء على الحق في سلامة الجسم، ومع ذلك يمكن أن يكون لهذا الرضاء قيمة في اباحة بعض الأفعال التي تمس بسلامة الجسم، كما في حالات الرضاء بنقل الدم من شخص إلي آخر، وحالات التبرع ببعض أعضاء الجسم إلى المحتاجين إليها وفقاً لضوابط معينة. وفي غير هذه الأحوال لا يباح الاعتداء على سلامة الجسم ولو كان ذلك بناء على رضاء المجنى عليه في مناء على سلامة الجسم ولو كان ذلك بناء على رضاء المجنى عليه في رتكب اعتداء على سلامة الجسم الطبيب الذي يجرى جراحة لشخص بناء على فيرتكب اعتداء على سلامة الجسم الطبيب الذي يجرى جراحة لشخص بناء على

 <sup>(</sup>١) وقضت محكمة النقض بأن الضرب المحظور هو الضرب الفاحش، وحده هو «الذي يؤثر في
 الجسم وبغير لون الجلد» ، نقض ٧ يونيه ١٩٦٥ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٦، رقم
 ١١٠ ، ص ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع نقض ٢٨ مارس ١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٤ ، رقم ١٨٨ ، ص

<sup>(</sup>٣) فإذا خرج اللاعب عن هذه الضوابط تحققت مسؤوليته العمدية عن الضرب أو الجرح الذي أحدثه.

<sup>(</sup>٤) راجع المواد ٧. ٦٠، ٦٣ ، ٢٤٥ ومابعدها من قانون العقوبات.

<sup>(</sup>٥) وهو ماسيق أن قررناه بالنسبة للاعتداء على الحق في الحياة، ولو تم بناء على طلب المريض بمرض مينوس من شغائه تخليصاً له من آلام قاسية يعاني منها. فالحق في الحياة والحق في سلامة الجسم ليسا من الحقوق الفردية الخالصة للإنسان حتى يجوز له التصرف فيهما كيفما شاء، وإنما هما من الحقوق المختلطة التي يغلب فيها حق المجتمع على حق الفرد، وماكان=

طلبه وتحتيقاً لمصلحة خاصة به، متى كانت حالته الصحية لا تستدعى هذا التدخل الجراحى، كما لو قطع اصبع شخص أو أحدث به عاهة بناء على طلبه تخليصاً له من الخدمة العسكرية مثلاً.

## المبحث الثاني المددة لعقربات الاعتداء على سلامة الجسم

إذا توافرت الأركان العامة لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم، ولم يترتب على الاعتداء سوى تحقق الأذى البدنى اليسير، فلم يسفر عن مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما، أو عن عاهة ، أو عن موت المجنى عليه، كانت عقوبة الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه. ويعنى ذلك أن هذه العقوبة مقررة للاعتداء على سلامة الجسم في صورته البسيطة ، التي ينتفي فيها أي ظرف من الظروف المشددة التي سنتكلم عنها حالاً، ولا يتطلب فيها القانون سوى مجرد الضرب، ولو لم يتخلف عنه جرح أو يستوجب علاجاً. وقد تقررت هذه العقوبة بمقتضي المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات في فقرتها الأولى بالنسبة للضرب والجرح ، وأحالت إليها المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات بالنسبة بالخواد الضارة في صورته البسيطة.

لكن القانون نص على عدد من الظروف التى تشدد عقوبة جرائم الاعتداء على سلامة الجسم. وأهم سبب للتشديد اعتد به القانون هو درجة جسامة الأذى الذى سببه الاعتداء، بالاضافة إلى أسباب أخرى تتعلق إما بقصد الجانى، أو بكيفية تنفيذ الجريمة، أو بصفة المجنى عليه، أو بباعث الجانى على ارتكاب جريمتة. وندرس

حق المجتمع فيه غالب، امتنع على الفرد أن يتصرف فيه بارادته. راجع بالنسبة للجرح العمد الذى يسأل عنه قاعله ولو كان ومدفوعاً إليه بعامل الحنان والشفقة، قاصداً مجرد فعل الخير، أو ملبياً طلب المجروح نفسه ينقض ٢٨ مارس ١٩٣٨، مجموعة القواعد القانونية، جـ٤، رقم ١٨٨، ص ١٨٤.

فيما يلى الطروف التي تترقف على جسامة النتيجة الإجرامية ، ثم نعرض للطروف الأخرى التي لا تتعلق بجسامة النتيجة.

#### المطلب الأول التشديد بالنظر إلى جسامة النتيجة

يعتبر القانون أن جسامة الأذى الذى سببه فعل الجانى سبأ لتشديد عقابه. ويفترض القانون لإعمال التشديد أن فعل الجانى لم يقتصر على احداث الأذى البسيط، وإغا أفضي إلي مساس جسيم بسلامة جسم المجنى عليه. وجسامة الأذى الذى لحق بالمجنى عليه تبرر تشديد العقاب، لأن النتيجة الجسيمة لا يحققها إلا فعل خطير، وهنا الفعل لا يأتيه إلا شخص ترافرت فيه خطررة إجرامية تتجاوز تلك التى تكمن فى شخصية من يأتى فعلاً لا يسبب سوى الأذى البسير.

وقد اعتبر المشرع أن النتيجة الجسيمة التى تبرر تشديد العقاب تتخذ إحدى صور ثلاث هى : حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية بزيد على مدة معينة، وحدوث عاهة مستدية، وحدوث الوفاة. فالجسامة على هذا النحو متدرجة من تعطيل مؤقت عن الأعمال الشخصية، إلى عاهة دائمة، إلى ازهاق روح المجني عليه.

وتفترض هذه الطروف المشددة توافر الاركان العامة للاعتداء على سلامة الجسم التى سبق الكلام عنها. كما تفترض تحقق النتيجة الجسيمة التي يعنيها القانون فعلاً باعتبارها موجبة للتشديد، وتوافر رابطة السببية بين فعل الجانى وتلك النتيجة، وفقاً للمعيار الذي اتبعناه في تحديد علاقة السببية (١).

<sup>(</sup>١) فلا يكفى أن تتوافر رابطة السببية بين فعل الجانى ومطلق الأذى الذي أصاب المجنى عليه، وإنما يلزم أن تتوافر رابطة سببية بين فعله والنتيجة الجسيمة التي تحققت حتى يسأل عنها. فإذا كان فعل الجانى ليس هو السبب فى النتيجة الجسيمة، انتفت علاقة السببية بين فعله وتلك=

#### النرع الأول حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية

نصت على هذا الظرف المشدد المادة ٢٤١ من قانون العقوبات بقولها «كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً (١) نشأ عند مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيد. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق اصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحيس».

يتضع من النص السابق أن توافر هذا الظرف المشدد يقتضى أن يترتب على فعل الاعتداء إصابة المجنى عليه بمرض أو عجز عن الأعمال الشخصية، وأن تزيد مدة المرض أو العجز على عشرين يوماً. وليس يلازم أن ينشأ عن الاعتداء مرض يقترن بعجز عن الأعمال الشخصية، وإنما يكفى أن يتحقق أحدهما، لأن المشرع استعمل تعبير «أو» الذى يفيد المفايرة. فالمرض وحده يكفى لتشديد العقاب، ولولم ينع المريض من مزاولة أعماله الشخصية.

ويقصد بالموض كل اعتلال في الصحة يؤدى إلى الاخلال بالسير الطبيعى لوظيفة من وظائف الحياة في الجسم، سواء أن يكون المرض بدنيا أو نفسيا أو عقلياً. والغالب أن يترتب على المرض عجز عن الأعمال الشخصية، لكن ذلك ليس

<sup>=</sup> النتيجة، ومن ثم لا يشدد عقابه عند تحققها. ويحدث ذلك إذا كان تفاقم النتيجة التي سببها فعل الجاني يرجع إلى عوامل شاذة غير مألوقة قطعت رابطة السببية بين الاعتداء الصادر منه والنتيجة الجسيمة التي أفضي إليها تدخل هذه العوامل، ففي هذه الحالة يسأل الجاني عن الأذى البسيط دون النتيجة الجسيمة.

<sup>(</sup>١) ومايسرى على الجرح والضرب يسرى على اعطاء المواد الضارة، لأن المادة ٢٦٥ من قانون العقربات أحالت فيما يتعلق باعطاء المواد الضارة إلى المواد ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ ونصت صراحة على أن العقاب يكون طبقاً لأحكام هذه المواد « على حسب جسامة ما نشأ عن الجرية ووجود سبق الاصرار على ارتكابها أو عدم وجوده».

بشرط لانطباق الظرف المشدد، فالمرض يختلف عن العجز، ومن ثم يكفى أحدهما للتشديد. إنما يشترط أن يكون المرض على قدر من الجسامة حتى يتحقق الظرف المشدد، ولذلك لا يكفى مجرد حدوث الأثم الذى لا يدل على اختلال فى السير الطبيعى لوظيفة من وظائف الجسم. وتقدير وجود المرض وبلوغه درجة الخطورة التى توجب تشديد العقاب من الأمور التى يختص بتقديرها قاضى الموضوع.

أما العجز عن الأنفال الشفّعية، فيقصد به العجز عن الأعمال البدنية التي يقتضي القيام بها كون جسم الإنسان في حالة عادية، فلا يقصد بالعجز عن الأعمال الشخصية عجز المجنى عليه عن القيام بالأعمال التي تتطلبها مهنته أو وظيفته، وإلا لكان مؤدى ذلك اختلاف جسامة النتيجة باختلاف مهنة المجنى عليه، وعدم انطباق الطرف المشدد إذا كان المجنى عليه في حالة بطالة ولا عمل لد. فالعجز عن الأعمال الشخصية يتحقق إذا أصيبت بعض أعضاء الجسم باصابات تعوق حركتها وتحول دون استعمالها في الأعمال البدنية العادية، كما لو أدت الاصابة إلى عجز عن تحريك الذراع أو عجز عن المشى أو عن الرؤية مؤقتاً. وتطبيقاً لذلك يتحقق الظرف المشدد ولو كانت الاصابة لم تمنع المجنى عليه عن عمارسة مهنته ، وإنما أحدثت لديه إعاقة في السير أو في تحريك الذراع، كما لو كان يمارس عملاً ذهنياً. وبالمقابل ، فلا يسأل المتهم إلا عن الضرب البسيط، إذا ترتب على الاصابة عجز المجنى عليه عن عارسة أعمال مهنته، دون أن تعجزه عن الأعمال البدنية العادية، كما لو كان حمالاً أو محترف رفع أثقال وأدى ضربه على ذراعه إلى عجزه عن حمل الأثقال. ولا يشترط أن يكون العجز عن الأعمال البدنية كلياً، وإنما يكتفي بالعجز الجزئي، فإذا كانت الاصابات التي أحدثها المتهم بالمجنى عليه لا تقعده كلية عن مارسة الأعمال الشخصية، وإغا تسمح له بجزاولة بعض الأعمال البدنية، الخفيفة ، فلا يعنى ذلك عدم تحقق الظرف المشدد.

وقد تطلب القانون أن يستمر المرض أو العجز الذي أصاب المجنى عليه لمدة تزيد

على عشرين يوماً، أى واحداً وعشرين يوماً على الأقل. والعبرة في هذا هي باستمرار المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية هذه المدة، وليست العبرة بالمدة التي استغرقها علاج المجنى عليه ، فقد يستمر العلاج لاكثر من تلك المدة، وقد يزول المرض أو العجز قبل مرور المدة التي تطلبها القانون لانطباق الظرف المشدد، ومع ذلك يستمر المجنى عليه في التردد على الطبيب مبالغة منه في الحرص على صحته (۱). وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض أنه لا يكفى لانطباق الظرف المشدد أن يذكر لقاضى في حكمه وأن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوما، لأن هذا القول لا يكفى في الدلالة على شدة المرض الذي أصاب المجنى عليه، لجواز أن يكون العلاج الذي استمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومي أو ماأشبه ذلك من الاحوال التي لا تدل بذاتها على جسامة المرض» (۱). ويجب أن يتضمن حكم الادانة بيان تحقق المرض أو العجز واستمراره فعلاً لأكثر من عشرين يوماً (۱).

وإذا توافر الظرف المشدد بأن أفضي الاعتداء على سلامة الجسم إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً، كانت العقوبة هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.وتشدد هذه العقوبة إذا توافر سبق الأصرارأو الترصد أو حصل الفعل

<sup>(</sup>١) أو بقصد تجسيم مسؤولية المنهم، ويعتد في ذلك يتقرير الخيرة الفنية الذي يحدد جسامة المرض أو العجز الذي أصاب المجنى عليه. لكن العبرة هي بالمدة التي استمر خلالها المرض أو العجز خلالها. لذلك إذا العجز فعلاً وليست بالمدة التي قرر الطبيب احتمال استمرار المرض أو العجز خلالها. لذلك إذا قرر الطبيب امكانية استمرار العجز أو المرض مدة تزيد على عشرين يوماً، لكنه لم يستمر كل تلك المدة، وإنما زال بعد مدة أقل من عشرين يوماً، انتفى الظرف المشدد ووجب عقاب المتهم بعقوبة الايذاء البسيط.

<sup>(</sup>٢) نقض ٨ يناير ١٩٣١ ، مجموعة القراعد القانونية ، جـ ٢ ، رقم ١٥٠، ص ١٨٦؛ ٢ أبريل ١٩٣٤، جـ ٣٠٦، ص ١٨٦٠.

 <sup>(</sup>٣) ويدخل في حساب المدة التي تزيد على عشرين يوماً. يوم ارتكاب فعل الاعتداء ويوم انتهاء المرض أو العجز.

باستعمال أسلحة أر عصى أو آلات أو أدوات أخرى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، كما تشدد عقوبة الحبس إلى السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجرعة تنفيذاً لفرض ارهابى كما سسنرى. وتسرى العقوبات ذاتها إذا ترتب المرض أو العجز على اعطاء المواد الضارة.

وإذا تعدد الجناة الذين ساهموا في ارتكاب الجرعة وكان بينهم تفاهم ، توافر المشدد في حقهم جميعاً، ولو حدثت النتيجة الجسيمة من ضربة لم يتحدد مرتكبها. أما إذا تعد الجناة دون أن تجمع بينهم رابطة المساهمة الجنائية، سئل كل منهم عن فعله وماترتب عليه من نتيجة، فإذا لم يتيسر تعيين محدث الضربة التي سببت المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية، اقتصرت مسؤولية كل منهم عن الضرب البسيط، باعتباره القدر المتيقن في حقد. لذلك يخطئ حكم الادانة ، الذي يقرر تعذر تعيين محدث الضربة لتعدد المتهمين وتعدد الاصابات ثم يعاقب المتهم على أساس أن الاصابة التي أحدثها بالمجنى عليه استوجبت علاجه مدة تزيد على العشرين بوماً (۱).

#### الغرع الثاني انضاء النعل إلى عامة مستديمة

نصت على هذا الظرف المشدد المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات بقولها «كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عند قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عند كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عند أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق اصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين».

<sup>(</sup>١) نقض ١١ مارس ١٩٤٦ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٧ ، رقم ١٠٠ ، ص ٨٩.

يتضع من النص السابق أن توافر هذا الظرف المشدد يقتضى أن يتخلف عن فعل الاعتداء اصابة المجنى عليه بعاهة مستدية يستعيل برؤها<sup>(۱)</sup>. ولم يعرف القانون العاهة المستدية، وإنما ذكر أمثلة لها وأتبع تعداد تلك الأمثلة بعبارة «أو أى عاهة مستدية يستعيل برؤها. وقد ذكرت محكمة النقض في تعريفها للعاهة أنها «يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، وبكل مامن شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية»<sup>(۱)</sup>. ويمكن القول بصفة عامة بأن العاهة تتحقق إذا فقد الجسم القدرة على أداء إحدى وظائفه الطبيعية ، فقداً كلياً أو جزئياً لا يرجى شفاؤه. لذلك تتحقق العاهة بفقد الجسم عضواً من أعضائه، أو بفقده منفعة هذا العضو، أو بفقده حاسة من الحواس، فقداً كلياً أو جزئياً متى كان ذلك بصفة مستدية .

وأهم مايميز العاهة هو استدامتها، أى كونها تستمر مدى الحياة، وهو مايعنى عدم قابليتها للشفاء. ولا يهم إمكان تعويض المجنى عليه عن العضو الذي فقده، أو عن المنفعة التى أذهبها فعل الجانى، فتعويض نقص الابصار بنظارة طبية أو بعدسة لاصقة لا ينفى حدوث العاهة المستدية، كما أن الاستعاضة عن فقد ذراع المجنى عليه بذراع صناعية لا ينفى تحقق العاهة المستدية. لذلك قررت محكمة النقض أنه لا ينفى العاهة وإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية

<sup>(</sup>۱) بشرط توافر علاقة السببية بين فعل المتهم والعاهة المستدية التى حدثت للمجنى عليه. وكرن العاهة مستدية بفيد أنه يستحيل برؤها، ذلك أن استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برؤها، فمتي قبل أن العاهة مستدية، كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار مستحيل برؤها والتخلص منها. لذلك فإن اضافة عبارة «يستحيل برؤها » إلى تعبير العاهة المستدية لا يضيف جديداً بل هر تكرار للمعنى بلازمه، وقد كان المشرع في غني عن هذه الاضافة. لذلك لا يعبب حكم الادانة أن يقتصر على ذكر حدوث العاهة المستدية دون أن يضيف إلى ذلك أنه «يستحيل برؤها»، راجع نقض ٩ نوفمبر ١٩٣١، مجموعة القواعد القانونية، ج٢، رقم ٢٨٤، ص ٣٥٣.

 <sup>(</sup>۲) نقض ۲۳ مايو ۹۳۸، مجموعة القواعد القانونية، جد ٤ ، وقم ۲۲۸، ص ۲٤١؛ ۱۳ فبراير ۹۸۵، مجموعة أحكام النقض، السنة ۳۹ ، وتم ٤٠٠ ، ص ٩٤٥.

تؤدى وظيفتها قاماً، ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية ، (١). لكن محكمة النقض لم تعتبر فقد الاسنان عاهة مستدية (٢) ، بحجة أنها ليست من أعضاء الجسم ، وأن فقدها لا يقلل من منفعة الفم بطريقة دائمة ، لامكان استبدالها بأسنان صناعية تؤدى وظيفتها، وهو مالا يكن قبوله، لأن امكان الاستعاضة عن الاسنان الطبيعية بأخرى صناعية ليس من شأنه أن ينفى حدوث العاهة، أخذا بذات المنطق الذى اعتمدته محكمة النقض بالنسبة للأذن، كما أن الاسنان الصناعية لا تؤدى وظيفة الطبيعية قاماً، والاسنان على كل حال من أعضاء الجسم، ولا ينفى عنها هذا التكييف كون الانسان لا يولد بها ، وإنما تنبت بعد ولادته بحدة وجيزة وتتغير بعد بلوغه سنا معيناً.

وإذا تمثلت العاهة في نقص منفعة العضو، فلا عبرة بنسبة النقص الذي حدث في منفعة العضو، أي أن ضآلة نسبة العاهة لا يؤثر في وجودها متى كان نقص منفعة العضو دائماً. فيكنى أن يثبت أن منفعة العضو أو وظيفته قد فقدت ولو فقداً جزئياً، مثال ذلك النقص في قوة ابصار احدى العينين، ولو تعذر تحديد نسبة النقص الطارئ عليها ومداه، لأن ذلك لا يحول دون القول بوجود العاهة (٣).

وتعتبر العاهة متحققة إذا فقد الجسم عضواً بأكمله، مثل اليد أو النراع أو الساق أو الاصبع، وسواء أن يكون العضو خارجياً كما في الصور السابقة ، أو داخلياً مثل الطحال أو الكلية أو الرئة. وتتحقق العاهة كذلك إذا فقد الجسم جزءاً من العضو، متى ترتب على فقده نقص في منفعة العضو وتقليل من قدرته على

<sup>(</sup>١) نقض أول نوفمبر ١٩٦٦، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٧ ، رقم ١٩٩، ص ١٠٦١.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٩ يونيه ١٩٣٠ ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٧ ، رقم ٦٨ ، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) وقد قضى تطبيقاً لذلك بأنه إذا كانت عين المجنى عليه ضعيفة الابصار قبل الاعتداء والاصابة، وكان بها عتامات، وأنها فقدت الابصار كلية على أثر الاصابة فان ذلك يكفى لترافر ركن العاهة المستدية قانوناً، ولو لم يتبسر تحديد قوة الأبصار قبل الاصابة، نقض ٣٠ مارس ١٩٥٩، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٠، وقم ٨٣، ص ٣٧٢؛ نقض ١١ مارس ١٩٨٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٠، وقم ٨٣، ص ٣٥٣.

أداء وظيفته، مثل فقد سلامية أحد الأصابع أو جزءاً من عظم قبو الجمجمة. بل إن العاهة تتحقق ولو لم يفقد الجسم العضو أو جزءاً منه، وإنما حدث عجز في أداء العضو لوظيفته مع بقائه في الجسم، مثل العجز الدائم عن تحريك الذراع، أو عدم استطاعة ثنى مفصل سلامية أحد الأصابع متى كان ذلك يقلل بصفة مستديمة من منفعة الأصابع واليد (۱) أو الكسر في عظم الفخذ نتيجة دفع المتهم للمجنى عليها ووقوعها على الأرض (۲). وتتحقق العاهة المستديمة بفقد حاسة من الحواس فقدا كليا أو جزئيا، مثل حاسة البصر أو السمع أو الشم أو النطق. كما تتحقق التأهة بفقد قدرة من القدرات الطبيعية للإنسان مثل القدرة على الإنجاب أو على عارسة العلاقات الجنسية أو على التفكير.

ولا ينغى تحقق العاهة أن لا تكون قد حدثت من فعل الجانى مباشرة، وإنما نتيجة لعملية جراحية كانت ضرورية لانقاذ حياة المجنى عليه أو وقايته من أضرار صحية جسيمة (٣). وتطبيقاً لذلك فإن فقد جزء من عظام الرأس على أثر وفق العظام المكسورة والمنخسفة بعملية والتربنة، ، التي أجريت للمجنى عليه لمن ضغطها على المخ، يعد عاهة مستديمة تسببت فيها الاصابات التي أحدثها الجانى لأن فقد جزء من عظام الجمجمة يجرد المخ من وقايته الطبيعية، وهذا من شأنه أن يجعل المصاب عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية وبالاصابات الخارجية التي قد تقع على هذا الجزء من المخ والتي ماكانت لتؤثر فيه لو كان محمياً بالعظام، وقد تطرأ

<sup>(</sup>١) نقض ٤ يناير ١٩٤٣، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٣ ، وقم ٥٨، ص ٧٨. فإذا كان فقد الجزء من العضو لا يقلل من كفاحة العضو لأداء وظيفته، لم نكن بصدد عاهة مستدية، مثال ذلك فقد حلمة الأذن أو جزءا من صيوانها .

<sup>(</sup>٢) نقض ٦ يناير ١٩٥٣، مجموعة أحكام النقض، السنة ٤. رقم ١٣٥. ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) فليس من شأن ذلك قطع علاقة السببية بين فعل الجانى وتحتق العاهة، لأن التدخل الجراحى لاتقاة المجنى عليه يعد من العوامل العادية المألوفة، التي لا تقطع رابطة السببية بين فعل الاعتداء على سلامة الجسم والعاهة المستدية التي أسفرت عنها الجراحة التي أجريت للدحني عليه.

مضاعفات خطيرة نظراً للتعرض لإصابات المخ مستقبلاً (١). وبصفة عامة لا يشترط أن يكون فعل الجانى هو السبب المباشر أو العامل الرحيد الذي أحدث العاهة المستدية، بل إن المتهم يسأل عن العاهة التي تحققت ، «ولو وجدت إلى جانب الاصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على احداثها »(١). من هذه العوامل تراخى المجنى عليه فى العلاج أو رفضه إجراء عملية جراحية لمنع حدوث العاهة إذا كانت تعرض حياته للخطر أو تسبب له آلاماً لا يقوى على تحملها.

والقصد الذى يتطلبه القانون لمساءلة المتهم عن الضرب أو الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة هو قصد الضرب أو الجرح، وليس قصد إحداث العاهة، التى يسأل عنها ولو لم تكن ارادته قد الجهت إلى احداثها، متى كانت نتيجة محتملة الأفعال الاعتداء التى صدرت عنه، وكان فى استطاعته ومن واجبه توقعها. وبدهى أنه إذا قصد الجانى احداث العاهة المستديمة، توافر القصد الجنائي لديه من باب أولى. وإذا توافر لدى المتهم قصد احداث العاهة إبتداءً، وارتكب أفعال الاعتداء على المجنى عيه مريداً احداث عاهة مستديمة له، لكن العاهة لم تحدث بسبب خارج عن ارادة الجانى، كمقاومة المجنى عليه أو تدخل شخص ثالث، عوقب الجانى عن الشروع فى جريمة الضرب المفضى إلى عاهة، ويعاقب على الشروع فيها دون حاجة إلى نص جريمة الضرب المفضى إلى عاهة، ويعاقب على الشروع فيها دون حاجة إلى نص لتقرير العقاب، لأن الجريمة جناية.

وإذا توافر الظرف المشدد بأن نشأ عن فعل الاعتداء عاهة مستديمة يستحيل برؤها، كانت العقوبة هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. فإذا كان الفعل (١) نقض ٢٧ نوفمبر ١٩٣٣، مجموعة القواعد القانونية، ج٣، رقم ١٦٩، ص ٢١٧. وقضي بأنه إذا كان المكم قد استخلص دوام العاهة من عدم توقع مل الفقد العظمي بنسيج عظمي، وان كان المحتمل أن يملاً بنسيج ليفي لا يحقق للمغ ذات الحماية الطبيعية، فذلك استخلاص سائغ لا عيب فيه، نقض ٢٧ أبريل ١٩٥٣، مجموعة أحكام النقض، السنة ٤، رقم ٢٧٥، ص ٥٥٥.

صادراً عن سبق اصرار أو ترصد أو تربص، كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات إذا ارتكبت الجرعة تنفيذاً لغرض ارهابى (١١)، فيصبح الحد الأقصى لعقوبة السجن عشر سنين، والحد الأقصى لعقوبة الاشغال الشاقة عشرين سنة إذا كان الاعتداء على سلامة الجسم الذى نشأت عنه عاهة مستدية قد ارتكب تنفيذاً لغرض ارهابي.

وإذا تعدد الجناة وكان بينهم اتفاق، تحققت مسؤولية كل منهم عن العاهة المستدية ، ولو تعذر تعيين محدث الضربة التي أدت إلى حدوث العاهة، لأن جرعتهم واحدة، والثابت في حق كل منهم أنه شريك مع محدث العاهة (٢). أما إذا انعدم الاتفاق بينهم، فإن مسؤولية كل منهم تكون على قدر ماوقع منه، ومن ثم لا يسأل عن العاهة المستدية إلا من ثبت أن فعله هر الذي أفضى إليها، أما غيره فلا يسأل إلا عن ضرب بسيط. ويفترض ذلك أنه قد أمكن تحديد محدث الضربة التي سببت العاهة ، فإن لم يتيسر تحديده، اقتصرت مسؤولية كل متهم على الضرب البسيط، لأن ذلك هو القدر المتيقن في حقه ، لذلك فاسناد العاهة إلى المتهمين جميعاً لا يصح، حيث لا يجوز أن يحمل الضارب وزر غيره من باقى الضاربين (٣).

#### الغرع الثالث افضاء الفعل إلى الموت

نصت على هذا الظرف المشدد المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات، التي تقرر أن «كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو اعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً

<sup>(</sup>١) المادة الثالثة من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الخاص بمكافحة الارهاب.

<sup>(</sup>٢) نقض ٤ أبريل ١٩٣٨، مجموعة القواعد القانونية، جدد ، رقم ١٩٥، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢ أبريل ١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٣ ، رُقم ٢٢٩ ، ص ٣٠.٧ مايو ١٩٠٢ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣، رقم ٣٦٣، ص ٩٧٣.

ولكند أفضى إلى المرت يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك اصرار أو ترصد فتكون العقربة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن».

يتضع من النص السابق أن تحقق هذا الظرف يقتضى اتخاذ الأذى البدنى الذى ترتب على فعل الاعتداء أقصى درجات الجسامة، إذ أن فعل الجانى يؤدى إلى ازهاق روح المجنى عليه، وإن لم يقصد من فعله تحقيق هذه النتيجة. ويعنى ذلك أن الجانى يأتى فعلاً يقصد منه المساس بسلامة جسم المجنى عليه، لكن النتيجة تتجاوز قصده ، فتحدث الوفاة التى تعد نتيجة غير مقصودة أصلاً (١). لذلك يعد الضرب المفضى إلى موت صورة من صور المساءلة عن النتيجة المتعدية قصد الجانى، وهذا هو الذى يفسر تخفيف العقاب عليها مقارنة بجريمة القتل العمد. ونبين فيما يلى أركان جناية الضرب المفضى إلى موت ثم عقابها.

#### أولاً: الركن المادى:

عناصر الركن المادي في هذه الجريمة ثلاثة هي:

أ ـ الفعل ، وهو يتخذ احدى صور ثلاث يكفى أحدها إذا أفضى إلى الموت لقيام الجرية، وهى الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة. ويدخل فى عداد الفعل كل اعتداء على سلامة الجسم يعادل الضرب فى جسامته وان لم يصدق عليه لغة وصف الضرب. من ذلك كتم نفس شخص بنية هتك عرضه إذ مات نتيجة لذلك (٢) ، والضغط على عنق شخص في مشاجرة إلى أن يموت مختنقاً إذا لم يتوافر قصد القتل (٣). وإذا اتخذ الفعل صورة من الصور التى وردت فى نص

<sup>(</sup>١) لذلك يطلق فقهاء الشريعة على هذه الجرعة والقتل شبه العمد» ، لأنه يشبه القتل العمد من جهة انصراف الارادة إلى الفعل، ولا يشبهه من جهة عدم انصراف الارادة إلى تحقيق النتيجة وهي موت المجنى عليه، فهو إذن قتل من وجه دون وجه ، فكان وشبه عمد».

<sup>(</sup>٢) نقض ٣ يناير ١٩٢٩، مجموعة القواعد القانونية ، جـ ، رقم ١٠٣، ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) جنايات اسكندرية ٦ أبريل ١٩١١ ، المجموعة الرسمية، السنة ١٢، رقم ١٣٩، ص ٢٨١.

المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات ، فيستوى أن تكون هي الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة.

ب = النتيجة : هى وفاة المجنى عليه ، أى أنها ذات النتيجة التي يجرمها القانون فى القتل، ويستوى أن تتحقق فور إتيان الفعل أو أن تتراخى فترة من الزمن مهما طالت، متى توافرت رابطة السببية بين الفعل والوفاة (١٠). لكن يلزم تحقق الموت فعلاً، فان تخلف، فلا وجود لهذه الجرعة ولو كان احتمال تحققه كبيراً. فإذا أحدث المتهم بالمجنى عليه اصابات جسيمة يحتمل أن تؤدى إلى الموت ، لكن المجنى عليه أسعف بالعلاج، تحققت مسؤولية المتهم عن فعله حسب النتيجة التى أفضى إلى موت، لأنها لا أفضى إليها (٢). لكنه لا يعد شارعاً فى جناية ضرب أفضى إلى موت، لأنها لا تقبل بحسب طبيعتها الشروع لانتفاء قصد احداث الوفاة التى يسأل عنها الجانى باعتبارها نتيجة محتملة لفعله.

جـ علاقة السببية : وينبغى أن يثبت توافرها بين فعل الاعتداء ووفاة المجنى عليد (٣). ويرجع فى تحديد توافر أو إنتفاء رابطة السببية إلى ماسبق أن ذكرناه بصددها. ويكفى أن يكون فعل المتهم هو أحد العوامل التى أسهمت فى احداث الوفاة، متى كانت العوامل الأخرى عادية مألوف تدخلها، وكان فى استطاعة المتهم توقعها، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه «متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت \_ بطريق مباشر أو غير مباشر \_ على احداث وفاة المجنى عليه كالضعف الشيخوخى أو اهمال

<sup>(</sup>١) نقض ٣ يناير ١٩٢٩، مجموعة القواعد القانونية ، جـ١ ، وقم . ٩ ، ص ١٠٧ ، وفيه تقرر المحكمة أن ومضي زمن بين الحادثة والوفاة لا يزحزح المسؤولية الجنائية عن متهم متى ثبت أو وفاة المجنى عليه كانت نتيجة الاصابة الواقعة منه».

<sup>(</sup>٢) أى تبعاً لما إذا كان قد أحدث عاهة مستديمة (م ٢٤٠٥) ، أو أحدث مرضاً أو عجزاً عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً (م ٢٤١٦ع) ، أو إذا كان ضرباً بسيطاً لم يتخلف عنه شئ من ذلك (م ٢٤٢٧ع).

<sup>(</sup>٣) نقض ١٣ ديسمبر ١٩٢٨، مجموعة القراعد القانونية ، ج١ ، رقم ٤٨، ص ٦٨.

العلاج ، فالمتهم مسؤول عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله ومأخوذ فى ذلك بقصده الاحتمالى ولو لم يتوقع هذه النتائج، لأنه كان يجب عليه قانونا أن يتوقعها »(١). وقضت المحكمة بأنه لا ينفى علاقة السببية أن تحصل عقب الفعل مضاعفات أو تطرأ على المجنى عليه أمراض مما يسهم مع الجروح في احداث الوفاة، كما لو تقيح الجرح ووصلت عدواه إلى المخ (٢) أو أن يصاب المجنى عليه بالتهاب رقوي بسبب رقاده على ظهره أثناء مدة العلاج (٣).

لكن علاقة السببية بين الفعل والوفاة تنتفى ، إذا تدخلت بين فعل المتهم والوفاة عوامل شاذة، غير متوقعة ولا مألوف تدخلها، هي التي أدت إلى إحداث الوفاة. من ذلك تعمد المجنى عليه عدم علاج نفسه لتجسيم مسؤولية الجاني (٤) ، أو الخطأ الجسيم للطبيب المعالج، أو انتحار المجنى عليه على أثر الاصابة. وإذا انتفت علاقة السببية بين فعل الجاني والوفاة، فليس معنى ذلك عدم مساءلته مطلقاً، وإنا يسأل عن القدر من المساس بسلامة الجسم الذي تسبب فيه فعله.

#### ثانياً : الركن المعنوى :

يتطلب الركن المعنوى توافر القصد الجنائى لدى المتهم . والقصد المتطلب هو قصد ارتكاب الجرح أو الضرب أو قصد اعطاء المواد الضارة، وليس قصد احداث

<sup>(</sup>١) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٣٣، مجموعة القراعد القانونية ، جـ٣، رقم ١٥٧، ص ٢٠٠٠؛ ٤ نوفمبر ١٩٨٥، ص ١٠٠٩.

<sup>(</sup>٢) نقض أول يناير ١٩٤٥، مجموعة القواعد القانونية ، ج٦ رقم ٤٤٤ ، ص ٥٧٩. ولا تنقطع رابطة السببية إذا أصبب المجنى عليه أثناء العلاج بتسوس في عظام الجدارية والصداغية اليمنى فاستؤصل بعضها ثم حصل له تجمع صديدى بأعلى الرأس قعملت له فتحة ثم توفى نتيجة الامتصاص العفن الناشئ عن الجروح بالاضافة إلى الحالة السيئة للقلب والرئتين والكبد والطحال. نقص ٢ مارس ١٩٤٢، مجموعة القواعد القانونية ، ج٥ ،رقم ٣٦٣ . ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) نقض ٨ يُونيد ١٩٥٣، مجموعة أحكام النقض، السنة ٤ ، رقم ٣٤٠. ص ٩٤٥.

<sup>(</sup>٤) نقسض ١٧ يناير ١٩٤٧، مجسوعة القواعد القانونية، جـ٥، وقم ٣٣٦، ص ٢٠٥. لكن عسلامة السببية لا تنتفسى إذا وفسض المجنسى عليسه أن تجسرى لسه جراحسة =

الوفاة، وإلا كانت الجريمة قتلاً عمداً وليست ضرباً أفضى إلي موت. ويقوم القصد الجنائى على العلم وإرادة احداث الايذاء البدنى، سواء كان الأذى الذى اتجهت إليه إرادة الجانى يسيراً أو جسيماً، متى كان لم يبلغ حد ازهاق روح المجنى عليه. والقصد المتطلب لقيام هذه الجريمة هو القصد العام، فلا يشترط لقيامها توافر أى قصد خاص(۱). فإذا لم يتوافر قصد إحداث الأذى البدنى، تحققت مسؤولية المتهم عن الوفاة باعتبارها قتلاً خطأ طبقاً للمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات. وتطبيقاً لذلك اعتبرت محكمة النقض جنحة قتل خطأ إدخال «تمورجى» فى المسالك البولية للمجنى عليه قسطرة معدنية بطريقة غير فنية لعلاجه من آلام كان يشعر بها عند التبول، عما أدى إلى الوفاة (١)، وقد اعتبرت المحكمة الواقعة قتلاً خطأ لانعدام قصد الجرح الذى تسبب فى الوفاة لدي المتهم.

#### ثالثاً: العقوبة:

إذا توافرت الأركان السابقة، فقد قرر المشرع للضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة الذي أفضى إلى الموت عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ٣ إلى ١٥ سنة إذا توافر سبق الاصرار أو الترصد أو كانت الجرعة قد ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابى . فإذا إجتمع ظرف سبق الاصرار أو الترصد مع ظرف ارتكاب الجرعة تنفيذاً لغرض إرهابى . كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة (٣).

تعرض حياته للخطر أو تؤلمه إيلاماً شديداً، لأن هذا الرفض سلوك مألوف يجب توقعه، إذ من الطبيعي أن يضن المجنى عليه بحياته أو يضن بنفسه عن تحمل الآلام المبرحة. نقض ١٥ أكتوبر ١٩٤٥، ص ١٩٤٧.

<sup>(</sup>١) نقض ١٣ يناير ١٩٦٩، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٠، رقم ٢٣، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٧ يناير ١٩٣٥، مجمرعة القراعد القانونية، ج٣، رقم ٣٨٢، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) المادة الثالثة فقرة ٣ من قانون مكافحة الارهاب.

ويستحق العقوبات السابقة كل من ساهم في جرعة الضرب المفضى إلى موت بوصفه فاعلاً، دون تفرقة بين من ارتكب الضربة التي أحدثت الموت أو غيره من الفاعلين، متى كان بينهم تفاهم سابق على الاعتداء على سلامة جسم المجنى عليه. كما يستحق تلك العقوبات الشريك في الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة، باعتبار الوفاة نتيجة محتملة للاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي حصلت تطبيقاً للمادة ٤٣ من قانون العقوبات (١). أما إذا لم يكن بين المساهمين اتفاق على الاعتداء، فلا يسأل عن الوفاة إلا من أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في احداثها (٢). فإذا تعذر تحديد محدث الضربة أو الضربات التي أدت إلى الوفاة، تحققت مسؤولية الجميع عن الضرب البسيط أو عن الضرب الأحوال، فذلك هو القدر المتيقن في حق كل منهم (٣).

#### المطلب الثاني التشديد لأسباب لا تتعلق بجسامة النتيجة

بالاضافة إلى الظروف المتعلقة بدرجة جسامة النتيجة الاجرامية، قرر المشرع عدداً من الظروف المشددة لعقاب جرائم الاعتداء على سلامة الجسم لا علاقة لها

<sup>(</sup>۱) وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض أن وحكم القانون في جرائم الضرب أن من تعمد ضرب شخص يكون مسؤولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب وشريكه في الضرب يكون مسؤولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريتهما ليس إلا انتواء الضرب ، نقض ١٥ أبريل ١٩٤٠، مجموعة القواعد القانونية ، جه ، وقم ٩٧، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢ مايو ١٩٦٦، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٧، رقم ٩٩، ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) نقض ٦ فبراير ١٩٥٦، مجموعة أحكام النقص، السنة ٧، رقم ٤٦ ، ص ١٣٦.

بدرجة جسامة النتيجة. هذه الظروف ترجع إما إلى نفسية الجانى وقصده، وهى سبق الاصرار أو استهداف تحقيق غرض ارهابى، وإما إلى كيفية تنفيذ الجريمة ، كونها الترصد أو استعمال أدوات معينة، وإما إلى صفة خاصة فى المجنى عليه، وهى كونه جريح أو عاملاً بوسائل النقل العام ، وإما التوافق على التعدى والايذا . وقد أشرنا إلى بعض هذه الظروف من قبل ورأينا أثرها فى تشديد العقاب بالنسبة للجرائم التى وردت بشأنها، ونكرر الاشارة إليها مع باقى الظروف الأخرى التي لا تتعلق مثلها بجسامة النتيجة.

#### الفرع الأول سبق الاصرار والترصد

لا يختلف مدلول سبق الاصرار والترصد (١) في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم عن مدلوله في جرائم الاعتداء على الحق في الحياة. كما أن علة التشديد إذا كانت الجريمة مصحوبة بأحد الظرفين واحدة في الحالتين. وقد نصت على هذبن الظرفين المواد ٢٣٦، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤٢ من قانون العقوبات. أما المادة ٢٦٥ التي أحالت إلى نصوص المواد ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤١ فلم تذكر سوى ظرف سبق الاصرار إذا أعطى شخص لشخص آخر جواهر غير قاتلة نشأ عنها مرض أو عجز وقتى. لذلك يسرى ظرف سبق الاصرار على كل جرائم الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة، بينما لا يسرى ظرف الترصد إلا على ماورد منها في باب القتل والجرح والضرب. ويعنى ذلك أن ظرف الترصد لا يسرى على جريمة المادة ٢٢٥٥ ، وهي جرعة المادة وتتي يقل أو يزيد على جرعة اعطاء جواهر غير قاتلة إذا نشأ عنها مرض أو عجز وقتي يقل أو يزيد على

<sup>(</sup>١) استعمل المشرع في المادة ٢٤٠ لفظ والتربص» بعد لفظ والترصد». لكن هذه الاضافة ليس لها مايبروها، لأن لفظ التربص لا يضيف جديداً إلى لفظ الترصد، بل له ذات المعنى.

عشرين يوماً أو نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

أما عن مقدار التشديد الذي يوجبه توافر أحد هذين الظرفين<sup>(١)</sup>، فهو على النحو الآتي :

أ\_ الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة في صورته البسيطة ، يشدد عقابه من الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ماثتى جنيه، إلي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه (م ٢٤٢، ٢٦٥ع).

ب - الجرح أو الضرب أو اعطاد المواد الضارة الذى يترتب عليه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، يشدد عقابه من الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، إلي الحبس بين حديه العامين ، أى أن الحبس يرتفع حده الأقصى ويصير الحكم به وجوبياً (م ٢٤١، ٢٤٥).

جـ - الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة الذى يفضي إلي عاهة مستديمة،
 يشدد عقابه من السجن الذى لا يقل عن ثلاث سنين ولا يجاوز خمس سنين إلى
 الاشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنين (م ٧٤٠، ٢٤٥).

د - الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة الذي يفضى إلى الموت، يشدد عقابه من الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، إلى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة (م ٢٣٦ع).

<sup>(</sup>١) مع ملاحظة أن جريمة المادة ٢٦٥ع لا يسرى عليها سوى ظرف سبق الاصرار دون ظرف الترصد.

#### الفرح الثانى ارتكاب الجرعة تنفيذا لفرض إرهابي

نصت على هذا الطرف المشدد المادة الثالثة من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٨. وقد سبق أن حددنا دلالة الطرف المشدد عند الكلام عن جرية القتل، لأنه يشدد كذلك عقوبة القتل المنصوص عليه في المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات. وعلة التشديد ترجع إلى أن ارتكاب جرائم الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة، وهي جرائم خطيرة في ذاتها، تنفيذا لغرض إرهابي، يعني أن هذه الجرائم لا يقتصر ضررها على المجنى عليهم فقط، بل إن ضررها يصيب المجتمع ككل، ويتمثل في أشاعة الرعب والفزع والاضطراب بين المواطنين، هذا فضلاً عن أن المساس بالسلامة الجسدية للمواطنين الأبرياء تنفيذا لغرض إرهابي يتمثل في ترويع كل أفراد المجتمع، يدل على أن شخصية الجاني على قدر بالغ من الخطورة على المجتمع. وقد نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على سريان الطرف المشدد على الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٠، ٢٤٠ ـ ٤٤٣ من قانون العقوبات، كما أنه يسرى كذلك على جرية المادة على التي أحالت على المواد المذكورة لتحديد العقاب.

ويختلف مقدار التشديد الذي يوجبه توافر هذا الظرف باختلاف الجرائم على النحو التالى:

أ ــ الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة في صورته البسيطة (م ٢٤٢ع)، أو إذا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومأ (م ٢٤١ع) (١١)، أو إذا حصل بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا

<sup>(</sup>١) أو إذا حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى (م ٢/٢٤١. ٣/٢٤٢).

على التعدى والايذاء (م ٢٤٣ع) ، تكون عقوبته السجن الذى لا تزيد مدته على خسس سنوات (١١) ، أى أن إرتكاب الاعتداء تنفيذاً لفرض ارهابى يحول الجريمة من جنحة إلى جناية، سواء توافر سبق الاصرار أو الترصد أم لا، والغالب أن استهداف الغرض الارهابى يقترن بتوافر أحد هذين الظرفين أو كلاهما.

ب ـ الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة الذي يفضى إلي عاهة مستدية (م ٢٤٠٠) ، يشدد عقابه بمضاعفة الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات. ويعنى ذلك أن الفعل إذا لم يقترن بظرف سبق الاصرار أو الترصد، تكون عقوبته السجن من ثلاث إلى عشر سنين، أما إذا اقترن بأحد هذين الظرفين ، بالاضافة إلى ظرف استهداف الغرض الارهابي، فتكون عقوبته الاشغال الشاقة من ثلاث إلى عشرين سنة.

ج ـ الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة الذي يفضي إلى الموت (م
 ٢٣٦ع) ، يشدد عقابه إذا استهدف الجاني من الجرعة غرضاً إرهابياً كما يلى :\_

 ١- إذا لم يتوافر سبق الاصرار أو الترصد ، تكون العقوبة الاشغال الشاقة أو السجن بين حديهما العامين، بدلاً من الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

٢- إذا توافر سبق الاصرار أو الترصد، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة ، بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

#### الفرع الثالث استعمال أدوات معينة في الاعتداء

ورد هذا الطرف المشدد في المادتين ٢٤١ فقرة ثانية، ٢٤٧ فقرة ثالثة من قانون

<sup>(</sup>١) وذلك بدلاً من الحبس أو الغرامة بحسب الأحوال.

المقوبات ، وتقرر كلاهما عقوبة الحبس بين حديه العامين «إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى».

ويتحقق هذا الظرف إذا كان المتهم لم يقتصر على استعمال أعضاء جسمه فى الاعتداء، وإنما استعان بأداة مستقلة عن جسمه، قد تكون سلاحا أيا كان نوعه أو عصا أو آله أيا كان نوعها أو أى أداة أخرى. ولا أهمية لكون الأداة المستعملة فى الاعتداء سلاحاً بطبيعته، مثل الخنجر أو البلطة، أو أداة أخرى استعملها المتهم عرضاً فى الاعتداء، مثل السكين أو الفأس أو عصاً من الخشب أو عوداً من الحديد. بل إن تعبير «آلات أو أدوات أخرى» يشمل كل وسيلة مستقلة عن جسم المتهم، ولو لم تكن سلاحاً بطبيعته أو باستعماله العرضى، فيتوافر الظرف المشدد بالنسبة لمن يضرب آخر أو يجرحه عن طريق الرمى بالحجارة أو باستعمال الحذاء الذي ينتعله. وتقتضي علة التشديد أن يكون من شأن الأداة المستعملة فى الضرب أو الجرح الزيادة فى إيلام المجنى عليه ، فإذا لم يكن من شأنها ذلك، فلا يحقق استعمالها الظرف المشدد، مثال ذلك من يضرب آخر وهو يلبس قفازاً من الجلد أو القماش أو من يضربه بجريدة يومية يحملها فى يده.

وإذا توافر الظرف المشدد، كانت العقوبة الحبس بين حديد العامين بالنسبة للضرب البسيط والضرب الذى ينشأ عند مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، ويعنى ذلك أن الجرية تظل جنعة رغم توافر الظرف. لكنها تتحول إلى جناية إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال الأدوات المذكورة في النص تنفيذاً لفرض ارهابى، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، سواء توافر سبق الاصرار أو الترصد أم لا.

#### الفرع الرابع صفة المجنى عليه

يشدد عقاب الاعتداء على سلامة الجسم بالنظر إلى صفة المجنى عليه فى حالتين : الأولى يكون المجنى عليه فى الاعتداء جريح حرب، والثانية يكون المجنى عليه عاملاً في وسائل النقل العام.

#### أولاً : الاعتداء الواقع على جريع الحرب :

نصت على هذا الظرف المشدد المادة ٢٥١ مكرراً من قانون العقربات. وقد وردت هذه المادة في نهاية الباب المخصص للقتل والضرب والجرح، ولذلك يسري حكمها على جميع الجرائم الواردة في هذا الباب، لكنه لا يسرى على جرية اعطاء المواد الضارة التي نصت عليها المادة ٢٦٥ من قانون العقربات في باب الاسقاط. ويتحدد معنى جريح الحرب والشروط الموجبة للتشديد وفقاً لما سبق أن ذكرناها عند دراسة هذا الظرف في جرائم القتل العمد. ويترتب على توافر صفة جريح الحرب تغليظ عقاب المتهم على ذات النحو المقرر في حالة ارتكاب الفعل مع سبق الاصرار أو الترصد، ويعنى ذلك أن يتحدد العقاب تبعاً لجسامة النتيجة التي تحققت بعد إضافة التشديد المقرر عند توافر ظرف سبق الاصرار أو الترصد.

### ثانياً: الاعتداء الواقع على أحد العاملين في وسائل النقل العلم :

نصت على هذا الظرف المشدد المادة ٢٤٣ مكرراً من قانون العقوبات، التى تقرر أن «يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الخبس الخرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من

وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات ». وهذا الظرف يشدد عقاب جرائم أخرى، مثل القذف والسب كما سنرى، وعلة التشديد في هذه الحالة تكمن في رغبة المشرع في حماية عمال النقل العام، حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم، بما يكفل السير المنتظم لوسائل النقل العام.

وفى صدد جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، يتحدد نطاق التشديد بالجنح فقط دون الجنايات، وبجنح الضرب والجرح دون اعطاء المواد الضارة. فنص المادة ٣٤٣ مكرواً من قانون العقوبات يشدد عقاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة عليه، وهى المواد ٢٤١، ٢٤٢، ٣٤٣. كما يلاحظ أن هذا المنديد لا محل له إذا كانت الجرعة مرتكية ضد أحد عمال النقل العام تنفيذاً لفرض ارهابى، ذلك أن توافر هذا الفرض يكفي لتشديد عقاب الجرائم المذكورة فى المواد الثلاث إلى السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، بما لا حاجة معه إلى مزيد من التشديد؛ هذا فضلا عن أن التشديد المقرر فى المادة ٣٤٣ مكروا من قانون العقوبات يفترض أن عقوبة الجرعة التى يرد عليها التشديد هى الحبس أو الغرامة، العقوبات يفترض أن عقوبة الجرعة التى يرد عليها التشديد هى الحبس أو الغرامة،

ويتطلب إعمال الظرف المشدد أن يكون المجنى عليه من العاملين بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، أيا كانت مرتبته الوظيفية أو نوع العمل الذي يقوم به، فلا يسرى الظرف المشدد إذا كان المجنى عليه من العاملين في شركات النقل الخاصة. كما يتطلب إعمال هذا الظرف أن يقع الاعتداء على المجنى عليه في أوقات عمله الرسمى، سواء أثناء سير وسيلة النقل العام أو أثناء توقفها بالمحطات ، فإذا وقع الاعتداء في غير أوقات أداء العمل، انتفى الظرف المشدد ولو كان المجنى عليه موجوداً وقت ارتكاب الجريمة في وسيلة النقل العام، إذ يكون شأنه في ذلك شأن غيره من الأفراد العاديين.

ويترتب على توافر الظرف المشدد رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى خمسة

عشر يوماً ، والحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى عشرة جنيهات . أما الحد الأقصى للعقوبتين فيظل كما هو دون تعديل.

# النرع الخامس التعدى والايذاء من عصبة أو تجمهر

نصت على هذا الظرف المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات، التي تقرر أند «إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي ٢٤١، ٢٤٢ بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والآبذاء فتكون العقوبة الحبس». وهذه المادة لا تقرر في الواقع ظرفا مشددا للعقاب يرجع إلى استعمال أدوات معينة في الاعتداء، لأن التشديد بالنظر إلى وسيلة الاعتداء تقرر من قبل في المادتين ٢٤١، ٢٤٢، وكان أثره هو رفع العقوبة إلى الحبس. كما أن التشديد الذي تقرره المادة ٢٤٣ ع لا يعنى الفاعل أو الشريك في الاعتداء، إذ أن كلاهما مسؤول طبقاً للقواعد العامة عن الاعتداء الذي صدر منه(١١). من أجل ذلك يكون الجديد في المادة ٢٤٣ع هو تقرير العقاب بالنسبة لأشخاص لا تضفى عليهم القراعد العامة صفة الفاعلين أو الشركاء ، وإغا كل ماينسب إليهم أنهم كانوا ضمن عصبة من الأفراد توافقوا على التعدى والايذاء. وقد قصد المشرع من هذا النص تذليل الصعربات العملية التى تعترض تحديد مصدر الاعتداء عندما يكون مرتكب الغعل أحد أفراد عصية أو تجمهر، وهي صعوبات قد تؤدي إلى افلاتهم جميعاً من العقاب. لذلك يقرر نص المادة ٢٤٣ ع صورة خاصة من المسؤولية الجماعية، تتضمن خروجاً على القواعد العامة في المساهمة الجنائية، حتى لا يفلت كل أفراد

(١) وتكون عقوبته الحبس إذا استعمل في الاعتداء الوسيلة التي ذكرها النص.

العصبة أو التجمهر من العقاب(١).

ويتحدد نطاق تطبيق المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات بجرائم الضرب والجرح المنصوص عليها في المادتين ٢٤١، ٢٤٢ ع بصريح النص، أى الضرب أو الجرح البسيط أو الذى ترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. أما إذا كان الضرب قد أفضى إلى عاهة مستدية أو إلى الموت، فلا محل لاعمال نص المادة ٣٤٣ع، وإغا يسأل عن العاهة أو الموت من يثبت أنه أحدث أحدهما أو كان شريكاً للفاعل فى ذلك(٢). لكن من لا يعد فاعلاً أو شريكاً فى الضرب المفضى إلى عاهة أو إلى الموت، لا يسأل عن تلك النتيجة ، ولو كان متوافقاً على التعدى والايذاء مع من أحدثوا العاهة أو الموت، وكان عددهم يصل إلى خمسة أشخاص على الأقل. وعلى ذلك فالمتوافق على الاعتداء الذى لا تثبت له صفة الفاعل أو الشريك ، يسأل طبقاً لنص المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات ، ولو نشأ عن الاعتداء عاهة مستدية أو وفاة المجنى عليه. ولا يؤخذ في هذا الصدد بما ذهبت إليه محكمة النقض، وأيدها فيه بعض الفقه، من أن «المتعين هو أخذ كل متهم بالقدر المتيقن في حقه من الضرب ومعا قبته بالمادة ٢٤٣ فقـرة أولى مـن

<sup>(</sup>۱) يتمثل الخروج هنا في تقرير المسؤولية الجنائية الأشخاص لا يعتبرون فاعلين للجريمة أو شركاء فيها ، لأن كل ماينسب إليهم هو التوافق على التعدى والايذاء، والتوافق لا يعد اتفاقاً ، ومن ثم لا يصلح لأن يكون صورة من صور الاشتراك في الجريمة. لذلك يقرر هذا النص حالة خاصة من أنواع الاجرام أورد لها الشارع حكما استثنائياً لا يتمشى مع المبادئ العامة للمسئولية الجنائية، كما تقرر محكمة النقض، نقض ١٥ فبراير ١٩٣٧، مجموعة القراعد القانونية، ج٣، رقم ٣٣، ص ٤٦٥. وفي هذا الحكم قررت المحكمة أن والتوافق على التحدى هو المحرر الذي تدور عليه علة التشديد الذي ارتآه المشرع بوضعه هذه المادة التي أريد بها العقاب على الفكرة الإجرامية المتحدة التي تنشأ عند عصبة من المعتدين في وقت واحد وتقصر ظروفها عن توافر شروط الاشتراك بعناه القانوني وشروط سبق الاصراريه.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢ أبريل ١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية ، ج٣ ، رقم ٢٢٩، ص ٣٠٧.

قانون العقوبات (١٠). فالأخذ بهذا الرأى يؤدى إلى نتيجة شاذة هى أن عقوبة المتوافقين تشدد طبقاً للمادة ٢٤٣ من قانون العقوبات إذا كان الضرب بسيطا أونشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما، بينما تخفف عقوبتهم طبقاً لنص المادة ٢٤٢ فقرة أولى من قانون العقوبات إذا أفضى الضرب إلى عاهة مستدية أو إلى الوفاة.

ويتطلب نص المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات اجتماع ثلاثة شروط لمساءلة المتوافق على التعدى أو الايذاء هي :

أولاً ، ارتكاب الضرب باستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى من واحد أو أكثر من المتوافقين، ولورلم يحمل الباقون شيئا من ذلك<sup>(٢)</sup>. ويتحدد مدلول هذه الوسائل وفقاً لما سبق أن ذكرناه بشأنها .

تانياً: وقوع الاعتداء من واحد أو اكثر من أفراد عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل. ويشترط أن يكون عدد أفراد العصبة أو التجمهر خمسة أشخاص على الأقل، فإن قل عددهم عن خمسة، فلا ينطبق نص المادة ٣٤٧ع، وإغا يسأل عن الجريمة حسب نتيجتها من كان فاعلاً لها أو شريكاً فيها دون غيره (٣). ويستفاد من عبارة النص أنه لا يلزم لانطباقه أن يرتكب كل أفراد العصبة أو التجمهر أفعال الاعتداء، وإغا يكفى أن يرتكبه «واحد أو أكثر» منهم، ولو لم تتحدد شخصيته. فالعقاب مقرر على كل من كان موجوداً في العصبة أو التجمهر، ولو لم يحصل منه شخصياً أي اعتداء على أحد من المجنى عليهم (٤)

<sup>(</sup>١) نقض ٤ فبراير ١٩٤٦، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٧، رقم ٧٤ ، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٥ فبراير ١٩٣٢، مجموعة القواعد القانونية ، جــ ، رقم ٣٠٠، ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) نقض ١٦ أبريل ١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٣ ، رقم ٢٣١، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) نقض ٦ نوفمبر ١٩٣٠، مجموعة القواعد القانونية ، جـ٧، رقم ٩٣، ص ٨٥؛ ١٦ أبريل ١٩٣٤ مشار إليه في الهامش السابق.

صائمة ، التوافق على التعدى والايذاء، ويعني التوافق اتجاه الارادات إلى غرض إجرامى واحد دون أن يحدث بينها تفاهم سابق. ويختلف التوافق عن الاتفاق الذي يتتضي تفاهما سابقاً بين المتهمين، ويعد لذلك صورة من الاشتراك في الجرعة. وقد عرفت محكمة النقض الترافق بأنه وقيام فكرة الاجرام بعينها عند كل من المتهمين، أى توارد خواطرهم على الاجرام واتجاه خاطر كل منهم اتجاهاً ذاتياً إلى ماتتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد ايقاع الأذى بالمجنى عليه» (١). فالترافق يعنى توارد خواطر المتهمين على ارتكاب الجرعة واتجاهها ذاتياً نحوها، ولذلك يعد متوافقاً من ينضم إلى معركة بمجرد علمه بحصولها ، ومن ينضم إلى مظاهرة ترتكب فيها أعمال اعتداء على سلامة الاشخاص، ومن ينضم إلى مشاجرة بين فريقين لنصرة أحدهما على الآخر، يستوى أن تكون المشاجرة عادية أو انتخابية. لكن التوافق لا يعد متوافراً بالنسبة لمن يقترب من مكان المشاجرة بقصد الرغبة في فضها أو لمجرد المشاهدة ، لأنه لا يعتبر جزءاً منها ولا يقوم بدور إيجابي فيها. ويستفاد من ذلك أن نص المادة ٣٤٣ ع ينطبق ولو لم يتوافر سبق الاصرار، لأن الترافق أضعف من أن يحقق سبق الاصرار الذي يتطلب مرور فترة زمنية على البدء في التنفيذ تتسم بهدوء المتهم في التفكير والتصميم.

وإذا توافرت الشروط السابقة، تحققت المسؤولية عن أفعال الضرب والجرح بالنسبة لكل من كان عضواً بالعصبة أو التجمهر ، ولو لم يكن فاعلاً أو شريكاً في هذه الأفعال. والعقوبة التي توقع على كل فرد من أفراد العصبة أو التجمهر هي الحبس بين حديد العامين، دون تفرقة بين من اعتدى على المجنى عليه وغيره من أفراد العصبة، مع ملاحظة ماسبق أن ذكرناه من أنه إذا نشاً عن الاعتداء عاهة

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۱ فبراير ۱۹۲۹، مجموعة القواعد القانونية ، ج۱ ، رقم ۱۷۲، ص ۱۸۳، ٤ أبريل ۱۹۲۹ رقم ۲۷۲، ص ۲۵۸، وللمحكمة أن تستنتج التوافق بهذا المعنى من الوقائع المعرضة أمامها.

مستديمة أو رفاة ، تحققت مسؤولية الفاعلين والشركاء من أفراد العصبة أو التجمهر عن هذه النتيجة. أما غيرهم من أفراد العصبة أو التجمهر، فينطبق عليهم نص المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات.

كما يلاحظ أنه إذا كان أفراد العصبة أو التجمهر قد توافقوا على التعدي أو الايذاء تنفيذاً لفرض ارهابى، تكون العقوبة ـ وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون مكافحة الارهاب ـ هى السجن الذي لا تزيد مدته على خسس سنوات، بدلاً من الحبس الذى لا تزيد مدته على العقوبة الأشد على المبس الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد على الفاعل أو الشريك من أفراد العصبة أو التجمهر إذا افضى الاعتداء إلى عاهة مستدية أو إلي الموت. أما غيرهم من المتوافقين فتطبق عليهم عقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خسس سنوات إذا توافقوا جميعاً على الاعتداء تنفيذاً لفرض ارهابى. أما المتوافق الذى لا يتوافر لديه هذا الغرض، فيستحق عقوبة الحبس المقروة في المادة ٣٦ من قانون العقوبات دون تشديد ، ولو توافر الغرض الارهابي لدى غيره من الفاعلين، تطبيقاً لنص المادة ٣٦ من قانون العقوبات (١).

<sup>(</sup>١) فقد اعتبر القانون كل فرد من أفراد العصبة فاعلاً، ولو لم يرتكب فعل الاعتداء على المجنى عليه، لذلك ينطبق نص المادة ٣٩ من قانون العقوبات، ومؤداه أنه إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجرعة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم.

# الفصل الثانى الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم النص القانوني:

نصت على جرائم الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، التى تقرر أن «من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللرائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا نجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجرية إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين».

ويحدد هذا النص أركان جرائم الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم، والعقوبات المقررة لهذا الاعتداء، سواء في صورته البسيطة، أو إذا توافر له ظرف من الظروف المشددة للعقاب.

# المبحث الأول أركان جرائم الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم

أركان هذه الجرائم ثلاثة هي : محل الاعتداء ، والركن المادي والركن المعنوي.

#### أولاً : محل الاعتداء .. إحالة :

محل الاعتداء فى جرائم الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم هر ذاته محل الاعتداء فى جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم. ويعنى ذلك أن محل الاعتداء هو جسم «الانسان الحى»، فلا يقع الاعتداء إذا كان محله جثة، أو كان محله جنينا ووقع الاعتداء قبل بداية عملية الولادة.

ونحيل في كل مايتعلق بمحل الاعتداء إلى ماذكرناه عند الكلام عن هذا الموضوع في جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم.

#### ثانياً: الركن المادى:

يتحقق الركن المادى فى جرائم الاعتداء على سلامة الجسم باتيان فعل الاعتداء الذى يتسبب فى إصابة جسم الانسان بالأذى. فعناصر الركن المادى فى الاعتداء غير العمد هى أيضاً الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما.

## أ \_ الاعتداء على سلامة الجسم:

صور الاعتداء التى وردت فى نص المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات هى الجرح والايذاء. فلم يستعمل المشرع لفظ «الضرب» كما فعل فى الاعتداء عمداً ، ولم ينص على اعتبار «اعظاء المواد الضارة» صورة من صور الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم على غرار ماقررته المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات بالنسبة للاعتداء عمداً. لذلك قد يثار التساؤل عن دلالة المغايرة فى صور الأفعال التى تحقق

الاعتداء على سلامة الجسم تبعاً لما إذا كان الاعتداء عمداً أو غير عمد، وماإذا كان الضرب وإعطاء المواد الضارة يخرجان من عداد الأفعال التي تشكل اعتداءً غير عمد على سلامة جسم الانسان؟. الواقع أن استعمال تعبير والايذاء، ، بالإضافة إلى تعبير «الجرح، يشير إلى قصد المشرع في عدم حصر أفعال الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم في نطاق معين، فتعبير الإبداء بشمل كل صور الاعتداء، مثل الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة، بل إنه يغطى كل إعتداء قد لا يندرج تحت صورة من الصور الثلاث التي جرمها المشرع إذا وقعت عمداً. ولو أن المشرع كان قد استعمل لفظ الايذاء وحده، لكان ذلك كافياً لتمييز أفعال الأعتداء العمد وغير العمد على سلامة جسم الإنسان، دون حاجة إلى تعداد هذه الأفعال، عما يثير اللبس بالنسبة لأفعال أخرى لم يذكرها النص رغم كونها تشكل اعتداء واضحا على الحق في سلامة الجسم. لذلك نعتقد أن لفظ الإيذاء يشمل الضرب واعطاء المواد الضارة، كما يشمل غير ذلك من صور المساس بالسلامة البدنية للانسان(١). فيرتكب جريمة الايذاء من يضرب عن غير عمد انساناً ، كمن يلوح بعصاه أو بيده دون احتياط، فيصيب انساناً بضربة أو لطمة دون أن ينشأ عن ذلك جرح. كما يرتكب الجريمة من يعطى عن غير عمد مواد ضارة لشخص، مثال ذلك الصيدلي الذى يخطئ في تركيب الدواء فيسبب مرضاً لمتناوله أو يزيد من حدة المرض الذي يعانى منه، أو الأم التي تنسى أدوية في متناول طفلها، فيتعاطى بعضاً منها ويصاب بمرض أو بعاهة مستديمة، أو الطبيب الذي يخطئ في وصف الدواء الملائم لحالة المريض فيسبب ضررا صحيا لد.

<sup>(</sup>۱) ويعنى ذلك أن دلالة لفظ والايذاء» وحده أبلغ فى شمولها لكل صور المساس بسلامة جسم الانسان من كافة صور الاعتداء التى نص عليها المشرع. لذلك يكون من الملام أن يرحد المشرع بين الألفاظ المستعملة فى التعبير عن المساس بسلامة الجسم، ويكتفى بتعبير الإيذاء بقوله ومن تسبب خطأ فى إيذاء شخص ....» ، بل إن لفظ الإيذاء مجرداً من كل وصف يمكن أن يشمل الإيذاء البدنى والإيذاء النفسى على حد سواء.

#### ب ـ نتيجة الاعتداء:

يتعين أن يؤدى خطأ المتهم إلي نتيجة إجرامية تتمثل فى الأذى الذى يلحق بجسم المجنى عليه، أى أن النتيجة التى يجرمها القانون هنا هى ذات النتيجة التى تترتب إذا كان فعل الاعتداء قد وقع عمداً. فاصابة المجنى عليه بأذى ينال جسمه هى النتيجة التى تترتب على فعل الاعتداء عمداً كان أو خطأ ، وبدون تحققها لا تقوم مسؤولية المتهم عن الاصابة خطأ، ولو ثبت ارتكابه خطأ جسيماً كان من شأنه أن يؤدى إليها. وإذا لم تتحقق النتيجة الاجرامية، انتفت مسؤولية مرتكب السلوك حتى عن مجرد الشروع، لأن الشروع غير ممكن في الجرائم غير العمدية لتخلف أحد أركانه، وهو اتجاه الارادة إلى تحقيق نتيجة إجرامية.

وإذا ترتب على خطأ المتهم وفاة المجني عليه متأثراً بالاصابات التى لحقت به، فإن مسؤوليته لا تقف عند حد الاصابة غير العمدية، وإنما يسأل عن القتل غير العمد إذا توافرت رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى المتهم والوفاة. فإذا انتفت رابطة السببية بين خطأ المتهم ووفاة المجنى عليه (١)، توقفت مسؤولية المتهم عند دالاصابة خطأ، لكون الوفاة لم يتسبب فيها الخطأ الذي ينسب إليه.

#### جـ \_ علالة السبية :

علاقة السببية بين خطأ المتهم واصابة المجنى عليه بالأذى عنصر في الركن المادى لجرائم الاصابة غير العمدية، يترتب على تخلفه عدم مساءلة المتهم عن هذه الجرائم. وتتحدد علاقة السببية في جرائم الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم وفقاً لذات القواعد التي تحدد وفقاً لها علاقة السببية في الجرائم العمدية منها.

فالعوامل العادية المألوفة التي تساهم مع خطأ المتهم في احداث الاصابة، لا

<sup>(</sup>١) يحدث ذلك إذا كانت عرامل شاذة غير مألوفة لا يمكن ترقعها قد تدخلت بعد السلوك الخاطئ للمتهم وساهمت في إحداث وفاة المجنى عليه الذي أصابة فعل المتهم بجراح.

تقطع رابطة السببية، متى كان فى استطاعة المتهم توقعها، من ذلك مساهمة خطأ المجنى عليه أو خطأ الغبر فى احداث الاصابة أو فى الزيادة من جسامتها. أما العوامل الشاذة غير المألوفة التى ساهمت مع فعل المتهم فى احداث الاصابة، دون أن يكون فى استطاعته توقع مساهمتها فى ذلك، فإنها تقطع رابطة السببية بين خطأ المتهم والاصابة التى حدثت بالمجنى عليه على النحو السابق بيانه.

## ثالثاً: الركن المعنوى \_ إحالة:

الركن المعنوى في جرائم الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم يتخذ صورة والخطأي، وهو ذاته الركن المعنوى في القتل غير العمد، وقد استعمل المشرع للتعبير عنه في المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات الألفاظ ذاتها التي استعملها في المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات الخاصة بالقتل غير العمد (١). والغارق الوحيد بين الخطأ في هذين النوعين من الجرائم غير العمدية يكمن فيما ينصرف إليه توقع المتهم الذي يخالف واجبات الحيطة والحذر عند اتيان سلوكه المحقق لصورة من صور الخطأ. ففي جرعة القتل الخطأ لا يتوقع المتهم الوفاة أو يتوقعها ولا يتخذ الاحتياطات الكافية لمنع حدوثها، بينما في جرعة الاصابة خطأ لا يتوقع المتهم حلول الأذي بجسم المجنى عليه، وهذه هي صورة الخطأ البسيط أو الخطأ غير الواعي كما رأينا، أو يتوقع إمكان حلول الأذي البدني بالمجنى عليه ولا يتخذ الاحتياطات الكافية لمنع حدوثه، وهذه هي صورة الخطأ الواعي أو الخطأ مع التوقع. ويحدد هذا الغارق مدى مسؤولية المتهم الذي يرتكب سلوكاً يوصف بالخطأ، تترتب عليه وفاة المجنى عليه أو اصابته بأذي. فإذا لم يكن في استطاعة المتهم أن يتوقع سوى اصابة

<sup>(</sup>۱) تنص المادة ۲۳۸ ع على عقاب ومن تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك شنأ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة...» كما أن المادة 251 ع تستعمل العبارات ذاتها مع المفايرة فى النتيجة الإجرامية المترتبة على الخطأ، فهى تعاقب كل ومن تسبب خطأ فى جَرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن ...» الغ .

المجنى عليه بأذى، توقفت مسؤوليته عند حد الأعتداء غير العمد على سلامة الجسم، ولو ترتب على فعله وفاة المجنى عليه.

وصور الخطأ التى وردت فى نص المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات تبادلية متكافئة ، يكفى تحقق أى صورة منها لتوافر الركن المعنوى فى جريمة الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم، يسترى أن تكون هذه الصورة من صور الخطأ العام، مثل الاهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، أو أن تكون هى الخطأ الخاص المتمثل فى عدم مراعاة القرانين والترارات واللوائح والأنظمة ، على النحو السابق بيانه عند دراسة الركن المعنوى فى جريمة القتل غير العمد.

# المبحث الثانى عقربات الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم

إذا توافرت أركان الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم، وجب العقاب عليه. وقد حدد المشرع عقوبة لهذا الاعتداء في صورته البسيطة، كما نص على ظروف تشدد هذه العقوبة.

# أولاً : عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة :

حددت هذه العقوبة المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، وجعلتها الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة والغرامة التى لا تجاوز مانتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. والحبس والغرامة تحدد حدهما الأقصى فحسب، ومن ثم يكون حدهما الأدنى الذي يجوز النزول إليه هو الحد الأدنى العام للحبس والغرامة. ونلاحظ على هذه العقوبة ماسبق أن لا حظناه على عقوبة القتل غير العمد من عدم تناسبها مع النتيجة التى يجرمها القانون، لا سيما إذا لجأ القاضى إلى الحكم بالحد الأدنى

للحبس وحده أو للغرامة وحدها، لأن الاكتفاء بإحدى العقوبتين مسموح به في النص (١).

#### ثانياً: الطروف المشددة للعقوبة:

نص المشرع على عدد من الظروف التي تشدد عقاب الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم، هذه الظروف تتعلق إما بجسامة الخطأ، وإما بجسامة الخطأ والنتيجة معا.

أ الظروف المتعلقة بجسامة الغطأ ، هى ذات الظروف التى تشدد عقاب القتل غير العمد، أى وقوع الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كونه متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث ، أو نكول المتهم وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع قكنه من ذلك . وقد حددنا مدلول هذ الظروف الثلاثة من قبل ، بما لا داعى معه للتكرار. ويترتب على توافر أحد هذه الظروف، تشديد العقوبة إلى الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

ب \_ الظروف المتعلقة بجسامة النتيجة ، نص المشرع على ظرفين منها ، ويختلف أثر كل ظرف منهما في التشديد عن أثر الآخر.

1. انصاء الاصابة إلى عاهة مستديمة بالمعنى السابق تحديده. ويترتب على هذا الظرف تشديد العقاب بذات الكيفية التى يشدد بها إذا توافر أحد الظروف المتعلقة بجسامة الخطأ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ونلاحظ عدم تناسب العقوبة مع جسامة النتيجة التى ترتبت على الخطأ، ويبدو أن المشرع لم

 <sup>(</sup>١) يعنى ذلك إمكان الحكم بالحبس فى جرعة إصابة خطأ الأربع وعشرين ساعة، أو بالغرامة فى حدها الأدنى العام.

ينظر إلا إلى جسامة الخطأ ، ولم يعول كثيراً على جسامة النتيجة، حيث أن احداث عاهة مستدية خطأ قد لا يكلف المتهم سوى الحبس أو الغرامة في حدهما الأدنى العام (١).

" تعدد المجنى عليهم ، اعتبر المشرع - كما فى القتل غير العمد - أن تعدد المجنى عليهم يعد ظرفاً مشدداً لعقاب جريمة الاصابة غير العمدية. ويتحقق هذا الظرف إذا كان خطأ المتهم قد تسبب فى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص . والغرض أن اصابتهم لم ينشأ عنها عاهة مستديمة لأحدهم، وإلا تحقق ظرف مشدد آخر يتمثل فى إجتماع تعدد المجنى عليهم مع حدوث العاهة المستديمة لواحد أو أكثر منهم. ويترتب على توافر ظرف تعدد المجنى عليهم وحده أن تكون العقوبة الحبس بين حديد الأدنى والأقصى العامين (٢) ، فلا وجود لعقوبة الغرامة فى هذه

حب تعدد الظروف المشددة ، يفترض هذا الظرف أنه قد ترتب على الجرية اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، بالاضافة إلي توافر أحد الظروف المشددة الأخرى التي نصت عليها الففرة الأولى من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، كما لو أصيب واحد منهم أو أكثر بعاهة مستدية، أو كانت الجرية قد وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو كان قد نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجرية أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. فإذا إجتمع ظرف تعدد المجنى عليهم مع ظرف آخر، كانت العقوبة الحبس

<sup>(</sup>١) لذلك يكون من الملاتم في هذه الحالة أن يضع المشرع لهاتين العقوبتين حدا أدنى يزيد عن حدهما الأدنى العام. ومع ذلك فإن القاضي يراعى غالباً عند تقدير العقوبة جسامة النتيجة التي تحققت.

<sup>(</sup>٢) وكان يتعين في هذه الحالة على المشرع مراعاة جسامة النتيجة بصورة أكثر ملامة ، بوضع حد أدنى للحبس يزيد عن حده الأدنى العام.

مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وواضح أن اجتماع الظروف على هذا النحو يجعل الجريمة على قدر كبير من الخطورة، يبرر الإلتجاء إلى وضع حد أدنى للحبس على النحو الذى ذهب إليه المشرع.

# الباب الثالث جرائم الاعتداء على العرض

#### تهيد وتنسيم:

محل الاعتداء في جرائم الاعتداء على العرض هو «الحرية الجنسية» في الاطار الذي نظمه القانون. وتختلف نظرة القانون إلى فكرة العرض عن نظرة الاخلاق والدين. «فالعرض» من وجهة النظر الأخلاقية والدينية هو الطهارة الجنسية، التي تفرض على الشخص سبيلاً وحيداً لاشباع غريزته الجنسية هو الزواج، ويعد كل سلوك جنسي خارج نطاق العلاقة الزوجية خطيئة دينية ونقيصة أخلاقية ، ولو تم برضاء من الطرفين(١١). أما نظرة القانون إلى فكرة «العرض»، فهي نظرة ضيقة تنبع من فلسفة مختلفة وتعتمد «الحرية الجنسية» كأساس للتنظيم القانوني للعلاقات الجنسية(٢). لذلك تضيق فكرة «العرض»، وتتحدد أفعال الاعتداء عليه بكل مايتضمن مساساً بالحرية الجنسية أو خروجاً على القيود الاجتماعية المفروضة عليها.

لذلك نجد بعض الأفعال التي تحرمها قواعد الدين والاخلاق غير مجرمة في

<sup>(</sup>١) ويفسر هذا المفهوم الواسع لفكرة والعرض» بغاية قواعد الدين والأخلاق، وكونها المحافظة على الفضيلة وحماية المجتمع من الرذيلة، لذلك كان طبيعياً أن يكون التنظيم الاجتماعي للحياة الجنسية في اطار الزواج، وأن يعتبر كل إشباع للغريزة الجنسية بغير زواج جرية أخلاقية ودينية. وتلك هي نظرة الاسلام للعلاقات الجنسية، حفاظاً على الأخلاق الفاضلة، ودرما لأسباب شيوع الفساد الخلقي والاباحية المفرطة، التي تهز نظام الأسرة وتؤدي إلى تفكك المجتمع وانهياره . من أجل ذلك يحض الإسلام على الزواج ويرغب فيه، ويجعل منه أساس التنظيم الاجتماعي للحياة الجنسية، ويعاقب على كل فعل يشكل اعتداءً على هذا التنظيم ، ولو تم باختيار الغرد.

<sup>(</sup>٢) وتفسر هذه النظرة الضيقة لفكرة والعرض» بغاية القانون، وكونها غاية نفعية؛ فالقانون يهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية بالحالة التي هي عليها ، ولا يبتغي نشر الفضيلة وحماية قواعد الأخلاق والدين، والقانون يختلف في ذلك عن الأخلاق والدين، ومن ثم لم يكن بينهم تطابق في هذا المجال.

القوانين الوضعية . فالزنا الذي يعتبر جرعة أخلاقية ودينية، سواء وقع من محصن أو غير محصن، لا تجرمه كل القوانين الوضعية، كما أن بعضها لا يجرمه إلا إذا حدث من رجل وامرأة غير مرتبطتين بعلاقة زوجية (١).

وانطلاقاً من النظرة القانونية لفكرة «العرض» ، تتحدد الأفعال التي يعتبرها القانون اعتداءً عليه. فالقانون يجرم أولاً الأفعال التي تشكل اعتداءً على الحرية الجنسية، مثل مواقعة امرأة بغير رضائها (الاغتصاب)، أو هتك العرض ، أو الغعل المخل بالحياء إذا ارتكب مع امرأة في غير علائية. كما أنه يجرم ثانيا الأفعال التي تخدش الشعور العام بالحياء، مثل الفعل الفاضع العلني المخل بالحياء أو تحريض الناس على الفسق في الطريق العام . كما يجرم القانون أخيراً الأفعال التي تشكل اعتداءً على التنظيم الاجتماعي للحرية الجنسية حين يتخذ هذا التنظيم صورة الزواج ، ويكون الفعل خيانة للأمانة الزوجية، كما هي الحال في الزنا. أما ماعدا ذلك من الأفعال ، فإنها تخرج عن نطاق المدلول القانوني لفكرة العرض، ومن ماعدا ذلك من الأفعال ، فإنها تخرج عن نطاق المدلول القانوني لفكرة العرض، ومن غير متزوجين، إذا تم ذلك برضائهما وكانا أهلاً لهذا الرضاء، ويعد ذلك عيباً في التشريع بنص الدستور.

وقد تناول المشرع المصرى جرائم الاعتداء على العرض فى الباب الرابع من الكتاب الثالث، تحت عنوان «هتك العرض وإفساد الأخلاق»، في المواد من ٢٦٧ إلى ٢٧٩. وتتناول هذه المواد جرائم الاغتصاب وهتك العرض والزنا والفعل الفاضح.

<sup>(</sup>١) ويكون أساس تجريمه في هذه الحالة ليس حماية الفضيلة، وإنما لكونه يشكل خيانة وانتهاكاً للثقة بين الزوجين.

# الفصل الأول الاغتصاب

#### تعريف الاغتصاب وعلة تجريد:

نصت على تجريم الاغتصاب المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات، التى تقرر أن «من واقع أنثى بغير رضائها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو من لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة». فالتعريف القانونى للاغتصاب إذن أنه «مواقعة أنثى بدون رضاها».

ويعرف الفقه الاغتصاب<sup>(۱)</sup> بأنه الاتصال الجنسى بامرأة دون مساهمة إرادية من جانبها<sup>(۲)</sup>، أو بأنه الوقاع غير المشروع لأنثى مع العلم بانتفاء رضاها<sup>(۳)</sup>. ويكن القول بأن الاغتصاب هو «اتصال رجل بامرأة غير زوجته اتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك». ويحدد هذا التعريف أركان جريمة الاغتصاب، التى سوف ندرسها تفصيلاً بعد قليل.

وعلة تجريم الاغتصاب واضحة لا تحتاج إلى بيان. فالاغتصاب أشد صورالاعتداء على العرض من حيث الجسامة، لذلك تحرمه الاديان كافة وتمجه الاخلاق الفاضلة، كما أن القانون يجرمه ويقرر له عقوبة شديدة تساوى عقوبة

Viol (1)

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف للفقيه الفرنسى وجاروه يشير ظاهره إلى أنه يشمل اتصال الزوج بزوجته دون رضاء منها بهذا الاتصال، وهو مايعتبره بعض الفقه الفرنسى من قبيل الاغتصاب المعاقب عليه قانوناً.

<sup>(</sup>٣) وهو تعريف الأستاذ وجارسون»، ونعتقد أنه اكثر انضباطاً من تعريف وجارو»، إذ يخرج من نطاق الاغتصاب الحالة التي يكون فيها الوقاع مشروعاً، أي بين الزوج وزوجته ولو كانت غير راضية بذلك.

الاعتداء على حق الانسان في الحياة (١)، لأنه لا يقل في جسامته عن سلب الغير حقه في الحياة . وضرر الاغتصاب لا يقتصر على المجنى عليها فحسب، بل إنه يمتد إلى عائلتها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. ففي الاغتصاب اعتداء معنوى على شرف المجنى عليها وعلى سمعة عائلتها، كما أن فيه اعتداء ماديا على سلامة جسمها وعلى صحتها، وقد يكون الاغتصاب دافعاً إلى ارتكاب جرائم أخرى للتخلص من المسؤولية أو من الآثار الناجمة عنه. يضاف إلى ذلك أن الاغتصاب يعد، من المنظور القانوني البحت، اعتداءً على الحرية الجنسية للمجنى عليها، التي يتجاهلها الجاني حين يأتي المجنى عليها كرها عنها.

وتقتضى دراسة جريمة الاغتصاب أن نحدد أركانها، ثم نبين الظروف المشددة لعقابها والعقوبات التي رصدها لها المشرع عند توافر أحد هذه الظروف.

# المبحث الأول أركان الاغتصاب

يتضح من التعريف السابق للاغتصاب أن غوذجه القانونى يتطلب اجتماع أركان ثلاثة هى: ركن مادى يتمثل فى الاتصال الجنسى، وركن سلبى يتمثل فى انعدام رضاء الأنثى، وركن معنرى يتخذ صورة القصد الجنائى. ونتناول هذه الأركان الثلاثة لجريمة الاغتصاب بشرئ من التفصيل.

# المطلب الأول الركن المادي

الركن المادي في جريمة الاغتصاب يتطلب مواقعة رجل لامرأة ، مواقعة غير

 <sup>(</sup>١) فعقرية القتل الممد البسيط هي ذاتها عقرية الاغتصاب الذي لم يقترن بظروف مشددة،
 أي الاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤتنة.

مشروعة. وبذلك يتحلل الركن المادى إلى عناصر ثلاثة هي: المواقعة، التي تتصف بعدم المشروعية، من رجل لامرأة. ويثير الركن المادى فكرة الشروع في الاغتصاب.

#### أولاً : عناصر الركن المادى :

#### ١\_ المراقعة :

المواقعة التى تعتبر الفعل المادى فى جرية الاغتصاب تعنى الاتصال الجنسى ، أى إيلاج عضو التذكير فى عضو تأنيث المرأة، سواء كان الايلاج كلياً أو جزئياً ، وسواء ترتب عليه تمزيق غشاء بكارة الأنثى أم لا(١)، ولا يشترط لتمام الفعل أن يصل الجانى إلى نهاية اشباع رغبته الجنسية(٢).

واعتبار الاتصال الجنسي بين المتهم والمجنى عليها على النحو السابق ضرورياً لتمام الجرية (٣)، يعنى أن مادون ذلك من الأفعال لا يكفى لتحقيق جرية الاغتصاب، أيا كانت طبيعتها، أو درجة الفحش الذى تنطوى عليه، أو مبلغ خدشها للعرض والحياء. فالاغتصاب يتطلب غوذجه القانونى مواقعة المرأة، باتيانها فى الموضع من جسمها المعد لذلك. وتطبيقاً لذلك لا تتحقق جرية الاغتصاب بعاعبة أعضاء التأنيث فى المرأة كرها (٤)، كما لا تتحقق بادخال المتهم إصبعه أو

<sup>(</sup>١) راجع نقض ١٦ مارس ١٩٧٠، مجموعة النقض، السنة ٢١، رقم ٩٥، ص ٣٨٢، وفيه قررت المحكمة امكان حدوث المواقعة دون أن يؤدى ذلك إلى ازالة غشاء بكارة المجنى عليها الذي قد يكون «من النوع الحلقي القابل للتمدد أثناء الجذب».

<sup>(</sup>٢) فمجرد الايلاج يكفى لتمام الجرعة، ولو لم يحصل انزال السائلُ المنوى، سواء لعدم قدرة الجانى على ذلك أو لعدم اتاحة الوقت اللازم للانزال. فلا تعتبر الواقعة فى هذه الحالة شروعاً في اغتصاب، وإغا تتم جرعة الاغتصاب كاملة.

<sup>(</sup>٣) ولا يتطلب القانون أن يحدد الحكم وطريقة حصول الاتصال الجنسى وكيفيته، فهى أمور ثانوية لا أثر لها في منطوق الحكم أو مقوماته»، نقض ٤ فبراير ١٩٥٧، مجموعة النقض، السنة ٨، رقم ٣٣، ص ١٠٩٨.

<sup>(</sup>٤) فلا يعد اغتصاباً اتبان المتهم بعض الأفعال الخادشة للحياء على عضو في جسم المرأة يعتبر عورة، مثل الثدى أو الفخذ وإن كانت هذه الأفعال تحتق جرية هتك العرض.

أى شئ آخر فى فرجها دون ارادتها، وإنما تتحقق بهذه الأفعال جرعة هتك العرض (١). ولا يكفى فى الفعل المادى المحقق للاغتصاب مجرد ايلاج عضر التذكير فى أى مكان من جسم المرأة، وإنما ينبغى أن يتم الايلاج فى المحل الطبيعى لذلك من جسم المرأة، فإن حدث ادخال عضو التذكير فى مكان من جسم المرأة غير الموضع الطبيعى للاتصال الجنسى، كاتبانها من دبرها، اعتبر الفعل هتكأ للعرض وليس اغتصاباً ، وبعاقب على الفعل بوضعه هتكأ للعرض، ولو وقع من الزوج على زوجته بغير رضاء منها (١). وإذا لم يحدث الاتصال الجنسى في المحل الطبيعى من جسم المرأة، فلا وجود لجرية الاغتصاب، ولو ترتب على فعل المتهم حمل المرأة دون رضاء منها. فلا يرتكب اغتصاباً من يقوم بعملية تلقيح صناعي لامرأة ضد إرادتها ، لأن التلقيع الصناعى لا يعد اتصالاً جنسياً.

#### ٢\_ طرفا المواقعة :

المراقعة المحققة لجرعة الاغتصاب تحدث من رجل لامرأة. ويعنى ذلك أنه لا وجود للاغتصاب إذا إتحد جنس الجانى والمجنى عليه، فاتيان رجل لرجل آخر كرها أو لصغير لا يعد اغتصاباً ، وإغا هتكاً للعرض. وتفترض جرعة الاغتصاب أن الرجل هو الجانى وأن المرأة هى المجنى عليها، ومن ثم لا تقوم جرعة الاغتصاب إذا كانت المرأة هى التى حملت الرجل على الاتصال بها جنسياً دون رضاء صحيح منه، كما لو كان مجنوناً أو سكراناً ، وتسأل المرأة في هذه الحالة عن هتك عرض الرجل. وعلى ذلك فالمرأة لا يحكن أن تسكون «فاعلة» فسى جرعة الاغتصاب، لأن

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٨ أبريل ١٩٥٢، مجموعة النقض، السنة ٣، رقم ٢٩٤، ص ٧٨٨.

<sup>(</sup>Y) ذهب رأى إلى القول باباحة اتيان الزوج زوجته من دبرها سواء برضاها أو كرها عنها، كما يباح له اتيانها من قبلها رضيت أم كرهت، يحجة أن للزوج حل التمتع الجنسى الشامل على جسد زوجته عثلاً في جميع أعضائه، ولا يقبل أن يكون حل التمتع بموجب عقد الزواج الذي حصل التراضى فيه بين الطرفين على اباحة وحل هذا التمتع مقصور على قبل المرأة، متى كان دبرها موضع اشتهاء من جانب الزوج.

الفاعل، كما يستفاد من نص القانون ومن طبيعة ركنها المادى، يجب أن يكون «رجلاً» ، ومع ذلك يجوز أن تكون المرأة شريكاً في جرعة الاغتصاب ، بالتحريض أو المساعدة ، كما يمكن أن تكون فاعلة معنوية للاغتصاب ، ويحدث ذلك إذا حرضت شخصاً غير مسؤول جنائياً على اغتصاب امرأة أخرى.

ولا يتطلب القانون في الرجل صفات معينة، سوى أن تكون لديه القدرة على الايلاج، ولو كان غلاماً لم يبلغ الحلم، أو رجلاً طاعناً في السن ليست لديه قوة التناسل. فإذا انعدمت القدرة على الايلاج لدى المتهم، بسبب طبيعي أو مرضى، كان فعله هتكاً للعرض متى توافرت شروطه، وليس اغتصاباً. وكذلك لا يتطلب القانون في المرأة المجنى عليها صفات معينة، فيستوى أن تكون بكراً أو ثيباً، متزوجة أو غير متزوجة أن صغيرة السن أو عجوزاً بلغت سن الياس، حسنة السمعة أو سيئة السمعة. فالقانون يحمى الحرية الجنسية لكل امرأة دون اعتداد بدرجة أخلاقها، ولذلك يرتكب اغتصاباً من يأتى فعل الايلاج على «بغي» دون رضاء صحيح منها بذلك، ومن يأتى الفعل ذاته على امرأة سبق له معاشرتها معاشرة غير شرعية، ولو كانت هذه المعاشرة قد أثمرت طفلاً غير شرعى. لكن حماية القانون للحرية الجنسية للمرأة تتطلب اشتراط أن تكون المجنى عليها علي قيد الحياة، لأن الحرية الجنسية لا تثبت إلا لامرأة حية، لذلك لا يعد اغتصاباً فسق قيد الحياة، وإنما يعد النعل انتهاكاً لحرمة الموتى أو القبور، ولو اعتقد المتهم أنه قد أتى فعله على إمرأة لم تفارق روحها الحياة بعد.

#### ٣ عدم مشروعية المواقعة :

يشترط أن تكون المواقعة غير مشروعة حتى يقوم بها الركن المادى لجريمة الاغتصاب. وتكون المواقعة مشروعة، انتفى وجود الاغتصاب. وتكون المواقعة

<sup>(</sup>١) فالقانون لا يحمى بهذا التجريم نظام الزواج ولا يقصد منه منع اختلاط الانساب. لذلك يتحقق الاغتصاب ولو كان الرجل غير قادر على الانزال، أو كان قد وضع واقياً ذكريا قبل اتبان فعل الايلاج، أو كان عقيماً لا يقدر على الانجاب.

مشروعة إذا حدثت من الزوج لزوجته رغم ارادتها، لأن ذلك يعد حقاً للزوج من الرجهة الشرعية بمتضى عقد الزواج، الذي يلزم الزوجة بقبول اتصال زوجها بها عند الطلب، وهو ماينغي وصف عدم المشروعية عن فعل الزوج الذي يكره زوجته على الصلة الجنسية(۱). ويظل للزوج حق الاستمتاع بزوجته رغم ارادتها، ولو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع قيد الزوجية ولا يزيل ملك الزوج قبل انقضاء العدة، بل إن مواقعة الزوج لزوجته أثناء عدتها في الطلاق الرجعي يعد منه مراجعة لها تستأنف بها الحياة الزوجية بينهما. أما إذا كان الطلاق البائن يوفع الحل ويزيل ملك الاستمتاع، ولا يكون للزوج أن يراجع مطلقته بارادته يرفع الحل ويزيل ملك الاستمتاع، ولا يكون للزوج أن يراجع مطلقته بارادته المنفردة.

## ثانياً: الشروع في الاغتصاب:

يتم الركن المادى للاغتصاب عواقعة رجل لامرأة مواقعة غير مشروعة، وهو مايعنى حدوث الايلاج كلاً أو جزءاً كما رأينا. أما قبل ذلك ، فالأمر لا يعدو أن يكون شروعاً في الاغتصاب. وتأخذ محكمة النقض بالمذهب الشخصى لتحديد البدء في التنفيذ الذي يحقق الشروع في الاغتصاب. ووفقاً لهذا المذهب تعد أفعال الجانى من قبيل البدء في التنفيذ إذا كانت تفصح عن نيته الاجرامية وعزمه على

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۷ نوفمبر ۱۹۲۸، مجموعة القواعد ، ح۱ ، رقم ۱۹، ص ۲۷. إنما يلاحظ أن عقد الزواج لا ينتج هذا الأثر إلا إذا كان صحيحاً، فإن كان الزواج غير صحيح، فلا يحل بمتضاه متعة كل من الزوجين بزوجه ، ولا يضغى وصف المسروعية على الصلة بين طرفيه. ويذهب قضاء محكمة النقض الفرنسية إلى أن علاقة الزوجية لا تخول الزوج اتبان زوجته دون رضاها، ولذلك قررت أن المادة ۲۳۲ من قانون العقوبات الفرنسي بعد تعديلها يقانون ٢٣٧ ديسمبر ١٩٩٠ لا تستهدف سوى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، ولا تستبعد من نطاقها أفعال الاتصال الجنسي بين الاشخاص المرتبطين بعلاقات الزوجية، إذا كانت هذه الأفعال قد ارتكبت في الظروف التي حددها هذا النص. راجع نقض جنائي فرنسي ٥ سبتمبر ١٩٩٠، مجلة العلم الجنائية، ١٩٩١، ص ٣٤٨ مع تعليق للأستاذ ليفاسسير.=

مواقعة المجنى عليها حالاً ومباشرة. وتطبيقاً لذلك بعد المتهم شارعاً في الاغتصاب إذا أتى أى فعل من شأنه أن يؤدى حالاً ومباشرة إلى مقارفة الوقاع، مثل إعطاء المجنى عليها مسكرا أو مخدرا تمهيدا لمواقعتها، أو محاولة خلع ملابسها، أو اصطحابها إلى المكان الذي ينوى الجاني مواقعتها فيه. ومع ذلك ينبغي أن تكون تلك الأفعال قاطعة في دلالتها على توافر قصد الاغتصاب لدى الجاني، إذ قد تكون دلالتها على ذلك موضع شك، وذلك عندما لا يقصد الجاني من اتيان بعض الأفعال المخلة بالحياء مهما بلغت درجة فحشها مواقعة المرأة، وإنما مجرد اشباع رغبة جنسية شاذة، مثال ذلك خلع ملابس امرأة بالقوة أو اتيان بعض أفعال الفحش على جسمها. ذلك أن هذه الأفعال قد لا تدل دلالة قاطعة على توافر قصد المواقعة، ومن ثم لا تحقق الشروع في الاغتصاب، وإنما قد تحقق جريمة هتك العرض أو الفعل الفاضح. ومن ثم يكون تحديد مدى مسؤولية المتهم عن الشروع في الاغتصاب أو عن هتك العرض مرتهنا بتحديد مقصده من الأفعال التي أتاها، فإذا كان يقصد منها التمهيد لفعل المواقعة ، كان مسؤولاً عن شروع في اغتصاب، أما إذا كان لا يقصد سوى مجرد الفعل الذي صدر عنه، اقتصرت مسؤوليته على هتك العرض(١١). وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لا يعد شروعاً في جناية مواقعة أنثى بدون رضاها مجرد طلب الفحشاء من امرأة وجذبها من يدها وملابسها لادخالها في زراعة القطن، لكون هذه الأفعال غير واضحة لتكوين الشروع في الاغتصاب(٢).

ويمنى ذلك أن الزوج لا يحق له أن يأتى زوجته دون رضاها، فإن أكرهها على علاقة جنسية ، ترافرت في حقه جرعة الاغتصاب. وقبل هذا كانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت قرار غرفة الاغتصاب، لأنه اتصل ألغت قرار غرفة الاغتصاب، لأنه اتصل بزوجته كرها ، على الرغم من أنها كانت تقيم في مسكن منفصل عنه، وكانت بينهما دعوى تطليق منظورة أمام القضاء، نقض جنائى فرنسى ١٧ يونيه ١٩٨٤، مجلة العلوم الجنائية ملامى ١٩٨٥، ص ٨٢ مع تعليق للأستاذ ليفاسير.

<sup>(</sup>١) والمرجع في تحديد قصد الجاني من الأفعال التي أتاها هو قاضي الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف كل واقعة على حدة.

 <sup>(</sup>۲) نقض ٣٠ مارس ١٩١٢، المجموعة الرسمية، السنة ١٣، رقم ٥٩، ص ١٩٨، فقد يكون
 قصد الجانى من هذا الفعل مجرد تقبيل المرأة أو اتيان بعض أفعال الفحش على جسدها=

لكن الشروع في الاغتصاب اعتبر متحققاً في واقعة كان المتهم فيها قد دفع المجنى عليها كرها للركرب في عربته بقصد مواقعتها، ثم انطلق بها وسط المزارع التى تقع على جانبى الطريق، حتى إذا اطمأن إلى أنها صارت في متناول يده، شرع في اغتصابها مستعيناً بتهديدها بسلاح كان يحمله، ولكنها ظلت تستغيث حتى استجاب الخفير وخف لنجدتها، فلم تتم لذلك الجرعة(١). كما اعتبر الشروع متحققاً في واقعه كانت فيها المجنى عليها تلبس قميص النوم، فجلس المتهم بجانبها في غرفه نومها، وراودها عن نفسها ، ورفع رجليها يحاول مواقعتها، فقارمته واستغاثت، فخرج يجرى، واقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد مواقعة المجنى عليها (٢).

والشروع فى الاغتصاب يغترض البدء فى التنفيذ الذى أوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الجانى فيها، مثل قدوم شخص لنجدة المجنى عليها أو تمكنها من التغلب على الجانى. أما إذا أوقف الجانى نشاطه تلقائياً، أى إذا عدل عن إتمام الفعل باختياره، لم يكن فعله شروعاً فى الاغتصاب، لكن ذلك لا يمنع من مساءلته عن الأفعال التى صدرت عنه باعتبارها هتك عرض أو ضرب متى توافرت أركان إحدى هذه الجرائم.

## المطلب الثانى انعدام الرضاء

لا تتحقق جرعة الاغتصاب إلا إذا قت المواقعة بدون رضاء المرأة. وقد أبرز نص المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات هذا الركن السلبى، بتطلبه أن تكون مواقعة الأنثى عدون أن يصل الأمر إلى حد المواقعة.

(١) نقض ٣٠ يناير ١٩٦١، مجموعة النقض، السنة ١٢، رقم ٢٥، ص ١٥٦.

(۲) نقض ۱۹ ديسمبر ۱۹٤۹، مجموعة النقض، السنة الأولى، رقم ۲۶، ص ۱۸۵. وراجع كذلك نقض ۱۹ يناير ۱۹۵۹، مجموعة القواعد ، جـ۳، رقم ۷۶، ص ۹۹ ، وفيد قررت المحكمة أن رفع المتهم ملابس المجنى عليها أثناء نومها، وامساكه برجليها ــ ذلك يصح فى القانون عدد شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليد، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدى فوراً ومباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد.

«بغير رضائها». ويتفق تطلب هذا الركن مع علة تجريم الاغتصاب في القانون، التي هي حماية الحرية الجنسية للمرأة، ولا يتصور اعتداء علي هذه الحرية إذا تمت المواقعة برضائها. وانعدام الرضاء لا يعني بالضرورة استعمال العنف أو الاكراه لاتمام المواقعة، فقد ينعدم الرضاء رغم أن الجاني لم يلجأ إلى اكراه مادى أو معنوى ، إذا كان رضاء المجنى عليها بالمواقعة غير صحيح، أي إذا كانت المواقعة قد تمت دون ارادتها المعتبرة قانوناً.

وبصفة عامة يمكن القول بأن الرضاء بنعدم بمكل مؤثر يؤدى إلى تزييف إرادة المجنى عليها، فيحرمها من الاختيار بين تسليم نفسها والدفاع عن شرفها. وأول مايتبادر إلى الذهن كسبب لانعدام الرضاء الاكراه، مادياً كان أو معنوياً، لكن مدلول عدم الرضاء يتسع ليشمل حالات أخرى للرضاء المعيب الذى لا يعتد به القانون. وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض أن عدم الرضاء فى جرية الاغتصاب «كما يتحقق بوقوع الاكراه المادى على المجنى عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع على المجنى عليها من شأنه أن يحرمها حرية الاختيار فى الرضاء وعدمه سواء أكان هذا المؤثر آتيا من قبل الجانى كالتهديد والاسكار والتنويم المغناطيسى وماأشيه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجنى عليها كحالة النوم أو الاغماء وماأشيه» (١).

ونستطيع أن نرد حالات انعدام الرضاء على ضوء ماتقدم إلى طوائف ثلاث : اثنتان منها تتم فيها المواقعة «ضد» ارادة الأنثى (٢)، والثالثة تحدث فيها المواقعة

Contre Sa Volonté

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۷ نرفيبر ۱۹۲۸، مجموعة القواعد ، ج۱، رقم ۲۱، ص ۷۲. وراجع في المعنى ذاته نقض ۱۹ أكتوبر ۱۹٤۷، ج٥، رقم ٤٤١، ص ۲۹۲، وفيه تقرر المحكمة أن القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها ويعدمها الارادة ويقعدها عن المقارمة، أو بجرد مباغتته إياها، أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النوم.

«دون» ارادة الأنثى(١).

## أولاً : الرضاء الصادر تحت تأثير الاكراه :

الاكراه قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً والاكراه يعدم رضاء الأنثى، ويجعل المواقعة تتم ضد ارادتها وبدون اختيار من جانبها.

#### أ ـ الاكراء المادى :

يتحقق الاكراه المادى باتيان أعمال العنف على جسم المرأة قهراً لقاومتها لفعل الجانى، كما يتحقق باتيان أفعال عنف بقصد ارهاب المجنى عليها ومنعها من المقاومة إبتداءً. ويستوى أن تتخذ أفعال العنف صورة الضرب باليد أو باستعمال أداة، أو أن تتخذ أى صورة أخرى تعدم قدرة المرأة على المقاومة مثل تقييدها بالحبال. وليس بلازم للقول بتوافر الاكراه المادى أن تترك أعمال العنف أثراً ظاهرا بجسم الجانى أو المجنى عليها، وإن كان وجودها قد يؤكد انعدام الرضاء فى اغلب الأحوال إنها يشترط فى أعمال العنف التى تحقق الاكراه المادى أن تكون قد وقعت علي شخص المرأة ذاتها؛ ومن ثم فأعمال العنف التى تقع علي الأشياء، مثل كسر باب أو نافذة غرفة المرأة، أو التى تقع على أشخاص آخرين غيرها، مثل حارس المنزل أو البواب الذى يعترض سبيل الجانى، لا تعد اكراها إذا كانت المرأة قد سلمت نفسها للمتهم راضية بفعل الوقاع دون أدنى مقاومة من جانبها.

كما يشترط أن يكون أثر أعمال العنف اعدام رضاء المرأة بالفعل، أى استسلامها للجانى عجزاً عن المقاومة أو يأساً من جدواها . ويقتضى ذلك أن تكون أفعال العنف على درجة كبيرة من الجسامة ، فالعنف البسير الذي لايعدم الارادة وإنما يكون من شأنه اقناع المرأة بأن ترضى بالمواقعة، لا يعد اكراها مادياً. ويعنى

Sans sa volonté(۱) لذلك لا يشترط أن يثبت حكم الادانة ارتكاب فعل اكراه مادى أو معنوى، إذ تقوم الجريمة ولو لم يصدر مثل هذا الفعل إذا ثبت عدم رضاء المجني عليها، نقض ١٦ مارس ١٩٧٠، مجموعة النقض ، السنة ٢١، رقم ٩٥، ص ٣٨٢.

ذلك أن العبرة ليست بالعنف فى ذاته، وإنما بالأثر المترتب عليه، وهو اعدام ارادة المجنى عليها (١). ويختص قاضى المرضوع بتقدير مدى الأثر الذى أحدثه العنف فى إرادة لمرأة، وما إذا كان يكفى للقول بتوافر الاكراه المادى أو لا يكفى ، واضعاً فى اعتباره الظروف التى صدر فيها الاكراه.

#### ب ـ الاكراه المعنوى :

يتحقق الاكراه المعنوى بالتهديد الصادر من الجانى إلي المجنى عليها بانزال شر بها أو بعزيز عليها (٢). كما يتحقق الاكراه المعنوى بتهديد المرأة بنشر أمور تخصها، يسترى أن تكون هذه الأمور مشروعة أو غير مشروعة، كما لو هدد الجانى امرأة ارتكبت جرية بالابلاغ عنها إن لم تقبل الاتصال الجنسى به، فترضخ له تحت تأثير هذا التهديد، مثال ذلك أن يضبط الجانى إمرأة متلبسة بسرقة ماله فيهددها بابلاغ الشرطة إن لم تستجب لرغبته في مواقعتها، فترضخ تحت وطأة التهديد.

لكن ينبغى فى الأقل أن يكون الشر الذي يهدد المرأة إن لم ترضخ لطلب المتهم جسمياً وحالاً، ولا يمكن تفاديه إلا بقبول هذه الصلة. ويقتضى ذلك تحديد أثر المسالة المسالة على الأمر المهدد به فى الظروف التى صدر فيها على إرادة المجنى عليها وحريتها فى

<sup>(</sup>١) فإذا حاول الجانى مواقعة المرأة بالقوة، لكنها سلمت نفسها بارادتها، بعد أن أثار الجانى فيها الشهوة الجنسية، فإن المواقعة لا تكون قد وقعت بالاكراه، وإنما بارادة المرأة. ولا ينفى استعمال القوة ابتداء رضاء المرأة بالمواقعة بعد ذلك. لكن ليس معنى ذلك اشتراط أن يستمر الاكراه طبلة الاتصال الجنسى، فإذا قاومت المرأة أفعال العنف حتى خارت قواها بحيث لم يعد الجانى فى حاجة إلى الاستمرار فى العنف، وأكمل الاتصال حتى نهايته دون مقاومة من المرأة، تحقق عنصر الاكراه رغم ذلك طالما كان هو الوسيلة إلى بداية الايلاج، ولا ينفى حدوث الاكراه وتحقق الجرية أن تكون المرأة قد تجاوبت جنسياً مع الجانى في أى خطة من لحظات المواقعة بعد أن بدأها بالاكراه الذي عجزت عن مقاومته، لأن تجاوبها اللاحق على فرض حدوثه وامكان اثباته لا يعد رضاءً بالمواقعة التي بدأت ضد ارادتها.

<sup>(</sup>٢) كما لو هددها الجانى بقتل وليدها الذى كانت تحمله إن لم تسلم نفسها له، ويراعى القاضى عند تقدير أثر التهديد على حرية الاختيار مدى علاقة المرأة بالشخص الذى يتهدد=

الاختيار، ويؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بالمجنى عليها مثل سنها وقوتها البدنية وبيئتها الاجتماعية ومستواها الثقافي إلى غير ذلك من الظروف. ويختص قاضى الموضوع بالتحقق من تأثير التهديد على ارادة المجنى عليها وحريتها في الاختيار . ويرى بعض الفقه أنه يستوى أن يهدد الشر نفس المرأة أو مالها، وهو مايعنى توافر الاكراه المعنوى، وقيام جرية الاغتصاب بالتالى ، في حق الجانى الذى يهدد إمرأة بالحاق ضرر جسيم بالها إن لم تقبل الاتصال الجنسى به، إذا انساقت تحت تأثير هذا التهديد إلى التفريط في عرضها لتفادى الاضرار بالها لكتنا نعتقد أن التهديد بشر يلحق المال لا ينبغى أن يكون له ذات أثر التهديد بشر يهدد نفس أن المرأة أو نفس شخص عزيز عليها، ويعنى ذلك أن المرأة التي تفرط في عرضها تحت تأثير التهديد بالحاق الضرر بالها لا يتحقق بالنسبة لها عنصر الاكراه، الذي يعدم تأثير التهديد بالحاق الضرر بالها لا يتحقق بالنسبة لها عنصر الاكراه، الذي يعدم الرضا ويسلبها حرية الاختيار، لأنه قد يكون من المقبول أن تختار المرأة بين شر يهدد مالها وبين الضرين قد وقع بدون رضاء منها، أما حين تختار المرأة بين شر يهدد مالها وبين التفريط في عرضها ، فإن اختيار التفريط في عرضها لا يكون واقعاً بدون رضاء منها، أما حين تختار المرأة بين شر يهدد مالها وبين التفريط في عرضها ، فإن اختيار التفريط في عرضها لا يكون واقعاً بدون رضاء منها، إذ الموازنة بين العرض والمال تفرض التضحية بالمال دون العرض (١).

# ثانياً : الرضاء الصادر تحت تأثير الغش والخديعة :

الرضاء بالمواقعة الذي ينفي جريمة الاغتصاب هو الرضاء الذي يعبر عن ارادة

طلجاني ومدى جدية التهديد. راجع نقض ١٦ مارس ١٩٨٠، مجموعة النقض، السنة ٣١، رقم ٧١، ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>۱) والقاعدة أنه حين يكون الشر الذى يهدد المرأة غير جسيم، فإنه لا يكفى لتحقيق عنصر الاكراء الذى يعدم الرضاء بالاتصال الجنسى ويحقق جرية الاغتصاب، ولا يكون التهديد جسيما حين يكون المتهم قد هدد المرأة بالمساس بمصلحة مالية لها، مثل رب العمل الذى يهدد عاملة أو موظفة لديه بفصلها من عملها إن لم تقبل مواقعته لها، أو الرئيس الذى يهدد موظفة لديه بحرمانها من الترقية أو من العلاوة إن لم تستجب لرغبته فى مواقعتها، أو الأستاذ الذى يهدد طالبة من طالباته بأنه سيسعى إلى رسوبها فى الامتحان إن لم تقبل الصلة به. ففي كل هذه الأحوال لا يكون الشر الذى يهدد الأنثى من الجسامة بحيث =

صعيحة اتجهت إلى قبول الصلة الجنسية، ويعنى ذلك أن الرضاء المعيب الذي يصدر تحت تأثير الغش والخديعة لا يكون له ذات الأثر، وإغا يلحق بالحالات التى ينعدم فيها الرضاء. ويكون الرضاء معيباً إذا قبلت المرأة الاتصال الجنسى مع رجل لم تكن لترضى بالاتصال به لو تحققت من شخصيته، كما لو دخل الجانى فى فراش إمرأة نائمة بطريقة توهمها بأنه زوجها فلم تعترض على اتصاله بها. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه «متى كانت الواقعة الثابتة هى أن المتهم إغا توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها، فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن، فلا تأتير لذلك على توافر أركان الجرية المنصوص عليها في المادة ٧٦٧ من قانون العقوبات» (١).

ويكون الرضاء معيباً بسبب الغش والخديعة ، إذا قبلت المرأة الاتصال الجنسى مع رجل لم تكن لترضى بالاتصال به لو تحققت من صفة خاصة فيه، كما لو طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً وأخفى عليها ذلك ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً لم تقبله إلا لعدم علمها بسبق وقوع الطلاق<sup>(۲)</sup>، أو كما لو تزوج غير مسلم بامرأة على خلاف ماتقضى به أحكام شريعته، إذا كان قد أخفى عن المجني عليها أنه متزوج فقبلت الزواج منه والاتصال جنسياً به (۳).

## ثالثاً: اتعدام الرضا لفقدان الوعى أو التمييز:

الرضاء بالمواقعة الذي لا ينفى جرعة الاغتصاب هو الرضاء الصحيح الذي يعتد

<sup>=</sup>ينفى حرية الاختيار ويعدم إرادتها إن أسلمت نفسها للمتهم ثم احتجت بالاكراه المعنوى الذي دفعها إلى قبول ذلك الأمر.

<sup>(</sup>١) نقض ١٤ مايو ١٩٥١، مجموعة النقض، السنة ٢، رقم ٣٩٧ ، ص ١٠٨٩.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٧ نوفمبر ١٩٢٨، مجموعة القواعد ج١، رقم ١١، ص ٢٧. وفيه أقرت المحكمة عقاب الزوج الذي طلق زوجته وكتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ثم واقمها، لأن رضاها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير اكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله.

 <sup>(</sup>٣) جنايات أسيوط ٦ يونيه ١٩١٢، المجموعة الرسمية، السنة ١٣، رقم ١٢٧، ص ٢٦٤.
 وكانت الواقعة تتعلق بقبطى أرثوذكس ادعى كذباً أن زوجته متوفاة، وتوصل بذلك إلى=

به القانون. وهو لا يكون كذلك إذا حدث من أنثى فقدت الوعى أو التمييز، أو كانت عاجزة عن التعبير عن ارادتها لأي سبب من الأسباب.

فإذا كانت الأنشى فاقدة الوعى أو التمييز لم يكن لرضاها قيمة قانونية، سيواء كان فقد الرعى أو التمييز راجعاً إلى فعل الجانى أو دون تدخل من جانبه. فيرتكب جرعة الاغتصاب من يتصل بجنونة أو سيكرانة أفقدتها حالتها القدرة على فيهم ماهية فعسل الوقاع، فيلم تبد أى معارضة له، ويلحق بحالة السكر اعطاء المجنى عليها مخدراً يفقدها الرعى، أو حبوباً منومة تضعف من ارادتها. وقد قضت محكمة النقض بأن عدم الرضا يتوفر باستعمال البخور الذى يحدث دواراً ويخسدر الاعصاب وإن لم يصل إلى حد فقد الصواب، إذا كان من شأنه فقدان قوة المجنى عليها وسلب رضاها(١١).

كسا يرتكب جريمة الاغتصاب من يواقع صغيرة دون سن التمبيز، ولو رضيت بفعسل الجانى، أما الصغيسرة الميسزة التي لم تتم الثامنة عشرة (٢)، فإن رضاها بالفعل ينفى الاغتصاب، ولا يسال الجانى إلا عن جريمة هتك عرض دون قوة أو تهديد.

وإذا كانت الأنثى عاجزة وقت ارتكاب الفعل عن التعبير عن ارادتها، فلا يمكن القول بترافر رضاها بفعل الوقاع. فيسأل عن اغتصاب من يواقع أنثي أثناء نومها(٣)، سواء كان نوماً طبيعياً أو مغناطيسياً، أو من يواقع مريضة يعجزها

الزواج من أخرى وعاشرها معاشرة الازواج، وقضت المحكمة بادانته في جرية الاغتصاب
 لتوصله بالحيلة إلى إغواء الزوجة الثانية بغير رضاها وبقصد جنائي.

<sup>(</sup>١) نقض ٦ يناير ١٩٣٦، مجموعة القواعد ، ج٣ ، رقم ٤٢٥، ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) إذا كانت الصغيرة قد أقمت الثامنة عشرة ، فإن رضاها بالفعل ينفى الاغتصاب وهتك المرض ( راجع المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات). وإن كنا نرى ضرورة تجريم المواقعة حتى في هذا المالة حفاظاً على الفضيلة ودرط الأسهاب الانحلال والفساد، هذا فضلاً عن أن هذا التجريم تفرضه أحكام الشريعة الاسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً للدستون.

<sup>(</sup>٣) نقض ١٩ أكتوبر ١٩٤٢، مجموعة القواعد ، جـ٥ ، رقم ٤٤١، ص ٦٩٢.

مرضها عن مقارمته والتعبير عن ارادتها برفض الفعل، أو من يواقع إمرأة في حالة إغماء أو صرع تعجزها عن التعبير عن رفضها لفعله. ويرتكب اغتصاباً من يباغت المرأة بالصلة الجنسية على نحو لا يمكنها من إبداء اعتراضها (١)، مثال ذلك الطبيب الذي يجرى الكشف على مريضته، ثم يفاجئها على حين غفلة منها ويتصل بها جنسياً دون أن تتنبه إلى فعله إلا بعد إبتداء الصلة الجنسية.

وتقدير انعدام الرضاء بالمواقعة من الأمور التي يستخلصها قاضي الموضوع على ضوء الظروف التي تمت فيها المواقعة.

## المطلب الثالث الركن المعنوى

الاغتصاب جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي. والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام، حيث لا يلزم لقيامها توفر أى قصد خاص، ويذهب بعض الفقد إلى القول بأن القصد اللازم توفره لدى الجانى هو قصد خاص، يتمثل في نية الجانى أو غايته، التي لابد أن تنصرف إلى «مواقعة الانثى»، دون ماعدا ذلك من أفعال الفحش المنافية للآداب أو المخلة بالحياء. ببد أن قصد المواقعة ليس سوى ارادة الفعل الذى يحقق الاتصال الجنسى بالمرأة دون غيره من الأفعال التي لا تحقق هذا الجريمة عاماً، لأنه لا يتصور انصراف نية من يأتي الفعل الذى يقوم به الاتصال الجنسى الكامل إلى غاية أخرى غير «المواقعة» ، إذ المواقعة ـ كما قلنا ـ لا تعدو أن تكون اتيان هذا الفعل ذاته على جسم المرأة.

والقصد العام يتحقق بانصراف العلم إلى العناصر التي تحقق النموذج القانوني لجريمة الاغتصاب، وارادة الفعل الذي يحقق المواقعة.

<sup>(</sup>١) وقد نصت المادة ٣٣٢ من قانون العقوبات الفرنسى على ارتكاب الفعل بالعنف أو الاكراه أو المباغتة. "Par Violence, Contrainte ou Surprise "

# أولاً : العلم بعناصر الجريمة :

يتعين أن يعلم الجانى بأنه يواقع امرأة مواقعة غير مشروعة . فإذا وقع فى غلط جعله يعتقد بمشروعية المواقعة ، ترتب على ذلك انتفاء قصده الجنائى. فلا يرتكب اغتصاباً من يتصل كرها بامرأة تزوجها بعقد باطل أو فاسد، إذا كان يجهل سبب البطلان أو الفساد، لعدم توافر قصده الجنائى. كما لا يرتكب اغتصاباً من يتصل كرها بمطلقته طلاقاً رجعياً، معتقداً أن عدتها لم تنقض بعد (١)، بينما الواقع أن طلاقها قد صار بائناً بمضى العدة.

كما يتعين أن يعلم الجانى بانتفاء رضاء المرأة بالمواقعة، فإن اعتقد على غير الحقيقة أنها راضية، وأن مقاومتها ليست دليلاً على انعدام رضاها، وإنما هى مجرد مانعة يفرضها حياء المرأة ولا تعنى رفضها للفعل، انتفى القصد الجنائى لدى المتهم. وقد يساعد سلوك الأنثى مع المتهم على وقوعه فى غلط يتعلق بحقيقة موقفها من فعله (٢)، كما قد يكون اعتقاده برضاء الأنثى مبنياً على سوء تقديره للظروف التى أحاطت بالواقعة.

## ثانياً : ارادة فعل الاتصال الجنسى :

لا تثير هذه الارادة صعوبة، لأن فعل الوقاع بطبيعته عمل إرادى . وتتأكد ارادة الفعل حين يرتكب الجاني أفعال عنف لإكراه المجنى عليها على قبول اتصاله جنسياً بها، أو حين يلجأ إلى الغش والتدليس لحملها على قبول ذلك.

وإذا توافر القصد الجنائي بثبوت العلم بعدم مشروعية المواقعة وارادة الجاني

<sup>(</sup>١) يحدث ذلك إذا كان قد أخطأ فى حساب عدتها، فاعتقد \_ على غير المقيقة \_ أن له الحق فى مراجعتها بالمواتعة. فإذا دفع المتهم بانتفاء القصد لديه لاعتقاده شرعية صلته بالمجنى عليها، وجب على المحكمة أن ترد على هذا الدفع، ولا يجوز لها أن ترفضه دون تدعيم رفضها بالدليل الذي يؤيده.

<sup>(</sup>٢) ويحدث ذلك حين لا يكون رفضها جدياً فتقبل المواقعة، ثم تدعى بعد ذلك أن الجانى قد أكرهها عليها .

نعل الوقاع، قامت الجريمة، ولا يؤثر في قيامها الباعث الذي دفع الجاني إلى مواقعة المجنى عليها، لأن الباعث لا يعتبر من عناصر القصد فيها. والغالب أن يكون باعث المتهم إلى ارتكاب الاغتصاب هو اشباع شهوة جنسية اشباعاً لا يقره القانون ، لكن قد يكون باعثه إلى النعل الانتقام من المجنى عليها أو أهلها أو غير ذلك من البواعث. ولا يشترط لصحة الحكم بالادانة أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي، إذ هو يتلازم والفعل. لكن إذا دفع المتهم بانتفاء القصد لديه لاعتقاده رضاء المجنى عليها أو شرعية صلته بها، وجب على المحكمة أن ترد على هذا الدفع، فإن رفضته تعين عليها أن تدعم رفضها بالدليل(١١).

## المبحث الثاني الطروف المشددة لعقربة الاغتصاب

إذا توافرت أركان جرعة الاغتصاب، كانت عقوبته فى صورته البسيطة هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعنى ذلك أن الاغتصاب جناية حتى فى صورته البسيطة ودون توافر أى ظرف مشدد . ويجوز للقاضى أن يستعمل الرأفة مع المتهم، فيخفف عقابه على النحو المقرر فى المادة ١٧ من قانون العقوبات، وأهم الظروف المخففة التى يمكن أن تبرر تخفيف العقاب أن يتزوج الجانى بالمجنى عليها عقب الاغتصاب.

لكن عقوبة الاغتصاب تشدد ، لتصبح الاشغال الشاقة المؤبدة، إذا توافر أحد الظروف المشددة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات. هذه الظروف ترجع إلى توافر صفة لدى الجانى، هى وجود علاقة خاصة تربطه بالمجنى عليها، وكان مقتضاها أن يحافظ على عرضها من اعتداء الغير لا أن يعتدي هو عليه. فالعلاقة الخاصة بين الجانى والمجنى عليها تسهل لد ارتكاب

<sup>(</sup>١) راجع نقض ١٦ مارس ١٩٧٠، مجموعة النقض ، السنة ٢١، رقم ٩٥، ص ٣٨٢.

جريمته، لأن المجنى عليها تأمن له لكونها تثق فيه ولا تخشى الغدر من جانبه لذلك يكون اعتداء الجانى على المجنى عليها بالاغتصاب خيانة للثقة الموضوعة فيه، وقد اعتبر المشرع ذلك مرجباً لتشديد عقابه. والصفة التى اعتد بها المشرع لتشديد العقاب هى كون الجانى من أصول المجنى عليها. أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادماً بالأجرة عندها أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.

## أولاً : أصول المجنى عليها :

يقصد بهؤلاء من تناسلت منهم تناسلاً «حقيقياً» ، مثل الأب والجد الصحيح وإن علا والجد غير الصحيح وإن علا. لذلك لا يعد من الأصول طبقاً للقانون المصرى الأب أو الجد بالتبنى، لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بنظام التبنى. أما قانون العقوبات الغرنسى، فيعتبر الأب بالتبنى من أصول المجنى عليها (١)، وتعد صفته ظرفاً مشدداً للعقاب لتوافر علة التشديد بالنسبة له، وهى الصلة الخاصة بالمجنى عليها التى تسهل له ارتكاب جرعته. ولا تقتضى علة التشديد تطلب أن تكون البنوة شرعية، فينطبق الظرف المشدد إذا كان الجانى هو الأب غير الشرعى، لأن ظاهر النص لا يغرض اشتراط شرعية النبوة، فالأب غير الشرعى يعد «أصلاً» فعلياً للمجنى عليها، وقد تسهل له صفته هذه ارتكاب الجرعة. (٢)

ولا يشترط لاعمال الظرف المشدد أن تكون للجانى الذى يعد «أصلاً» للمجنى عليها سلطة فعلية على المجنى عليها وقت ارتكاب الفعل، لأن الصفة تكفى بذاتها لتشديد العقاب. وتطبيقاً لذلك ينطبق الظرف المشدد على الأب الذى يغتصب

<sup>(</sup>١) تعتبر المادة ٣٣٢ من قانون العقوبات الغرنسي الظرف المشدد قد توافر إذا كان الجاني من أصول المجنى عليها والشرعيين أو غير الشرعيين أو بالتبني».

<sup>&</sup>quot;Par un ascendent légitime, naturel ou adoptif de la victime".

<sup>(</sup>٢) وقد قرر القانون الفرنسى توافر الظرف المشدد إذا كان «الأصلّ» غير شرعى. راجع الهامش السابق.

ابنته المتزوجة أو التي بلغت سن الرشد ولو كانت لا تقيم معد.

### ثانياً : المتولون تربية المجنى عليها أو ملاحظتها :

يقصد بهؤلاء كافة الأشخاص الذين يقومون فعلاً بالاشراف على المجنى عليها ومراقبة سلوكها، سواء كانوا من أقاربها أو من غيرهم. ولا أهمية لمصدر الالتزام بالاشراف، فقد يكون هو القانون أو قرار القاضى أو عقد يربط بين الجانى والمجنى عليها. فيتوافر الظرف المشدد في حق الولى والوصى والقيم والمدرس<sup>(۱)</sup> وأقارب الابوين الذين يتولون تربية المجنى عليها. كما قد يكون مصدر الالتزام بالاشراف هو المركز الواقعى الذى يخلع على الجاني هذه الصفة، كما هى الحال بالنسبة لزوج الأم الذى يتولى تربية إبنة زوجته، أو زوج الأخت الذى يتولى الاشراف على شقيقتها، بشرط أن تكون المجنى عليها تقيم مم أحد هؤلاء (۲).

ويتطلب توافر هذا الظرف المشدد أن تتوافر الصفة الخاصة فى الجانى وقت ارتكاب الجرعة، أى أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها أو ملاحظتها عند اتيان الفعل، فان لم يكن كذلك في هذه اللحظة، طبقت عليه عقوبة الاغتصاب فى صورته البسيطة. ويتفق هذا الشرط مع علة التشديد التى ترجع إلى ماتضفيه الصفة على الجانى من سلطة فعلية يكون لها تأثيرها الأدبى على الجائى، وهو مايسهل ارتكاب الجرعة ويبرر تشديد العقاب.

## ثالثاً : من لهم سلطة على المجنى عليها :

شدد المشرع عقاب الاغتصاب إذا كان الجاني «عمن لهم سلطة على المجنى

<sup>(</sup>١) نقض ٤ أكترير ١٩٤٨ ، مجموعة القراعد ، ج٧، رقم ٦٤٤، ص ٦١٥ ، ولا يشترط أن تكون التربية في مكان خاص عن طريق دروس خاصة.

 <sup>(</sup>۲) وتعتقد أن الأب بالتبنى يدخل فى عداد هؤلاء متى كان يتولى بالفعل تربية المجنى عليها
 وملاحظتها ، لأن هذه الصفة تنشئ نوعا من الألفة والثقة بين الجانى والمجنى عليها، وهو
 مايسهل له ارتكاب الجرعة، ويصمح اعتباره لهذا السبب ظرفاً مشدداً لعقابها. يؤكد=

عليها». وقد استعمل الشارع لفظ «سلطة» دون اضافة، لكن تفسير هذا الظرف يقتضى مراعاة الظروف التى سبق النص عليها، لأنه لا يتضمن تكراراً لها أو تأكيداً عليها. ويعنى ذلك أن المشرع يعنى بمن لهم سلطة على المجنى عليها، كل شخص ليس من أصولها ولا من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أى كل من له عليها سلطة فعلية يستمدها من الواقع، سواء كانت دائمة أو مؤقتة (١)، كما لو تركت أسرة ابنتها لدى جار لها كى يرعاها خلال فترة غيابها، أو تركت فتاة لدي عمها أو خالها أثناء سفر والديها. ولا أهمية لكون السلطة مشروعة أو غير مشروعة، مادامت سلطة فعلية، فيتوافر الظرف المشدد فى حق من خطف فتاة ثم اغتصبها، وفى حق عشيق الأم الذى يقيم معها إذا اغتصب إبنة عشيقته.

وتترافر السلطة الفعلية بالنسبة للمخدوم على خادمته ، ولرب العمل أو رئيس المصلحة الحكومية على عاملة أو موظفة لديه، وللمدرس المحترف أو تحت التمرين على تلميذته سواء كان مدرساً في مدرسة خاصة أو حكومية أو مدرساً خصوصياً للمجنى عليها(٢). وتعد السلطة الفعلية متوافرة بالنسبة للعم أو الخال أو إبن أحدهما ولو لم يكن يتولى تربية المجنى عليها، وبالنسبة للأب على زوجة الأبن، وبالنسبة لزوج الأخت على شقيقتها التي تعيش في كنفه(٣)، ولزوج الأم على بنتها التي اعتادت منذ صغرها على التبعية له ولاقامتها معه في مسكن مشترك(٤)، كما أن للطبيب على مريضته سلطة فعلية مؤقتة.

حملًا التفسير النص علي ترافر الطرف المشدد في حق من لهم سلطة على المجنى عليها، وعدم تطلب مشروعية هذه السلطة. فرغم أن التبنى بعد نظاماً غير مشروع من وجهة النظر الإسلامية، إلا أنه من الناحية الفعلية ينشئ سلطة للأب بالتبنى على المجنى عليها تبرر تشديد عقابه.

<sup>(</sup>١) متى كانت قائمة بالفعل وقت ارتكاب جريمة الاغتصاب.

<sup>(</sup>٢) نقض ٤ نوفمبر ١٩٥٧، مجموعة النقض، السنة ٨، رقم ٢٣٣، ص ٨٥٩.

<sup>(</sup>٣) نقض ٤ ديسمبر ١٩٨٠، مجموعة النقض، السنة ٣١ ، رقم ٢٠٥، ص ١٠٦٥.

<sup>(</sup>٤) وقسد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن لزوج الأم سلطة فعلية على الأبناء القصر لزوجته، نقض جنائي فرنسي ٢٢ ديسمبر ١٨٩٣، دالوز الدوري ١٨٩٣، ١ . =

## رابعاً : الخادم بالأجرة :

قرر المشرع ترافر الظرف المشدد للاغتصاب إذا كان الجانى خادماً بالاجرة عند المجنى عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو من لهم سلطة فعلية عليها. والخادم بالأجرة يقصد به كل من يقوم بالأعمال المادية التي تحتاجها المجنى عليها في حياتها اليومية نظير أجر.

وليس بشرط أن يكون مقيماً عندها اقامة دائمة، وإغا يكفى أن تكون له حرية دخول مسكنها على نحو معتاد لقضاء حاجاتها، مثال ذلك الطباخ الذي يعمل نصف اليوم أو السغرجى الذى يحضر إلى المنزل أثناء تقديم الوجبات. فهذا القدر من الصلة يكفى لتوفير الصفة التى من شأنها أن تسهل ارتكاب الجرعة، إذ الغالب أن المجنى عليها تطمئن إلى من يتردد على بيتها على نحو معتاد وتثق فيه. لهذا لا يتوافر الظرف المشدد بالنسبة لمن يتردد على عدد من المساكن دون تمييز لأداء بعض الخدمات فيها، مثل المكوجى أو بائع اللبن لعدم تحقق علة التشديد، كما لا يتوافر الظرف المشدد بالنسبة لحارس العقار الذى تقطن المجنى عليها فى احدى شقته، لأنه ليس خادماً بالأجرة عندها وليس له حق التردد على مسكنها على نحو معتاد ، ومن ثم لا تتوافر علة التشديد بالنسبة له.

ولا يقتصر نطاق التشديد على من يقوم بخدمة المجنى عليها شخصياً، وإغا يشمل كذلك الخادم بالأجرة لدى أصولها أو من يتولون تربيتها أو ملاحظتها أو من لهم سلطة عليها. فيتوافر الظرف المشدد بالنسبة للخادم الذى يغتصب إبنة مخدومه، أو يغتصب خادمة أخرى تعمل معه في ذات المنزل، لأنه يكون خادماً لدى من له على المجنى عليها سلطة. (١)

ص ٤٣٢. لكنها قررت أن صفة العم أو الخال لا تكفى بذاتها دون أن تقترن بأى ظرف آخر لاسباغ السلطة الفعلية عليه، نقض جنائى فرنسى ٤ مايو ١٩٥٥، دالوز ١٩٥٥، ص

<sup>(</sup>١) نقض ٢٥ مارس ١٩٤٠، مجموعة القراعد ، جـ٥، رقم ٨٦، ص ١٥٤.

# الفصل الثانى هتك العرض

#### تمهيد وتقسيم:

هتك العرض<sup>(۱)</sup> هو الاخلال الجسيم بحياء المجنى عليه عن طريق ارتكاب فعل على جسمه يمس عورة فيه. وقد عاقب المشرع علي هتك العرض، سواء وقع بالقوة أو التهديد أو تجرد من القوة والتهديد، ونصت المادتان ٢٦٨ . ٢٦٩ من قانون العقوبات على ظروف تشدد عقاب هتك العرض في الحالتين.

ويحمى المشرع بتجريم هتك العرض في كافة صوره الحرية الجنسية للمجني عليه، وإن كان هتك العرض لا يتضمن مواقعة كما هو الشأن فى الاغتصاب، إلا أنه يمس بعرض المجنى عليه وحصانة جسمه وحريته الجنسية. ويبدو المساس بهذه الأمور واضحاً حين يرتكب هتك العرض بالقوة أو التهديد، أو حين يرتكب برضاء المجنى عليه بالفعل دون استعمال قوة أو تهديد إذا لم تكن للرضاء قيمة قانونية بسبب صغر سن المجنى عليه أو لأى سبب آخر كما سنرى.

وبين هتك العرض والاغتصاب فروق جوهرية من عدة وجوه. فمن حيث طرفا الجريمة، لا يقع الاغتصاب بحسب طبيعته إلا من رجل على أنثى، بينما يقع هتك العرض من رجل أو أنثى على مجنى عليه من جنسه أو من جنس مختلف. ومن حيث الفعل المكون للجريمة، نجد أنه الوقاع فى المكان المعد لذلك من جسم الأنثى، بينما يتحقق هتك العرض بكل فعل دون الوقاع يخل اخلالاً جسيماً بحياء المجنى عليه، سواء تمثل فى اتيان المرأة في غير الموضع الطبيعى للوقاع، أو فى عمارسة الشذوذ الجنسى مع الذكور، أو مواقعة الصغيرة دون الثامنة عشرة ولو برضائها.

Attentat a la pudeur (1)

المجنى عليها (١)، بينما تنصرف ارادة الجانى في هتك العرض إلى مجرد الفعل الذي يعلم أنه مخل بالحياء إخلالاً جسيماً.

ويفرق القانون فى عقاب هتك العرض بين مايقع منه بقوة أو تهديد، ومايقع دون قوة أو تهديد. وكلا النعلين يكون جرية متميزة عن الأخرى ، لها أركانها الخاصة وظروفها المشددة. لكن لهاتين الجريمتين أركانا عامة مشتركة تتمثل فى ركنين : مادى ومعنوى .ونبدأ بدراستهما قبل دراسة الاركان الخاصة بكل جريمة والعقوبات المقررة لكل منها.

# المبحث الأول الاركان العامة لجرائم هتك العرض

لم يعرف المشرع هتك العرض كما فعل فى الاغتصاب. لكن التعريف السابق لهتك العرض يشير إلى أنه يتضمن ركنا مادياً يتخذ صورة فعل يخل بالحياء ، كما أن هتك العرض جريمة لا ترتكب إلا عمداً ومن ثم يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي.

## المطلب الأول الركن المادى

يتحقق الركن المادى لجرائم هتك العرض باتصال جسم الجانى بجسم المجنى عليه على نحو يخل بحيائه. واتصال جسم الجانى بجسم المجنى عليه يتخذ صورة اتيان فعل يس بجسم المجنى عليه على نحو ما، ويكون من شأن هذا الفعل الاخلال الجسيم بحياء المجنى عليه.

<sup>(</sup>١) فإذا لم تكن الارادة متجهة إلى مواقعة المجنى عليها، فلا يمكن اعتبار الفعل اغتصاباً أو شروعاً في اغتصاب.

# أولاً : اتبان فعل يس بجسم المجنى عليه :

يشترط لتحقق الركن المادى لجريمة هتك العرض أن يأتى الجانى فعلاً يتصل مباشرة بجسم المجنى عليه. وفى هذا يكمن وجه الاختلاف الأول بين الفعل الذى يعقق جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء. فالفعل الفاضح يكفى لقيامه أن يخل بالحياء العام، ولذلك لا يشترط فيه أن يتضمن مساساً بجسم مجنى عليه معين، إذ قد يقع الفعل الفاضح من الجانى على نفسه، كما أنه قد يتعداه إلى المساس بغيره. أما هتك العرض فلا يتحقق إلا إذا وقع الفعل المخل بالحياء على مجنى عليه «معين»، أى أن يتصل جسم الجانى بجسم المجنى عليه عن طريق فعل لا يصل فحشه إلى درجة الوقاع الجنسى الذى يحقق المجينة الاغتصاب.

وتطلب أن يقع فعل هتك العرض علي مجنى عليه «معين»، عن طريق المساس بجسمه، يتفق مع علة تجريم هتك العرض، وهي المساس بعرض المجنى عليه وحصانة جسمه وحريته الجنسية، ولا يتحقق ذلك إلا باقامة صلة بين جسم الجاني وجسم المجنى عليه، يكون من شأنها الاخلال بأمر من هذه الأمور. لذلك لا يكفى لقيام هتك العرض أن يكون الفعل الذي وقع من المتهم ماساً بأخلاق المجنى عليه، فلا يرتكب جرية هتك العرض من يعرض على بصر شخص أو سمعه بعض المشاهد أو الصور أو الأصوات الجنسية التي تؤذى حياء المجني عليه، متى كانت لا تتضمن اتصالاً مباشراً بجسمه . كما لا يعد هتكاً للعرض أن يأتي المتهم على جسمه هو بعض الافعال المخلة بالحياء أمام شخص معين، أيا كان مبلغ فحشها أو مدى تأثيرها في هذا الشخص(۱)، طالما لم تتضمن أي مساس مباشر بجسم من اطلع عليها.

<sup>(</sup>١) وإنما تعد الواقعة فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، ويعاقب عليها بهذا الوصف. فالذي يميز هتك العرض عن الفعل الفاضع هو أن هتك العرض يقع دائماً على جسم الغير وعرض الغير، ولا يشمل الأفعال التي تقع اخلالاً بالحياء بصفة عاصة، لأن هذه الأفعال التي تقع اخلالاً بالحياء بصفة عاصة، لأن هذه الأفعال التي

لكن تطلب فعل يمس بجسم المجنى عليه لا يعنى بالضرورة أن يأتى الجانى فعله على جسم المجنى عليه، أى أن تحدث ملامسة شائنة من جسم أحدهما لجسم الآخر، وإغا يكفى أن يحدث انتهاك لما يجب ستره من عورات ، وبعبارة أخرى يكفي أن المساس بجسم المجنى عليه كان موضع اعتبار على أى صورة فى الفعل المخل بالحياء. فيرتكب جرية هتك العرض من يرغم غيره على أن يرتكب فعلاً مخلاً بالحياء على جسمه، أي على جسم الجانى أو المجنى عليه، إذ تحدث فى هذه الحالة الملامسة المباشرة والمنافية للحياء (١). لكن هذه الملامسة ليست متطلبة \_ كما قلنا \_ لتحقق جرية هتك العرض، وإغا يكفى لقيامها اتيان فعل ينتهك حياء المجنى عليه، باجباره على كشف ماينبغى ستره من عورات .لذلك يرتكب جرية هتك العرض من يرغم آخر على أن يتعرى أمامه، أو من يرغم غيره على الخروج عارياً لكى يراه الناس (٢).

وتطبيقاً لما تقدم، قضت محكمة النقض المصرية بأن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب «مباشرة» على جسم المجنى عليه، ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أى أثر كان (٣). وأكدت المحكمة أن الفعل يعد واقعا

<sup>=</sup>يعاقب عليها بوصفها أفعالاً مخلة بالحياء. وقد اعتمدت محكمة النقض هذا المعيار للتمبيز بين الفعل الفاضع وهتك العرض حين تقع الأفعال المخلة بالحياء والمنافية للآداب العامة من شخص على نفسه دون أى مساس بجسم المجنى عليه ، فهذه الأفعال يعاقب عليها بوصف الفعل الفاضع. راجع نقض ٢٨ أكتوبر ١٩١١، المجموعة الرسمية ، السنة ١٣، رقم ٧، ص ١٤.

<sup>(</sup>١) مثال ذلك أن يرغم شخص شخصاً غيره على أن يعبث بأعضائه التناسلية (أى الأعضاء التناسلية للجاني) أو أن يمس المتهم بالأعضاء التناسلية للمجنى عليه دون رضاء صحيح

<sup>(</sup>۲) وتطبيقاً للفكرة ذاتها يرتكب جرعة جنك العرض من يرغم شخصاً كان يستحم عارياً في مجرى ماء يستر عوراته على أن يخرج من الماء ليطلع على عوراته أو يكن الغير من الاطلاع عليها. راجع نقض ۱۲ فبراير ۱۹۹۲، مجموعة النقض، السنة ۱۳، رقم ۳۸، ص ۱٤٥، وفي هذه الواقعة كان المتهم قد خلع سروال المجنى عليه وكشف مكان العورة منها دون أي ملامسة مخلة بالحياء، واعتبرت المحكمة الفعل جرعة هتك عرض.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢ ديسمبر ١٩٣٥، مجموعة القواعد ، جـ٣، رقم ٤٠٥، ص ٥١٠.

على جسم المجنى عليه إذا حصلت ملامسات شائنة ولو لم يتم خلع ملابس الجانى أو المجنى عليه، وإغا تم ذلك من فوق الملابس دون الكشف عن عورة المجنى عليه (۱). وقضت بأن الشارع قصد بالعقاب على جرية هتك العرض حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أى ملامسة مخلة بالحياء العرضى لا فرق فى ذلك بين أن تقع هذه الملامسة والأجسام عارية وبين أن تقع والأجسام مستورة بالملابس مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يعد عورة. (۲)

# ثانياً : الاخلال الجسيم بحياء المجنى عليه :

الفعل الذي يحقق الركن المادى فى جرعة هتك العرض هوالفعل الذي يخل إخلالاً جسيماً بالحياء. فأنعال هتك العرض تتميز عن الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء بدرجة الاخلال، الذى يكون جسيماً فى هتك العرض، وأقل جسامة فى جرعة الفعل الفاضح. لذلك يكون الحد الفاصل بين هتك العرض والفعل الفاضح هو درجة الفحش المصاحبة للفعل المرتكب، فالاخلال الجسيم بالحياء يحقق هتك العرض، بينما الاخلال اليسير به لا يكفى إلا لتحقيق جرعة الفعل الفاضح، وعقابها لذلك أخف من عقاب هتك العرض.

ولا يثير التمييز بين الاخلال الجسيم الذى يحقق هتك العرض ، والاخلال البسير الذى يشكل جرعة الفعل الفاضع اشكالاً حين يقع الفعل المخل بالحياء على جسم الجانى نفسه دون أن عس على أى صورة بجسم المجنى عليه، فهذا الفعل لا يمكن أن تقوم به جرعة هتك العرض كما رأينا، وإنما يعاقب عليه بوصفه من الأفعال

<sup>(</sup>۱) لذلك قضت بقيام جريمة هتك العرض إذا كان المتهم قد احتضن مخدومته كرها عنها ثم طرحها أرضاً واستلقى فوقها، ولو لم يقع من الجانى كشف ملابسه أو ملابس المجني عليها، نقض ۲۲ أكتوبر ۱۹۳٤، مجموعة القواعد ، جـ٣ رقم ۲۵۰، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) لذلك اعتبرت المحكمة من قبيل هتك العرض التصاق المتهم عمداً بجسم الصبى المجنى عليه من الخلف حتى مس بقضيبه عجز الصبى. نقض ٣ يونيه ١٩٣٥، مجموعة القواعد ، جـ٣ ، رقم ٣٨٥، ص ٢٨٨.

المخلة بالحياء بصفة عامة.

لكن التفرقة بين هتك العرض والفعل الفاضح تدق حين يرتكب الفعل على جسم المجنى عليه مباشرة، أو حين يكون جسم المجنى عليه وأداة أو وسيلة، لارتكاب الفعل الفاحش على جسم الجاني نفسه أو جسم الغير. وقد بنت محكمة النقض هذه التفرقة على ضابط مستمد من طبيعة الموضع الذي وقع عليه الفعل، فان كان من «العورات» اعتبر الفعل هتك عرض، وإن لم يكن الموضع الذي حدث المساس به من العورات، فلا تقوم جريمة هتك العرض لكونه لا يبلغ حداً من الجسامة يكفي لقيام الجريمة به. وفي هذا المعنى قررت المحكمة أن والحياء العرضي لشخص ما من هذه الناحية يتعلق على الأخص بذات جسمه الذي تدعو الفطرة لأن يحميه الانسان من كل الأفعال الفاحشة مهما كانت جسامتها وسواء أكانت إيجابية أو سلبية مادامت هذه الأفعال موجهة لهذا الجسم الذي لا يدخر المرء وسعاً في صونه عما قل أو جل من الأفعال التي تمس مافيه مما يعبر عنه بالعورات، تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل انسان وكيانه الفطري. فكل فعل يخدش العاطفة من هذه الناحية يعتبر في نظر القانون هتكا للعرض». وقد عرفت المحكمة الفعل الفاضح في الحكم ذاته بأنه «الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجنى عليه حياء العين والأذن لبس إلا»، كما عرفت هنك العرض بأنه «كل فعل عمدى مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المرء وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ١١٥).

وواضح من الحكم السابق أن محكمة النقض تعتمد معيار «العورة» لتحديد

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۲ نوفعبر ۱۹۲۸، مجموعة القواعد ، ج۱، رقم ۱۷، ص۳۳. ومن هذا التعريف لهتك العرض والفعل الفاضع، استخلصت المحكمة أن والشخص الأعمى الأصم تماماً يمكن هتك عرضه بكيفيات مختلفة ولكن لا يصع قانوناً أن يكون مجنياً عليه في جرية فعل فاضع». وراجع نقض ۱۶ فبراير ۱۹۸۵، مجموعة النقض، السنة ۳۹، رقم ۳۵، ص۲۲.

مدى الجسامة التى تكفى لتكوين الركن المادى فى جرعة هتك العرض. وقد أقرت هذا المعيار فى أحكام لاحقة، فقضت بأن لاكل مساس بجزء من جسم الانسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض. والمرجع في اعتبار مايعد عورة ومالا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجارى وأحوال البيئات الاجتماعية. فالفتاة الريفية التى تمشي سافرة الوجد بين الرجال لا يخطر ببالها أن فى تقبيلها فى وجنتيها اخلالاً بحيائها العرضى واستطالة على موضع من جسمها تعدد هى ومثيلاتها من العورات التى تحرص على سترها، فتقبيلها فى وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء». (١١) كما قضت بأن قرص المتهم للمجنى عليها في فخذها من خلفها أو فى عجزها يعد فعلاً مخلاً بالحياء إلى حد المعنى عليها في فخذها من خلفها أو فى عجزها يعد عورة من عوراتها يعتبر الفحش وفيه مساس بجزء من جسم المجنى عليها يعد عورة من عوراتها يعتبر جناية هتك عرض لما يترتب عليه من الاخلال بالحياء العرضى، وثدى المرأة هو من يعتبر هتك عرض لما يترتب عليه من الاخلال بالحياء العرضى، وثدى المرأة هو من العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس به، فإمساكه بالرغم منها وبغير ارادتها يعتبر هتك عرض (٣).

لكن محكمة النقض لم تحصر أفعال هتك العرض فيما يمس جزءاً من جسم المجني عليه يعد عورة ، وإن كانت تعتمد أساساً على معيار العورة في تحديد هذه الأفعال. لذلك اعتبرت بعض الأفعال التي لا تمس بعورة في جسم المجني عليه، ومع ذلك تنطوى على قدر كبير من الفحش والاخلال بالحياء محققة لجريمة هتك العرض. وفي هذا الصدد قسررت المحكمة أن معيار العورة «لم يسرد به حصر الحسالات

<sup>(</sup>١) نقض ٢٢ يناير ١٩٣٤ ، مجموعة القواعد ، جـ٣، رقم ١٩٠. ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۷ أبريل ۱۹۳۰، مجموعة القواعد ، ج۲ ، رقم ۳۱، ص ۲۲. كما قضت محكمة النقض بأن وضع الاصبع في دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه وفيه نوع من المختص لا يترك مجالاً للشك في اخلاله بحيائه العرضي، نقض ۲۷ يونيه ۱۹۹۱، مجموعة النقض، السنة ۱۲، رقم ۱۶۲، ص ۷۷۷.

<sup>(</sup>٣) نقض ٣ يونيه ١٩٣٥، مجموعة القواعد ، جـ٣، رقم ٣٨٤، ص ٤٨٧.

التى يصح أن تندرج تحت جرعة هتك العرض والقول بأن ماعداها خارج حتما عن الجرعة المذكررة، وإنما هو مبدأ جزئى تناولت فيه المحكمة جرعة هتك العرض من ناحيتها الأكثر وقوعاً، تلك الناحية التى يقع فيها المساس بجزء من جسم المجنى عليه يدخل عرفاً في حكم العورات». وقررت المحكمة أنه ليس مفاد ذلك «أن أفعال هتك العرض محصورة في هذه الناحية أو أن الجرعة لا يتصور وقوعها إلا علي هذا النحو، بل قد يتصور العقل امكان الاخلال بحياء المجنى عليه العرض بأفعال لا تصيب من جسمه موضعاً يعد عورة ، ولا يجوز مع ذلك التردد في اعتبارها من قبيل هتك العرض نظراً لمبلغ مايصاحبها من فحش ، ولأنها من ناحية أخرى أصابت جسم المجنى عليه فخدشت حياء العرضى وإن لم يقع المساس فيها بشئ من عوراته، كما لو وضع الجانى عضوه التناسلي في يد المجنى عليه أو في فمه أو في جزء آخر من جسمه لا يعد عورة. فهذه الأفعال ونظائرها لا يمكن أن يشك في أنها من قبيل هتك العرض» (١).

ويبدر من ذلك أن محكمة النقض لا تريد حصر أفعال هتك العرض فيما يعد مساساً بعورة دون غيرها من الأفعال التى تخدش الحياء العرضى للمجنى عليه، وأنها ترغب فى ترك تقدير مدى جسامة الاخلال بالحياء لظروف كل حالة على حدة. وقد تأكد هذا الاتجاه فى أحكام حديثة خرجت فيها المحكمة صراحة على معيار العورة واعتبرت هتك العرض متحققاً بأفعال لا يمس فيها المتهم بعورة فى جسم المجنى عليها، وإنما يخدش بها الحياء على نحو جسيم. من ذلك مساءلة المتهم الذى أمسك بيد المجنى عليها ووضعها على عضوه التناسلي، بينما كانت يدها محدودة لتناول النقود، ولو تم الفعل من خارج الملابس، وليست يد المجنى عليها عورة (٢). ومن ذلك أيضاً اعتبار خلع سروال المجنى عليها وكشف مكان العورة

<sup>(</sup>١) نقض ١٥ أكتوبر ١٩٣٤، مجموعة القراعد ، ج٣، رقم ٢٧٢، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۷ مارس ۱۹۵۸، مجموعة النقض، السنة ۹، رقم ۸۳، ص ۲۹۸. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا الفعل مكوناً لجنحة الفعل الفاضح العلني، ورأت محكمة=

منها محققاً لجريمة هتك العرض بصرف النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجنى عليها (١).

والذى نراه فى هذا الخصوص أن تحديد مدى جسامة الاخلال بالحياء الذي يكون الركن المادى لجرية هتك العرض ينبغى أن يترك تقديره لقاضى الموضوع، الذى يسترشد بالعرف والعادات المستقرة فى البيئة الاجتماعية التى ارتكب فيها الجانى فعلد. ومع ذلك يمكن القول بأن هناك أجزاء فى الجسم تعد بطبيعتها عورة، ويعتبرها عرف الناس كافة كذلك، ومن ثم يعد المساس بها على أى صورة محققا لجرية هتك العرض.

بيد أن القاضى لا ينبغى أن يتقيد بمعيار العورة فى هذا المفهوم الضيق، وإنما يكون عليه أن ينظر إلى الفعل المرتكب ليقدر مدى اخلاله بحياء المجنى عليه، وهو يستعين فى ذلك بعرف البيئة التى ارتكب فيها الفعل، وبالظروف التى أحاطت بارتكابه، ويمكن أن يكون لها دور فى تحديد مدى مابلغه الفعل من جسامة (٢).

والضابط فى تحديد مدى جسامة إخلال الفعل بالحياء وصلاحيته بالتالى لأن تقوم به جرعة هتك العرض عندما لا يكون الجزء من الجسم الذى وقع عليه الفعل النائض أنه قد أخطأ فى تطبيق القانون، لأن الفعل الفاضع العلنى يقتصر الأمر فيه على خدش حياء الأذن والعين.

(١) نقض ٣١ أكتربر ١٩٨٥، مجموعة النقض، السنة ٣٦، رقم ١٧٤، ص ١٩٨٠. وفي هذا الحكم أكدت المحكمة ماسبق أن قررته من أن «الفعل المادى في جرعة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ... ولا يؤثر في قيام هذه الجرعة عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقرعه منه».

(۲) فقد تضفى ظروف ارتكاب الفعل عليه جسامة شديدة رغم أن الموضع من الجسم الذي وقع عليه الفعل لا يعد يطبيعته عورة لأن عرف الناس جرى بكشفه، فمجرد تقبيل امرأة فى وجنتيها دون المساس بأى جزء من جسمها اعتبره القضاء غير كاف لتحقيق حتك العرض. لكن يجوز اعتبار التقبيل هتكا للعرض إذا أحاطت به ظروف تجعله على درجة جسيمة من الاخلال بالحياء، كما إذا قبل الجانى امرأة فى رقبتها أو فى فمها إذا استمر التقبيل مدة طويلة، على الرغم من أن الرقبة والغم لا يعدان فى عرف الناس عورة.

من العورات، هو مدى اخلال هذا الفعل بحياء شخص معتاد من البيئة التى ارتكب فيها، أى أن مدى الاخلال بالحياء يقدر بنظرة موضوعية، بصرف النظر عن مفهوم المجنى عليه نفسه للحياء ومايخل به، فقد يكون المجنى عليه متزمتاً فيبالغ في تقدير مدى اخلال الفعل بحيائه، وقد يكون على العكس متساهلاً في عرضه وفي أخلاقه، فلا يستحى من المساس بالحياء العرضى ولو كان على درجة كبيرة من المعش والجسامة.

## المطلب الثانى الركن المعنوى

هتك العرض فى كافة صوره من الجرائم العمدية، ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى ، فلا يعرف القانون هتك عرض غير عمدى . والقصد يتلازم غالباً مع طبيعة الفعل، لأن من يأتى الفعل الارادى المخل بالحياء يكون فعله فى الغالب مقصوداً، لذلك يكفى أن تثبت النيابة العامة ارتكاب الفعل المخل بالحياء من المتهم، حتى يفترض توافر القصد لديه. إنما يجوز للمتهم أن يثبت أنه لم يقصد من فعله المساس بحياء المجنى عليه، فينتفى قصده الجنائى، وان كان هذا الاثبات عسيراً إذا كان هتك العرض قد تم بالقوة أو التهديد.

والقصد المتطلب لقيام جرائم هتك العرض هو القصد الجنائى العام، الذى يتوافر بالعلم بعناصر الجرعة ، وارادة الفعل المخل بالحياء. وتختلف العناصر التى ينبغى أن ينصرف إليها علم المتهم باختلاف الجرعة. ففى هتك العرض بالقوة أو التهديد ينبغى أن ينصرف علم الجانى إلى أن فعله يخل بحياء المجنى عليه إخلالاً جسيماً، وبأنه غير مشروع، وبأن المجنى عليه غير راض عنه. فإذا انتفى العلم بأمر من هذه الأمور، انتفى القصد الجنائى لدى المتهم. وفى هتك العرض دون قوة أو تهديدينبغى أن ينصرف علم الجانى إلى أن المجنى عليه لم يبلغ من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة ، بالاضافة إلى العلم بالعناصر السابقة. لكن محكمة النقض

تفترض علم المتهم بحقيقة سن المجنى عليه إلا أن يثبت أن جهله بالسن كان يرجع إلى ظروف قهرية أو استثنائية، وأنه لم يكن فى مقدوره أن يقف على حقيقة سن المجنى عليه . وتعلل المحكمة هذا الافتراض بقولها أن «كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته. فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجرية التى تتكون منها مالم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقف علي الحقيقة ». (١) وفيما عدا ذلك لا يختلف القصد الجنائى فى جرية هتك العرض دون قوة أو تهديد عنه فى جرية هتك العرض بالقوة أو التهديد.

وينبغى لقيام القصد الجنائى أن تتجه الارادة إلى اتيان الغعل المخل بالحياء، فإذا أتى المتهم فعلاً ترتب عليه الاخلال بحياء المجنى عيه، دون أن تكون ارادته قد انصرفت إلى هذا الاخلال ، فلا يترافر فى حقد القصد الجنائى. مثال ذلك من يحرك يده فى مكان مزدحم بالناس فيمس عورة فى المجنى عليها، أو من يمزق ملابس إمرأة أثناء مشاجرة معها فتظهر أعضاء فى جسمها تعد عورة. وينبغى أن تتجه الارادة إلى الاخلال الجسيم بحياء المجنى عليه، فإن اتجهت الارادة إلى فعل يؤدى إلى اخلال يسير بالحياء، لكن النتيجة تجاوزت قصد الجنائى فحدث اخلال جسيم بحيائها، لا يترافر القصد الجنائى فى جرعة هتك العرض. مثال ذلك من يجذب امرأة من ملابسها محاولاً تقبيلها على وجنتيها، فإذا بالملابس تتمزق ويتعرى أحد أعضاء جسمها الذي يعد عورة (٢).

<sup>(</sup>١) نقض ٣١ مايو ١٩٤٣، مجموعة القواعد ، ج٦ ، رقم ٢٠٥، ص ٢٧٧. ولا يعنى هذا الافتراض أن العلم بحقيقة سن المجنى عليه ليس عنصراً في القصد الجنائي، وإنما مقتضاه عدم الزام النيابة العامة باثبات توافر هذا العلم ، لكونه يفترض لدى الجاني.

<sup>(</sup>٢) وفي هذه الحالة تنتفي المسؤولية عن هتك العرض، لكنها تقرم باعتبار ماآتاه المتهم يشكل جريمة فعل فاضح.

وإذا توافر القصد الجنائى ، قامت جرية هت العرض أيا كان الباعث على الفعل الذى وقع من المتهم. فالغالب أن يكون باعثه هو ارضاء شهوة منحرفة، لكنه قد يكون كذلك حب الاستطلاع أو الفضول أو الرغبة فى الكسب المادى أو الانتقام من المجنى عليه أو من ذويه. وتطبيقاً لذلك قضى «بأن كل مايتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض هو أن يكون الجانى قد ارتكب الفعل الذى تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه. ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التى لا تقع تحت حصر. وإذن فإذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم إمرأة، ثم أخذ يلمس عورة منها ، فلا يقبل منه القول بانعدام القصد الجنائى لديه بدعوى أنه لم يفعل فعلته ارضاء الشهوة جسمانية وإنما فعلها بباعث بعيد عن ذلك (۱). كما قضى بأن القانون لا يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض أن يكون الجانى مدفوعاً إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية، بل يكنى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه، مهما كان الباعث على ذلك. فيصح العقاب ولو كان الجانى لم يقصد المجنى عليه، مهما كان الباعث على ذلك. فيصح العقاب ولو كان الجانى لم يقصد بغعله إلا مجرد الانتقام من المجنى عليه أو ذريته (۲).

لكن القصد الجنائى ينتفى فى حالة الاكراه طبقاً للقواعد العامة. ويحدث ذلك إذا أكره المتهم شخصاً آخر على أن يأتى فعلاً مخلاً بالحياء على جسم المجنى عليه، ولا يسأل عن هتك العرض إلا من صدر عنه الاكراه. وتمتنع مسؤولية الصغير والمجنون إذا كانا أداة فى يد من استعملهما لاتيان أفعال مخلة إخلالاً جسيماً بالحياء على جسم المجنى عليه، ويسأل عن هتك العرض من حرض أحدهما على النعل باعتباره فاعلاً معنوياً.

<sup>(</sup>١) نقض ١٣ أبريل ١٩٤٢، مجموعة القواعد ، جه، رقم ٣٨١، ص ٩٤٣.

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۲ أكتوبر ۱۹٤٥، مجموعة القواعد ، جـ٦، وقم ٦٢٧، ص ٧٧٩؛ ١٤ فبراير ١٨٥٨، مجموعة النقض، السنة ٣٦، وقم ٤٣، ص ٢٦٠.

# المبحث الثاني صور هتك العرض المعاقب عليه

رأينا أن هتك العرض ليس جريمة واحدة، وإنما نص المشرع على جريمتين مستقلتين من جرائم هتك العرض، كما قرر ظروفاً مشددة لكل جريمة منهما. ونتناول فيما يلي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

# المطلب الأول هتك العرض بالقوة أو التهديد

نصت على هذه الجريمة المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات، التى تقرر أن «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها عن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة».

يتضع من هذا النص أن جناية هتك العرض بالقوة أو التهديد لها صورة بسيطة، ولها صور مشددة إذا توافرت الظروف التي قررها النص.

## النرع الأول هتك العرض بالقوة أو التهديد في صورته البسيطة

أركان هذه الجرعة ثلاثة هى: الركن المادى، وانعدام الرضاء، والركن المعنوى، وقد سبقت دراسة الركن المادى والركن المعنوى. لذلك نتناول الركن الخاص بهذه الجرعة وهو انعدام الرضاء الذي تتخذ صورته استعمال القوة أو التهديد في هتك العرض. ويعنى تطلب هذا الركن الخاص أن هتك العرض بالقوة أو التهديد يشترك مع الاغتصاب في ركن انعدام الرضاء بالفعل المحقق لكل منهما.

وتتناول فيما يلى تحديد ماهية القوة أو التهديد، ثم نبين حكم الشروع في هذه الجريمة وعقابها.

#### أولاً : ماهية القرة أو التهديد :

يقصد بالقرة أعمال العنف التى تعد إكراها مادياً، ويعنى التهديد الاكراه المعنوى، وكلاهما يفيد انعدام رضاء المجنى عليه بفعل هتك العرض. لذلك أجمع الفقه واستقر القضاء على أن استعمال القرة أو التهديد ليس إلا تعبيراً عن وقوع الفعل المخل بالحياء بغير ارادة المجنى عليه أو دون رضاء صحيح منه، وهو ذات المعنى المقصود في جريمة الاغتصاب(۱). وعلى ذلك لا يقتصر نطاق الجريمة على حالتى ارتكاب الفعل باكراه مادى أو معنوى، وإنما يتسع ليشمل الحالات التى يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجنى عليه. فكل مايعدم الرضاء في

<sup>(</sup>۱) ويستعمل قانون العقوبات الفرنسى ذات الالفاظ للتعبير عن انعدام الرضاء في جريمتى الاغتصاب وهتك العرض، حيث لا يقوم الفعل المكون لكل منهما إلا إذا ارتكب بالعنف أو الاكراء أو المباغتة "...Par Violence, Contrainte ou Surprise ".راجع المادتين ٣٣٣، ٣٣٣ من قانون العقوبات الفرنسي.

جرية الاغتصاب، ينفيه كذلك في جريمة هتك العرض، سواء كان مصدر عدم الرضاء هو الاكراه المادي أو المعنوي، أو كان الغش والخديعة، أو كان فقدان الوعسى أو التمييز، أو عجز المجنى عليه عن التعبير عن ارادته برفض الفعل.

وهذا التوسع في تفسير مدلول القوة أو التهديد يتفق وعلة تجريم الاعتداء على هتك العرض إذا تم باستعمالهما، وهي حماية الحرية الجنسية للمجنى عليه التي تهدر في كل حالة لا يثبت فيها رضاؤه بالفعل رضاءً صحيحاً يمتد به القانون، فيرتب عليه أثره في نفي صفة الجرعة عن الفعل المخل بالحياء.

رقد استقر القضاء على اعطاء تعبير القوة أو التهديد ذات الدلالة التي تثبت لعدم الرضاء في جريمة الاغتصاب. وفي هذا المعنى قررت محكمة النقض أنه «لا يشترط قانونا في جناية هتك العرضي بالقوة استعمال القوة المادية، بل يكفى إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياءالعرضي للمجنى عليه بدون رضائده (١١). وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة أن «ركن القوة في جناية هتك العرض يكون متوافراً كلما كان الفعل المكون لهذه الجناية قد وقع بغير رضاء من المجنى عليه، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك عا يؤثر في المجنى عليه فيعدمه الارادة ويفقده المقاومة أو بمجرد مباغتة المجنى عليه أو بانتهاژه فرصة فقدان شعوره واختياره إما لجنون أو عاهة في العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أو لأى سبب آخر كالاستغراق في النوم (٢). كما قررت أن مفاجأة المتهم للمجنى عليها أثناء نومها وتقبيله إباها وامساكه بثدييها يتحتق

<sup>(</sup>١) نقض ٢٣ نوفمبر ١٩٣٦، مجموعة القواعد ، جدًا، رقم ١٦ ، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) نقص ٧٥ مارس ١٩٤٠، مجموعة القواعد ، جره، رقم ٨٧، ص ١٤٧؛ وفي المعنى ذاته ٢٧ يونيه ١٩٤٧، جـ٥، رقم ٤٣٥، ص ٦٨٨. وقضت المعكمة بأنه متى ثبَّت أن المجنى عليها قد انخدعت بطاهر الجاني فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع النعل عليها ، ولم تكن لترضى به لولا هذه المظاهر، فإن هذا يكفى للقول بأن المجنى عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم ويتوافر به ركن القوة. نقض ١٩ مايو ١٩٤١، مجموعة القواعد . جـ٥. رقم ٢٦٣، ص ٥١٨. وقضت بأن ارتكاب فعل هنك العرض في الظلام وفي وحشة =

به جناية هتك العرض بالقوة لما فى ذلك من مباغتها بالاعتداء المادى(١)، وأند يكفى لاثبات ركن القوة في جرعة هتك العرض أن يثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجنى عليه بغير رضائه وهو في حالة سكر وأخذ يعبث فيه بيده(٢)، وفى كل هذه الأحوال لم يتوافر الاكراه المادى أو المعنرى بالمعنى الضيق، وإنما ارتكب الفعل المخل بالحياء دون رضاء من المجنى عليه ، أو برضاء معيب، أو كان المجنى عليه عاجزاً عن التعبير عن إرادته.

ولا يتطلب القانون ركن القرة أو التهديد في ذاته لقيام الجرعة، وإغا يعتبر القوة أو التهديد وسائل لاعدام رضاء المجنى عليه بالفعل. فإذا ثبت أن المجنى عليه كان راضياً بالفعل وكان يقيله ولو لم يستعمل المتهم الاكراه، فلا تقوم الجرعة في هذه الصورة. وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض «أن العبرة في هذا المقام ليست القوة لذاتها، بل بها على تقدير أنها معدمة للرضا، فإذا ماتحقق الرضا، ولم يكن للقوة أي أثر في تحققه، فإن مساءلة المتهم عنها لايكون لها أدنى مبرر ولا مسوغ»، ويعنى ذلك أن سكوت المجنى عليه وتغاضيه عن الأفعال التي ترتكب علي جسمه مع علمه بأنها ترتكب عليه، يفيد رضاه بها مهما كان الباعث الذي دعاه إلى مع علمه بأنها ترتكب عليه، يفيد رضاه بها مهما كان الباعث الذي دعاه إلى السكوت، مادام هو لم يكن في ذلك إلا راضياً مختاراً (٣).

وإذا بدأ الفاعل تنفيذ أفعال هتك العرض بالقوة، لكن هذه الأفعال صادفت قبول المجنى عليه ورضاه باستمرارها ، فلم يعترض على الأفعال التالية التي وقعت عليه، انتفى ركن القوة عن كل الأفعال مهما تعددت، لكون واقعة هتك العرض

الليل وفي مكان غير آهل بالسكان ثم خنق الضحية بعد ذلك لا يفيد أن الفعل قد تم بالرضاء ، نقض ٢٣ فيراير ١٩٥٩، محموعة النقض، السنة ١٠، رقم ٤٩، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>١) نقض ٢١ يناير ١٩٥٢، مجموعة النقض، السنة ٣ ، رقم ١٦٦، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٣ نوفمبر ١٩٣٦، مشار إليه فيما سبق، وراجع نُقض أول مَايو ١٩٥٠ ، مجموعة النقض، السنة الأولى ، رقم ١٨٤، ص ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٥ مارس ١٩٤٠، مجموعة القواعد ، ج٥، رقم ٨٢، ص ١٤٧.

واحدة متى كانت متتالية وتنفيذاً لقصد واحد وفى وقت واحد. وفي هذا المعنى قررت محكمة النقض أنه «إذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية، وكان وقوع أولها مباغتة ولكن المجنى عليه سكت ولم يعترض على الأفعال التالية التى وقعت عليه فإن ذلك ينسحب على الفعل الأول فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء وتكون هذه الواقعة لا عقاب عليها »(١). وقد بررت المحكمة هذا القضاء بقولها أن عدم تجزئه الواقعة المكونة لهتك العرض لارتكابها في ظروف وملابسات واحدة، في وقت واحد، وتنفيذاً لقصد واحد«لا يمكن القول معه بأن المجنى عليه لم يكن راضياً بجزء منها وراضياً بجزء آخر»(١).

## على القرن الشروع في هتك العرض بالقوة أو التهديد :

سوى القانون فى التجريم والعقاب بين هتك العرض بالقوة أو التهديد وبين مجرد الشروع فيه. ويعنى ذلك أن الشروع يعاقب عليه بعقوبة الجرية التامة خلافاً للقواعد العامة. ويعلل بعض الفقه هذه التسوية بصعوبة التمييز بين هتك العرض ويين مِجرد الشروع فيه، لأن أى فعل يمس بالحياء العرضى للمجنى عليه يشكل جرية تامة، أما مادون ذلك من نشاط، فلا يعدو أن يكون مجرد عمل تحضيرى.

لكن التسوية فى العقاب ليس مرجعها صعوبة تصور الشروع فى هتك العرض، وإنما الرغبة فى إحكام سياج الحماية الجنائية للعرض. فالمشرع يقصد بهذه التسوية اعتبار مجرد البدء فى التنفيذ مساويا للجرية التامة فى إيجاب عقابها ، خروجا على ماكانت تقضي به القواعد العامة من تخفيف عقاب الشروع عن عقاب الجريمة التامة، لو لم يقرر المشرع صراحة تلك التسوية.

ويعنى ذلك أن الشروع في هتك العرض يكن قيبره عسن الجرعة التاسة وفقاً

<sup>(</sup>١) نقض ٢٢ يونيه ١٩٤٢، مجموعة القواعد ، جده، رقم ٤٣٥، ص ٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٥ مارس ١٩٤٠، مشار إليه فيما سبق. لكن ذلك لا يعنى أكثر من أن الرضاء بالأفعال التالية يعد قرينة على الرضاء بالفعل الأول الذي وقع مباغتة، ومع ذلك يجوز اثبات عكس هذه القرينة والتدليل على أن المجنى عليه لم يكن راضياً بالفعل الذي =

للمذهب الشخصي في الشروع. فاتيان فعل غير مخل بالحياء يؤدي حالاً ومباشرة إلى هتك العرض إذا اقترن بقصد ارتكاب الجريمة، يحقق الشروع إذا لم يتمكن الجانى من تحقيق هدفه لأسباب لا دخل لارادته فيها، مثال ذلك ضرب المجنى عليه أو تهديده بنية هتك عرضه إذا لم يتمكن الجاني من تحقيق ذلك بسبب مقاومة المجنى عليه أو تدخل الغير لإنقاذه. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه وهدده وضربه وأمسك به بالقوة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضه بسبب استغاثته ، فهذه الأفعال تكون جريمة الشروع في هتك عرض المجنى عليه بالقرة(١). ويتحقق الشروع كذلك إذا أتى المتهم فعلاً يخل بالحياء إخلالاً يسيراً لا يبلغ من الجسامة حد اعتباره هتك عرض، بنية التمهيد لهتك العرض، لكنه لم يحقق غرضه بسبب خارج عن ارادته، كما لو أمسك المتهم بيد إمرأة أو جذبها إلى مكان منعزل بنية اتبان أفعال أشد فحشاً على جسمها، لكنها استغاثت أو قاومت أو قدم أحد الأشخاص لإنقاذها. وفي هذه الحالة تتوقف مسؤولية المتهم علي تحديد قصده من الفعل، فإن كان قصده قد انصرف إلى الفعل الذي ارتكبه في ذاته، تحققت مسؤوليته عن الفعل الفاضع (٢)، أما إن كان قصده هو التوغل في أعمال الفحش ، سئل عن شروع في هتك عرض ، لأن ماوقع منه يعد بدءً في تنفيذ جريمة هتك العرض<sup>(٣)</sup>.

<sup>-</sup> وقع مباغتة، وأن سكرته عنه وعن الأفعال التي تلته لم يكن إلا خشية الجاني أو تفادياً لبطشه وانتقامه إن كانت الطروف المحيطة بالفعل تبرر اعتقاد المجنى عليه.

<sup>(</sup>١) نقض ١١ فبراير ١٩٣٥، مجموعة القواعد ، ج٣ ، رقم ٣٣٢، ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) كما يسأل عن الفعل الفاضع إذا عدل باختياره عن المضى في تنفيذ ماقصد إليه، ولا يسأل عن شروع في هتك عرض لأن العدول الاختياري يحول دون اكتمال أركان الشروع.

<sup>(</sup>٣) نقض ٥ أبريل ١٩٧٠، مجموعة النقض، السنة ٢١ ، رقم ١٩٥، ص ١٩٥. لذلك يكون قاصراً في التسبب متعيناً نقضه الحكم الذي لم يعن بالبحث في قصد المتهم، وماإذا كان التمهيد يفعله إلى أفعال أشد فحشاً فيسأل عن الشروع في هتك العرض، أو كان التوقف عند ماأتاه فتقتصر مسؤوليته على الفعل الفاضح.

#### ثالثاً: عقرية هتك العرض بالقوة أو التهديد:

حدد المشرع عقربة هتك العرض بالقرة أو التهديد في صورتها البسيطة بالاشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنين. والجرية في صورتها البسيطة بناية، لكن يجوز للقاضي أن يطبق الظروف المخففة وفقاً للقراعد العامة. ومن الظروف التي يمكن الاسترشاد بها لتخفيف العقاب زواج الجاني بالمجنى عليها، أو حالة المجنى عليها التي كانت سبباً في إثارة المتهم ودفعه إلى الأفعال التي ارتكبها، أو غير ذلك من الظروف. والعقوبة المقررة هي كما رأينا للجرية التامة وللشروع في الجرية، لأن المشرع يسوى بينهما في العقاب (١). ويستحق هذه العقوبة الفاعل الأصلى ومن ساهم معه في إرتكاب الجرية من الفاعلين الآخرين أو الشركاء.

# الفرع الثانى الطروف المسددة لجرعة هتك العرض بالقوة أو التهديد

نصت الفترة الثانية من المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات على ظرفين لتشديد عقاب الجانى في جرعة هتك العرض بالقوة أو التهديد ، هما : صغر سن المجنى عليه، والصفة الخاصة فى الجانى. والتشديد إذا توافر أحد هذين الظرفين جوازى المحكمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للاشغال الشاقة المؤقتة، أى خمس عشرة سنة. أما الحد الأدنى العام، وهو ثلاث سنوات، فيظل دون تعديل. كما نص المشرع على تشديد وجوبى إذا إجتمع الظرفان، فيجب الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة.

<sup>(</sup>١) وتلك هي أهمية النص على عقاب الشروع في هنك العرض بذات عقوبة الجريمة التامة، لأن العقاب على الشروع وفقاً للقراعد العامة لم يكن بحاجة إلى نص خاص، فالجريمة جناية يعاقب على الشروع فيها دون نص.

#### أولاً : صغر سن المجنى عليه :

إذا كان عمر المجنى عليه ولم يبلغ ست عشرة سنة كاملة» ، جاز تشديد عقاب الجانى . وعلة هذا الشديد ترجع إلى رغبة المشرع في اضفاء المزيد من الحماية على المجنى عليه مراعاة لضعفه الذى يدل عليه صغر سنه، سواء فى ذلك الضعف البدنى الذى يعجزه عن مقاومة الجانى مادياً ويجعله فريسة سهلة له بأى قدر من القوة ، أو الضعف المعنوى الذى يجعله بنساق إلى نزوات الجانى تحت وطأة التهديد أو الخداع فلا يفكر فى المقاومة التى لا يقوى عليها بدنياً. فالجانى إذن يستغل شخصاً ضعيفاً عما يسهل له ارتكاب جرعته واشباع نزواته المنحرفة، والسهولة فى الرتكاب الجرعة تسترجب تشديداً فى عقابها.

والعبرة في تحديد السن هي بالسن الحقيقية التي تحددها شهادة الميلاد أو التي يقدرها القاضى بنفسه أو بواسطة الخبير المختص عند عدم وجود الشهادة. وعند عدم وجود الشهادة يجوز للقاضى أن يعتد بأى ورقة رسمية لتقدير سن المجنى عليه، مثل افادة من المدرسة التي يوجد فيها المجنى عليه. ويفترض علم المتهم بحقيقة سن المجنى عليه، ولو كانت مخالفة لما قدره هو أو قدره غيره من رجال الفن، اعتماداً على مظهر المجنى عليه وحالة غر جسمه أو على أى سبب آخر(۱). ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إلا إذا اعتذر عن ذلك بظروف قهرية أو استثنائية.

#### ثانياً: الصغة الخاصة في الجاني:

الصفة الخاصة التي اعتد بها المشرع في تشديد عقاب هتك العرض بالقوة أو

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۵ مارس ۱۹۶۰، مجموعة القواعد ، جدى، رقم ۸۲، ص ۱۹۶۷، وتقرر محكمة النقض وجوب الأخذ بالتقويم الهجرى في احتساب عمر المجنى عليها في جرعة هتك المرض وأخذا بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي» ، نقض ۲۶ يناير ۱۹۸۵، مجموعة النقض ، السنة ۳۲، رقم ۲۹، ص ۱۶۲.

التهديد هي ذات الصفة التي تشدد عقوبة الاغتصاب، أي كون الجاني من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو من لهم سلطة عليها، أو خادماً بالأجرة عندها أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم . ونحيل في تحديد دلالة كل صفة من هذه الصفات إلى ماسبق بيانه في الاغتصاب. وعلة التشديد لتوافر الصفة الخاصة في مرتكب جرعة هتك العرض هي ذات العلة للتشديد في الاغتصاب.

# ثالثاً : اجتماع الظرفين السابقين :

إذا كان المجنى عليه لم يبلغ عمره ست عشرة سنة كاملة ، وكان الجانى ممن تتوافر فيه إحدى الصفات الخاصة، وجب تشديد العقاب ليرتفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. ويعنى ذلك أن اجتماع ظرفين يجيز كل منهما تشديد العقاب، يترتب عليه وجوب التشديد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة.

# المطلب الثاني هتك العرض بغير قوة أو تهديد

نصت علي هذه الجرعة المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ، التي تقرر أن «كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس. وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجرعة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة». يتضح من هذا النص أن جرعة هتك العرض بغير قوة أو تهديد لها صورة بسيطة، ولها صورتان مشددتان إذا توافر أحد الظرفين المنصوص عليهما.

## الفرع الأول هتك العرض يغير قوة أو تهديد في صورته البسيطة

تفترض هذه الجريمة انتفاء القوة أو التهديد ، فالمجنى عليه يرضى بالفعل الواقع عليه، ولولا صغر سنه لما كان لهذا التجريم محل (١١). فالمشرع لا يجرم هتك العرض إلا لأن صغر سن المجنى عليه الذى رضى بالفعل يجعل الرضاء الصادر منه غير ذى قمية قانونية كاملة. وتقرم الجريمة بتوافر ركنين مادى ومعنوى، وقد سبق الكلام عنهما، لذلك نقتصر هنا على ماتثيره هذه الجريمة من خصوصيات فى شأن كل منهما.

#### أولاً: الركين المادي:

يتحقى الركن المادى بارتكاب فعل يخل بحياء المجنى عليه اخلالاً جسيماً، وفقاً لما سبق ببانه في جرعة هتك العرض بالقوة أو التهديد. يضاف إلى ذلك أن الركن المادى في جرعة هتك العرض دون قدوة أو تهديد يتحقق ـ وفقاً للرأي الراجح فقها وقضاءً ـ بالمواقعة إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها. وقد رأينا أن هذا الفعل إذا تسم برضاء المجنى عليها يخرج من نطاق الاغتصاب لتوافر الرضاء به، لذلك يكون الوقاع بالرضاء هو أقصى درجات الاخلال بالحياء، ويعاقب عليه بوصف هتكاً للعرض بغيسر قوة أو تهديد ، إذا كانت المجنى عليها لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.

<sup>(</sup>١) فصغر سن المجنى عليه يحرمه من التقدير الكامل لمخاطر الفعل، ويجعله أكثر استجابة للاغراء الجنسى لكونه تسهل اثارة الغريزة فيه، مما يجعل الرضاء الصادر منه غير معبر عن حقيقة فهمه لحربته الجنسية. لذلك يعتبر القانون صغر السن قرينة قاطعة على عدم توافر الرضاء الصحيح حماية للمجنى عليه.

وتفترض الجرعة أن المجنى عليه لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر (١). والعبرة هي بالسن الحقيقية للمجنى عليه، لا بالسن التي قدرها الجاني اعتماداً على مظهر المجنى عليه ونضوجه الجنسى وخبرته أو اعتماداً على أي سبب آخر. وتقرر محكمة النقض ضرورة احتساب سن المجنى عليه بالتقويم الهجرى، لكون هذا التقويم يحقق مصلحة المتهم (٢). ويثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها أو أي ورقة رسمية نقلت بياناتها عن شهادة الميلاد في حالة عدم وجودها، مثل إفادة من المدرسة أو من جهة العمل.

### ثانياً : الركن المعنوى :

جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد جريمة عمدية، لابد لقيامها من توافر القصد الجنائي. وقد تكلمنا عن القصد الجنائي باعتباره ركنا مشتركا في كل جرائم هتك العرض، ويتوافر القصد بعلم المتهم بالعناصر التي تشكل ماديات الجريمة، وأهمها في خصوص هذه الجريمة، سن المجنى عليه (٣). ويتطلب القصد إتجاه الارادة إلى ارتكاب النعل المخل بالحياء. ولا عبرة بالبواعث التي دفعت المتهم إلى إرتكاب الفعل، فيستوى أن يكون باعثه هو اشباع شهوة جنسية أو الانتقام من المجنى عليه أو من ذويه أو غير ذلك من البواعث.

<sup>(</sup>۱) كان قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٠٤ يجعل السن السادسة عشرة، لأن البنت يمكن أن تتزوج إذا بلغت هذه السن ويعتد القانون برضاها. لكن قانون العقوبات الحالى رفع السن إلى ثمانى عشرة سنة عندما تكون الأفعال التى ارتكبت على المجنى عليها غير مشروعة حماية لها من الاغواء. ويعنى ذلك أن اتبان الأفعال المنصوص على تجريها من زوج على زوجته التى لم تتم الثامنة عشرة يرفع عنها صفه التجريم، لأنها تكون مشروعة بالزواج الصحيح.

<sup>(</sup>۲) نقض £ ديسمبر ١٩٦٧، مجمرعة النقض، السنة ١٨، رقم ٢٥٤، ص ١٢٠٨، ٢٤ يناير ١٩٨٥، السنة ٣٦، ص ١٢٠٨، ٢٤ يناير

<sup>(</sup>٣) وتفترض محكمة النقض علم المتهم بحقيقة سن المجنى عليه، فلا يقبل منه الدفع بجهله هذه السن، إلا إذا أثبت أن جهله يرجع إلى ظروف قهرية أو استثنائية.

وإذا توافرت أركان هتك العرض دون قوة أو تهديد، فعقوبته الحبس بين حديه العامين. فقد اعتبر المشرع هذا الفعل جنحة لتوافر عنصر الرضاء بالفعل، ولا عقاب على الشروع في هذه الجرية لكونها جنحة لم يرد نص خاص بالعقاب على الشروع فيها.

## الغرع الثانى الطروف المشددة لعقوبة عنك العرض يغير قوة أو تهديد

نص القانون على ظرفين مشددين لعقوبة هتك العرض دون قوة أو تهديد هما : صغر سن المجنى عليه، وتوافر صفة خاصة في المتهم. والتشديد إذا توافر أحد هذين الظرفين وجوبى، ويؤدى إلى أن تصير الجرعة جناية عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة.

# أولاً : صغر سن المجنى عليه :

إذا كان عمر المجنى عليه لم يبلغ دسبع سنين كاملة، ، كانت عقوبة الجرية الاشغال الشاقة المؤقتة بين حديها العامين. وعلة هذا التشديد واضحة، وهي أن المجنى عليه عديم التمييز لا يعتد القانون بارادته، فيكون شأنه شأن من انتفى لايه الرضاء (١)، هذا فضلاً عن أن من يأتى أفعالاً مخلة بالحياء على نحو جسيم مع صغير دون سن السابعة يكشف عن شخصية فيها شذوذ بين ، ومن ثم تكمن فيها خطورة اجتماعية واضحة، بالاضافة إلى أن الجانى يستغل شخصاً ضعيفا يجهل دلالة الافعال المخلة بالحياء، عا يسهل له ارتكاب جرعته واشباع نزواته المنحرفة.

<sup>(</sup>١) لذلك كان من الملائم أن ينص المشرع على هذه الجريمة في المادة ٢٦٨ التي تعاقب على هتك العرض بالقوة أو التهديد ، لأن رضاء المجنى عليه دون سن سبع سنوات يعادل عدم الرضاء، ويعثن جريمة المادة ٢٦٨ع.

والعبرة هي بالسن الحقيقية للمجنى عليه التي تحددها شهادة ميلاده أو أي ورقة رسمية قلاً بياناتها من شهادة الميلاد على النحو السابق بيانه. وتحتسب السن بالتقويم الهجرى، ويفترض علم المتهم بها، إلا إذا أثبت أن جهله بالسن يرجع إلى ظروف قهرية أو استثنائية.

# ثانياً: الصفة الخاصة في الجاني:

الصغة الخاصة التى اعتد بها المشرع فى تشديد عقاب هتك العرض بغير قوة أو تهديد هى ذاتها التى تشدد عقاب الاغتصاب ، وعقاب هتك العرض بالقوة أو التهديد، أى كون الجانى من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها ، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادماً بالأجرة عندها أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم (١). وواضح أن هذا الظرف يشدد عقاب جنحة هتك العرض دون قوة أو تهديد التى يتغير وصفها إلى جناية، شأنه فى ذلك شأن صغر السن دون سبع سنين. وبعنى ذلك أن الصغة لا تأثير لها على العقوية إذا وقعت الجرية ممن توافرت فيه الصغة الخاصة على صغير دون السابعة، لأن صغر السن يغير وحده نوع الجرية ، فالعقوية تكون واحدة سواء أكان مرتكب الجرية على صغير دون السابعة من أصوله أو لم يكن كذلك لأن المشرع لم ينص على مزيد من التشديد إذا اجتمع ظرف صغر السن مع ظرف الصغة الخاصة على النحو الذى فعله بالنسبة لهتك طرف صغر السن مع ظرف الصغة الخاصة على النحو الذى فعله بالنسبة لهتك العرض بالقوة أو التهديد، وهذا عيب في صياغة المادة، ونعتقد أنه كان من الملائم وضع حد أدنى لعقوية الاشغال الشاقة المؤقتة عند اجتماع الظرفين، لأن اجتماعهما يجعل الجرية على درجة كبيرة من الجسامة، ويكشف عن خطورة شديدة في يجعل الجرية على درجة كبيرة من الجسامة، ويكشف عن خطورة شديدة في مرتكبها، لا سيما إن كان من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها.

<sup>(</sup>۱) وقد قضي بتوافر الظرف المشدد إذا كان المتهم يعمل فراشاً في المدرسة التي التحقت بها المجنى عليه باعتباره خادماً بالأجرة لدى المتولين تربية المجنى عليه وملاحظت ، نقض ٢٩ مايو ١٩٧٧، مجموعة النقض، السنة ٢٣، رقم ١٩٠، ص ١٩٧٩؛ أو إذا كان مدرساً في هذه المدرسة، نقض ٢٤ يونيه ١٩٧٣، مجموعة النقض، السنة ٢٤، رقم ١٩٦١، ص ١٩٧٧؛ أو إذا كان رب عمل للمجنى عليها التي تعمل عاملة بالأجرة لديه، نقض ٢٣ يونيه ١٩٧٧، مجموعة النقض، السنة ٢٥، رقم ١٩٧٢، ص ١٩٧٨.

## الفصل الثالث الزنا

#### قهيد وتقسيم :

استقى المشرع المصري الأحكام الخاصة بجرية الزنا<sup>(۱)</sup> من قانون العقوبات الفرنسي<sup>(۲)</sup>، فتأثرت أحكامه بما ذهب إليه هذا القانون عندما كان يجرم الزنا. ولذلك يختلف الزنا في مفهرمه وعلة تجريه ونطاقه وعقابه في القانون المصري عنه في الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. لذلك نعتقد أنه من الملائم عرض أهم الأحكام المتعلقة بجرية الزنا في الشريعة الاسلامية قبل دراسة هذه الأحكام في القانون المصري في وضعه الراهن.

## مطلب قهيدي أحكام الزنا في الشريعة الاسلامية

تجرم الشريعة الاسلامية فعل الزنا، باعتباره يشكل عدواناً على الأسرة التي هي نواة المجتمع. وأساس هذا التجريم هو حماية الفضيلة في ذاتها باعتبارها قيمة أخلاقية ودينية، ضرورية للحفاظ على كيان الفرد والجماعة، وللوقاية من شيوع الرذيلة والفاحشة، التي يترتب عليها فساد المجتمع وضعفه وانحلاله. أما القوانين الوضعية فتجرم الزنا، باعتباره يشكل اعتداء على نظام الزواج، وإخلالاً بحق كل من الزوجين في الاختصاص بزوجه من الناحية الجنسية، وهو مايفرض على كل منهما الإخلاص الجنسي للآخر.

Adultere (1)

 <sup>(</sup>٢) المواد من ٣٣٦ إلى ٣٣٩ من قانون العقربات الفرنسي. وقد ألفيت هذه المواد بالقانون رقم 1٧٧- الصادر في ١٧ يوليه ١٩٧٥، وبعد هذا الإلفاء لم يعد الزنا جريمة في القانون الفرنسي، وإنما أصبح سبباً من أسباب التطليق فقط.

وانطلاقاً من نظرة الاسلام إلى جريمة الزنا باعتبارها من أكبر الفواحش، أعتبر الزنا من جرائم الحدود، التي يعاقب عليها بعقوبة حدية، تكون حقاً لله سبحانه وتعالى، لا تسقط بالعفو من المجنى عليه. وتعتبر الشريعة الاسلامية من قبيل الزنا كل وطء محرم في غير حل، وتعاقب عليه سواء كان مرتكبه متزوجاً أو غير متزوج. لكن الشريعة تراعى الطبيعة البشرية، فتعتبر عدم زواج مرتكب الجريمة ظرفاً يخفف عقابه عن عقاب من أحصن بالزواج، لأن المحصن إذا زنا بعد أن أشبع الغريزة وأطفأ نار الشهوة يكون زناه أشد إثما، فوجب لذلك أن تكون عقوبته أشد من عقوبة غير المحصن(١١).

وغير المحصن، أي من لم يسبق له الزواج، يعاقب بالجلد ذكراً كان أو أنثى، وينفذ الجلد علناً حتى يتحقق المنع العام. والجلد عقوبة حدية أصلية مقدارها مائة جلدة، تقررت في الآية الكريمة «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، (٢). كما يعاقب غير المحصن بالتغريب، والتغريب عقوبة تكميلية وردت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»(٣) وقد اختلف الفقهاء في (١) ويعنى ذلك أن علَّة التخفيف على غير المحصن هي علة التشديد على المحصن، أي أن ما يدعو إلى تخفيف عقاب غير المحصن لا يتوافر لدي المحصن مما يقتضى على العكس تشديد عقابه. فالاسلام لا يعرف طريقاً لإشباع الشهوة ألجنسية إلا طريق الزواج، وهو يُرغب فيه ويدعو إليه، فإذا لم يتمكن الشخص من الزواج وغلبت عليه شهرته فارتكب فاحشة الزنا، كان هناك مبرر لتخفيف عقابه. أما من تزوج فلا عذر له، لاسيما أن له أن يطلق أو يطلب التطليق، وللزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة إذا خشى على نفسه الوقوع فيما حرم الله. ويعنى ذلك أن من زنا بعد الإحصان لم يعد هناك ما يدعر إلى تخنيف عقابه، بل على العكس يكون التشديد أوجب وأعدل.

(٢) سورة النور ، آية رقم ٢.

(٣) كانت عقوبة الزنا في صدر الاسلام الحبس في البيوت بالنسبة للمرأة، والإيداء بالتعبير أو الضرب بالنسبة للرجل، استنادا لقول الله تعالى «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا، واللذين يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كَان توابًّا رَحِيماً ﴾ (سورة النساء، الآيتان ١٦٠١٥). فلما نزلت آية الجلد نسخت هذين النصين، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور في المتن خذوا عني وفقد جعل الله لهن سبيلاً....».

وجوب عقربة التغريب وطبيعتها وماهيتها وإمكان الجمع بينها وبين الجلد على تفصيل وردني كتب الفقه الاسلامي ليس هنا موضعه.

والمحصن، أي من سبق له الزواج، يعاقب بالرجم على قول جمهور فقهاء السلمين، استناداً إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلا مائة ورجم بالحجارة»، وقوله ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد احصان، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق<sup>(۱)</sup>». والرجم، وهو قتل الزائي والزائية رمياً بالحجارة<sup>(۲)</sup>، عقوبة معترف بها من جمهور فقهاء المسلمين إلا طائفة الازارقة من الخوارج، الذين يسوون بين المحصن وغير المحصن في عقوبة الجلد. ويري بعض الفقهاء أن عقوبة المحصن هي الجلا مع الرجم، بينما يري أغلبهم أن عقوبة المحصن هي الجلا مع الرجم، بينما يري أغلبهم أن عقوبة المحصن هي الرجم، بينما يري أغلبهم

وأدلة اثبات الزنا في الشريعة الاسلامية تنحصر في الإعتراف حسب ضوابط وضعها الفقهاء، وشهادة الشهود. ولا يقل عدد الشهود عن أربعة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (٣) ، وقوله وواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (٤) ، وتطلب شهادة أربعة شهود يحول دون الافتراء على الناس بالباطل وإننهاك حرماتهم، ولذلك وضع الفقهاء شروطاً ينبغي توافرها في الشاهد بصفة عامة، وفي شهود الزنا بصفة خاصة.

<sup>(</sup>١) هذا بالإضافة إلى السنة الفعلية، فقد ثبت أن الرسول رجم ماعزا والغامدية، كما رجم محصنين من اليهود.

<sup>(</sup>٢) وتنفذ عقوبة الرجم علناً، لأن آية الجلد عندما تنص على علاتية الجلد إنا تضع مهدأ عاماً هو ضرورة التنفيذ العلنى للعقوبات في النظام الجنائي الاسلامي تحقيقاً لوظيفة المنع العام في العقوبة. ولذلك قررت هذه الآية ضرورة أن يشهد وعذابهما»، ولم تقل يشهد وجلدهما»، فكانت عامة يسري حكمها على كافة العقوبات التي تسمح طبيعتها بالتنفيذ العلني.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، آية رقم ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، آية رقم ١٥.

وفى مقابل هذا التنظيم الشرعى لجرعة الزنا، نجد أن القوانين الوضعية لا تجرم فعل الزنا فى كل الأحوال. فبعض القوانين، مثل القانون الانجليزي والقانون الفرنسى، لا يجرم الزنا ولا يري فيه إلا خطيئة أخلاقية وضرراً يوجب التعويض المدنى دون العقاب الجنائي. وبعض القوانين، ومنها القانون المصري وأغلب القوانين العربية، لا يعتبر الوطء زنا إلا إذا وقع من متزوج. والقوانين التى تعاقب على زنا المتزوجين تفرق فى العقاب بين زنا الزوج وزنا الزوجة، كما أنها تفرق فى وقوع الجرعة بين الزوج والزوجة، فليست كل أفعال الزوج زنا، وقد رأينا من قبل أن القوانين الوضعية تقرر للزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها فى المال هى ومن يزنى بها عذراً معفياً أو مخففاً للعقاب، ولا وجود لهذا العذر بالنسبة للزوجة إذا وجدت فى الظروف ذاتها.

#### تقسيم الدراسة :

يجرم القانون المصري الزنا صيانة لحرمة الحياة الزوجية، التى تقتضى أن يختص كل من الزوجين بزوجه ويخلص له من الناحية الجنسية. ويعنى ذلك أن القانون يحمى الثقة الزوجية التى هى أساس الأسرة، ولا يحمى الفضيلة فى ذاتها. كما أن اختلاط الأنساب ليس هو علة تجريم الزنا، بدليل أن الزنا يتحقق بالوطء بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، كما لو كانت الزوجة عقيماً أو بلغت سن البأس أو اتخذت الاحتياطات الكافية لمنع حدوث الحمل. فالزنا يجرم باعتباره خيانة للثقة بين الزوجين وإخلالاً بواجب الإخلاص الجنسى الذي يربط بينهما (١).

ويفرق القانون المصري بين زنا الزوج وزنا الزوجة. ويبدو القانون أكثر تشدداً إزاء الزوجة الزانية أكثر مما يفعل مع الزوج. فلكل منهما جرعته الخاصة من حيث الأركان (١) لكن علة التجريم هي كذلك حياية مصلحة المجتمع بطريق غير مباشر، لأن خيانة الثقة الزوجية تهدم نظام الأسرة، وهي الخلية الأساسية في كيان المجتمع. فالزنا هو اعتداء على نظام الأسرة وعلى النظام الاجتماعي كذلك.

ومن حيث العقاب ومن حيث بعض الأحكام الاجرائية، بالإضافة إلى التفرقة بينهما في العثر المخفف للعقاب عند التلبس بالزنا<sup>(۱)</sup>. وتقتضى دراسة الزنا أن نفرق بين زنا الزوجة الذي يعد الأساس في تجريم الزنا، وزنا الزوج. كما أن جرعة الزنا لها وضع خاص من الناحية الإجرائية عما يقتضى أن نعرض لأحكامها الاجرائية.

# المبحث الأول زنا الزوجة

نصت على جرية زنا الزوجة المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات بقولها والمرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ... و و و هذه الجريمة على أركان ثلاثة : الاتصال الجنسى بغير الزوج، وقيام علاقة الزوجية، والقصد الجنائي.

## المطلب الأول الاتصال الجنسي بغير الزوج

تقرم جريمة الزنا من الناحية المادية بالاتصال الجنسى الكامل بين الزوجة وبين رجل غير زوجها. وفعل الاتصال الجنسى الذي يحقق الزنا هو ذاته الذي يحقق جريمة الاغتصاب، إذ لا فرق بين الجريمتين من هذه الناحية إلا في أن المواقعة في

<sup>(</sup>١) وهي تفرقة منتقدة كما رأينا عند دراستنا للصورة المخففة من القتل العمد.

الاغتصاب تتم دون رضاء المرأة، في حين أنها تتم في الزنا برضاها بها(١). وإذا كانت المواقعة هي التي تكون ماديات الزنا، فإن ما دونها من أفعال غير مشروعة لا تكفي لتكوين الجرعة مهما كانت درجة فعشها وإخلالها بالحياء، كما أن هذه الأفعال لا تعد شروعاً في جرعة الزنا، لأن الجرعة جنعة لم يرد نص بالعقاب على الشروع فيها. والاتصال الجنسي التام هو الذي يشكل ماديات جرعة الزنا، لذلك لا يعد زنا تلقيح الزوجة صناعياً برضاها دون علم زوجها أو على الرغم من اعتراضه على هذا التلقيح (٢).

وعلة التجريم هى- كما رأينا - حماية حرمة الحياة الزوجية، وما تفرضه من ضرورة إخلاص الزوجة جنسياً لزوجها، وليست هي منع اختلاط الانساب. يترتب على ذلك أن الجريمة تتحقق بالاتصال الجنسي بين الزوجة وغير زوجها، ولو لم يسفر هذا الاتصال عن حمل الزوجة، يستوي أن يكون ذلك راجعاً إلى استحالة مطلقة تتمثل في عقم الزوجة أو عقم عشيقها، أو إلى استحالة نسبية تتمثل في اتخاذ الزوجة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الحمل. فالاتصال الجنسي مجرداً يخل بحرمة (١) فالزنا يشترك مع الاغتصاب في فعل المواقعة، ويختلف عنه في حصول المواقعة بإرادة الأنثى وليس دون إرادتها. فإذا كانت الزوجة راضية بمواقعة غبر زوجها، كان الفعل زنا، أما إذا انعدم رضاها بالفعل، كانت الواقعة اغتصاباً. ويفهم انعدام الرضا بمعناه الواسع، الذي يشمل الاكراه والغش والخديمة والعجز عن التعبير عن رفض الفعل. فانعدام الرضا ينفي مسئولية الزوجة عن الزنا، لأنها تكون مجنياً عليها في جناية الاغتصاب، ولو لم يسأل الفاعل عن الاغتصاب، كما لو كان مجنوناً وأكره الزوجة على الصلة الجنسية. وجدير بالذكر أن الزوجة التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها تسأل عن الزنا إذا رضيت بالفعل، لكن عشيقها يسأل عن هتك عرض دون قوة أو تهديد باعتباره فاعلاً، لأن القانون لا يعتد برضاء من هي دون الثامنة عشرة، وعن الزنا باعتباره شريكاً فيه، وإن كانت توقع عليه عقوبة الجريمة الأشد، وهي عقوبة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

(٢) والفقه الفرنسى مختلف على تكبيف هذا الفعل، فهو لا يحقق الزنا، الذي لم يعد حتى جريمة في القانون الفرنسى، ولا يعد اغتصاباً كما رأينا لوحدة الفعل المحقق للزنا والاغتصاب، كما أنه لا يمكن أن يعتبر هتكا للعرض إذا تم برضاء المرأة البالفة. لذلك نعتقد ضرورة تجريم هذا الفعل بنص خاص، يفرق في العقاب بين ما إذا كانت المرأة راضية به أو غير راضية، وبالنسبة للمرأة المتزوجة بين ما إذا رضى زوجها بالفعل أو كان معترضاً أو غير عالى ما ...

الحياة الزوجية ويهدر الثقة بين الزوجين بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.

ويكفى لقيام الركن المادي لجرية الزنا أن يحدث اتصال جنسى واحد بين الزوجة وغير زوجها، فالزنا جرية «بسيطة» تقوم بفعل واحد، لكن أفعال الاتصال قد تتابع وتتعدد، وفي هذه الحالة لا يبدأ حساب مدة التقادم إلا من اليوم التالي لارتكاب آخر هذه الأفعال، أما تقادم الحق في الشكوي فيبدأ من يوم علم الزوج بالجرية، التي تعتبر مرتكبة بارتكاب أول فعل من أفعال الاتصال.

ويثبت حصول الاتصال الجنسى بكل طرق الإثبات، مثل اعتراف الزوجة وشهادة الشهود والقرائن التى تعدل على حدوثه. فلم يقيد القانون الإثبات ضد الزوجة، ولم يتطلب أدلة خاصة بالنسبة لها، وإنا الأدلة الخاصة متطلبة بالنسبة لشريكها فقط(١).

## المطلب الثاني قيام علاقة الزوجية

يفترض زنا الزوجة أنها مرتبطة بعلاقة زواج قائمة وقت ارتكاب الفعل، وقد تطلب القانون صراحة هذا الركن عندما تكلم عن «المرأة المتزوجة التى ثبت زناها...»، ومفهوم من هذا النص أن ثبوت الزنا يعنى حدوثه أثناء قيام علاقة الزوجية. ويتفق تطلب هذا الركن مع علة تجريم الزنا في القانون، وهي الحفاظ على الثقة الزوجية، ومصدرها علاقة الزوجية القائمة وقت الاتصال الجنسي يغير الزوج، فإن لم تكن علاقة الزوجية قد بدأت أو كانت قد انقضت، فلا قيام لجرعة زنا «الزوجة».

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۳ فبراير ۱۹۳۳، مجموعة القراعد، جـ ۳، رقم ۸۷، ص ۱۳۲؛ ۲۹ مايو ۱۹۹۲، مجموعة النقض، السنة ۱۳، رقم ۱۳۰، ص ۵۱۰.

فإذا كان الاتصال الجنسى قد حدث قبل انعقاد الزواج، فإنه لا يعد زنا معاقباً عليه، ولو كانت المزنى بها مخطوبة لغير من اتصل بها، وحملت من هذا الاتصال، ولم تضع حملها إلا بعد الزواج من خطيبها. ذلك أن الاتصال الجنسى لا يكون قد وقع فى هذه الحالة على امرأة «متزوجة».

وإذا كان الاتصال الجنسى قد حدث بعد انقضاء علاقة الزوجية بوفاة الزوج، فلا تقوم جرعة الزنا ولو كانت الزوجة لم تعلم بوفاته . فإذا كان سبب انقضاء علاقة الزوجية هو الطلاق، وجبت التفرقة - طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية - بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن. فالطلاق الرجعى لا ينهى علاقة الزوجية ولا يزيل ملك الاستمتاع الثابت بالزواج قبل انقضاء عدة الزوجة، فتبقى علاقة الزوجية قائمة حكماً خلال فترة العدة؛ فإذا زنت الزوجة خلال هذه الفترة، تحققت جرعة الزنا؛ وإذا ارتكبت الفعل بعد انقضاء العدة فلا تقوم جرعة الزنا لإنقضاء علاقة الزوجية (١). أما إذا كان الطلاق بائناً، فإنه ينهى علاقة الزوجية في الحال ويزيل ملك الاستمتاع؛ ومن ثم لا ترتكب المطلقة جرعة الزنا ولو وقع الاتصال الجنسى بها خلال فترة عدتها.

وإذا ثبت ارتكاب الزوجة فعلها أثناء قيام رابطة الزوجية، فلا أهمية لما إذا كان الاتصال الجنسى بالزوجة قد حصل قبل دخول زوجها بها أو بعد الدخول؛ فترتكب زنا الأثنى التى انعقد زواجها صحيحاً ولو لم تكن مراسم الزفاف قد تمت بعد وكانت لا تزال في منزل أسرتها. وإذا ثبت ارتكاب الفعل أثناء الزواج فلا ينفى الجريمة انقضاء علاقة الزوجية بالطلاق أو بوفاة الزوج (٢).

ويتعين أن تكون علاقة الزوجية صحيحة حتى تقوم جريمة الزنا؛ فإذا كان عقد

<sup>(</sup>١) نقض ١١ ديسمبر ١٩٣٠، مجموعة القواعد، جـ ٢ ، رقم ١٢٩، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) وإن كانت وفاة الزوج تمنع من تحريك دعوي الزنا، لأن الحق في الشكوي ينقضي بوفاته، إلا أن ذلك لا يمنع من قيام الجرعة بارتكاب الفعل قبل انقضاء علاقة الزوجية . وقد قررت محكمة النقض أنه ومتى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوي ولا يحول دون الحكم على الزوجة، نقض ۲ مارس ١٩٤٩، محموعة القواعد ، ج ٧، وقم ٨٣٣، ص ٧٨٧.

الزواج باطلاً أو فاسداً لم ينشئ علاقة زوجية صحيحة، فلا يحقق فعل المرأة جرعة الزنا<sup>(۱)</sup>. وإذا دفعت الزوجة المتهمة تهمة الزنا بعدم صحة العلاقة الزوجية أو بعدم وجودها أصلاً ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الفصل في الدعوي وتحدد للمتهمة أجلاً لرفع النزاع في علاقة الزوجية إلى القضاء المختص بمسائل الأحوال الشخصية، تطبيقاً للمادة ٢٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية (٢).

## المطلب الثالث القصد الجنائى

الزنا من الجرائم العمدية، سواء وقع من الزوج أو من الزوجة، ولذلك يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي. والقصد المتطلب لقيامه هو القصد العام الذي يتحقق بالعلم والإرادة.

وينصب العلم أولاً على قيام العلاقة الزوجية الصحيحة، فينبغى أن تعلم الزوجة وقت ارتكاب الفعل أنها مرتبطة بعلاقة زوجية صحيحة، أي تعلم بأنها متزوجة. فإذا اعتقدت أنها غير مرتبطة بعلاقة زوجية حين ارتكاب الفعل، انتفى القصد الجنائي لديها. وقد تبنى الزوجة اعتقادها على غلط في الواقع، كما لو اعتقدت على غير الحقيقة أن صلة الزوجية قد انقضت لأن زوجها قد طلقها (٣)، أو لأنه قد مات أثناء غيابه، أو كان والدها قد زوجها بشخص دون علم منها ولم يكن النقض ٣ ديسمبر ١٩٥٣، مجموعة النقض، السنة ٤، رقم ١٩٥٩، ص ٤٦٩.

(۲) وإذا لم تقدر المحكمة الجنائية ضرورة وقف الدعوي لهذا السبب، كان عليها أن تحقق هذا الدفع بنفسها وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض رداً مؤيداً بالدليل، راجع نقض ۲۸ مارس ١٩٢٩، مجموعة القواعد، ج ١ ، وقم ٢١٢، ص ٢٥٥.

 (٣) وقد يكون من واقعها هو الذي أوهمها بأن زوجها قد طلقها، فترضى بإتيان العلاقة معد، فينتغى قصدها الجنائى، بينما يسأل هو عن جناية اغتصاب لأن الرضاء بالمواقعة كان غير صحيح. قد أبلغها بعد الزواج، فارتكبت فعلها قبل أن يتحقق علمها بوجود رابطة الزوجية. وقد تبنى الزوجة اعتقادها على غلط فى قانون الأحوال الشخصية، فتعتقد أن الطلاق الرجعى ينهى علاقة الزوجية فى الحال وتأتى فعلها أثناء فترة العدة، وهذا الغلط ينفى القصد كذلك لأنه لا يتعلق بقاعدة جنائية.

وينصب العلم ثانياً على واقعة اتصالها بغير زوجها. فإذا اعتقدت الزوجة أنها تتصل بزوجها، انتفى القصد الجنائي لديها. مثال ذلك أن تنخدع الزوجة وتسلم نفسها لرجل دخل في فراشها أثناء نومها فاستسلمت له وهي بين النوم واليقظة لظنها أنه زوجها (١).

ويتطلب القصد اتجاه ارادة الزوجة إلى قبول الاتصال الجنسى برجل تعلم أنه غير زوجها. فإذا انتفت هذه الإرادة انتفى القصد الجنائي لديها. ويحدث ذلك إذا كانت الزوجة قد أكرهت على تسليم نفسها لمن اغتصبها، إذ لا يمكن نسبة ارادة فعل الوقاع إليها في هذه الحالة، ويسأل من أكرهها وحده عن جناية الاغتصاب، أما الزوجة فتكون مجنياً عليها في هذه الجرية.

وإذا توافر القصد الجنائى لدي الزوجة الزانية، تحققت جرية الزنا دون اعتداد بالباعث الذي دفعها إلى ارتكابه، لأن الجرية لا تتطلب قصداً خاصاً. لذلك يستري أن يكون باعث الزوجة على خيانة الثقة الزوجية هو إشباع شهوة لا يقوي زوجها على إشباعها إشباعاً كافياً، أو أن يكون هو الانتقام من الزوج الذي تزوج من غيرها أو ارتكب هو نفسه جرية الزنا، أو أن يكون كسب المال إذا كانت تتقاضى أجراً عن يتصل بها، أو أن يكون باعثها هو الرغبة في إنجاب طفل من غير زوجها الذي يمنعه عقمه من تحقيق تلك الرغبة لها، بل إن الباعث قد يكون في ذاته غير الذي يمنعجب لأي لوم في تقدير الزوجة ومع ذلك تقوم الجرية، كما لو زنت الزوجة مستوجب لأي لوم في تقدير الزوجة ومع ذلك تقوم الجرية، كما لو زنت الزوجة بالمواقعة من جانب الأنثى بسبب الغش والخديعة في هذه الصورة تتحقق جرية الاغتصاب.

وتقاضت أجراً لمساعدة زوجها في الإنفاق على الأسرة أو لتخليص زوجها من اتهام باطل أو لتحقيق مصلحة مؤكدة له.

#### عقربة زنا الزوجة :

عاقب المشرع على زنا الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. ولا عقاب على الشروع في هذه الجرعة، لكونها جنحة لم يرد نص يقرر العقاب على الشروع فيها. والعقوبة المقررة تستحقها الزوجة باعتبارها «فاعلة» في جرعة زناها، كما يستحقها من زنى بها باعتباره شريكاً لها في جرعتها. وقد نصت المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات على ذلك في قولها «ويعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة »، أي بذات العقوبة المقررة لها. ولم يكن المشرع بحاجة للنص على ذلك، لأن القواعد العامة كانت تفرض عقاب شريك الزوجة الزانية بذات العقوبة المقررة لجرعتها.

وقد ثار الخلاف فى الفقه حول تكييف وضع شريك الزوجة من الناحية القانونية (١)، فذهب البعض إلى أنه فاعل معها فى جرعة زناها، لأن فعل الاتصال الجنسى يفترض بطبيعته طرفين، فتكون الجرعة جرعة فاعل متعدد (٢). لكننا نعتقد أنه مجرد شريك، والفاعل هو الزوجة وحدها التى تحمل واجب الإخلاص الزوجى الذي يقع عليه الاعتداء، ولا يتصور أن يكون فاعلاً للجرعة إلا من يقع

<sup>(</sup>١) وليس لهذا الخلاف من أثر على تحديد العقربة، لأنها واحدة سواء تطبيقاً للقواعد العامة أو بالنص الصريح للمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات. كما يعد شريكاً في جرية الزنا دون حاجة بنفس عقوبة «الفاعلة» كل من حرض الزوجة أو ساعدها على ارتكاب جرية الزنا دون حاجة إلى نص خاص تطبيقاً لنص المادة ٤١ من قانون العقوبات.

<sup>(</sup>٢) ويلاحظ أن تكييف مركز الزانى بالزوجة على أنه فاعل أصلى، ونفى صفة الشريك عنه ، يثير مشكلة قانونية بشأن شريكة الزوج الزانى إذا لم تكن متزوجة. فاستبعاد صفة الشريك يؤدي إلى عدم عقاب شريكة الزوج الزانى، لأنه لا يكن اعتبارها فاعلة لجرية الزنا وهى غير متزوجة، ولم يرد نص خاص بعقابها على فعلها. لذلك تفلت شريكة الزوج من العقاب لدي من يقولون بأن الزنا جريمة فاعل متعدد، لكنها تعاقب عند من يرون أنها جريمة فاعل وحيد هو المتزوج من طرقى العلاقة غير المشروعة، لأن غير المتزوج يكون على الدوام شريكا للفاعل الأصلى في جريمة الزنا، سواء كان هو الزوج الزاني أو الزوجة الزانية.

على عاتقه هذا الواجب، أما فعل الاتصال الجنسى فهو ليس إلا أشد مظاهر الإخلال بواجب الإخلاص الزوجي وخيانة الثقة بين الزوجين.

وينبغى لمساءلة شريك الزوجة الزانية عن الاشتراك، توافر أركان الاشتراك في جريمة الزنا. وأهم ما تثيره أركان الاشتراك هو ما يتطلبه قصد الاشتراك من ضرورة علم الشريك بزواج من زنى بها. والأصل العام يقضى بضرورة تحمل النيابة العامة عبء إثبات علم الشريك بأن المرأة التي زنى بها متزوجة. لكن محكمة النقض تفترض هذا العلم لدي شريك الزوجة الزانية، وقد قررت في هذا الخصوص أن «كل مايوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض وعليه هو لكي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من ذلك لو استقصى عنه» (١).

# المبحث الثاني زنا الزوج

نصت على جريمة زنا الزوج الماهة ٢٧٧ من قانون العقوبات، التى تقرر أن « كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالجبس مدة لاتزيد على ستة شهور». وتتطلب جريمة زنا الزوج أن يقع منه اتصال جنسى كامل بغير زوجته، وقت قيام علاقة الزوجية الصحيحة، وأن يتوافر لديه القصد الجنائى على التفصيل السابق، ومع ملاحظة أن القصد فى هذه الجريمة يتطلب بالإضافة إلى ماذكرناه علم الزوج بمكان ارتكاب الزنا وكونه منزل الزوجية، لأن مكان ارتكاب

(١)نقضى ٢٩ مايو ١٩٦٢، مجموعة النقض ، السنة ١٣، رقم ١٣٠، ص ٥١٠.

الجرعة يعد ركناً في جرعة زنا الزوج، فوجب لقيام القصد لديه أن ينصب علمه على صفة المكان.

ويعنى ذلك أن جرية زنا الزوج تتطلب وجود ركن رابع، لا وجود له فى جرية زنا الزوجة، وهو ارتكاب الزنا فى منزل الزوجية (١). وتطلب هذا الركن لا مبرر له من المنطق القانونى، كما أنه لا يتسق مع علة تجريم الزنا. فقد قيل فى تفسيره أن منزل الزوجية له حرمته، وأن الزوجة الشرعية تشعر بالإهانة إذا خانها زوجها فى منزل الزوجية، وقد قصد الشارع بتجريم زنا الزوج إذا حدث فى منزل الزوجية حماية الزوجة من الإهانة التى تلحق بها فى هذه الحالة. وهذا التفسير غير مقبول، ويوحى بأن ما يجرمه المشرع ليس هو إخلال الزوج بالوفاء لزوجته والإخلاص الجنسى لها، وإغا هو المساس بشعورها وكبريائها الذي يتحقق إذا ارتكب الزوج فعله فى منزل الزوجية. فكأن القانون بذلك يبيح للزوج أن يرتكب فاحشة الزنا كيفما شاء بشرط ألا يس بإحساس زوجته ويجرح شعورها، وقد افترض المشرع بغير حق أن الاعتداء على إحساس الزوجة وشعورها لا يتحقق إلا إذا خانها الزوج فى منزل الزوجية دون غيره من الأماكن (٢). لذلك نعتقد أن تجريم زنا الزوج إذا فى منزل الزوجية، وإباحته إذا حدث فى غير هذا المكان، ليس له ما يبرره من

<sup>(</sup>١)ويعد ذلك أحد الفروق غير المنطقية بين زنا الزوجة وزنا الزوج، والتي تثير التساؤل عن علة تجريم الزنا في القانون.

<sup>(</sup>٧) وهو افتراض غير مقبول وينبع من نظرة للمرأة لا تتفق مع كرامتها. وقد فرق القانون من قبل بين الزوج والزوجة فيما يتعلق بعذر تعفيف العقاب في حالة مفاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها، وهي تفرقة تقوم على افتراض أن المرأة لا تنفعل حتى حين تري زوجها متلبساً بالزنا في منزل الزوجية، وهو ما يدحض تفسير قصر زنا الزوج على منزل الزوجية، وهو التفسير القائم على حماية شعور الزوجة وإحساسها، لأن هذا الشعور والإحساس لم يعتد به المشرع لتخفيف العقاب إذا استفزها زنا الزوج في المكان الذي تطلب منه القانون أن يخلص لزوجته فيه. ويشير هذا إلى فساد خطة المشرع المسريعة في معالجته لموضوع الزنا، وقد كانت هذه الخطة تستقيم لو أنه تبني أحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال بالذات الذي يتعلق بالفضيلة وحسن الأخلاق والمعافظة على الأعراض.

علة تجريم الزنا، وأن التمييز بين الزوجة والزوج في هذا الخصوص يعد أمرأ شاذا، يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع بنص الدستور، كما أنه يخالف مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهو كذلك من المبادئ التي كرسها الدستور.

ونحدد فيما يلى دلالة منزل الزوجية، ثم نبين عقوبة زنا الزوج.

## أولاً : المقصود بمنزل الزوجية :

يقصد بمنزل الزوجية كل مكان يحق للزوج أن يكلف زوجته بالإقامة فيه، وكل مكان يكون للزوجة أن تساكن زوجها فيه، وتدخل إليه من تلقاء نفسها، ويلتزم زوجها بقبولها فيه (١١). ويعنى ذلك أن منزل الزوجية لا يقتصر على المسكن الذي يقيم فيه الزوجان عادة أو في بعض الأوقات (١١)، وإنما يشمل كل مكان يقيم فيه الزوج بفرده، سواء أكان ملكا له أم كان مستأجراً مفروشاً للإقامة فيه بصفة مستمرة، ولو كانت الزوجة لا تعلم بوجود هذا المكان، إذ يكون من حقها حين تعلم به أن تذهب إليه وتساكن زوجها فيه. وكل ما يشترط في المكان حتى ينطبق عليه وصف منزل الزوجية ألا يكون مخصصاً لفرض يتنافى بطبيعته مع الحياة الزوجية.

فيه إلخامة مؤقعة خلال فترة معينة من السنة . وبعد منزل زوجية المسكن الذي يقيمان فيه إلخامة مؤقعة خلال فترة معينة من السنة . وبعد منزل زوجية المسكن الذي يتردد عليه الزوج لظروف عمله في مدينة غير التي يقيم فيها عادة أو في دولة أجنبية. ولا تنتفي عن المكان صفة منزل الزوجية ولو غادرته الزوجة مؤقتاً لسفرها أو لإقامتها لدي أهلها، فلا يقبل من الزوج أن يدفع بأن زوجته لا تقيم معه فعلا في هذا المنزل، أو أنها قد غادرته غاضبة وقررت ألا تعود إليه أبداً.

<sup>(</sup>١) تقض ١٣ ديسمبر ١٩٤٣، مجموعة القواعد، ج ٦ ، رقم ٢٧٣، ص ٣٥٦.

 <sup>(</sup>۲) مثل مسكن في المصيف أو في الريف أو في بلد أجنبي يسافر إليه الزوجان عادة إذا كان الزوج قد سكن فيه بمفرده وواقع فيه غير زوجته ولو كان مملوكاً لأهل الزوجة.

لكن صفة منزل الزوجية لا تثبت للمكان الذي تتنافى طبيعته مع اعتباره منزل زوجته . مثال ذلك المنزل الخاص بعشيقة الزوج، أو غرفة فى فندق استأجرها الزوج لكى يقضى بعض الوقت فيها مع عشيقته، أو المنزل الذي أعده خصيصاً لعشيقته فيلتقى بها فيه عند الحاجة فقط، والمكتب أو المتجر أو المصنع الخاص بالزوج ولايكون به أي مكان مخصص لإقامة الزوج أو المبيت فيه عند الضرورة، والمكتب الحكومى للزوج. ويثبت زنا الزوج بكافة طرق الإثبات شأنه فى ذلك شأن زنا الزوجة، فيجوز اثباته بالشهادة والقرائن.

## ثانياً : عقربة زنا الزوج :

إذا توافرت أركان جرعة الزنا فى حق الزوج عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور. وهذا وجه آخر ممقوت من أوجه التفرقة بين الزوج والزوجة فيما يتعلق بجرعة الزنا، فقد رأينا أن الزوجة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وهى تفرقة فى العقاب لا مبرر لها، لا سيما بعد أن قيد القانون زنا الزوج وتطلب وقوعه فى منزل الزوجية، فلا يقبل أن يخفف عقابه عن عقاب الزوجة التى تزنى فى أي مكان. ولا عقاب على الشروع فى هذه الجرعة.

ويستحق هذه العقوبة الزوج إذا كان فاعلاً في جريمة الزنا وكانت المرأة التي زني بها غير متزوجة، وكانت جريمته قد وقعت في منزل الزرجية، كما توقع عليه العقوبة ذاتها إذا كانت المزنى بها متزوجة ولم يقدم زوجها شكوي ضدها. أما إذا قدم زوجها الشكوي، فإن الزوج الزاني يعاقب بوصفه شريكاً في جريمة زنا الزوجة بالحبس لمدة أقصاها سنتان، ولو لم يرتكب فعله في منزل الزوجية الخاص به. ويعنى ذلك أن عقوبته كشريك ارتكب الزنا في غير منزل الزوجية تكون أشد من عقوبته لو كان فاعلاً في جريمة زناه.

أما شريكة الزوج، فلم ينص القانون على عقابها إذا كانت غير متزوجة على غرار ما فعله بالنسبة لشريك الزوجة الزانية. ويري البعض أنها لا تعاقب في هذه

الحالة إذا أعتبرت فاعلة في جرية فاعل متعدد لعدم وجود النص الخاص بها. لكن الراقع أنها شريكة فقط تطبق عليها القواعد العامة في المساهمة الجنائية. فإذا كانت غير متزوجة، كانت شريكة للزوج تعاقب بنفس عقوبته وهي الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور إذا كان قد ارتكب الزنا معها في منزل الزرجية تطبيقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات. وإذا كانت متزوجة ولم يقدم زوجها شكواه ضدها، عوقبت كذلك بعقوبة جرية زنا الزوج بوصفها شريكة فيها، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الزنا قد وقع في منزل الزوجية بالنسبة للزوج. أما إذا قدم زوجها شكواه ضدها، عوقبت يعقوبة زنا الزوجة، واستحق الزاني بها ذات عقوبتها بوصفه شريكاً ضدها، في جريتها طبقاً للمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات ، سواء كان متزوجاً أو غير متزوج.

# المبحث الثالث الأحكام الإجرائية في جرية الزنا

اختص القانون جرعة الزنا ببعض الأحكام الاجرائية بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لها وتعلقها بكيان الأسرة الذي ينبغى المفاظ عليه. وتتعلق هذه الأحكام بضرورة الشكري لتحريك الدعوي الجنائية عن جرعة الزنا، وتقييد الإثبات فيها، وسقوط حق الزوج فى الشكوي، وحق الزوج فى وقف تنفيذ العقربة على زوجته. وقد وردت هذه الأحكام فى قانون العقوبات ضمن النصوص الخاصة بجرعة الزنا، ولذا وجبت دراستها فى هذا الموضع بإيجاز، ونحيل فى التفصيلات إلى مؤلفات فقه الإجراءات الجنائية.

أولاً : وجوب الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية :

الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ولا تحرك

من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومن هذه الأحوال جرعة الزنا التي لا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعري مي شه إلا بما على شكري الزوج المجنى عليه. وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات بقولها «لاتجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوي زوجها .... ع؛ كما أن المادة ٢٧٧ ع تتطلب الشكري لمحاكمة الزوج عن جرعة زناه في منزل الزوجية. وقد أكدت ضرورة الشكري في هاتين الجرعتين المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية.

وتطلب شكري لتحريك الدعوي الجنائية عن جريمة الزنا يتفق مع فلسفة تجريم الزنا في القانون المصري، وهي تفترض أن الزنا جريمة ضد واجب الاخلاص الزوجي، فالمجنى عليه فيها هو الزوج الذي يتضرر من خيانة قرينه له. ويبرر اشتراط الشكوي بمصلحة الأسرة، التي تقتضى تغاضى المجتمع عن حقه في العقاب إذا قدر المجنى عليه أن عدم العقاب من شأنه أن ينقذ سمعة الأسرة والأبناء من ذيوع الفضيحة عند اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الزوج الزاني.

ويترتب على تطلب الشكوي أن تحريك الدعوي الجنائية عن غير طريق الزوج المجنى عليه ببطل الاجراءات. ولم يشترط القانون شكلاً معيناً للشكوي، فيستوي أن تكون شفهية أو كتابية ، مقدمة من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي(١). ولا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم الزوج المجنى عليه بالواقعة. وحق الشكوي «شخصى» للمجنى عليه، فلا يمارسه غيره إلا بتوكيل منه خاص بالواقعة ؛ كما أن حق الشكوي لا ينتقل إلى الورثة بعد وفاة المجنى عليه. لكن إذا كان المجنى عليه قد قدم الشكوي، فلا تأثير لوفاته على الشكوي التى قدمها. ويجوز لمن قدم الشكوي لا ينتقل إلى الورثة بعد وفاة الشاكوي التى قدمها. ويجوز لمن قدم الشكوي لا ينتقل إلى الورثة بعد وفاة الشاكوي التى قدمها. ويجوز لمن قدم الشكوي لا ينتقل إلى الورثة بعد وفاة الشاكى، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فيما

<sup>(</sup>١) راجع المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية.

يتعلق بجريمة الزنا، فأجاز لكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوي المقدمة منه قبل وفاته وتنقضى الدعري بهذا التنازل(١).

لكن يلاحظ أن تطلب الشكوي لتحريك الدعوي الجنائية عن جريمة الزنا يقتصر على هذه الجريمة دون غيرها من جرائم العرض، ولو كانت مرتبطة بالزنا ارتباطأ لا يقبل التجزئة . مثال ذلك أن يقع الزنا في علانية، فيكون للنيابة العامة أن تحرك الدعوي عن جريمة الفعل الفاضح العلني دون انتظار تقديم شكوي من الزوج المجنى عليه في الزنا.

# ثانياً :تقييد الاثبات بالنسبة لشريك الزوجة الزانية :

نصت على هذا التقييد المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات، التى تقرر أن «الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم».

هذا النص لا يقيد إثبات جرعة الزنا، التى تخضع للقراعد العامة فى الإثبات كما رأينا، سواء وقع الزنا من الزوج أو من الزوجة. لكن هذا النص يتعلق بشريك الزوجة الزانية، ويقيد الإثبات بالنسبة له بأدلة معينة دون غيرها من أدلة الاثبات، بعيث تبرأ ساحته إذا لم يكن إقامة دليل ضده من الأدلة التى وردت فى نص المادة ٢٧٦، وهى:

التبض عليه حين تلبسه بالفعل ولا يقصد بالتلبس هذا المعنى الذي ورد فى المادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية، التى تحدد التلبس لترتب عليه آثارا اجرائية لا شأن لها بجرعة الزنا. وإنما يقصد به مشاهدة الزانى بالزوجة معها فى ظروف تنبئ بذاتها ولا تدع مجالاً للشك عقلاً فى أن جرعة الزنا قد ارتكبت،
 (١) راجع المادة ١٠ من قانون الاجراءات الجنائية.

وقد سبق لنا تفصيل ذلك عند الكلام عن عذر التلبس بالزنا الذي يخفف عقاب الزوج إذا قتل الزوجة المتلبسة به في الحال. ولا يشترط أن يتم القبض على شريك الزوجة حين تلبسه بالفعل بعرفة السلطات المختصة، كما يوحى بذلك ظاهر النص؛ وإنما يقصد بذلك أن يشاهد المتهم متلبساً بالفعل من أي شخص ولو كان الزوج المجنى عليه نفسه (١).

- ٢ اعتراف المتهم بحدوث الزنا، وهر أقوي الأدلة على ارتكابه له. لكن لا يقبل
   اعتراف الزوجة عليه مالم ترجد أدلة أخري عا ذكره نص المادة ٢٧٦ من قانون
   العقوبات.
- ٣ وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة مند. ويقصد بذلك الخطابات الغرامية المحررة بخطه ولو لم يكن قد وقع عليها متى ثبت صدورها منه (٢)، ولا يشترط أن تتضمن المكاتيب اعترافاً صريحاً بسبق ارتكاب الزنا، بل قد تشير ضمناً إلى سبق ارتكابه. ولا تعتبر الصور الفرتوغرافية من الأوراق المكتوبة، ومن ثم فلا يعتد بها في الإثبات (٣).
- ٤ وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. ويقصد بمنزل مسلم مسكن الرجل المسلم الذي جرت العادات على أن يخصص منه مكاناً للسيدات لا يدخل إليه غير ذي الرحم المحرم لهن. فإذا رجد فيه أجنبي، كان ذلك قرينة على ارتكايه الزنا، لكنها قرينة غير قاطعة، فيجوز للمتهم أن يثبت أنه لم يرتكب الزنا رغم تواجده في الكان المخصص للسيدات من منزل الزوج (٤).
  - (١) نقض ١٨ مارس ١٩٤٠، مجبوعة القراعد، جـ ٥ ، رقم ٨٠ ، ص ١٤٢.
  - (٢) نقض ٢٨ اكتوبر ١٩٤٦، مجموعة القراعد، جد٧، رقم ٢١٥، ص ١٩٥.
- (٣) لأنه لا يمكن قياس الصورة الفرترفرافية على المكاتيب والأوراق، لأن المشترط في هذه المكاتيب والأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكين محررة من المتهم نفسه، نقض ١١ ديسمبر ١٩٣٠، مجموعة القراعد، جـ ٧٠، رقم ١٢٩، ص ١٥٥، ٢٩ مايو ١٩٦٧، مجموعة النقض، السنة ١٩٦٣، ص ١٥٠.
  - (٤) راجع نقض ٣ مارس ٩٩٩ ﴿، مجمرعة القراعد، جـ ٧ ، رقم ٨٣٣، ص ٧٨٧.

## الثا : سقوط حق الزوج في الشكوي :

قررت المادة ۲۷۳ من قانون العقوبات، أنه وإذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة ۲۷۷ لا تسمع دعواه عليها ». يتضح من هذا النص أن حق الزوج فى تقديم شكوي ضد زوجته الزانية يسقط إذا كان قد سبق له أن ارتكب الزنا فى منزل الزوجية.

وهذا النص غريب لأنه يقرر «المقاصة» في الفراحش، فإذا كان الزوج قد ارتكب فاحشة الزنا فلا يحق له أن يلوم زوجته إذا قامت بمحاكاته في سلوكه المشين. ويفسر البعض هذا الحكم بأن الزوج الذي سبق له الزنا يكون مثلاً سيئاً لزوجته، ولا يحق له أن يلومها إذا هي سارت على دربه ونهجت نهجه. ومن ثم لا يكون له أن يشكوها إذا هي اقتدت به وفعلت مثلما فعل. وهذا الحكم مقيت لأنه يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، وهو لذلك يعد حكماً شاذاً ينبغي حذفه من التشريع المصري.

وعلى كل حال فالزنا من الزوج الذي يسقط حقه فى الشكوي ضد زوجته الزانية يجب أن يكون ثابتاً بحكم قضائى، سواء صدر الحكم قبل أن يقدم الزوج شكواه ضد زوجته أو بعد أن قدم الشكوي ضدها . ويقبل دفع الزوجة بسبق ارتكاب زوجها الزنا فى أي حالة كانت عليها الدعوي إلى أن يصدر فيها الحكم النهائى. ويظل للزوجة الحق فى التمسك بهذا الدفع إلى أن تسقط جرعة زنا زوجها بالتقادم، وبدهى أن الزوجة لا يكون لها أن تتمسك بهذا الدفع إذا كان زوجها قد ارتكب الزنا بعد أن قدم شكواه ضدها.

والدفع بسبق ارتكاب الزنا قاصر على الزوجة دون الزوج، فإذا كانت الزوجة هي التي بادرت بإرتكاب الزنا، فلا يجوز لزوجها أن يدفع الجرعة عن نفسه بسبق ارتكاب زوجته للزنا.

# رابعاً : حق الزوج في العنو عن عقوبة الزوجة :

نصت على هذا الحق المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات، فبعد أن حددت عقوبة زنا الزوجة قررت «لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائد معاشرتها له كما كانت». يستفاد من هذا النص أن للزوج أن يعفو عن العقوبة التي حكم بها على الزوجة الزانية إذا رضى بمعاشرتها له باعتبارها زوجة كما كان وضعها قبل الزنا. وهذا الحق ثابت للزوج دون الزوجة التي لا يكون لها أن تعفو عن عقوبة زوجها الزاني بعد صدور الحكم بإدانته في جرعة الزنا. وهذه تفرقة منتقدة كذلك ولا مبرد لها من الحكمة التي اقتضت منح هذا الحق للزوج، وهي لم شمل الأسرة بعد أن مزقته جرعة الزنا.

والعفو عن الزوجة الزانية برضاء زوجها معاشرتها له لا يشمل شريك الزوجة الزانية، فلم ينص القانون على استفادته من هذا العفو، ولا مبرد لشمول العفو له، فقد استقل بعد الحكم بمصيره عن الزوجة، فضلاً عن أن الحكمة من تقرير هذا الحق لزوج الزانية لا تتوافر بالنسبة لشريكها.

# الفصل الرابع ا**لفعل الفاضع**

#### تهيد رتقسيم :

الفعل الفاضح<sup>(۱)</sup> هو الفعل الذي يخل بحياء من يطلع عليه. وقد تناول المشرع تجريم الفعل الفاضح المخل بالحياء في صورتين:

الأولى: الفعل الفاضح العلنى، وقد نصت على تجريمه المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات. ويهدف هذا التجريم إلى حماية الشعور «العام» بالحياء، أي حماية إحساس كل فرد في المجتمع من أن يتأذي بمشاهدة هذه الأفعال التي تخدش القيم الأخلاقية والآداب العامة في المجتمع (٢). لذلك يتطلب الفعل الفاضح العلني ركن «العلانية»، التي تجعل من الفعل عدواناً على الحياء العام، ولو لم يشهده أحد بالفعل، لأن ارتكاب الفعل في علانية يجعل من المحتمل أن يشهده أي شخص. لذلك تقوم الجرية ولو لم يوجد مجنى عليه «معين» يكون قد شاهد الفعل المخل بالحياء، إذ يكفى كون هذه المشاهدة محتملة.

الثانية : الفعل الفاضع غير العلنى، وقد نصت على تجريمه المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات. وتتطلب هذه الجريمة أن يكون المجنى عليه امرأة، ويرتكب الفعل غير المشروع دون رضاها، ويكون من شأنه الإخلال بحيائها. ويهدف هذا التجريم إلى حماية حياء المرأة من الإخلال به، والمحافظة على حريتها الجنسية من اعتداء المتهم عليها. والفرض أن الأفعال التى تخل بحياء المرأة وترتكب في غير علاتية (١) Outrage a la pudeur.

(٢) ويعنى ذلك أن المشرع لا يحمى بهذا التجريم القيم الأخلاقية أو الفضيلة، فى ذاتها، وإلا لكان مؤدي ذلك عدم قيام الجريمة إذا كان الفعل مشروعاً فى ذاته، كما لو وقع بين زوجين فى مكان عام أو فى مكان خاص يكون فى استطاعة من يوجدون فى خارجه أن يطلعوا على الفعل رؤية أو سماعاً. لذلك لا يكون هذا التجريم مبرراً إلا إذا فهم على أن غايته هى حماية الشعور والعام، بالحياء، وهو شعور حمايته واجبة فى كل مجتمع وفقاً لمدلوله فى هذا المجتمع، وهو مدلول يختلف بلا شك من مجتمع لآخر، وفى المجتمع الواحد من عصر لآخر.

دون رضاها لا ترقى فى درجة فحشها وإخلالها بالحياء إلى ما يشكل جرية هتك العرض، لكنها قد تكون تمهيداً لإرتكاب أفعال أشد فحشاً تحقق جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.

وتشترك الجرعتان فى الفعل المادي، أي الفعل الفاضع، وهو الفعل المخل بالحياء العام، أو بحياء امرأة معينة إذا ارتكب دون رضاها فى غير علانية. وفيما عدا هذا التشابه المحدود بين الجرعتين، تعد كل جرعة مستقلة عن الأخري فى أركانها. هذا الاستقلال يجعل من كل منهما جرعة خاصة قائمة بذاتها، رغم أن المشرع سوي بينهما فى العقوبة التى قررها. لذلك نتناول كل جرعة على حدة فى مبحث مستقل.

# المبحث الأول الفعل الفاضح العلني

نصت على تجريم الفعل الفاضح العلنى المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات، التى تقرر أن «كل من نعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه». يتضح من هذا النص أن جرية الفعل الفاضح العلنى تتطلب تعمد ارتكاب فعل مخل بالحياء علانية. ونتناول بالدراسة كل ركن من هذه الأركان الثلاثة.

<sup>(</sup>١) والواقع أنه يمكن اعتبار هذا التجريم من قبيل التجريم الاحتياطي، الذي يهدف إلى عدم إفلات المتهم من كل عقاب إذا كانت أفعاله - رغم منافاتها للأخلاق الحميدة وحسن الآداب - تفلت من العقاب لكونها دون أفعال هتك العرض في فحشها، ولكونها لا ترتكب في علائية على الرغم من أنها تعد أفعالاً فاضحة. ويدون هذا النص الخاص كان من المكن أن يفلت المتهم من العقاب على الفعل الفاضع الذي يرتكب في حضرة إمرأة دون علائية ولا يخل إخلالاً جسيماً بحيائها.

# المطلب الأول الركن المادي والفعل القاضع»

يتحقق الركن المادي بإتيان الجانى فعلاً مخلاً بالحياء، وصفه المسرع «بالفعل الفاضع» ، وقد رأينا أن هذا الفعل يعد ركناً مشتركاً بين جريتى الفعل الفاضع العلنى وغير العلنى. ويتحلل الركن المادي في جرية الفعل الفاضع إلى عنصرين هماً: الفعل وصفته.

## أولاً : القعل :

تفترض جرعة الفعل الفاضح ارتكاب المتهم لفعل مادي على جسمه أو على جسم الخير يكون من شأنه الإخلال بالحياء. ويدخل في مفهوم الفعل كل عمل أو حركة أو اشارة تخلش الشعور بالحياء لدي الغير. لكن يستبعد من نطاق الفعل الذي يحقق جرعة الفعل الفاضع الأفعال التي تجرمها نصوص أخري في قانون المقوبات. من ذلك الأقوال التي تصدر من المتهم مهما كانت درجة فحشها ويذاءتها، وسواء أن يوجهها المتهم إلى أشخاص معينين أو يجهر بها ليسمعها أي شخص. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه يشترط لتوافر الفعل الفاضع المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخلش في المرء حياء العين أو آلأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سياً (۱). ولا يعد «فعلاً» الحررات التي تتضمن

<sup>(</sup>۱) تقض ۱۹ يونيه ۱۹۵۳، مجموعة النقض، السنة ٤، رقم ۳۵۵، ص ۹۹٦. فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما وتعرفوا أنكم ظراف، تحبوا نروح أي سينما يه جرعة فعل فاضع مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . والرصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين ٣٠٦ و ٣٠٦ من قانون العقوبات. والواقع أن تعبير المشرع عن ماديات الجرعة واضح في دلالته على ضرورة ارتكاب المتهم وفعلاً يه ، والفعل غير القول بدون أدني شك.

عبارات فاضحة، أو تحض على سلوك جنسى غير مشريع، والتى يرسلها المتهم إلى شخص أو مجدوعة من الأشخاص. كما لا تقرم جبية برالفعل الفاضع بعرض صود أو رسوم أو أفلام تتضمن مناظر فاحشة مخجلة قس حرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق(١).

2

## ثانيا : صفة الفعل :

يشترط لقيام الجريمة أن يكون الفعل وفاضحاً »، وهو يكون كذلك إذا كان يخل بالحياء العام. والأفعال المخلة بالحياء العام قد يأتيها المتهم على جسم الغير برضائه أو بدون رضائه، وقد يأتيها على نفسه ويكون من شأنها الإخلال بحياء من يطلع عليها.

والأفعال التى يأتيها الجانى على جسم الغير يدخل فيها كافة الأفعال التى تحقق جرائم الاغتصاب وهتك العرض إذا حدثت علناً (٢)، كما يدخل فيها الأفعال التى تخل بالحياء إخلالاً جسيماً دون أن تشكل جريمة اغتصاب أو هتك عرض، كما لوحدثت بالرضاء أو ارتكبت من زوج على زوجته علناً (٣). وأخبراً تقوم جريمة الفعل الفاضح بإتيان أفعال لا تصل في إخلالها بالحياء إلى الدرجة التى تقوم بها جريمة الاغتصاب أو جريمة هتك العرض، وإنما تخل بالحياء العام إخلالاً يسيراً، ومن

(١) تخضع هذه الأفعال لنص المادتين ١٧٨، ١٧٨ مكررا من قانون العقوبات. وتعاقب المادة ٣٠٦ مكرراً من قانون العقوبات كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياسها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

(٢) وفى هذه الحالة تتحقق مسئولية المتهم عن الفعل الفاضح بالإضافة إلى مسئوليته عن الاغتصاب أو هتك الاغتصاب أو هتك العرض، وإن كان يعاقب بالعقوبة الأشد، وهى عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض، تطبيقاً لنص المادة ٣٢ من تانون العقوبات، دون عقوبة الفعل الفاضح العلنى التى تتعدد معنوباً مع عقوبة إحدي هاتين الجرعتين.

(٣) مثال ذلك أن يتصل زوج بزوجته اتصالاً جنسياً في مكان عام أو أي مكان مطروق ، أو أن
 يواقع شخص امرأة فوق الثامنة عشرة برضاها في مكان عام. فالفعل لا يشكل جريمة أخري
 غير جريمة الفعل الفاضع العلني .

أمثلتها تقبيل امرأة على وجنتيها علناً دون رضاها، أو الإمساك بيدها، أو قرصها بغتة في ذراعها، أو وضع المتهم يده على خدها.

لكن الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء قد يأتيها المتهم على جسمه هو، ويكون من شأنها الإخلال بحياء من يطلع عليها من الناس. مثال ذلك أن يظهر شخص فى الطريق العام وهو عاري الجسم، أو أن يكشف عن عورته فى مكان عام. وتطبيقاً لذلك قضى بأن من يدخل دكان حلاق ويبول فى الحوض الموجود به، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بعد مرتكها لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء (١).

فإذا لم يكن الفعل مخلاً بالحياء العام، فلا تقوم بإتيانه جريمة الفعل الفاضح العلني. ويرجع في تقدير مدي إخلال الفعل بالحياء العام إلى العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة وقت ارتكاب الفعل في المكان الذي ارتكب فيه. ويختص قاضى الموضوع بتقدير متى يكون الفعل مخلاً بالحياء العام ومتى لايكون كذلك. والشعور العام بالحياء في البيئة الاجتماعية يختلف بإختلاف الزمان والمكان، ولذلك تكون له دلالة نسبية، فما يخل بالحياء في بلد شرقى قد لا يكون كذلك في بلد أوروبي، وفي البلد الواجد يختلف مفهوم الشعور العام بالحياء من مكان إلى مكان، بل يختلف في المكان الواحد بإختلاف الطروف، فما يخل بالحياء العام في قرية من القري المصرية قد لا يكون كذلك في المدينة(٢). إنا ينبغي ملاحظة (١) نقض ٣ مايو ١٩٤٣، مجموعة القواعد، جـ ٦ ، رقم ١٧٤، ص ٢٤٢. وراجع نقص ١٨ أبريل ١٩٢٩، مجموعة القواعد ، جـ ١ ، وقم ٢٣١، ص ٢٧٠، وفيه قررت المحكمة أند عا يجرح شعود الحياء على وجه العموم أن تأتى المرأة بحركات بدنية تثير فكرة التعازج آلجنسي، ولاشك أن «ترقيص البطن» قد يثير هذه الفكرة خصوصاً إذا كان على الوصف الذي وصفه به ضابط البوليس الذي شهد بأن المتهمة كانت ترقص ببطنها رقصاً خليماً يؤثر في المجموع. وقصى في فرنسا بتوافر جرعة الفعل الفاضح العلني في حق المتهم الذي أخرج عضوه التناسلي وتبول في إتجاه رجال الأمن، محكمة ليموج ١٣ يونيه ١٩٧٥، دالوز ١٩٧٦، الموجز ص ١١. (٢) وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض أن تقدير الأفعال المخلة بالحياء ويختلف بإختلان الأوساط والبيئات واستعداد أنفس أهليهما وعاطفة الحياء عندهم للتأثر»، نقض ١٨ ابريل ١٩٢٩، مجموعة القواعد، جـ١، رقم ٢٣١، ص ٢٧٠.

المستوي العام للأخاراق في الدولة وما يسود فيها من معتقدات دينية، هي في مصر ما تفرضه تعاليم الأديان السماوية من حماية للفضيلة وسمو بالمستوي الخلقي لأفراد المجتمع.

وقاضى الموضوع هو الذي يستلهم هذه القيم والتقاليد ويعدد فى ضوئها ما يخل بالشعور العام بالحياء لدي أفراد المجتمع المصري ككل، وليس بالنظر إلى مايسود لدي فئة قليلة متزمتة تبالغ فى تصويرها لفكرة الحياء العام، أو لدي فئة قليلة منحرفة تسرف فى التبرج واتيان المنكر والمستهجن من الأفعال التى لا يخفى إخلالها بالشعور العام بالحياء لدي الغالبية من أفراد المجتمع. ويعنى ذلك أند لا عبرة بمفهوم الحياء لدي المتبى عليه، وإنما العبرة بالشعور العام بالحياء من الفعل المرتكب(١).

## المطلب الثانى العلاتية

العلانية ركن مستقل في جريمة الفعل الفاضح «العلني». وتبرير تطلب هذا الركن أن المشرع يهدف إلى حماية الشعور العام بالحياء، أي حماية شعور الناس كافة من كل فعل يخدش الحياء؛ وبدهي أن خدش الشعور العام بالحياء لا يتأتى إلا إذا ارتكب الفعل الفاضح علانية. ولم يحدد القانون الوسائل التي تتحقق بها

<sup>(</sup>۱) وقد قضى فى فرنسا بأن تدنى المستوي الأخلاتى لدي من يطلعون على الفعل الفاضح ليس له أي تأثير فى قيام الجرية، متى كانت تخل بالشعور العام بالحياء السائد فى المجتمع.
T.G.I.Paris 5 déc. 1978, j.c.p. 1979, II, n°19138, note Briére de

علانية الفعل الفاضح، وإنما اكنفى بوصفه بأنه يرتكب «علانية ه(١١).

وتتحقق العلانية للفعل إذا رآه أحد، أي إذا اطلع عليه بحاسة النظر؛ أو إذا أحس به بأي حاسة من حواسه، كما لو سمع المجنى عليه أصواتاً تدل دلالة كافية على حقيقة الفعل المرتكب وتكشف عن أنه فعل فاضح. وقد أشارت محكمة النقض في أحد أحكامها إلى هذا المعنى عندما قررت أن «الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجنى عليه حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح» (٢)، فهذا الحكم يسوي بين السمع والبصر في إمكان إدراك أبهما لصفة الإخلال بالحياء في الفعل الفاضح.

بل إنه لا يشترط لتحقق العلانية أن يطلع على الفعل الفاضح أحد إطلاعاً حقيقياً، وإنما يكفى أن يكون ذلك ممكناً بالنظر إلى الظروف التى ارتكب فيها أو مكان ارتكابه. ويعتبر الفعل حاصلاً علناً إذا كان من المحتمل أن يدركه أي فرد ولو بمحض المصادفة؛ فالعلائية الفعلية غير متطلبة، إذ تقوم مقامها العلانية المحكمية. ويعد الفعل علنياً سواء ارتكب في مكان عام، أو ارتكب في مكان خاص متى كان من المحتمل أن يدركه الغير بسبب عدم إغلاق المكان. فالعلانية قد تقترض من صفة المكان الذي ارتكب فيه الفعل، كما قد تحققها الظروف التى ارتكب فيها ولو لم يكن المكان عاماً. لذلك وجب التمييز بين الأفعال المخلة بالحياء التى تقع في مكان عام، وبين ما يقع منها في مكان خاص.

<sup>(</sup>١) وكان بأسلان المشرع أن يحيل إلى المادة ١٧١ من قانرن العقوبات التى تحدد الوسائل التى تحدد الوسائل التى تحيل الفعل علنيا، على نحو ما فعل فى الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار كما سنري. لكن المشرع لم يفعل ذلك، وهر ما يعنى أن العلانية المقصودة فى جريمة الفعل الفاضح ليست هى ذاتها العلانية التى يقصدها المشرع فى جرائم الشرف والاعتبار.

<sup>(</sup>٢) نقضى ٢٢ نوفمبر ١٩٢٨، مجموعة القواعد ، ج. ١ ، رقم ١٧، ص ٣٢.

## أولاً : علانية الأفعال المرتكبة في مكان عام :

الأفعال الفاضحة المرتكبة في مكان عام تكون علنية ولو لم يطلع عليها أحد من الناس، فصفة المكان تفترض علانية الفعل المرتكب فيه، إذ يكون من المحتمل أن يطلع على الفعل أي فرد فيتأذي شعوره بالحياء. وتطبيقاً لذلك يعتبر علنياً الفعل الفاضع الذي يرتكبه المتهم ليلاً في طريق عام منعزل على جسمه أو على جسم الفير، ولو كان قد اجتهد في محاولة الاختفاء عن أعين الناس حتى لا يراه أحد، إذ يكفى احتمال رؤيته من أي شخص لتحقق صفة العلائية له.

والأماكن العامة أنراع ثلاثة : أماكن عامة بطبيعتها، وأماكن عامة بالتخصيص، وأماكن عامة بالمصادفة.

#### أ - المكان العام بطبيعته :

هر المكان المفترح للجمهور بحيث يستطيع أي شخص أن يطرقه في أي وقت، ومثاله الطرق والميادين والحدائق العامة. وبعد مكاناً عاماً كل مكان مجاور للمكان العام بطبيعته، إذا أمكن لمن يوجد في المكان العام أن يطلع على ما يجري فيه، ومثاله الحقل الواقع على طريق عام دون أن يعزله عنه ما يحجب رؤية مايجري فيه. والمكان العام بطبيعته يضفي على الفعل المرتكب فيه صفة العلانية، ولو كان المتهم قد ارتكب الفعل في الظلام والمكان خال من الناس ولم يره أحد، وكان قد اجتهد في اتخاذ ما أمكنه من احتياطات حتى لا يطلع على فعله أحد من الناس، إذ يكون من المتمل دائماً أن يمر شخص مصادفة ويدرك الفعل بالسمع أو بالبصر.

#### ب - المكان العام بالتخصيص:

هر المكان الذي يباح للجمهور الدخول فيه خلال أوقات معينة، ومثاله دور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور السينما وقاعات المحاكم وأماكن العمل التى يرتادها الجمهور في الأوقات الرسمية. وهذه الأماكن تأخذ حكم المكان العام بطبيعته خلال الوقت الذي يسمع فيه بدخول الناس إليها وبالنسبة للأجزاء المسموح بالدخول فيها، وتعد أماكن خاصة في غير ذلك من الأوقات والأجزاء (١). فإذا ارتكب شخس فعلاً فاضحاً في أحد هذه الأماكن وفي الجزء المخصص لدخول الجمهور خلال الأوقات المصرح بالدخول فيها، توافرت للفعل صفة العلاتية؛ أما إذا ارتكب انفعل في غير الأوقات المصرح بالدخول فيها، أو في جزء من المكان الذي لا يباح للجمهور الدخول فيه، اعتبر الفعل مرتكباً في مكان خاص، فلا تتوافر له يباح للجمهور الدخول فيه، أحد من أصحاب المكان أو نزلاته أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل (٢).

#### ج - المكان العام بالمسادنة :

هر مكان خاص بطبيعته، لكن يباح للجمهور الدخول فيه على وجه عارض، ومثاله المطاعم والمقاهى والمحال التجارية والمستشفيات والمقابر وعيادات الأطباء(٣). ويأخذ هذا المكان حكم المكان العام بالتخصيص، فلا يعد الفعل المرتكب فيه علنياً إلا إذا حدث خلال وقت تواجد الناس فيه وفى الأجزاء التى يسمح لهم بالدخول فيها. أما فى غير ذلك من الأوقات والأجزاء، فلا يعد الفعل المخل بالحياء علنياً إلا إذا أطلع عليه أحد من أصحاب المكان، أو كان من الممكن رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل. وغنى عن البيان أن الفعل الفاضح المرتكب فى

<sup>(</sup>١) فتترافر العلانية بالنسبة للفعل الفاضح الذي يرتكب فى قاعة العرض السينمائى خلال وقت تواجد المشاهدين فيها. أما الأفعال المرتكبة فى القاعة وهى خالية من المشاهدين، وكذلك الأفعال المرتكبة أثناء العرض فى مكان لا يسمع ينته ل الجمهور فيه، فلا تتوافر لها صفة العلانية إذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بداخلها.

<sup>(</sup>٢) نقض ٣٠ ديسمبر ١٩٦٨، مجموعة النقض، السنة ١٩، رقم ٢٢٩، ص ١١٢١.

<sup>(</sup>٣) ومن هذه الأماكن كذلك عربات السكك الحديدية وعربات النقل العام، فهى تعتبر أماكن عامة بالمصادفة، ويعتبر الفعل الفاضح الحاصل فيها علنيا، إذا ارتكب أثناء وجود الركاب فيها. راجع في تعريف المكان العام بالمصادفة، نقض ١٤ اكتوبر ١٩٧٣، مجموعة النقض، السنة ٢٤، رقم ١٩٧٥، ص ١٨٤٧.

المكان العام بالمصادفة خلال فترة تواجد الناس فيه وفى جزء منه يسمح لهم بالدخول فيه، يكون علنيا ولو لم يره أحد من الناس، إذ العلانية تفترض من صفة المكان، وليس من الإطلاع على الفعل حقيقة، فهناك احتمال دائم فى أن يطلع عليه أحد من الناس.

#### ثانياً: علانية الأفعال المرتكبة في مكان خاص:

الأفعال الفاضحة المرتكبة في مكان خاص لا تثبت لها في الأصل صفة العلائية. لكن هذه العلائية قد تترافر للفعل، رغم ارتكابه في مكان خاص إذا توافرت شروط معينة والمكان الخاص يقصد به المكان الذي لا يحق لغير أصحابه الدخول فيه إلا بإذن منهم، ومثاله مسكن الشخص(١) أو الغرفة التي استأجرها في فندق أو السيارة الخاصة.

والأماكن الخاصة أنواع ثلاثة من حيث إمكان توفر العلائية للأفعال المرتكبة بها:

# أ - أماكن خاصة يستطيع من كان في مكان عام أن يطلع على ما يقع فيها:

ومثالها السيارات الخاصة والغرف فى الدور الأرضى التى تطل بمنافذها المفتوحة على الشارع<sup>(۲)</sup>. وتتوافر العلانية إذا ارتكب الفعل الفاضع فى هذا المكان، متى كان من الممكن لمن يوجد فى المكان العام الإطلاع عليه، كما لو ارتكب الفعل فى الغرفة نهاراً ونوافذها مفترحة أو ارتكب فى السيارة الخاصة وشاهده أو أحس به بعض الناس أو كان ذلك فى استطاعتهم. لكن إذا اتخذ مرتكب الفعل الاحتياطات

<sup>(</sup>١) سواء كان هو مسكنه الأصلى أو مسكناً خاصاً اعتاد قضاء بعض الوقت فيه، مثل شقة في مصيف أو منزل ريغي.

 <sup>(</sup>۲) ومنها شقق فى البدروم لها نوافذ على مستوي الطريق يستطيع من يسير فى الطريق العام
 أن يرى مايجري فيها عندما تكون نوافذها مفتوحة.

لمنع الناس من الإطلاع عليه، انتفت العلانية، مثال ذلك أن يرتكب الفعل ليلاً فى ظلام حالك لا يسمح لمن كان فى الخارج أن يري ما يجري فى المكان، أو أن يكون الجانى قد وضع عوائق تحول دون المشاهدة. والمرجع فى تقدير كفاية الاحتياطات التى اتخذها المتهم هو قاضى الموضوع.

ب - أماكن خاصة يستطيع من كان فى مكان خاص آخر أن يطلع على ما يقع فيها :

ومثالها الأجزاء المشتركة بين عدة أماكن خاصة، كالفناء المشترك وسلالم المنزل الذي يسكنه عدد من العائلات والمنور والحديقة التي يطل عليها سكان المنزل، إذ يكون في استطاعة من يوجدون بالمنزل أن يطلعوا على ما يجري في هذه الأماكن إذا أطلوا عليها من مساكنهم. وتتوافر العلائية للفعل المخل بالحياء المرتكب في هذا المكان متى كان في استطاعة أيا من السكان أو الجيران أن يطلع عليه. أما إذا احتاط الفاعل لمنع الناس من الإطلاع على الفعل، فلا يعد علنياً.

ج - أماكن خاصة لا يستطيع من كان خارجها أن يطلع على مايجري قيها :

ومثالها المسكن الخاص الذي تمنع حرمته من اعتبار ما يجري بداخله علنياً. فالأصل ألا يكون لما يدور في المسكن الخاص صفة العلاتية، لأن إغلاقه يمنع احتمال رؤية ما يدور بداخله . ويعنى ذلك أن مناط انتفاء العلاتية عما يدور في المسكن الخاص هو اتخاذ الفاعل الاحتياطات الكافية لمنع الغير من مشاهدة ما يجري فيه، ولو عن طريق المصادفة، كما لو ارتكب الفعل في شقة نوافذها وأبوابها مغلقة الإحكام (۱). أما إذا كان الفاعل لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع مشاهدة الغير لما يجري في مسكنه، كما لو رد الباب دون أن يحكم إغلاقه بالمفتاح أو

<sup>(</sup>١)والأصل أن من يرتكب فعلاً مخلاً بالحياء، ولو كان مشروعاً، يحتاط حتى لا يطلع عليه أحد، فيحكم إغلاق النوافذ والأبواب..

بالترباس، فاستطاع شخص أن يدخل إليه، ولو بطريق المصادفة، ويشهد مايجري فيد (١)، ترافرت للفعل الفاضح صفة العلانية.

وإذا كان بالمكان الخاص المغلق أشخاص مع الفاعل شهدوا الفعل الفاضح الذي ارتكب في هذا المكان، فتنبغى التفرقة بين ما إذا كانت مشاهدتهم للفعل بإختيارهم أم لا. فإذا كان الشخص قد اختار مشاهدة الفعل لأي سبب من الأسباب، لا تتوفر العلانية، إذ لا يمكن القول بأن حياء قد خدش متى كان قد حضر بمحض اختياره المشاهدة الفعل أو الاشتراك فيه. ويستنتج من ذلك أن الشخص إذا كان قد فوجئ بشاهدة الفعل دون اختيار منه، تحققت بهذه المشاهدة علانية الفعل، لأنه لم يسع بإختياره إلى تلك المشاهدة، وإنما تحققت عرضاً وقد خدش حيازه بها. وفي كل الأحوال لا تتحقق العلانية إذا كان من شهد الفعل المخل بالحياء هو المجنى عليه نفسد، لأنه لا يمكن أن يعد الشخص الواحد مجنياً عليه وشاهداً لذات الفعل. فالفعل الفاضح المرتكب على شخص في مكان مغلق الإحكام لا يوجد فيه غير الفاعل والمجنى عليه لا يعد علنياً. وأخيراً لا ينفي العلانية أن يكون من شهد الفعل الفاضح أو أدركه غير عميز، متى كان قادراً على إدراك ماهية الفعل ودلالته غير الأخلاقية ، ولو لم يكن قادراً على فهم تفاصيله (١).

<sup>(</sup>۱) والفرض أن يشهد شخص بالفعل ما يجري داخل المكان. أما إذا كان في استطاعة شخص أن يشهد ما يجري في المكان، فإن ذلك لايكفي لتوافر صفة العلاتية. فإذا ارتكب شخص فعلاً خادشاً للحياء في مسكنه الخاص الذي كانت نوافذه مفتوحة، ولم يثبت أن أحداً قد شهد الفعل، فإن العلاتية إذا كان الفاعل قد اتخذ الفعل، فإن العلاتية إذا كان الفاعل قد اتخذ الاحتياطات الكافية لمنع الغير من مشاهدة ما يجري داخل مسكنه الخاص، لكن شخصاً أطلع على ما يجري بطريق غير مشروع، كما لو نظر من ثقب المفتاح، أو نتيجة حادث قهري، نقض على ما يجري بطريق عبر ممبوعة النقض، السنة ١٩٩٩، و٢٢٩، ص ١٩٢٩،

<sup>(</sup>۲) فإذا شهد الفعل صغير عديم التمييز أو مجنون لم يدرك ماهية الفعل ودلالته غير الأخلاقية، انتفت عن الفعل صفة العلانية. وقد قضى في فرنسا يعدم قبام الجرعة إذا كانت الأفعال الفاضحة قد ارتكبت في غرفة أمام طفل يبلغ من العمر عشر سنوات، كان هو الشاهد الوحيد لها، نقض ۲۷ أكتوبر ۱۹۳۲، دالوزالدوري ۱۹۳۳، I ، ص ۱۳۳. وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية الواقعة جرعة تحريض الصغير على الفسق، نقض ۲۵ يونيه ۱۹۵٤، دالوز ۱۹۵٤، ص ۱۹۷۱،

## المطلب الثالث الركن المعنوى

الركن المعنري في جرعة الفعل الفاضع العلني موضع خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بنوعه. فيري بعض الفقهاء أن الركن المعنري في هذه الجرعة ليس القصد الجنائي، أي قصد جعل الفعل علنيا، وإقا يسأل المتهم إذا كان قد أهمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع اطلاع الفير على فعله الفاضع، وهر ما يعني أن الركن المعنوي في هذه الجرعة يتخذ صورة الخطأ لا القصد. فلا يتطلب أن يتعمد المتهم الإخلال بالشعور العام بالحياء بإطلاع الناس على فعله، وإنما يكني أنه أغفل اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تحول دون ذلك.

لكن الرأي الغالب فى الفقد يتطلب توافر القصد الجنائى لقيام هذه الجرعة، وهر يقرم على علم المتهم بطبيعة فعلد واتجاه إرادته إليه. وقد أخذ على الرأي الذي يكتفى بجرد-الخطأ أنه يخلط بين القصد والباعث، لأن استهداف المتهم الإخلال بالخياء العام ليس سوي مجرد باعث على الجرعة، التى يتوفر القصد فيها بإتجاه الإرادة إلى جعل الفعل علنياً بصرف النظر عن هدف المتهم من هذه العلائية. فالقصد الجنائى يتحقق بتعمد المتهم اتبان فعلد علائية، ولو كان لا يستهدف من فالله الإخلال بالشعور العام بالحياء. يضاف إلى ذلك أن تطلب القصد الجنائى فى هذه الجرعة يتفق مع القواعد العامة، التى تقضى بأن الجرعة لا تكون غير عمدية إلا إذا تقرر ذلك بنص القانون، ولم ينص القانون على الإكتفاء بالخطأ لمسا ملة المتهم عن الفعل الفاضح، بل إن عبارة نص المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات يستفاد منها أن القصد هو الركن المعنوى لهذه الجرعة.

والقصد التطلب لقيام هذه الجرعة هو القصد العام، الذي يقوم على العلم والإرادة. والعلم ينصب على ماديات الجرعة، والإرادة تتجه إلى الفعل الذي يحقق

هذه الماديات. والعلم ينصرف إلى أن من شأن الفعل أن يخل بالحياء (١١)، وأنه علتى يحتمل أن يطلع عليه أحد من الناس. فإذا جهل المتهم صفة الإخلال بالحياء في الفعل، أو اعتقد أنه لا يوجد أي احتمال لأن يطلع عليه الغير، انتفى عنصر العلم ، وانتفى بالتالى القصد الجنائي.

أما الإرادة فيتعين أن تتجه إلى اتيان الفعل الفاضع على نحو علنى. فالإرادة تتجه أولا إلى اتيان فعل مخل بالحياء، بحيث إذا انتقت هذه الإرادة انتفى القصد الجنائي، مثال ذلك أن يحرك شخص يده أثناء الكلام في مكان مزدهم بالناس فتمس جسم إمرأة على نحو يخل بحيائها. والإرادة تتجه ثانياً إلى جعل الفعل علنياً، يحيث إذا انتفت إرادة العلائية انتفى القصد الجنائي، مثال ذلك ألا يتوقع المتهم إمكان إطلاع الغير على فعله، لأنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة في المكان الذي يأتى فيه الفعل للحيلولة دون ذلك، لكن شخصاً كان قد حطم باب المكان وجعل الفعل علنياً.

وإذا ترافر القصد الجنائى، فلا عبرة بالبراعث على الفعل الفاضع العلنى، فلا يلزم أن يكون المتهم قد استهدف من فعله تحدي الشعور العام بالحياء. لذلك يستوي أن يكون باعثه على الفعل الإخلال بالحياء العام، أو إشباع رغبة جنسية تسيطر عليه، أو مجرد الفضول، أو عدم الالتزام بالقيم الاجتماعية والأخلاقية، أو غير ذلك من البواعث.

وتطبق القواعد العامة فى أسباب الإباحة وموانع المسئولية على جريمة الفعل

<sup>(</sup>١) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه ويكفى قانوناً لتوفر القصد الجنائى فى جرعة الفعل الفاضح أن يكون المتهم عالماً بأن من شأن فعلته أن تخدش الحياء، فمن يدخل دكان حلاق ويبول فى الحوض الموجود به، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المتافية للآداب يتوفر فى حقد القصد الجنائى فى تلك الجرعة»، نقض ٣ مايو ١٩٤٣، مجموعة القواعد، ج٦، رقم علا، ص ٢٤٢،

الغاضح العلنى. فيباح الغعل للأغراض الطبية (١)، أو للدفاع الشرعى (Y). كما تمتنع المسئولية إذا كان مرتكب الغعل فاقد التمييز أو الاختيار لصغر أو عاهة فى العقل (Y) أو لتناول عقاقير مخدرة قهرأ عنه أو على غير علم منه بها. كما لا يسأل عن الفعل الفاضح العلنى من أكره على ارتكابه سواء كان الإكراه مادياً أو معنويا (Y)، ولا من ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره (Y).

## عقوبة الغمل الغاضع العلنى:

الفعل الفاضع العلنى جنحة، قرر لها المشرع عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو الفرامة التى لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه. ولا عقاب على الشروع فى هذه الجرعة لعدم النص على ذلك.

وإذا حدث تعدد مغنوي مع جريمة أخري من جرائم العرض، وجب اعتبار الجريمة التي عقربتها أشد والحكم بعقربتها دون غيرها. ويحدث التعدد المعنوي مع جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو الزنا، فتقوم بأي فعل من هذه الأفعال جريمة الفعل الفاضح العلني إذا ارتكب علناً بالإضافة إلى الجريمة الأخري، فإذا لم تكتمل أركان الجريمة الأخرى، وجب الحكم بعقوبة الفعل الفاضح العلني دون غيرها.

<sup>(</sup>١) كما إذا كشف المريض عن عوراته جسمه للطبيب في حضور ممرضة أو طبيب آخر.

<sup>(</sup>٢) مثالً ذلك أن يقر المعتدي عليه من الخطر الذي يهدده به المعتدي فيخرج عارياً أو شبه عار إلى الطريق العام طلباً للنجدة.

<sup>(</sup>٣) يحدث ذلك إذا خرج الصغير عارياً في مكان عام، أو إذا خلع المجنون ملابسه وكشف عن عورات جسمه في مكان مزدحم بالناس.

<sup>(</sup>٤) كما هي الحال بالنسبة لامرأة أكرهت على خلع ملابسها في مكان عام.

<sup>(</sup>ه) مثال ذلك أن يشب حريق أو يحدث زلزال، فيخرج بعض الأفراد إلى الطريق العام شبه عراة، أو أن يهتز مبنى فيعتقد من يسكنه أنه ينهار فيسرعون بالخروج منه إلى الشارع وبعض عوراتهم مكشوفة.

## المبحث الثانى الفعل الفاضح غير العلني

نصت على تجريم الفعل الفاضع غير العلنى المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات، التى تقرد أن يعاقب بعقوبة الفعل الفاضع العلنى «كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلاً بالحياء ولو في غير علائية ».

يتضع من النص السابق أن العلائية ليست ركناً في الجرية، لأنها إن توافرت تحققت جرية الفعل الفاضع العلني . كما يستفاد من النص أن الأمور المخلة بالحياء بالنسبة للمرأة لا ترقى إلى مرتبة الأفعال التي تقوم بها جرية هتك العرض، إما لأن الجاني يرتكبها على نفسه دون المساس بجسم المرأة، وإما لأنها رغم وقوعها على جسمها لا تحس عورة فيه ولا تبلغ في مدي فحشها ما يحقق جرية هتك العرض. ويعنى ذلك أن جرية الفعل الفاضح غير العلني هي تجريم «احتياطي»، قصد منه أن يطول بالعقاب بعض الأفعال الفاضحة التي تقع على المرأة أو في حضرتها دون رضاها، والتي لا يكن العقاب عليها باعتبارها هتك عرض أو من الأفعال الفاضحة العلنية. لذلك تكون علة تجريم الأمر المخل بالحياء الذي يرتكب مع امرأة دون علائية هي حماية كرامة المرأة والحفاظ على شعورها بالحياء من كل مايكن أن يحس به من أفعال تقع عليها أو في حضرتها دون رضاها وفي غير علائية.

ونتناول فيما يلى بيان أركان هذه الجرعة وعقوبتها.

## أولاً : الركن المادي :

يتحقق الركن المادي لهذه الجرعة «بالأمر المخل بالحياء»، وهو يشمل الفعل الذي تقوم به جرعة الفعل الفاضح العلني. فيدخل فيه الأفعال والحركات والإشارات التي تخل بحياء المرأة، سواء ارتكبها المتهم على نفسه في حضور المرأة، كما لو كشف

عرراته أمامها أو أشار إليها(١)، أو ارتكبها على جسم المرأة دون رضاها، كما لو قبلها أو أمسك بنراعها أو وضع يده على خدها. ونعتقد أن دلالة «الأمر المخل بالحياء» تتجاوز مجرد الفعل الذي يحقق جرعة «الفعل» الفاضح العلنى، لأن المشرع عبر عن الركن المادي في الجرعة الأخيرة بأنه «فعل»، بينما عبر عن الركن المادي في جرعة الفعل الفاضح غير العلنى بأنه «أمر مخل بالحياء». لذلك نري أن جرعة الفعل(٢)) الفاضح غير العلنى يتحقق ركنها المادي بمجرد الأقوال البذيئة أو الفاحشة التي تصدر من المتهم للمرأة، كما يتحقق بطلب المتهم من امرأة يعرفها دخل عليها في منزلها أمرأ منافياً للأداب، إذ لا يشترط – في تقديرنا – أن يتعدي الأمر المخل بالحياء من يدخل منزل امرأة تقيم فيه بفردها ويبقى فيه دون إرادتها.

#### ثانياً : صفة المجنى عليه :

يشترط أن يقع الأمر المخل بالحياء مع «امرأة» ، أي مع أنثى، سواء كانت بالغة أو غير بالغة، متى كانت تفهم دلالة الأمر المخل بالحياء، حتى يمكن القول بأنه قد أتمل بحيائها. ويستوي أن تكرن المرأة متزوجة أو غير متزوجة، على درجة عالية من الأخلاق أو سيئة الحلق. وتطلب صفة الأنثى في المجنى عليها يعنى أن جرية السلوك المخل بالحياء لا تقوم قانونا إذا ارتكب الأمر على ذكر في غير علانية. ويعد ذلك عيباً في التشريع ينبغي تداركه، لأن حياء الرجل يمكن أن يخدش إذا ارتكب شخص معه أمرا مخلاً بالحياء في غير علانية، ومع ذلك يفلت هذا

<sup>(</sup>١) أو شرع في خلع ملابسه الداخلية في حضرتها، راجع نقض ٢ نوفمبر ١٩٥٩، مجموعة النقض، السنة ١٠، رقم ١٩٥٨، ص ٨٣٤.

<sup>(</sup>٢) لذلك يكون من الأفضل تسمية هذه الجرعة بجرعة والسلوك الفاضح غير العلني». ومع ذلك فقد استعملنا التعبير المتداول في الفقه والقضاء.

## ثالثاً: انعدام الرضاء:

يشترط أن يكون السلوك المخل بالحياء قد ارتكب مع امرأة بغير علاتية وبدون رضاها، وهذا الركن يستفاد من طبيعة الجرية باعتبارها من جرائم الاعتداء على العرض، وهي تفترض انتفاء رضاء المجنى عليه بالفعل، كما أنه يتفق مع علة تجريم الفعل، وهي حماية شعور المجنى عليها وصيانة كرامتها عاقد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء رشياً عن أرادتها، وأخيراً يفرض المنطق القانوني تطلب هذا الركن السلبي، الأنه أيس من المقبول أن تنتفى الجرية حين ترضى المرأة بإتيان أمر مخل بحبائها إخلالاً جسيماً يرقى إلى مرتبة أفعال هتك المرض، ثم نقرر قيام الجرية بأمر مخل بالحياء إخلالاً يسيراً لا يحقق سوي الفعل الفاضح ولو رضيت المرأة بإتيانه على جسمها أو في حضرتها.

وانعدام الرضاء يفهم على ذات النحو الذي سبق أن حددناه فى الإغتصاب وهتك العرض بالقوة أو التهديد. وتقدير رضاء المجنى عليها أو عدم رضاها بالفعل مسأنة موضوعية يختص بالفصل فيها قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلاله سائغا(١).

<sup>(</sup>١) نقض ١٥ اكتوبر ١٩٣٤، مجموعة القواعد، جـ ٣ ، رقم ٢٧٢، ص ٣٦٦، وقيه قررت المحكمة أنه إذا وقاد المجنى عليه شخصان إلى غرقة مقفلة الأبواب والنوافذ، وقاله أحدهما في وجهه، وقبله الثاني على غرة منه في قفاه وعضه في موضع التقبيل، فهذا الفعل لا يعتبر إذن هتك عرض ولا شروعاً فيه، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخري من جرائم إنساد الأخلاق».

<sup>(</sup>٢) تقض ٢ ترفيبر ١٩٥٩، مجموعة النقض، السنة ١٠، رقم ١٧٨، ص ١٩٣٤. وقد استخلصت المحكمة رضاء المجنى عليها عن الواقعة من سماحها للمتهم يرضائها الدخول لمسكنها والجلوس يصحبتها، ومن قولها بمحضر جمع الاستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمنهم، أي أنها كانت راضية عن الفعل الذي قام به المتهم وذلك حتى توقع به لكى يستفيد زوجها حسب الخطة التي كان يرمى إليها.

## رابعاً : الركن المعنوي :

جريمة الفعل الفاضح غير العلنى جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائى. ويتحقق القصد بعلم المتهم بصغة الإخلال بالحياء في سلوكه وبإنعدام رضاء المرأة به، وباتجاه ارادة المتهم إلى ارتكاب السلوك. وينتفى القصد الجنائى على النحو الذي ذكرناه عند الكلام عن القصد الجنائى في جريمة الفعل الفاضع العلنى، فمن أتى بحركة لاشعورية أخلت بحياء المرأة لا يتوافر لديه القصد الجنائى. ولا عبرة بالبواعث على الفعل. وتنطبق على الجريمة أسباب الإباحة وموانع المسئولية على التفصيل السابق بياند.

## خامساً : عقربة الفعل الفاضع غير العلني :

هي ذات العقوبة المقررة للفعل الفاضح العلني، أي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة جنيد. ولا عقاب على الشروع فيها. وطبقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني إلا بناء على شكوي شفهية أو كتابية من المجنى عليها أو من وكيلها الخاص، ولمن قدم الشكوي أن يتنازل عنها في أي حالة كانت عليها الدعوي إلى أن يصدر فيها حكم نهائي.

# الباب الرابع الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار

#### قهيد وتقسيم:

تناول المشرع المصرى في الكتاب الثالث من قانون العقربات بالحماية الجنائية الانسان، سواء في الشق المادى من شخصيته أو في شقها المعنوى. والحماية الجنائية للجانب المادى من شخصية الانسان اقتضت تجريم الصور المختلفة للاستناء سلى حياة الانسان وسلامة جسمه. أما الحماية الجنائية لشخصية الانسان في شقها المعنوى فقد اقتضت بصفة خاصة تجريم صور الاعتداء على شرفه واعتباره.

وقد قدر المشرع ضرورة حماية شرف الانسان واعتباره، لما لهذه الحماية من أهمية لا تقل عن تلك التي اقتضت اسباغ الحماية الجنائية على حق الانسان في الحياة وفي سلامة جسده. فحق الانسان في شرفه وعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية القانونية والمتفرعة عنها، أيا كانت المكانة التي يحتلها في المجتمع.

ويقصد بالشرف والاعتبار مجموع ما للشخص من صفات خلقية وعقلية وغيرها، تحدد مكانته في المجتمع، وتحدد بالتالي قدر الاحترام الذي تستلزمه هذه المكانة. وليس من اليسير الفصل بين هذين الاصطلاحين لتحديد دلالة كل منهما على حده، وان كان يمكن القول أن الشرف يغلب عليه الطابع الشخصى، اذ ينطوى على شعور الفرد بكرامته لما يتمتع به من صفات داخلية كالامانة والشجاعة والطهارة، تحدد من وجهة نظره المتدير الذي ينبغي أن يناله من الغير، أو بمعنى أخر الشرف هو أساساً احساس الشخص بنقائه من كل ما يمكن أن ينسب الى الانسان من سلوك مخالف للأخلاق، متمثلة في معاني الأمانة والاستقامة والنزاهة والطهارة. أما الاعتبار فيبدو أن له طبيعة موضوعية، اذ هو يعني مجموع ما للفرد من صفات تحدد مكانته في المجتمع، وتحدد بالتالي حقه في أن يعامل من

أفراد هذا المجتمع بما يتناسب مع هذه المكانة، أو بمعنى آخر الاعتبار هو الفكرة التى يكونها الغير عن الشخص طبقاً لما تجمع لديه من صفات، وهذه الفكرة تحدد المكانة التى يحتلها هذا الشخص فى المجتمع الذى يعيش فيه، وقدر الاحترام المرتبط بهذه المكانة، ويكون الاعتداء على الاعتبار من شأنه الانتقاص من ذلك الاحترام.

من ذلك نرى أن لفكرة الشرف والاعتبار طبيعة مزدوجة، شخصية وموضوعية فى الوقت نفسه، وقد اعتد المشرع كما سنرى بكل من الطابع الشخصى والطابع الموضوعى للشرف والاعتبار فى تقرير الحماية الجنائية لهما. ويبدو اعتداده بالطابع الموضوعى للشرف والاعتبار فى تجريم الاعتداء العلنى عليهما، كما فى القذف والسب العلنى، اذ من شأن العلائية فى هذا الصدد أن يعلم أفراد المجتمع الذى ينتمى اليه المجنى عليه بما ينسب اليه من أمور، تقلل من قيمته فى نظرهم وتنزل بالمكانة الاجتماعية التى يتمتع بها. ويبدو اعتداد المشرع بالطابع الشخصى للشرف والاعتبار فى تجريم الاعتداء عليهما ولو كان غير علنى، كما فى السب العلنى والبلاغ الكاذب وافشاء الأسرار، ففى هذه الحالة قمل الجرية اعتداء على شعور والبلاغ الكاذب وقيمته من وجهة نظره الشخصية.

والشرف والاعتبار بالمعنى السابق تحديده لهما مدلول نسبى، يختلف من مجتمع الى آخر، فما يعتبر ماسا بالشرف والاعتبار فى مجتمع قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر. كما يختلف مدلول الشرف والاعتبار باختلاف الاشخاص فى نفس المجتمع، وأن كان يتوافر لدى كل فرد قدر أدنى من الشرف والاعتبار، فما يمثل اعتداء على الشرف والاعتبار بالنسبة لشخص أو أشخاص ينتمون الى طائفة معينة، قد لا يس الشرف والاعتبار بالنسبة لشخص آخر لا ينتمى الى هذه الطائفة.

وأخيراً فإن القول بأن المشرع يحمى الشرف والاعتبار على أنهما من الحقوق المتفرعة عن الشخصية القانونية واللصيقة بها، يقتضى الاعتراف بهذه الحماية لكل

من يتمتع بالشخصية القانونية، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصا معنوياً. ويترتب على ذلك أن المشرع يحمى حق الأشخاص المعنوية في الشرف والاعتبار، مادام يعترف لها بالشخصية القانونية.

وقد نص المشرع المصرى على طائفة الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار في الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، تحت عنوان «القذف والسب وافشاء الأسرار» (١١). ويضم هذا الباب المواد من ٣٠٠ الى ٣١٠، وتعالج أربع جرائم هى: القذف والسب العلنى والبلاغ الكاذب وافشاء الأسرار (٢).

هذه الطائفة من الجرائم يجمع بينها، من ناحية وحدة الحق المعتدى عليه وهو حق المجنى عليه في شرفه واعتباره، أى كما رأينا حقه في أن يحتفظ بالمكانة الاجتماعية التي يتمتع بها بين أقرائه في المجتمع، وأن ينال قسطاً من التقدير والاحترام يتناسب وهذه المكانة (٣). ومن ناحية اخرى يجمع بين هذه الجرائم وسيلة ارتكابها، فهي جميعامن الجرائم التي ترتكب أصلا بالقول أو بالكتابة. وفيما عدا ذلك تختلف هذه الجرائم كما سنرى من حيث الاركان المكونة لكل منها ومن حيث العقربات المقررة لها.

<sup>(</sup>۱) الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصرى يعالج والجنايات والجنع التى تحصل الآحاد الناس». أما المشرع الغرنسى فلم يجمع كل هذه الجرائم فى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المخصص للجنايات والجنع ضد الأفراد، والها تكلم عن القذف والسب فى المواد ۲۹ وما بعدها من قانون الصحافة الصادر فى ۲۹ يوليد سنة ۱۸۸۸.

<sup>(</sup>۲) وبالاضافة الى هذه الجرائم، يتضمن الهاب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حيا ما المنصوص عليها في الماة ٣٠٦ مكررا (أ)، كما يتضمن هذا الهاب جرائم الاعتداء على حرمه الحياة الخاصة المنصوص عليها في المادتين ٣٠٩ مكررا و ٣٠٩ مكررا (أ).

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل في تحديد ماهية الشرف والاعتبار انظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القاهرة ١٩٧٨ ص ٤٩٦ وما وما بعدها، الدكتور جلال ثروت، نظم القسم الخاص، الجزء الثاني، ١٩٧٩، چس ٩ وما بعدها.

وندرس فيما يلى الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار في فصول أربعة حسب الترتيب الذى اتبعه المشرع المصرى، فنتكلم فى الفصل الأول عن جرعة القذف، ثم عن جرعة السب في الفصل الثانى، وعن جرعة البلاغ الكاذب فى الفصل الثالث، وأخيراً عن جرعة افشاء الأسرار فى الفصل الرابع.

# الفصـل الأول القـذف

نص المشرع على القذف المعتبر جريمة فى الفقرة الأولى من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات، وعاقب عليه فى المواد ٣٠٣، ٣٠٣ مكرراً (ب)، ٣٠٨، ٣٠٨. كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ع والمواد ٣٠٤ و ٣٠٩ على بعض أسباب الاباحة التى تسرى على القذف. وعلى ذلك نفرق فى دراستنا للقذف بين القذف المعاقب عليه، والقذف المباح.

# المبحث الأول القذف المعاقب عليه

عرف المشرع القذف في المادة ٣٠٢ع تعريفاً يتضمن الأركان المكونة للجريمة، كما حدد عقوبات هذه الجريمة في المواد التالية لها. وتقتضى دراسة جريمة القذف أن نتكلم عن الأركان المكونة لها، ثم نبين عقوباتها.

## المطلب الأول

### أركان جرية القذف

عرفت الفترة الأولى من المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات القذف عن طريق تعريف القاذف بنصها على أنه «يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه». وهذا التعريف يحدد الركن المادى لجريمة القذف، كما أن للقذف ركناً معنوياً هو القصد الجنائي.

## أولاً: الركن المادى

يتضع من النص المتقدم أن الركن المادى لجرية القذف يتحقق باسناد واقعة محددة، بإحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من قانون العقوبات. وبالرجوع الى المادة ١٧١ التى أحال اليها المشرع، نجد أنها تبين طرق العلانية. وعلى ذلك يمكن القول بأن الركن المادى لجرية القذف يتكون من الاسناد، الذى يكون موضوعه واقعة محددة، ومن شأنها لو صحت عقاب من أسندت اليه أو احتقاره، ووسيلته إحدى طرق العلانية. ونتكلم عن الاسناد وموضوعه ووسيلته فيما يلى:

#### أ- الاسناد:

يقصد بالاسناد نسبة أمر أو واقعة الى شخص معين، بأى وسيلة من وسائل التعبير، سواء كانت تلك الوسيلة هى القول أو الكتابة أو مجرد الاشارة. فكل وسيلة من وسائل التعبير عن فكرة أو معنى يدور فى ذهن الشخص على نحو يفهمه الغير، تصلح لأن يتحقق بها عنصر الاسناد فى جرعة القذف.

فقد تكون وسيلة التعبير هي الكلام أيا كان حجمه أو شكله، فيستوى أن يكون التعبير بجملة واحدة أو بجزء من جملة أو بلفظ واحد، كما يستوى أن يكون

a-5

وقد تكون وسيئة التعبير هي الكتابة أيا كانت اللغة التي استعملت فيها. وعد تكون وسيئة ليشمل الرموز والرسوم، وخاصة الرسوم الكاريكاتورية، والصور ويدخل فيها الأفلام السينمائية والتليفزيونية اذا تضمنت وقائع مشيئة نسبت الى شخص معين.

وأخيراً قد تكون وسيلة التعبير هي الاشارة. فاذا كانت الدلالة العرفية للاشارة هي نسبة واقعة موجبة لعقاب أو احتقار شخص معين قامت بها جرية القذن (١١).

ويتحقق الاسناد سواء نسب القاذف الواقعة الى المجنى عليه على سبيل القطع والتأكيد، أو نسبها اليه على سبيل الظن والاحتمال. ويطلق الفقه الفرنسى على الحاله الأولى لفظ الاسناد Imputation، بينما يعبر عن الحالة الثانية بلفظ الاخبار Allégation، و لكنه لا يرى محلاً للتفرقة بينهما في جواز تحقق القذف بأى منهما (٢). وفد سوى المشرع الفرنسى في المادة ٢٩ من قانون الصحافة التى تعاقب على القذف بين الحالتين. وفي مصر يجمع الفقه الذي نؤيده على التسوية بين الاسناد على سبيل الشك والاحتمال، في امكان توافر الجرية بأى منهما، لتحقق علة تجريم القذف في الصورتين (٣). والقضاء المصرى مستقر على هذا الرأى، وأكدته محكمة النقض، بقولها ان الاسناد «كما يتحقق بكل صيغة تركيدية يتحقق أيضاً بكل صيغة ولو تشكيكية من شأنها أن تلقى

<sup>(</sup>۱) د. محمود نجیب حسنی، رقم ۱۷ه، ص ۵۱۰.

<sup>(</sup>٢) راجع ثوان، قانون العقوبات ألخاص، الطبعة الرابعة ١٩٧٦، رقم ٢٣٧، ص ٢٧٥.

<sup>- (</sup>٣٠) الاستاذ أحد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلى، القسم الخاص، الطبعة الثانية ١٩٢٤ ص ١٩٥٠ د. محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الثائلة ١٩٥٣ م ١٩١٠، د. محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الثائلة ١٩٥٣، رقم ٢٩٢، ص ٢٧٣، استاذنا الدكتور رمسيس بهنام، القسم الخاص فى قانون العقوبات - الطبعة الأولى ١٩٥٨، ص ٢٤٤ د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الرابعة ١٩٧٦ - ١٩٧٧، رقم ٣٣٣، ص ٣٦٥، استاذنا الدكتور حسن المرصفاوى، قانون العقوبات الخاص ١٩٩٨، وقم ٣٣٣، د. حسنين عبيد، جراثم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الثانية ١٩٧٣، وقم ١٩٧ ص ٢٠٨.

فى اذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيا فى صحة الأمور المعاة ه(١).

ويتحقق الاسناد أيا كان الاسلوب الذى صاغ فيد الجانى الوقائع التى ينسبها الى المجنى عليه، فالقاعدة أند لا عبرة بالاسلوب الذى تصاغ فيد عبارات القذف. فيسترى فى قيام الجرعة أن يكون الاسناد بأسلوب صريح أو ضعنى، سواء ورد فى صيغة استفهام أو فى صيغة افتراضية (٢) أو فى قالب مديح (٣). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأند ولا عبرة بالحيل الانشائية التى جاء بها الكاتب عندما أورد بعض الجمل البينة الاهانة بصيغة الاستفهام فإن السياق ينم عن أن ذلك التساؤل لم يكن الا تساؤل توكيد وتوبيخ. على أن المداورة فى الاساليب الانشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور ما دامت الاهانة تتراعى للمطلع خلف ستارها وتستشعرها الانفس من خلالها، انما تلك المداورة مخبئة أخلاقية شرها أبلغ من شر المصارحة فهى أجدى منها بترتيب حكم القانون (٤) و.

ويتحقق القذف سواء نسب القاذف الأمر الشائن الى المقذوف سرداً لمعلوماته الخاصة أو بطريق الرواية عن الغير، أو نسب هذا الأمر الى المجنى عليه على انه

<sup>(</sup>۱) نقض ۳۱ مارس ۱۹۳۷، مجموعة القراعد القانونية، ج ۲ رقم ۳۵۳، ص ٤٩٤، كذلك اعتبرت محكمة النقض القذف متوافراً في حق شخص قام ينشر تقرير طبي ورد فيه أن المجنى عليها مصابة بارتخاء خلقي في غشاء البكارة ناشئ عن ضعف طبيعي في الانسجة ما يجعل ايلاح عضو الذكر محكنا من غير احداث تمزق. وقالت المحكمة أنه لا يحول دون توافر القذف أن هذا التقرير غير ثابت به ازالة بكارة ولا مقطوع فيه بسبق مواقعتها، واجع نقض ۳ أبريل ١٩٤٤، مجموعة القواعد القانونية، حا، رقم ٣٢٤، ص ١٩٤٤.

<sup>(</sup>٢) راجع نقض ١٥ يونيه ١٩٤٨، مجموعة القواعد، ح٧، رقم ٢٤٢، ص ٦١٣.

<sup>(</sup>٣) راجع نقض ٢٥ ديسمبر ١٩٣٩، مجموعة القواعد جده، رقم ٣٣، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) نقض ٢٧ فبراير ١٩٣٣، مجموعة القراعد، ج٣، رقم ١٩٦، ص ١٤٦. وفي حكم آخر قررت محكمة النقض أنه ولا عبرة بالاسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف، فمتى كان المفهوم من عبارات الكاتب أنه يريد اسناد أمر شائن الى شخص المقلوف .. فان ذلك الاسناد يكون مستحق المقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صبغ فيه وبناء عليه قضت يكون مستحق المقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي عرقب من أجله موضوعة في قالب المحكمة بأنه ليس للقاذف أن يتعلل بكون المقال عدة ج٣، رقم ١٧٧، ص ٢٠٠.

اشاعة يرددها البعض. ففي الحالتين بتوافر القذف في حق الجاني، ولا ينفي عنه المسئولية والعقاب حرصه على تأكيد أن «العهدة على الراوي»، أو أنه لا يضمن صحة ما يذكره أو ما ينشره من وقائع. فإذا كان القاذف ينشر في جريدة مقالاً سبق نشره في جريدة أخرى، وكان هذا المقال يتضمن قذفاً جديداً، سئل عنه الناشر إذا توافرت سائر أركان جرعة القذف. وقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض عندما قضت بتحقق جرعة القذف ولو كان الاسناد نقلاً عن الغير. فقد اعتبرت المحكمة قذفاً معاقباً عليه اسناد الجانى في مقال نشره في احدى المجلات، وقائع مشينة قس المدعية بالحقوق المدنية هي أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء وأنه كان لها اتصال غير شريف بآخرين ولا يعفى المتهم أن تكون هذه العبارات منقولة عن جريدة أجنبية وأنه ترك للمجنى عليها أن تكذب ماورد فيها من وقائع أو تصححها ع(١١). وفي حكم آخر أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في صيغة عامة عندما قررت أنه «يستوى أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من انشائه هو. ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جرعة ونشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء، ولا يقبل من أحد للاقلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابة اغا نقلت عن صحيفة أخرى اذ الواجب يقضى على من ينقل كتابة نشرها بأن يتحقق قبل اقدامه على النشر من أن تلك الكتابة لا تنطري على أية مخالفة للقانون»<sup>(٢)</sup>

والاسناد هو نسبة أمر أو واقعة الى شخص ومعين»، وهذا ما يستفاد من تعريف المشرع للقاذف بأنه وكل من أسند لغيره». ومن هنا كانت أهمية تحديد الشخص أو الأشخاص الذين تسند اليهم الواقعة المرجبة للعقاب أو الاحتقار. فجرعة القذف لا تقوم الا اذا أمكن تحديد شخص المجنى عليه تحديد كافياً.

<sup>(</sup>١) نقض ١٦ يناير ١٩٥٠، مجمرعة أحكام النقض، السنة الأولى، رقم ٨٣، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٠ ديسمبر ١٩٦٠، مجموعة أحكام النقض، السنة ١١، رقم ١٨١، ص ٩٢٩.

ولا يعنى تحديد المجنى عليه تحديداً كافياً أن يكون قد ذكر باسمه وحددت أوصافه كاملة، وإنما يكفى أن تكون عبارات القذف موجهة على صورة يسهل معها على فئة من الناس النعرف على شخص أو أشخاص من يعنيهم القاذف بعباراته. والقرل بغير ذلك يؤدى إلى تضييق نطاق الحماية الجنائية للشرف والاعتبار.

CANADA SANTA

وتحديد مدى كفاية البيانات التى ذكرها القاذف لتحديد شخصية المجنى عليه هو من الأمور التى يختص بها قاضى المرضوع، مسترشداً فى ذلك بكافة الظروف والملابسات. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه يكفى لوجود القذف أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذى يعنيه القاذف. فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحرى عبارات القذف من هو المعنى به استنتاجاً من غير تكلف ولا كبير عناء، وكانت الأركان الاخرى متوفرة حق العقاب ولو كان المقال خلوا من ذكر اسم الشخص المقصود (۱۱) ع. ومن أمثلة التحديد الكافى لشخص المجنى عليه فى جرعة القذف، ذكر الجانى للأحرف الأولى من اسم المقذوف فى حقه، أو تحديد مهنته أو وضع صورته الى جانب المقال الذى تضمن عبارات القذف.

ويترتب على ضرورة تحديد شخصية المجنى عليه فى القذف تحديداً كافياً ان الجرعة لا تقرم اذا كان المجنى عليه غير محدد على هذا النحو. وينبنى على ذلك أن جرعة القذف لا تقوم اذا كانت عبارات القذف موجهة الى نقد مذهب سياسى أو اقتصادى أو فكرى أو دينى أو الى حرفة أو مهنة معينة أو الى رأى علمى أو اتجاه فنى. فتناول أى من هذه المذاهب أو الآراء أو الاتجاهات بالنقد لا يحقق جرعة

<sup>(</sup>١) تقض ١٠ ابريل ١٩٣٠، مجموعة القراعد القانونية، ج٢، رقم ٢٠ ص ٩، وفي هذه القضية دفع المتهمان بأن وقائع القذف موجهة الى شخص غير معين لا بالاسم ولا بالوظيفة .. وأن المقالات التي تضمنت وقائع القذف لم تنص بالذات ولا بضمير مستتر على أن وزير المالية بالنيابة هو المقصود بالطعن بل هو استنتاج استنتجته النيابة من تلقاء نفسها وأيدتها في هذا الاستنتاج محكمة الموضوع.

القذف، ولو استعمل الناقد في نقده عبارات تتضمن قذفاً، لأن مثل هذه العبارات لم تكن موجهة الى شخص محدد.

غير أن أشتراط تحديد شخصية المجنى عليه تحديداً كافياً لامكان تحقق جرية القذف، لا ينفى امكان تحقق الجرية اذا كانت عبارات القذف موجهة الى الشخص المعنوى، أو إلى الهيئات التى لا تتمتع بالشخصية المعنوية مادام القانون يعترف بوجودها. وعلى ذلك فيستوى لقيام جرية القذف أن تكون عباراته موجهة الى شخص طبيعى أو الى شخص معنوى. فيرتكب قلفاً من ينسب الى شركة صناعية أنها تغش فى مصنوعاتها، أو أنها لا تراعى احتياطات الأمان اللازمة لاستعمال منتجاتها (۱)، أو أن مجلس ادارتها يستأثر لنفسه بأرباحها أو بجزء منها. وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بأن «الشركات التجارية هى أشخاص معنوية والقذف الذى يحصل فى حقها بطريق النشر هو قذف يلحق القائمين بادارتها فيكون معاقباً عليه قانونا (۲)».

كما أن اشتراط أن يقع القذف ضد شخص معين على النحو السابق بيانه يثير التساؤل عن حكم القذف الذي يقع في حق الامرات، فهل يعاقب القانون على القذف اذا أسند القاذف واقعة مشيئة الى شخص بعد وفاتد؟

لم يرد في القانون المصرى نص يبين حكم القذف في حق الاموات. أما المشرع الفرنسى فقد نص علي حكم هذه الحالة عندما قرر في المادة ٣٤ من قانون الصحافة الصادر في يوليد سنة ١٨٨٨ أن أحكام القذف أو السب لا تنطبق على ما يقع منه في حق الأموات الا في الحالات التي يقصد فيها القاذف المساس بشرف أو اعتبار ورثتهم أو أزواجهم الأحياء. ونرى أنه لا يوجد في القانون المصرى ما يمنع من اعمال حكم هذا النص، لأنه تطبيق سليم للمبادئ القانونية العامة، كما أنه يتفق مع الغاية

<sup>(</sup>١) حكم لمحكمة باريس في ٩٦ توفيير ١٩٨٠، دالوز ١٩٨١، ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٤ نوفمبر ١٩٢٩، مجموعة القواعد القانونية، ج١، وقم ٣٢٧ ص ٣٧٧.

من تجريم القذف. فالأصل أن تجريم القذف يهدف الى حماية الانسان فى شرفه واعتباره وقد انقضى هذا الحق بوفاة صاحبه، فضلاً عن أنه يشترط لقيام جريمة القذف أن يكون المجنى عليه شخصاً معيناً، وهذا الشرط لا يمكن أن يتحقق اذا كان القذف موجها الى شخص لم يعد له وجود مادى. أما اذا قصد القاذف من توجيه عبارات القذف الى الميت المساس بشرف أو اعتبار ورثته الاحياء أو أقربائه، في كون القذف فى هذه الحالة متوافراً فى حقه ويعاقب عليه.

ومن أمثلة القف المرجه إلى ميت ومع ذلك يعاقب عليه لمساسه بشرف واعتبار ورثته الاحياء، القول عن امرأة متوفاة انها كانت تعاشر غير زوجها أو أنها كانت تدير منزلا للدعارة السرية، فإن في نسبة هذه الوقائع المشينة الى المتوفاة ما يمس شرف واعتبار الزوج والأولاد الاحياء. ومن أمثلته أيضاً القول عن رجل ميت انه كان يتجر في المخدرات أو أنه أنجب أحد أولاده من الزنا(١١).

### ب- موضوع الاسناد:

موضوع الاسناد هو الأمور أو الوقائع المحددة التى ينسبها القاذف الى المجنى عليه، ويكون من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقاب هذا الأخير بالعقربات المقررة لذلك قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه. ويتضع من ذلك أنه يشترط في الواقعة موضوع الاسناد أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها إن صدقت عقاب المجنى عليه أو احتقاره.

#### ١- واتعة محددة:

اشتراط أن يكون موضوع الاسناد في القذف واقعة محددة هو أهم ما يميز جريمة القذف عن جريمة السب، فالقذف لا يقوم الا باسناد واقعة معينة محددة الى

<sup>(</sup>۱) من هذا الرأى غالبية الفقة فى مصر، انظر على سبيسل المثال، الاستساذ أحمد أمين، ص ٥٥٥ ، استاذنا الدكتور رمسيس بهنام، ص ٢٤٨، د. محمود نجيب حسنى، رقم ٥٣١، ص ٥٧٤، د. عمر السعيد رمضان، رقم ٥٣١، ص ٣٠٨.

المجنى عليه، بينما السب، كما تعرفه المادة ٣٠٦ ع، «لا يشتمل على اسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأى وجه من الرجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار». وكون الواقعة موضوع الاسناد معددة في القذف هو الذي يفسر شدة عقوبة جرعة القذف مقارنة بالعقوبة المقررة لجرعة السب،

ومن أمثلة القلف الذي يتضمن اسناد واقعة محددة نسبة المتهم الى المجنى عليد، اذا كان موظفاً، أنه اختلس مالا في عهدته، أو أنه تقاضى مبلغاً من المال في مقابل أدائه لعمل من أعمال وظيفته. كما يعد قلفاً اسناد المتهم الى قاض أنه ارتشى في قضية معينة، أو اسناده الى المجنى عليهما أن كليهما يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج (١). بينما يعد سبأ اسناد واقعة مبهمة وغامضة الى المجنى عليه، كقول شخص عن آخر انه مختلس أو مرتشى أو لص أو نصاب أو أنه سئ السير والسلوك ولا يتمتع بسمعة طيبة، فانه ذلك لا يعدر أن يكون اسناداً لعيب لا يحترى على تحديد لواقعة بعينها.

لكن لا يشترط أن تكون الواقعة المسندة محددة تحديداً تاماً بذكر كل التفاصيل المتعلقة بها حتى يعتبر اسنادها محققاً لجرية القذف، بل يكفى أن يكون هذا التحديد نسبياً، أى أن يكون متضمنا العناصر الأساسية التى يكن عن طريقها استنباط واقعة محددة من صيفة الاسناد، فيعتبر قذفاً، رغم عدم تحديد الواقعة تحديداً كاملاً، نسبة شخص الى غيره أنه سارق أو مرتشى، اذا كان يقصد بذلك واقعة معينة يمكن تحديدها بالاستعانة بالظروف المحيطة بالاسناد.

ولتاضى المرضوع سلطة تقدير ما اذا كانت الرقائع المنسوبة الى المجنى عليه قد حددت تحديداً كافياً، بحيث تقوم بها جرعة القذف، أو أنها غير محددة التحديد الكافى، ولا تتحقق بها إلا جرعة السب. وللقاضى فى سبيل ذلك أن يسترشد بكافة الظروف المعيطة بنشاط الجانى، وبصفة خاصة بالعلاقة بينه وبين المجنى عليه

<sup>(</sup>١) تقض ٥ قبراير ١٩٧٨، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٩، رقم ٢٤، ص ١٣٢٠.

وبالدلالة العرفية للألفاظ التي استعملها في الاسناد (١).

# ٧- واتعة موجبة لعقاب أو احتقار من أسندت اليه:

عبر المشرع عن هذا الشرط فى تعريفه للقذف بأنه اسناد أمرر لو كانت صادقة «الأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه».

فالواقعة المسندة الى المجنى عليه والتي تتحقق بها جريمة القذف يتطلب القانون فيها أن تكون اما واقعة مكونة لجريمة يعاقب عليها القانون، واما واقعة تستوجب احتقار من أسندت اليه ولو لم تكن جريمة في نظر القانون.

ولا صعوبة بالنسبة للواقعة التى تعد جرعة يقرر لها القانون عقوبة جنائية. فاسناد واقعة تعتبر جرعة يعاقب عليها نص من نصوص قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة، يحقق جرعة القذف، سواء كانت تلك الجرعة جناية أو جنحة أو مخالفة. لذلك يرتكب قذفا معاقباً عليه من ينسب الى آخر أنه زور أو ارتشى أو اختلس أو سرق أو خان الأمانة أو ارتكب مجرد مخالفة من مخالفات المرور. ويستوى لتحقق القذف أن تكون نسبة الجرعة إلى المجنى عليه صراحة أو ضمنا، فيرتكب قذفا من يقول عن شخص انه من أرباب السجون وأنه ألف الاقامة بها أو أنه قد أطلق سراحه منذ فترة أو أنه استفاد من قرار جمهورى بالعفو (٢).

ولكن يثور التساؤل بالنسبة للواقعة التي تعد جرعة تأديبية تستوجب توقيع عقوبات تأديبية، فهل يرتكب قذفا من ينسب الى المجنى عليه واقعة لو كانت

<sup>(</sup>١) فقد تكون الألفاظ التى استعملها الجانى متضمنة نسبة واقعة محددة الى المجنى عليه، ولكن جرى العرف على قصر دلالتها على مجرد السب. فمن يصف شخص بأنه وابن زنا» أو وابن زانية» يرتكب جرية السب، الا إذا كان يقصد بذلك أن ينسب الى المجنى عليه أنه ابن غير شرعى، أو أن أمه قد حملت به عن طريق الزنا، ففى هذه الحالة تعتبر الجرية تا ١٠٠٠ . 1

<sup>(</sup>۲) د. محمود نجیب حسنی، رقم ۵۳٤، ص ۵۲۷.

صادقة لأرجبت عقابه بعقوبة تأديبيه؟. نلاحظ أنه لا صعوبة اذا كانت الجرية التأديبية المنسوبة للمجنى عليه عما يشين كرامته ويسترجب احتقاره عند أهل وطنه، لأنه في هذه الحالة يعتبر اسناد هذه الجرية محققا لجرية القذف دون جدال كما سنرى. أما اذا كانت الواقعة المنسوبة الى المجنى عليه تعرضه ان صدقت للجزاء التأديبي دون أن تسترجب احتقاره، فنرى أيضاً تحقق جرية القذف بها، لعموم نص المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات التي استعملت في تعريفها للقذف عبارة «العقوبات المقررة لذلك قانوناً ...» من ناحية، ولتحقق العلة من تجريم القذف بنسبة واقعة عس بشرف المجنى عليه واعتباره من ناحية أخرى (١١). فيرتكب قذفاً من ينسب الى قاض أنه يشتغل بالتجارة الى جانب عمله القضائي أو الى استاذ جامعي أنه يعطى دروساً خصوصية لطلبته بجانب عمله بالجامعة، وكلا الأمرين يسترجب إن صدق جزاء تأديبياً، لكنه لا يسترجب عقوبة جنائية (٢٠).

أما الواقعة التى تؤدى الى احتقار الشخص عند أهل وطند، فهى تلك الواقعة التى يكون من شأنها إن صدقت أن تحط من قدر المجنى عليه وكرامته، وتقلل من مقدار الاحترام الواجب له بين مخالطيه ومن يعاشرهم فى الوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه. ومن الواضح أن مثل تلك الواقعة لا تستوجب عقاب من تسند اليه وإلا شملتها الصورة الأولى، ولذلك كان لابد من النص صراحة على اعتبار اسنادها قذفاً.

والأمور التى توجب احتقار الشخص عند أهل وطنه لا يمكن حصرها، لذلك فلا مفر من ترك سلطة تقديرها لقاضى الموضوع، وله في سبيل ذلك أن يسترشد

<sup>(</sup>۱) من هذا الرأى، د. محمود نجيب حسنى رقم ٥٣٥، ص ٥٧٨، د. محمود مصطنى، رقم ١٠٤ من هذا الرصفاري، ص ٦٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر نقض ٨ أكتوبر ١٩٧٧، مجموعة النقض، السنة ٢٣، رقم ٢٢١، ص ٩٩٥، وفي هذا الحكم اعتبرت محكمة النقض القذف متوافرة فيما نسبة المتهم الى المجنى عليه من وأنه ليس قاضياً خالصاً للقضاء بل يعمل بالتجارة».

بكافة الظروف المحيطة بالواقعة، وبصفة خاصة ظروف المجنى عليه التى تحدد الاحترام الواجب له. ومن أمثلة الوقائع التى تدعو الى احتقار الشخص، وتقوم بنسبتها جرعة القذف، القول عن شخص انه يعاشر فتاة بالغة معاشرة غير شرعية، أو أنه «يؤجر شقة مفروشة لمن هب ودب أو أنه يقيم بها أحيانا حفلات صاخبة ولعب ميسر يمتد الى ما قبل الفجري. (١) ومن أمثلتها أيضا أن ينسب شخص الى طالب أنه يغش فى الامتحان، أو الى طبيب أنه أهمل فى علاج مريض لأنه لم يعطه أجراً يرضيه، أو الى تاجر أنه يطفف الكيل ويخسر الميزان، أو الى منتج أنه يهمل احتياطات الأمان اللازمة لاستعمال منتجاته (٢)، أو الى محام أنه أهمل فى الدفاع عن متهم فى جناية لأن النقابة هى التى انتدبته لذلك. فمن الراضح أن مثل هذه الوقائع من شأنها، إن كانت صادقة، أن تحط من قدر من تنسب اليه وتشين كرامته وتهبط بمكانته الاجتماعية بين مخائطيه ومن يعيش معهم.

وعلى ذلك ناذا لم يكن من شأن الواقعة المنسوبة الى الشخص أن تحدث هذا الأثر، فلا يتوافر باسنادها القذف. فلا يرتكب قذفاً من ينشر عن طالب أنه ردب فى الامتحان، لأن الرسوب فى الامتحان لا يسترجب الاحتقار، ولو اعتقد المجنى عليه غير ذلك، لأن العبرة فى تحديد ما يعد قذفاً ومالا يعد كذلك ليس بالتقدير الشخص للمجنى عليه. ولا يرتكب قذفاً من ينسب الى شخص أنه يعتنق دينا معينا أو أنه غير دينه لاعتقاده فى دين آخر، أما القول عن شخص أنه غير دينه ليتزوج من امرأة تنتمى الى دين آخر فيعد قذفا. ولا يعد قذفا الاسناد الذى يؤثر على المركز المالى أو التجارى للشخص، ومن قبيل ذلك القول عن تاجر أنه خسر

<sup>(</sup>١) نقض ٣١ مايو ١٩٧٠، مجموعة النقض، السنة ٢١، رقم ١٧٨، ص ٧٥٦ - كما يعد قذفاً اسناد المتهم الى المجنى عليهما أن كليهما يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج، نقض ٥ فبراير ١٩٧٨، مجموعة النقض، السنة ٢٩، رقم ٢٤ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) محكمة باريس ١٩ نوفمير ١٩٨٠، دالوز ١٩٨١، ص ٤٣٦.

خسارة فادحة أو أنه مهدد بالإفلاس. كما لا يعد قذفاً الاسناد الذي يمس السمعة الفنية لصاحب مهنة، كالقرآن عن طبيب إنه لا يتقن التشخيص أو العلاج أو العمليات الجراحية أو عن محام أنه لا يحسن الدفاع أمام المحاكم (١).

ولا يشترط في الواقعة المسندة أن يكون من شأنها احتقار من أسندت اليه من كل أفراد المجتمع أو من غالبيتهم، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى الى مساس بكرامته والحط من قدره واعتباره عند مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه. فهذا الوسط يعد «وطنا» له ولو قل عدد الأفراد الذين ينتمون اليه (<sup>۲)</sup>. كما لا يشترط أن يكون المقذوف في حقه وطنيا، كما يوحى بذلك ظاهر نص المادة ٢٠٣ع، بل من الجائز أن يكون أجنبيا، اذا كان من شأن الواقعة المنسوبة الله أن تستوجب احتقاره في المجتمع الذي يعيش فيه فعلاً.

كذلك لا يشترط لاعتبار الراقعة المسندة قذفاً تعرض المقذوف في حقه فعلا للعقاب أو الاحتقار، وإنما يكفى أن يكون من شأنها ذلك. ولا يشترط فى الراقعة المسندة أن تكون كاذبة، فيستوى لقيام جرعة القذف أن تكون الراقعة المنسربة صحيحة أو غير صحيحة. وبناء على ذلك يرتكب قذفاً من يقول عن عاهرة انها ترتزق من البغاء، أو عن لص انه يتعيش من السرقات، أو عن تاجر انه يجمع ثروته عن طريق بيع بضائعه فى السوق السوداء بأضعاف أسعارها ولو كانت تلك الراقعة صحيحة. ويترتب على عدم تطلب كذب الراقعة المنسوبة الى المجنى عليه حتى تقوم جرعة القذف، أنه لا يسمح للقاذف باقامة الدليل على صحة تلك الراقعة، الا فى الحالة التى أجاز فيها القانون ذلك وهى حالة القذف فى حق أحد ذوى الصفة العمومية.

<sup>(</sup>١) الاستاذ أحمد أمين، المرجع السابع، ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>۲) الاستاذ أحمد أمين ص ۵۳۵، د. محمود مصطفى، رقم ۳۱۶ ص ۳۷۷، د. نجبب حسنى، رقم ۵۳۳ ص ۳۱۶، د. نجبب حسنى، رقم ۵۳۳، ص ۵۳۳، وراجع نقض ۱۹ ینایر ۱۹۷۷، مجموعة النقض، السنة ۲۳، رقم ۱۳۸، ص ۷۵۳.

وأخيراً لا يشترط اسناد الوقائع المكونة للقذف في حضور المجنى عليه، فتقوم الجرية سواء تم القذف في مواجهته أو في غيابه وسواء علم المجنى عليه بما أسند اليه أو لم يعلم به (١١).

وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الصادر بالادانة أو بالتعويض عن جرية القذف الواقعة محل القذف، حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة (٢).

# ج- وسيلة الاستاد: طريقة من طرق العلانية:

علانية الاسناد هى أهم عناصر الركن المادى فى جرية القذف، فهى العنصر الميز لجرية القذف وبدونه لا تقوم هذه الجرية فى صورتها العادية (٣). وقد قدر المشرع أن خطورة هذه الجرية لا تكمن فى مجرد اسناد الوقائع الموجبة للعقاب أو الاحتقار، بقدر ما تكمن في اعلان هذه الوقائع وذبوعها بما يحقق علم عدد كبير من أفراد المجتمع الذى ينتمى اليه المجنى عليه بها، وهو ما يؤدى الى المساس بشرفه واعتباره.

ويكون الاسناد فى القذف علنيا اذا تم بواسطة احدى طرق العلانية التى نص عليها القانون. ولبيان هذه الطرق أحالت المادة ٣٠٢ ع التى عرفت القذف إلى المادة ١٧١ ع. وبالرجوع الى هذا النص الأخير، يتضع أن المشرع قد أورد ثلاثاً من الطرق التي تتحقق بها العلانية، ولكنه لم يوردها على سبيل الحصر كما سنرى.

<sup>(</sup>١) وهذا ما أكدته محكمة النقض في عدة أحكام، انظر على سبيل المثال نقض ٣٠ اكتوبر ١٩٣٩، مجموعة القواعد القانونية، جـ٤، رقم ٤٢١، ص ٥٨٩، نقض ٤ يناير ١٩٤٣، نفس المجموعة، جـ٣، رقم ٧٧، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٣ ابريل ١٩٧٧، مجموعة النقض، السنة ٢٣، رقم ١٣٤، ص ٢٠٠. وبالتالى يكون قاصراً الحكم المطمون فيه اذا اقتصر على الاحالة على ماورد في عريضة المدعى المدنى دون أن يبين الوقائع التي اعتبرها قلفاً.

 <sup>(</sup>٣) ومع ذلك عاقب المشرع على القلف يطريق التلينون رغم عدم توافر العلائية، وذلك بمتتضى
 للمادة ٣٠٨ مكرواً من قانون العقوبات.

وهذه الطرق تتحقق بها: علانية القول أو الصباح، علانية الفعل أو الايماء، وعلانية الكتابة وما يلحق بها.

## ١- علانية القول أو الصياح:

نص المشرع على هذه الطريقة من طرق العلائية فى الفقرة الثالثة من المادة الا ع بقوله «يعتبر القول أو الصياح علنيا اذا حصل الجهر به أو ترديده باحدى الوسائل الميكانيكية، فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو اذا اذبع بطريق اللاسلكى أو أية طريقة أخرى».

وهذا النص كما نرى يفترض أن القول أو الصياح يكون علنيا اذا اتخذ صورة من ثلاث نبينها فيما يلي:

الصورة الأولى: الجهر بالقول أو الصياح أو ترديد، في مكان عام:

الجهر بالقول أو الصياح هو النطق به بصوت مرتفع بحيث يسمعه الجهور، فلا يجهر بالقول من ينطق به بحيث لا يسمعه الا من ألقى اليه ولو حدث ذلك فى مكان عام (١). أما ترديد القول أو الصياح فيتحقق بتكرار النطق به مرة أو مرات متتالية، بشرط أن يكون الترديد قد تم باحدى الوسائل الميكانيكية، كالميكروفون أو غيره من مكبرات الصوت الحديثة التى قد يكشف العلم عنها.

ويشترط أن يحصل الجهر بالقول أو الصياح أو ترديدهما في مكان عام. والمكان يكون عاماً إما بطبيعته، كالطرق العامة والميادين والحدائق العامة، واما

<sup>(</sup>۱) وبناء عليه قضى بعدم توافر العلاتية المنصوص عليها فى المادة ۱۷۱ ع فى قول المتهمة لأحد المارة فى الطريق العام «الليلة دى لطيفة تعال نقضيها سوى»، فهذا القول لم تجهر به المتهمة ولم تقله بقصد الاذاعة أو على سبيل النشر أو الاعلان عن نفسها أو عن سلمتها المتموتة وأغا قصدت أن تتصيد من تأنس منه قبولا لدعوتها التى صدرت عنها فى هذه المحدود. واجع نقض أول يوليه ١٩٥٤، مجموعة النقض، السنة الخامسة، رقم ٢٧٢، ص

بالتخصيص، كالمساجد والكنائس والمدارس والملاهى، واما بالمصادفة، كالمقاهى والمطاعم التى تعتبر أمكان خاصة بطبيعتها ولكن يباح للجمهور الدخول فيها على وجه عارض.

واذا كان المكان عاماً بطبيعته، تحققت العلائية بالجهر بالقول أو الصياح، ولو كان المحل خاليا من الناس في تلك اللحظة بالذات، اذ هناك احتمال دائم في أن يسمعه شخص. أما اذا كان المكان عاماً بالتخصيص أو بالمصادفة، فلا تتحقق العلائية الا اذا جهر المتهم بالقول أو الصياح أثناء تواجد الجمهور فيه. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بخصوص السب بأن المنزل هو بحكم الأصل مكان خصوصي وليس في طبيعته ما يسمح باعتباره مكانا عمومياً، إلا أنه يصح اعتباره عمومياً اذا اتفق وجود عدد من أفراد الجمهور فيه بسبب مشادة حدثت بين طرفين (۱).

وقد أعطى المشرع أمثلة للمكان العام على سبيل التمثيل لا الحصر، فذكر المحفل العام أى الاجتماع العام الذى يتراجد فيه عدد كبير من الناس دون دعوة خاصة ويمكن لأى شخص أن يشترك فيه كالافراح والموالد، والطريق العام وهو كما أشرنا مكان عام بطبيعته، أو أى مكان آخر مطروق، وهو كل مكان لا يعد محفلاً أو طريقاً عاما رغم كونه مفتوحاً للجمهور، ومثاله دور العبادة والتعليم والمتاحف العامة ودور الملاهى والمصالح الحكومية المفتوحة للجمهور ووسائل النقل العام.

الصورة الثانية: الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده في مكان خاص بحيث يستطيع سماعه من كان في مكان عام:

اعتبر المشرع العلانية في القول أو الصياح متوافرة اذا جهر المتهم بهما أو

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۳ نوفهمر ۱۹۳۹، مجموعة القواعد، جـ، رقم ۱۵، ص ۱۵، وانظر أيضاً نقض ۲۵ اكتوبر ۱۹۳۷، مجموعة القواعد، حـ، رقم ۱۰۱، ص۸۳، نقض ۲۲ مايو ۱۹۹۱، مجموعة النقض، السنة ۱۲، رقم ۱۱۲، ص ۵۹.

رددهما فى مكان خاص بحيث يستطيع سماعهما من كان فى طريق عام أو أى مكان آخر مطروق. فرغم حدوث القول أو الصياح فى المكان الخاص، الا أن العلائية تتوافر فى هذه الصورة نظراً لامكان سماعهما عن كان فى المكان العام. وتطبيقاً لذلك تعتبر العلائية متوافرة فى حالة الجهر بالقول أو الصياح من نافذة غرفة مطلة على الطريق العام بصوت مرتفع يسمعه من كان ماراً فى هذا الطريق (١).

ولا يشترط لتوافر العلانية سماع القول أو الصياح فعلاً في المكان العام، وإلها يكفى لقيام الجرعة امكان سماعه ولو لم يسمعه أحد بأن كان المكان العام خالياً من الناس.

الصورة الثالثة: اذاعة التول أو الصياح بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة أخرى:

تتوافر علانية القول أو الصياح اذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأى طريقة أخرى قد يكشف عنها التطور العلمى. فاذاعة القول أو الصياح بواسطة جهاز إرسال لاسلكى يتيح لعدد من الاشخاص الاستماع اليه ولو كانوا يوجدون فى أماكن خاصة. واللاسلكى تعبير عام يشمل كل وسيلة فنية تستعمل لنقل الصوت بارسال موجات معينة عبر الأثير، فيدخل فيه أجهزة الاذاعة المسموعة والمرثية.

## ٧- علانية الفعل أو الاياء:

نص المشرع على علائية الفعل أوالاياء كطريقة من طرق العلائية في الفقرة الرابعة من المادة ١٧١ ع بقوله «ويكون الفعل أو الاياء علنيا اذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان».

<sup>(</sup>۱) نقض ۸ دیسمبر ۱۹۵۲، مجموعة النقض، السنة ٤، رقم ۸۳، ص ۲۱۱، ۱۵ فیرایر ۱۳۳ مجموعة القواعد، ح۲، رقم ۱۰۸، ص ۱۹۰ وقید قررت المحکمة أن ألفاظ السب الصادرة من المتهم وهو فی داخل المنزل تعتبر علنیة اذا أمكن أن یسمعها من بجرون فی الشارع العمومی.

من هذا النص يتضع أن الفعل أو الاياء يكون علنياً في حالتين: الأولى اذا وقع في مكان وقع في مكان آخر مطروق، أي اذا وقع في مكان عام. الثانية اذا وقع في مكان خاص بعيث يستطيع رؤيته من كان في المكان العام، على التفصيل الذي أسلفناه بالنسبة لعلائيه القول أو الصياح.

وبناء على ذلك فاذا وقع الفعل أو الايماء بحيث لا يمكن رؤيته الا ممن وجه اليه، فلا تتوافر بذلك علانية الفعل أو الايماء ولا تتحقق بالتالى جرية القذف بأى منهما. والقذف عن طربق الفعل أو الايماء نادر الوقوع، ومثاله أن يسأل بكر الذى يجلس فى محفل عام عمن ارتكب جرية معينة، فيشير زيد الى عمرو اشارة يفهم منها أنه مرتكب هذه الجرية، فهنا تعد اشارة زيد استادا علنيا للجرية الى عمرو تتحقق به جرية القذف (١١). كما يمكن أن تتحقق جرية القذف بالفعل أو الايماء العلنى عن طربق الاذاعة المرئية، اذا ارتكب شخص على شاشة التلفزيون فعلاً أو

## ٣- علانية الكتابة وما يلحق بها:

نص المشرع على هذه الطريقة من طرق العلانية في المادة ١٧١ ع في فقرتها الاخيرة بقوله «وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو اذا شرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان».

ومن الواضع أن مدلول الكتابة في هذا النص ينصرف الى معناه الواسع، الذي يشمل بالاضافة الى كل ما هو مدون بلغة مفهومة، الرموز والرسوم والصور.

وتتحقق علانية الكتابة وما يلحق بها طبقاً لهذا النص في صور ثلاث هي:

<sup>(</sup>۱) د. محمود مصطفی، رقم ۳۲۲، ص ۲۸۵، د. محمود نجیب حسنی، رقم ۴۵۵، ص ۵۵۳.

التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس، العرض بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق، والبيع أو العرض للبيع في أي مكان. الصورة الأولى: التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس:

يقصد بالتوزيع التسليم الناقل لحيازة المكتوب أو ما يلحق به الى الغير، فلا يتوافر التوزيع بالقاء الغير نظرة على المكتوب، كما لا يتوافر بالافضاء للغير شفوياً بمضمونه.

ويشترط لتحقق العلانية في هذه الصورة، أن يكون المكتوب أو ما يلحق به قد وزع على عدد من الناس بغير تمييز، (١) أي على أشخاص لا تربطهم رابطة معينة تجعل منهم وحدة من الناس وتبرر اطلاعهم على المكتوب مما ينفى فكرة العلانية. وترتيباً على ذلك لا يعتبر توزيعا محققا للعلانية، تسليم المكتوب الى شخص واحد، أو الى عدة أشخاص من أصدقاء الموزع أو أقربائه أو ارساله الى أعضاء جمعية أو شركة مساهمة أو قضاة محكمة (٢). لكن لا يشترط أن يقوم الجانى بتوزيع عدة نسخ من المكتوب على عدد من الناس بغير تمييز، بل يكفى ان يقوم بتمرير أصل المكتوب أو نسخة واحدة منه على هؤلاء (٣).

ويثور التساؤل عن عدد الاشخاص الذين يجب أن يوزع عليهم المكتوب، حتى تتوافر العلانية بهذه الطريقة. ونرى أن القانون لم يضع حدا أدنى لعدد

<sup>(</sup>١) نقض ١٥ ابريل ١٩٧٩، مجموعة النقض، السنة ٣٠، رقم ١٠١، ص ٤٨١، وفيه تقول محكمة النقض ان العلائية في القذف قوامها توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير قبيز مع انتواء اذاعتها.

<sup>(</sup>۲) د. محمود غییب حسنی، رقم ۵۹۰، ص۵۹۰، د. عمر السعید رمضان، رقم ۳۲۷، ص

 <sup>(</sup>٣) نقض ٢١ مارس ١٩٣٨، مجموعة القواعد، حـ٤ رقم ١٨١، ص ١٦٩، ١٣ أبريل ١٩٣٩، جـ٤، رقم ٣٧٥، ص٣٧، ٢١ مارس ١٩٥٥، مجموعة النقض، السنة السادسة، رقم ٢٢٣، ص ٦٨٨.

هؤلاء، ولذلك لا يشترط أن يقوم الجانى بتوزيع المكتوب على عدد كبير من الناس، بل يكفى أن يوزعه على عدة أشخاص لا يرتبطون برابطة توحد بينهم أو حتى على شخصين فقط<sup>(١)</sup>.

وفى أحكام القضاء تطبيقات عديدة لتوافر العلانية بتوزيع المكتوب على عدد من الناس بغير قبير. من ذلك ما قضى به من أن العرائض التي تقدم الى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدى الموظفين المختصين تحتق العلائية لثبوت قصد الاذاعة لدى مقدمها ووقوع الاذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة (٢). ومن ذلك أيضاً ما قضى به من توافر العلانية بارسال المتهم شكواه التي تضمنت وقائع القذف ضد قاض الى المجنى عليه والى المحكمة الابتدائية التي يعمل بها والى الادارة القضائية بوزارة العدل والى وزارة العدل مع علمه بداهة أن كل جهة من هذه الجهات تضم عددا من الموظَّفين من الضروري أن تقع الشكوى تحت حسهم وبصرهم (٣). ومن ذلك أخيراً ما قضى به من توافر العلانية بارسال المتهم خطاباً الى شقيق للمجنى عليها متضمنا وقائع ماسة بشخصها واستخراج صورأ منه بعث بها الى أشخاص عديدين بعضهم على صلة بعائلتها وآخرون لا صلة لهم بها (٤).

وعلى العكس من ذلك لا تتوافر العلانية بالتوزيع اذا تم توزيع المكتوب

<sup>(</sup>١) نقض ٢٣ مارس ١٩٤٢، مجموعة القواعد، جـ٥، رقم ٣٦٧، ص٦٢٩، وفي هذا الحكم قررتُ محكمة النقض أنه ولا يجب أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا بل يكنى أن يكون المكترب قد وصل الى عدد من الناس ولو كان قليلًا سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة صور ما دام ذلك لم يكن الا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها».

<sup>(</sup>٢) نقض ٢١ مارس ١٩٣٨ السابق الاشارة اليه، انظر ايضا نقض ٢٩ نوفمبر ١٩٧١، مجموعة النقض، السنة ٢٢، رقم ١٦٣، ص ٦٦٩.

تجعوف المعلق السند ١٩٠١، من ١٩٠١، ص ١٩٠١، ص ١٩٤٠. (٣) نقض ٨ مايو ١٩٤٤، مجموعة القواعد، جـ٦، رقم ١٣٥٠، ص ١٩٤٩. (٤) نقض ٣ ايريل ١٩٣٩، السابق الاشارة اليد. وحكم أيضاً بتوافر العلاتية بالنسبة للعبارات الموجهة في الاتذار الرسمى من شخص الى آخر (نقض ١٩ ديسمبر ١٩٢٩، مجموعة المواعد، حـ١، رقم ٣٥٩ ص ٢٠٠٤)، أو في عريضة الدعوى المعلنة الى المدعى عليه (نقض ۱۰ يونية ۱۹٤٠، مجموعة القراعد، جده، رقم ۱۲٤، ص ۲۳۷).

بطريقة لا تمكن غير المرسل اليه من الاطلاع على مضمونه. من ذلك ما قضى به من عدم توافر القذف لانتفاء العلانية وانتفاء قصد الاذاعة اذا أرسل شخص تلغرافاً لرئيس مصلحة يشكو فيه أحد مرؤوسيه وينسب اليه أنه يلفق عليه قضية (١١). كذلك لا تتوافر العلانية اذا أرسل شخص الى المجنى عليه وشقيقه داخل مظروف مغلق صوراً فوتوغرافية له مع زوجة الأول فى أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما (٢).

الصورة الثانية: عرض المكترب أو ما يلحق به بحيث يستطبع رؤيته من يكون في مكان عام:

تتحقق علائية الكتابة أو ما يلحق بها بعرض المكتوب للأنظار، بحيث يستطيع أن يراه من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق، أى بحيث يستطيع أن يراه من يكون فى مكان عام. كما تتحقق العلائية أيضاً بعرض المكتوب فى مكان خاص، اذا كان من الممكن رؤيته لمن كان فى المكان العام، لأن العبرة فى تحقق العلائية، كما توحى بذلك عبارة النص، ليست بمكان عرض المكتوب واغا بالمكان الذى يستطاع رؤيته فيه.

ولابد من تعريض المكتوب تعريضاً فعليا للأنظار حتى تتوافر العلائية فى هذه الصورة. فاذا عرض المكتوب فى مكان غير ظاهر، بحيث لا يستطاع رؤيته، فلا يتوافر العرض المحقق للعلانية ولو وجد المكتوب فى مكان عام. مثال ذلك ايداع المكتوب أو الصورة داخل مظروف مغلق ووضعه فى الطريق العام.

ولم يستلزم المشرع لتوافر العلانية الرؤية الفعلية للمكتوب المعروض للأنظار

<sup>(</sup>١) نقض ٢٢ فبراير ١٩٣١، مجموعة القواعد، حـ٧، رقم ١٩٠، ص ٢٤٧.

 <sup>(</sup>۲) تقض ۲۹ يونيه ۱۹۵۹، مجموعة النقض، السنة ۷، رقم ۲٤۵، ص ۸۹۵. وقد اعتبرت المحكمة هذه الواقعة مجرد مخالفة سب غير علني.

على هذا النحر، والما اكتفى بامكانية هذه الرؤية ولو ثبت أنه لم يره أحد بالفعل. الصورة الثائدة: بيم المكتوب أو ما يلحق به أو عرضه للبيم:

بيع المكتوب كصورة من صور توافر العلائية يقصد به نقل ملكيته مقابل ثمن معين، بما يقتضيه ذلك من تسليم المكتوب الى المشترى واطلاعه عليه. وتتحقق العلائية في هذه الصورة ولو اقتصر البيع على نسخة واحدة أو على عدة نسخ لشخص واحد.

ولا يلزم لتحقق العلانية فى هذه الصورة بيع المكتوب، بل تتوافر العلانية بجرد عرض المكتوب أو ما يلحق به للبيع، وذلك بطرحه للبيع فى واجهة محل، أووضعه فى أرفف الكتب المعروضة للبيع ليشتريه من يرغب فى ذلك، أر الاعلان عنه فى الصحف أو بالبريد، ولو لم يكن المكتوب قد دخل بعد فى حيازة من يعلن عنه.

ولا أهمية للمكان الذى حصل فيه البيع أو العرض عاماً كان هذا المكان أم خاصا، وهذا ما أراد المشرع التعبير عنه بقوله ان البيع أو العرض للبيع يكون «فى أى مكان».

بهذا نكون قد انتهينا من عرض طرق العلائية التى نص عليها المشرع فى المادة ١٧١ من قانون العقوبات، وهذه الطرق لم توردها المادة ١٧١ على سبيل الحصر، والحا على سبيل البيان والتمثيل. فالعلائية فى القذف يمكن أن تتوافر بغير ذلك من الطرق، ولقاضى الموضوع سلطة تقدير ما اذا كانت العلائية قد توافرت بغير الطرق التى نص عليها القانون، مستعينا فى ذلك بكافة الطروف والملابسات. وكون طرق العلائية قد وردت على سبيل التمثيل لا الحصر تؤكده صياغة نص المادة ١٧٧ع،

كما استقرت عليه أحكام محكمة النقض $^{(1)}$  وأجمع عليه جمهور الفقه في مصر $^{(7)}$ .

ورغم كون العلانية عنصراً عميزاً غرية القذف، لا تقوم الجرية في صورتها العادية بدونه، فإن المشرع قد استثنى من ذلك حالة القذف بطريق التليفون، التي عاقب عليها بعقوبة القذف رغم انتفاء العلانية فيها، وذلك بمقتضى المادة ٣٠٨ مكرراً من تانون العقوبات التي تنص على أن «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٠٣ه.

#### ثانيا: الركن المعنوى:

جريمة القذف جريمة عمدية ولذلك لابد لقيامها من توافر القصد الجنائى. والقصد المتطلب لقيام هذه الجريمة هو القصد العام، حيث لا يتطلب القانون لقيامها قصداً جنائياً خاصا. والقصد الجنائى العام يتكون من علم وارادة.

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال، تقض ۲۱ مارس ۱۹۳۸، ۱۳ ابريل ۱۹۳۹ السابق الاشارة اليهما، ۱۹۵۰ ماير ۱۹۵۰ ماير ۱۹۵۰، م ۱۹۳۰، ۲۲ ماير ۱۹۵۰، مجموعة النقض، السنة الأولى، رقم ۲۲۰، ص ۲۷۳، ۲ يونيد ۱۹۵۵، مجموعة النقض، السنة السادسة، رقم ۲۱۳، ص ۲۷۳، ۲

<sup>(</sup>۱) د. محمود مصطفی، رقم ۳۲۷، ص ۲۸۹، استاذنا الدکتور رمسیس بهنام ص ۲٤٦، استاذنا الدکتورحسن المرصفاوی، ص ۳۶۹، د. محمود نجیب حسنی، رقم ۵۵۷، ص ۳۹۹، د. حسنین عبید، رقم ۱۲۹، ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) اضيف حكم هذا النص الى قانون العقوبات بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥. وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون تبريراً له ما يلى: «كثرت أخيراً الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحلت مشكلة ازعاجهم فى بيوتهم ليلأونهارا واسماعهم افذع الالفاظ وأقبح العبارات واحتمى المعتدون بسرية المحادثات التليفونية وأطمأنوا الى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة الا اذا توافر شرط العلائية وهو غير متوافر طبقاً للنصوص الحالية، الأمر الذى يستلزم تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدى هؤلاء المستهترين».

ويتوافر القصد الجنائى فى جريمة القذف متى علم الجانى بأن الوقائع التى يسندها لو كانت صادقة لأرجبت عقاب من أسندت البه أو احتقاره عند أهل وطنه، ومع ذلك اتجهت ارادته الى اذاعة هذه الوقائع. وبعبارة أخرى فان القصد الجنائى فى القذف يتكون من علم الجانى بكافة عناصر الجريمة وارادته للفعل وللنتيجة المترتبة عليه.

## أ- العلم يعناصر الجريمة:

يتعين حتى يترافر القصد الجنائى أن ينصب علم المتهم على كافة عناصر الجريمة. ويعنى ذلك فى صدد جريمة القذف علم القاذف بحقيقة الأمور التى يسندها الى المجنى عليه من ناحية، وعلمه بعلانية ذلك الاسناد من ناحية أخرى.

# ١- علم القاذف يحقيقة الأمور التي يسندها الى المجنى عليه:

يتعين أن ينصرف علم القاذف الى دلالة الوقائع التى يسندها إلى المجنى عليه، أى علمه بأن من شأن هذه الوقائع لو صحت أن توجب عقاب من أسندت اليه أو توجب احتقاره عند أهل وطنه، أو بعبارة أخرى أن من شأنها أن تمس شرف المجنى عليه واعتباره بصفة عامة.

والعلم بدلالة الوقائع المسندة يغترض اذا كانت العبارات لتى استعملها القاذف شائنة بذاتها (۱). ومن أمثلة هذه العبارات القول عن أحد رجال السياسة أنه «مقامر عصير أمة وحياة شعب وأن التاريخ كتب له سطوراً يخجل هومن ذكرها، وأنه تربى على موائد المستعمرين ودعامة من دعامات الاقتصاد الاستعماري الذي بناه اليهود بأموالهم، وأنه أحد الباشوات الذين لا يدرون مصيرهم اذا استقل الشعب وتولت

<sup>(</sup>۱) وأحكام محكمة النقض عديدة في هذا المعنى، راجع على سبيل المثال نقض ٤ يناير ١٩٣٢، مجموعة القواعد، حـ ٢، وقم ٣١١، ص ٣٩٧، ٣ مايو ١٩٥٥، مجموعة النقض، السنة السادسة، رقم ٣٠٤، ص ٣٠٣، ١٩٧٠، السنة ٢١، رقم ١٦٣، ص ٣٩٣، ٢٤ مايو ١٩٧٠، السنة ٢٧، رقم ١٦٧٠، ص ٥٤٢.

عنهم تلك اليد التى تحمى مخازيهم يد الانجليز التى يهمها وجود هؤلاء على رأس الحكومات فى مصر وغيرها من الدول المنكوبة. وأنه يسافر الى بلاد الانجليز ليمرغ كرامة مصر فى الأوحال وليخترع نوعاً من التسول هو الاستجداء السياسي (١)

وافتراض العلم بدلالة الوقائع التى يسندها القاذف لا ينفى حقد فى اثبات عكس هذا الافتراض، بأن يثبت أنه كان يجهل دلالة العبارات التى استعملها، أر أن لهذه العبارات فى بيئته دلالة غير تلك التى لها فى البيئة التى أذيعت فيها.

# ٢- علم القاذف بعلانية الاسناد:

يلزم أن ينصرف علم القاذف الى أنه يسند عبارات القذف بطريقة من طرق العلانية، علي التفصيل السابق فى دراسة هذه الطرق. فاذا كانت وسيلة الاسناد هى القول أو الصياح، تعين أن يعلم القاذف بأنه يجهر بقوله أو صياحه فى مكان عام أوأن صوته يسمع فى هذا المكان أو ينقل عن طريق اللاسلكى الى أشخاص آخرين. واذا كانت وسيلة الاسناد هى الكتابة أو ما يلحق بها، تعين أن يعلم القاذف بأن المكتوب المتضمن لعبارات القذف يوزع على الناس دون تمييز أو يعرض للانظار فى مكان عام أو أنه يباع أو يعرض للبيع.

وترتيباً على ذلك لا تتوافر العلانية، وينتغى بالتالى القصد الجنائي، اذا ثبت جهل القاذف بأن عبارات القذف تسمع فى الطريق العام، بسبب وضع شخص دون علمه لجهاز ينقل صوته الى الطريق العام. كذلك لا تتوافر العلانية، وينتغى القصد

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۵ يونيو ۱۹٤۸، مجموعة القواعد، ح ۷، رقم ۱۹٤۱، ص ۲۹۲، انظر ايضا نقض ۹ يناير ۱۹۵۰، مجموعة النقض، السنة الأولى، رقم ۷۸، ص ۲۳۵، وفيه قررت المحكمة أنه مادامت العبارات الثابتة بالحكم هي عما يخدش الشرف ويس العرض فذلك يكفي في التدليل على توافر القصد الجنائي. وفي حكم آخر قررت المحكمة أنه «يكفي لاثبات توافر القصد الجنائي لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقدعة فهذه لا تترك مجالاً لافتراض حسن النية لدى مرسلها». نقتض ۱۱ ديسمبر ۱۹۳۳، مجموعة القواعد، ح ۳، رقم ۲۷۲، ص ۲۲۰.

الجنائى، اذا سلم القاذف المكترب المتضمن لعبارات القذف الى شخص ليحتفظ به، فقام هذا الأخير دون علم القاذف باستخراج نسخاً منه ووزعها على الناس بدون قييز أو باعها أو عرضها للبيع.

#### ب- ارادة السلوك والنتيجة:

يتعين لترافر القصد الجنائي في القذف، الى جانب علم القاذف بعناصر الجرعة، ارادته للسلوك الاجرامي وللنتيجة الاجرامية المترتبة عليه.

#### ١- ارادة السلوك الاجرامى:

يلزم أن تنصرف ارادة القاذف الى اتيان السلوك الاجرامى أى الى اسناد الوقائع التى تتضمنها عبارات القذف التى نطق بها. ويقتضى ذلك أن يكون القاذف قد وجه عبارات القذف بارادة حرة لا يشوبها اكراه أو تهديد، والا تكون تلك العبارات وليدة انفعال أو ثورة نفسية.

وعلى ذلك ينتغى القصد الجنائى اذا ثبت أن القاذف كان مكرها على ترجيه عبارات القذف، بأن صدرت عند تحت تأثير التهديد، أو اذا ثبت أنه كان وقت ترجيه هذه العبارات فى حالة انفعال أو ثورة نفسية. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بانتفاء القصد الجنائى اذا كان «المتهم حين ارتجل الخطبة المقول بتضمنها العيب كان فى حالة انفعال وثورة نفسانية فجمح لسانه وزل بيانه وانزلق الى العبارة التى تضمنت العيب .. لأنه اذا صح أن عبارة العيب قد صدرت عفوا من المتهم فى الظروف والملابسات التى ذكرها الحكم، فإن القول بأنه قصد أن يعيب يكون غير سائغ (۱)».

### ٧- ارادة النتيجة الاجرامية:

يتعين أيضاً أن تتجد ارادة القاذف الى اذاعة وقائع القذف، بحيث يعلم بها

<sup>(</sup>١) نقض ٧ ديسمبر ١٩٤٢، مجموعة القواعد، جـ ٦، رقم ٣٠، ص ٤١.

جمهور الناس، وذلك حتى يمكن القول بأنه قصد علانية القذف. وتعد ارادة هذه النتيجة الاجرامية قائمة اذا ثبت أن الجانى قد سعى الى اذاعة وقائع القذف. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن القانون لا يجيز أن يحمل القاذف مسئولية نشر عبارات القذف أو اذاعتها أو جعلها علنية بأية طريقة الا اذا كان هو الذى عمل على ذلك وقصد اليه (١)».

وقصد العلانية أمر يستخلصه قاضى الموضوع من ظروف الواقعة وملابساتها، ولكن يجوز للقاذف أن يثبت انتفاء هذا القصد لديه رغم توافر العلانية. وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المتهم قد شكا أحد زملائه الى مجلس ادارة الشركة، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه الى المدير عبارة «سرى وشخصى» ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد اذعة ما حوته الشكوى من العبارات التي عدتها المحكمة قذفاً في حق المشكو، بدلالة ما كتبه على غلافها ولكن أدانته المحكمة فى جريمة القذف علنا دون أن تتحدث عما تمسك به فى دفاعه فإن حكمها يكون قاصر التسبيب(٢).

واذا توافر القصد الجنائى بعنصريه من علم وارادة على النحو السابق بيانه، فلا عبرة بالبواعث على القذف ولو كانت شريفة فى ذاتها، وما ذلك الا تطبيق للقاعدة العامة التى تقضى بأن الباعث لا أثر له فى قبام الجريمة (٣). فلا ينفى القصد الجنائى دفع المتهم بأن باعثه على القذف كان شريفاً، اذ لم يكن يهدف منه الا تحتيق المصلحة العامة، باظهار عيوب المجنى عليه أو كشف نفاقه على مرأى

<sup>(</sup>١) نقض أول ديسمبر ١٩٤١، مجموعة القواعد، حد ٥، رقم ٢١٤، ص ٥٩١.

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۵ دیسمبر ۱۹۳۹، مجموعة القواعد، حد ۵، رقم ۳۸، ص ۲۱، كما قضت بعدم اعتبار الابلاغ بوقائع معینة الی جهات الاختصاص قذفا ما دام الشاكی لم یقصد اذاعة ما أبلغ به أو التشهیر بالمشكو، انظر نقض ۱۵ ابریل ۱۹۷۹، مجموعة النقض، السنة ۳۰. رقم ۱۰۱، ص ۶۵۱.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٩ مايو ١٩٧٢، مجموعة النقض، السنة ٢٣، رقم ١٩١، ص ٨٤٤.

ومسمع من الجميع حتى لا ينخدعوا فيه. وليس من عناصر القصد الجنائى فى القذف نية الاضرار بالمجنى عليه، فاذا ثبت أن نية القاذف لم تتجه الى الاضرار بالمجنى عليه، بل على العكس اتجهت الى اسداء خدمة له بترجيه النصح اليه، فان ذلك لا ينفى القصد الجنائى، باعتباره من قبيل البراعث التى لا يعتد بها، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن القصد الجنائى فى جرعتى القذف والسب يترافر متى كانت العبارات التى وجهها المتهم الى المجنى عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى كانت الألفاظ دالة بذاتها على معانى السب والقذف، وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التى دفعته لنشرها(۱).

وحسن نية القاذف لا تأثير له على القصد الجنائي، فاعتقاد المتهم صحة الوقائع التى يسندها الى المجنى عليه لا ينفى القصد الجنائي لديه، اذ يسترى لقيام الجرعة أن تكون الوقائع المسندة صحيحة أم كاذبة، وتطبيقاً لذلك فانه لا يقبل من القاذف اثبات صحة الوقائع التى يسندها الى المجنى عليه، الا في الاحوال الاستثنائية التي أجاز فيها القانون ذلك كما سنرى عند دراسة حالات اباحة القذف.

وأخيراً لا ينفى القصد الجنائى فى القذف استغزاز المتهم الذى دفعه الى توجيه عبارات القذف، لأن أثر الاستغزاز يقتصر على جرية السب غير العلنى المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨/ ٩ من قانون العقوبات. ولا عبرة بما يبديه الجانى من اعتذار لاحق على قام الجرية، فمثل هذا الاعتذار لا يؤثر فى الجرية التى توافرت أركانها، الا اذا استخلص القاضى من الاعتذار الفورى جهل المتهم بدلالة العبارات التى صدرت عنه، وبالتالى انتفاء عنصر من عناصر القصد الجنائى لديه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۷ مایو ۱۹۷۹، مجموعة النقض، السنة ۷۷، رقم ۱۲۰، ص ۵٤۲، وانظر كذلك نقض ۱۵ یونیه ۱۹۶۸، مجموعة التواعد، ح ۷ رقم ۲۵۱، ص ۹۱۲.

<sup>(</sup>۲) د. محمود نجیب حسنی، رقم ۵۷۹، ص ۵۷۳.

## المطلب الثاني عقوبة القذف

نصت المادة ٣٠٣ ع على عقوبة القذف في صورته البسيطة، كما نصت المواد ٣٠٣ فقرة ثانية، ٣٠٦ مكرراً (ب)، ٣٠٧، ٣٠٨ ع على عقوبة القذف المقترن بظروف مشددة.

## أرلاً: عنوبة النذف البسيط:

حددت المادة ٣٠٣ فى فقرتها الأولى عقوبة القذف فى صورته البسيطة بنصها على أنه «يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».ونلاحظ أن المشرع قد وضع حدا أدنى وحدا أقصى للغرامة التى يجوز الحكم بها، بينما اقتصر بالنسبة للحبس على تحديد أقصى مدته فقط دون أن يضع له حدا أدنى، مما يتبح للقاضى أن يحكم بحده الأدنى العام وهو أربع وعشرون ساعة. وبذلك يكون المشرع قد ترك للقاضى سلطة تقديرية واسعة فى تحديد العقوبة الملائمة. ويسترشد القاضى فى سبيل ذلك بكافة الاعتبارات والظروف السابقة لنشاط الجانى أو المعاصرة له أو اللاحقة عليه.

وتجدر الاشارة الى أنه لا عقاب على الشروع فى القذف، اذ القذف جنحة لا يعاقب على الشروع فيها الا اذا نص المشرع على ذلك، ولم يرد نص يقرر العقاب على الشروع.

ويجب لتحريك الدعرى العمرمية عن جرعة القذف تقديم شكرى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائي، طبقاً للمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية. وفي هذه الحالة تسرى قواعد الشكوى المقررة في هذه المادة وما بعدها. ومنها عدم قبول الشكوى

بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه علماً يقينيا بالجرعة ومرتكبها (١). ولا يحتسب يوم العلم بوقوع جرعة القذف ومرتكبها ضمن الميعاد المقرر لتقديم الشكوى باعتبار أن هذا العلم هو الأمر المعتبر قانوناً مجرياً للميعاد (٢). وتنقضى الدعوى العمومية عن القذف بتنازل مقدم الشكوى في أي وقت الى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي.

#### ثانياً: عقربة القذف المقترن بطروف مشددة:

نص المشرع على عدة ظروف تشدد عقوبة القذف السابق بيانها. وهذه الظروف منها ما يرجع الى صفة المجنى عليه فى القذف، ومنها ما يرجع الى الوسيلة المستعملة فيه، ومنها ما يرجع الى نوع الوقائع المسندة، أى الى موضوع الاسناد.

#### أ- تشديد عقربة القذف بالنظر الى صفة المجنى عليه:

تشدد صفة المجنى عليه عقوبة القذف في حالتين: الأولى اذا كان المجنى عليه موظفاً عاماً ، والثانية اذا كان المجنى عليه من عمال النقل العام.

## ١- تشديد عقربة القذف الواقع ضد الموظف العام أو من حكمه:

نصت على هذا التشديد المادة ٣٠٣ ع فى فقرتها الثانية بقولها «فاذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين المقوبتين فقط».

ويشترط لتوافر الظرف المشدد أن يكون المجنى عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذى صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة، على التفصيل الذى سنبينه عند الكلام عن اباحة القذف فى حق الموظف العام أو من حكمه. كما يشترط لتوافر

<sup>(</sup>١) نقض ١٢ مارس ١٩٧٤، مجموعة النقض، السنة ٢٥، رقم ٦٠، ص ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٦ يناير ١٩٧٦، مجموعة النقض، السنة ٢٧، رقم ١٦، ص ١٣٤.

الطرف المشدد أن يكون القذف بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

فإذا ترافر هذين الشرطين فى القذف، شددت عقربته الى الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين فقط. والتشديد هنا يكون برفع الحد الأقصى للحبس الى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين فى القذف البسيط، وزيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وعلة هذا التشديد، كما أشارت اليها المذكرة الايضاحية، هي «أنه لما كان من الجائز هنا اقامة الدليل على صحة ما يقذف به فالحكم على المتهم يكون معناه أنه قد ثبت عليه الادعاء بأمور كاذبة، وعلى ذلك تكون جرعته أبلغ وأشد. ومن جهة أخرى فالقذف في حق موظف أو شخص آخر ذي صغة نيابية عامة يلحق بالمصلحة العامة ضرراً أبلغ من القذف في حق الأفراد».

# ٢- تشديد عقربة القذف الواقع ضد عمال النقل العام:

نصت على تشديد العقوبة فى هذه الحالة المادة ٣٠٦ مكرراً (ب) بقولها «يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣٠٦، ٣٠٦ خمسة عشر يوماً .... اذا كان المجنى عليه فى الجرائم المذكورة موظفاً أو عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات».

ويشترط لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى هذه المادة أن يكون المجنى عليه موظفاً أو عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، وأن يقع المتحفات عليه وقت أداء عمله أثناء سير وسيلة النقل أو أثناء توقفها فى المحطات ولو لم يكن القذف وقع عليه بسبب أداء عمله.

وتواقر هذين الشرطين يترتب عليه تشديد عقوبة القذف برفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس وحدها خمسة عشر يوما. وقد يجتمع هذا الظرف المشدد مع الظرف السابق دراسته، اذا كان عامل النقل الذي وقع عليه الاعتداء موظفاً عاماً أو من في حكمه، وكان الاعتداء عليه بسبب أداء وظيفته. وفي هذه الحالة يتعين توقيع العقوبة الأشد، وهي الحبس الذي لا تقل مدته عن خمسة عشر يوماً والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين.

وعلة هذا التشديد تكمن فى رغبة المشرع فى حماية عمال النقل، حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم، بما يكفل السير المنتظم لوسائل النقل العام. ونرى أنه لم يكن هناك داع لاضافة هذا الظرف الجديد، إذ كان يمكن أن يغنى عنه الظرف المنصوص عليه فى المادة ٣٠٣ فقرة ٢ع، التى تشدد عقوبة القذف اذا كان المجنى عليه موظفاً عاماً وكان القذف الواقع عليه بسبب أداء الوظيفة.

## ب- تشديد عقوبة القذف بالنظر الى وسيلة الاسناد:

نصت المادة ۳۰۷ ع على تشديد عقوبة القذف بالنظر الى الوسيلة المستعملة فيه، بقولها واذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من ۱۸۱ الى ١٨٥ و ٣٠٣ بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الى ضعفها ».

ويشترط لترافر هذا الظرف المشدد نشر وقائع القذف فى احدى الجرائد الدورية، أو غيرها من المطبوعات ولو كانت غير دورية كاعلان أو كتاب غير دوري. فاذا توافر هذا الشرط شددت عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٣ ع بفقرتيها الى الضعف سواء فى ذلك حدها الأدنى أو حدها الأقصى.

وعلة تشديد العقوبة فى هذه الحالة أشارت اليها المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات، بقولها أن «ارتكاب الجرائم بطريق النشر فى الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروى يجعل لها من الخطورة مالا يكون لها أذا وقعت بمجرد القول فى السوارع أو غيرها من المحلات العمومية فى وقت غضب أو على اثر استفزار خصوصاً أذا كانت الألفاظ مما يرد عادة على السنة العامة. ومن جانب آخر فإن

حملات القذف أو السب قد يتخذها بعض من سئ الأخلاق لهم سبيلاً للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية». والى ذلك يمكن أن نضيف أن علة التشديد تكمن أيضاً فى خطورة الوسيلة المستعملة، بما تؤدى اليه من ذيوع وقائع القذف على نطاق واسع، وقكين عدد كبير من الناس من الاطلاع عليها أو العلم بها.

#### ج- تشديد عقوبة القذف بالنظر الى موضوع الاسناد:

نصت المادة ٣٠٨ ع على تشديد عقربة القذف بالنظر الى نوع الوقائع التى تضمنها القذف بتقريرها أنه واذا تضمن العيب أر الاهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة ١٧١ طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد ١٧٩، ١٨١، ١٨١، ٣٠٣، ٣٠٣ و ٣٠٧ على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».

ويتحقق الطعن فى عرض الأفراد باسناد واقعة من شأنها أن تمس الطهارة الجنسية للمجنى عليه رجلاً كان أو امرأة، أو تعنى تفريط أى منهما فى عرضه، كالقول عن امرأة انها على صلة جنسية بغير زوجها، أو عن رجل انه وسيط بين اخته ورجل فى علاقة جنسية (١) أو أنه مصاب بشذوذ وله اتصال جنسى برجل آخر.

ويتحقق الخدش فى سمعة العلائلات بنسبة واقعة غس كيان العائلة فى مجموعها وتجرح شرفها، سواء تعلقت تلك الواقعة بالعرض أم بغيره من نواحى الشرف والكرامة. ومثال الوقائع التى تخدش سمعة العائلات، القول عن أفراد أسرة معينة أنهم يتجرون فى المخدرات، أو يديرون منازلهم للدعارة أو لتناول المسكرات ولعبالقمار.

<sup>(</sup>۱) وقد قضت معكمة النقض بأن قول المتهم للمجنى عليه «يا معرص» طعن منه في عرضه، انظر نقض ۲۹ يناير ۱۹٤۵، مجموعة القراعد، حد ٦ وقم ٤٨١ ص ٢٩٢٠، كما قضت بأنه يعد قلفاً منطويا على طعن في العرض نعت فتاة بكر بأنها ثيب، من ذلك قول المتهم للمجنى عليه وأنا معى عقد انها بنت وبنتك مش بنت» «هات بنتك نوديها للعكيم» «أنا عايز اتحداك يا معرص، بنتك نافذة، انت حاتلزقلى بنتك البايرة، واجع نقض ٢٨ يناير ١٩٥٧، مجموعة النقض، السنة الثالثة، وقم ٢٧١، ص ٤٦٨.

ولا يشترط للتشديد المنصوص عليه في المادة ٣٠٨ ع أن يتضمن القذف في العرض والخدش لسمعة العائلة، وإنما يكفى توافر أحد الأمرين، فالقانون لا يتطلب اجتماعهمامعاً.

فاذا تضمن القذف أحد هذين الأمرين، شددت العقوبة فيكون الجمع بين عقوبتى الحبس والغرامة وجوبيا، بحيث لا يجوز للقاضى أن يقتصر على أحدهما فقط. واذا وقع القذف المتضمن طعناً فى الاعراض أو خدشاً لسمعة العائلات بطريق النشر فى أحدى الجرائد أو المطبوعات، فقد أوجبت المادة ٣٠٨ع ألا يقل الحد الأدنى لعقوبة الحبس عن ستة أشهر والا يقل الحد الأدنى لعقوبة الغرامة عن نصف حدها الأقصى.

ومن الواضع أن هذا التشديد يرجع الى رغبة المشرع فى كفالة حرمة وقدسية أعراض الأفراد وسمعة العائلات ضد أى مساس بهما، مع ما يتضمنه ذلك المساس من ضرر جسيم يترتب على القذف فى هذا المجال الحساس بالذات.

وفيما يتعلق بالتشديد الراجع الى نشر وقائع من هذا القبيل فى الجرائد والمطبوعات، فقد أوردت المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات تعليلاً له، حين قررت أن هذا التشديد قد اقتضته «ضرورة وضع حد لاستهتار بعض الصحف والمجلات وخوضها فى الشئون الخاصة للأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والاساءة الى سمعتهم لأغراض شخصية دنيئة».

# المبحث الثانى القذف المباح

اذا توافر للقذف ركنه المادى وركنه المعنوى على النحو السابق بيانه، تحققت به جرعة القذف التي يعاقب عليها القانون، حماية لشرف المجنى عليه واعتباره. ومع

ذلك قدر المشرع أن هناك أحوالا تستدعى التضعية بحق الشخص فى حماية شرفه واعتباره، من أجل صيانة مصلحة عامة هى أولى بالرعاية. ومن هنا جاءت اباحة القذف فى بعض الأحوال، اذا كان من شأن ذلك تحقيق مصلحة اجتماعية أو فردية تعلو على تلك التى للمجنى عليه فى الحفاظ على شرفه واعتباره.

وتطبيقاً لهذا المبدأ، نص المشرع على حالات يباح فيها القذف، وهذه الحالات ما هي الا تطبيقات لاستعمال الحق كسبب عام للاباحة (١)، لذلك ليس هناك ما يمنع من اضافة حالات اخرى يباح فيها القذف، استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، كحق النقد وحق نشر الاخبار في الصحف وما الى ذلك. ونقتصر فيما يلى على دراسة الحالات التي نص المشرع في الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات على اباحة القذف فيها وهي: الطعن في أعمال ذوى الصفة العمومية، والاخبار بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، والدفاع امام المحاكم.

# المطلب الأول الطعن في أعمال ذوى الصفة العمومية

بعد أن عرفت الفقرة الأولى من المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات جريمة القذف، نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على اباحة القذف الذى يتضمن طعنا فى أعمال ذوى الصفة العمومية بقولها "ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ويشرط اثبات حقيقة كل فعل أسند اليه، ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة".

 <sup>(</sup>١) بالاضافة الى استعمال الحق كسبب لاباحة القذف، تسرى على جريمة القذف سائر اسباب
 الاباحة المنصوص عليها في القانون، وتنتج أثرها في اباحة القذف اذا توافرت شروطها.

وقبل أن نتكلم عن شروط اباحة القذف فى هذه الحالة، نشير الى أن علة هذه الاباحة تكمن فى رغبة المسرع قى صيانة الوظيفة العامة من كل خلل أو قصور قد يشوب محارستها، وذلك بتشجيع الافراد على الكشف عن أوجه الخلل أو القصور التى قد تشوب تنفيذ الموظف لمهام وظيفته. وقد قدر المشرع أن فى ذلك مصلحة عامة تعلو على مصلحة الموظف فى الحفاظ على شرفه واعتباره، مما يبرر التضحية بتلك المصلحة عن طريق اباحة القذف الذى قد يتضمنه الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه.

لكن التضحية بمصلحة الموظف العام فى صيانة شرفه واعتباره تحقيقاً لمصلحة عامة لا يمكن أن تكون تضحية مطلقة، لذا فقد وضع القانون شروطاً لاباحة القذف فى هذه الحالة ضماناً لحسن استعمال الحق فى الطعن وعدم الخروج به عن الهدف الذى تقرر من أجل تحقيقه. هذه الشروط حرص المشرع على تأكيدها فى نص المادة ٢٠٠ ع، التى أباحت فى فقرتها الثانية القذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، وهى أربعة شروط.

الشرط الأول أن يكون القذف موجها الى موظف عام أو من في حكمه.

الشرط الثاني أن تكون وقائع القذف متعلقة بأعمال الوظيفة.

الشرط الثالث أن يكون القاذف حسن النية.

الشرط الرابع أن يثبت صحة وقائع القذف.

ونتكلم عن هذه الشروط بشئ من التفصيل فيما يلى:

الشرط الأول: توجيه القلف الى موظف عام أو من في حكمه:

يشترط لإباحة القذف أن يكون المقذوف في حقد موظفاً عاماً أو شخصاً ذي صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة.

والموظف العام هو كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يدار

بطريق الاستغلال المباشر ويشغل وظيفة داخلة في النظام الادارى لهذا المرفق (١). أما ذوو الصفة النيابية العامة، فيقصد بهم أعضاء المجالس النيابية العامة كمجلس الشعب، أو المحلية كمجالس المحافظات والمدن، سواء كانت عضويتهم بها عن طريق الانتخاب أو عن طريق التعيين. والمكلف بخدمة عامة يقصد به كل من تعهد اليه سلطة عامة بأداء عمل مؤقت يتصل بالصالح العام، سواء كان قيامه بالعمل بقابل أو بدون مقابل، ومثاله الحارس القضائي والمترجم الذي تنتدبه المحكمة أو سلطة التحقيق.

فاذا لم يكن المقذوف في حقد موظفاً عاماً أو من في حكمه على النحو السابق، فلايستفيد القاذف من اباحة القذف، ولو استطاع اثبات الوقائع التي يسندها الى المجنى عليه، وقد حرص المشرع على تأكيد هذا الحكم في الفقرة الثانية من المادة ٣٠٣ ع بعد أن نص على اباحة القذف في حق الموظف العام بقوله «ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة". وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض أن المحامى لا يعتبر في أداء واجبه موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة، فلا يسوغ اثبات حقيقة ما أسند اليه من وقائم القذف(٢).

# الشرط الثاني: تعلق القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة:

هذا الشرط الذى أكده المشرع تقتضيه علة إباحة الطعن في أعمال الموظف العام، وهي كما رأينا الكشف عما يشوب أداؤه للوظيفة من خلل أو قصور، وهو

<sup>(</sup>۱) انظر فى تعريف الموظف العام استاذنا الدكتور محمد قواد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الادارى فى ظل الاتجاهات الحديثة، المجلد الثانى، ١٩٧٨، ص ٤٥٦ وما بعدها، وقد حكم بأن العمدة يعتبر موظفاً عاماً فى أحكام القذف، راجع نقض ٤ يونيو ١٩٣٧، مجموع القواعد، حـ٤، رقم ٩٣، ص ٧٨.

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۲ ماس ۱۹۳۱، مجموعة القواعد، ح ۲، رقم ۲۰۲، ص ۲۹۵، ۱۹ يناير ۱۹۸، مجموعة النقض، السنة ۱۳، قم ۱۳، ص ۷۷.

ما لا يتحقق الا اذا كانت وقائع القذف متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. وهي تعتبر كذلك اذا كانت تدخل في نطاق الاعمال التي يلزم القانون الموظف بأدائها أو الأعمال المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً.

وعلى ذلك فلا يستفيد القاذف من اباحة القذف اذا تعدى الطعن أعمال الوظيفة، ليشمل وقائع تدخل في الحياة الخاصة للموظف العام أو من حكمه. فهذا القذف لا يباح، ولو كان القاذف حسن النية يستطيع اثبات صحة الوقائع التي ينسبها الى الموظف العام، وفي هذا لا يختلف الموظف عن غيره من بقية أفراد الناس.

وتطبيقاً لذلك لا يرتكب قذفاً معاقباً عليه من يسند الى طبيب بمستشفى عام أنه ينقل أجهزة المستشفى أو الأدوية لاستعمالها فى عيادته الخاصة أو أنه يستعمل الوحدة الصحية كعيادة خاصة له، كما لا يرتكب قذفاً معاقباً عليه من ينسب الى استاذ جامعى أنه يغير كل عام فى الكتب التى يدرسها دون مقتض لمجرد اجبار الطلبة على شرائها، أو أنه يتغيب عن دروسه بدون عذر ليجبرهم على تلقى دروس خصوصية عنده، بشرط اثبات صحة هذه الوقائع. وعلى العكس من ذلك يرتكب قذفاً معاقباً عليه من يسند الى الطبيب أو الاستاذ أن كلا منهما يقضى لياليه فى لعب القمار وشرب الخمر أو أنه يتاجر فى الممنوعات ليرفع من دخله (۱)، ولو كانت هذه الوقائع صحيحة.

ولكن اذا كان الطعن فى أمور الحياة الخاصة للموظف لا يباح، شأنه فى ذلك شأنه كل أفراد الناس، الا أنه يستثنى من هذا حالة ما اذا كان لشئون الموظف الخاصة علاقة بأعمال وظيفته أوتأثير عليها. ففى هذه الحالة يباح القذف المتعلق

<sup>(</sup>١) وقد قضت محكمة النقض بأنه اذا كانت وقائع القذف لا تمت بصلة ما الى صفة المجني عليه كنائب أو وكيل لمجلس النواب بل هي موجهة اليه بصفته فرداً من أفراد الناس فإن القذف يكون معاقباً عليه، نقض ١٧ مايو ١٩٥٠، مجموعة النقض، السنة الأولى، رقم ٢١٦، ص ١٥٥٢.

بالحياة الخاصة، وبالقدر الذى يستلزمه توضيح الوقائع المتعلقة بأعمال الوظيفة أو اقامة الدليل على صحتها. مثال ذلك القول عن موظف أن زوجته تسيطر عليه وتتدخل في أعمال وظيفته بتوجيهها الى ما يحقق مصلحتها الخاصة أو مصلحة أقربائها (١). وتقدير ما اذا كان هناك ارتباط بين الحياة الخاصة للموظف وأعمال وظيفته هو من الأمور التى يقدرها قاضى الموضوع تحت رقابة محكمة النقض.

واباحة الطعن في أعمال الموظف العام المتعلقة بشئون الوظيفة يمتد الى ما بعد خروجه من هذه الوظيفة أو تركه الخدمة، ما دام الطعن منصباً على أعمال كان قد أداها قبل تركه الخدمة، فليس بشرط للاباحة أن يكون الموظف المقذوف في حقه شاغلا وظيفته وقت القذف، وإغا في الوقت الذي قام فيه بالعمل موضوع القذف.

#### الشرط الثالث: حسن نية القاذف:

يشترط لاباحة القذف في حق موظف عام أو من في حكمه أن يكون القاذف حسن النية. وحسن النية يعنى اعتقاد القاذف في صحة الوقائع التي يسندها الى الموظف العام، وأن يكون مستهدفاً المصلحة العامة التي قصد المشرع الي تحقيقها من اباحة القذف، وليس مجرد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو أحقاد شخصية بينه وبين المقذوف في حقه، وقد حددت محكمة النقض مدلول حسن النية المشترط لاباحة القذف في حق الموظف العام ومن في حكمه بقولها أن «كنه حسن النية في جرية قذف الموظفين هو أن يعتقد موجه النقد صحته وأن يقصد به إلى المصلحة العامة، لا إلى شفاء الضغائن والاحقاد الشخصية (٢)".

فاذا ثبت أن القاذف لم يقصد بالطعن في أعمال الموظف تحقيق المصلحة العامة، وإنا قصد مجرد التشهير بالموظف شفاء لضغائن وأحقاد بينهما، فانه يسأل

<sup>(</sup>۱) د. محمود نجیب حسنی، رقم ۲۰۰، ص ۵۹۳.

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۹ مارس ۱۹۳۶، مجموعة القواعد، حسم، رقم ۲۲۶، ص ۲۹۷، وانظر ايضاً نقض ۱۹۳۱ مارس ۱۹۳۲ مارس ۱۹۳۲ مارس ۱۹۳۲ مارس ۱۹۳۲ مجموعة القواعد، حسم تقم ۳۳۳، ص ۱۹۶۹ مارس ۱۹۳۲ مجموعة القواعد، رقم ۳۲۷، ص ۱۹۵۰

عن جريمة قذف، ولو كان يستطيع اثبات الوقائع التي نسبها الى الموظف، وهذا ما أكدته محكمة النقض فى أحكام عديدة لها<sup>(۱)</sup>. وتقدير حسن النية متروك لقاضى الموضوع يستخلص قيامه أو تخلفه من ظروف الدعوى المطروحة أمامه تحت رقابة محكمة النقض.

## الشرط الرابع: اثبات القاذف صحة وقائع القذف:

يلزم حتى يستفيد القاذف من اباحة القذف في حق الموظف أومن في حكمه أن تكون وقائع القذف صحيحة. واثبات صحة هذه الوقائع يقع عبؤه على القاذف، كما يتطلبه صراحة نص الماة ٣٠٢ ع بقولها «وبشرط اثبات حقيقة كل فعل أسند اليه».

واباحة اثبات وقائع القذف في حق ذوى الصفة العمومية الها تقرر استثناء من القاعدة العامة في جرعة القذف، التي تقضى بعدم الاعتداد بصحة أو كذب وقائع القذف وعدم السماح للقاذف بتقديم الدليل على صحة هذه الوقائع، لذلك فلا يجوز القياس على هذا الحكم. وقد حرص المشرع على تأكيد الصفة الاستثنائية لهذا الحكم، بنصه في الفقرة الاخيرة من المادة ٣٠٢ع على أنه «لا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة».

واشتراط أن يقدم القاذف الدليل على صحة الوقائع التى يسندها، يتغق مع الحكمة التى من أجلها تقررت اباحة الطعن فى حق ذوى الصفة العمومية، وهى حماية المصلحة العامة بالكشف عن عبوب الموظفين، كما أنه يرعى مصالح هؤلاء، حتى لا تتخذ اباحة القذف فى حقهم وسيلة لتوجيه اتهامات كيدية تهدف الى

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال نقض ١٤ مارس ١٩٣٢ مارس ١٩٣٤ المشار اليهما في الهامش السابق، ٢٧ ديسمبر ١٩٥٩، مجموعة النقض، السنة العاشرة، رقم ٢١٨، ص ١٠٥٥، فيراير ١٩٥٧، السنة الثامنة، رقم ٣٧، ص ٢٧، وفيه قررت المحكمة أن قول المتهم في حق المجنى عليه وأنى أعوذ بالله عن يتهمونك ظلما بأنك عادل وبأنك تصلع لولاية القضاء، فهذا وأيم الحق محض افتراء أشهد الاكوان جميعاً على انك منه براء، يعنى أنه سئ النية ولا يقصد من طعنه الا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية.

مجرد التشهير بهم وحملهم على مخالفة واجبات وظائفهم، دون أن يكون لدى القاذف الدليل على صحة ما يسنده اليهم. وترتيباً على ذلك فان القاذف لا يستفيد من اباحة القذف في حق الموظف العام اذا لم يكن بيده الدليل علي صحة ما قذف بد، وافا "أقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلا" (١).

وللقاذف في سبيل اثبات صحة ما قذف به أن يلجأ الى كافة طرق الاثبات، بما فيها القرائن وشهادة الشهود، حيث لم يقيد القانون حقه في إقامة الدليل على صدق الوقائع التى ينسبها الى الموظف العام بأى قيد (٢)، الا في الحالة التى يتم فيها القذف بطريق النشر في احدى الصحف أو غيرها من المطبوعات. ففي هذه الحالة أوجبت المادة ٦٢٣ من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على القاذف أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الادلة على كل فعل أسنده الى الموظف العام أو من في حكمه والا سقط حقه في اقامة الدليل. فاذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه اعلان النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة في الخمسة أيام وبعب عليه اعلان النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة في الخمسة أيام نظر الدعوى في هذه الاحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين نظر الدعوى في هذه الاحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين بهما. (٣)

<sup>(</sup>۱) راجع نقض ۷ أبريل ۱۹۲۹، مجموعة النقض، السنة ۲۰، وقم ۹۹، ص 20۸، نقض ۳۱ مارش ۱۹۳۷، مجموعة القواعد، حد ۲، وقم ۳۲۲، ص 2۹۲.

<sup>(</sup>٢) نقض ٣ يونيه ١٩٥٢، مجموعة النقض، السنة الثالثة، رقم ٣٨٤، ص ١٠٢٨.

<sup>(</sup>٣) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ١٢٣ من قانون الاجراءات الجنائية من الزام المتهم الملكف بالحضور مباشرة وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخدسة أيام التالية لاعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده الى موظف عام أو شخص ذى صفة نبابية عامة أو مكلف بخدمة عامة والإ سقط حقه فى اقامة الدليل المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من قانون العقوبات. حكم صادر فى ٦ فبراير ١٩٩٣ فى الدعوى رقم ٣٧ لسنة ١١ قضائية دستورى. لكن يلاحظ أنه طبقاً لنص المادة ٤٩ فقرة ٢ من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن أحكام المحكمة بعدم دستورية نص فى قانون أو لاتحة يترتب عليها عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم. ولما كان الحكم المشار اليه لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى تاريخ كتابة هذه السطور، فإن الفقرة الثانية من المادة ١٢٣ إ. ج يكون نافذ المفعول الى الوم التالى لتاريخ نشر الحكم.

فاذا عجز القاذف عن اثبات حقيقة ما أسنده الى الموظف العام، وجبت ادانته عن جرية القذف ومعاقبته بالعقوبة المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٣٠٣ع. ومع ذلك يذهب رأى الى أنه إذا كان المتهم حسن النية يعتقد صحة الوقائع التى نسبها الى الموظف العام، ومع ذلك عجز عن اثبات هذه الوقائع، فإنه الوقائع التى نسبب الاباحة متى كان اعتقاده فى صحة وقائع القذف مبنياً على أسباب معقولة تبرره، وذلك تطبيقاً لنظرية الغلط فى الاباحة (١١)، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يذهب رأى الى القول بأن القاذف لا يستغيد من سبب الاباحة اذا استطاع اثبات صحة الوقائع التى يسندها الى الموظف العام، ولكن ثبت أنه كان سئ مند. لكن هذا الرأى لا يمكن الموافقة عليه، لأنه ما دامت الواقعة المقذوف بها منه. لكن هذا الرأى لا يمكن الموافقة عليه، لأنه ما دامت الواقعة المقذوف بها الباعث على ذلك تحقيق المصلحة العامة أو التشهير بالموظف اشباعاً لأحقاد شخصية. وفضلاً عن ذلك فإن المصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من شخصية. وفضلاً عن ذلك فإن المصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من إباحة الطعن فى أعمال ذوى الصغة العمومية، وهى الكشف عن سومات الموظفين، إباحة الطعن فى أعمال ذوى الصغة العمومية، وهى الكشف عن سومات الموظفين، وتحتقق ما دامت الواقعة المنسوبة الى الموظف صحيحة أيا كان الباعث على كشفها.

# المطلب الثاني الطلب الاخبار بأمر مستوجب لعقوبة فاعله

نص المشرع في المادة ٣٠٥ ع على اباحة الاخبار الذي يتضمن اسناد واقعة تسترجب عقوبة من تسند اليه، سواء تم هذا الاخبار عن طريق التبليغ الى

<sup>(</sup>۱) من هذا الرأى د. محمود مصطفى، رقم ۳۵۰، ص ۳۰۲، استاذنا الدكتور رمسيس بهنام، ص ۲۵۸، د. عمر السعيد رمضان، رقم ۳۵۷ ص ۳۸۵، انظر عكس هذا الرأى د. محمود نجيب حسنى، رقم ۲۰۲، ص۲۰۷، د. حسنين عبيد، رقم ۲۳۲، ص ۲۲۲.

السلطات المختصة، أو عن طريق أداء الشهادة أمام هذه السلطات.

## أولاً: حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الادارية

التبليع عن الجرائم والمخالفات الادارية حق لكل انسان، بل إنه قد يكون فى بعض الاحوال واجبا عليه يسأل جنائيا أو تأديبيا عن عدم القيام به. وفى ذلك تقول محكمة النقض أن «التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة»(١). ويقتضى الصالح العام تشجيع الأفراد على التبليغ عما يصل الى علمهم من الجرائم، معاونة منهم للسلطات العامة على كشف هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وتوقيع الجزاء عليهم. ولكن قد يكون التبليغ محققاً فى ذاته جريمة، كما اذا كانت الواقعة المبلغ عنها قد علم بها المبلغ أثناء عمارسة مهنته فيلتزم بكتمانها ويرتكب جريمة افشاء أسرار المهنة اذا باح بها، أو كان التبليغ عن واقعة تعد جريمة جنائية أو تأديبية ترجب عقاب أو احتقار من أسندت اليه وهو ما يحقق جريمة القذف.

لذلك رأى المشرع فى مثل هذه الاحرال رفع المسئولية عن المبلغ حتى لا تدفعه خشية العقاب الى الاحجام عن التبليغ. ومن قبيل ذلك ما نص عليه فى المادة ٣١٠ ع بالنسبة لجرية افشاء الاسرار من تجريم الافشاء من غير الاحوال التى يلزم فيها القانون أو يرخص بافشاء بعض الاسرار كما سنرى فيما بعد. ومن قبيل ذلك أيضاما نص عليه فى المادة ٣٠٤ ع من أنه لا يحكم بعقاب القذف وعلى من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله".

وهذه النصوص تقرر كما هو واضح اباحة القذف وافشاء الاسرار، اذا كان كلا منهما استعمالاً لحق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الادارية، أو تنفيذاً لالتزام أو واجب قانونى بالتبليغ عنها. وعلة هذه الاباحة تكمن فيما يحققه هذا التبليغ من

 <sup>(</sup>١) نقض ٨ نوفمبر ١٩٤٨، مجموعة القواعد، حـ ٧، رقم ٦٨٢، ص ٦٤٤ وراجع المواد ٢٥ و
 ٢٦ من قانون الاجراءات الجنائية، ٨٤ و ٩٨ من قانون العقوبات.

مصلحة للمجتمع، قدر المشرع أنها تعلو على مصلحة صاحب السر في كتمانه أو بصغة عامة على مصلحة الشخص في حماية شرفه واعتباره.

وحق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الادارية لا يبيع القذف الا اذا توافرت شروط معينة، نصت عليها المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات وهي:

- ١- أن يكون التبليغ عن واقعة تعد جرية جنائية أو مخالفة ادارية. واذا كانت الواقعة المبلغ عنها جرية جنائية، فينبغى أن تكون من الجرائم التى يجوز للنبابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو اذن أو طلب، كما يستفاد من نصوص المواد ٢٥، ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية. وعلى ذلك فاذا كانت الجرية المبلغ بها مما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية الناشئة عنها الا بناء على شكوى أو طلب، كجرية زنا أو جرية سرقة بين الأصول والفروع، فلا يستفيد المبلغ من الاباحة.
- ٢- أن يكون التبليغ الى أحد الحكام القضائيين أو الادرايين، أى الى جهة مختصة بتلقى البلاغات عن الجرائم الجنائية والمخالفات والادارية واتخاذ الاجراءات الناشئة عنها، كأعضاء النيابة العامة والادارية ورجال الشرطة ورؤساء المصالح والادارات.
- ٣- أن تكون الواقعة المبلغ عنها صحيحة، وهذا ما يستفاد من اشتراط المشرع أن يكون الاخبار «بالصدق». فاذا لم تكن الواقعة صحيحة في ذاتها، فيلزم في الأقل للاستفادة من الاباحة أن يكون المبلغ معتقدا صحة هذه الواقعة وأن يكون اعتقاده هذا مبنيا على أسباب معقوله تبرره تطبيقاً لنظرية الفلط في يكون اعتقاده هذا مبنيا على أسباب معقوله تبرره تطبيقاً لنظرية الفلط في الاباحة. وتبرير هذا الحكم انه لو اشترط المشرع للاستفادة من سبب الاباحة إن تكون الواقعة صحيحة في ذاتها، لأحجم الشخص عن التبليغ عن الجرية أن لم

يكن واثقاً من صحة بلاغه. وفى ذلك تقول محكمة النقض «أن الشارع لا يكن أن يكون قد قصد منع التبليغ مالم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه، أذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة أى اضرار (١)".

٤- أن يكون المبلغ حسن النبة، أى مستهدفاً ببلاغه تحقيق المصلحة العامة وليس مجرد التشهير والانتقام عن يبلغ ضده، ويستفاد هذا الشرط من تطلب المشرع أن يكون الاخبار بالصدق «وعدم سوء القصد».

ويثور التساؤل عما اذا كان المشرع يتطلب اجتماع شرط صحة الواقعة مع شرط حسن النية بالمعنى المشار اليد، أم أنه يكتفى بأحدهما فقط لتوافر سبب الاباحة. ويبدو من ظاهر نص المادة ٣٠٤ ع أن المبلغ لا يستفيد من الاباحة الا اذا كان اخباره عن الجرعة أو المخالفة الادارية «بالصدق وعدم سوء القصد»، أى كما رأينا أن تكون الواقعة المبلغ عنها صحيحة، وأن يكون المبلغ حسن النية. ولكن الراجح أن أحد الشرطين يغنى عن الآخر(٢)، فيكنى للاستفادة من اباحة التبليغ أن تكون الواقعة صحيحة، ولو كان المبلغ سئ النية يستهدف ببلاغه مجرد التشهير والانتقام من المبلغ ضده. اذ ببلاغه هذا تنكشف للسلطات العامة الجرعة أو المخالفة الادارية. كذلك يستفيد من الاباحة المبلغ حسن النية لو ثبت بعد ذلك كذب بلاغه، اذ أنه كان حسن النية غير عالم بكذب البلاغ ولم يقصد من بلاغه سوء إسداء خدمة للمجتمع.

### ثانياً: راجب أداء الشهادة:

قد يكون الاخبار بأمر مستوجب لعقوبة فاعله أثناء أداء الشخص لواجب

<sup>(</sup>١) نقض ٨ يناير ١٩٤٥، مجموعة القواعد، حـ ٦، رقم ٤٤٨، ص ٥٨١.

<sup>(</sup>۲) د. محمود مصطفی، رقم ۳٤۲، ص ۳۰۶، استاذنا الدکتور رمسیس بهنام، ص ۲۹۱، د. محمود نجیب حسنی، رقم ، ۹۱، ص ۳۱۲.

الشهادة أمام سلطات التحقيق أو المحاكمة اذا ما دعى الى ذلك. فاذا كان موضوع الشهادة اسناد واقعة ترجب عقاب من أسندت اليه أو احتقاره فليس فى اسنادها جرعة قذف. لأن أداء الشهادة التزام قانونى يعاقب الشارع على عدم الرفاء به، لما للشهادة من أهمية خاصة بين وسائل الاثبات، ولا يتصور أن يرتكب الشاهد جرعة فى اطاعته أمر القانون الذى يرجب عليه أداء الشهادة (١).

ولكن يشترط للاستفادة من الاباحة في هذه الحالة أن تثبت للشخص صفة الشاهد، بأن يكون قد كلف بأداء الشهادة من سلطة قلك قانوناً التكليف بذلك كسلطة التحقيق أو سلطة المحاكمة، سواء كانت جنائية أو مدنية أو ادارية. كما يشترط للاستفادة من الاباحة أن يلتزم الشاهد حدود الدعوى والوقائع التي كلف بالشهادة في شأنها، فلا يخرج بشهادته عن موضوع الدعوى أو عن الوقائع التي طلب منه أداء الشهادة بصددها. وتقدير توافر هذا الشرط أو تخلفه من اختصاص محكمة الموضوع (٢). فاذا خرج الشاهد عن موضوع الدعوى، فلا يستفيد من الاباحة اذا انطوت أقواله على اسناد وقائع تعد قذفاً، الا اذا كان حسن النبة يعتقد أن ما يسنده من وقائع يدخل في موضوع الدعوى، ولم يكن يستهدف باسنادها سوى معاونة القاضي في محاولة الوصول إلى الحقيقة.

<sup>(</sup>١) وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بجريمة افشاء أسرار المهنة، إذا لا يبرر واجب أداء الشهادة أمام القضاء جريمة الافشاء كقاعدة عامة، فقد قدر المشرع أن في الحفاظ على الأسرار مصلحة اجتماعية تعلو على تلك التي تتحقق بأداء الشاهد للشهادة، لمزيد من التفصيل في هذا المرضوع راجع رسالتنا بالفرنسية وسر المهنة والشهادة أمام القضاء الجنائي»، بواتبيه الموضوع راجع رسالتنا بالفرنسية وسر المهنة والشهادة أمام القضاء الجنائي»، بواتبيه الموسوع راجع رما بعدها.

<sup>(</sup>۲) نقض ٤ مارس ١٩٤٠، مجموعة القواعد، حده، رقم ٧١، ص ١٧٢، وفيه قررت محكمة النقض أن محكمة الموضوع الاعطئ اذا قررت أنه لا يخرج عن موضوع الدعوى قول الشاهد في دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود وأنه يقرض منها بالربا الفاحش.

# المطلب الثالث حق الدفاع أمام المحاكم

نصت المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات على أند ولا تسرى أحكام المواد ٣٠٠، ٣٠٣ الدفاع ٣٠٨، ٣٠٥، ٣٠٩ على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية». والحكم الذى جاءت به هذه المادة يقتضيه اطلاق حرية الدفاع أمام المحاكم، باعتبارها من المبادئ الأساسية التى تكفلها الدساتير للمتقاضين ضماناً لعدالة المحاكمة. فمن الواضح أن حق الفرد فى الدفاع لن تكون له جدوى اذا كان المتقاضى سيحجم عن عمارسته خشية أن يتعرض للمسئولية، لأن ما يسنده الى خصمه من وقائع يحقق جرعة قذف أو سب أو بلاغ كاذب (١١).

ويلزم لاباحة القذف الذى تقتضيه ضرورات الدفاع أمام المحاكم أن تتوافر عدة شروط، يستخلص بعضها من النص السالف ذكره والبعض الآخر من طبيعة حق الدفاع باعتباره تطبيقاً من تطبيقات استعمال الحق كسبب للاباحة، هذه الشروط هي:

١- أن تكرن الواقعة الموجبة للعقاب أو الاحتقار قد أسندت من خصم الى خصم آخر فى الدعوى. وتبرير هذا الشرط الذى تستلزمه صراحة المادة ٣٠٩ ع أن حق الدفاع لا يتقرر الا لمن كان خصماً فى الدعوى، فلا يستفيد من الاباحة غير من كانت له صفة الخصم، وفيما يتعلق بالأمور المسندة الى خصمه فى الدعوى. ويعد من الخصوم فى الدعوى وبالتالى تباح عبارات القذف أو السب المسندة اليهم كل من المدعى عليه والنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول مدنيا. كما يعد فى حكم الخصوم المحامون عنهم أو الأقارب الذين

<sup>(</sup>١) يسرى حكم المادة ٣٠٩ ع على جرعتى السب والبلاغ الكاذب، كما يستفاد من اشارة تلك المادة الى المواد ٣٠٩ و ٣٠٦.

أذن لهم بالدفاع عنهم. ولكن لا يستفيد من الاباحة الخصم الذى يوجه عبارات التذف أو السب الى غير من كان خصماً فى الدعوى كالشاهد أو الخبير أو القاضى.

٧- أن يكون اسناد الواقعة الموجبة للعقاب أو الاحتقار قد صدر من الخصم اثناء دفاعه الشغوى أو الكتابى امام المحاكم. وعلى ذلك لا يدخل فى نطاق الاباحة ما يسنده الخصم الى خصمه فى خارج ساحة القضاء، كما اذا نشر مقالاً فى احدى الجرائد ضمنه وقائع القذف، ويدخل فى مدلول الدفاع الشغوى أو الكتابى الأقوال التى يبديها الخصوم أو من ينوبون عنهم أثناء المرافعات الشغوية والمذكرات التى يقدمونها الى المحكمة، كما يشمل ما يصدر عن الخصم أثناء التحقيق الابتدائى أو ما يسجله فى عريضة الدعوى. ويشمل تعبير المحاكم الوارد فى المادة ٩٠٣ ع جميع المحاكم سواء كانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو ادارية أو محاكم الاحوال الشخصية، كما أنه يشمل المحاكم الاستثنائية والتأديبية وسلطات التحقيق كالنيابة العامة وقاضى التحقيق (١).

٣- أن يكون اسناد الواقعة من مستلزمات حق الدفاع، ويعتبر الاسناد كذلك اذا كان ضرورياً لتأييد حق الخصم أو تدعيم وجهة نظره أو تفنيد حجج خصمه. فاذا كانت الوقائع التي أسندها الخصم متجاوزة ضرورات حقه في الدفاع، فلا يباح له ذلك وتتحقق مسئوليته عن جرعة القذف. وتقدير ما اذا كانت الوقائم

<sup>(</sup>۱) ويغطي هذا الحق أيضاً ما يصدر عن الشخص من عبارات في محاضر الشرطة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات. وفي ذلك تقول محكمة النقض أن حكم المادة ۳۰۹ ع تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه سريانه على العبارات التي تصدر سواء أمام المحاكم أو سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة، راجع نقض ٦ اكتوبر ١٩٦٩، مجموعة النقض، السنة ۲۰، رقم ١٩٩٧، ص ١٠١٤.

التى أسندها الخصم من مستلزمات الدفاع أم أنها ليست كذلك متروك لتقدير قاضى الموضوع، الذى يسترشد بفحوى العبارات التى صدرت عن المدافع والغرض الذى قصد منها (١).

٤- أن تكون الوقائع التى يسندها الخصم الى خصمه فى الدعوى صحيحة أو فى
 الأقل أن يكون الخصم حسن النية معتقداً صحتها اذا كان اعتقاده هذا مبنياً
 على أسباب معقولة تبرره.

<sup>(</sup>۱) فاذا نسب شخص الى آخر فى محضر تحتيق من أجل مشاجرة بينهما أنه سب الحكرمة ورئيسها وعمدة البلد كان هذا خارجاً عن نطاق الدفاع، راجع نقض ٣ نوفمبر ١٩٤١، مجموعة القراعد، حـ ٥، رقم ٢٩٤، ص ١٩٦٥؛ ٢٣ ابريل ١٩٤٥، مجموعة القواعد، حـ ٦، رقم ٢٥٥، ص ٢٠٢.

# الفصل الثاني السب

عرف المشرع السب وعاقب عليه فى المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات. وهذه المادة تتناول حالة السب العلنى، أما السب غير العلنى فقد نص عليه المشرع فى المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات. وندرس نوعى السب فى مبحثين متتاليين:

# المبحث الأول السب العلني

نصت المادة ٣٠٦ على تعريف السب وحددت عقوبة السب العلنى فى صورته البسيطة، كما أن هناك حالات يباح فيها السب العلنى كما هى الحال بالنسبة للقذف. أما عن تعريف السب فقد نصت عليه المادة ٣٠٦ ع بقولها وكل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشأ للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين».

يبين النص السابق أركان السب العلنى ويحدد عقوبته، كما بينت نصوص أخرى أسباب الاباحة في السب.

# المطلب الأول أركان السب العلني

للسب العلنى ركن مادى حددته المادة ٣٠٦ ع، وركن معنوى يتمثل فى القصد الجنائي.

#### أولاً: الركن المادي:

الركن المادى للسب العلنى حددته المادة ٣٠٦ ع بأنه اسناد علنى الأمور من شأنها خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الرجوه. وعلى ذلك تتضمن دراسة الركن المادى في السب العلني تحديد موضوع الاسناد ووسيلته.

#### ١- موضوع الاستاد في السب:

موضوع الاسناد فى السب هو كما رأينا أهم ما يميز جريمة السب عن جريمة القذف. فالقذف جريمة لا تتحقق الا بإسناد واقعة محددة الى المجنى عليه، بينما لا يلزم لقيام جريمة السب اسناد واقعة محددة، بل تقوم الجريمة باسناد كل ما يتضمن خدشاً لشرف المجنى عليه أو اعتباره بأى وجه من الوجوه.

فخدش الشرف أو الاعتبار قد يكون باسناد عيب معين أو نقيصة من النقائص. ويستوى أن يكون هذ العيب أخلاقياً كالقول عن شخص أنه لص أو مزور أو عربيد أو فاسق، (١١) أو عيبا بدنيا كالقول عن شخص انه قبيح الوجه أو عاجز جنسياً أو أبرص أو مريض بالايدز أو بغيره من الأمراض المنفرة.

وقد يكون خدش الشرف أو الاعتبار باسناد عيب غير معين، كالقول عن شخص انه منحط الخلق أو أنه يسعى في الأرض فساداً أو أنه لا يرجى منه نفع ولا يعتمد عليه. ولكن قد يتحقق خدش الشرف أو الاعتبار بغير اسناد عيب ما، معينا كان هذا العيب أو غير معين، فيرتكب سبا من يقول عن آخر انه خنزير أو

<sup>(</sup>١) فيعتبر سبا مشتملاً على اسناد عيب معين فيه خدش للناموس والاعتبار قول المتهم للمجنى عليه وما هذه الدسائس» أو قوله وإن اعمالك أشد من أعمال المعرص»، راجع نقض ٢٥ يناير ١٩٣٧، مجموعة القواعد، حـ ٧، رقم ٣٢٤، ص ٤٤٢.

کلب أو ابن کلب<sup>(۱)</sup>.

وقد يكون خدش الشرف أو الاعتبار بالدعاء على الغير بالموت أو بالسقوط أو بتمنى الشر له في أي صورة من صوره. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن عبارة «فليسقط المدير، فليمت المدير» تعتبر سبأ خادشاً للناموس والاعتبار (٢).

ويعتبر خدشاً للشرف والاعتبار اقتفاء أثر السيدات في الطرق العامة وتوجيه عبارات الغزل اليهن، سواء كان ذلك متضمنا مدحاً لهن أو حثا على سلوك مخل بالحياء. وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة النقض بأنه يعتبر علنياً قول المتهم لسيدتين يتعقبهما «تعرفوا انكم ظراف تحبوا نروح أي سينما » (٣).

ويتحقق الاسناد في السب كما في القذف، سواء نسب المتهم الامور الخادشة لشرف واعتبار المجنى عليه على سبيل القطع والتأكيد أو على سبيل الظن والاحتمال، متى كان من شأن العبارات المستعملة أن تلقى في اذهان الناس ظنأ أو احتمالاً بصحة الأمور المنسوبة للمجنى عليه. ويستوى أيضاً أن يكون الأسلوب المستعمل في السب صريحاً أو ضمنيا كالقول عن شخص انه طويل اليد اذا كان المتهم يقصد من ذلك أنه لص.

<sup>(</sup>١) من ذلك ما قضى به من أنه يعتبر سبأ قول المتهم للمجنى عليه واطلع بره يا كلب»، فعثل هذه العبارة الخادشة للناموس والاعتبار تعتبر سبأ ولو أن السب غير مشتمل على اسناد عيب معين، نقض ١٤ مارس ١٩٣٢، مجموعة القواعد، ح ٢، رقم ١٩٣١، ص ١٤٠. وقد راجع أيضاً نقض ١٤ نوفمبر ١٩٣٢، مجموعة القواعد، ح ٣، رقم ١٨، ص ١٦. وقد عرفت محكمة النقض في أحد احكامها السب بقولها أن المراد به في أصل اللغة والشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ اليه، وهو المعنى اللحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره»، نقض ١ اكتوبر ١٩٦٩، مجموعة النقض، السنة ٢٠، رقم ١٩٧٧، ص ١٩٠٤.

<sup>(</sup>٢) نقض ٦ مايو ١٩١١، المجموعة الرسمية، السنة ١٢، رقم ١٠٥، ٢١٢.

 <sup>(</sup>٣) نقض ١٦ يونيد ١٩٥٣، مجموعة النقض، السنة الرابعة، رقم ٣٥٥، ص ٩٩٦، انظر أيضاً نقض ٢٦ فبراير ١٩٤٠، مجموعة القواعد، حـ ٥، رقم ٢٨، ص ١١٦.

وكما فى القذف، لا تقوم جرعة السب الا اذا أمكن تحديد شخص المجنى عليه تحديداً كافيا. ونحيل فيما يتعلق بتحديد شخص المجنى عليه فى السب الى الأحكام الخاصة بجرعة القذف والتى سبق دراستها.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالادانة ذكر الألفاظ المستعملة في السب حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم، فلا يغنى عن ذكر هذه الالفاظ الاحالة على ما ورد في عريضة المدعى المدنى أو في محضر الشكوى الادارية. وقد استقر على ذلك قضاء محكمة النقض (١).

# ٢- وسيلة الاسناد في السب: طريقة من طرق العلانية:

علانية الاسناد عنصر فى الركن المادى للسب العلنى. وهذا العنصر هو الذى يميز جنحة السب العلنى عن مخالفة السب غير العلنى المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨ من قانون العقربات.

ويكون الاسناد في السب علنيا اذا تم بواسطة احدى طرق العلانية التي نص عليها القانون. ولبيان هذه الطرق أحالت المادة ٢٠٣ ع التي عرفت السب على المادة ١٧١ ع وهو نفس النص الذي أحالت عليه المادة ٢٠٣ ع في تعريفها للقذف. وقد أورد نص المادة ١٧١ - كما رأينا - على سبيل المثال لا الحصر ثلاث من طرق العلانية هي: علانية القول أو الصياح، علانية الفعل أو الايماء، وعلانية الكتابة وما يلحق بها.

ولما كان عنصر العلائية في الركن المادى للسب هو ذاته فى الركن المادى للقذف، حيث لا تختص العلائية فى جريمة السب العلنى بأحكام متميزة عن تلك التى سبق لنا دراستها فى القذف، فإننا نحيل الى ما سبق تفصيله خاصاً بطرق

<sup>(</sup>۱) راجع نقض ۲۳ ابریل ۱۹۷۲، مجموعة النقض، السنة ۲۳، رقم ۱۳۶، ص ۲۰۰، ۸ مایو ۱۹۷۲، مجموعة النقض، السنة ۲۳، رقم ۱۵۰، ص ۹۲۵.

العلائية التى نصت عليها المادة ١٧١ ع<sup>(١)</sup>. ونشير فقط الى أن المشرع نص على عقاب السب الذى يقع بطريق التليفون بنفس عقوبة السب العلنى المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ ع وذلك رغم انتفاء العلائية. وهذا الحكم قررته الفقرة الثانية من المادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥.

#### ثانيا: الركن المعنوى:

جريمة السب عمدية، لذلك لابد لقيامها من توافر القصد الجنائي. والقصد المتطلب لقيام هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام، حيث لا يتطلب القانون لقيامها قصداً جنائياً خاصاً.

ويتوافر القصد الجنائى العام فى جريمة السب العلنى متى علم الجانى بعدلول الألفاظ التى استعملها وبأنها تخدش شرف واعتبار المجنى عليه. وهذا العلم يفترض اذا كانت العبارات التى استعملها الجانى شائنة ومقذعة بذاتها، ففى هذه الحالة يستفاد القصد الجنائى من ذات الفاظ السب، ولا تلتزم المحكمة بأن تتحدث صراحة واستقلالا عن هذا القصد (٢). لكن افتراض العلم بدلالة الفاظ السب لا ينفى حق المتهم فى دحض هذا الافتراض بأن يثبت أنه كان يجهل تلك الدلالة.

ولابد لتوافر القصد الجنائى أن يعلم الجانى بعلائية الاسناد فى السب، وأن ينصرف قصده الى اذاعة عبارات السب، بعنى أن تتوافر لدى الجانى ارادة العلائية أى أن تتجه ارادته الى نشر الفاظ السب التى تخدش شرف المجنى عليه واعتباره بطريقة من طرق العلائية التى سبقت لنا دراستها فى القذف.

<sup>(</sup>١) ويتعين علي المحكمة أن توضع في حكم الادانة علائية عبارات السب والعناصر التي استخلصت منها توافر تلك العلائية.

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۰ يناير ۱۹٤٥، مجموعة القواعد، ح ٦، رقم ٤٦٣، ص ١٩٠٨، ٩ يناير ١٩٥٠، مجموعة النقض، مجموعة النقض، السنة الأولى، رقم ٧٨، ص ٢٣٥، ٢٤ ماير ١٩٧٦، مجموعة النقض، السنة ٧٧، رقم ١٩٠٠، ص ١٩٥٦، أما اذا كانت عبارات السب غير شائنة بذاتها فتلتزم المحكمة أن تثبت في حكم الادانة توافر القصد الجنائي لدى المتهم.

واذا توافر القصد الجنائي بعنصريه من علم وارادة، فلا عبرة بالبواعث على السب ولر كانت نبيلة في ذاتها. وبناء على ذلك لا يقبل من المتهم أن يدفع مسئوليته عن السب العلني بالادعاء بأنه نطق بألفاظ السب بعد أن استفزه المجنى عليه، فالاستفزاز ليس الا باعثاً لم يعتد به المشرع الا في مخالفة السب غير العلني كما سنرى. كذلك لا يقبل من المتهم الدفع بأنه كان يهدف من السب الى تحقيق مصلحة عامة، فيسأل عن السب بصرف النظر عن البواعث التي دفعته اليه(١).

## المطلب الثاني عقربة السب العلني

حددت المادة ٣٠٦ عقربة السب العلنى فى صورته البسيطة، كما حددت المواد ١٨٥، ٣٠٦ مكرراً (ب)، ٣٠٧ و ٣٠٨ من قانون العقوبات عقوبة السب العلنى المقترن بظروف مشددة.

## أولاً: عقوبة السب العلني البسيط:

نصت على هذه العقوبة المادة ٣٠٦ ع، وهى الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين. ونلاحظ أن عقوبة السب العلنى فى صورته البسيطة أخف من عقوبة القذف، فقد قدر المشرع أن السب، وهو لا يشتمل على اسناد واقعة محددة، أقل خطراً على شرف المجنى عليه

<sup>(</sup>۱) وهذا الحكم قليه القراعد العامة التى تقضى بأن الباعث لا أثر له فى قبام الجرعة، وطبقته محكمة النقض فى شأن القذف والسب فى أحكام عديدة، راجع على سبيل المثال نقض ۱۱ مارس ۱۹۷۷، مجموعة القواعد، حد ٧، رقم ۳۲۱، ص ۳۲۱، ۲۶ مايو ۱۹۷۲ المشار البه فى الهامش السابق. وقد قضت محكمة النقض بأن «السب سب دائماً لا يخرجه عن هذا الوصف أى شئ ولو كان الباعث عليه إظهار الاستياء من أمر مكدر»، نقض ٧ فبراير الوصف أى محموعة القواعد، حد ١، رقم ١٥٥٥، ص ۲۹۳.

واعتباره من القذف، الذي يتضمن نسبة واقعة محددة عما يجعل تصديق الجمهور لها أقرب الى الاحتمال (١).

وكما في القذف، نجد أن المشرع قد ترك للقاضى سلطة تقديرية واسعة في تحديد العقوبة الملائمة، مسترشداً في ذلك بكافة الاعتبارات والظروف السابقة لنشاط الجاني أو المعاصرة له أو اللاحقة عليه.

ولا عقاب على الشروع في السب العلني، اذ هو جنعة لا يعاقب على الشروع في هذه الجرية. فيها الا بنص خاص، ولم يرد نص في القانون يعاقب على الشروع في هذه الجرية.

وجرية السب العلنى من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى المجنى عليه أو وكيله الخاص، وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية.

## ثانياً: عقوبة السب العلني المقترن بطروف مشددة:

نص المشرع عى عدة ظروف تشدد عقوبة السب العلنى، هى ذات الظروف التي تشدد عقوبة القذف، فمنها ما يرجع الى صفة المجنى عليه، ومنها ما يرجع الى الوسيلة المستعملة فى السب، ومنها ما يرجع الى موضوع السب.

#### ١- تشديد عقوبة السب بالنظر الى صفة المجنى عليه:

شدد المشرع عقوبة السب اذا كان المجنى عليه موظفاً عاماً أو من حكمه، أو كان من عمال النقل العام.

## أ- تشديد عقوبة السب الواقع ضد الموظف العام أو من حكمه:

نصت على هذا التشديد المادة ١٨٥ من قانون العقوبات، بقولها ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على

<sup>(</sup>١) وادانة المتهم بجريتى السب والقذف ترجب ترقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات، راجع نقض أول يناير ١٩٧٣، مجموعة النقض، السنة ٢٤، رقم ٤، ص ١٦.

خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة». ويتمثل التشديد هنا فى وضع حد أدنى لعقوبة الغرامة بدلا من حدها الأدنى العام وكذلك رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة. ونحيل فيما يتعلق بعلة هذا التشديد وشروطه الى ما سبق أن قلناه فى القذف.

## ب- تشديد عقربة السب الواقع ضد عمال النقل العام:

نصت على هذا التشديد المادة ٣٠٦ مكرراً (ب)، ويتمثل التشديد المنصوص عليه في هذه المادة في وضع حد أدنى لعقوبة الحبس هو خمسة عشر يوماً وحد أدنى لعقوبة الغبنى عليه في السب موظفاً أو أدنى لعقوبة الغرامة هو عشرة جنيهات، اذا كان المجنى عليه في السب موظفاً أو عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سير وسيلة النقل أو توقفها بالمحطات على التفصيل السابق عند دراسةالقذف.

#### ٢- تشديد عقربة السب بالنظر الى وسيلة الاستاد:

نصت على هذا التشديد المادة ٣٠٧ع. ويتمثل التشديد المنصوص عليه في مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لجريمة السب العلنى، ووضع حد أدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ع هو عشرون جنيها، اذا وقعت جريمة السب بطريق النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات.

#### ٣- تشديد عقربة السب بالنظر الى موضوع الاسناد:

نصت على هذا التشديد المادة ٣٠٨ع. ويتخذ التشديد المنصوص عليه فى هذه المادة صورة الزام القاضى بالحكم بالحبس والغرامة معاً، اذا تضمن السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات. فاذا ارتكب هذا السب عن طريق النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعات، كانت العقوبة الحبس والغرامة معا، ولكن بعد

مضاعفة الحد الأقصى للغرامة ويشرط ألا تقل مدة الحبس عن ستة شهور وألا يقل مبلغ الغرامة عن نصف حدها الأقصى.

# المطلب الثالث السب الماح

لا تسرى كل أسباب الاباحة الخاصة بالقذف على جرية السب. فبعض أسباب الاباحة التى نص عليها المشرع فى القذف لا تسرى على السب لأنه لا يتضمن اسناد وقائع محددة يهم المجتمع الكشف عنها. فلا يباح السب استعمالا لحق التبليغ عن الجراثم والمخالفات الادارية، ولا يباح السب الذى يتضمن طعناً فى أعمال ذوى الصفة العمومية، الا اذا كان مرتبطاً بجرية قذف ضد الموظف العام أو من فى حكمه. وقد نصت على هذا الحكم المادة ١٨٥ من قانون العقوبات، بعد أن حددت عقوبة السب الموجه ضد ذوى الصفة العمومية، اذ قررت «وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة ٢٠٠ اذا وجد ارتباط بين السب وجرية قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جرية السب».

وواضح من هذا النص أن المشرع لا يبيح سب الموظف العام في ذاته، واغا يبيح السب الذي يستلزمه ايضاح وقائع القذف الموجه الى ذوى الصغة العمومية، أى أن اباحة السب في هذه الحالة ضرورة تقتضيها اباحة القذف. فقد راعى المشرع أن توضيح وقائع القذف الموجه الى الموظف العام أو من في حكمه قد يستلزم استعمال الفاظ تنطوى على اسناد بعض الأمور التي تدخل في نطاق السب. لذلك أباح المشرع في هذه الحالة السب الموجه الى موظف عام أو الى شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، متى وجد الارتباط بين هذا السب وبين جرعة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جرعة السب.

ويشترط لاباحة السب فى الفرض المنصوص عليه فى المادة ١٨٥ ع أن يرتكب المتهم بالسب جرعة قذف، وأن يتحد المجنى عليه فى الجرعتين، وأن تتوافر شروط الاباحة التى تنص عليها الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ ع، وهى توجيه القذف الى موظف عام أو من حكمه، وكون وقائع القذف متعلقة بأعمال الوظيفة، بالاضافة الى توافر حسن النية لدى القاذف واثباته صحة وقائع القذف.

وأهم الشروط الواجب توافرها لاباحة السب المنصوص عليه في المادة ١٨٥ ع، هو الشرط الخاص بوجود ارتباط بين السب والقذف بالمعنى الذي أشرنا اليه. وتقدير توافر هذا الارتباط أو عدم توافره مسألة يفصل فيها قاضي الموضوع.

ومن أسباب اباحة السب أيضاً الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم، فيباح السب الذى الذى يوجهه الخصم الى خصمه أثناء الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم، وينفس الشروط التى يباح بها القذف فى هذه الحالة، وذلك بصريح نص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات، التى تقضى بعدم سريان أحكام السب المنصوص عليه فى المادة ٣٠٦ ع على «ما يسنده أحد الأخصام لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم».

## المبحث الثاني السب غير العلني

يفترق السب غير العلنى عن السب العلنى، كما هو واضح من تسميته، بانتفاء ركن العلائية فيه. فالعبرة فى التمييز بين نوعى السب هى، كما تقول محكمة النقض، بتوافر العلائية أو عدمها «فكل سب خادش للشرف والاعتبار يعتبر جنحة متى وقع علائية ولو لم يكن مشتملا على اسناد عيب أو أمر معين،

وكل سب يقع في غير علاتية فهو مخالفة وان اشتمل على اسناد عيب معين(١١)».

وتنص على مخالفة السب غير العلنى المادة ٣٧٨/ ٩ من قانون العقوبات التى تقرر أن «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها .. من ابتدر انسانا بسب غير علنى». وواضح من هذا النص أن السب غير العلنى تنتفى فيه العلانية، بينما يتطلب المشرع لقيامه توافر ركن آخر لم يتطلبه فى السب العلنى وهو ركن الابتدار بالسب.

وفيما عدا هذا الاختلاف، يشترك السب غير العلنى فى أغلب أركانه مع السب العلنى. فالركن المادى للسب غير العلنى يتحقق كما فى السب العلنى بترجيه عبارات لا تتضمن وقائع محددة، ويكون من شأنها خدش شرف المجنى عليه واعتباره، سواء كان ذلك بنسبة عيب معين أو عيب غير معين أو بالدعاء على الغير بالموت أو الخراب أو بترجيه عبارات الغزل الى النساء. والركن المعنرى للسب غير العلنى يتخذ صوة القصد الجنائى العام، الذى يجب لتوافره علم الجانى عليه أو اعتباره. على الترتب على ترجيه هذه الالفاظ من مساس بشرف المجنى عليه أو اعتباره.

لكن المشرع تطلب فى السب غير العلنى ركنا لم يتطلبه فى السب العلنى وهو ركن الابتدار بالسب. فلا جرية اذا كان المتهم لم يبتدر المجنى عليه بالسب غير العلنى. ويعنى الابتدار بالسب انتفاء الاستفزاز الصادر من المجنى عليه، أى أن يكون المتهم قد بادر الى توجيه عبارات السب الى المجنى عليه دون أن يكون هذا الأخير قد استفزه بتوجيه السب اليه أولا. وعلى ذلك فالقانون يجعل من الاستفزاز

<sup>(</sup>١) نقض ٢٥ اكتوبر ١٩٣٧، مجموعة القواعد، حـ ٤، رقم ١٠١، ص ٨٣.

حائلًا دون تحقق المسئولية عن السب غير العلني (١).

لكن يشترط لكى ينتج الاستفزاز أثره فى نفى المسئولية عن السب غير العلنى توافر شرطين: الأول أن يكون الاستفزاز مباشرا، اى صادراً ممن وقع عليه السب الى مرتكب جرعة السب غير العلنى. فاذا كان مرتكب السب غير من وجه اليه الاستفزاز، فلا تنتفى مسئوليته عن السب غير العلنى، كذلك لا تنتفى المسئولية عن السب غير العلنى اذا كان مرتكب السب قد أستفز من شخص آخر غير ذلك الذى وجه اليه السب. فاذا سب زيد بكراً، ولكن عمرو صديق بكر أخذته الحمية، فرد على زيد بسب غير علنى، فلا تنتفى مسئولية عمرو عن هذا السب، كذلك اذا سب زيد بكراً، فأنصرف بكر هائج النفس وفى طريق عودته تقابل مع خالد شقيق زيد فوجه اليه عبارات سب، فإن بكراً يسأل عن جرعة سب غير علنى لخالد، ولا يقبل منه الدفع بأن زيد شقيق المجنى عليه هو الذى استفزه على ذلك.

والشرط الشانى لكى ينتج الاستفزاز أثرة فى نفى المسئولية عن السب غير العلنى، أن يرتكب السب تحت تأثير هذا الاستفزاز، ولا يعنى ذلك أن يكون السب قد صدر عقب الاستفزاز مباشرة، وإنما يعنى ألا تكون قد مضت بين الاستفزاز والسب فترة زمنية كافية تكون قد هدأت فيها ثورة مرتكب السب وزال أثر التهيج النفسى الذى خلقه لديه استفزاز المجنى عليه له (٢). فان صدر السب غير العلنى بعد فترة طويلة يكون فيها الجانى قد استرد هدوه وكيح جماح نفسه الهائجة، فان مسئوليته عن هذا السب لا تنتفى، لأنه فى هذه الحالة يكون هو الذى ابتدر المجنى

<sup>(</sup>۱) وفى ذلك تقرل محكمة النقض أنه يشترط للعقاب على السب غير العلنى المنصوص عليه فى المادة ٢٩٤٤ (حالياً المادة ٣٧٨ ع) أن يكون مرتكب السب قد ابتدر المجنى عليه بالسب أى الا يكون قد الجئ الى السب رداً على سب موجه اليه، نما يعتبر معه الاستفزاز عنراً مبرراً للسب فى هذه الحالة، راجع نقض ٧ أكتوبر ١٩٧٤، مجموعة النقض، السنة ٥٠، رقم ١٩٠٠، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) راجع فيما تقدم معنى الاستفزاز الذي يصلح لتخفيف عقاب القتل العمد في حالة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بالزنا.

عليه بالسب، وتقدير توافر هذا الشرط أو تخلفه من اختصاص قاضي الموضوع.

والسب غير العلنى مخالفة بينما السب العلنى جنحة. وقد حدد القانون عقوبة السب غير العلنى في المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها.

ونرى أن العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨ ع تنطبق على من يبتدر غيره بقذف غير علنى، رغم أن هذه المادة لا تنص على عقاب القذف غير العلنى. ودليلنا على ذلك أن كل قذف ينطوى دائما على سب، وبالتالى فمن ينسب الى شخص فى غير علانية أنه سرق مالا معينا، كان معنى ذلك أنه ينسب اليه بصفة عامة أنه لص عما ينطبق عليه وصف السب غير العلنى، ويدخل فى رأينا فى نطاق المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات (١).

<sup>(</sup>۱) رغم أن النص الخاص بعقاب السب غير العلنى فى القانون الفرنسى لا ينص على حكم القذف غير العلنى، الا أن القضاء الفرنسى جرى على تطبيق هذا النص على القذف غير العلنى، راجع نقض جنائى فرنسى ٢٥ يناير ١٩٤٦، دالوز ١٩٤٦، ص ١٩٥١، ٢٧ ديسمبر ١٩٥٩، مجموعة أحكام محكمة النقض الفرنسية، الفرفة الجنائية، رقم ٧٧ه. وتطبيقاً لذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن الاستفزاز الذى ينفى المسئولية عن السب غير العلنى ينتج نفس الأثر بالنسبة للقذف غير العلنى، راجع نقض جنائى فرنسى ١٩٧٩، مجموعة أحكام محكمة النقض الفرنسية، الفرفة الجنائية، رقم ١٤٠، وانظر حكم النقض المصرى فى ٢٦ يونية ١٩٥٦، مجموعة النقض، السنة السابعة، رقم ١٤٥٠، ص ١٩٨٤ وفيد اعتبرت المحكمة مخالفة سب غير علنى ارسال المتهم صوراً فوتوغرافية للمجنى عليه وشقيقه تظهره وزوجة المجنى عليه فى أوضاع تنبئ برجود علاقة غير شريفة بينهما وذلك بطربقة سرية داخل مظاريف مغلقة.

# الفصل الثالث البلاغ الكاذب

#### غهيد:

نصت المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات على أنه لا يحكم بعقاب القذف «على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله ». هذا النص يقرر كما رأينا إباحة القذف إذا كان استعمالاً لحق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية ، وتوافرت شروط هذه الإباحة ، وأهمها أن تكون الواقعة المبلغ عنها صحيحة وأن يكون المبلغ حسن النية ، وهذا ما يستفاد من اشتراط المشرع لإباحة القذف أن يكون التبليغ «بالصدق وعدم سوء القصد» . ويستفاد من هذا أن التبليغ لا يكون حقاً للفرد إلا إذا كان عن واقعة صحيحة ،

أما التبليغ عن واقعة كاذبة ، فإنه يحقق جريمة البلاغ الكاذب التى نص عليها المشرع فى المادة ٣٠٥ع ، بعد أن بين أثر التبليغ بواقعة صحيحة فى إباحة القذف. فبعد أن نصت المادة ٤٠٣ع على عدم سريان عقاب القذف على من يبلغ بواقعة صحيحة ، أتبعت المادة ٣٠٥ع ذلك بالنص على التبليغ بواقعة غير صحيحة ، الذى يعتبره القانون محققاً لجريمة البلاغ الكاذب بقولها «وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تم دعوى بما أخبر به».

هذا النص كما نرى يقصر نطاق جريمة البلاغ الكاذب على الحالات التى لا تتوافر فيها شروط اباحة التبليغ ، باعتباره حقاً للفرد أو واجباً عليه فى بعض الأحوال . والمادة ٣٠٥ع بصياغتها هذه تحيل إلى المادة ٣٠٤ع التى تقرر سبب الاباحة ، ليس فقط فيما يتعلق بعقوبة القذف التى قررها المشرع للبلاغ الكاذب ، وإنما أيضاً فيما

يتعلق بأركان جرية البلاغ الكاذب ، وهو ما يقتضى الجمع بين هذين النصين فى دراسة أحكام الجريمة ، التى نعرض لها بعد أن نبين أوجه الاختلاف بينها وبين جريمة القذف .

## مقارنة بين جرعة القذف وجرعة البلاغ الكاذب:

إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين البلاغ الكاذب والقذف ، نجد أن بينهما صلة لا تخفى مع ذلك أوجه الاختلاف الجوهرية بين هاتين الجرعتين . أما عن الصلة بينهما ، فهى قائمة فى ذهن المشرع الذى جمع بين الجرعتين فى باب واحد ولم يفصل بينهما باعتبار أن كلاً منهما تمثل اعتداء على شرف المجنى عليه واعتباره ، مغلباً بذلك الطابع الشخصى لجرعة البلاغ الكاذب على ما تلحقه من ضرر بالصالح العام (١) . كذلك سوى المشرع بين الجرعتين فى العقوبة ، رغم ما تنطوى عليه جرعة البلاغ الكاذب ، بالإضافة إلى مساسها بشرف المجنى عليه واعتباره ، من اضرار بحسن سير مرفق القضاء ، وهو ما يعتبر فى تقديرنا أشد جسامة من الضرر الذى يلحق بشرف المجنى عليه واعتباره (١) .

لكن هذه الصلة بين الجريمتين لا تخفى ما بينهما من فروق جوهرية نوجزها فيما يلى:

أولاً: أن جريمة البلاغ الكاذب لا تقوم إلا إذا كانت الوقعة المبلغ عنها غير صحيحة، أما جريمة القذف فيسترى لقيامها أن تكون الوقائع التي يسندها الجاني

<sup>(</sup>١) استاذنا الدكتور رموف عبيد ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، الطبعة السابعة ١٩٧٨ ، ص٢٦١ .

<sup>(</sup>۲) رقد راعى المشرع الفرنسى هذا الفارق بين القذف والبلاغ الكاذب فى تحديد العقوية الخاصة بكل منهما . فبينما يعاقب على البلاغ الكاذب منذ قانون صادر فى ٨ أكتوبر ١٩٤٣ بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة شهور ولا تزيد عن ٥ سنوات والفرامة التى لا تقل عن .٠٠ قرنك ولا تزيد عن ٢٠٠٠٠ قرنك مع جواز نشر الحكم الصادر بالإدانة فى الصحف على نفقة المحكوم عليه (م ٣٧٣ عقوبات فرنسى) ، يعاقب على القذف ضد الأفراد بالحبس الذى لا تقل مدته عن خبسة أيام ولا تجاوز ستة شهور والغرامة التى لا تقل عن .٥٠ قرنك ولا تزيد على ٢٠٠٠ م قرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (م ٣٢ فقرة أولى من قانون الصحافة الفرنسى) .

إلى المجنى عليه صحيحة أم كاذبة.

ثانياً: أن الراقعة المبلغ عنها ينبغى أن تكون موجبة لعقاب من تنسب اليه بعقوبة جنائية أو تأديبية حتى تقوم جريمة البلاغ الكاذب، أما فى القذف فيستوى أن تكون الراقعة المسندة موجبة لعقاب من تسند اليه أو لمجرد احتقاره عند أهل وطنه.

ثالثاً: جرعة البلاغ الكاذب لا تستازم لقيامها توافر عنصر العلانية ، بينما تعتبر العلانية عنصراً في الركن المادي لجرعة القذف . وقد عبر الشارع عن عدم اشتراط العلانية في البلاغ الكاذب بقوله «ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور».

رابعاً: يلزم حتى تقرم جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى أحد ممثلى السلطة القضائية أو الإدارية، بينما يكفى فى القذف أن يقوم الجانى باسناد الواقعة براسطة إحدى طرق العلانية التى نص عليها القانون.

خامساً: أخيراً تختلف الجريمتان من حيث نرع القصد الجنائى. فالقصد الجنائى فى البلاغ الجنائى فى البلاغ الجنائى فى البلاغ الكاذب إلى جانب القصد العام توافر القصد الخاص ، الذى عبر عنه المشرع بعبارة «سوء القصد» ، وحددته محكمة النقض بأنه «قصد الاسامة إلى المجنى عليد» (١٠).

ويترتب على تلك الفروق بين الجريمتين إمكان تصور قيام احداهما دون الأخرى . فمن الممكن أن تقوم بفعل المتهم جريمة القذف وجريمة البلاغ الكاذب في آن واحد إذا توافرت شروط هذه الجريمة الأخيرة وتوافرت للتبليغ صفة العلانية (٢) . لكن قد

<sup>(</sup>١) نقض ١١ يونيه ١٩٧٨ ، مجموعة النقض ، السنة ٢٩ ، رقم ١١٢ ، ص ٥٨٧ ، راجع أيضاً نقض ١١ أبريل ١٩٥٥ ، مجموعة النقض ، السنة السادسة رقم ٢٥٠ ، ص ٨.٩ .

<sup>(</sup>٢) د. محمود مصطفى ، رقم ٣٦٥ ، ص ٢٧٦ ، د. رمسيس بهنام ، ص ٢٧٥ . وفي هذه الحالة إذا أدانت المحكمة المتهم عن إحدى الجريمتين ، فلا تكون له مصلحة في الطمن في الحكم فيما يتملق بالجريمة الأخرى لوحدة المقوية بينهما ، واجع نقض ١١ يناير ١٩٧٩ ، مجموعة النقض ، السنة ٣٠ ، رقم ٩ ، ص ٢٠ ، ١٠ مايو ١٩٥٥ ، مجموعة النقض ، السنة السادسة ، رقم ٢٨٦ ، ص ٩٥٥ .

تقرم بالفعل إحدى الجرعتين دون الأخرى ، فقد تقوم جرعة القذف دون البلاغ الكاذب ، كما إذا أسند شخص إلى غيره بطريقة من طرق العلائية واقعة تستوجب احتقاره عند أهل وطنه ، وعلى العكس من ذلك قد تقوم جرعة البلاغ الكاذب دون القذف إذا لم تتوافر للاسناد العلائية ، كمن يبلغ عن واقعة غير صحيحة تستوجب لو صحت عقاب من أسندت إليه .

## أركان جريمة البلاغ الكاذب:

على ضوء المادتين ٣٠٤ ، ٣٠٥ من قانون العقوبات ، يمكن تعريف البلاغ الكاذب بأنه اخبار أحد عملى السلطة العامة عمداً ، بواقعة غير صحيحة ، تستوجب عقاب من أسندت إليه ، بنية الاضرار به .

من هذا التعريف يمكن أن نستخلص أركاناً ثلاثة لجرية البلاغ الكاذب وهى : ركن مادى يتثمل فى الاخبار بواقعة كاذبة تستوجب عقاب من تسند إليه ، وتوجيه هذا الاخبار إلى شخص معين ، وأخيراً ركن معنوى هو القصد الجنائي .

# المبحث الأول الركين المادي

يتمثل الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب فى الاخبار كذباً بواقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه ، ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين هما الاخبار وموضوع هذا الاخبار .

#### أولاً : الاخبار :

هو نقل العلم بواقعة معينة إلى الغير . فالاخبار هو تعبير للغير عن فكرة تدور فى ذهن شخص ، مؤداها اتصال شخص معين بواقعة محددة اتصالاً يستوجب عقابه . ولا أهمية للشكل الذى يتخذه التعبير ، فقد يكون الاخبار بالكتابة أو

الاشارة إذا كانت لها دلالة مفهومة أو شفاهة (١١) . فإذا كان التعبير بالكتابة فإنه يستوى أن يكون بخط المبلغ أو بخط الغير مدوناً على الآلة الكاتبة أو مطبوعاً ، موقعاً عليه أو خلواً من التوقيع ، في صورة شكوى مقدمة سراً أو في صورة خطاب مفتوح منشور في إحدى الجرائد وموجه إلى السلطة المختصة (٢) ، أو تضمنته صحيفة افتتاح الدعوى المباشرة أو مذكرة مرفوعة إلى القضاء (٣) .

ويستوى أن يكون الاخبار على سبيل التأكيد أو على سبيل الشك أو الظن أو الاحتمال ، كما يستوى أن يذكر المبلغ أن ما يبلغ به يعلمه شخصياً أو أنه ينقله أو يرويه عن الغير (٤) . وأخيرا يستوى أن يكون من قام بالاخبار هر المجنى عليه في الواقعة المبلغ عنها أو شخص آخر غيره .

وإنما يشترط حتى يقوم بالاخبار الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون هذا الاخبار تلقائيا ، ومحدداً شخص المبلغ ضده تحديداً كافيا .

فمن ناحية ، يلزم أن يكون الاخبار تلقائياً ، أى صادراً عن مطلق الارادة الحرة لمن قام به ، بألا يكون قد دفع البه ، ويستوى بعد ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء ببلاغه ، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ . وترتيباً على ذلك لا يرتكب جرية البلاغ الكاذب المتهم الذى ينسب

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۰ مايو ۱۹۵۵ ، مجموعة النقض ، السنة السادسة ، رقم ۲۸۹ ، ص ۹۵۵ . وقد كانت الكتابة في القانون الفرنسي هي الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها لقيام جرعة البلاغ الكاذب فكان يشترط أن يقدم البلاغ كتابة ، لكن المشرع الفرنسي عدل عن ذلك يتشريع صادر في ۸ اكتربر سنة ۱۹٤۳ و وقتضاه أصبح التبليغ كذباً بأي وسيلة كانت كافياً لتوافر الجرعة ، راجع في ذلك فوان ، المرجع السابق ، رقم ۲۲۹ ، ص ۲۹۲ .

 <sup>(</sup>٢) راجع استاذنا الدكتور رموف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٢٦٣ . وفي هذه الحالة يكون
 الاسناد علينا ، ويمكن أن تتعدد بفصل المتهم جريمتا البلاغ الكاذب والقذف ، لكن لا أهمية
 لهذا التعدد لوحدة العقوبة في الجريمتين .

<sup>(</sup>٣) الدكتور جلال ثروت ، نظم القسم الخاص ، دروس على الآلة الكاتبة ، ١٩٧٩ . ص ٣٧ . ـ

<sup>(</sup>٤) نقض ١ يناير ١٩٤٤ ، مجموعة القواعد ، ج٦ ، رقم ٢٨٥ ، ص ٣٧٥ .

ارتكاب الجرعة إلى غيره أو ينسب اليه وقائع كاذبة للدفاع عن نفسه فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة ، كما لا يرتكب جرعة البلاغ الكاذب الشاهد الذى يدعى للادلاء بشهادته فينسب إلى شخص واقعة كاذبة تستوجب عقابه . لكن يشترط لعدم العقاب أن تكون هناك علاقة بين الوقائع الكاذبة التى يدلى بها المتهم أو الشاهد وبين موضوع التحقيق الذى أدلى فيه كل منهما بهذه الوقائع ، فإذا انتفت هذه العلاقة بأن أقحم المتهم أو الشاهد ضمن أقوالهما واقعة كاذبة بدون مقتض أثناء سؤالهما تحققت مسؤولية كل منهما عن جرية البلاغ الكاذب . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه «إذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق فى دعرى مشاجرة قد أقحم فى أقواله أن المدعى بالحق المدنى سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد ، ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ، ثم ثبت أنه كان كاذباً فى هذا القول قاصداً الاضرار بالمدعى لضغينة بينهما ، فإن معاقبته على جرعة البلاغ الكاذب تكون صحيحة (۱)» .

ومن ناحية أخرى يلزم أن يكون الاخبار متضمناً اسناد الواقعة المكذوبة إلى شخص أو أشخاص معينين ، فلا تقوم جرعة البلاغ الكاذب إذا أبلغ الشخص عن جرعة دون أن يسندها إلى شخص ما ينسب اليه ارتكابها ، أو إذا أبلغ عن جرعة وأسندها إلى هيئة بأكملها كمن يبلغ كذبا أن البوليس اعتدى عليه وأحدث به جروحاً وعاهات أو أن البوليس وأعوانه سرقوه بعد محاولة قتله (٢) .

ولا يعنى تحديد شخص المجنى عليه فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون قد ذكر اسمه وأوصافه كاملة فى البلاغ ، وإنما يكفى أن يكون المبلغ ضده معيناً تعييناً كافياً يذكر بعض صفاته وخصائصه التى تجعل من تعيينه أمراً ممكناً ، كما إذا دعى المبلغ كذباً فى المثال السابق أن نائب مأمور المركز فى مدينة معينة قد اعتدى

<sup>(</sup>١) نقض ٣ نوفمبر ١٩٤١ ، مجموعة القواعد ، جه ، رقم ٢٩٤ ، ص ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما حكم به من أنه لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب من يرسل بلاغاً إلى رئيس النيابة يدعى فيه كذباً أن البوليس وأعوانه سرقوه بعد محاولة قتله ، د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٢٦٦ .

عليه محدثاً به اصابات بالغة (١١) . وتقوم جريمة البلاغ ولو لم يذكر فى البلاغ اسم المبلغ ضده ، وإنما قام المبلغ بذكر اسمه أمام السلطة التى قدم الها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن اسم المبلغ ضده (٢١) .

### ثانياً: موضوع الاخبار:

موضوع الاخبار كما يستخلص من نص المادتين ٣٠٤ ، ٣٠٥ع هو واقعة كاذبة، تستوجب عقاب من أسندت اليه . والواقعة التي تستوجب العقوبة وتقوم باسنادها جرعة البلاغ الكاذب لابد أن تكون واقعة محددة ، وفي ذلك يقترب البلاغ الكاذب من القذف ، ويفترق عن السب الذي لا يشتمل على اسناد واقعة محددة .

لكن استلزام أن يكون موضوع الاخبار في البلاغ الكاذب واقعة كاذبة مستوجبة للعقاب ، يظهر فارقاً أساسياً بين هذه الجرعة وجرعة القذف ، التي يستوى لقيامها أن تكون الواقعة المنسوبة للمجنى عليه صحيحة أم كاذبة ، كما يستوى أن تكون هذه الواقعة مستوجبة لعقاب من تسند إليه أو لمجرد احتقاره عند أهل وطند .

نخلص من ذلك إلى أن موضوع الاخبار في البلاغ أضيق نطاقاً منه في القذف ، حيث أنه في البلاغ الكاذب لا تكون الواقعة موضوع الاخبار إلا كاذبة ومستوجبة للعقاب .

١- أما اشتراط أن تكون الواقعة المسندة مستوجبة لعقاب من تسند إليه فهذا

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٥ أبريل ١٩٤٣ ، مجموعة القواعد ، ج٣ ، وقم ١٩٥٣ ، ص ٢٧٠ ، وفيه تقول محكمة النقض ولا يشترط في جرعة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده بل يكفى أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذى قصده المبلغ . واذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادعى حصولها واتهم فيها انساناً ذكر عند ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه – وكان ذلك منه بقصد الايقاع به ، فإن جميع العناصر القانونية لجرعة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه » .

<sup>(</sup>٢) نقض ١٤ مارس ١٩٥٥ ، مجموعة النقض ، السنة السادسة ، رقم ٢٠٦ ، ص ٦٣٥ .

ما نصت عليه المادة ٢٠٤٤.

ولا يشترط أن تكون الراقعة موضوع البلاغ مستوجبة لعقوبة جنائية ، وإنا يكفى أن تكون مستوجبة لعقوبة تأديبية ، وبالتالى يستوى أن يكون التبليغ عن جريمة جنائية أو عن جريمة تأديبية . ويستفاد هذا الحكم من نص المادة ٢٠٤٤ التى تسوى بين الحكام القضائيين والحكام الإداريين في قيام الجريمة بالبلاغ الكاذب المقدم إلى أى منهم ، والحكام القضائيون هم الذين يختصون بتلقى البلاغات عن الجرائم الجنائية ، بينما يختص الحكام الإداريون بتلقى البلاغات عن الأمور المكونة لجرائم تأديبية .

والواقعة التي تستوجب عقوبة جنائية هي الواقعة المكونة لجرية من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة أو المكملة له أيا كانت درجة جسامتها ، فيستوى أن تكون جناية أو جنعة أو مخالفة . ويكفي لقيام جرية البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة موضوع البلاغ مكونة لجرية جنائية ، ولو كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى عنها إلا بناء على شكوى أو طلب من المجنى عليه . وبناء على ذلك يرتكب الجرية من يبلغ كذباً عن جرية زنا أو جرية سرقة بين الأصول والغروع والأزواج أو جرية فعل فاضح مع امرأة في غير علانية (١) . كما تقوم جرية البلاغ الكاذب ما دامت الواقعة المبلغ عنها لها في الظاهر صفة الجرية المستوجبة للعقاب ولو تبين بعد تحقيقها أن القانون لا يعاقب عليها ، لتخلف ركن من أركانها أو لتوافر سبب لإباحتها أو مانع من موانع المسئولية أو العقاب عليها . فيرتكب جرية البلاغ الكاذب من يبلغ كذباً عن جرية تزوير في محرر عرفي ، ثم يتبين تخلف ركن الضرر في هذه الجرية ، أو من يبلغ كذباً عن جرية عن جرية اغتصاب ثم يتبين بعد ذلك توافر رضاء المجنى عليها ، أو من يبلغ كذباً عن جرية عن جرية قتل ارتكبها شخص ثم يتبين بعد التحقيق أن مرتكب هذه الجرية كان في عن جرية قتل ارتكبها شخص ثم يتبين بعد التحقيق أن مرتكب هذه الجرية كان في عن جرية قتل ارتكبها شخص ثم يتبين بعد التحقيق أن مرتكب هذه الجرية كان في

<sup>(</sup>١) راجع المراد 774 ، 774 ، 774 ، 774 من قانون العقومات ، والمادة 774 من قانون الإجراءات الجنائية .

حالة دفاع شرعى أو كان فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكابها (١).

أما الراقعة المسترجبة لعقربة تأديبية ، فهى كل واقعة تنص عليها القرانين واللوائح الإدارية باعتبارها مكرنة لجرية تأديبية. ويفتسرض هذا أن التبليغ كان ضد موظف عام أو من فى حكمه ، وأن الواقعة المبلغ عنها لها صلة بأعمال وظيفية عمل يسترجب المؤاخذة التأديبية . ولا عبرة بدرجة جسامة العقوبة التأديبية التى تستحق عن الواقعة المبلغ عنها .

فإذا كانت الواقعة المبلغ عنها كذباً لا تسترجب وفقا للقانون المصرى عقوبة جنائية أو تأديبية لمن أسندت إليه ، فلا تقوم بها جرعة البلاغ الكاذب . فلا يرتكب جرعة البلاغ الكاذب من يبلغ عن ارتكاب شخص لفعل لا يعاقب عليه القانون كالافطار في شهر رمضان أو تناول المسكرات . ولو كان المبلغ يعتقد أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل تطبيقاً لما تقضى به المادة الثانية من الدستور . كما لا يرتكب الجرعة من يبلغ عن ارتكاب شخص لفعل يعاقب عليه قانون أجنبي ، ولكنه لا يسترجب عقوبة طبقاً للقانون المصرى . وتلتزم المحكمة إذا حكمت بالإدانة عن جرعة البلاغ الكاذب أن تبين في حكمها الواقعة موضوع الاخبار ، للتحقق من كون القانون يقرر لها عقوبة أم لا ، وإلا كان حكمها قاصراً . ولا يعتبر بياناً لحقيقة الواقعة المبلغ عنها العريضة التي قدمها المبلغ المبلغ الكاذب على العريضة التي قدمها المبلغ المبلغ الكاذب على العريضة التي قدمها المبلغ المبلغ المبلغ الكاذب على العريضة التي قدمها المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ التي قدمها المبلغ المبلغ المبلغ التي العريضة التي قدمها المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ التي المبلغ الم

٢- ويجب أن تكون الواقعة التي تضمنها البلاغ كاذبة ، وهذا ما نصت عليه

<sup>(</sup>۱) انظر فى هذا المعنى د. رموف عبيد ، ص ٢٦٨ ، د. محمود نجيب حسنى ، رقم ٢٩٢ ، وقارن د. محمود مصطفى رقم ٣٦٨ ، ص ٣٣٠ ، د. جلال ثروت المرجع السابق ، ص ٣٨٠ ، د. حسنين عبيد ، رقم ١٤٥ ، ص ٢٤٦ ، ففى كل هذه الأحوال يمكن أن يتحقق المساس بشرف المجنى عليه واعتباره بمجرد الاطلاع على البلاغ ، حيث أن ظاهره يوحى بارتكاب المبلغ ضده فعلاً يستوجب عقابه ، ولو تبين بعد ذلك من التحقيق أن الفعل المنسوب إليه لا يستوجب عقاب فاعله .

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۱ مارس ۱۹۲۹ ، مجموعة القواعد ، ج۱ ، رقم ۱۹۹ ، ص ۲۶۱ ، ۳۰ دیسمبر ۱۹۷۸ ، مجموعة النقض ، السنة ۲۹ ، رقم ۱۷۷ ، ص ۸۵۸ .

المادة ٣٠٥ع بقولها «وأما من أخبر بأمر كاذب» . وعلة هذا الشرط واضحة ، إذ التبليغ عن واقعة صحيحة حق للفرد والتزام عليه في بعض الحالات ، وبالتالي لا يمكن أن يسأل جنائياً من يستعمل حقاً في الحدود المقررة أو ينفذ إلتزاماً يفرضه عليه القانون . واشترط كذب الواقعة المبلغ عنها يظهر كما رأينا فارقاً أساسياً بين جريمة البلاغ الكاذب وجريمة القذف التي تقوم سواء كانت الواقعة صحيحة أو غير صحيحة .

وإذا كانت الواقعة المبلغ عنها صحيحة ، فلا تقوم بها الجرية ولو كان المبلغ سئ النية يعتقد عدم صحتها وقت أن قدم بلاغه إلى السلطة المختصة ، أو كان عالما بصحة الواقعة ولكن لم يقصد من التبليغ عنها سوى مجرد الاساءة والانتقام من المبلغ ضده .

ولا يشترط أن تكون الواقعة التى تضمنها البلاغ كاذبة برمتها ، بل يكفى لتيام جرية البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة كذلك فى جزء منها ، أو أن يكون البلاغ متضمناً عدة وقائع بعضها صحيح والبعض الآخر مكذوب . وقد أكدت محكمة النقض ذلك بقولها أنه «لا يشترط لتوقيع العقاب فى جرية البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التى تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها ، بلى يكفى أن المبلغ قد كذب فى بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها(١) . وعلى ذلك يستوى لقيام جرية البلاغ الكاذب أن ينسب المبلغ إلى المجنى عليه واقعة خيالية لم تحدث قط كما لو نسب اليه ارتكاب جرية قتل ولم تكن هناك واقعة قتل على الاطلاق ، أو أن ينسب اليه واقعة حدثت ولكن لم يكن له صلة بها كما لو نسب اليه ارتكاب جرية القتل مع علمه أنه برئ

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۵ يونيه ۱۹۳۱ ، مجموعة القواعد ، ج۳ ، رقم ٤٨٥ ، ص ۲۰ ، وفي هذا الحكم قررت محكمة النقض أنه يعتبر بلاغاً كاذباً موجباً للمقاب ادعاء المبلغ أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيهات بالاكراه في الطريق العام ، وأن الاكراه ترك أثر جروح متى ثبت أن واقعة السرقة بالاكراه مكذوبة برمتها وأنها لم تكن إلا تعدياً بالضرب ، واجع أيضاً نقض ۲۸ فبراير ۱۹۶٤ ، مجموعة القواعد ، ج۲ ، رقم ۳۰۹ ، ص ۲۱٤ .

منها وأن مرتكبها شخص آخر غيره ، غير أنه ليس بشرط أن تكون الواقعة مكذوبة برمتها كما في الأحوال السابقة ، ولكن يكنى لقيام الجرعة أن تكون الواقعة كاذبة في جزء منها فقط أو أن تكون هناك عدة وقائع بعضها صحيح وبعضها الآخر مكذوب ، كما إذا أبلغ شخص عن ارتكاب آخر جرعة قتل بالسم رغم أنه لم يرتكب إلا جرعة قتل بسيط أو أبلغ أنه ارتكب سرقة بالاكراه مع أنه لم يرتكب إلا سرقة بسيطة .

لكن لا يعد كذباً محققاً للجريمة مجرد المبالغة المألوفة في تصوير الواقعة الصحيحة ، مادام ذلك لا يغير من الوصف القانوني لها ، كمن يبلغ عن سرقة مبلغ من المال أكبر من المبلغ الذي سرق منه بالفعل (١) ، أو من يبلغ عن صفع المتهم له عشر مرات رغم أنه لم يتلق سوى صفعة واحدة فقط .

وتقدير صحة الواقعة المبلغ عنها أو كذبها أمر متروك لمحكمة الموضوع ، لكن يتعين للحكم بالإدانة أن تذكر المحكمة ما يفيد توافر كذب البلاغ وإلا كان حكمها قاصر التسبيب . وبعتير الحكم كذلك إذا اكتفت المحكمة بقولها «أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة» ولم تذكر شيئاً من تفصيل تلك التحقيقات أو شهادة الشهود يقنع المطلع بأن البلاغ كاذب (٢) .

يشترط إذن لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الراقعة موضوع البلاغ كاذبة . ويثير هذا الشرط مسألة الاختصاص باثبات كذب الواقعة المبلغ عنها باعتباره عنصراً من عناصر الركن المادى لا تقوم بدونه جريمة البلاغ الكاذب .

رأينا أن تقدير صحة الواقعة المبلغ عنها أو كذبها أمر متروك لمحكمة الموضوع . ويعنى ذلك أن القاعدة في القانون المصرى أن الاختصاص بتقدير صحة الواقعة المبلغ عنها أو عدم صحتها يكون للمحكمة التي يحاكم أمامها المتهم في جريمة

<sup>(</sup>۱) د. رءوف عبيد ، ص ٢٦٦ ، د. محمود نجيب حسنى ، رقم ٦٩٧ ، ص ٦٩٨ .

<sup>(</sup>۲) نقض ٥ ديسمبر ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد ، ج١ ، رقم ٣٥١ ، ص ٣٩٥ ، ٣ ديسمبر ١٩٧٨ ، مجموعة النقض ، السنة ٢٩ ، رقم ١٧٤ ، ص ٨٥٨ .

البلاغ الكاذب . ومقتضى ذلك أنه يمكن محاكمة المبلغ كذباً ، ولو لم يتم اتخاذ الاجراءات الجنائية أو الإدارية لاثبات صحة أو كذب البلاغ الذى تقدم به ، إذ فى هذه الحالة تفصل المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب فى صحة أو كذب الواقعة المبلغ عنها . ويستفاد هذا الحكم من تقرير المشرع المصرى فى المادة ٥٠٣٥ عقاب المبلغ كذبا ولو ولم تقم دعوى بما أخبر به » ، أى ولو لم يتم اتخاذ أى إجراء بشأن الواقعة التى أبلغ بها(١).

ولكن قاعدة اختصاص المحكمة التى يحاكم أمامها المتهم فى جرية البلاغ الكاذب بالفصل فى صحة أو عدم صحة الواقعة المبلغ بها لا تطبق على اطلاقها ، إذ يقتضى منع التضارب بين الأحكام تحديد نطاق تطبيقها بألا تكون قد أقيمت فعلاً دعوى جنائية للفصل فى صحة أو كذب الواقعة موضوع البلاغ .

ولتحديد نطاق تطبيق هذه القاعدة ينبغى التفرقة بين فروض ثلاثة :

الغرض الأول : أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب قبل اتخاذ اجراءات التحقيق بشأن الواقعة موضوع البلاغ . في هذه الحالة لا تتقيد المحكمة التي تنظر في جرعة البلاغ الكاذب بأى قيد ، فتكون الدعوى أمامها مقبولة ، وتكون لها سلطة الفصل في صحة أو عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ ، وعلى ذلك لا تتقيد المحكمة بأن توقف الفصل في دعوى البلاغ الكاذب إلى أن يتم الفصل في صحة أو كذب الواقعة المبلغ عنها ، بل يكون لها أن تفصل في هذا الأمر وتقضى في دعوى البلاغ الكاذب على ضوء ما تنتهى إليه في هذا الشأن ، فإن تبين لها أن الواقعة المبلغ بها صحيحة . أو تشككت في صحتها قضت بتبرئة المبلغ ، وإن اقتنعت بعدم المبلغ بها صحيحة . أو تشككت في صحتها قضت بتبرئة المبلغ ، وإن اقتنعت بعدم

<sup>(</sup>۱) فإقامة الدعرى ليس معناه تقديم الدعرى فعلاً لمحكمة المرضوع ولكن معناه اتخاذ الإجراءات القضائية بشأن الأمر المبلغ عنه . وعلى ذلك يشمل تعبير اقامة الدعوى التحقيق الذي تجريه النباية كما يشمل تقديم الدعرى فعلاً ونظرها بمرفة محكمة الموضوع، راجع نقض ٣٠ مايو ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد ، جدا ، رقم ٢٧٢ ، ص ٣١٦ .

صحتها أدانته إذا توافرت سائر أركان جرعة البلاغ الكاذب(1). كما لا تتقيد المحكمة الجزئية التى تنظر جنحة البلاغ الكاذب ، بقواعد الاختصاص النوعى ، ويعنى ذلك أن لها أن تفصل فى صحة أو عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ ولو كانت هذه الواقعة جناية رغم أنها لا تختص بالفصل فى الجنايات ، ولا يجوز لها الحكم بعدم قبول الدعوى لاعتبار الواقعة جناية تخرج عن اختصاصها باعتبارها محكمة جنع(1).

الغرض الثانى: أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد رفع الدعوى الجنائية عن الراقعة موضوع البلاغ أو أثناء التحقيق فيها. في هذه الحالة تلتزم المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بوقف الفصل فيها حق يتم الفصل في الدعوى بشأن الراقعة المبلغ بها، تطبيقاً للمادة ٢٢٢ من قانون الاجراءات الجنائية التي تقضى بأنه «إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى بأنية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل الثانية». كذلك تتقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب عا يسفر عنه الحكم في دعوى البلاغ الكاذب، ويعنى ذلك أنه إذا ثبت صحة الواقعة ، تعين تبرئة المتهم في دعوى البلاغ الكاذب، وإن تأكد كذبها، أدانته في جرعة البلاغ الكاذب إذا توافرت سائر أركانها.

الغرض الثالث: أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية عن الواقعة موضوع البلاغ. فى هذه الحالة تتقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكذاب بما قضى بد هذا الحكم خاصاً بصحة أو عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ، تفادياً للتضارب بين الأحكام الجنائية واحتراماً لحجيتها.

<sup>(</sup>١) ويعتبر هذا الحكم تطبيقاً لنص المادة ٢٢١ من قانون الاجراءات الجنائية التي تقضى بأن د تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

<sup>(</sup>٢) راجع نقض ٣٠ مايو ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد ، ج١ ، رقم ٢٧٢ ، ص ٣١٦ .

وعلى ذلك فإذا قرر هذا الحكم صحة الواقعة المبلغ عنها تعين الحكم ببراءة المبلغ ، وإذا قرر الحكم عدم صحة هذه الواقعة تعين إدانة المبلغ عن جريمة البلاغ الكاذب .

لكن المحكمة التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد إلا بالحكم البات الذي فصل فى صحة أو عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ . وبناء على ذلك لا تتقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بالحكم البات الذى قضى ببراءة المبلغ ضده من الواقعة موضوع البلاغ على أساس الشك فى صحة هذه الواقعة . كما لا تتقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بالأمر بحفظ الأوراق الذى تصدره النيابة العامة أو بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها الذى تصدره سلطة التحقيق ، لأن كلا الأمرين لا يعتبر حكماً حتى تكون له حية(١).

# المبحث الثاني معين معين

يستفاد من نص المادة ٣٠٤ع أن جريمة البلاغ الكاذب لا تقوم إلا إذا حصل التبليغ إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين . فتوجيه البلاغ إلى أحد هؤلاء ركن من أركان الجريمة لا تقوم بدونه ، ولو توافر ركناها المادى والمعنوى .

والمقصود بالحكام القضائيين عثلو السلطة القضائية أيا كان نوع اختصاصهم أو

<sup>(</sup>۱) من هذا الرأى ، د. رموف عبيد ، ص ۲۸۰ ، د. رمسيس بهنام ، ص ۲۷۷ ، د. حسن المرصفاوى ، ص ۲۹۰ . ويرى جانب من الفقه أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا پنى على عدم صحة الراقعة موضوع البلاغ ، فإنه يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ فتلتزم بإدانة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب ، انظر في هذا الرأى د. محمود نجيب حسنى ، رقم بإدانة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب ، انظر في هذا الرأى د. محمود نجيب عبيد ، رقم بإدانة ، ص ۲۰ ، د. جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص ۲۶ ، د. حسنين عبيد ، رقم به ۲۵ ، مسلم ۲۶۸ .

درجاتهم . ويدخل في هؤلاء القضاة ورجال النيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي (١) .

ويقصد بالحكام الإداريين كافة الرؤساء الإداريين الذين يختصون بترقيع جزاءات تأديبية على من يتبعهم من الموظفين ، أو يختصون باحالتهم إلى السلطات التأديبية المختصة بتوقيع هذه الجزاءات . ويدخل في هؤلاء الوزراء ومديرو المصالح المحكومية ورؤساء الإدارات والمصالح العامة ، وما عداهم من الموظفين الذين تكون لهم سلطة تأديبية على من دونهم في الدرجة . كما يدخل في هؤلاء رئيس الدولة ورئيس الوزراء ونوابه .

واقتصار المشرع على النص على الحكام القضائيين والإداريين ، أى على عمثلى السلطتين القضائية والتنفيذية ، يثير التساؤل عن حكم البلاغ الكاذب الموجد إلى عمثلى السلطة التشريعية ، وعما إذا كانت تقوم به الجرية . المتفق عليه فى الفقه أن البلاغ الكاذب الموجه إلى السلطة التشريعية أو إلى أحد ممثليها تقوم به الجرية، لأن هذه السلطة تحيل البلاغات الموجهة إليها إلى السلطة القضائية أو الإدارية المختصة ، وبالتالى فإن البلاغ يكون مقدماً إلى ممثلى احدى هاتين السلطتين بطريق غير مباشر (٢) .

وعلى ذلك يستوى أن يكون توجيه البلاغ إلى السلطة المختصة مباشرة ، بتسليمه إلى الموظف المختص أو إرساله له ، أو بطريقة غير مباشرة ، كتسليمه إلى

<sup>(</sup>۱) ومن هؤلاء مفتشر التموين والمرور والصحة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة بهم بصفتهم من مأمورى الضبط القضائى . وعلى ذلك فإن البلاغ المقدم إلى مفتش صحة المديرية متضمناً أن أشخاصاً يجرون عملية الحتان دون ترخيص يكون مقدماً لجهة مختصة ، راجع نقض ٨٨ فبراير ١٩٤٤ .

 <sup>(</sup>۲) الاستاذ أحمد أمين ، ص ۵۸٤ ، د. محمود مصطفى ، رقم ۳۷۰ ، ص ۲۳۳ ، د.
 محمود نجيب حسنى ، رقم ۷۰۵ ، د. رموف عبيد ، ص ۲۹۹ ، د. رمسيس پهنام ، ص
 ۲۷۳ ، د. جلال ثروت ، ص ٤٠ ، د. حسنين عبيد ، رقم ۱٤٥ ، ص ۲۵۰ .

موظف غير مختص يقوم بتوصيله إلى زميله المختص أو إلى سلطة غير مختصة بتلقى البلاغات تقوم بإرساله إلى السلطة المختصة ، أو نشره في إحدى الصحف في صورة خطاب مفتوح إلى من يهمه الأمر ، ففي كل هذه الأحوال تقوم الجرعة ما دامت إرادة توصيل البلاغ إلى السلطة المختصة قد توافرت لدى المبلغ .

ويسترى أن يوجه البلاغ إلى سلطة وطنية ، أو إلى ممثل جهة أجنبية له سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على المبلغ ضده ، كما إذا وجه بلاغ كاذب إلى سغير دولة أجنبية ضد أحد موظفى السفارة (١١) .

مجمل القرل في هذا الركن أنه يشترط أن يرجه البلاغ إلى سلطة عامة مختصة بتلقى البلاغات ، واتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية الناشئة عنها ، بهدف توقيع العقوية الجنائية أو التأديبية على المبلغ ضده . فإذا وجه البلاغ بواقعة مكذوبة إلى غير هؤلاء فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب . وبناء على ذلك لا تقوم الجريمة بتوجيه البلاغ الكاذب إلى مدير شركة أو بنك خاص عن فعل يستوجب مؤاخذة أحد موظفيه (٢) ، أو ترجيهه إلى والد أو زوج عن واقعة مكذوبة مسندة إلى إبنه أو زوجته ، أو إلى مخدوم عن فعل ارتكبه خادمه . ففي كل هذه الأحوال لا تقوم جريمة البلاغ الكاذب ولو توافرت كافة أركانها الأخرى .

ويتعين على المحكمة التى تقضى بالإدانة فى جرعة البلاغ الكاذب أن تبين فى حكمها الجهة التى قدم البلاغ إليها ، وإلا كان حكمها الجهة التى قدم البلاغ إليها ، وإلا كان حكمها قاصر التسبب(٣)

<sup>(</sup>١) راجع نقض جنائي فرنسي ١٨ مايو ١٩٢٨ ، دالوز الاسبوعي ١٩٢٨ ، ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>۲) وليس الأمر كذلك في القانون الفرنسى بعد تعديل المادة ٣٧٣ع ، بقانون صادر في ٨ أكتوبر ١٩٤٣ . فيمة عضى هذا التعديل اتسع نطاق تطبيق هذا النص ليشمل العقاب على الهلاغات الكاذبة التي تقدم إلى هيئة خاصة عما يرتكبه موظفوها ، راجع فوان ، المرجع السابق ، رقم ٢٢٩ ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) نقض ١٢ مارس ١٩٣١ ، مجموعة القراعد ، ج٢ ، رقم ٢٠٦ ، ص ٢٦٦ .

# المبحث الثالث الركن المعنسوي

البلاغ الكاذب جرعة عمدية ، لذلك لابد لقيامها من توافر القصد الجنائى . والقصد الجنائى الذى يجب توافره لقيام هذه الجرعة ليس فقط القصد العام ، فقد تطلب المشرع فيها قصداً خاصاً . وهذا هو ما عبرت عنه محكمة النقض فى أحكام عديدة لها بقولها «القصد الجنائى فى جرعة البلاغ الكاذب قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الاساءة إلى المجنى عليه (١) .

## أولاً : القصد العام :

يتكون القصد الجنائي العام من علم وإرادة ، أي علم بكافة عناصر الجريمة واتجاه الارادة إلى تقديم البلاغ .

فينبغى أن يعلم الجانى علماً يقينيا لا يداخله أى شك بأن الواقعة التى يبلغ بها كاذبة ، وأن المبلغ ضده برئ منها . وينبغى أن يعلم الجانى أيضاً بأن الواقعة التى يبلغ عنها كذباً تسترجب عقاب المبلغ ضده بعقربة جنائية أو تأديبية . وينبغى أن يعلم الجانى أخيراً أنه إنما بوجه بلاغه إلى أحد ممثلى السلطة العامة المختصين بتلقى البلاغات واتخاذ الاجرات الناشئة عنها ، أو أن مآل بلاغه أن يصل إلى أحد هؤلاء .

## ثانياً: القصد الخاص:

يتمثل القصد الخاص فى جريمة البلاغ الكاذب فى الغاية التى يسعى الجانى إلى تحقيقها ، وهى قصد الإضرار بالمبلغ ضده . وهذا القصد هو ما عبر عند المشرع فى المادة ٣٠٠٥ بعبارة «مع سوء القصد» . وقد عرفت محكمة النقض القصد الخاص

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۱ یونیه ۱۹۷۸ ، مجموعة النقض ، السنة ۲۹ ، رقم ۱۱۲ ، ص۵۷۷ ؛ ۲۷ مایو ۱۹۷۳ ، السنة ۲۶ ، رقم ۱۳۴ ، ص ۱۵۳ ؛ ۱۵ أبریل ۱۹۷۹ ، السنة ۳۰ ، رقم ۱۰۱، ص ۶۵۱ .

فى أحكام عديدة لها بأنه qإنتواء الكيد والاضرار» (١) أو قصد الاساءة إلى المجنى عليه  $(\Upsilon)$ .

ويمكن أن نعدد هذا القصد الخاص على ضوء ما تقدم ، بأنه نية الاساءة والاضرار بالمبلغ ضده ، عن طريق تعريضه لإنزال الجزاء الجنائى أو التأديبى . فإذا تخلف القصد الخاص بهذا المعنى فلا جرية فى البلاغ الكاذب . وبناء على ذلك لا يرتكب جرية البلاغ الكاذب الوالد الذى يبلغ كذباً عن ارتكاب ابنه جرية ، بغية الاستعانة بالسلطات العامة فى مساعدته على البحث عنه بعد أن أخفق فى العثور عليه ، وذلك لانتفاء نية الاساءة والاضرار بالمبلغ ضده (٣) .

وتقدير توافر القصد الجنائى بعنصريه هو من المسائل التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من الوقائع المطروحة عليها ، بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها ، وأن تذكر فى حكمها ما يغيد توافر سوء قصد المتهم (1) . ويجب على المحكمة التى تقضى بالادانة فى جرية البلاغ الكاذب أن تبين فى حكمها القصد الجنائى بعنصريه ، وإلا

<sup>(</sup>١) نقض ٢٧ مايو ١٩٧٣ ، مجموعة النقض ، السنة ٢٤ ، رقم ١٣٤ . ص ٩٥٣ .

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۱ يونيه ۱۹۷۸ ، مجموعة النقض ، السنة ۲۹ ، رقم ۱۱۳ ، ص ۱۹۸ ، ۱۵ البيا ۱۵۸ ، ۱۸۳ ، ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٣) ويرى الدكتور جلال ثروت أن فكرة القصد الخاص في البلاغ الكاذب لا محل لها ، وأن القصد الجنائي في هذه الجرعة لا يختلف عن القصد في سائر أنواع الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار . فالقصد الجنائي يقوم على العلم بكذب الوقائع وانصراف الارادة إلى إيذاء المجنى عليه باسناد واقعة تستوجب عقابه ، وهذه العناصر اللازمة لقيام القصد الجنائي بعناه العام لا الخاص . ففي المثال الذي سقناه في المتن لا يتوافر القصد الجنائي لدى الوالد لأنه رغم علمه بكذب الواقعة موضوع البلاغ ، لم تنصرف إرادته إلى إنزال العقاب بالمهلغ ضده ، واجع في تفصيل هذا الرأى د. جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص . 2 .

<sup>(</sup>٤) راجع نقض ٣ ديسمبر ١٩٧٨ ، مجموعة النقض ، السنة ٢٩ ، رقم ١٧٤ ، ص ٨٥٨ ، ١٠ ابريل ١٧٤ ، السنة ٣٠ ، رقم ١٠١ ، ص ٤٨١ .

كان الحكم معيباً(١).

وأخيراً فمتى ترافر القصد الجنائى بعنصريه ، تحققت الجريمة دون اعتداد بالبواعث على البلاغ ، ولو كانت نبيلة فى ذاتها ، وليس ذلك الا تطبيق للقواعد العامة التى تقضى بأن الباعث لا أثر له فى قيام الجريمة . وبناء على ذلك تقوم الجريمة أيا كان الباعث عليها ، سواء كان هذا الباعث هو تهديد المبلغ ضده أو الانتقام منه أو مجرد حثه على الوفاء بديونه . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض برفض الدفع ممن بلغ كذباً بأنه «لم يكن يقصد من بلاغه إلا تأبيد حقوقه فى دعوى مدنية مقامة بينه وبين المجنى عليه ، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأبيدها بالمفتريات ، والباعث على العمل الجنائى لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها(٢)

## عنىة البلاغ الكاذب:

يتضع من نص المادتين ٣٠٤ و ٣٠٥ع أن العقوبة التى قررها المشرع لجرية البلاغ الكاذب هى نفس العقوبة المقررة لجرية القذف . وهذه العقوبة فى صورتها البسيطة نصت عليها الفقرة الأولى من المادة ٣٠٣ع وهى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٠٣ع، تشدد عقربة البلاغ الكاذب إذا قدم ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نبابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) نقض ۸ دیسمبر ۱۹۷۶ ، مجموعة النقض ، السنة ۲۵ ، رقم ۱۷۷ ، ص ۸۲۷ ، ویکفی تدلیلاً علی ترافر القصد الجنائی بشقیه قولا لحکم أن الثابت من التحقیقات ومن أقوال المتهم المتی تتسم بروح التحدی والعداء انه کان یعلم یکذب ما أبلغ به ، راجع نقض ۱۱ یونیه ۱۹۷۸ ، مجموعة النقض ، السنة ۲۹ ، رقم ۱۱۲ ، ص ۵۸۷ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٧ نوفمبر ١٩٢٩ ، مجموعة القواعد ، ج١ ، رقم ٣١٨ ، ص ٣٦٢ .

بسبب أداء الرظيفة أو النيابة أو الخدمة . ففى هذه الحالة تصبح العقربة هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقربتين .

وجرية البلاغ الكاذب جنعة لم ينص المشرع على عقاب الشروع فيها ، وان كان الشروع في هذه الجرية يمكن أن يتحقق ، إذا لم يصل البلاغ إلى الحاكم القضائى أو الإدارى ، لأسباب لا دخل لارادة المبلغ فيها ، طبقاً لما تقضى به المادة 20 من قانون العقوبات .

ولا يترقف رفع الدعوى الجنائية عن جرية البلاغ الكاذب على شكوى المجنى عليه ، ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف ، إذ القيد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يقتصر على الجرية المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها (١١) . وبناء على ذلك إذا تم تحريك الدعوى الجنائية عن الجرية بناء على شكوى من المبلغ ضده ، فإن ذلك لا يعنى حقه فى التنازل عن هذه الشكوى ، التى لا تعتبر لازمة لتحريكها ، ولا تنقضى الدعوى الجنائية بهذا التنازل (٢) .

وأخيراً نص المشرع على سبب لاباحة البلاغ الكاذب في المادة ٣٠٩ع ، التي تقضى بأنه لا تسرى أحكام المادة ٥٠٣ع «على ما يسنده أحد الاخصام لخصمه في الدفاع الشفرى أو الكتابي أمام المحاكم». وقد سبق أن درسنا سبب الاباحة هذا عند دراستنا لأسباب اباحة القذف. وتخضع اباحة الاخبار كذبا استعمالاً لحق الدفاع لذات الشروط التي رأيناها بالنسبة للقذف فنحيل إلى هذا الموضع منعاً للتكرار.

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٢٦ يناير ١٩٧٦ ، مجموعة النقض ، السنة ٢٧ ، رقم ٢٦ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع نقض ٢١ يونيه ١٩٧٨ ، مجموعة النقض ، السنة ٢٩ ، رقم ١١٢ ، ص ٥٨٧ .

# الفصل الرابع افشاء الأسسرار

#### النص القانوني:

نصت على جرية افشاء الأسرار المادة ٣١٠ من قانون العقربات ، بقولها «كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً اليه بقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فافشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالجبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو يغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونا بمافشاء أمور معينة كالمقرر في المواد ٢٠٢،

وجرعة افشاء أسرار المهنة من الجرائم التي لم تعرض إلا نادراً على القضاء المصرى، وإن كانت أحكام القضاء الفرنسي في صددها عديدة، ولذلك سنرجع المهاء الأسرار، نظراً لتقارب الأحكام بين القانونين المصرى والفرنس في هذا الخصوص، وتقارب المشاكل التي تثيرها هذه الجرعة بصفة عامة. وأول هذه المشاكل تحديد علة تجريم افشاء الأسرار، أو بعبارة أخرى تحديد أساس الحماية الجنائية لأسرار المهنة، لما لهذا التحديد من دور هام في تحديد أحكام هذه الجرعة.

#### علة تجريم الانشاء:

يثور التساؤل عن أساس الحماية الجنائية أو المصلحة التي يحميها المشرع بتجريم افشاء أسرار المهنة ، وليس في نص المادة ٣١٠ع ما يسمح بالاجابة على هذا

<sup>(</sup>١) المواد المذكورة في هذا النص هي مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر سنة ١٨٨٣، ويقابلها الآن المادتان ٦٥ و ٦٦ ، من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

التساؤل اجابة قاطعة . ومع ذلك فالاجابة على هذا التساؤل لها أهمية خاصة ، تكمن فى أن تحديد المصلحة التى قصد المشرع إلى حمايتها ، عن طريق تجريم الافشاء ، ضرورة لا غنى عنها لتحديد خصائص الالتزام بالحفاظ على أسرار المهنة ونطاق تطبيق هذا الالتزام .

كما قلنا المادة ٣١٠ من قانون العقوبات المصرى ، شأنها فى ذلك شأن المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات الفرنسى ، وهى التى نقل عنها النص المصرى ، لا تسمح بتحديد هذه المصلحة ، نظراً لغموض هذا النص وعدم الدقة التى تشوب صياغته . وأمام عدم كفاية النصوص لاستظهار المصلحة التى يحميها المشرع ، نشأت فى الفقه الفرنسى نظريتان متعارضتان تحاول كل منهما تحديد أساس الحماية الجنائية لأسرار المهنة وتحديد المصلحة محل هذه الحماية . فبينما يرى أنصار الاتجاه الأول أن المشرع قد أسبغ الحماية الجنائية على أسرار المهنة حماية لمصلحة اجتماعية ، مما يعنى أن الالتزام بعدم الافشاء يعتبر من النظام العام ؛ يرى أنصار الاتجاه المعارض أن أساس الحماية الجنائية لأسرار المهنة يرجع إلى رغبة المشرع فى حماية المصلحة أن أساس الحماية الجنائية لأسرار المهنة يرجع إلى رغبة المشرع فى حماية المصلحة فردية وبالتالى لا يعتبر من النظام العام .

ومن الواضع أن خصائص الالتزام بعدم افشاء أسرار المهنة تختلف تبعاً لوجهة النظر التى نعتنقها لتحديد أساس الحماية الجنائية أو المصلحة التى يحميها المشرع بتجريم افشاء الأسرار . فطبقاً لوجهة النظر الأولى ، التى ترى فى الحفاظ على أسرار المهنة التزام يتعلق بالنظام العام ، يكون هذا الالتزام مطلقاً لا يحده قيد ولا شرط ؛ بينما طبقاً لوجهة النظر التى ترى فى الحفاظ على أسرار المهنة التزام يستمد أساس وجوده من المصلحة الخاصة لصاحب السر ، لن يكون هذا الالتزام إلا نسبياً . ونعرض فيما يلى بايجاز لكل من هذين الاتجاهين والنتائج المترتبة على كل منهما (١) .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل في هذا المرضوع ، راجع رسالتنا للدكتوراه بعنوان وسر المهنة والشهادة أمام القضاء الجنائي» بالفرنسية ، بواتيبه ١٩٧٩ ، ص ١٥ وما بعدها .

#### الالتزام بكتمان الأسرار والمصلحة الاجتماعية :

فيما يتعلق بنظرية الالتزام بالحفاظ على أسرار المهنة باعتبارها من النظام العام، غبد أن هذه النظرية شيدها القضاء الفرنسى منذ صدور قانون العقوبات الفرنسى سنة ١٨١٠ ، خاصة فيما يتعلق بسر المهنة الطبية ، ثم بسط نطاقها فيما بعد لتشمل أصحاب مهن أخرى كالمحامين ورجال الدين وغيرهم . وقد تطورت هذه النظرية بعد ذلك بفضل عدد من الفقهاء ، وما زالت حتى وقتنا الحاضر تجد لها أنصاراً من الأطباء وبعض الفقهاء في فرنسا .

وطبقاً لهذه النظرية تجد حماية سر المهنة أساسها الرحيد في المصلحة الاجتماعية التي قصد المشرع الحفاظ عليها بتجريم افشاء بعض الأسرار . فحتى إذا كان الافشاء من شأنه أن يلحق ضرراً بصاحب السر ، فلا يعنى ذلك أن علة التجريم هي حماية المصلحة الفردية ، بل إن المشرع يجرم افشاء السر لأن الصالح العام ، صالح المجتمع بأكمله ، يتطلب تلك الحماية من أجل ضمان الممارسة المنتظمة السليمة لبعض المهن الضرورية للحياة الاجتماعية . من هنا فإن تجريم افشاء الأسرار لا يهدف إلى حماية المصلحة الفردية لصاحب السر في الحفاظ على شرفه واعتباره ، وإنا يهدف إلى حماية الصالح العام الذي يتطلب الحفاظ عليه فرض التزام مطلق على صاحب المهنة بعدم الافشاء ، من أجل صيانة الثقة الضرورية التي لا غنى عنها لممارسة بعضالمهن .

ويقدم أنصار هذه النظرية حججاً متعددة لتأييد وجهة نظرهم فى التصوير المطلق للالتزام بالحفاظ على الأسرار . الحجة الأساسية تتلخص كما رأينا فى الثقة الضرورية التى لا غنى عنها للممارسة السليمة لبعض المهن ، التى تعتبر ضرورية للحياة الاجتماعية . فالالتزام المطلق بالسر تبرره ضرورة حماية ثقة العميل فى صاحب المهنة ، ثقة مطلقة لا غنى عنها لممارسة المهنة محارسة منتظمة . غير أن المارسة السليمة المنتظمة لبعض المهن الضرورية تهم المجتمع بأسره ، نظراً للدور

الاجتماعى الذى يقوم به من يارسون هذه المهن (١) . وإلى هذه الحجة يضيف أصحاب نظرية الالتزام المطلق بعدم افشاء أسرار المهنة اعتبارات أخرى تبرر وجهة نظرهم . فمن ناحية يعتبر التصوير المطلق للالتزام بالحفاظ على أسرار المهنة سياجا يحمى هذا الالتزام من الانهيار التام نتيجة تعدد الاستثناءات التى قد ترد عليه ، ذلك أن اعتبار الالتزام بسر المهنة التزاما مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، يسمح بتغليب هذا الالتزام وترجيحه في كل مرة يثور فيها تنازع بينه وبين مصالح فردية أو حتى مصالح اجتماعية أخرى . ومن ناحية ثانية ، فإن نظرية الالتزام المطلق بسر المهنة ، في قبولها التجاء الأمين على السر في كل الظروف إلى الدفع بالتزامه بالكتمان دون قيد أو شرط ، تتميز بالبساطة واليقين ، وتجنب الأمين على السر حالات دقيقة يصعب فيها تحديد السلوك الواجب اتباعه ، وهذا ما لا يسمح به التصوير النسبي للالتزام بكتمان أسرار المهنة .

#### الالتزام بالحفاظ على أسرار المهنة والمصلحة الخاصة :

لكن الحجج السابقة لا تقنع أصحاب النظرية التي ترى أن أساس حماية سَر المهنة يرجع إلى رغبة المشرع في حماية الصالح الخاص ، لمن يرجدون في حالة اضطرار تلجئهم إلى صاحب المهنة ، من أجل الحصول على خدماته رعاية لمصالحهم . فالمشرع يتدخل هنا بنص جنائي لحماية الصالح الفردي لمن يوجد في حالة تضطره إلى افشاء أسراره لصاحب مهنة معينة ، وإذا تصادف أن هذه الحماية للصالح الفردي تحقق في نفس الوقت حماية الثقة الضرورية للممارسة السليمة لبعض المهن ، ضماناً لصالح المجتمع ككل ، فإن هذا الاعتبار لا يتدخل في تقدير المشرع بطريقة مباشرة . وعلى ذلك إذا كان المشرع يتدخل لعقاب افشاء الأسرار ، فإن هذا التدخل مباشرة .

<sup>(</sup>١) وقد عبر أحد الفقهاء الفرنسيين عن هذا المعنى بقوله أن مصلحة المجتمع أن يجد المريض طبيباً وأن يجد المتقاضى مدافعاً ، ببد أنه لن يجرؤ مريض أو متقاض على طلب العون من طبيب ، أو مدافع إذا خشى أن تذاع الأسرار التي يطلع عليها هؤلاء . ومن هنا فان مصلحة المجتمع تقتضى أن يغرض على هؤلاء وأمثالهم ممن يعتبرون «أهل ثقة ضرورية» النار وون قيد أو شرط .

يستهدف ضمان حماية الشخص الذى وجد فى حالة اضطرار لكشف النقاب عن جانب من أسرار حياته الخاصة . فلا يخفى أن من يطلب خدمات أصحاب هذه المهن يكون مضطراً إلى الافضاء اليهم بأسرار حياته الخاصة فى سبيل حماية مصالحه والدفاع عنها عما يجعلهم وأهل ثقة اضطرارية» .

نخلص من ذلك إلى أن أساس حماية أسرار المهنة وفقاً لهذه النظرية يكمن فى صالح الشخص الذى يبوح بهذه الأسرار إلى صاحب المهنة ، هذا الشخص هو إذا المجنى عليه الأول فى جرية افشاء أسرار المهنة ، لأن مثل هذا الافشاء يمثل اعتداء على مصلحته المشروعة فى الاحتفاظ بسرية بعض الوقائع الخاصة به ، والتى يؤدى البوح بها إلى المساس بشرفه واعتباره .

وخصائص الالتزام بالحفاظ على أسرار المهنة طبقاً لهذا التصوير تتلخص فى نسبية الالتزام القانونى بعدم الافشاء ، باعتباره لا يتعلق بالنظام العام ، وإغا يهدف أساساً إلى حماية المصلحة الفردية لصاحب السر . يترتب على هذا التصوير النسبى للالتزام بعدم الافضاء نتيجتان : الأولى : أن هذا الالتزام الذى يحمى مصلحة فردية يجب أن يضحى به إذا كانت هناك مصلحة اجتماعية أو فردية عليا تقتضى افشاء السر . المثانية ، أن اعتبار هذا الالتزام قد تقرر لحماية مصلحة من اضطر إلى الافضاء بسره ، يؤدى إلى القول بأن صاحب السر يستطيع أن يعفى الأمين عليه من التزامه بالكتمان عندما تقتضى مصلحته افشاء السر ، وبالتالى بيكون للترخيص بالافشاء الصادر من صاحب السر الذى يهمه كتمانه صلاحية رفع الصفة الإجرامية عن هذا الافشاء .

ويقدم أصحاب هذه النظرية حججاً جدية لتأييد التصوير النسبى للالتزام بالحفاظ على السر، الذى يتقرر لحماية المصلحة الفردية لصاحب السر، وأول هذه الحجج مستمد من المكان الذى تحتله جرية افشاء الأسرار فى قانون العقوبات فى اللب المخصص للجنايات والجنح ضد الأفراد، عما يدعو إلى القول بأن الهدف الذى

يتوخاه واضعر هذا القانون هو حماية الشخص الذي يضطر إلى الافضاء بأسراره إلى صاحب المهنة(١) ونص المادة ٣١٠ من قانون العقوبات المصرى يؤيد وجهة النظر هذه ، إذ لا يعاقب هذا النص إلا على افشاء وسر خصوصي» ائتمن عليه صاحب المهنة ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن التصوير المطلق للالتزام بسر المهنة قد يضر بمصلحة صاحب السر ، إذا كانت تلك المصلحة تتطلب أن يفشى الأمين على السر ما أئتمن عليه من وقائع ، لأنه طبقاً لهذا التصوير لا يجوز لأحد أن يحل الأمين على السر من التزامه بالكتمان ، ولو كان صاحب المصلحة في الكتمان نفسه . وهذه النتيجة المترتبة على نظرية الالتزام المطلق بالحفاظ على أسرار المهنة يفسرها أنه إذا كان هذا الالتزام من النظام العام ، فإنه يبدو من الصعب السماح لإرادة فردية أن تخرق قاعدة متعلقة بالنظام العام . وعلى العكس من ذلك فإن نظرية الالتزام النسبي بالحفاظ على السر تراعى إرادة صاحب السر، وتسمح له بالترخيص بالافشاء عندما تتطلب مصلحته ذلك . وأخيرا فإن نظرية الالتزام النسبى بعدم افشاء أسرار المهنة عيزها أنها تسمح بالترفيق بين الحماية القانونية لهذه الأسرار وبين مصالح اجتماعية أو فردية أعلى من تلك التي يحميها المشرع بتجريم الافشاء ، ولن تتحقق هذه النتبجة إلا بقبول إمكانية رفع الالتزام بالسر كلما وجدت مصلحة أعلى من تلك التي يحققها الالتزام بالكتمان يراد حمايتها .

وليس من اليسير أن نحدد التصوير الذي اعتنقه المشرع المصرى للالتزام بعدم افشاء أسرار المهنة على وجه اليقين ، نظراً لما يشوب النصوص في هذا الصدد من غموض وعدم دقة في الصياغة . فمن ناحية ، نجد أن هناك بعض النتائج المترتبة

<sup>(</sup>۱) المادة ۳۷۸ من قانون العقوبات الفرنسى ترجد فى الباب الثانى المخصص للجنايات والجنع ضد الأفراد تحت عنوان والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ، البلاغ الكاذب وافشاء الأسرار» ، كما أن المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات المصرى تحتل مكانها كما رأينا فى الكتاب الثالث المخصص للجنايات والجنع التى تحصل الآحاد الناس تحت عنوان والقذف والسب وافشاء الأسرار» . وهذه الجرائم يجمع بينها كما رأينا أنها قمثل اعتداء على شرف المجنى عليه واعتباره .

على التصوير المطلق قد أخذ بها المشرع المصرى ، مثل حظر الشهادة أمام القضاء إذا كان أداء الشهادة يؤدى إلى افشاء أسرار المهنة ، عما يعنى أن المشرع المصرى يضحى بواجب أداء الشهادة من أجل صيانة أسرار المهنة . ولكن من ناحية ثانية ، غجد أن هناك تطبيقات أكثر للتصوير النسبى للالتزام بعدم الافشاء ، تتمثل فى اباحة الافشاء إذا نص القانون على الزام الأمين على السر بافشائه ، أو رخص له فى ذلك ، أو إذا طلب صاحب السر من الأمين عليه أداء الشهادة عن الوقائع موضوع ذلك ، أو إذا كان موضوع هذا السر ارتكاب جناية أو جنحة .

ونعتقد أن المشرع المصرى أراد التوقيق بين النظريتين السابقتين ، فأخذ بجبدأ الحماية الجنائية لأسرار المهنة ، دون أن يسلم الزمام كلية لما يترتب على التصوير المطلق لهذه الحماية من نتائج غير مقبولة ، فأدخل بعض الاستثناءات على الالتزام بالكتمان ، إذا كانت هناك مصلحة اجتماعية أو فردية أولى بالحماية من مصلحة صاحب السر ، أو إذا اقتضت مصلحة هذا الأخير افشاء الوقائع التى يلتزم الأمين على السر بكتمانها (١١) .

والنص الأساسى الخاص بجريمة افشاء الأسرار ورد كما رأينا في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات ، التي تنص على عقاب افشاء أسرار المهنة ، كما تنص على بعض الحالات التي يكون فيها الافشاء مباحاً وتحيل بالنسبة للبعض الآخر منها إلى المواد ٥٦ و ٢٦ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . كذلك توجد عدة نصوص متفرقة تعاقب على صور خاصة من افشاء السر ، وتحيل في هذا الخصوص على نص المادة ٣١٠ أو تقرر عقوبات أشد من تلك التي يقررها هذا النص .

<sup>(</sup>۱) والجدير بالذكر أن التصوير المطلق للالتزام بالحفاظ على السر لم يعد له وجود فعلى فى القانون الوضعى ، سواء فى فرنسا أو فى مصر نتيجة تعدد الاستثناءات على الالتزام بالكتمان والأحوال التى يباح فيها افشاء السر . يضاف إلى ذلك أن التصوير النسبى للالتزام بالحفاظ على السر الذى نويده مع غالبية الفقه الفرنسى والمصرى هر السائد فى أغلب التشريعات الأجنبية وأقرته عدة مؤقرات دولية حتى بالنسبة لسر المهنة الطبية الذى شيدت بمناسبته نظرية الالتزام المطلق بكتمان أسرار المهنة . لمزيد من التفصيل فى هذا الموضوع ، راجع رسالتنا السابق الاشارة إليها ، ص ١٩ وما بعدها .

وتقتضى دراسة جريمة افشاء الأسرار أن نجمع بين هذه النصوص المختلفة ، بالقدر اللازم لترضيح أركان هذه الجريمة ، وتحديد الحالات التي يباح فيها الافشاء .

# المبحث الأول الانشاء المعاقب عليه

تنص المادة ٣١٠ع على الافشاء المكون للجريمة فى فقرتها الأولى بقولها «كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أنتمن عليه فافشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب ....».

على ضرء هذا النص يمكن القول بأن جرية افشاء الأسرار تتحقق إذا أفضى صاحب مهنة أو وظيفة عمداً، في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ،بوقائع لها صفة السر. من ذلك يتبين أن قيام هذه الجرية يفترض اجتماع ركنين، ركن مادى وركن معنى.

# المطلب الأول الركن المادي

تقوم جرعة افشاء الأسرار مادياً بافشاء الأمين على السر لوقائع علم بها أثناء أو بسبب محارسة مهنته أو وظيفته . وعلى ذلك تكون عناصر الركن المادى لهذه الجرعة ثلاثة :

- ١- صاحب مهنة أو وظيفة يلزمه القانون بكتمان الأسرار .
  - ٢- وقائع يصدق عليها وصف أسرار المهنة .
  - ٣- افشاء هذه الوقائع من الملتزم بكتمانها .

ونتكلم عن هذه العناصر بشئ من التفصيل فيما يلى :

## أولاً : صاحب مهنة أو وظيفة يلزمه القانون يكتمان الأسرار :

لا تقوم جريمة افشاء الأسرار إلا إذا كان الافضاء بالواقعة من شخص ذى صفة معينة (١) ، أو بعنى آخر من أشخاص يارسون مهنأ معينة . فإذا صدر الافشاء من زوج أو صديق أو قريب ، كان صاحب السر قد أثتمنه عليه ، فلا تقوم بهذا الافشاء الجريمة التى نحن بصددها . وعلة هذا الشرط واضحة إذا رجعنا إلى أساس الحماية الجنائية لأسرار المهنة على النحو الذى حددناه من قبل ، فقد أراد المشرع أن يحمى مصلحة من تلجئهم الضرورة إلى طلب العون عن يارسون مهنأ معينة ويضطرون إلى البوح بأسرارهم إلى هؤلاء أو يمكنونهم من الاطلاع عليها لهذا الغرض . وهذه الحماية هي في الوقت نفسه حماية للمصلحة العامة التي تتطلب السير المنتظم لبعض المهن الهامة اجتماعيا ، وهو ما لا يتحقق إلا إذا اطمأن من يلجأون إلى أصحاب هذه المهن أن هؤلاء يغرض القانون عليهم التزاماً بكتمان ما يعلمونه من أسرار عملائهم أثناء أو بسبب عارسة هذه المهن .

وعلى ضوء هذه العلة ، يمكن القول بأن أصحاب المهن الذين يضع القانون على عاتقهم الالتزام بالكتمان هم أولئك الذين يضطر الأفراد إلى الالتجاء اليهم ، ويقتضى تحقيق مصالحهم الافضاء لهم ببعض الأسرار أو اتاحة الفرصة لعلمهم بها . وهؤلاء يمكن أن نطلق عليهم وصف «أهل الثقة الضرورية» (١١) ، أى من يؤتمنون على الأسرار بحكم الضرورة وليس بمحض اختيار من يأتمنهم عليها .

ولم يحدد القانون المصرى على سبيل الحصر أصحاب المهن أو الموظفين الذين يلتزمون بكتمان ما يصل إلى علمهم من أسرار بسبب محارسة مهنهم أو وظائفهم ، وما كان له أن يفعل ذلك ، لأن هذه المهن متعددة ، ويؤدى تطور المجتمع وتشابك

<sup>(</sup>١) ويعنى ذلك أن جريمة افشاء أسرار المهنة هي من جرائم ذوى الصفة الخاصة ، وهي لا تقوم إذا تخلفت هذه الصفة .

مصالح أفراده إلى ظهور مهن جديدة هامة اجتماعياً ، يضطر الأفراد إلى الافضاء لمن يمارسونها بأسرارهم الخاصة ، تحقيقاً لمصالحهم أو من أجل الحصول على ما يقدمونه من خدمات لا غنى عنها .

لذلك اقتصر المشرع فى المادة ٣١٠ع على ذكر بعض أصحاب المهن الذين يلتزمون بكتمان أسرار المهنة ، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر بدليل أنه اتبع هذا التعداد بعبارة تضع معياراً يحدد من يلتزم بكتمان هذه الأسرار من غير هؤلاء وهو كل شخص يكون «مودعاً اليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أنتمن عليه» . ومن جهة أخرى ، حددت نصوص متفرقة فى عدة قوانين بعض الطوائف التى تلتزم بكتمان أسرار المهنة أو الوظيفة ، ونصت على تطبيق عقوبات الملادة . ٣١ أو عقوبات أشد إذا أفشوا هذه الأسرار .

وعلى ذلك يمكن القول بأن هناك طائفتين عن يلتزمون بكتمان أسرار المهنة وفقاً للقانون المصرى ؛ الطائفة الأولى تشمل أصحاب المهن الملتزمون بالكتمان طبقاً للمادة ٣١٠ع ، والطائفة الثانية تشمل الملتزمون بالكتمان وفقاً لنصوص خاصة .

# أ- الملتزمون بكتمان الأسرار تطبيقاً للمادة ٣١٠ع :

عددت المادة ٣١٠ كما رأينا بعض من يلتزمون بالكتمان ، كما وضعت معياراً يمكن بمقتضاه للقاضى أن يحدد من يلتزمون بكتمان الأسرار من غير هؤلاء .

فقد نصت المادة ٣١٠ صراحة على حظر افشاء أسرار المهنة بالنسبة لبعض من عارسون المهن الطبية ، وهم «الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل» . ويعتبر من عارسون هذه المهن أكثر اطلاعاً من غيرهم على أدق أسرار الحياة الخاصة لمن يضطرون إلى الالتجاء اليهم ، لأن محارسة هذه المهن تقتضى بطبيعتها الاطلاع ، ليس فقط على أسرار العملاء الذين يطلبون خدماتهم ، وإنما في بعض الأحوال على أسرار العملاء الذين يطلبون خدماتهم ، وإنما في بعض الأحوال على أسرار قس عائلة بأكملها .

<sup>(1)</sup> Les Confidents necessaires.

ويشمل لفظ الأطباء كل من يارسون عملاً طبياً يدخل فى نطاق مهنة الطب على اختلاف تخصصاتهم ، ويدخل فى هؤلاء أطباء الأسنان . وقد ذكر النص الجراحين بالإضافة إلى الأطباء رغم أن الجراحين من الأطباء ، وتتحقق بالنسبة لهم العلة من حظر افشاء الأسرار التى يطلعون عليها ، ويكن تفسير تلك الاضافة بحرص المشرع على الاحاطة بكل من يارسون مهنة الطب أيا كان تخصصهم الدقيق .

كذلك نص المشرع على حظر افشاء الصيادلة للأسرار التى يعلمون بها أثناء أو بسبب عارستهم لمهنة الصيدلة . وقد كان ذكر هؤلاء ضرورياً لضمان الحفاظ على أسرار المرضى التى يعلم بها الصيدلى باطلاعه على التذكرة الطبية ، إذ من الممكن للصيدلى معرفة نوع المرض الذى يعانى منه الشخص بالاطلاع عليها . ومن جهة أخرى ، جرت العادة على أن يفضى بعض الناس للصيدلى بما يعانون منه من أمراض للحصول على الدواء اللازم دون حاجة للالتجاء إلى الطبيب .

وأخيراً نص المشرع صراحة على حظر افشاء القوابل للأسرار التى يعلمون بها أثناء أو بسبب محارستهن لهنة التوليد ، فهذه المهنة تسمح لهن بالاطلاع على أسرار المرأة ، وقد يلاحظن أو يستنتجن بعض العيوب الجسدية أو الأمراض أثناء محارستهن لعملهن ، فيحظر عليهن افشاء تلك الأمور .

وبصفة عامة يمكن القول أن المشرع أراد بذكر هذه المهن الاشارة إلى كل من يباشر عملاً طبياً أو يباشر مهنة أو وظيفة تكمل العمل الطبى أو تساعد على القيام به على الوجه الأكمل . وبناء على ذلك يلتزم بالحفاظ على الأسرار الطبية كل من يطلع عليها مباشرة ، أو بطريق غير مباشر ، بحكم مهنته أو وظيفته ، ولو لم يكن طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة . فيلتزم بكتمان هذه الأسرار مدير المستشفى وموظفوه ومساعد الطبيب أو الجراح والمعرض وفنى الأشعة أو التحاليل... إلخ ، وهذا الحكم تقتضيه ضرورة ضمان الحماية الفعالة لأسرار المهنة

الطبية ، لأن هذه الحماية تصبح بلا جدوى إذا اقتصر حظر افشاء الأسرار الطبية على الطبيب دون من يعاونه من مساعدين وعرضين وموظفين يطلعون على أسرار المرضى بحكم وظائفهم .

لكن نطاق تطبيق المادة ٣١٠ع لا يقتصر على من يارسون المهن الطبية أو من في حكمهم ، فقد أشار النص في عبارة عامة إلى غيرهم ممن كان مودعاً اليه بقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أئتمن عليه . وهذه العبارة العامة تضع معياراً يسمح بتطبيق نص المادة ٣١٠ع ، ومد نطاق الالتزام بالكتمان ليشمل كل من تضعهم مهنتهم أو وظيفتهم في مركز يمكنهم من الاطلاع على الأسرار التي تتعلق بمن يوجدون في حالة اضطرار للالتجاء اليهم من أجل الحصول على مساعدتهم أو ما يقدمونه من خدمات (١).

ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال رجال الدين ، وقد بدأ تجريم افشاء الأسرار بالنسبة لهم . وكان القانون الفرنسى القديم يعاقب بعقوبات قاسية كقطع اللسان والاعدام من يفشى منهم سر الاعتراف . والتزام رجال الدين بكتمان الأسرار التى يعلمون بها بصفتهم هذه التزام مطلق ، نظراً للطبيعة الخاصة للعلاقة التى توجد بين رجل الدين ومن يلجأون اليه ، والتى يحميها القانون لضمان الممارسة الحرة للأديان المعترف بها . وعتد الالتزام بالكتمان ليشمل كل ما يعلم به رجل الدين بصفته هذه أثناء مباشرة المهمة التى يضطلع بها وفقاً للدين الذى ينتمى اليه . فلا يقتصر التزامه بالكتمان على سر الاعتراف ، وإنما يشمل كل ما يعلم به رجل الدين أثناء مباشرة مهمته ، باعتباره أهل ثقة اضطرارية يلجأ اليه المؤمنون بالدين الذى عثله للاستفسار عن أمور دينهم أو لمساعدتهم على التوبة من خطايا وذنوب

<sup>(</sup>١) وقد طبق القضاء الفرنسى المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات الفرنسى ، وهى مماثلة للمادة . ٣١ مصرى ، على رجال الدين والموثقين والمحامين ووكلاء الدعاوى والمحضرين والخبراء المحاسبين وغيرهم ، رغم عدم ذكرهم فى النص وقبل أن توجد نصوص خاصة تفرض على بعض هؤلاء الالتزام بكتمان أسرار المهنة .

ارتكبوها . وعلى ذلك فإذا حضر رجل الدين لحظة احتضار شخص وأفضى اليه هذا الشخص بأمر ما ، كان ملزماً بكتمان هذا الاعتراف كتماناً مطلقاً ، وإذا لجأ شخص إلى رجل الدين كى يساعده على التوبة من خطيئة أو إثم ارتكبه ، كان ملتزماً بكتمان هذا السر ولو تعلق الأمر بجرية .

ويلتزم بكتمان الأسرار أيضاً طبقاً للمادة ٣١٠ع من عارسون مهنة المحاماه ومهنة القضاء ، وقد تأكد هذا الالتزام بنصوص خاصة فى قانون المحاماة وقانون السلطة القضائية . كما فرضت نصوص أخرى عديدة الالتزام بكتمان أسرار المهنة أو الوظيفة على عدد كبير من أصحاب المهن والموظفين .

#### ب- الملتزمون بالكتمان طبقاً لنصوص خاصة :

هذه النصوص عديدة لا سبيل إلى حصرها ، وهى تزداد بصفة مستمرة نتيجة تطور المجتمع ونشأة مهن ووظائف جديدة ، ولذلك فقد أحسن المشرع صنعاً عندما نص فى المادة ، ٣١ على معيار عام ، يسمح بفرض الالتزام بالكتمان على كل صاحب مهنة أو وظيفة يطلع على أسرار من يضطرون للالتجاء اليه طلباً لخدماته، ولو لم يكن هناك نص خاص يلزمه بكتمان هذه الأسرار .

والنصوص الخاصة التى أخضعت طوائف من أصحاب المهن أو الموظفين للالتزام بكتمان أسرار المهنة أو الوظيفة قررت فى غالبية الأحوال تطبيق عقوبات المادة ٣١٠ على من يفشى منهم هذه الأسرار ، بينما قررت فى أحوال أخرى تطبيق عقوبات أشد من تلك المنصوص عليها فى هذه المادة . ونظراً لتعدد هذه النصوص وصعوبة حصرها ، نقتصر على إيراد أمثلة لها فنتكلم عن المحامين ورجال القضاء والموظفين العموميين .

#### ١- المحامون:

التزم المحامى بكتمان أسرار موكله التى يعلم بها عن طريق محارسة مهنته يستخلص من نص المادة ٣١٠ ، كما أن هناك نصأ خاصاً في قانون المحاماة يؤكد

هذا الالتزام. فقد نصت المادة ٦٥ من هذا القانون على أنه «على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه ، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنعة ه(١).

وهذا الالتزام، الذي يعتبر نتيجة منطقية لحرية الدفاع كمبدأ أساسي من المبادئ التي أقرتها القوانين الحديثة، تقتضيه ضرورة اطمئنان الموكل إلى أن أسراره التي يغضى بها إلى المحامى أو التي يعلم بها هذا الأخير أثناء محارسة مهنته أو بسببها، لن يباح بها إلا بالقدر الذي يستلزمه الدفاع عن مصالحه أمام القضاء. كما أن هذا الالتزام تقتضيه مصلحة اجتماعية هامة هي ضرورة السير السليم المنتظم لمرفق القضاء الذي يعتبر المحامى من أعوانه، ذلك أن تحقيق العدالة يتطلب تعاوناً بين من يتولون مهمة القضاء ومن يارسون مهنة المحاماه، ولن يتحقق هذا التعاون إلا إذا توافر جو من الثقة الكاملة بين المحامى وموكله، بحيث لا يتردد هذا الأخير في الافضاء لمحاميه بكل وقائع الدعوى واطلاعه على جميع المستندات والأوراق في الافضاء لمحاميه بكل وقائع الدعوى واطلاعه على جميع المستندات والأوراق ما يضطر إلى الالتجاء إلى خدمات المحامى تحقيقاً لمصالحه، بما يقتضيه ذلك من البوح اليه بالأسرار على نحو يجعل المحامى من «أهل الثقة الاضطرارية»، وببرر فرض التزام عليه بكتمان أسرار من يضطرون إلى الاتجاء اليه طلباً لعونه.

وحرية الدفاع باعتبارها الأساس لحماية أسرار مهنة المحامى ، تحدد مدى هذا الالتزام بالنسبة لمن يلتزمون بالكتمان والوقائع التى يجب كتمانها ، يلتزم المدافع بكتمان كل ما علم به أثناء محارسة مهنته أو بسببها ، سواء أفضى له به موكله أو علم به بمقتضى خبرته الفنية من اطلاعه

ر (١) يتضمن القسم الذي يؤديه المحامى قبل مزاولة المهنة ، التزامه بالحفاظ «على سر مهنة المحامه ...» .

على المستندات التى قدمت اليه ، بشرط أن تكون الوقائع التى علم بها متعلقة بالدعرى التى يتولى المحامى الدفاع قيها . وعلى ذلك يشمل التزام المحامى بكتمان أسرار موكله الأسرار الشفوية التى أفضى بها الموكل ، كما يشمل الأسرار المكتوبة التى تكون الملف الذى يحتوى على الأوراق والمستندات والرسائل المتبادلة بين الموكل ومحاميه والمتعلقة بالدعوى الموكل فيها (١) .

وفيما يتعلق بالأشخاص ، يلتزم بالكتمان كل من علم بأسرار الموكل بسبب عارسة مهنته ، وعلى ذلك عتد الالتزام بالكتمان ليشمل ليس فقط المحامى الذى علم بهذه الأسرار عن طريق موكله ، وإغا كل شخص يطلع على أسرار الموكل نتيجة العلاقة التى تربطه بالمحامى ، ويدخل فى هؤلاء وكيل المحامى وسكرتيره والمحامى تحت التمرين .

والأسرار التى يعلم بها المحامى من موكله عن طريق ممارسة مهنته يلتزم بكتمانها ، ويرتكب جريمة افشاء أسرار المهنة إذا أفضى بها . لكن يجوز للمحامى أن يفشى الوقائع الضرورية للدفاع عن مصالح موكله أمام القضاء في الدعوى التي وكله فيها . والمرجع في تحديد الوقائع التي يقتضى الدفاع عن مصالح الموكل الافضاء بها أمام القضاء هو ضمير المحامى وخبرته الغنية .

#### ٢- رجال القضاء:

التزام رجال القضاء بالحفاظ على الأسرار التي يعلمون بها أثناء ممارسة وظائفهم أو بسببها يستخلص من نص المادة ٣١٠ ، إذ هم ممن تودع لديهم بمقتض وظائفهم

<sup>(</sup>۱) وتأكيداً لحماية هذه الأوراق والمستندات والرسائل المبهادلة بين المحامى وموكله ، والتى يحويها الملف باعتبارها أسراراً يعلم بها المحامى ، نصت المادة ٩٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ولا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد اليهما بها ، ولا المراسلات المبادلة بينهما في القضية » . كما نصت المادة ٥١ من قانون المحاماه على عدم جواز تفتيش مكتب المحامى إلا بعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .

أسرار خصوصية يلتزمون بكتمانها .

وقد طبق المشرع هذا المبدأ بنصوص خاصة ، تؤكد الالتزام بكتمان الأسرار بالنسبة لرجال القضاء ، فيما يتعلق بأسرار التحقيق وأسرار المداولات . ففيما يتعلق بأسرار التحقيق ، نصت المادة ٧٥ من قانون الاجراءات الجنائية على سرية اجراءات التحقيق الابتدائي وسرية النتائج التي تسفر عنها هذه الاجراءات بقولها «تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها ، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون العقربات، . وفيما يتعلق بأسرار المداولات نصت على الالتزام بكتمانها المادة ٧٤ من قانون السلطة القضائية بقولها ولا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات» (١١) . ويلتزم بكتمان أسرار المداولات جميع القضاة الذين يشتركون في المداولة في الأحكام ، أيا كان نوع القضاء الذي ينتمون اليه ، وبالنسبة لكل ما دار أثناء هذه المداولة . ولذلك يعتبر افشاء لسرية المداولة يعاقب عليه القانون ، أن يقرر أحد القضاة الذين اشتركوا فيها أنه لم يوافق على الحكم الصادر إلا نتيجة ضغط من رئيس المحكمة ، أو أن الذين اشتركوا في المداولة ترددوا كثيرا قبل الموافقة على الحكم في صورته النهائية . وبالإضافة إلى الالتزام بكتمان أسرار المداولات ، يلتزم رجال القضاء بكتمان كل ما يصل إلى علمهم من وقائع أثناء مرحلة المحاكمة ، إذا كانت المحكمة قد قررت نظر الدعوي في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.

وأخيراً فإن التزام رجال القضاء بكتمان ما يصل إلى علمهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بسببها من أسرار ، يمتد ليس فقط إلى القضاة أيا كانت درجاتهم ورجال النيابة

<sup>(</sup>١) كما نصت المادة ٩٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٧ بشأن مجلس الدولة على هذا الالتزام بقولها ولا يجوز لأعضاء مجلس الدولة افشاء سر المداولات» .

العامة ، واغا يشمل أيضاً أعوان القضاء كالمحضرين وأمناء السر والكتبة . وقد أشارت إلى ذلك المادة ٧٥ من قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بأسرار التحقيق الإبتدائى ، عندما نصت على الالتزام بكتمانها بالنسبة للكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم .

## ٣- الموظفون العموميون :

هؤلاء تنطبق عليهم المادة ٣١٠ع إذا كانوا ثمن تودع لديهم أسرار بمقتضى وظائفهم. فيرتكب جرعة افشاء أسرار المهنة المرظف الذى يفشى ما علم به من أسرار أثناء ممارسة وظيفته أو بسببها ، وسواء كانت هذه الأسرار متعلقة بالوظيفة أو متعلقة بالأفراد الذبن يضطرون إلى الالتجاء اليه للحصول على خدماته . من ذلك نرى أن التزام الموظف بالحفاظ على أسرار وظيفته التزام مزدوج .

فالموظف يلتزم أولاً بالحفاظ على أسرار وظيفته إذا كان ممن يحوزون بحكم وظيفته أسرار الدولة أو أسرار الادارة التي يعمل بها . وهذا الالتزام أكدته نصوص خاصة بالنسبة لبعض الموظفين الذين يحوزون الأسرار الهامة للدولة كالأسرار العسكرية ، وقررت له عقوبات أشد بكثير من تلك التي تنص عليها المادة السكرية . كذلك قرر قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ في المادة ٧٧ منه حظر افشاء العامل للأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل المخدمة (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع على سبيل المثال المواد ٨٠ ، ٨٠ (أ) ، ٨٠ (ب) من قانون العقوبات .

<sup>(</sup>٢) راجع أيضاً المادة ٦٥ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . وقد نصت على هذا الالتزام أيضاً المادة ٧٩ فقرة أولى من قانون العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ . ويخضع العاملون في الشركات القابضة للالتزام بالحفاظ على الأسرار في الحدود التي تنص عليها المادة السابقة تطبيقاً لنص المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، أما العاملون في الشركات التابعة فيخضعون للالتزام بالحفاظ على الأسرار المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون العمل .

ويلتزم الموظف ثانياً بالحفاظ على أسرار الأفراد التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كان ممن يباشرون وظيفة تقتضى علمه بأسرار من يضطرون إلى الالتجاء إلى خدماته تحقيقاً لمصالحهم ، بحيث يصدق عليه أنه من «أهل الثقة الإضطرارية» وهؤلاء يصعب حصرهم ، وقد نصت عليهم قوانين شتى مقررة في غالب الأحوال تطبيق عقوبات المادة ٢٠٠٠ع على من يفشى منهم هذه الأسرار . من ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لكل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأواق المضبوطة وأفضى بها إلى شخص غير ذي صفة تخوله الاطلاع عليها . من ذلك أيضاً ما نصت عليه قوانين الضرائب بالنسبة لموظفى مصلحة الضرائب فيما يتعلق بأسرار المعولين التي يعلمون بها أثناء ربط أو تحصيل الضرائب ، أو أثناء الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات . كما يلتزم بالحفاظ على الأسرار موظفو مصلحة البريد والهاتف والبرق ، ويعاقب من يفشى منهم أسرار المراسلات أو الكالمات التليفونية أو برقيات التلغراف أو التلكس يقشى منهم أسرار المراسلات أو المكالمات التليفونية أو برقيات التلغراف أو التلكس التي تسلم اليهم أو التي يباح لهم الاطلاع عليها بحكم وظائفهم .

#### ثانياً : وقائع يصدق عليها وصف وأسرار المهنة، :

حتى تقوم جريمة افشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة ٣١٠ع ، يجب أن يكون موضوع الافشاء الصادر ممن يلزمه القانون بالكتمان ، واقعة سرية ، وأن يكون صاحب المهنة أو الوظيفة قد علم بها لمقتضيات عارسة مهنته أو وظيفته . وعلى ذلك فإن تحديد الوقائع التي يصدق عليها وصف أنها من أسرار المهنة ، يقتضى أن نحدد المقصود بالواقعة السرية ، وبالصفة المهنية لهذه الواقعة .

#### أ- الواقعة السبرية :

السر هو كل واقعة ينبغى أن تظل بعيدة عن علم الكافة بحيث ينحصر العلم بها فى شخص أو أشخاص محددين يحظر عليهم البوح بها ، وليس بلازم لاعتبار الواقعة سرأ أن ينحصر العلم بها فى شخص واحد أو شخصين ، بل قد يعلم بها عدة

أشخاص ومع ذلك تبقى لها صغة السر ، إذا كان العلم بها محصوراً فى عدد محدد من الأشخاص تجمعهم رابطة معينة ، تبرر اطلاعهم على السر ، كمجموعة من الأطباء الذين يعالجون نفس المريض ويعلمون بمرضه ، أو من العاملين فى مستشفى يعالج به المريض أو مجموعة من المحامين الذين يتولون الدفاع عن متهم . وتنتفى عن الواقعة صغة السر إذا صارت معلومة للكافة أو لعدد من الناس بغير تمييز على سبيل القطع واليقين .

ونص المادة ٣٠٠ عيلكم عن الأسرار «المودعة» ، مما قد يوحى بأنه لكى تعتبر الواقعة سرأ يجب أن تكون قد أودعت من صاحب السر لدى الأمين عليه ، مع اشتراط صريح بأن لا يغشى هذه الواقعة إلى الغير ، أو بعنى آخر لا تكون الواقعة سرأ إلا بإرادة من أودعها . وهذا التفسير هو الذى أخذ به الفقه والقضاء الفرنسيين في البداية . ولكن ما لبث القضاء أن عدل عن هذا التفسير الحرفي لنص المادة ملاهم من قانون العقوبات الفرنسي ، وأصبح يعترف بصفة السر ، ليس فقط للوقائع التي أفضى بها صاحب السر إلى الأمين عليه ، ولكن كل واقعة استطاع ساحب المهنة أن يراها أو يسمعها أو يفهمها أو يستنتجها بحكم خبرته الفنية أثناء عارسة مهنته . وعلى ذلك لا يشترط لاعتبار الواقعة سرأ أن تكون قد أودعت لدى صاحب المهنة بواسطة عميله أو بواسطة قريب أو زوج له ، وإغا يلتزم صاحب المهنة بكتمان كل ما يكن أن يعلم به أثناء عارسة مهنته ، ولو كان العميل يجهله أو لا يغب في الافصاح عنه .

فالطبيب الذى يكتشف عند فعصه للمريض أنه مصاب بأمراض يجهلها أو أن به عيوباً خلقية لا يعلم بها أو يحرص على عدم البوح بها للطبيب ، فإن هذا الأخير يلتزم بكتمان هذه الأمور ويرتكب جريمة افشاء الأسرار إذا باح بها ، رعم أن هذه الأسرار لم تودع لديه بواسطة المريض أو أفراد أسرته .

من ذلك نخلص إلى أنه بالإضافة إلى الواقعة التي يودعها صاحب السر لدى

الأمين عليه ، يشمل التزام هذا الأخير بالكتمان كل واقعة يكتشفها أثناء ممارسة مهنته . وبهذا نكون قد انتقلنا من تصوير شخصى لفكرة السر إلى تصوير موضوعى لها ، فإلى فكرة السر المرتبطة بإرادة صاحبه ، تنضاف فكرة الواقعة السرية بطبيعتها أر بالظروف التي صاحبتها .

ويثرر التساؤل عما إذا كان يشترط فى الواقعة موضوع السر أن تكون واقعة إبجابية ، ، أو يجرز أن تكون واقعة سلبية ، أو بمعنى آخر هل يرتكب جرية افشاء الأسرار من يغشى إلى الغير واقعة سلبية كالطبيب الذى يقرر أن المريض لا يعانى من أى مرض أو لا يعانى من مرض معين . تثور هذه المسألة فى العمل بصدد اعطاء الشهادات الطبية التى يطلبها القضاء أو غيره من الجهات ، والتى يؤكد فيها الطبيب أن الشخص الذى فحصه ليس مصابأ بأى مرض أو ليس مصاباً بمرض معين .

ذهب القضاء الفرنسى فى بعض أحكامه إلى اعتبار أن افشاء واقعة سلبية يحقق الجرعة ، وبالتالى يرتكب جرعة افشاء سر المهنة الطبيب الذى يعطى لشخص شهادة طبية متضمنة أن المريض الذى قام بفحصه لا يعانى من أى مرض ، عما يعنى أنه يتمتع بصحة جيدة أو لا يعانى من مرض معين .

وهذا الرأى واجب التأييد إذ أن اعطاء شهادة سلبية تفيد خلو المريض من مرض معين ، قد يفهم منه أنه يعانى من مرض آخر إذا كانت تبدو عليه أعراض مرضين متشابهين ، كما أن اعطاء شهادة تفيد أن شخصاً ما خال قاماً من الأمراض يفيد أنه يتمتع بصحة جيدة ، وقد تكون لهذا الشخص مصلحة فى ألا يعلم عنه ذلك . يضاف إلى ذلك أن السماح باعطاء الشهادات السلبية دون الشهادات الإيجابية يخل بالمساواة بين الأطراف إذ أن ذلك يسمح بالاثبات من جانب واحد فقط . وأخيراً فإن السماح للطبيب باعطاء شهادة سلبية فى شأن مريضه يعنى أن رفضه اعطاء هذه الشهادة سوف يفسر حتماً بأن المريض مصاب بالمرض الذى رفض اعطاء شهادة بنفى

الاصابة به . لكل هذه الاعتبارات يكون من الافضل المساواة بين افشاء واقعة إيجابية وافشاء واقعة سلبية في إمكان تحقق الجرعة بكل منهما ، بحيث يحظر على الطبيب اعطاء شهادة طبية بشأن المريض الذي عالجه ، الالهذا المريض نفسه ويكون لهذا الأخير حق التصرف في هذا الشهادة كما يبدو له .

وتظل للواقعة صغة السر بالنسبة لصاحب المهنة ، ولو كان يعلم بها عدد كبير من الناس علماً غير مؤكد باعتبارها اشاعة تتردد ، وكان افشاء صاحب المهنة آلها يضغى عليها صغة التأكيد ، ويحولها من مجرد اشاعة إلى خبر يقينى . ويعنى ذلك أنه إذا كانت الواقعة التى يفضى بها الأمين على السر معروفة سلفاً من الغير، فانه ينبغى التفرقة بين ما إذا كان الافضاء بها من جانبه يضيف أو لا يضيف شيئاً إلى علم الغير بها . فإذا كان افشاء صاحب المهنة لهذه الواقعة لا يضيف جديداً بالنسبة لعلم الغير بها ، فلا تقوم بهذا الافشاء جرية لأن الواقعة لا يكون لها في هذه الحالة صفة السر باعتبارها معلومة من الغير علم اليقين . أما إذا ورد الافشاء على بعض ظروف الواقعة التى يعلم بها الغير في مجموعها ، أو إذا كان الافشاء من جانب صاحب المهنة باعتباره ذو خبرة فنية يعطى للواقعة صفة التأكيد بعد أن من جانب صاحب المهنة باعتباره ذو خبرة فنية يعطى للواقعة صفة التأكيد بعد أن عن يرددها الغير على أنها مجرد اشاعة ، فان جرية الافشاء تقوم باعتبار أن ما أفضى به الأمين على السر كان أمراً لم تزل عنه بعد صفة السر (١) .

#### ب- الصفة المهنية للواقعة :

حتى تقوم جريمة افشاء الأسرار ، يجب أن تكون للواقعة موضوع السر صلة

<sup>(</sup>۱) وتطبيقاً لذلك أكدت محكمة النقض الفرنسية حكم الادانة الصادر ضد أحد المحلفين ، الذى نشر في مؤلف تاريخي بعض التفصيلات الخاصة بالمداولة في احدى القضايا السياسية الهامة ، مؤكداً بهذا النشر ما كان يتردد حتى ذلك الوقت على أنه مجرد اشاعات من مصادر غير معلومة ولا يمكن حصرها . كما أيدت المحكمة ادانة حاجب نشر في جريدة بعض تفصيلات واقعة هتك عرض معروضة على محكمة الجنايات ، وكان علمه بهذه التنصيلات بصفته هذه ، التي أتاحت له تلاوة قرار الاتهام وحضور الجلسات ، رغم أن الراقعة كانت تنظر في جلسة سرية .

بالمهنة أو الوظيفة التي يباشرها من قام بالانشاء ، حتى يصدق على هذه الواقعة أنها من أسرار المهنة أو الوظيفة . فالالتزام بالكتمان لا يمكن أن يغطى ما يقوم به صاحب المهنة من نشاط ، وإنما يجب أن تكون الواقعة التي يلتزم بكتمانها قد علم بها يسبب نشاطه المهنى أو الوظيفى . وعلى ذلك يكون وصف السر بأنه مهنى هو الذي يحدد نطاق الوقائع التي يعتبر افشاؤها من جانب صاحب المهنة محققاً لجرية الافشاء . واعتبار السر من أسرار المهنة يقتضى تطلب رابطة مباشرة بين العلم بالواقعة موضوع السر وبين محارسة المهنة أو الوظيفة .

وترتيباً على ذلك لا تتحقق جرعة الافشاء إلا إذا ورد هذا الافشاء على سر علم به صاحب المهنة لضرورات ممارسة نشاطه المهنى باعتباره صاحب مهنة معينة تتيع له دون سواه ذلك العلم ، أو بمعنى آخر إذا كان العلم بالسر أثناء ومن أجل ممارسة المهنة أو الوظيفة . وينبني على ذلك نتيجتان تحدد كل منهما نطاق الالتزام بالسر بالنسبة للوقائع التي يجب كتمانها . فمن ناحية ، يشمل هذا الالتزام كل ما علم به صاحب المهنة أثناء ممارسة مهنته ، بشرط أن تكون للوقائع التي علم بها علاقة مباشرة بهذه الممارسة ، أى أن تكون هناك علاقة سببية بين محارسة المهنة والعلم بالوقائع موضوع السر . فبالنسبة للطبيب يعتبر سرأ له طبيعة مهنية كل ما يتعلق بتشخيص المرض والعلاج اللازم له وشخصية المريض الذي يلجأ اليه ، وبالنسبة للمحامى يعتبر سرأ كل الوقائع التي أفضى بها موكله اليه من أجل الدفاع عن مصالحه أمام القضاء أو التي علم بها المحامي نفسه من اطلاعه على المستندات التي سلمها له الموكل من أجل ذلك . ومن ناحية أخرى ، فان الالتزام بالكتمان لا يشمل الوقائع التي علم بها صاحب المهنة بغير طريق عارسة مهنته وليس لها أي علاقة مباشرة بهذه الممارسة ، وبالتالي لا تعتبر ذات طبيعة مهنية . ويعتبر كذلك الوقائع السرية التي يعلم بها الطبيب أو المحامي بصفته قريباً أو صديقاً أو زوجاً أو فردأ عادياً ، ولا يختلف وضعهم بشأن هذه الوقائع عن وضع غيرهم من بقية أفراد الناس.

لكن يثور التساؤل بالنسبة للوقائع التي يعلم بها صاحب المهنة ليس أثناء عارسة مهنته واغا عرضاً بمناسبة هذه الممارسة ، فهل يلتزم صاحب المهنة بكتمان هذه الوقائع، بحيث يرتكب جريمة افشاء الأسرار إذا باح بها ؟ من أمثلة هذه الوقائع أن يشهد الطبيب الذي استدعى لعلاج مريض في منزله واقعة تمزيق وصية قامت بها زوجة هذا المريض ، أو يعلم عرضاً أن أشخاصاً يدبرون جريمة في غرفة مجاورة لغرفة المريض أو أنهم قد ارتكبوا جريمة معينة . من الواضع أن الصلة الوحيدة بين علم الطبيب بهذه الوقائع وممارسة نشاطه المهنى تنحصر في أن الطبيب لو لم يدع إلى منزل المريض بصفته طبيباً لما أتيح له سبيل العلم بها . لكننا نرى أن الطبيب لا يلتزم بكتمان هذه الوقائع ، لأنها لا تعتبر وقائع ذات طبيعة مهنية ، لعدم تعلقها مباشرة بمارسة النشاط المهنى للطبيب ، ولا تكفى صفة الطبيب هذه لتحميله بالتزام مطلق بكتمان كل ما يعلم به ، وإنما يشترط لتحميله بهذا الالتزام أن تكون ثمة علاقة مباشرة بين ممارسة مهنته كطبيب وبين علمه بالوقائع موضوع السر، أي أن تكون لهذه الوقائع الطبيعة المهنية على النحو السابق بيانه وينسبني على عدم اعتبار مثل هذه الوقائع من أسرار المهنة أن الطبيب إذا دعى للشهادة عنها ، فلا يجوز له أن يدفع بالاعفاء من الشهادة لالتزامه بكتمان أسرار المهنة ، بل يلتزم بأداء الشهادة عن هذه الوقائع شأنه في ذلك شأن أي فرد عادي .

#### ثالثاً: افشاء السر عن يلزمه القانون يكتمانه:

رأينا أن الركن المادى لجرعة افشاء الأسرار المنصوص عليها فى المادة ٣١٠ ، ويتحقق بافشاء شخص يلزمه القانون بالكتمان ، لوقائع يصدق عليها أنها من أسرار المهنة . ولذلك يعتبر الافشاء هو الفعل الذى يحقق الجرعة من الناحية المادية . فهذا الافشاء هو السلوك الذى تتم به الجرعة كاملة ، حيث لا يعاقب القانون على الشروع فيها .

افشاء السر يعنى نقل العلم به إلى الغير ، أي تمكين الغير من الاطلاع على

الراقعة مرضوع السر ومعرفة الشخص الذي تتعلق به هذه الراقعة . وقد نص المشرع على افشاء السر باعتباره السلوك المحقق مادياً للجريمة دون أي اضافة أخرى، مما يعطى للقضاء دوراً هاماً في تحديد ما يعتبر افشاء للسر وما لا يعتبر كذلك .

فلم يحدد القانون الشكل الذى يجب أن يتخذه الافشاء لكى تتحقق به الجرعة ، ولذلك يستوى أن يكون هذا الافشاء شفوياً كالبوح بالسر أثناء محادثة مع الغير، أو كتابياً فى شكل رسالة أو شهادة أو تقرير يسلم للغير متضمنا الوقائع موضوع السر ومحدداً الشخص المتعلقة به ، كما قد ينتج الافشاء الكتابي من تسليم صورة مستند يحتوى على السر إلى الغير ، أو نشر هذا السر فى كتاب أو مقالة فى إحدى الجرائد أو المجلات .

ولا يشترط أن يكون افشاء السر علنياً حتى تقوم به الجرعة ، كما فى حالة نشر السر فى كتاب علمى أو مقالة أو محاضرة علمية ، فالافشاء لا يعنى الاذاعة ، ومن ثم تقوم الجرعة ولو أفضى الأمين على السر بالوقائع موضوعه إلى الغير فى رسالة خاصة أو فى حديث بينهما طالباً منه كتمان هذا السر . ويترتب على عدم اشتراط العلاتية فى هذه الجرعة أنها تقوم ولو كان افشاء السر قد تم لشخص واحد، حتى لو كان هذا الشخص ممن يلتزمون بكتمان الأسرار لكونه عارس نفس مهنة من أفضى اليه السر . وعلى ذلك يرتكب الطبيب الجرعة إذا أقشى أسرار مريضه إلى طبيب آخر غير مكلف بعلاج ذلك المريض ، كما يرتكب الجرعة المحامى الذى يفشى أسرار موكله إلى زميل له لا يقوم بالدفاع عن هذا الأخير فى نفس القضية . أسرار موكله إلى زميل له لا يقوم بالدفاع عن هذا الأخير فى نفس القضية . فالغير فى هذا الصدد يقصد به كل شخص غير صاحب السر نفسه ، فهو الوحيد الذى يمكنه أن يطلب من الأمين على السر تسليمه شهادة أو تقريراً يتضمن الوقائع موضوع السر .

كذلك لم يحدد القانون الصورة التي يجب أن يكون عليها الافشاء ، فيستوى

أن يكون الافشاء صريحاً أو ضمنياً ، كما يستوى أن يكون الافشاء تلقائياً بأن يتحذ الأمين على السر المبادرة للافضاء به ، أو غير تلقائى كأن يفضى به بناء على استدعائه لأداء الشهادة أمام القضاء عن الوقائع موضوع السر أو لتقديم تقرير عنها بصفته خبيراً.

ولا يشترط أن يكون الاقشاء كلياً ، بل يمكن أن تقوم الجرية بالاقشاء الجزئى للسر ، أى باطلاع الفير على جزء منه أو على بعض الظروف التى كان يجهلها عن الواقعة موضوع السر . وكما رأينا يعتبر اقشاء ذكر بعض التفاصيل عن واقعة يعلمها الفير في مجموعها ، أو ذكر صاحب المهنة للواقعة المعلومة من الغير على سبيل الشك ، إذ بهذا الاقشاء عمن له خبرة فنية تتأكد الواقعة ، عما يضيف إليها عنصراً جديداً ويحرل العلم بها إلى علم يقيني بعد أن كانت غير مؤكدة .

ويشترط في الافشاء حتى تتحقق به الجرية أن يكون محدداً للواقعة موضوع السر وللشخص الذي تتعلق به هذه الواقعة . ولكن تحديد الواقعة موضوع السر لا يعنى ذكر الوقائع موضوع هذا السر مباشرة وبكل تفصيلاتها ، وإغا يتحقق الافشاء إذا كان من المكن استنتاج هذه الوقائع من الظروف التي ورد الافشاء عليها . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الجرية تتحقق إذا سلم الطبيب بمناسبة دعوى تطليق إلى زوجة المريض تقريراً ذكر فيه أن زوجها حصل منه على شهادة تسمح بقبوله للعلاج بإحدى المستشفيات ، وقررت المحكمة أنه لا يقدح في قيام الجريمة أن الطبيب لم يحدد في تقريره طبيعة المرض أو نوع العلاج الذي وصفه للمريض ، وإغا اقتصر على ذكر بعض الاجراءات التي اتخذها واستدعتها الحالة الصحية للمريض . كذلك فإن تحديد الشخص الذي تتعلق به الواقعة موضوع السر لا يعنى أن يكون مطلقاً بذكر اسمه أو أوصافه كاملة ، وإغا يكفي أن يكون نسبياً بذكر ما يسمح بتحديده تحديداً كافياً . فإذا كانت جريمة افشاء الأسرار لا تقوم إذا نشر الطبيب كتاباً أو مقالة في مجلة علمية يشرح فيها تفاصيل مرض

عالجه من حيث أعراضه وطرق علاجه دون أن يحدد شخص المريض ، فان الجريمة تقوم على العكس من ذلك إذا أرفق الطبيب بالكتاب أو المقالة صورة للمريض يمكن عن طريقها التعرف على شخصيته .

وأخيراً لا يشترط لقيام الجريمة أن يكون الافشاء قد ألحق ضرراً بمصالح صاحب السر، أو أن يكون من شأن الافشاء أن يلحق به هذا المضرح يقودنا إلى الكلام عن الركن المعنوى لجريمة افشاء الأسرار.

# المطلب الثانى الركن المعنسوي

جريمة افشاء الأسرار جريمة عمدية ، ولذلك لابد لقيامها من توافر القصد الجنائي، فلا ترتكب هذه الجريمة بالاهمال أو الخطأ مهما بلغت درجة جسامته . وترتيباً على ذلك لا يرتكب جريمة افشاء الأسرار الطبيب الذي يهمل في اخفاء ورقة متضمنة لأسرار مريضه عن أنظار الناس ، فيتمكن شخص من الاطلاع عليها .

والقصد الجنائى المتطلب لقيام هذه الجرعة هو القصد العام الذى يتحقق وفقاً للقواعد العامة من علم وارادة . فينبغى أن يعلم الأمين على السر بكافة عناصر الجرعة ، أى يعلم بأنه إغا يفشى دون رضاء المجنى عليه واقعة لها صفة السر المهنى يلزمه القانون باعتباره صاحب مهنة معينة بكتمانها . فإذا تخلف لدى الأمين على السر العلم بعنصر من هذه العناصر تخلف لديه القصد الجنائى . ولا يكفى العلم بهذه العناصر لقيام القصد الجنائى ، وإغا يلزم أن تتجه ارادة الأمين على السر إلى السلوك المحقق للجرعة وهو كما رأينا فعل الافشاء ، وإلى النتيجة المترتبة على هذا السلوك وهى نقل العلم بالسر إلى الغير .

وإذا توافر القصد الجنائي بعنصريه من علم وارادة على النحو السابق ، تحققت الجريمة دون حاجة إلى تطلب نية الاساءة إلى المجنى عليه أو نية الاضرار به لقيام

الركن المعنوى لهذه الجريمة . وإذا كان جانب من الفقه والقضاء في فرنسا قد تطلب قصد الاضرار بالمجنى عليه كعنصر في الركن المعنوى لجريمة افشاء الأسرار ، فإن هذا الرأى قد عدل عنه نهائيا القضاء الفرنسى منذ حكم شهير صدر في سنة ١٨٨٥. والرأى مستقر اليوم سواء في فرنسا أو في مصر ، على أن الضرر ليس عنصراً من عناصر القصد الجنائي في هذه الجريمة ، التي تقوم دون حاجة إلى توافر نية الاضرار بالمجنى عليه أو قصد الاسامة اليه .

وهذه القاعدة ما هى إلا تطبيق لمبدأ عام يقضى بأنه لا أثر للباعث فى قيام الجرعة . فالبواعث على الافشاء لا يعتد بها ، ولو كانت نبيلة فى ذاتها . وعلى ذلك يرتكب جرعة افشاء الأسرار الطبيب الذى يفشى أسرار مريضه فى مقالة علمية . مستهدفاً بذلك خدمة البحث العلمى فى مجال الطب ، أو الطبيب الذى يفشى سر مريضه مستهدفاً بذلك الدفاع عن ذكراه وحماية سمعته أو سمعة ورثته . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يرتكب جرعة افشاء الأسرار المحلف الذى يفشى فى كتاب نشره بعض التفصيلات المتعلقة بالمداولة فى قضية سياسية هامة ، ولا ينفى عنه القصد الجنائى ما دفع به من أنه كان يستهدف بهذا الافشاء خدمة التاريخ . كما قضت المحكمة ذاتها بأنه يرتكب جرعة افشاء الأسرار الطبيب الذى أرسل خطاباً للصحف يحدد فيه السبب الحقيقي لموت مريضه الذى عالجي أرسل خطاباً للصحف يحدد فيه السبب الحقيقي لموت مريضه الذى وفاته تسئ إلى ذكراه ، وتبرير ما وجه إلى الطبيب نفسه من انتقادات تمس خبرته الفنية ، وفى هذه القضية رفضت المحكمة دفع الطبيب بأنه لم تتوافر لديه نية الاضرار بالمجنى عليه ، بل على العكس من ذلك كانت نيته متجهة إلى حماية ذكراه والدفاع عنه .

#### عقوبة افشاء الأسرار:

حدد المشرع هذه العقوبة في المادة ٣١٠ع بأنها الحبس الذي لا تجاوز مدته ستة شهور أو الغرامة التي لا يزيد مقدارها على خمسمائة جنيه مصرى .

وكما رأينا لا يعاقب على الشروع في جريمة افشاء الأسرار . ولم يتطلب المشرع لتحريك الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة تقديم شكوى من المجنى عليه ، وإن كان الغالب أن يتم رفع الدعوى الجنائية عنها بناء على شكوى يتقدم بها هذا الأخير . وقد يرجع عدم تطلب الشكوى في هذه الحالة إلى تقدير المشرع أن هذه الجريمة تضر بالصالح العام أكثر من ضررها بصالح الأفراد ، عما يقتضى عدم تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عنها . لكننا نرى أن عدم تطلب الشكوى بالنسبة لهذه الجريمة ليس له ما يبرره ، إذا اعتبرنا أن علة التجريم هي أساساً حماية صالح الأفراد الذين يضطرون إلى الالتجاء لمن يباشرون مهناً معينة . فصالح الأفراد الذين يعلق رفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على شكوى المجنى عليه يقتضى أن يعلق رفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على شكوى المجنى عليه فيها ، فقد يرى هذا الأخير أن من مصلحته قصر أثر الافشاء على النطاق الذي صدر فيه ، وتفادى توسيع نطاقه باتاحة سبيل العلم بالسر لعدد أكبر من الناس ،

## المبحث الثانى الافشاء المباح

توجد بعض الأحوال التى يباح فيها افشاء الاسرار لأسباب معينة. وتعد هذه الأحوال تطبيقاً لأسباب الاباحة، التى ترفع عن فعل الافشاء الصفة الاجرامية. والافشاء المباح قد يكون وجوبياً بحيث يلتزم الأمين على السر بالافضاء به، كما قد يكون جوازياً .. ونتناول فيما يلى حالات الافشاء الوجوبي، وحالات الافشاء الجوازي.

## المطلب الأول الافشاء الوجوبي

يكون الافشاء وجوبياً إذ ألزم القانون صاحب مهنة، يلتزم أفرادها بكتمان الاسرار، التي يعلمونها عن طريق محارسة هذه المهنة، بالتبليغ عن بعض هذه الاسرار، أو بالافضاء بها الى جهة معينة تحقيقاً لمصلحة خاصة أو عامة. وتستند الاباحة في هذه الاحرال الى نص المادة ٣١٠ من قانون العقوبات، الذي قرر صراحة أن العقاب

على افشاء الاسرار لا يستحق الا إذا حدث في غير الاحوال التي يلزم فيها القانون صاحب المهنة بالتبليغ عن واقعة تعد سرأ مهنياً.

وتحديد حالات الافشاء الوجوبى يقتضى لذلك الرجوع الى النصوص القانونية التى تقرر متى يكون الافشاء واجباً عل صاحب المهنة، ومن ثم يعد افشاء مباحاً لا يحقق جرعة افشاء الاسرار. وليس من الممكن حصر كل الحالات التى يلزم فيها القانون أصحاب المهن بإفشاء الاسرار المهنية، ولذلك نكتفى بايراد بعض الأمثلة لحالات وجوب الافشاء، وزدها الى طوائف ثلاث:

# أولا: الافشاء الوجوبي بنص القانون:

يفرض القانون صراحة واجب التبليغ على بعض أصحاب المهن الذين يلتزمون بكتمان الاسرار المهنية، تحقيقاً لمصلحة اجتماعية ترجح على المصلحة التى اقتضت تجريم افشاء أسرار المهنة. من ذلك مثلا التزام الاطباء بالتبليغ عن المواليد والوفيات (١)، والتزامهم بالتبليغ عن الأمراض المعدية التى يكتشفونها أثناء عارسة مهنتهم، ولو كان المريض هو الذي أفضى لهم بها (٢).

ومن ذلك أيضاً المادة ٢٦ من قانون الاجراءات الجنائية، التى تقرر أند «يجب على كل من علم من الموظنين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنباية العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النبابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي». وهذا الالتزام بالتبليغ يفرض على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، ولو كانوا من هؤلاء الذين يلتزمون بكتمان الاسرار التى يعلمونها عن طريق عملهم، بالنسبة للوقائع التى حددها نص المادة ٢٦ دون غيرها من الوفائع التى يلتزمون بكتمانها (٣).

<sup>(</sup>١) المادتان ١٢ و ١٨ من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦.

<sup>(</sup>٢) المادة ١٣ فقرة أولى من القانون وقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

الوقاية من الامراض المعدية.

(٣) لكن يستثنى من هذا الالتزام بالتبليغ طرائف الموظفين الذين يلتزمون وفقاً للقوانين الخاصة بهم بكتمان الاسرار التي يعلمون بها عن طريق مجارستهم الأعمال وظائفهم. إذ تقيد النصوص الخناصة بهم الالتزام العام بالتبليغ الذي تفرضه الحادة ٢٦ من قانون الأجرامات الجنائية هذا من ناحية: ومن ناحية آخرى، فإن نص المادة ٢٦ إ. ج. لا يقرر جزاء جنائيا في حالة مخالفة الالتزام بالتبليغ الذي يفرضه على الموظف، بينما يستحق هذا الموظف الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة ٣٠ ع في الحالة التي ينطوى فيها التبليغ على افشاء لسر من أسرار المهنة.

كما يغرض القانون التزاما بالتبليغ عن جراثم المساس بأمن الدولة. فالمادة ٤٨ من قانون المقربات تنص على عقاب كل من علم بارتكاب جرية مخلة بأمن الدولة من جهة الخارج ولم يسارع بإبلاغ ذلك الى السلطات المختصة. وتعاقب المادة ٨٨ من قانون العقربات كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جرية من الجراثم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل ولم يبلغه الى السلطات المختصة (١١). والالتزام بالتبليغ عن جراثم أمن الدولة يفرض على الناس كافة، عدا من استثناهم نص المادة ٨٨ من قانون العقوبات، وهم زوج أى شخص له يد فى المشروع أو أصوله أو فروعه. ولم يرد فى المادتين ٤٨، ٨٨ من قانون العقوبات استثناء أصحاب المهن التى يلتزم أفرادها بكتمان الاسرار المهنية من الالتزام بالتبليغ، هذا فضلاً عن أن المصلحة الاجتماعية التى يحميها هذان النصان تبلغ من الأهمية درجة تدعو إلى ترجيحها على المسلحة الاجتماعية التى تغرض العقاب على افشاء الاسرار.

## ثانياً: الشهادة أمام القضاء بناء على طلب صاحب السر:

حسم المشرع المصرى التعارض بين واجب أداء الشهادة أمام القضاء وواجب كتمان الاسرار المهنية، بأن غلب واجب كتمان السر على واجب أداء الشهادة. فالمادة ١٦ من قانون الاثبات تحظر على أصحاب المهن أداء الشهادة أمام القضاء، اذا كانت الشهادة مطاربة عن وقائع علموا بها أثناء عارسة مهنهم. ويعنى ذلك أن المشرع يرجع المصلحة الاجتماعية التى يحققها الالتزام بكتمان أسرار المهنة على تلك المصلحة التى يراد تحتيقها بأداء الشهادة أمام القضاء، ولو كانت شهادة صاحب المهنة الذي يدلى هى الدليل الرحيد للفصل فى النزاع. وتطبيقاً لذلك فإن صاحب المهنة الذى يدلى بشهادته، ويغشى أمام القضاء الوقائع التى تعد أسراراً مهنية، يرتكب جرية افشاء بشهادته، ويغشى أمام القضاء الوقائع التى تعد أسراراً مهنية، يرتكب جرية افشاء

<sup>(</sup>۱) كما نصت المادة ۸۸ مكرراً (ب) من قانون العقوبات، المضافة بالقانون وقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲، على سريان حكم المادة ۹۸ من قانون العقوبات على جرائم الارهاب التى استحدثها وأضافها لقانون العقوبات القانون المذكور. ويعنى ذلك أن الالتزام بالتبليغ عن جرائم الارهاب يغرض على كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جرية من جرائم الارهاب والإلتزام بالتبليغ عن هذه الجرائم للسلطات المختصة يفرض على أصحاب المهن التى يلتزم أفرادها بكتمان الاسرار المهنية، وفقاً لذات الضوابط المقررة في المادة ۹۸ من قانون العقوبات.

الاسرار ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات. كما أن شهادته تعتبر باطلة لا يجوز الاعتداد بها كدليل قانوني، لأنها تشكل في ذاتها جريمة، ولو كانت الدليل الوحيد في الدعوى.

لكن حظر الشهادة التى تنظوى على افشاء للأسرار المهنية ليس حظراً مطلقاً، إذ قد تقتضى مصلحة صاحب السر ذاته أن يؤدى الأمين على السر الشهادة أمام القضاء. من أجل ذلك استثنى المشرع من حظر الشهادة فى شأن الوقائع التى تتصف بالسر المهنى حالة طلب هذه الشهادة من صاحب السر ذاته. فالمادة ٦٦ من قانون الاثبات التى حظرت الشهادة فى فقرتها الأولى، فرضت فى فقرتها الثانية على الملتزمين بالكتمان أداء الشهادة فى شأن الوقائع التى تعد أسراراً مهنية «متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم (١١) ».

ويعنى ذلك أن طلب أداء الشهادة من صاحب السر يحل الأمين على السر من الالتزام بالكتمان، ويوجب عليه أن يؤدى الشهادة عن الوقائع السرية، فلا يجوز له أن يتذرع بالتزامه بالحفاظ على الاسرار. فإذا امتنع عن أداء الشهادة – رغم صدور الطلب من صاحب السر – كان امتناعه غير مبرر من الناحية القانونية، وحقت عليه العقوبات التي يقررها القانون لمن يتخلف عن الادلاء بشهادته. وغنى عن البيان أن إعفاء الأمين على السر من الالتزام بالكتمان لا ينتج أثره في اباحة الافشاء الا

<sup>(</sup>۱) وقد أضاف النص تحفظاً على وجوب أداء الشهادة، فقيد هذا الالتزام بالشهادة بألا يكون فيه اخلال بأحكام القرانين الخاصة بأصحاب المهن الذين يلتزمون بالكتمان. فإذا حظر أحد هذه الغرانين الشهادة أمام القضاء على الرغم من رضاء صاحب السر بذلك، وجب اعمال النص الخاص في هذا القانون، وامتنع على صاحب المهنة في هذه الحالة أن يدلى بالشهادة أمام القضاء. وإذا أجاز القانون الخاص بصاحب المهنة الشهادة دون أن يلزم بها، وجب كذلك إعمال النص الخاص، وترك الأمر لتقدير الأمين على السر ليوازن بين مبررات الافشاء والكتمان. وتنص المادة 10 من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على التزام المحامى بالامتناع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنعة.

لأداء الشهادة أمام القضاء، أما خارج مجلس القضاء، فيظل الالتزام بالكتمان قائماً.

#### الله: أعمال الخيرة:

قد ينتدب صاحب المهنة من قبل القضاء، بوصفه من أصحاب الخبرة الفنية، للقيام بمهمة محددة، يقدم عنها تقريراً للمحكمة التى انتدبته. وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يضمن تقريره الوقائع التي علم بها أثناء أداء مهمته، طالما تعلقت بالمهمة التي كلف بها. فالخبير يعد في هذه الاحوال ممثلاً للمحكمة التي انتدبته، ويكون عمله جزءاً من عملها، أو هي قارس عملها عن طريق ممثيلها الذين يعاونونها في الكشف عن الحقيقة، في شأن وقائع الدعوى المعروضة أمامها. لذلك يستفيد الخبير من سبب اباحة اذا وضع في تقريره الذي يقدمه الى القضاء ما وصل الى علمه من سر أثناء قيامه بأعمال الخبرة التي كلف بها، أو اذا أدلى شفرياً أمام القضاء بالوقائع السرية التي أتبع له العلم بها بهذه الصفة.

وعلى ذلك فإن القيام بعمل من أعمال الخبرة يعد من الحالات التى توجب الافشاء وتبيحه فى الوقت ذاته. لكن يشترط لاباحة الافشاء بالنسبة للخبير أن يفضى بعلوماته الى المحكمة التى انتدبته دون سواها، فإن أفضى بهذه المعلومات كتابة أو شفاهة الى جهة أخرى، قبل أن يفضى بها الى المحكمة التى انتدبته أو بعد ذلك، إرتكب جرية افشاء الاسرار. كما يشترط لاباحة الافشاء بالنسبة للخبير أن تكون الوقائع التى أفضى بها الى المحكمة التى انتدبته لازمة لاقام المهمة التى انتدب من أجلها، فإن أفضى بوقائع علم بها أثناء مباشرة أعمال الخبرة، دون أن تكون داخلة فى المهمة التى انتدب القيام بها، ارتكب جرية افشاء الاسرار.

وتطبيقاً لما تقدم لا يرتكب جريمة افشاء الاسرار الطبيب الذى تنتدبه المحكمة للكشف على عامل فى دعرى تعريض عن اصابة عمل، اذا أثبت فى تقريره أن العامل المدعى كان مصاباً بمرض سرى هو علة ما يشكو منه. لكن يرتكب جريمة

افشاء الأسرار الطبيب الذي تنتدبه المحكمة لفحص الحالة العقلية للمتهم، فيذكر في التقرير الذي يقدمه أن المتهم قد اعترف له بارتكاب الوقائع المنسوبة اليه.

ويستفيد من الاباحة كذلك الطبيب الذى تنتدبه إحدى الادارات أو المصالح الحكومية لفحص المتقدمين لشغل الوظائف فيها، أو لتقرير مدى استحقاق العاملين لديها لأجازات مرضية أو نحوه، اذ يعد هذا الطبيب خبيراً يلتزم بتقديم تقريره الي الجهة التى انتدبته في شأن الوقائع المطلوب إبداء رأيه الفنى بشأنها، ولذلك لا يرتكب جرية افشاء الاسرار اذا ضمن تقريره وقائع مما يصدق عليها وصف السر، متى كان ذكرها لأزماً لاتمام المهمة التى كلف بها.

## المطلب الثاني الافشاء الجوازي

قد لا يلتزم صاحب المهنة بإفشاء الاسرار المهنية، واغا يجيز له القانون ذلك الافشاء. وقد أشارت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات الى اباحة الافشاء جوازاً، بنصها فى فقرتها الثانية على أنه «لا تسرى أحكام هذه المادة الا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانوناً بإفشاء أمور معينة ....». وتستند اباحة الافشاء فى حالة الترخيص به الى أن القانون لا يمكن أن يعاقب على فعل رخص فى القيام به، لأن العقاب على اتبان فعل أجاز القانون اتبانه يعد من قبيل التناقض الذى ينبغى تنزيه المشرع عنه.

ولا يدخل في حالات الافشاء الجوازى الذى يبيحد القانون ابلاغ الأمين علي السر عن جرعة استناداً الى المادة ٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية، التي تنص على أن «لكل من علم بوقوع جرعة يجوز للنياية العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها ». فهذا النص

يجيز التبليغ لكل مواطن ولا يلزم بد، كما أنه لا يقرر أى جزاء على عدم التبليغ، ويستفاد منه ضمنا أن إجازة التبليغ لا يكون لها محل الا إذا كان التبليغ لا ينظرى على ارتكاب جريمة مما يعرض المبلغ للعقاب. من أجل ذلك وجب استثناء الامناء على الاسرار من هذا النص، لأن استنادهم اليه للتبليغ عن وقائع تعد أسرار مهنية لا يبيح لهم هذا التبليغ، ولا يعفيهم من العقاب عن افشاء أسرار المهنة.

واذا استبعدنا هذه الحالة من نطاق الافشاء الجوازى، وجدنا أن الحالات الأخرى التى تعرض على بساط البحث بعضها منصوص عليه صراحة، وبعضها الآخر موضع جدل فقهى. ونشير الى هذه الحالات تباعاً على النحو التالى:

#### أولا: الحيلولة دون ارتكاب جناية أو جنحة:

أجاز القانون لصاحب المهنة الملتزم بكتمان الاسرار أن يبلغ السلطات المختصة عما وصل الى علمه من وقائع أو معلومات عن طريق مهنته، متى كان ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة. والترخيص بالتبليغ يعد فى هذه الحالة استثناء على الأصل العام الذي يحظر افشاء أسرار المهنة، وقد ورد هذا الاستثناء فى نص المادة ٦٦ من قانون الاثبات التى حظرت افشاء الاسرار ولو لأداء الشهادة أمام القضاء عن الوقائع والمعلومات التى علم بها صاحب المهنة عن طريق محارسة مهنته، مالم يكن ذكر الوقائع أو المعلومات «مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة» (١).

ويستفاد من هذا النص أن القانون لا يلزم الأمين على السر بافشاء السر المهنى، وإنما يرخص له فى ذلك، للحيلولة دون ارتكاب جناية أو جنحة لم تقع بعد. فإذا كانت الوقائع والمعلومات التى أفضى بها صاحب السر تفيد أنه ارتكب بالفعل

<sup>(</sup>١) كما حظرت المادة ٦٥ من قانون المحاماة على المحامي أداء الشهادة عن الرقائع أو المعلومات التي علم بها المحامي عن طريق مهنته، وإلا إذا كان ذكرها له يقصد ارتكاب جناية أو حنحة به.

جرية، فلا يجوز للأمين على السر أن يفشى هذه الوقائع عن طريق التبليغ الى السلطات المختصة، وإذا أبلغ عن الجرية، قامت بهذا الابلاغ جرية افشاء الاسرار. فإذا اعترف المتهم لمحاميه أنه قام بإرتكاب جرية معينة، امتنع عليه أن يبلغ عنه الجهات المختصة.

أما إذا أفضى صاحب السر للأمين بمعلومات يستفاد مثهًا عزمه على ارتكاب جريمة، لها وصف الجناية أو الجنحة، جاز للأمين على السر أن يفشى هذه الواقعة الى السلطات المختصة. والحكمة من إجازه الافشاء فى هذه الحالة، هى تمكين السلطات المختصة من الحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة قبل أن تقع بالفعل. الما يلاحظ فى هذه الحالة أن القانون قد عهد الى الأمين على السر وحده بمهمة تقدير مدى ملاسمة الابلاغ من عدمه، فهو لم يلزمه بالابلاغ فى هذه الحالة، كما أنه لم يلزمه بكتمان السر. وعلى ذلك يكون لصاحب المهنة أن يقدر مدى ملاسمة الافشاء بالنظر الى جسامة الجريمة التي سيرتكبها من أفضى اليه بالمعلومات، ومدى امكان الحيلولة دون وقوعها بوسائل أخرى إذا هو التزم بالكتمان. ولاشك فى أن صاحب المهنة سوف يتصرف فى مثل هذه الحالة بوحى من ضميره الانسانى والمهنى، ولذلك ترك القانون له الاختيار بين التبليغ والحفاظ على السر حسبما عليه عليه ضميره.

ومن أمثلة الافشاء الذي يجيزه القانون للحيلولة دون ارتكاب جناية أو جنحة أن تذهب سيدة الى طبيب لاجهاضها، فيرفض القيام بذلك، لكنه لا يكتفى برفض ارتكاب هذا السلوك الاجرامى، وإغا يبلغ عنها السلطات المختصة، أو أن يستطلع شخص رأى محاميه فى ارتكاب فعل يجرمه القانون، فيفشى المحامى هذه الواقعة لمنع ارتكاب الجرعة، وقد حكم بأنه اذا استطلع أحد المتهمين رأى محاميه فى ارتكاب جرعة، وهى الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زوراً، فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامى بسبب مهنته، إلا أن من حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقرع الجرعة .. فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامى عن تلك الواقعة، واستندت

اليها في التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى الى تلفيق شهادة، فلا يمكن اسناد الخطأ اليها في ذلك(١).

#### ثانياً: رضاء صاحب السر بالافشاء:

رأينا أن القانون يلزم الأمين على السر بالشهادة فى شأن الوقائع التى علم بها عن طريق مهنته، اذا طلب منه ذلك من أسرها البه. ومؤدى هذا الالتزام أن المشرع يجعل من رضاء صاحب السر بالافشاء، لأداء الشهادة أمام القضاء، سبباً لاباحة هذا الافشاء. هذه الاباحة تعد تطبيقاً من تطبيقات رضاء المجنى عليه باعتباره سبباً من أسباب الاباحة، لكنها اباحة مقيدة بالحدود التى وردت فى النص القانونى المقرر لها.

وفى غير هذه الحالة يثار التساؤل عن مدى صلاحية رضاء صاحب السر كسبب لاباحة الافشاء. فإذا رضى صاحب السر بأن يفشى الملتزم بالكتمان الوقائع السرية، فهل يعد هذا الرضاء سبباً لاباحة الافشاء أم يظل الافشاء جرعة؟.

انقسم الفقه والقضاء حول مسألة تحديد أثر رضاء صاحب السر بالافشاء على قيام جرية افشاء الاسرار الى اتجاهين:

الاتجاه الأول، يرى أن تجريم افشاء الاسرار لا يستهدف حماية مصلحة خاصة لصاحب السر، وإنما يستهدف حماية السير السليم لمهن اجتماعية يقتضى الصالح العام ضمان ثقة الافراد فيها. ويستند هذا الاتجاه الى أن أساس الالتزام بكتمان الاسرار ليس هو ارادة صاحب السر، وإنما نص القانون الذى يفرض هذا الالتزام على أصحاب المهن تحقيقاً للصالح العام. وعلى ذلك لا يكون لرضاء صاحب السر من أثر في إباحة الافشاء، لكونه غير ذى صفة في اعفاء الأمين على السر من التزام بالكتمان يفرضه القانون لحماية المصلحة العامة.

<sup>(</sup>١) نقص ٢٧ ديسمبر ١٩٣٣، مجموعة القواعد القانونية، جـ ٣، رقم ١٧٧، ص ٢٢٩.

أما الاتجاه الثاني فيرى أن علة تجريم الانشاء هي حقاً حماية مصلحة عامة حما يقرر أنصار الاتجاه الأول -، لكن هذه المصلحة لا تضار من الانشاء الا إذا حدث بغير رضاء من صاحب السر، فالثقة في بعض المهن، التي يراد ضمانها بحظر الافشاء، لا تهتز اذا حدث الافشاء برضاء من صاحب السر نفسه، لاسيما اذا كانت مصلحته الخاصة تفرض هذا الافشاء. وصاحب السر له أن يفشى الأسرار الخاصة به بنفسه، كما أن له أن يرخص لغيره بذلك. وقد تكون لصاحب السر مصلحة خاصة في الافشاء، تضار إذا رفض الأمين على الشر افشاءه خشية ارتكاب جرية افشاء الاسرار. ويخلص هذا الاتجاه الى القول بأن رضاء صاحب السر يحل الأمين عليه من التزامه بالكتمان، ويبيع له افشاء السر تبعاً لذلك.

لكن أنصار الاتجاه الثانى لم يصلوا الى حد القول بالزام الأمين على السر بالافشاء اذا رضى صاحب السر بذلك، وإغا أجازوا للأمين هذا الافشاء اذا أحله صاحب السر من قيد الكتمان. ومن ثم يجوز للأمين على السر أن يفشيه دون أن يرتكب جرية افشاء الاسرار، كما يكون له أن يمتنع عن الافضاء به على الرغم من الرضاء الصادر من صاحب السر، اذا قدر أن الرضاء لم يصدر عن ارادة حرة، أو أن صاحب السر قد أساء تقدير مصلحته في افشاء الوقائع السرية، وأن الواجب المهنى يغرض عليه أن يمتنع عن الافشاء.

والراجح فقها وقضاء في مصر هو الاتجاه الثانى الذي يجيز الافشاء اذا رضى صاحب السر بذلك. وقد أقرت محكمة النقض هذا الاتجاه في حكم قديم لها قضت فيه بأنه « لاعقاب بمقتضى المادة ٣١٠ من قانون العقوبات على افشاء السر اذا كان لم يحصل الا بناء على طلب مستودع السر» (١). وأوجب قانون الاثبات في الفقرة الثانية من المادة ٢٦ على صاحب المهنة افشاء السر أداء للشهادة أمام القضاء الذا طلب منه ذلك من أسره له، على ألا يخل ذلك بأحكام القانون الخاص بصاحب

<sup>(</sup>١) نقض ٩ ديسمبر ١٩٤٠، مجموعة القراعد القانونية، ج٥، رقم ١٩٢، ص ٢٩٥.

المهنة أن وجد به نص لا يلزمه بالانشاء أداءً للشهادة، كما هي الحال بالنسبة للمحامين الذين يلزمهم قانونهم الخاص – على ما رأينا – بالامتناع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التي علم بها المحامي عن طريق مهنته، الا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة (١)، ويعني ذلك أنه في غير حالة الشهادة أمام القضاء، يكون لصاحب المهنة الذي أذن له من صاحب السر بالافشاء أن يقدر السلوك الواجب اتباعه، ولا مسؤولية تقع عليه أذا اختار سبيل الافشاء اعمالاً لرضاء صاحب السر، أو تمسك بكتمان السر على الرغم من رضاء صاحبه بالافشاء.

ويشترط في الرضاء الذي ينتج أثره في اباحة الافشاء أن يكون صادراً عن ارادة مدركة وحرة، فلا قيمة للرضاء الصادر من مجنون أو من صغير غير مجيز، وإغا يتعين أن يصدر الرضاء في هذه الحالة ممن له ولاية النفس عليهما، ولا تكفى ولاية المال. كما يشترط في الرضاء أن يصدر عن صاحب السر نفسه، سواء كان هو الذي أفضى بالواقعة السرية الى الأمين أو كان الأمين قد علم بها بحكم خبرته الفنية. ولا يشترط في الرضاء أن يكون كتابياً بل يكن أن يصدر شفهيا، وإن كان على صاحب المهذة أن يتحوط قبل الاقشاء بتطلب أن يثبت رضاء صاحب السر كتابة. إغا يشترط في الرضاء أن يكون صريحاً، لا ضمنيا ولا مفترضاً. وإذا تعدد أصحاب السر، تعين أن يصدر الرضاء بالاقشاء منهم جميعاً. والرضاء بالاقشاء هو حق شخصى بحت، فلا يجوز أن ينتقل بالوفاة الى الورثة، لما قد يتضمنه ذلك من المساس بذكرى الأموات الذين يحميهم السر.

واذا صدر الرضاء بالافشاء من صاحب السر، فلا أهمية للصورة التي يفضى بها الأمين على السر بالوقائع السرية، فقد يدلى بها في شهادة أمام القضاء، وقد

<sup>(</sup>١) والالتزام بالإمتناع عن أداء الشهادة شرطه أن يطلب ذلك من أسر الوقائع والمعلومات للمحامى. ويعنى ذلك - بمفهوم المخالفة - أن من أسر المعلومات والوقائع يستطيع أن يطلب من المحامى الشهادة عن هذه الوقائع والمعلومات، فتكون له حرية التقدير في هذا الشأن.

يضمنها شهادة أو تقريراً مهنياً يطلبه صاحب السر نفسه، بشوط أن يسلم اليه شخصياً أو الى من يوكله تركيلاً خاصاً بذلك. وبناء على ذلك فإن صاحب المهنة يرتكب جرعة افشاء الاسرار إذا أفضى بالمعلومات السرية في غير النطاق الذي قصد صاحب السر إباحة الافشاء فيه. فاذا طلب صاحب السر من طبيبه الافضاء بالسر أمام القضاء أو تسليمه شهادة طبية بحالته الصحية، فأفضى بالسو خارج مجلس القضاء أو سلم الشهادة المطلوبة لغيره دون رضاء منه، ولو كان هذا الغير وثيق الصلة به، ارتكب جرعة افشاء الاسرار.

## ثالثاً: مصلحة الأمين على السر أو غيره:

قد تثبت المصلحة في الافشاء لا لصاحب السر نفسه، ولكي لشخص آخر تكون مصلحته في افشاء السر أولى بالرعاية من مصلحة صاحب السو في كتمانه. هذا الشخص قد يكون هو الأمين على السر أو غيره من الأفراد.

فمصلحة غير صاحب السر في الاقشاء قد تكون أولى بالرعاية من مصلحة صاحب السر، فيجوز للأمين على السر أن يفشيه تحقيقاً لتلك المصلحة. من ذلك مثلاً مصلحة الشخص البرئ المهدد بالحكم عليه بعقوبة عن جرية لم يرتكبها، وإنما ارتكبها من يلتزم صاحب المهنة في مواجهته بالكتمان. ونعتقد أن الاقشاء يكون مباحاً في هذه الحالة اذا لم ترجد وسيلة أخرى لاتقاذ البرئ من عقوبة لا يستحقها، فيجوز للأمين على السر أن يفشيه من أجل انقاذ الشخص البرئ، ولو كان هذا الافشاء ضد مصلحة من إئتمنه على هذا السر. فإذا أفضى المصاب الى طبيبه بأنه أصيب أثناء أرتكابه جرية معينة، يوشك برئ أن يدان من أجلها بعقوبة جسيمة، جاز للطبيب – بل قد يجب عليه – أن ينقذ البرئ، ويحول دون وقوع خطأ قضائي، ولو اضطر الى الكشف عن شخصية مريضه، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى

للحيلولة دون ادانة البري (١).

وقد تكون المصلحة فى الافشاء ثابتة لصاحب المهنة نفسه. ويتحقق ذلك بصفة خاصة إذا أتهم صاحب السر صاحب المهنة بارتكاب خطأ أثناء ممارسة مهنته، استدعى أن يحاكم عليه تأديبيا أو مدنيا أو جنائيا. فحق المتهم فى الدفاع عن نفسه يعلو على مصلحة صاحب السر فى كتمان أسراره الخاصة. وفى هذه الحالة، يجوز للأمين على السر فى سبيل الدفاع عن نفسه أن يكشف من الوقائع السرية ما يلزم لابداء أوجد دفاعه والحفاظ على سمعته المهنية التى يهددها أتهام صاحب السرله السرلة.

ويدق الأمر في حالة النزاع بين صاحب المهنة وصاحب السر على الاتعاب المستحقة المستحقة للأول. ذلك أن لصاحب المهنة حقاً مشروعاً في المطالبة بالاتعاب المستحقة له، اذا رفض صاحب السر الوفاء بها. وقد يكون سبيل الحصول على هذه الاتعاب افشاء بعض الوقائع السرية، تأكيداً لاحقية صاحب المهنة لها. نعتقد أن مصلحة صاحب المهنة في الحصول على الاتعاب المستحقة له قانوناً تعلو على مصلحة صاحب السر المماطل. لذلك نرى أنه يجوز لصاحب المهنة أن يفشى من الوقائع السرية القدر اللازم لاثبات أحقيته في الاتعاب التي يطالب بها. فالطبيب الذي يريد تدعيم مطالبته بالاتعاب المستحقة له قبل مريضه يستطيع أن يذكر عدد

<sup>(</sup>۱) يعاقب القانون الفرنسى كل شخص يكون لديه الدليل على براءة متهم فى جناية أو جنحة، ويتنع عن تقديم هذا الاليل الى السلطات المختصة، ولا يستثنى من هذا الالتزام أصحاب المهن الذين يفرض عليهم القانون التزاماً بكتمان أسرار المهنة، وإغا يستثنى منه فقط مرتكبو الافعال التى يحاكم عنها البرئ والمساهمين معهم وآباء وأصهار هزلاء (المادة ٣٣/ ٣ من قانون العقوبات).

 <sup>(</sup>۲) وقد يستدل من تخصص الطبيب على نرع المرض الذى يعانى منه الشخص. كما أن عدد مرات الزيارة قد يكون له دلالة كاشفة على درجة خطورة هذا المرض.

المرات التى تردد فيها المريض على عيادته، دون بيان لنوع المرض الذى يعانى منه أو درجة خطورة هذا المرض الله لكن قد لا تكفى هذه المعلومات لتقدير الاتعاب التى يطالب بها الطبيب تقديراً دقيقاً، وفى هذه الحالة لا يجوز للطبيب فى سبيل الحصول على ما يطالب به أن يفشى كل أسرار المريض، ذلك أن مصلحة صاحب المهنة فى الدفاع عن نفسه ضد اتهام باطل يوجه اليه، إن كانت تعلى على مصلحة صاحب السر فى الكتمان، إلا أن المصلحة المالية لصاحب المهنة لا ترقى فى أهميتها إلى أهمية مصلحته فى الدفاع عن نفسه، ولا تبرر – فى تقديرتا – افشاء أسرار عميله.

<sup>(</sup>۱) وقد نصت بعض القوانين الأجنبية على هذا الاستثناء من الالتزام بالكتمان. من ذلك نص المادة ٢٣ من نظام مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان في المملكة العربية السعودية الصادر في سنة ١٩٨٩، وهي تبيح افشاء سر المهنة الطبية وإذا كان الاقشاء بقصد دفع الطبيب لاتهام موجه اليه من المريض، أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية عمارسته لمهنته».

 · \$

كما أن للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر على المحكوم عليه الذى تربطه به الصلة التى يتطلبها القانون دون غيره من المحكوم عليهم، ويترتب على ايقاف تنفيذ الحكم انقضاء العقوبة أو الجزء المتبقي منها دون تنفيذ. وهذا الأمر يبدو لنا منتقدا ، لأن مؤداه أن يكون للمجني عليه التصرف فى مصير المعني الجنائية والحكم الصادر فيها فى أى وقت يراه، فهو الذي يتحكم في مقدار العقوبة بما لا يتفق مع ماتفرضه السياسة الجنائية فى دور التنفيذ العقابى. والواقع أن القانون يعلق تحريك الدعوى على شكوى المجنى عليه، ويقتصر دوره على هذا القدر تحقيقاً للحكمة من تقرير هذا الحكم الاستثنائى؛ وقد كان مؤدى ذلك أن ينتهى دور المجنى عليه عند صدور الحكم، حتى يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمتطلبات اصلاح المحكوم عليه وتأهيله. لذلك نعتقد أنه من الملائم تعديل نص المادة للمتثنائى، فيقف تحكمه فى مصير الدعوى الجنائية عند حد تحريكها بتقديم الشكوى إذا كان قد رأى أن مصلحة الاسرة تقتضى ذلك أو عدم تحريكها اطلاقاً.

## الفصل الثالث الجرائم الملحقة بالسرقة

#### تمهيد وتقسيم:

الجرائم الملحقة بالسرقة ليست سرقة بالمعنى المتقدم، إذ يتخلف فيها أحد أركان السرقة، أو أحد الشروط اللازمة لتحقق هذا الركن. ومع ذلك ترتبط هذه الجرائم بالسرقة من ناحية كونها جرائم اعتداء على المال، تدفع إليها نية الاثراء؛ وقد اعتد المشرع بهذه الرابطة عندما ألحق هذه الطائفة من الجرائم بالسرقة، معتبراً بعضها في حكم السرقة من حيث العقوبة. من هذه الجرائم ماورد في باب السرقة، ومنها ماورد في مواضع أخرى من قانون العقوبات (١).

ونقتصر على دراسة الجرائم التى وردت فى باب السرقة، وقد نص عليها المشرع فى المواد من ٣٢٣ إلى ٣٢٧ من قانون العقوبات، وهى: اختلاس الأشياء المحجوز عليها، اختلاس الأشياء المرهونة، الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك، تقليد المفاتيح، الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب أو أجر الفندق أو سيارة النقل، اغتصاب السندات والترقيعات، الاستيلاء على المال بالتهديد،

<sup>(</sup>١) من هذه الجرائم جرعة سرقة أو اختلاس أو اتلاف مستندات للحكومة أو أوراق مرافعة قضائية المنصوص عليها في المادتين ١٩٥، ١٩٢ من قانون العقوبات. وعلى الرغم من استخدام المشرع لتعبير السرقة والاختلاس في هذه الجرعة إلا أن ذلك لايبرر الحاقها بالسرقة، لأن الاعتداء فيها لايقع على المال، وإغا على حق السلطة العامة في حسن سير العمل بها، وحق المجتمع في حسن سير العدالة. ومن هذه الجرائم كذلك جرعة اخفاء الاشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة المنصوص عليها في المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات؛ وقد كان منصوصاً عليها في باب السرقة في المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات عندما كانت تتتصر على تجريم اخفاء الاشياء المسروقة وحدها. ولما تقرر مد حكمها إلى الأشياء المتحصلة من سائر الجنايات والجنح، الغيت المادة ٣٢٢ بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧، الذي أضاف المادة ٤٤ مكرراً، متضمنة تجريم وعقاب الاخفاء سواء انصب على أشياء مسروقة أو على أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، إلى الهاب الرابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات الخاص بالمساهمة الجنائية.

# المبحث الأول اختلاس الأشياء المحجوز عليها

نصت على هذه الجريمة المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات بقولها «اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها. ولاتسرى في هذه الحالة أحكام المادة ٣١٢ من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة».

تختلف جريمة اختلاس الأشياء المعجوز عليها عن جريمة السرقة، في امكان وتوعها من المالك على الأشياء المملوكة له $^{(Y)}$ ، بينما لاتقع جريمة السرقة اذا كان المال مملوكاً للمتهم. لذلك اعتبر المشرع اختلاس الأشياء المحجوز عليها «في حكم السرقة»، لتخلف أحد أركان السرقة فيها  $^{(P)}$ . لكن اذا توافرت أركان السرقة،

<sup>(</sup>۱) جرية التهديد المنصوص عليها في المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات أقرب إلى جراثم الاشخاص منها إلى جراثم الأمرال، لأن المصلحة المحمية فيها ليست ملكية المال، وإنما هي حرية ارادة الشخص المهدد ولو كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر ما. وتقترب هذه الجرية من جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، اذ هي تهدد شعور المجنى عليه بالأمن والاستقرار النفسي، وهما من عناصر حق الانسان في سلامة جسمه. من أجل ذلك لانري داعيا لدراسة هذه الجرية ضمن جرائم الاعتداء على الأموال، وقد كان من الأدق أن يدرجها المشرع بين جرائم الاعتداء على الاشخاص، ونأمل أن يتحقق ذلك عند تعديل قانون العقوبات تعديلاً شاملاً.

<sup>(</sup>٢) وقد حرص المشرع على بيان ذلك في عبارة و ... ولو كان حاصلاً من مالكها م، التي تفيد امكان اختلاس الاشياء المحجوز عليها من مالك هذه الاشياء، ومن غير المالك لها إذا تخلف بالنسبة له أحد أركان السرقة، راجع نقض ١٢ ديسمبر ١٩٣٨، مجموعة القواعد القانونية، ج ٤، رقم ٣٠٠، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) فقبام جرية اختلاس الاشياء المحجوزة بفترض تخلف أحد أركان السرقة، كأن يكون المتهم مالكاً للأشياء المحجوزة، فلا تتوافر في حقه جرية السرقة وإنما جرية اختلاس الاشياء المحجوزة، أو أن يكون اختلاس هذه الاشياء قد وقع من غير المالك لكن برضاء المالك وبناء على طلبه؛ أو أن تنتفى نية التملك عن المتهم الذى اختلس الاشياء المحجوز عليها غير المئوكة له. ويعنى ذلك أن جرية اختلاس الاشياء المحجوز عليها جرية من نوع خاص، المقت بالسرقة من حيث العقاب، رغم تخلف أحد أركان السرقة فيها.

وكان اختلاس الأشياء المحجرز عليها قد وقع من غير مالكها، كانت الجريمة سرقة عادية، لاينطبق عليها نص المادة ٣٢٣ من قانون العقربات، وإنما تنطبق عليها نصوص السرقة وأحكامها. من أجل ذلك يمكن القول بأن تجريم اختلاس الأشياء المحجوزة يعد تجريماً احتياطياً لمواجهة بعض حالات الاختلاس التي لاتنطبق عليها النصوص الخاصة بالسرقة.

وتكمن علة تجريم اختلاس الأشياء المحجوز عليها فيما يمثله هذا الاختلاس من اخلال بالاحترام الواجب لأوامر السلطة العامة التى أوقعت الحجز؛ ومن هذه الناحية تبدو الجريمة أقرب إلى جرائم الاعتداء على السلطات العامة (١١). كما أن اختلاس الأشياء المحجوز عليها يضر بحقوق الدائنين، التى وقع الحجز من أجل توفير ضمانات الوفاء بها؛ وهذه الناحية هى التى غلبها المشرع حين اعتبر الجريمة من الجرائم التى تحصل لآحاد الناس، وألحقها بجرائم السرقة، بحسبانها تشكل اعتداءً على الحقوق المائين الحاجزين (٢١).

وندرس فيما يلى أركان جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها، وهى : محل الجريمة أى الأشياء المحجوز عليها، والركن المادى ويتحقق بفعل الاختلاس، والركن المعنرى ويتخذ صورة القصد الجنائي. ونحدد أخيراً عقوبة هذه الجريمة.

# المطلب الأول الأشياء المحجوز عليها

يكون الشئ محجوزاً عليه، إذا تم توقيع الحجز عليه، طبقاً للأوضاع التى يقررها القانون. لذلك يقتضى تحديد محل الجريمة أن نبين معنى الحجز، والقواعد التى تحكمه وجوداً أو انقضاءً.

<sup>(</sup>۱) راجع نقص ۲۱ نوفمبر ۱۹۳۸، مجموعة القواعد القانونية ، جد ٤، رقم ۲۷۹، ص ۳۵۲؛ ۲۹ نوفمبر ۱۹۵۳، جد ۲، رقم ۲۹۸، ص ۳۶۳.

<sup>(</sup>٢) راجع نقض ٢٧ فبراير ١٩٥١، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢. رقم ٢٥٩، ص ٦٨١.

#### أولاً: معنى الحجز:

حجز المال هو وضعه تحت يد السلطة العامة، بقصد منع حائزه من التصرف فيد، اضراراً بحقوق من أوقع الحجز من الدائنين. وجوهر الحجز هو وضع المال تحت يد السلطة العامة، بهدف منع التصرف فيد، وتخصيصه للوفاء بحقوق الحاجزين. والحجز عمل يصدر عن السلطة العامة، ومن ثم يوقعه من يمثلها من المرظفين المختصين بالقيام بهذا العمل. ويوقع الحجز على مال معين، ينبغى تحديده في محضر الحجز تحديداً نافياً للجهالة، وإلا انتفت فكرة الحجز ذاتها.

ولا أهمية لكون الحجز قضائياً أمرت به السلطة القضائية، أو إدارياً وقعته جهة الادارة ضماناً لاستيفاء دين مقرر لها على المحجوز عليه. فالمادة ٣٢٣ تسوى بين الحجز القضائى والحجز الادارى، هذا فضلاً عن أن جوهرهما واحد، والاعتداء على أيهما تتحقق به علة التجريم.

#### ثانيا : وجود الحجز :

يتطلب قيام جريمة اختلاس الأشياء المعجوز عليها قيام الحجز أى وجوده قانوناً. ويعتبر الحجز موجوداً إذا تواقرت أركانه، كما أن الحجز ينتفى، ولاتقوم بالتالى الجريمة، إذا تخلف أحد أركانه.

ويلزم لقيام الحجز أن يوقعه موظف يختص بتوقيع الحجوز كمحضر أو صراف. فإذا كان من أوقع الحجز لايختص أصلاً بذلك، فلا يكون للحجز وجود (١). وعدم الاختصاص الذى ينفى وجود الحجز هر عدم الاختصاص النوعى، أما عدم الاختصاص المكانى بتوقيع الحجز فلا ينفى وجوده، وإن كان يؤدى إلى بطلاته. كما يلزم لقيام الحجز أن تمين الأشياء المحجوزة تعييناً نافياً للجهالة، باثباتها فى محضر الحجز؛ فاذا لم يثبت الشئ فى محضر الحجز، فلا يعتبر محجوزاً عليه.

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۷ فبرایر ۱۹۶۱، مجموعة القواعد، جد ٥، رقم ۲۱۰، ص ۳۹۸؛ ۲۲ أكتوبر ۱۹۵۱، مجموعة النقض، السنة ۳، رقم ۲۱، ص ۱۰۲.

ويلزم لتيام الحجز أن يعلم به المحجوز عليه بأى وسيلة، سواء عن طريق اعلاته به على الوجه الذى يحدده القانون أو عن أى طريق آخر (١). وعدم إعلان المحجوز عليه بالحجز رسمياً لاينفى وجوده، وإن كان يؤدى إلى بطلانه. ويظل الحجز قائماً وواجب الاحترام رغم عدم اعلانه إلى المحجوز عليه فى الميعاد القانونى إلى أن يصدر حكم يقضى ببطلانه (٢).

ويعتبر الحجز قائماً ولو لم يعين حارس على الأشياء المحجوزة؛ فليس من أركان الحجز تعيين حارس على الشئ المحجوز. وقد نصت المادة ٣٦١ من قانون المرافعات على أن «تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر ولو لم يعين حارس».

واذا توافرت أركان الحجز، كان واجب الاحترام باعتباره عمل السلطة العامة، ولو انتفى شرط من شروط صحته. فقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يتطلب وجود الحجز، وهو يوجد بتوافر أركانه، لكنه لايتطلب فى هذا الحجز أن يكون مستوفياً لشروط صحته. ومؤدى ذلك أن تقوم الجريمة متى وجد الحجز، ولو انتفى أحد شروط صحته؛ ويظل الحجز منتجاً لآثاره، ولو كان مشوباً بما يبطله، طالما لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه (٣). وتطبيقاً لذلك لا يحول دون ادانة المتهم فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة اثباته بطلان الحجز متى توافرت سائر أركان

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۵ فبراير ۱۹٤۳، مجموعة القواعد، جـ ٦، رقم ۱۱۱، ص ۱۹۱؛ ٦ يونيه ۱۹۵۵، مجموعة النقض، السنة ٦، رقم ٣١٣، ص ١٠٦٦.

<sup>(</sup>٢) تقض ٢٧ نوفمبر ١٩٨٦، مجموعة النقض، السنة ٣٧، رقم ١٨٧، ص ١٩٨٠. ويعد الدامع بعدم العلم بيوم البيع من الداموع الموضوعية الجوهرية لما يستهدام من نفى عنصر من عناصر الجرية لاتقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً.

 <sup>(</sup>٣) نقض ٩ نوفمبر ١٩٤٢، مجموعة القواعد جـ ٦، رقم ١٢، ص ١٤؛ ١٩ مايو ١٩٦٤، مجموعة النقض، السنة ١٥، رقم ١٨، ص ١٤٤؛ ١١ يونيه ١٩٨٤، السنة ٣٥، رقم ١٣١، ص ١٩٨١، المسنة ٥٨، رقم ١٣١،

الجريمة (١). وإذا صدر حكم ببطلان الحجز من جهة الاختصاص، فليس من شأن هذا الحكم أن يمحو جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة التي ارتكبت قبل صدوره (٢). فالحجز الباطل واجب الاحترام حتى يقضى ببطلاته، وعلى من يدعى بطلان الحجز أن يلجأ إلى القضاء مطالباً بابطاله؛ لكن لايجوز له تذرعاً ببطلان الحجز أن يختلس المال المحجوز عليه، لأن في ذلك مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز باعتباره عمل السلطة العامة، واعتداء ظاهر على السلطة التي أوقعته (٣).

#### ثالثا: انقضاء الحجز:

إذا انقضى الحجز، أصبح التصرف فى المال المحجوز عليه لايشكل جريمة، متى كان قد تم بعد تحقق سبب الانقضاء. أما اذا كان التصرف فى المال قد تم قبل انقضاء الحجز، فإن الجريمة تقوم، ولايؤثر فى قيامها تحقق أحد الأسباب التى تؤدى إلى انقضاء الحجز، لأن التصرف فى المال المحجوز يكون قد تم فى وقت لم يكن الحجز قد انقضى فيه بعد.

<sup>(</sup>١) وقد قضى بأن الادعاء ببطلان المجز الموقع على المزروعات لتوقيعه عليها قبل الأوان لايبرد الاعتداء على المجز، نقض ٢٧ فبراير ١٩٤٢، مجموعة القراعد، جـ ٦، رقم ١٧٠، ص ١٧٠. كما أن الادعاء ببطلان الحجز لتوقيعه بحضور شاهد واحد بدلاً من شاهدين لاينفى الجرعة، نقض ٦ أكتوبر ١٩٥٩، مجموعة النقض، السنة ١٠، رقم ١٦٢، ص ٧٥٨. وقضى بأن مخالفة الاجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لاتبيع اختلاس هذه المحجوزات بل الواجب دائماً احترام الحجز ولو كان قد وقع باطلا، نقض ١٠ يناير ١٩٣٨، مجموعة القراعد، جـ ٤، رقم ١٩٤٨، ص ١٤١؛ وبأن من يدعى بطلان الحجز عليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء، لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة. فاذا أقدم على اختلامها فجرية اختلامها تتحقق حتماً، نقض ١٣ فبراير ١٩٣٣، مجموعة القراعد، جـ ٣، رقم ٨٨، ص

<sup>(</sup>٢) نقض ٥ فيراير ١٩٧٣، مجموعة النقض، السنة ٢٤، رقم ٢٩، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) نقض ٩ نوفمبر ١٩٤٢، مجموعة القواعد، جـ ٦ رقم ١٢، ص ١٤.

وأسباب انقضاء الحجز يمكن تقسيمها إلى نوعين:

أسباب مباشرة تنهى الحجز ذاته، وأهمها بيع المال المحجوز عليه وفاءً لحق الحاجز؛ ونزول الحاجز عن الحجز الذى أوقعه؛ وصدور حكم ببطلان الحجز قبل وقوع الاختلاس؛ واعتبار الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر طبقاً لنص المادة ٣٧٥ من قانون المرافعات، فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل بعد هذا التاريخ (١).

والأسباب غير المباشرة لانقضاء الحجز ترد على الدين الذى أوقع الحجوز استيفاء له فتنهيه، ويترتب عليها بالضرورة انقضاء الحجز، وأهمها سداد المحجوز عليه قيمة الدين أو قيمة المحجوزات حسب تقديرها في محضر الحجز، قبل اليوم المحدد للبيع، وقبل أن يرتكب فعل الاختلاس<sup>(۲)</sup>. أما إذا كان السداد لاحقاً على الاختلاس، فلا أثر له على الجرعة ولايحول دون قيامها (۳). كما ينقضى الحجز بسائر أسباب انقضاء الالتزامات التي قائل الوفاء بالدين، والتي يمتنع معها المطالبة بالدين الذي وقع الحجز من أجله (٤).

## المطلب الثاني الاختلاس

مدلول الاختلاس فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أوسع من مدلوله فى جريمة السرقة. فالاختلاس هنا يقصد به كل فعل يكون من شأنه عرقلة التنفيذ على المال (٥). ولايتطلب القانون أن يترتب على فعل المتهم عرقلة التنفيذ فعلاً،

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٤ فبراير ١٩٨٠، مجموعة النقض، السنة ٣١، رقم ٣٥، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٣ مارس ١٩٦٧، مجموعة النقض، السنة ١٨، رقم ٧٧، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) نقض ١٦ نوفمبر ١٩٤٢، مجموعة القواعد، جـ ٦، رقم ١٨ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) راجع نقض ٧ ديسمبر ١٩٣١، مجموعة القواعد، جـ ٢، رقم ٣٠٠، ص ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٥) نقض ۲۱ نوفمبر ۱۹۳۸، مجموعة القواعد، جدع، رقم ۲۷۹، ص ۳۵۲؛ ٨ يناير ۱۹۵۱، مجموعة النقض، السنة ۲ رقم ۱۸۰، ص ۷٤۳.

وإنما يكفى أن يكون من شأنه ذلك. ولايلزم لقيام جرعة اختلاس الاشياء المحجوزة أن يقوم المتهم بتبديد المال أو التصرف فيه، بل يكفى أن يأتى من الأفعال مايكون من شأنه عرقلة التنفيذ، ولو كانت الاشياء المحجوزة باقية على حالها لم يحدث فيها أى تبديد.

فالاختلاس اذا كان يتحقق بتبديد المال أو التصرف فيد، فإنه يتحقق بوضع العوائق في سبيل تنفيذ الحجز، كما لو انتزع المتهم المال المحجوز عليه من يد حارسة خلسة أو عنوة؛ أو نقل الشئ من مكانه إلى مكان آخر يجهله الحارس بحيث لايتمكن من تقديمه للبيع (١)؛ أو تغيب المتهم في اليوم المحدد للبيع عن محل الحجز حتى لايجد المحضر من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها؛ أو امتنع المحجوز عليه عن تسليم الشئ الذي أوقع عليه الحجز إلى الحارس الذي عين عليه بعد توقيع الحجز، إذ يترتب على ذلك عرقلة اجرا احت التنفيذ.

وقد يتخذ الاختلاس صورة إجراء قضائى لم يلجأ إليه المدين المحجوز عليه إلا ليستتر وراء القانون، في عرقلة اجراءات التنفيذ على المحجوزات، ووضع العوائق التي تؤدى إلى ضياع حق الدائن الحاجز، من ذلك تراطأ المدين المحجوز عليه مع آخر على توقيع حجز جديد على المال المحجوز عليه من قبل، سواء كان الحجز حقيقياً أو صوريا(٢)

ويعد اختلاساً اتلاف المال المحجوز عليه، سواء حصل من المالك أو من غيره، بقصد عرقلة التنفيذ، إذ يترتب على ذلك جعل التنفيذ مستحيلاً. ويستوى لقيام الجريمة أن يكون اتلاف المال المحجوز عليه كلياً أو جزئياً، إذا كان ماتبقى من المال بعد الاتلاف الجزئى لايكفى لحصول الدائن الحاجز على حقه كاملاً، اذ يعد فعل المتهم فى هذه الحالة عرقلة للتنفيذ.

<sup>(</sup>١) نقض ٣٠ إبريل ١٩٣٤ مجوعة القواعد، ج ٣، رقم ٢٣٩، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>۲) نقض ۱۵ فبرایر ۱۹۳۷، مجموعة القواعد، جد ٤، رقم ۵۰، ص ٤٤؛ ۲۵ دیسمبر ۱۹۶۵، جد ۲، رقم ۲۰۲، ص ۳، رقم ۲۰۲، ص ۹٤۷.

وفعل الاختلاس قد يقع على أصل المال المحجوز عليه، كما قد يقع على نتاج هذا المال، مثل نتاج الماشية أو الأرض الزراعية أو الأشجار المحجوز عليها. فاذا وقع الاختلاس على نتاج المال المحجوز عليه، قامت الجريمة (١١).

لكن لايعد من قبيل الاختلاس استرداد المحجوز عليه ماله لمجرد استعماله فيما خصص له أو الانتفاع به ثم رده، لأن الحجز لايحرم مالك الشئ أو صاحب حق الانتفاع به من حقه في الانتفاع، كما أن الانتفاع بالشئ ليس من شأنه عرقلة التنفيذ عندما يحل الموعد المحدد له. ولايعد اختلاساً نقل الشئ من مكانه إلى مكان آخر لحفظه وصيانته إلى أن يحل اليوم المحدد للبيع. كما لايتحقق الاختلاس إذا ثبت عجز المتهم عن تقديم الشئ يوم البيع لهلاكه بسبب أجنبي لا دخل لارادته فيه(٢).

## المطلب الثالث الركن المعنوى

جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها جريمة عمدية، ومن ثم يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي. والقصد المتطلب لقيامها هو القصد الخاص الذي يفترض توافر القصد العام.

### أولاً : القصد العام:

يتحقق القصد العام بعلم المتهم بترقيع الحجز على ماله، واتجاه ارادته إلى اتيان الفعل الذى قام به الاختلاس. والعلم بالحجز يجب أن يكون علماً يقينياً لامفترضاً، كما لايقوم مقام العلم اليقينى استطاعة العلم ووجوبه. لذلك يلزم أن يثبت حكم الادانة توافر علم المتهم بالحجز بأى طريقة من الطرق. ولايغنى عن اثبات العلم اليقينى حصول إعلان رسمى للمتهم بالحجز، فهذا الاعلان لايعنى

<sup>(</sup>١) نقض ١٥ فبراير ١٩١٩، المجموعة الرسمية، السنة ٢٠، رقم ٧١، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) نقض ٤ يونيه ١٩٧٧، مجموعة النقض، السنة ٢٣، رقم ١٩٧، ص ٨٧٩.

بالضرورة أند قد علم بالحجز، وإنما هو مجرد قرينة على العلم يجوز إثبات عكسها، إذا أثبت المتهم أند لم يعلم بالحجز على الرغم من حصول الاعلان ولم يكن الاعلان قد تم لشخصه وإنما في مواجهة تابع له (١١). وبدهى أن علم المتهم بالحجز يكون متحققاً، ولو لم يعلن به رسمياً، حتى ثبت أن الحجز قد حصل في مواجهته.

واذا دفع المتهم بانتفاء علمه بقيام الحجز، وجب على المحكمة أن تمحص هذا الدفع وترد عليه رداً مدعماً بالدليل. فإن ظهر لها عدم جديته، تعين عليها اثبات العلم بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته. ولايعيب الحكم أن يقرر ادانة المتهم لثبوت علمه بالحجز، دون التدليل على ذلك من واقع أوراق رسمية تشهد به، متى كانت المحكمة قد أثبتت هذا العلم بأى وسيلة (٢).

واذا ثبت جهل المتهم بقيام الحجز، انتفى القصد الجنائى لديه. كما ينتفى القصد الجنائى إذا وقع المتهم فى غلط يتعلق بالواقع، كما لو اعتقد المدين بحسن نية أن الدائن قد رضى بالتنازل عن الحجز أو عن الدين، فتصرف فى الأشياء المحجوز عليها بناء على هذا الاعتقاد. وقد ينتفى القصد للجهل أو الغلط فى تفسير قواعد التنفيذ، كما لو اعتقد المتهم حين تصرف فى المحجوزات زوال الحجز بعد الغاء أمر الأداء الذى وقع الحجز تنفيذاً له (٣).

#### ثانيا: القصد الخاص:

يتمثل القصد الخاص في نية عرقلة التنفيذ، أو نية وضع العوائق في سبيل

 <sup>(</sup>۱) نقض ۲۶ نوفمبر ۱۹۶۱، مجموعة القراعد، جد ٥، رقم ۳۱۲، ص ۱۹۵۰ ۷ یونیه ۱۹۷۳، جد ۲، رقم ۲۱۵، ص ۲۷۶؛ ۳ مارس ۱۹۷۶؛ ۲، رقم ۲۱۵، ص ۲۷۶؛ ۳ مارس ۱۹۷۶؛ مجموعة النقض، السنة ۲۵، رقم ۷۵، ص ۲۱۱؛ ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۹، السنة ۳۷، رقم ۱۸۷، ص ۹۸۲.

<sup>(</sup>٢) نقض ٦ يونيد ١٩٥٥، مجموعة النقض، السنة ٦، رقم ٣١٣، ص ١٠٦٦.

<sup>(</sup>٣) نقض ١٥ مارس ١٩٦٠، مجموعة النقض، السنة ١١، رقم ٥٣، ص ٢٧٠. فالجهل هنا كان بقاعدة غير جنائية، ومن ثم يكون من شأنه نفى القصد الجنائى؛ أما الجهل بقاعدة جنائية فلا ينفى القصد، كما لو ادعى المتهم جهله بأن القانون يعاقب على التصرف فى الأشباء المحجوز عليها.

منع التنفيذ. فإذا كان المتهم يستهدف من فعله وضع العرائق التى تعرقل اجراءات التنفيذ على المال المحجوز عليه، وتؤدى إلى ضياع حق الدائن الحاجز كله أو بعضه، قامت بهذا الفعل جرية اختلاس الأشياء المحجوز عليها لتوافر نية عرقلة التنفيذ أد لدى المتهم. أما إذا كان المتهم يستهدف من فعله غرضاً آخر، غير منع التنفيذ أو عرقلته، انتفت في حقه هذه النية، ولاتقوم الجرية بفعله. مثال ذلك الاستيلاء على المال المحجوز بقصد استعماله ثم رده قبل اليوم المحدد للتنفيذ، أو نقل المالك الأشياء المحجوز عليها من مكانها إلى مكان آخر، للمحافظة عليها من التلف أو الضياع، بعد إخطار الحارس بالمكان الذي وضعت فيه.

واذا توافر القصد لدى المتهم، فلا عبرة بالبواعث التى دفعته إلى اختلاس المال المحجوز عليه، فيستوى أن يكون باعثه على ذلك الانتقام من الدائن الحاجز، أو خوفه أو رغبته فى استرداد ماله لعزمه على الوفاء بحق الدائن الحاجز فيما بعد، أو خوفه على ماله من الهلاك بين يدى الحارس المعين عليه لاهماله فى حفظه وصيانته.

ولاينتفى القصد الجنائى اذا قام المتهم بسداد قيمة الدين الذى وقع الحجز من أجله، أو قيمة المحجوزات حسب تقديرها فى محضر الحجز بعد ارتكاب جرعته، لأن السداد اللاحق على فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفى القصد الجنائى، ومن ثم لا يحول دون قيام الجرعة التى وقعت (١).

## المطلب الرابع العقوية

اعتبر المشرع فى المادة ٣٢٣ ع اختلاس الاشياء المحجوز عليها فى حكم السرقة من حيث العقوبة. ويعنى ذلك أن جميع أحكام عقوبة السرقة تطبق عنى جرعة اختلاس الأشياء المحجوزة، عدا ما استثناه المشرع صراحة من هذه الاحكام.

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۲، مجموعة القواعد، جد ۱، رقم ۱۸، ص ۲۰، ۳۰ دیسمبر ۱۹۸۵، مجموعة النقض، السنة ۳۱، رقم ۲۲۰، ص ۱۱۸۵.

فيعاتب على الجرعة بعقربة السرقة البسيطة وهي الحبس مع الشغل مدة لاتجاوز سنتين، وتشدد عقوبتها اذا توافر أى ظرف من الظروف المشددة لعقوبة السرقات المعدودة من الجنح، كما يمكن أن يتغير وصف الجرعة إلى جناية تبعاً للظروف التي وقعت فيها، كما لو حدث الاختلاس باكراه أو لهلاً وكان أحد الجناة يحمل سلاحاً (۱). وتعتبر هذه الجرعة عائلة للسرقة في تطبيق أحكام العود طبقاً للمادة ٣/٤٩ من قانون العقوبات (٢). ويعاقب على الشروع فيها اذا كانت جنحة وفقا لنص المادة ٣٢١ من قانون العقوبات، إلى غير ذلك من الأحكام التي يخضع لها العقاب في جرعة السرقة.

لكن المشرع استبعد من أحكام العقاب على السرقة الحكم الخاص بتعليق تحريك الدعرى الجنائية على شكرى المجنى عليه طبقا لنص المادة ٣١٧ من قانون العقوبات، فلايسرى هذا الحكم على جرية اختلاس الاشياء المحجوز عليها. ويعنى ذلك أنه إذا اختلس المتهم مالأ عملوكا لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه، فإن النيابة العامة لاتتقيد بشكوى من الزوج أو الأصل أو الغرع مالك المال؛ وإنما يكون لها أن تحرك الدعوى الجنائية عن جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها دون انتظار تقديم شكوى من مالك المال المحجوز عليه؛ ولا يكون لهذا الأخير أن يتنازل عن شكواه أو يوقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر على مرتكب الجريمة.

ويفسر استبعاد تطبيق حكم المادة ٣١٧ من قانون العقوبات، على جرية اختلاس الاشياء المحجوز عليها، بأن الاعتداء فيها لايقتصر على مالك المال الذي تربطه بالمتهم صلة الزوجية أو القرابة، وإنما يتعداه إلى الدائن الحاجز الذي لاتربطه بالمتهم تلك الصلة، وإلى السلطة العامة التي أوقعت الحجز لذلك إذا توافرت صلة

<sup>(</sup>١) راجع نقض ٢٥ أكترير ١٩٤٨، مجموعة القراعد، جـ ٧، رقم ٢٩٦٦، ص ٦٣٣. يؤيد ذلك ما ورد في تعليقات الحقائية على هذه الجريمة من أن والنص الجديد جعل هذا الفعل جريمة من نوع خاص معاقباً عليها بالعقربات المقربات المسرقة على اختلاف أنواع هذه العقربات».

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٩ نوفمبر ١٩٤٣، مجموعة القواعد، جـ ٦، رقم ٢٦٨، ص ٣٤٣.

الزوجية أو القرابة بين المتهم من ناحية ومالك المال والدائن الحاجز من ناحية أخرى، كما لو اختلس الابن مالاً محلوكاً لأبيه حجزت عليه أمه (١)، كان للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية دون توقف على شكوى من مالك المال أو الدائن الحاجز رغم صلتهما بالمتهم، لأن اختلاس المال المحجوز عليه يخل فى هذه الحالة بالاحترام الواجب للحجز باعتباره عمل السلطة العامة، ومن ثم يشكل عدوانا على السلطة العامة التى أمرت بتوقيع الحجز.

# المبحث الثاني اختلاس الاشياء المرهونة

نصت على هذه الجريمة المادة ٣٢٣ مكررا من قانون العقوبات بقولها «ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع عمن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر. ولاتسرى في هذه الحالة أحكام المادة ٣١٣ من هذا القانون إذا وقع الاختلاس اضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة». يحمى المشرع بهذا التجريم حق الرهن باعتباره تأميناً للدائن المرتهن، يمكنه من استيفاء حقه متقدماً على غيره من الدائنين (٢).

<sup>(</sup>۱) نقض ۳۰ اکتوبر ۱۹۳۰، مجموعة القواعد، جـ ۲، رقم ۷۶، ص ۲۰؛ ۱۰ دیسمبر ۱۹٤۵، جـ ۷، رقم ۲۷، ص ۲۰.

<sup>(</sup>۲) وقد ورد في المذكرة الايضاحية تعليقاً على اضافة هذه الجرعة إلى قانون العقوبات، بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٩، أن عدم النص قبل ذلك على الجرعة ربما كان يبرره فيما مضى أن نظام التسليف كان في بوادره محدوداً لايستأهل حماية المشرع ولاتقرير العقوبات لصيانة الرهن من عبث المدينين والراهنين، على أنه لم يكن بد- وقد اطرد نظام التسليف واتسعت حدوده - من إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات يسد هذا النقص بتقرير العقاب على اختلاس الراهن للمتاع المرهون.

ونتكلم عن أركان الجريمة وعقوبتها فيما يلى :

أولاً: أركان الجريمة:

تقع الجريمة من الراهن على منقول مملوك له، سواء كان الراهن هو المدين، أو غير المدين الذي رهن منقولاً مملوكاً له ضماناً لدين على شخص آخر. ويتطلب قيام هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان.

أ- محل الجرية: هو المنقول المرهون، فيلزم أن تقع الجريمة على شئ منقول رهن ضماناً لدين. وقد سبق تحديد المقصود بالمنقول عند الكلام عن جريمة السرقة، وله ذات المدلول في جريمة اختلاس الأشياء المرهونة. ومن ثم فالعقار بالتخصيص يمكن أن يكون محلاً لهذه الجريمة، وكذلك أجزاء العقار بطبيعته إذا انتزعت منه فصارت منقولاً. وتطبيقاً لذلك يرتكب الجريمة المالك الذي يرهن عقاره رهناً حيازياً، ثم يختلس من حيازة الدائن المرتهن العقار بالتخصيص الملحق به، أو ينتزع من العقار المرهن بعض أجزائه.

ويلزم أن تقع الجرية على منقول مرهون، سواء كان الرهن مدنيا أو تجارياً، وسواء كان الرهن حيازياً، تنتقل بمقتضاه حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن، أو غير حيازى، تظل الحيازة فيه للمدين الراهن. وتطنيقاً لذلك يرتكب جريمة اختلاس الأشياء المرهونة المشترى لمنقول، محمل بحق رهن لمصلحة البائع لحين سداد باقى الثمن، إذا تصرف في المبيع اضراراً بحق البائع المرتهن.

ولا يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المرهرنة أن يكون عقد الرهن صحيحاً وفقاً لقواعد القانون المدنى، فالجريمة تتحقق باختلاس الشئ المرهون ولو كان عقد الرهن باطلاً، لأن الرهن الباطل إذا اتخذ مظهر الرهن الصحيح يكون رهناً فعلياً، ومن ثم يولد ثقة لدى المرتهن الذى قد يجهل سبب البطلان، ولذا وجب أن يسبغ التأنون عليه حمايته.

ب- فعل الاختلاس: الاختلاس يقع من راهن الشئ المنقول، سواء كان هو

المدين أو المقترض أو كان شخصاً آخر رهن المنقول المملوك له ضماناً لدين على غيره. والاختلاس هو كل فعل من شأنه الاضرار بحقوق الدائن المرتهن. ويشمل ذلك استرداد الراهن للمال المرهون من حيازة المرتهن، ونقله إلى مكان يجهله المرتهن، وتسليمه إلى دائن آخر ضماناً لدين جديد، واتلاف المال اتلاقاً كلياً أو جزئياً إذا كان ما تبقى منه لا يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن. ويتحقق الاختلاس ولو قدم الراهن مالاً ليحل محل المال المرهون الذي اختلسه، كما تقوم الجرية ولو سدد الراهن دينه بعد أن اختلس المال المرهون، أو انقضى الرهن أو الدين لأى سبب بعد اتيان فعل الاختلاس.

ج- الركن المعنوى: جرعة اختلاس الأشياء المرهرنة عمدية، لذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى. والقصد المتطلب لقيامها هو القصد الخاص. ويتوافر القصد بعلم المتهم بأن المال مرهون وأن من شأن فعله المساس بحق المرتهن، واتجاه ارادته إلى فعل الاختلاس. ويتطلب القصد نية خاصة هى نية الاضرار بالمرتهن، عن طريق حرمانه من استيفاء حقه من المال المرهون. فإذا انتفت هذه النية، انتفى القصد الجنائى لدى المتهم، مثال ذلك أن يستهدف من فعله مجرد استعمال المال المرهون أو إصلاحه ثم رده إلى حيازة المرتهن. ولا عبرة بالبواعث التى حركت المتهم، فقد يكون الانتقام من المرتهن أو الحاجة إلى ثمن الشئ المرهون أو غير ذلك.

اعتبر المشرع اختلاس الأشياء المرهونة فى حكم السرقة من حيث العقوبة، وهو ما يعنى أن تطبق على هذه الجريمة جميع أحكام عقوبة السرقة، سواء البسيطة أو المشددة. كما يعاقب على الشروع فيها بعقاب الشروع فى السرقة، إذا كانت جنحة طبقاً لنص المادة ٣٢١ من قانون العقوبات.

وقد استبعد المشرع من أحكام العقاب على السرقة الحكم الخاص بتعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجنى عليه، فلا يسرى هذا الحكم على جريمة اختلاس

الأشياء المرهونة، إذا كان المجنى عليه فيها غير من ذكروا فى المادة ٣١٣ من قانون العقوبات. ويعنى ذلك أنه إذا كان الاختلاس قد وقع اضراراً بغير الزوج أو أحد الأصول أو الفروع؛ كما لو اختلس المتهم مالاً محلوكاً لزوجه أو أصله أو فرعه من المرتهن الذى لا تربطه به صلة زوجية أو قرابة، فلا يعلق حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عن جرعة اختلاس الأشياء المرهونة على شكوى المرتهن المجنى عليه. أما إذا كان الاختلاس قد وقع اضراراً بحق الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، فإن حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يتوقف على تقديم شكوى من الزوج أو التربب المرتهن، مثال ذلك أن يختلس الزوج أو الابن مالاً محلوكاً له رهنه لمصلحة زوجه أو أبيه اضراراً بحق أى منهما على المال المرهون (١).

وهذه التفرقة في سريان القيد على حق النيابة العامة لها ما يبررها، فإذا كان المرتهن أجنبياً عن المتهم، فاختلاس الشئ المرهون يقع اضراراً بشخص لا تربطه بالمتهم صلة قرابة أو زوجية، ومن ثم لا يكون هناك مبرر لتقييد حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن الجرية. أما حين يكون المرتهن المجنى عليه في جرية اختلاس الأشياء المرهونة زوجاً أو قريباً، فإن الجرية تقع اضراراً بحقوقه، ومن ثم وجب أن يتقيد حق النيابة العامة بصددها بما يتقيد به إذا كان المتهم قد سرق المال المملوك لزوجه أو قريبه. وتختلف جرية اختلاس الأشياء المرهونة في هذه الخصوصية عن جرية اختلاس الأشياء المحجوز عليها، ومرد هذا الاختلاف إلى أنه في الجرية الأخيرة بشكل الاختلاس مساساً بالاحترام الواجب للحجز واعتداءً على السلطة العامة التي أمرت به.

<sup>(</sup>١) وغنى عن البيان أن حق النيابة العامة يترقف على شكرى اذا ربطت صلة القرابة أو الزوجية بين المتهم وكل من المدين الراهن والدائن المرتهن. مثال ذلك أن يختلس الابن المال المملوك لأبيه الذي رهنه لمصلحة أمه.

# المبحث الثالث التملك الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك

استحدثت هذه الجريمة بالمادة ٣٢٣ مكرراً أولاً المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٠، وتنص على أن «يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سبارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

اختلف الفقه والقضاء في فرنسا حول تكييف فعل من يستولى على سيارة آخر بقصد استعمالها دون أن تتوافر لديه نية تملكها؛ فذهب البعض إلى اعتبار الفعل سرقة للزيت والوقود الذي استهلكته السيارة (١١)؛ وذهب اتجاه آخر إلى اعتبار الفعل سرقة منفعة، على اعتبار القصد الخاص في السرقة ليس هو نية تملك مال الغير، وإنما نية حرمان الغير من ملكه ولو بصفة مؤقتة. والواقع أن هذا الفعل لا يخضع لنص السرقة الذي يفترض الاعتداء على حيازة الشئ وعلى ملكيته في ذات الوقت؛ كما أنه لا يقع تحت نص آخر من نصوص التجريم، وهو ما يعنى خروجه من نطاق التجريم والعقاب، على الرغم من خطورته الاجتماعية التي تكشف عنها كثرة حالات الاستيلاء على سيارات مملوكة للغير بغرض استعمالها وردها بعد عنها كثرة حالات الاستيلاء على سيارات مملوكة للغير بغرض استعمالها وردها بعد ذلك، وأكثر ما يقع هذا الفعل من الأحداث والمراهقين. وقد حسم المشرع المصرى الخلاف الذي ثار حول هذا الموضوع، وجعل من هذا الفعل جريمة خاصة من الجرائم الملحقة بالسرقة، أو هو صورة خاصة من السرقة يمكن أن نطلق عليه «سرقة المنفعة» أو «سرقة المنافة».

<sup>(</sup>۱) فاذا كان الفاعل قد وضع فى السيارة الزيت والوقود اللازم لتسييرها خلال الفترة التى استولى فيها على السيارة، لم يكن فعله مشكلا لأى جرية، رغم ما ينطرى عليه من عدوان على حيازة صاحب الحق فى استعمال السيارة.

أولاً: أركان الجريمة:

تقع الجريمة على محل حدده المشرع بأنه وسيارة علوكة للغير»، كما يلزم لقيامها توافر ركن مادى وركن معنوى.

أ- محل الجرعة: يلزم أن يقع الاستيلاء على وسيلة نقل يصدق عليها وصف والسيارة بجميع أنواعها (١) ، سواء كانت سيارة خاصة أر سيارة أجرة أو سيارة نقل ركاب أو بضائع أو أتوبيس سياحى أو مدرسى أو خاص بنقل أفراد هيئة أو طائفة معينة؛ ولا أهمية لحجم السيارة أو قيمتها. أما إذا كانت وسيلة النقل لا يصدق عليها وصف السيارة، مثل الدراجة العادية أو البخارية أو العربة التى تجرها الدواب أو القارب أو السفينة أو اليخت البحرى، فإن فعل الاستيلاء عليها لا يخضع لهذا النص.

ويلزم لقيام الجرعة أن تكون السيارة «علوكة للغير»، أى لغير المتهم بالاستبلاء عليها، سواء كان هذا الغير شخصاً طبيعياً أو معنوياً. فإذا كانت السيارة غير محلوكة لأحد فلا ترتكب الجرعة، مثال ذلك من يستولى على سيارة تخلى عنها صاحبها بنية النزول عن ملكيتها. وإذا كانت السيارة محلوكة ملكية مشتركة بين شخصين فإن استيلاء أحدهما عليها بقصد استعمالها لا يحقق الجرعة. كما لا ترتكب الجرعة إذا كانت السيارة المملوكة للمتهم في حيازة غيره استناداً إلى سبب قانوني، فاستردها من حائزها متجاهلاً بذلك حقد عليها (٢). ولا تقوم الجرعة إذا استرد مالك السيارة سيارته عن يحوزها حيازة غير مشروعة، أو ممن استولى عليها عن طريق النصب أو خيانة الأمانة، ففي كل هذه الأحوال تعتبر السيارة في حيازة الغير، لكنها لا تكون «محلوكة للغير».

<sup>(</sup>١) راجع في تعريف المقصود بالسيارة المادة ٤ من قانون المرور.

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك أن يؤجر المالك سيارته أو يعيرها للغير أو يودعها عنده لأجل معين، ثم يستولى عليها قبل أن يحل أجل استردادها من حائزها.

پ- الركن المادى: يتمثل الركن المادى نى الاستيلاء بغير حق على حيازة سيارة مملوكة للغير. والفرض أن الاستيلاء يقتصر على حيازة السيارة، فلا تترافر لدى المستولى نية التملك، وإلا قامت جرية السرقة العادية، فالاعتداء فى هذه الجرية يقع على الحيازة دون الملكية، ولذلك أطلقنا على هذه الجرية تعبير «سرقة الحيازة»

والاستيلاء على الحيازة يفترض سلب حيازة السيارة من المجنى عليه وإنشاء حيازة جديدة للمتهم، ويسترى أن يكون المجنى عليه هو مالك السيارة أو مجرد حائز لها، كما لو كان مستأجرًا للسيارة أو مستعيرً لها أو كانت مودعة لديه لحفظها أو لحراستها أو لإصلاح خلل فيها.

وإذا لم يتحقق سلب للحيازة، فلا تقوم جرية الاستيلاء على السيارة، كما لو كان المتهم يحوز السيارة حيازة مشروعة بوصفه مستأجراً أو مستعيراً لها أو مودعاً لديه، ثم انتهت مدة الإجارة أو العارية أو الوديعة، لكنه رفض رد السيارة إلى مالكها واستمر في الاحتفاظ بها واستعمالها بغير رضاء مالكها إلى شخص لا يتحقق معنى الاستيلاء إذا كان تسليم السيارة قد تم برضاء مالكها إلى شخص لا يحق له استعمالها، ولو استعملها بغير رضاء مالكها؛ فلا يرتكب هذه الجرية صاحب الجراج الذي يتسلم السيارة لحراستها أو الميكانيكي الذي يتسلم السيارة من مالكها لإصلاحها إذا استعمل أحدهما السيارة دون إذن مالكها، فالجرية ليست في استعمال سيارة مملوكة للغير بدون حق، وإنما جوهر الجرية هو «الاستيلاء بغير حق على حيازة سيارة عملوكة للغير» (١٠).

والاستيلاء على السيارة لا يقتصر مدلوله على «الاختلاس» الذي تقوم به جريمة السرقة، بل إن له في خصوص هذه الجريمة مدلولاً يتسع لكل الحالات التي يكون فيها تسليم السيارة إلى المتهم قد تم دون رضاء صحيح من مالكها أو

<sup>(</sup>١) لو كان المشرع قد قصد تجريم مجرد استعمال السيارة الملوكة للغير بدون وجه حق، لكان قد نص على ذلك صراحة بقوله وكل من استولى أو استعمل بغير حق سيارة عملوكة لغيره ...».

صاحب الحق فى استعمالها. فمن يستعمل طرقاً احتيالية ليتسلم السيارة الملوكة للغير بقصد استعمالها ثم ردها دون أن تترافر لديه نية قلكها، تقوم فى حقه جريمة الاستيلاء على سيارة عملوكة للغير بدون حق (١٠).

والاستيلاء على سيارة علوكة للغير لا يحقق الجرعة إلا إذا كان «بغير حق»؛ وهو يكون كذلك إذا لم يكن للمتهم أى سند قانونى يخوله الاستيلاء على حيازة السيارة المملوكة للغير. أما إذا كان المتهم يستند إلى سبب قانونى يخوله أخذ السيارة من مالكها، كما لو كان مرتهنا أو مستأجرا أو مستعيراً للسيارة أو كان قد عين حارساً قضائياً عليها، فإن الاعتداء على حيازة الغير الذى تفترضه هذه الجرعة ينتغى، ويكون الاستيلاء على السيارة قد تم بحق أى طبعًا للقانون.

ج- الركن المعنوى: جرية الاستبلاء بغير حن على سيارة مملوكة للغير جرية عمدية، يتحذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى؛ وهو قصد عام لأن نية التملك التى تكون القصد الخاص فى السرقة تنتفى لدى المتهم فى هذه الجرية. فإذا توافرت نية التملك لديه أعتبر الفعل سرقة عادية، ويستدل قاضى الموضوع على توافر أو إنتفاء هذه النية من الظروف التى أحاطت بالواقعة، ومنها رد السيارة بعد استعمالها أو العلاقة بين المتهم والمجنى عليه.

والقصد العام يتحقق بعلم المتهم بأن السيارة علوكة لغيره، وبعدم وجود سبب قانونى يخوله الاستيلاء عليها، أى علمه بأنه يستولى على سيارة علوكة لغيره بدون حق. فإذا انتفى هذا العلم تخلف القصد لدى المتهم، كما لو اعتقد أن السيارة علوكة له ولم تكن ملكيتها قد انتقلت إليه بعد لوجود نزاع على الملكية أو لعدم اقام إجراءات نقل الملكية (٢)، أو اعتقد أن السيارة متروكة لا مالك لها، أو اعتقد أن هناك سنداً قانونياً يخوله الاستيلاء على حيازة السيارة.

<sup>(</sup>۱) وفى هذه الحالة لاتقوم جريمة النصب رغم استعمال الطرق الاحتيالية لحمل الغير على تسليم السيارة المملوكة له، لأن المتهم لا تتوافر لديه نية قلك المال الذي استولى عليه بطريق الاحتيال، وهذه النية عنصر في القصد الجنائي لجريمة النصب كما سنري.

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك أن يشترى المتهم سيارة الغير بعقد بيع ابتدائى ويدفع له ثمنها كاملاً ثم يسترلى عليها معتقداً أن ملكيتها قد انتقلت إليه قانوناً بجرد سداد ثمنها إلى البائع. فهذا الجهل ينفى القصد لأنه يتعلق بقاعدة غير جنائية.

ولا عبرة بالبواعث التى دفعت المتهم إلى الاستيلاء على حيازة السيارة المملوكة للغير بدون حق. والغالب أن يكون الباعث على ذلك مجرد استعمال السيارة فى قضاء حاجة أو تمكين الغير من استعمالها. وقد يكون الباعث مجرد الكيد لمالك السيارة أو تعطيله عن عمله، كما قد يكون الاحتفاظ بالسيارة كضمان لإجبار المالك على سداد دين عليه للمتهم، أو لمجرد التظاهر بحيازة المتهم لسيارة.

#### ثانياً: العقوبة:

قرر المشرع لهذه الجرعة عقربة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقربتين. والعقربة هنا أخف من العقربة المقررة لجرعة السرقة البسيطة نظراً لانتفاء نية التملك لدى الجانى. وهذه الجرعة ليست سرقة ولم ينص المشرع على اعتبارها في حكم السرقة، وإنا نص عليها ضمن الجرائم الملحقة بالسرقة، ولذلك لا يعاقب على الشروع فيها ولا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالسرقة المتعلقة بالعرد وبتشديد العقوبة إذا توافر أحد الظروف المشددة.

# المبحث الرابع تقليد المفاتيح

وردت هذه الجرعة في المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات التي تقرر أن «كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جرعة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. أما إذا كان الجاني محترفاً صناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل».

الأصل أن تقليد المفاتيح أو التغيير فيها من الأعمال التحضيرية لارتكاب جرية، سواء كانت سرقة أو غيرها، والأعمال التحضيرية لا عقاب عليها لذاتها إلا إذا نص المشرع على ذلك. وقد قدر المشرع أن هذا الفعل في ذاته يمثل خطورة، إذ

قد يساعد في ارتكاب جرعة بإزالة عقبات تعترض تنفيذها (١)، ولذلك اعتبر الفعل جرعة خاصة مستقلة عن جرعة السرقة، وإن عاقب عليها في صورتها البسيطة بذات العقوبة المتررة للسرقة، دون أن ينص على اعتبارها في حكم السرقة، حتى لر كان المقصود من تقليد المفاتيح – كما هو الغالب – التعضير لارتكاب سرقة، أو كانت الآلة قد طلب تصنيعها خصيصاً لاستعمالها في ارتكاب جرعة أيا كانت.

#### أولاً: أركان الجريمة:

تقع الجريمة على محل حدده المشرع بأنه مفتاح أو آلة، وتقوم باجتماع ركن مادى وركن معنوى.

أ- محل الجرعة: يلزم أن ينصب الفعل الذى تقوم به الجرعة على ما يستعمل لفتح الأشياء المفلقة من مفاتيح أو آلات، تخصص لأداء ذات الغرض الذى يؤديه المفتاح، مثل والطفاشة التى تستعمل لفتح الأقفال المغلقة. ولا أهمية لنوع المفتاح أو شكله أو حجمه، متى كان مخصصاً بحسب طبيعته لفتح الأماكن أو الأشياء المغلقة. ويستوى في الآلة التي تؤدى وظيفة المفتاح أن تكون كذلك بطبيعتها أو أن يكون استعمالها في الفتح على وجه عارض.

لكن تعبير الآلة لا يقتصر مدلوله بحسب عبارة النص على ما يستعمل فى فتح الأماكن المغلقة، بل إن المشرع يعنى كل آلة يمكن أن تستعمل فى ارتكاب جرية لم يحدد نوعها. لذلك نعتقد أنه ليس بشرط فى الآلة التى يقوم المتهم بتصنيعها أن تكون مما يستعمل فى الفتح، بل قد تكون مما يستعمل فى الضرب أو القتل أو الإجهاض أو التزوير أو التزييف أو غير ذلك من الأفعال المجرمة. فالمشرع يجرم

 <sup>(</sup>١) لاسيما وأن المشرع لايعاقب على الفعل إلا إذا كان من قلد أو غير أو صنع مفتاحاً أو آلة قد
 توقع استعمال ذلك في ارتكاب جرعة، عما يدل على ادراكه تحطورة الفعل الذي يقدم عليه.

«صنع آلة ما مع توقع استعمالها في ارتكاب جريمة» (١)، سواء كانت تستعمل في فتح المكان لارتكاب جريمة فيد، أو كانت الآلة التي جرى تصنيعها تستعمل في ذاتها وسيلة لارتكاب الجريمة كائنة ما كانت.

ب الركن المادى : يتحقق الركن المادى بالتقليد أو التغيير فى المفاتيح، أو بصنع آلة تؤدى وظيفة المفتاح، أو تستعمل فى ارتكاب جريمة. والتقليد يراد به صنع مفتاح على مثال مفتاح آخر. ويقصد بالتغيير إدخال تعديل على مفتاح موجود كى يصير محائلاً لمفتاح أصلى، تمهيداً لاستعماله فى فتح المكان الذى يستعمل المفتاح الأصلى لفتحه. والصنع يعنى خلق شئ لم يكن له وجود، وهر يعنى انتاج آلات فى حكم المفتاح، أى تصلع للفتح أو يستعان بها عليه، أو تصلح لارتكاب جريمة. وقد استعمل المشرع فعل التقليد أو التغيير بالنسبة للمفتاح كأداة للفتح، واقتصر بالنسبة للآلة التى تستعمل فى ارتكاب جريمة على فعل الصناعة أى الانتاج؛ ومع ذلك يمكن تصور فعل التغيير بالنسبة للآلة، إذا كان من شأن أى الانتاج؛ ومع ذلك يمكن تصور فعل التغيير بالنسبة للآلة، إذا كان من شأن التعديل فيها جملها صالحة لفتح المكان أو لارتكاب جريمة معينة. والغالب فيمن يريد استعمال آلة لارتكاب جريمة معينة أن يطلب تصنيعها فى الصورة التى تحقق الغرض الذى يبتغيه.

<sup>(</sup>۱) ولو كان المشرع يقصد قصر تطبيق النص على صنع الآلات التى تستخدم في الفتح لارتكاب السرقة أو احدى الجرائم الملحقة بها، لما كان بحاجة إلى اضافة والآلة» إلى تعبير والمفاتيح»، لأن الآلات التى تستعمل في الفتح يصدق عليها أنها مفاتيح بالتخصيص. ولايغير من عموم النص أن يكون قد ورد في الباب الخاص بالسرقة، فالعبرة ليست بوضع النص، ولا أن تكون المقوبة المقررة بهذا النص هي ذات المقربة المقررة للسرقة. وأذا كان المشرع قد ألحق هذه الجرعة بالسرقة، فإنه قد فعل ذلك براعاة الرضع الغالب الاعم، وهو أن المفاتيح والآلات التي تستعمل للفتح يغلب استخدامها في ارتكاب السرقات؛ لكن ذلك لا ينفي امكان استخدامها لارتكاب جرائم أخرى غير السرقة، وهو معنى يتضح من صريح عبارة النص، ولا اجتهاد مع وضوح عبارة النص. والواقع أنه اذا كان المشرع يريد قصر تطبيق هذه الجرعة على أحوال استعمال المفاتيح أو الآلات في ارتكاب السرقة، لكان قد نص على ذلك في وضوح بقوله ومع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جرعة سرقة» أو في ارتكاب وسرقة».

ج - الركن المعنوى: جرية تقليد المفاتيح أو صنع الآلات التي تستعمل في ارتكاب الجرائم جرية عمدية، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي. والقصد الذي تقوم به هذه الجريمة عبر عند الشارع بتعبير «مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة».

فالقاعدة أن تقليد المفاتيح أو التغيير فيها أو صنع الآلات لا يعد جرعة في ذاته، ولو قام بذلك شخص غير محترف لهذه الأفعال. لكن الجرعة تتحقق إذا توافر لدى المتهم، أثناء التقليد أو التغيير أو الصنع للمفتاح أو الآلة، العلم بأن ما ينتجه سوف يستخدم في ارتكاب جرعة. وقد عبر المشرع عن العلم «بالتوقع»، وهو علم ينصرف إلى واقعة مستقبلة، تتمثل في استعمال المفتاح أو الآلة في ارتكاب جرعة. فإذا ثبت من الظروف والملابسات أن من قلد أو صنع المفتاح أو الأداة قد توقع استعمال ذلك في ارتكاب جرعة، ولم يثنه هذا الترقع عن اتيان فعله، توافر في حقه القصد الجنائي وقامت مسؤوليته عن جرعة تقليد المفاتيح. أما إذا كان الفاعل قد صنع المفتاح أو الآلة لمن طلب منه ذلك معتقداً أنه صاحب المكان الذي يراد فتحد، أو أنه يريد استعمال الآلة في غرض مشروع، فلا يتوافر القصد الجنائي لديه.

ويجب أن يكون المتهم قد توقع بالفعل أن المفتاح سوف يستعمل فى ارتكاب جريمة، فلا يقوم مقام التوقع الفعلى إمكان التوقع أو وجويه، لأن الاكتفاء بامكان التوقع أو وجويه معناه إلزام كل من يصنع مفتاحاً أو آلة أن يتحرى عن الفرض الذى سوف يستعمل فيه هذا المفتاح أو تلك الآلة، والامتناع عن الصنع إذا توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة؛ وواضح أن هذا الالتزام لا يمكن أن يفرضه القانون لاستحالة الوفاء به، لاسيما بالنسبة لمن كان محترفاً صناعة مثل هذه الأشياء. وتطبيقاً لذلك لا يتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة لدى من صنع مفتاحاً لآخر معتقداً بحسن نية أنه مالك المكان أو مستأجره، إذا استعمل هذا الشخص المفتاح في ارتكاب جريمة، وثبت أنه كان في استطاعة صانع المفتاح أن يتوقع استعماله في ارتكاب جريمة لو تحرى عن ذلك.

ولم يحدد المشرع الجرعة التى ينبغى أن ينصرف اليها توقع من صنع المفتاح أو الآلة، فقد يتوقع استعمال المفتاح أو الآلة فى ارتكاب جرعة سرقة أو فى ارتكاب جرعة أخرى؛ وقد يتوقع استعماله فى ارتكاب جرعة ما دون أن ينصرف توقعه إلى جرعة معينة. والفرض أن المتهم يتوقع عند التقليد أو الصناعة استعمال المفتاح فى جرعة، دون أن تنصرف إرادته إلى مساعدة الجانى فى ارتكابها عن طريق صنع المفتاح أو الآلة (١). أما إذا توقع استعمال المفتاح فى ارتكاب جرعة، وقام على الرغم من هذا التوقع بصنعه قاصداً معاونة فاعل الجرعة، فهو شريك بالمساعدة فى الجرعة التى سوف يستعمل المفتاح فى تسهيل ارتكابها.

#### ثانياً: العقوبة:

قرر المشرع لهذه الجرية عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، وهى نفس العقوبة المقررة للسرقة في صورتها البسيطة. ومع ذلك فهذه الجرية لم يعتبرها المشرع في حكم السرقة، وإنما نص عليها في الباب الخاص بجرائم السرقة. ويترتب على ذلك أنه لا يعاقب على الشروع فيها، لأنها جنحة لم ينص المشرع على عقاب الشروع في ارتكابها؛ كما لا تنظبق عليها الأحكام الخاصة بعقوبة السرقة فيما يتعلق بالعود أو الطروف التي تشدد عقاب السرقة.

وقد قرر المشرع ظرفاً مشدداً لعقاب جرية تقليد المفاتيح، يتحقق إذا كان الجانى محترفاً صناعة عمل المفاتيح والأقفال؛ أى إذا توافرت فيه صفة خاصة تتعلق بكونه خبيراً بصناعة المفاتيح والاقفال، وهو ما يسهل له ارتكاب الجرية. وهذا الظرف شخصى، يترتب على توافره رفع الحد الأقصى للحبس مع الشغل إلى ثلاث سنوات.

<sup>(</sup>۱) فالتوقع مجرد علم ينصرف إلى الغرض الذى سوف يستعمل فبه المفتاح، وهو ارتكاب جرية محددة، وهذا العلم يحقق جرية تقليد المفاتيح التى أراد اتبان فعلها رغم علمه بالغرض غير المشروع من التقليد. أما ارادة المساعدة فى الجرية التى سوف يستعمل المفتاح فى تسهبل ارتكابها، فتجعل مقلد المفاتيح شريكاً فيها، لترافر قصد الاشتراك لديه، اذا وقعت هذه الجرية بالفعل.

# المبحث الخامس المبارة المبارة

نصت على هذه الجريمة المادة ٣٢٤ مكرراً من قانون العقوبات التى تقرر أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مهرو عن دفع ما استحق من ذلك أو قر دون الوفاء به».

استحدث المشرع المصرى هذه الجرية لأول مرة بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٥٦. ويهدف هذا النص إلى حماية حقوق أصحاب المحال العامة الذين يقدمون السلع والخدمات إلى العملاء، دون مطالبتهم بأداء الثمن أو الأجرة مقدماً، نظراً لمخالفة ذلك لما جرى عليه عرف التعامل بالنسبة لهذه السلع والخدمات. ورغم ما في هذا الفعل من مخالفة لمبادئ الأخلاق والسلوك القويم، فإنه كان يفلت من العقاب في غياب نص خاص يجرمه، لعدم انطباق نصوص السرقة أو النصب عليه. فتناول الطعام أو الشراب أو الحصول على الخدمة دون دفع الثمن، لا يعتبر سرقة لوجود التسليم النافي للاختلاس الذي ينقل الحيازة الكاملة. كما أن جرية النصب لا تتوافر في أغلب الأحوال، ولا يمكن قيامها إلا إذا كان المتهم قد توصل إلى الاستيلاء على الطعام أو الشراب أو حصل على الخدمة باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التي حصرتها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات. ومن ثم تتضع علة تجريم الاحتيالية التي حصرتها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات. ومن ثم تتضع علة تجريم

هذا الفعل بنص خاص واعتباره من الجرائم الملحقة بالسرقة (١). ونبين فيما يلى أركان الجرعة وعقوبتها.

تتحقق هذه الجرعة بتوافر ركتين أحدهما مادى والآخر معنوى. والأفعال التى محقق مده المحقق ماديات الجرعة تطلب المشرع وقوعها في مكان معين هو محل معد لتناول الطعام والشراب أو فندق أو سيارة معدة للإيجار.

أولاً : المحل العام أو الفندق أو السيارة المعدة للإيجار :

يقصد بالمحل المعد لتناول الطعام والشراب كل مكان عام مخصص لاستقبال جمهور الناس بغير تمييز، وتقديم الطعام أو الشراب إليهم نظير مقابل نقدى. ولا أهمية للأسم الذي يطلق على المكان، فقد يكون مطعماً في فندق أو ناد أو مقهى أو محلاً لبيع العصائر أو استراحة مقامة على جانب الطريق يرتادها المسافرون لتناول الطعام أو الشراب أو عربة لتقديم المأكولات والمشروبات في قطار أو في سيارة نقل أشخاص.

أما الفندق فهو كل مكان معد لاستقبال الناس وتقديم مكان النوم إليهم عقابل نقدى، بصرف النظر عن مستواه أو اسمه، فقد يكون فندقاً كبيراً أو صغيراً

<sup>(</sup>۱) جاء فى المذكرة الايضاحية لنص المادة ٣٧٤ مكرراً من قانون العقوبات بياناً لعلة تجريم الفعل مايلى : «تقصر نصوص قانون العقوبات الحالى عن عقاب من تناول طعاماً أو شراباً فى محل معد لذلك وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن - كما تقصر عن عقاب من يشغل غرقة فى فندق أو نحوه أو يستأجر سيارة وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الأجرة - إلا إذا كان قد توصل إلى الاستيلاء على الطعام أو الشراب أو الاقامة بالفندق باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الواودة على سبيل الحصر فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى لا تتوافر فى غالبية الأحوال. ولما كان أصحاب الفنادق ومحال الطعام والشراب وأصحاب السيارات لاتسمع لهم طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاهم مقدماً بالثمن أو الأجرة، ولولا الشياد كان لابد من تدخل المشرع خمايتهم لما يترتب على فعل أولئك العملاء من أضرار فضلًا عن مجافاته لمبادئ الأخلاق والسلوك. ٣.

أو بنسيونا أو شققاً عقروشة تؤجر خلال فترة الصيف أو مجبوعة من الغرف في ناه للشباب أو تابعة لمؤسسة أو هيئة معينة تؤجرها لجمهور الناس دون تمييز. ويتطلب القانون في المكان أن يكون معداً بحسب طبيعته لتقديم الطعام أو الشراب أو غرف النوم؛ ولذلك لاتقوم الجرعة اذا قدم شخص لآخر طعاماً أو شراباً أو مكاناً للنوم، واتفق معه على دفع مقابل لذلك ثم أخل باتفاقه فلم يدفع ما وعد بدفعه، مثال ذلك أن يؤجر شخص لطالب غرفة في شقته الخاصة ويتعهد باطعامه لقاء مبلغ شهرى يدفعه له إذا امتنع الطالب عن دفع المبلغ المتفق عليه لصاحب الشقة.

ويراد بالسيارة المعدة للإيجار السيارة التى يجوز للشخص أن يستأجرها للانتقال من مكان إلى آخر نظير مقابل نقدى محدد سلفاً أو يتفق عليه بين صاحب السيارة ومستأجرها. ويستوى أن تكون السيارة صغيرة (تاكسى) أو كبيرة (أتوبيس)، معدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع. فاذا لم تكن السيارة معدة بحسب تخصيصها كوسيلة نقل بأجر، فلا ينظبق نص المادة ٣٧٤ مكرراً من قانون العقوبات، ويحدث هذا إذا قام صاحب سيارة خاصة (ملاكى) أو سائقها بنقل شخص أو متاع نظير أجر ثم امتنع المستأجر عن دفع الأجر المتفق عليه. وإذا كانت السيارة معدة للإيجار لنقل أشخاص أو لنقل بضائع، فسواء أن يستأجر المتهم السيارة بأكملها أو أن يستأجر مكانا فيها. لذلك نرى أن النص ينطبق على من يستأجر مكانا في سيارة تنقل أشخاصا عديدين نظير أجرة يدفعها كل منهم، وعلى من يركب سيارة نقل عامة إذا امتنع عن دفع ثمن التذكرة. فالمشرع لم يقصد بتعبير والمصول على خدمة السيارة المعدة للإيجار ...»، والشخص يحصل على هذه الخدمة سواء كان بمغرده داخل السيارة أو كان مشاركا فيها غيره من الاشخاص الذين يحصلون على الخدمة ذاتها.

يقوم الركن المادي لهذه الجرعة بأحد أفعال ثلاثة ذكرها النص وهي :

أ - تناول طعام أو شراب أو شغل غرقة أو استئجار سيارة مع العلم باستحالة دقع العمن أو الأجر: والفرض في هذه الحالة أن المتهم طلب صراحة الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو استعمال السيارة، أو طلب ذلك ضمناً كما لو جلس في مطعم أو مقهى على نحر يستفاد منه أنه يرغب في استهلاك طعام أو شراب. فاذا انتفى الطلب الصريح أو الضمني من المتهم، وقدم المجنى عليه رغم ذلك له طعاماً أو شراباً منتظراً مقابلاً لذلك، فلا تقوم الجرعة.

ويتعين لقيام الجرعة أن يكون المتهم قد تناول الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو السيارة بالفعل، فاذا طلب الشخص طعاماً أو شراباً فقدمه له صاحب المطعم أو المقهى، لكنه لم يستهلكه لعدوله عن طلبه أو لكون الطعام أو الشراب قدم بصورة تعافها النفس، ولم يلق قبولاً منه، فلا يرتكب الشخص الجرعة ولو ثبت أنه لم يكن يحمل قدراً من المال يكفى لدفع ثمن ما قدم إليه. أما إذا كان الشخص قد بدأ فى استهلاك الطعام أو الشراب، فلا يلزم لقيام الجرعة أن يكون قد أتى على الطعام كله، بل يكفى أن يستهلك جزءاً منه ولو كان يسيراً، اذا ثبت علمه بأنه كان يستحيل عليه دفع ثمن الطعام الذى طلبه. ويلزم أن يكون استهلاك الطعام والشراب قد تم فى المحل الذى قدم فيه، ومن ثم لاتقوم الجرعة إذا طلب الشخص الطعام أو الشراب فأرسله صاحب المطعم أو المقهى إليه فى مسكنه كى يستهلكه فيه. لكن الجرعة تقوم إذا قدم صاحب المطعم أو المقهى الطعام أو الشراب بناء على طلب الشخص الذى استهلك جزءاً منه ثم حمل الباقى أو حمل الطعام كله معه، إذ يصدق عليه أنه تناول الطعام أو الشراب فى المحل المعد لذلك. ويجب أن يتوافر

علم المتهم بعدم استطاعته دفع الثمن أو الأجرة المستحقة.

ب − الامتناع يغير ميرر عن دقع ما استحق من ثبن أو أجرة: يقوم الركن المادى للجرية فى هذه الحالة بسلوك سلبى هو الامتناع عن دفع ما استحق من ثمن أو أجرة دون ميرو. ويكون الامتناع بدون ميرو اذا كان المتهم يستطيع دفع الحساب فى الحال مع عدم وجود سند قانونى يبرو امتناعه عن الدفع. فالغرض أنه ليس عاجزاً عن الدفع خلاقاً للصورة السابقة، كما أن امتناعه عن دفع المستحق عليه بعد، تناوله الطعام أو الشراب أو حصوله على الخدمة ليس له ما يبروه. لذلك اذا توافر سبب مشروع يبرو الامتناع عن دفع المستحق، فلا تقوم الجرية، مثال ذلك أن يكون المتهم دائناً لصاحب المحل أو السيارة ويتمسك بوقوع المقاصة، أو أن يثور نزاع على الحساب أو على الكميات أو النوعيات التى استهلكت، فيمتنع العميل عن دفع الفاتورة إلى حين تسوية هذا النزاع.

جـ - الغرار دون الرقاء ها استحق من ثمن أو أجرة: تفترض هذه الصورة أن المتهم يستطيع دفع المستحق عليه، لكنه يريد الافلات من الدفع، فيفر هارباً دون الرفاء بما هو مستحق. والغرار دون دفع المستحق مع القدرة على ذلك ينظرى هلى امتناع ضمنى بغير مبرر عن دفع المستحق؛ ويكون سلوك المتهم في هذه الصورة أقد في الاثم من سلوك من يمتع صراحة عن الدفع دون أن يغر أو يتسلل ليتهرب من دفع ما هو مستحق عليه. لذلك نعتقد أن هذه الصورة كانت تستأهل تشديداً في العقاب عن الصورتين السابقتين.

### ثالثا: الركن المعنوى:

جريمة عدم دفع المستحق من ثمن أو أجرة جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي، وهو قصد عام يختلف بحسب الفعل الذي تحقق به الركن

#### المادي للجرعة على النحو التالي:

أ – إذا كان المتهم قد تناول الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو السيارة مع علمه باستحالة دفع الثمن، فان العلم يكفى لثبوت القصد الجنائى لديه، إذا الجبهت اراداته إلى تناول الطعام أو الشراب رغم توافر هذا العلم. وينبنى على ذلك أن القصد ينتفى إذا كان المتهم يجهل استحالة الدفع، بأن كان يعتقد لحظة تناول الطعام أو الشراب أن معه من المال ما يكفى لدفع ثمن ما يحصل عليه. وغالباً ما يحدث ذلك إذا تبين المتهم عند مطالبته بالحساب أنه نسى حافظة نقرده فى منزله، أو أنها ضاعت أو سرقت منه، أو أن أحداً من ذويه قد أخذ من الحافظة مبلغاً دون أن يخطره بذلك؛ أو إذا كان المتهم قد دخل مطعماً راقياً معتقداً أن ما معه من المال يكفى لدفع ثمن وجبة الطعام، ثم تبين عند تقديم الفاتورة إليه عكس ذلك، أو كان صديقاً له قد دخل إلى المطعم أثناء تناوله الطعام فدعاه إلى مشاركته فى الطعام وهو يجهل عدم كفاية ما معه لدفع الحساب. ولا عبرة بالعلم باستحالة الدفع اللاحق على الانتهاء من تناول الطعام أو الشراب، متى كان المتهم يجهل وقت تناوله ذلك عدم قدرته على دفع الثمن (۱)، لأن القاعدة هى ضرورة معاصرة القصد للحظة ارتكاب الفعل.

ب - اذا كان المتهم قد امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ثمن أو أجرة، فان توافر القصد لديه يتطلب علمه بانتفاء المبرر المشروع للامتناع وارادته عدم دفع المستحق. فاذا كان المتهم يعتقد في وجود مبرر لامتناعه، انتفى القصد الجنائي لديه، ولو ثبت بعد ذلك خطأ هذا الاعتقاد. مثال ذلك أن يعتقد أن من حقه

<sup>(</sup>١) ولا تخفى هنا صعوبة اثبات ما إذا كان العلم باستحالة الدفع قد سبق تناول الطعام أو كان لاحقاً عليه، لاسيما وأن المتهم سوف يدعى أنه لم يكن يعلم بذلك وقت أن تناول الطعام أو حصل على الخدمة. لكن هذه الصعوبة تثور غالباً في كل الحالات التي يتجه فيها الاثبات إلى أمور تتعلق بالقصد باعتباره من الأمور النفسية.

الدفع بالمقاصة في مواجهة صاحب المحل، ثم يثبت بعد ذلك أنه لم يعد دائناً لصاحب المحل الذي سدد دينه في وقت سابق، أو يعتقد على غير الحقيقة أن هناك مبالغة في الحساب فيمتنع عن الدفع. ويجب أن تتجه ارادة المتهم إلى الامتناع عن دفع الثمن المستحق عليه، فإن انتفت ارادة عدم الدفع انتفى القصد الجنائي، مثال ذلك أن يعتقد شخص دعى إلى حضور أحد المؤتمرات أن ادارة المؤتمر تتولى دفع ثمن الوجبات التي تناولها في الفندق الذي يقيم فيه ثم يتبين أن ضيافة المؤتمر كانت قاصرة على الاقامة دون الموجبات، أو يعتقد شخص أن صديقه قد دعاه إلى تناول الطعام معه في المطعم ثم يعبين أن الصديق قد اقتصر على دفع حساب ما استهلكه هر شخصياً.

ج - اذا كان المتهم قد فر دون الوفاء بالثمن، فان توافر القصد لديه يتطلب علمه وقت فراره بأنه لم يدفع ما هو مستحق عليه، واتجاه ارادته إلى الفرار. ومن ثم لايتوافر القصد لدى من نسى أن ينفع حساب ما استهلكه وقت مغادرته المكان، أو لدى من اعتقد أن أحداً قد دفع عنه على سبيل المجاملة أو لوجود اتفاق يينهما على ذلك (١).

### رابعا: العقربة:

قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة الاقتجاوز ستة أشهر والغرامة التي الانتجاوز ماثتي جنيد أو إحدى هاتين العقوبتين (٢). ولاعقاب على الشروع في هذه

<sup>(</sup>١) فاذا كان المتهم قد فر مع علمه بأنه لم يدفع ما عليه، فالغالب أن يكون قصد عدم الدفع قد توافر لديه قبل تناول الطعام أو الحصول على الخدمة، لذلك اقتصر القانون الفرنسي على صورتين فقط هما : علم الشخص بالاستحالة المطلقة للدفع أو تصميمه السابق على عدم الدفع. فالحالة الأولى يعلم الشخص مسبقاً أنه لايلك مالاً يدفع به ثمن ما يستهلكه، وفي الحالة الثانية يكون معه المال اللازم لذلك لكنه كان عازماً على عدم دفع ما هو مستحق.

<sup>(</sup>٢) بعد تعديل المادة ٣٢٤ مكرراً بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٧، وقبل ذلك كان الحد الاقصى للغرامة عشرون جنيها.

الجرية لعدم النص على اعتبارها فى حكم السرقة، وللسبب ذاته لاتنطبق عليها الاحكام الحاصة بعقوبة السرقة فى حالة العود أو توافر أحد الظروف التى تشدد عقوبة السرقة.

### المبحث السادس اغتصاب السندات والتوقيعات

نصت على هذه الجريمة المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات، التى تقرر أن «كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة».

يكفل المشرع بهذا النص حماية السندات باعتبارها أداة اثبات الحقوق والمراكز القانونية. لذلك فاغتصابها أو اغتصاب التوقيع عليها من شأنه أن يضر بالمجنى عليه؛ فضلاً عما في ذلك من عدوان على حرية ارادته نتيجة استعمال القوة أو التهديد في اغتصاب السند أو الحصول على التوقيع.

ويثور التساؤل عن علاقة هذه الجرية بالسرقة، ومآ إذا كانت تعتبر صورة من السرقة. والواقع أن اغتصاب الترقيع لا علاقة له بالسرقة، فاكراه الشخص على التوقيع على السند هو فعل يقترب من التزوير ولاشأن له بجرائم الأموال. أما اغتصاب السند فتتوافر به أركان السرقة، باعتبار السند من المنقولات التي يسرى على اختلاسها الاحكام العامة في السرقة البسيطة أو بالاكراه إذا كان اغتصاب السند قد تم بطريق الاكراه. ومع ذلك قدر المشرع ضرورة تمييز اغتصاب السندات بنص خاص، لما للسندات من أهمية قانونية خاصة، بوصفها أداة اثبات الحقوق

والمراكز القانونية التى هى عماد المعاملات بين الافراد. وبعنى ذلك أن حماية المشرع للسند من الاغتصاب، حماية تزيد عما هو مقرر فى جرية السرقة، يبررها أن الجانى لا لا المعتدى على ملكية المجنى عليه وحيازته للسند فحسب كما هى الحال فى السرقة، واغا هر يعتدى فوق ذلك على حق للمجتمع يتعلق بضمان أداء السند لوظيفته القانونية.

وتقوم الجرعة بتوافر ثلاثة أركان هى : محل الاعتداء أى السند أو التوقيع، والركن المادى والركن المعنوى. ونفصل هذه الاركان ثم نحدد عقوبة اغتصاب السندات والتوقيعات.

### أولاً: السند أو التوقيع:

محل الجريمة قد يكون سندا أو توقيعاً. ويكن أن يقع الاعتداء على أى منهما.

والسند هو كل محرر له قيمة في اثبات أمور معينة، سواء كان قد أعد منذ تحريره لاثبات هذه الأمور، أو لم يكن كذلك منذ البداية. ويستوى أن يكون السند رسميا أو عرفيا، صحيحا أو باطلاً<sup>(۱)</sup>. ولايشترط في السند أن يكون مثبتاً لحق له قيمة مادية، فقد تكون للسند قيمة أدبية أو اعتبارية. وقد كان نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات، قبل تعديله بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٥، يقتصر على السندات ذات القيمة المادية، وهو ما كان يقصر عن ضمان الحماية الواجبة للسندات بكل أنواعها، لذلك عدل النص ليشمل «كل سند ذي قيمة أدبية أو اعتبارية وكل

<sup>(</sup>۱) وتطبيقاً لذلك قضى بأن قابلية السند للإبطال لاتحول دون قيام جرعة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة ٣٢٥، راجع نقض ١٠ ديسمبر ١٩٨٠، مجموعة النقض، السنة ٣١، وقم ٢١٠، ص ٢٠٠١، نرى أنه لامحل للتفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبى. فمتى كان السند في ظاهره صحيحاً، وجب اعتبار اغتصابه بالقوة جرعة، ولو تبين فيما بعد أن السند باطل وليست له قوة في اثبات الأمر الذي أعد لاثباته.

ورقة تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية، ويشمل ذلك الأوراق والاقرارات ذات القيمة الادبية أو الاعتبارية التي تتضمن اعترافاً بأمر أو الزاماً بفعل أيا كان شأنه أو تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية كتلك التي تتضمن تنازلاً عن وظيفة عامة أو منصب ديني أو مركز اجتماعي أو قبولاً لزواج أو إقراراً بطلاق أو وعداً بشئ مما ذكري (١). وتطبيقاً لذلك يرتكب الجرعة من يغتصب بالقوة أو التهديد محرراً يثبت اعترافاً بزوجية أو اقراراً ببنوة أو اعترافاً بارتكاب جرعة أو فعل مشين (٢).

ولايازم لقيام الجرعة أن يكون السند عملوكاً للمجنى عليه، واغا يكفى أن يكون في حيازته الناقصة أو أن تكون له عليه البد العارضة. وقد يكون السند ملكاً للمتهم نفسه، كما لو سلم سند ملكيته لدائنه المرتهن ثم اغتصبه منه بالقوة أو بالتهديد، أو كما لو انتزع المستأجر عقد الايجار المملوك له من المؤجر بعد أن ملأ الأخير بياناته وذكر فيه أنه استلم قيمة الايجار اعتماداً على أن المستأجر سيدفعها له في الحال.

والترقيع هو كل علامة تدل على شخصية صاحبها، وتغيد صدور السند عنه والتزامه بها ورد فيه: سواء اتخذ شكل كتابة الاسم كاملاً، أو اتخذ شكل علامة معيهة يستجدل منها على شخصية صاحبها. وقد سوى المشرع بين التوقيع والختم الذي يغيد نسبة المحرر المختوم إلى صاحب الختم، كما تعد بصمة الاصبع مساوية للتوقيع والختم في هذا الخصوص (٣).

<sup>(</sup>١) المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢١ أكتوبر ١٩٦٣، مجموعة النقض، السنة ١٤، رقم ١١٧، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) اعتبرت المادة ٢٢٥ من قانون العقوبات بصمة الاصبع كالامضاء في تطبيق أحكام التزوير؛ وتعتقد أن هذا النص يقرر قاعدة عامة، على أساس أن بصمة الاصبع أكثر دلالة على شخصية صاحبها من الترقيع أو الختم، هذا فضلاً عن أن المادة ١٤ من قانون الاثبات، وهو المرجع المعول عليه فيما يتعلق بقوة المحررات في الاثبات، قد سوت بين البصمة والتوقيع أو الختم من حيث صلاحيتها لاسباغ قوة الاثبات على المحرر.

ويلزم أن يكرن الترقيع المغتصب أو البصمة للمجنى عليه، فالترقيع باسم الغير أو وضع بصمة الغير على محرر لا يجعل للورقة قيمة في الاثبات، إذ لا يكون المحرر حجة على صاحب الترقيع أو البصمة المزورة. أما الحتم فيجوز أن يكون للمجنى عليه أو لغيره، لأنه من المكن أن يكون الحتم لدى شخص غير صاحبه ويكره على ختم المحرر به، وهنا تقع الجرعة على المكره، ويكون المحرر حجة على صاحب الختم.

#### ثانيا: الركن المادى:

يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة باغتصاب سند، أو الاكراه على توقيعه بالقوة أو التهديد. فالفعل الذى تقرم به الجريمة هو الاغتصاب الذى ينصب على سند أو توقيع أو ختم أو بصمة، ووسيلة الجانى لارتكاب الفعل هى استعمال القوة أو التهديد للوصول إلى النتيجة التي يريدها.

أ - الاغتصاب: هو اختلاس للسند عن طريق القوة أو التهديد. وللاختلاس ذات مدلوله في السرقة، فهو يعنى نقل المتهم لحيازة السند من المجنى عليه إليه شخصياً أو إلى شخص آخر غيره. وقد يقع الاغتصاب على التوقيع أو الختم أو البصمة عن طريق اكراه المجنى عليه على القيام بذلك بالقوة أو التهديد.

ب - وسيلة الاغتصاب : وسيلة الاغتصاب هي القوة أو التهديد.

القوة: يقصد بها الاكراه المادى، الذى يشمل كل فعل عنيف يقع مباشرة على جسم المجنى عليه، ويكون من شأنه شل قدرته على المقاومة تسهيلاً لارتكاب الجرية (۱). ولايعد من قبيل الاكراه المادى الافعال العنيفة التي تقع على غير

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۱ أكتوبر ۱۹۹۳، مجموعة النقض، السنة ۱۵، رقم ۱۱۷، ص ۱۳۹؛ ۲٪ مايو ۱۹۹۵، السنة ۱۲، رقم ۱۰۰، ص ۶۹۵.

الانسان من أشياء أو حيوانات علوكة للمجنى عليه.

٧ - التهديد : يقصد به الاكراه المعنوى، ويشمل كل ضغط على ارادة المجنى عليه بعطل حربة الاختيار لديه ويرغمه على تسليم السند أو التوقيع عليه. ويتمثل الاكراه في التهديد بايقاع الشر بالمجنى عليه أو بشخص عزيز عليه. ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف(١). ويعد من هذا القبيل التهديد باستعمال السلاح أو بحبس المجنى عليه مالم يوقع السند أو يسلمه. ويتمين أن يكون التهديد - كما تقرر محكمة النقض «على درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، عا يبرر صرامة العقوبة التي يفرضها القانون لهما على حد سواء» (١).

ج - نتيجة الاغتصاب ؛ اذا رقع الاغتصاب على ترقيع أو ختم أو بصمة، فلا يشترط تسليم السند الذي وقع عليه بطريق القوة أو التهديد، والحا تتم الجرعة بمجرد وضع المجنى عليه ترقيعه على السند، سواء انتفع الجانى بالترقيع أو لم ينتفع. أما إذا وقع الاغتصاب على السند، فإن الجرعة لاتتم إلا إذا سلم المجنى عليه السند إلى الجانى أو إلى غيره تحت تأثير القوة أو التهديد، ولا أهمية لما إذا كان السند قد استعمل أو لم يستعمل. وتطلب وقوع تسليم السند أو التوقيع عليه

<sup>(</sup>١) نقض ٢٤ ماير ١٩٦٥ مشار إليه في الهامش السابق.

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۹ يونيد ۱۹۹۷، مجموعة النقض، السنة ۱۸، رقم ۱۷۳، ص ۸۹۳. وفي هذا الحكم قررت المحكمة أن ومفاد نص المادة ۳۲۵ من قانون العقربات أن ركن الاكراه في هذه الجرعة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف، يكون أدبياً بطريق التهديد. وبعد اكراها أدبياً كل ضغط على اوادة المجنى عليه يعطل من حربة الاختيار لديه، ويرغمه على تسليم السند أو الترقيع عليه وفقا لما يتهدده ... وتقدير التهديد مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ولا معقب عليها في ذلك ... ».

تحت تأثير القوة أو التهديد، يعنى ضرورة توافر علاقة سببية بين استعمال القوة أو التهديد وبين تسليم السند أو التوقيع عليه. يترتب على ذلك أنه إذا استعمل المتهم القوة أو التهديد، لكن المجنى عليه لم يسلم السند أو لم يوقع عليه، اقتصرت مسؤولية المتهم على الشروع؛ ونقرر الحكم ذاته لو أن المجنى عليه سلم السند أو وقع عليه تحت تأثير اعتبارات أخرى غير القوة أو التهديد لانقطاع علاقة السببية بين التسليم أو التوقيع وما صدر عن المتهم من اكراه.

### ثالثا: الركن المعنوى:

جرعة اغتصاب السندات أو الترقيعات جرعة عمدية، يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي. وهذا القصد عام يتطلب علم الجانى بأنه يستعمل الاكراه للتأثير على ارادة المجنى عليه وحمله على التسليم أو الترقيع على السند. ويلزم أن تتجه لرادة المتهم إلى استعمال القوة أو التهديد بغرض حمل المجنى عليه على التسليم أو التوقيع. فاذا كانت ارادة المتهم متجهة إلى غرض آخر، لكن المجنى عليه سلم سندا أو وقع عليه بناء على طلب المتهم، تحت تأثير الخوف الذى ولده فعل المتهم فى نفسه، فلا يتوافر القصد الجنائى فى هذه الجرعة. مثال ذلك أن يضرب المتهم زوجته بقصد تأديبها، ثم يخطر له أن يطلب منها توقيع ورقة على بياض، فتفعل ذلك تحت تأثير خوفها منه، ثم يقوم بعد ذلك على الغراغ الموجود بالورقة بتنازل منها عن مال قلكه أو عن حق لها فى ذمته (١).

ولا عبرة بالباعث الذي دفع المتهم إلى اغتصاب السند أو التوقيع، فالقصد يتوافر ولو كان باعثه إلى ذلك الحصول على ما هو مستحق له، إذ لايجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) ويمكن فى هذه الحالة عقاب المتهم يعقوبة التزوير فى المحررات العرفية، أو يعقوبة خيانة الانتمان على التوقيع طبقاً للمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات يحسب الأحوال.

ارتكاب الجرائم وسيلة لاستيفاء المقرق. لذلك يرتكب الجرية الدائن الذى فقد سند دينه، فاستعمل القرة أو التهديد ليجبر مدينه على أن يوقع له سنداً آخر؛ والمدين الذى استعمل القوة ليسترد سند الدين من دائنه أو يجبره على التوقيع على مخالصة به بعد أن أدى دينه.

### رابعاً: العقوبة:

عاقب المشرع على هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة. قاذا توقفت الجريمة عند حد الشروع عوقب على الشروع فيها باعتبارها جناية وفقا لنص المادة ٤٦ من قانون العقوبات. وتظل العقوبة الاشغال المؤقتة ولو ترتب على الاكراه أثر جروح، فلا يطبق نص الفقرة الثانية من المادة ٣١٤ من قانون العقوبات الخاص بالسرقة باكراه، لأن اغتصاب السندات أو الترقيعات ليس سرقة وإنما جريمة خاصة، لم يجعلها المشرع حتى في حكم السرقة. وللسبب ذاته لاتطبق عليها أحكام السرقة، مثل سريان الظروف المشددة، والمماثلة في حالة العود. كما لايطبق عليها القيد الاجرائي الذي تنص عليه المادة ٣١٢ من قانون العقوبات لو وقعت بين الازواج أو الأصول والفروع.

## المبحث السابع الاستيلاء على المال بالتهديد

نصت على هذه الجريمة المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات، التى تقرر أن «كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغاً من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين».

يحمى المشرع بهذا النص حرية الارادة، فالمجنى عليه الذى يخضع لتهديد لا لا يكون حراً في اختيار مايقدم عليه تحت تأثير التهديد من تصرفات. وهذه الجرعة تعد صورة من السرقة، يتحتق فيها الاعتداء على مال المجنى عليه، بالاضافة إلى

الاعتداء على حربة ارادته التي تضعف إلى درجة تفقدها القيمة القانونية. وتتحقق هذه الجربية بتوافر أركان ثلاثة هي : محل الاعتداء أي النقود أو أي شئ آخر، وركن مادي وركن معنوي. وندرس هذه الاركان ثم نبين المقوبة المقررة.

### أولاً : النقود أو أي شئ آخر :

محل الجرعة حدده المشرع بأنه «مبلغ من النقرد أر أى شئ آخر». وتعبير أى شئ آخر». وتعبير أى شئ آخر يتسع لكل منقرل تكون له طبيعة مادية، سواء كانت له قيمة مادية أر أدبية (١). ويكن القرل بأن المال الذى تقع عليه هذه الجرعة هر ذات المال الذى يصلع موضوعاً لجرعة السرقة، فالتهديد لايقصد لذاته وإنما باعتباره وسيلة للاستيلاء على مال المجنى عليه، ولذلك فالجرعة صورة من السرقة تتميز عنها بعنصر التهديد ومن ثم لاتقوم جرعة الاستيلاء على المال بالتهديد إلا إذا كان المقصود من التهديد هر ابتزاز المال؛ فان كان الغرض من التهديد الحصول على منفعة أخرى مثل اتمام زواج أو الالتحاق بوظيفة أو الحصول على ترقية، قامت جرعة التهديد المنوص عليها في المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات (٢). ولا تقوم هذه الجرعة إذا كان الغرض من التهديد الحصول على السندات، وإنما تقوم في هذه الحالة جرعة اغتصاب من التهديد الحصول على السندات، وإنما تقوم في هذه الحالة جرعة اغتصاب السندات التي نصت عليها المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات (٣).

<sup>(</sup>١) واشتراط أن يكون محل الجريمة منقولاً يعنى أنها لاتقوم إذا كان الغرض من التهديد الحصول على العقار.

 <sup>(</sup>۲) وقد رأينا أن هذه الجريمة، رغم ورودها في باب السرقة، إلا أنها تعد من جرائم الاعتداء على
 الاشخاص، لأن الهدف من التهديد ليس الحصول على مال. لذلك تنظيق جريمة المادة ٣٢٧ على من يهدد آخر بالحاق الأذى به إن لم يزوجه ابنته أو أخته.

<sup>(</sup>٣) وقد تضى بأن مجال تطبيق المادة ٣٢٦ من قانون العقربات هو الحصول على مال أو أى شئ آخر غير السندات المثبتة أو الموجودة لدين أو تصرف أو براءة مما ورد فى المادة ٣٢٥. راجع نقض ٢٦ يونيه ١٩٦٧، مجموعة النقض، السنة ١٨، رقم ١٧٣، ص ٨٦٨.

قيجب أن يكون المال الذي حصل عليه المتهم عن طريق التهديد غير محلوله له، فإذا كان هذا المال محلوكاً له، انتفت مسؤوليته عن هذه الجرية، وان كان من المكن مساءلته عن جرية التهديد التي تنص عليها المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات. كما لاتقوم الجرية إذا كان المال الذي يطالب به المتهم عن طريق التهديد مستجفاً له، فلا يرتكب جرية الاستيلاء على المال بالتهديد المجنى عليه الذي يسترد عن طريق التهديد مالاً أغتصب منه؛ ولا الدائن الذي يهدد مدينه الماطل باتخاذ الاجراءات القضائية لاجباره على الوقاء بدينه إن لم يؤد ما عليه من دين؛ ولا المضرور من جرية الذي يحصل من مرتكبها على مبلغ من المال تعويضاً عما أصابه من ضرر عن طريق التهديد بابلاغ النيابة العامة. لكن يشترط في كل هذه الأحوال أن يكون التهديد بأمر مشروع، وأن يحصل المهده على ماهو مستحق له فعلا أن يكون يقتصر التهديد على شخص المدين فلا يتعداه إلى غيره. كما يلاحظ أنه يكن مساءلة من يستوفى حقا له عن طريق التهديد طبقاً للمادة ٣٢٧ من قانون المقوبات التي تعاقب على التهديد في ذاته إذا توافرت شروط انطباقها.

### ثانيا: الركن المادى:

يتحقق الركن المادى لجرية الاستيلاء على المال بالتهديد بالحصول على المال عن طريق التهديد. ويفترض ذلك صدور تهديد عن المتهم، نتيجته تسليم المجنى عليه المال إليه، وعلاقة سببية بين التهديد والتسليم.

أ - التهديد : استعمل المشرع لفظ التهديد دون أن يبين نوع الاذى المهدد
 به، ولا مقدار خطورته، ولا الصور التي يمكن أن يتخذها التهديد. والتهديد يختلف

<sup>(</sup>١) لذلك يرتكب الجرعة من يحصل بطريق التهديد وبدافع الطمع والشره على مصوغات المجنى عليها عوضاً عن تلك التي قال بأن المجنى عليها سرقتها من متجره. راجع نقض ١٩ نوفمبر ١٩٥٥، مجموعة النقض، السنة ٦، رقم ٣٩٧، ص ١٣٢٧.

من حيث طبيعته عن التهديد الذي نصت عليه المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات؛ فيقصد به كما رأينا الاكراه المعنوى الذي يشمل كل ضغط على ارادة المجنى عليه يعطل من حربة الاختيار لديه ويرغمه على تسليم المال الذي يطلبه المتهم. ويتمثل الاكراه في الوعيد بشر يلحق بالمجنى عليه أو بشخص عزيز عليه، طالما كانت الصلة بينه وبين المجنى عليه تجعل لهذا الوعيد تأثيراً على ارادته. لذلك يستوى أن يكون موضوع التهديد جرعة ضد النفس أو ضد المال، أو نشر فضيحة أو افشاء أمور خادشة للشرف والاعتبار. ولا أهمية لكون الراقعة المهدد بها صحيحة أو غير صحيحة. ولا عبرة بمقدار خطورة التهديد متى كان من شأنه اخافة المجنى عليه والتأثير على ارادته بالقدر الذي يحمله على تسليم المال الذي طلب منه (١). ويختص قاضى الموضوع بتقدير درجة خطورة التهديد، والأثر الذي أحدثه في نفس المجنى عليه.

ولاعبرة بالطريقة التى استعملها الجانى للرصول إلى غرضه متى كانت فى أداتها كافية للتأثير في المجنى عليه، فالتهديد قد يكون شفوياً أو كتابياً، صريحاً

<sup>(</sup>۱) نقض ۷ نوفمبر ۱۹۷۱، مجموعة النقض، السنة ۷۷، رقم ۱۹۱۱، ص ۱۹۸۹. وفيه قضى بأنه إذا اتفق الجناة على خطف طغل واكراه أهله على دفع ميلغ من المال لهم لقاء اطلاق سراحه ونغذوا ذلك بالغمل، فان الواقعة تتضمن جناية خطف وجنحة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود المرفوعة بها الدعوى. فالحصول على مبلغ من النقود إنما كان بطريق الاكراه الأدبى الذي حمل والد المخطوف على دفعه لقاء اطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحة - كما قضى بقيام جرعة الحصول على المال بالتهديد في حق شخص تمكن خلسة من التقاط صور للمجنى عليه رهو في وضع مناف للأداب ثم قابله بعد ذلك وهدده بنشر من التقاط صور للمجنى عليه تعطيل ارادة المجنى عليه يطريق التهديد بالتشهير به بما من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المأل الذي طلب منه، وهو ما تترافر به كافة العناصر القانونية للجرعة المسندة إليه، نقض ۲۲ نوفمبر ۱۹۹۷، مجموعة النقض، السنة ۱۲۳، وقم ۱۹۹۰، ص ۷۸۰.

أو ضمنياً، مباشراً للمجنى عليه أو نقل إليه بواسطة شخص ثالث<sup>(۱)</sup>، فقد وردت عبارة التهديد في المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات بصيغة عامة تسمح بشمولها كافة صور التهديد وأشكاله التي تتحقق فيها علة التجريم، وهي التأثير في ارادة المجنى عليه وحمله على تنفيذ مايطلب منه.

لكن التهديد يفترض فعلاً ايجابياً ينسب إلى المتهم، فلا يقوم التهديد بمجرد الامتناع ولو شعر المجنى عليه بالرهبة والخوف من امتناع المتهم. وتطبيقاً لذلك قضى بأن «مجرد امتناع المتهم عن دفع ثمن ماتناوله فى مقهى من المشروب دون أن يبدو منه بأية طريقة أى تخويف أو وعيد لايمكن عدّه جرية فى حكم هذه المادة، إذ التهديد لايتوافر بمجرد شعور المجنى عليه فى داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم لبطشه وسطوته وما اشتهر عنه من التعدّى على الأنفس» (٢).

فاذا لم يصدر عن المتهم فعل ايجابى يتضمن تهديداً أو تخويفاً، والها كان المجنى عليه هو الذى سعى من تلقاء نفسه إلى المتهم وسلمه مالاً اتقاء لشر اعتقد المجنى عليه فى دخيلة أنه يتهدده، فلا تقوم الجرعة. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه وإذا كان تسليم المبلغ مبنياً على سعى المجنى عليه نفسه فى الحصول على الرسائل التى كان المتهم محتفظاً بها تحت يده (والمرسلة إليه من زوجة المجنى عليه) فإن الواقعة على هذا النحو لاتتحقق بها جرعة الشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقد » (٣).

ويتعين أن يكون التهديد بأمر غير مشروع. أما إذا كان التهديد بأمر

<sup>(</sup>۱) تقض ۲ أبريل ۱۹۶۵، مجموعة القواعد ، جـ ٦، رقم ٥٣٩، ص ٢٧٩، ٧ نوفمبر ١٩٧٦، مشار إليه في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٣ ديسمبر ١٩٣٧، مجموعة القواعد، حـ ٤، رقم ١٧٤، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) نقض ٢٦ أبريل ١٩٥٥، مجموعة النقض، السنة ٦، رقم ٢٧٣، ص ٩١٥.

مشروع، وترتب عليه تسليم ما يطلبه المهدد، فإن الجريمة لاتقوم فى هذه الحالة. مثال ذلك أن يهدد الدائن مدينه المعاطل بإتخاذ الاجراءات القضائية ضده لاجباره على أداء الدين، فيستجيب المدين لهذا التهديد ويوفى ما عليه من دين، ويشترط فى هذه الحالة ألا يستفيد الدائن من ذلك للحصول على مبلغ يزيد على ما هر مستحق له، وإلا قامت الجريمة فى حقه (١).

ب - نتيجة التهديد : يهدف الجانى من التهديد إلى حمل المجنى عليه على تسليم النقود أو أى شئ آخر. فالتسليم هو النتيجة الاجرامية فى جرعة الاستيلاء على المال بالتهديد، وقد عبر عنها المشرع بقوله «كل من حصل بالتهديد على اخطائه مبلغاً من النقود أو أى شئ آخر ... ». والحصول يعنى تسليم من جانب المجنى عليه، وهذا التسليم هو الذى يميز هذه الجرعة عن السرقة بإكراه. فإذا استولى المتهم تحت تأثير التهديد على المال الذى يريده من حيازة المجنى عليه مباشرة، اعتبرت الجرعة سرقة باكراه وطبق نص المادة ع ٣١ من قانون العقوبات. وإذا تخلف التسليم، اقتصرت مسؤولية المتهم على الشروع فى الاستيلاء على المال بالتهديد. ويحدث ذلك اذا صدر عن المتهم التهديد بقصد حمل المجنى عليه على تسليم المال، لكن المجنى عليه لم يسلم المال الذى طلبه المتهم لضبطه مثلا قبل اتمام التسليم أو لضبط المبلغ قبل تسلم المال الذى طلبه المتهم لضبطه مثلا قبل اتمام التسليم أو

وينبغى أن تتوافر علاقة السببية بين التهديد والتسليم، بأن يكون تسليم المال نتيجة الخوف الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه. فاذا صدر عن المتهم التهديد، لكن المجنى عليه لم يتأثر به وسلم المال نتيجة لاعتبارات أخرى، انقطعت رابطة السببية ووقفت مسؤولية المتهم عند حد الشروع. كما تنقطع رابطة السببية إذا لم يسبق التهديد فعل التسليم، وإنما كان التهديد لاحقا على تسليم المال بقصد

<sup>(</sup>١) نقض ١٩ نوفمبر ١٩٥٥، مجموعة النقض، السنة ٦، رقم ٣٩٢، ص ١٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٦ قبراير ١٩٥٩، مجموعة النقض، السنة ١٠، رقم ٤١، ص ١٨٣.

إرهاب المجنى عليه وحمله على الكف عن المطالبة باسترداد ماله، فلا تقوم الجرعة في حق المدين الذي يهدد دائنه بإلحاق الأذى به إن لم يترقف عن مطالبته بأداء الدين. لكن رابطة السببية لاتنقطع لمجرد تراخى التسليم عن التهديد لفترة طويلة، متى ثبت أن التسليم المتأخر كان تحت تأثير التهديد السابق صدوره من المتهم للمجنى عليه.

#### ثالثا: الركن المعنوى:

جرية الاستيلاء على المال بالتهديد جرية عمدية، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجناثي. ويتطلب القصد علم المتهم بأن ما يصدر عنه من أفعال يشكل تهديداً للمجنى عليه، وعلمه بأن المال الذي يطالب به لاحق له فيه، كما يتطلب القصد اتجاه ارادة المتهم إلى فعل التهديد وإلى نتيجته وهي تسليم المال (١).

وتتطلب هذه الجرعة قصداً خاصاً يتمثل في نية تملك المتهم للمال الذي سلمه إليه المجنى عليه، وهي ذات النية المتطلبة لقيام القصد الجنائي في جرعة السرقة، باعتبار هذه الجرعة صورة خاصة من السرقة، تتضمن مثلها الاعتداء على ملكية الغير وحيازته. وتنتفى نية التملك اذا هدد المتهم المجنى عليه كي يسلمه نقوداً أو أي شئ آخر لاستعماله أو الانتفاع به ثم رده إليه؛ كما تنتفى نية التملك لدى الدائن الذي يهدد مدينه كي يسلمه مالاً عملوكاً له ليحتفظ به كرهن يرده إليه بجرد أن يؤدى ما عليه من دبن؛ ولا تتوافر نية التملك لدى من يهدد آخر كي يسلمه آلة أو جهازاً بقصد الاطلاع عليه ورده. لكن يلاحظ أنه في كل هذه الأحوال قد تقوم جرعة التهديد المنصوص عليها في المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات اذا ما توافرت

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۲ دیسمبر ۱۹٤۱، مجموعة القواعد، جد ٥، رقم ۳۲۸، ص ۲۰۱. فاذا لم یکن المتهم یقصد من التهدید تسلم المال وإنما مجرد اخافة المجنى علیه وبث الرعب فی نفسه، فلا یتوافر القصد الجنائی لدی المتهم، ولو اعتقد المجنى علیه أن قصد المتهم الحصول على المال، بل ولو بادر باعطائه مبلغا من المال اتقاءً لشره فأخذه المتهم.

أركانها.

واذا توافر القصد، فلا عبرة بالبواعث التى حركت المتهم للحصول على المال عن طريق التهديد. فيستوى أن يكون الباعث شريفاً، كما لو حصل الدائن على حقه من مدينه عن طريق تهديده بالقتل أو بالفضيحة، أو أن يكون شائنا كما لو حصل المتهم على مال عن طريق تهديد المجنى عليه لمجرد الرغبة في الانتقام والثأر لنفسه للإهانة التي لحقته من المجنى عليه (١).

### رابعاً: العقوبة:

عاقب المشرع على هذه الجرعة بالحبس، وهي عقوبة أشد من عقوبة السرقة البسيطة نظراً لعنصر التهديد الذي يقترن بالاستيلاء على مال مملوك للغير، وما يتضمنه من ترويع للمجنى عليه وعدوان على شعوره بالأمن والاستقرار النفسى، فالحصول على مال الغير بالتهديد ينظوى على إثمين : اعتداء على النفس وإعتداء على المال. ويعاقب على الشروع في هذه الجرعة بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين. وتعتبر هذه الجرعة مماثلة للسرقة لما فيها من اعتداء على مال الغير، ولذلك تطبق على عقوبتها الأحكام الخاصة بعقوبة السرقة. ومع ذلك نرى عدم انطباق القيد الاجرائي الذي تنص عليه المادة ٣١٣ من قانون العقوبات إذا ارتكبت جرعة الحصول على المال عن طريق التهديد من زوج ضد زوجته أو بين الأصول والفروع، وذلك لأن هذه الجرعة لايقتصر الاعتداء فيها على المال، وإنما تتضمن فضلاً عن ذلك اعتداء على الشخص بترويعه وإرهابه لحمله على تسليم المال. لكن محكمة النقض المصرية قضت بغير ذلك، فقررت أنه لما كان «القيد الاجرائي» الوارد ذكره في المادة ٣١٢ عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد هذا الحكم عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد هذا الحكم

(١) نقض ٢٢ ديسمبر ١٩٤١، مشار إليه في الهامش السابق.

إلى جميع الجراثم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق. واذن فهو يتناول مرتكب الجريمة الواردة فى المادة ٣٢٦ عقوبات (١).

<sup>(</sup>١) راجع نقش ١٥ ديسمبر ١٩٤١، مجموعة القواعد، جـ ٥، رقم ٣٢٢، ص ٥٩٧.

### الباب الثاني النصب

#### قهيد وتقسيم:

لم يعرف المشرع النصب خلافاً للسرقة التي عرفها عن طريق وضع تعريف للسارق في المادة ٣١١ من قانون العقوبات. وقد درج الفقه على تعريف النصب بأنه «الاستيلاء عن طريق الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه».

ويتضع من هذا التعريف أن النصب من جرائم الاعتداء على الأموال، شأنه في ذلك شأن السرقة وخيانة الأمانة، وأن جوهره يتمثل في خداع المجنى عليه، بوسائل معينة حددها القانون، بقصد ايقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى المتهم. فالمجنى عليه في النصب يقوم بتسليم ماله إلى الجاني تحت تأثير الاحتيال والخداع، وهذا التسليم ينفي الاختلاس الذي تقوم به السرقة، لأنه يكون بنية نقل الحيازة الكاملة الحيازة الكاملة على المال تحت تأثير الاحتيال، عن التسليم في خيانة الأمانة، الذي يتم بناء على المال تحت تأثير الاحتيال، عن التسليم في خيانة الأمانة، الذي يتم بناء على المال.

وقد نص المشرع على النصب فى المواد من ٣٣٦ إلى ٣٣٩ من قانون العقوبات. والمادة ٣٣٦ تتناول جرعة النصب فى صورتها التقليدية؛ أما المواد من ٣٣٧ إلى ٣٣٩ فقد تناولت جرائم ثلاث الحقها المشرع بجرعة النصب. وندرس فيما يلى جرعة النصب، ثم أهم الجرائم الملحقة به، وهى جرعة اعطاء شيك بدون رصيد.

### الفصل الأول جريمة النصب

نصت على جرية النصب المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، التى تقرر أنه «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ السم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لانتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».

ويتطلب قيام جرعة النصب توافر ثلاثة أركان هى : محل ينصب عليه سلوك الجانى، وركن مادى وركن معنوى. وندرس هذه الأركان بشئ من التفصيل ثم نبين عقوبة النصب.

### المبحث الأول محل النصب

محل النصب هو ما يترصل الجانى إلى الاستيلاء عليه من المجنى عليه عن طريق الاحتيال، أو هو مابسلمه المجنى عليه إلى النصاب تحت تأثير الاحتيال والخداع. وقد حدد المشرع هذا المحل بأنه «نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول». ويستغاد من هذا التحديد أن محل النصب هو مال

منقول، فقد ذكر المشرع أموالاً منقولة، وأتبع تعداده لها بعيارة «أو أي متلع منقول». ومن هذا التحديد، وبالنظر إلى جوهر جريمة النصب، يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها في محل النصب، وهي أن يكون مالاً، منقولاً، له طبيعة مادية، ومملوكاً لغير المتهم.

### أولا: أن يكون محل النصب مالاً:

يلزم في محل النصب أن يكون مالاً. فالنصب من جرائم الأموال التي يقع الاعتداء فيها على حق من الحقوق المالية التي يمكن تملكها. فاذا كان ما يسعى الجاني عن طريق الاحتيال إلى الحصول عليه لاتثبت له صفة المال، لاتقوم في حقه جريمة النصب. وتطبيقاً لذلك لايرتكب نصباً من يحتال على فتاة لتقبل الزواج منه، ولو ثبت أن دافعه إلى هذا الزواج كان الرغبة في الاستيلاء على بعض أملاكها باستغلال صفته كزوج فيما بعد، متى كانت رغبته في الزواج جدية (١) . ولايرتكب نصباً من يتوصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على انسان، بل تعد الواقعة خطفاً بالتحايل يخضع لنص المادتين ٢٨٨ ، ٢٩٠ من قانون العقوبات<sup>(٢)</sup>.

ولا أهمية لقيمة المال محل النصب، فقد تكون قيمته كبيرة أو صغيرة، مادية أو معنوية كصورة أو رسالة. ويرى بعض الفقه أن الأشياء ذات القيمة المعنوية لاتصلح موضوعاً للنصب، بعجة أن الاحتيال الذي يحقق النصب يجب أن يكون -على حد تعبير المشرع - لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، ولايدخل في مفهوم الثروة إلا الأشياء التي تكون لها قيمة مادية. فالخطابات والصور التذكارية لاتصلح موضوعاً للنصب، إلا إذا كانت لها قيمة تاريخية أو أثرية، ومن ثم يكون

<sup>(</sup>١) نقض ١٣ ديسمبر ١٩٣٧، مجموعة القواعد، جـ ٤، رقم ١٢٢، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) أما الاستبلاء على حيوان محلوك للغير عن طريق الاحتيال فيحقق النصب إذا توافرت لدى المتهم نبة التملك، ولاتقوم الجريمة اذا كان الاستبلاء على الحيوان بنبة استعماله ووده إلى

لها قيمة مادية. وعلى ذلك يختلف النصب عن السرقة - وفقا لهذا الرأى - الأن السرقة يمكن أن ترد على كل مال سواء كانت له قيمة مادية أر معنوية. وهذا الرأى لا يمكن الأخذ به، لأن المشرع يحمى بتجريم النصب حق المجنى عليه فى الملكية، والملكية ترد على الأموال التي لها قيمة مادية أو معنوية. أما تعبير سلب كل ثروة الغير أو بعضها فيعنى به المشرع القصد الخاص فى النصب، أى نية تملك المال المملوك للغير عن طريق الاحتيال، وهذه النية يتصور وجودها بالنسبة للأشياء ذات القيمة المادية أو المعنوية. ومن ثم لانرى فارقا بين النصب والسرقة من حيث محل كل منهما، والفارق بينهما يكمن في وسيلة الاعتداء على المحل المشترك بينهما.

### ثانيا: أن يكون محل النصب منقولاً:

يستفاد هذا الشرط من الأمثلة التى ذكرها المشرع لما يعد محلاً للنصب هى جميعاً من المنقولات، ومن العبارة التى أتبع بها هذه الأمثلة وأو أى متاع منقول». لذلك يستوى فى المال المنقول أن يكون نقوداً أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى مال منقول آخر، ويشمل ذلك المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص والعقار بالالتصاق، وفقا لذات المدلول الذى أخذنا به فى جرعة السرقة، اذ لا فرق بين الجرعتين فى هذا الشأن.

وعلى ذلك لايرتكب نصباً من يسعى عن طريق الاحتيال إلى الاستيلاء على عقار. لكن الاستيلاء على عقار قد يتم بطريق غير مباشر، إذا استطاع المتهم أن يستولى بالاحتيال على السند المثبت لملكية العقار، وهو مال منقول، ثم قكن بعد ذلك من استعمال السند للاستيلاء على العقار ذاته بإدعاء ملكيته له. أما الاستيلاء على العقار بالالتصاق، فإنه يعد استيلاءً على مال منقول كما رأينا في السرقة.

#### ثالثا: الطبيعة المادية لمحل النصب:

يشترط في محل النصب أن تكون له طبيعة مادية، حتى يتصور تسليمه من المجنى عليه إلى الجانى، إذ التسليم غير متصور إلا إذا انصب على شئ ذى كيان مادى ملموس. لذلك لايرتكب نصباً من يسعى عن طريق الاحتيال إلى الحصول على منفعة، مثال ذلك ادعاء شخص أن له صفة تخوله الركوب مجانا في وسائل النقل العام، أما لو تمكن عن طريق الاحتيال من الحصول على تذكرة النقل أو على بطاقة تمكنه من السفر مجاناً، فإنه يرتكب نصباً لأنه يكون قد استولى على مال منقول له طبيعة مادية. كما لايرتكب نصباً من يتمكن من دخول الأماكن الاثرية أو السياحية دون دفع الرسوم المقررة بعد أن ادعى أن له صفة تخوله التفتيش على هذه الأماكن. ولايرتكب نصباً من يوهم سائق سيارة خاصة بأن مالكها يكلفه بنقله إلى مكان معين إذا انخدع السائق بذلك ونفذ ما طلب منه.

لكن يلاحظ أن الكهرباء تعد مالاً له طبيعة مادية يكن سرقته، كما يكن الاستيلاء عليه عن طريق الاحتيال، فيرتكب نصباً من يترصل عن طريق الاحتيال إلى الحصول على تيار كهربائي، سواء من الشركة الموزعة للتيار أو من أحد المنتفعين به.

ولايرتكب نصباً من يتوصل عن طريق الاحتيال إلى التخلص من أدا، دين عليه أو إلى تخفيض قيمة ما عليه من دين. مثال ذلك أن يوهم حائز البضاعة موظف الجمارك بثمن لها يقل عن قيمتها الحقيقية، ويتمكن بذلك من دفع رسوم جمركية أقل مما يستحق عليها فعلاً! أو أن يقدر المول دخله بأقل من الحقيقة، ويتوصل إلى ايهام مأمور الضرائب بصحة تقديره، لبدفع ضريبة تقل عما هر مستحق عليه فعلاً.

ولايرتكب نصباً من يتوصل عن طريق الخداع إلى حمل شخص على أداء عمل أو تقديم خدمة لد مثل أداء شهادة لمصلحته أمام القضاء، أو الحصول منه على وعد شغوى بأداء عمل معين دون أن يترتب على ذلك تسليم شئ له طبيعة مادية ؛ أما اذا كان الوعد بتسليم شئ له كيان مادى، أمكن عقاب المتهم عن شروع في نصب. وقد رأينا أن النصب لايتحقق إذا احتال المتهم على فتاة لتقبل الزواج منه، ولو كان دافعه إلى ذلك الطمع في ثروتها، متى كانت رغبته في الزواج جدية.

ولا يرد النصب على الأفكار والمغترعات والحقوق لتجردها من الطبيعة المادية، يسترى أن تكون الحقوق شخصية مثل حق الدائنية، أو عينية مثل حقوق الارتفاق. لكن يلاحظ أنه إذا كانت الحقوق ذاتها تتجرد من الطبيعة المادية، فإن الوسائل المثبتة لهذه الحقوق تكون لها طبيعة مادية، ويمكن أن تكون محلاً لجريمة النصب، فالمخطوط الذي يحترى على الأفكار وسند الدين أو المخالصة والعقد المثبت للحق العينى من الأموال المادية التي يرد عليها النصب كما ترد عليها السرقة.

### رابعا: ملكية الغير للمال محل النصب:

يشترط في المال محل النصب أن يكون مملوكاً لغير المتهم؛ فالنصب اعتداء على ملكية الغير، ومن ثم لايتصور وقوعه إذا كان المال الذي يسعى المتهم إلى الحصول عليه عن طريق الاحتيال مملوكاً له أو كان مالاً مباحاً أو متروكاً. وقد أشار المشرع إلى هذا الشرط عندما قرر أن الاحتيال الذي يصدر عن المتهم يكون بهدف سلب كل ثروة والغيرية أو بعضها. فمن يسعى عن طريق الاحتيال إلى استرداد المال له ممن يحوزه حيازة غير مشروعة لايرتكب نصباً؛ مثال ذلك من يستعمل وسائل احتيالية لاسترداد ماله ممن سرقه، أو لاسترداد ماله الذي أخذ منه عن طريق النصب أو خيانة الأمانة. بل إن جريمة النصب لاتقوم إذا لجأ الشخص إلى

استرداد ماله عن طريق الاحتيال عمن يحوزه حيازة مشروعة؛ مثال ذلك المودع أو المعير إذا استرد ماله بوسائل احتيالية من المودع لديه أو المستعير قبل حلول الأجل ولو تعلق بهذا المال حق لأحدهما، والمالك الذي يحتال على حارس ماله المحجوز عليه لاسترداده من تحت يده بقصد منع التنفيذ عليه (۱)، والمدين الذي يلجأ إلى الاحتيال كي يسترد من دائنه المال الذي رهنه له ضماناً لدين عليه أو على آخر(۲).

لكن جريمة النصب تقوم إذا استولى الدائن بالاحتيال عند حلول أجل الدين على مال من أموال مدينه المماطل استيفاء لدينه، ولو كان المال الذى استولى عليه يساوى مبلغ الدين أو يقل عنه. ففي هذه الحالة يكون الدائن قد استولى على مال علوك للغير، لأن الدائن لا يعتبر مالكاً لأموال مدينه، وحقه الشخصى لايرد على مال معين لمدينه؛ فكل ما للدائن على أموال مدينه هو حق الضمان العام الذى يتساوى فيه مع غيره من الدائنين؛ هذا فضلاً عن أنه لايحق للدائن أن يستوفى حقه بنفسه من المدين المماطل، ولو كان أجل الدين قد حل، وكان الدين ثابتاً لانزاع فيه. لكن الحكم يختلف إذا كان الدائن قد استولى بالاحتيال على مال من أموال المدين ضمانا للوفاء بالدين، فرغم أنه استولى على مال علوك لغيره، لاتقوم جريمة النصب لانتفاء نية تملك المال المستولى عليه عن طريق الاحتيال.

وما يتطلبه القانون فى محل جرعة النصب هو ملكية الغير للمال الذى تسلمه المتهم عن طريق الاحتيال، وليس ملكية المجنى عليه للمال الذى سلمه إلى المتهم، لذلك تقرم الجرعة سواء كان المجنى عليه مالكاً للمال الذى سلمه إلى المتهم، أو كان المال المملوك للغير فى حيازته الناقصة أو تحت يده العارضة. فيرتكب جرعة النصب

<sup>(</sup>١) وعدم قيام جريمة النصب لايمنع من مساءلة المالك عن جريمة اختلاس الأشياء المحجرز عليها طبقاً لنص المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات إذا توافرت أركانها.

<sup>(</sup>٢) ويكن في هذه الحالة مساءلة المدين عن جرعة اختلاس الأشياء المرهونة عمن رهنها طبقاً لنص المادة ٣٢٣ مكررا من قانون العقوبات.

من يحتال على آخر ويستولى على مال مرهون أو مودع لديد، أو من يحتال على عامل النقل ويستولى على حقيبة مملوكة لأحد المسافرين، أو من يحتال على خادم ليستولى على مال يحمله لمخدومه.

### المبحث الثانى الركن المادى

يتحقق الركن المادى للنصب باتيان فعل التدليس، الذى تترتب عليه نتيجته وهى تسليم المال، ويلزم أن تتوافر علاقة سببية بين التدليس والتسليم. ونفصل عناصر الركن المادى للنصب على النحو التالى.

### المطلب الأول

### التدليس

نبين فيما يلى المقصود بالتدليس، ثم نعدد وسائله، وأخيراً نتساءل عن ضابط صلاحيته لتحقيق النصب.

الفرع الأول: المقصود بالتدليس:

يقوم النصب على تغيير الحقيقة. وتغيير الحقيقة قوامه الكذب الذى يتعلق بواقعة معينة، وهدفه ايقاع شخص فى الغلط. لذلك يمكن تعريف التدليس بأنه «كذب ينصب على واقعة معينة لايقاع شخص فى الغلط». فجوهر التدليس هو الكذب، ويعنى ذلك أنه إذا انتفى الكذب لم يكن هناك تدليس ولاتقوم جرية النصب. فاذا كان المتهم لم يذكر غير الحقيقة فلا نصب، ولو ترتب على ذلك حصوله على مال من المجنى عليه. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان الجانى صادتاً فيما يدلى به للمجنى عليه لاتقوم الجرية ولو ترتب على ذلك أن استولى الجانى

بغير حق على مال المجنى عليه. وتطبيقاً لذلك لا تقوم جريمة النصب إذا توصل المتهمان «إلى الاستيلاء على المال من المجنى عليها عن طريق ايهامها باحتمال مهاجمة اللصوص لها وسلب أموالها، والاستعانة فى ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التى وقعت فى الجهة، وكانت المحكمة قد قالت فى حكمها أن المحادث المشار إليه وقع فعلاً وأن المجنى عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان» (١).

والكذب الذى يحقق التدليس قد يكون كلياً ينصب على واقعة بأكملها تأكيداً لها أو انكاراً لرجودها، وقد يكون جزئياً يتضمن تغييراً للحقيقة بالنسبة لبعض عناصر أو ظروف واقعة لها وجود فعلى. فيرتكب نصباً من يعرض على المجنى عليه مشروعاً حقيقياً اذا استعان لحثه على المساهمة فيه بكذب يتعلق بقدر ما تحققه المشروعات الماثلة من أرباح.

والكذب المجرد لا يكفى لقيام التدليس مهما بالغ صاحبه فى تركيد أقواله وادعا اته، واغا يلزم أن يقترن بأعمال أو مظاهر خارجية، يدعم بها المتهم الأقوال أو الادعا ات الكاذبة، ويكون من شأنها ايقاع المجنى عليه فى الغلط، باعتقاده فى صحة مايدعيه الجانى (٢).

ويفترض التدليس نشاطاً إيجابياً من المتهم، فلا يكفى لقيامه مجرد الامتناع أو السكوت عن ذكر واقعة لو علم بها المجنى عليه لامتنع عن تسليم ماله إلى المتهم. فاستفادة المتهم من غلط وقع فيه المجنى عليه للحصول منه على المال لايحقق التدليس، طالما لم يصدر عنه نشاط ايجابى يدعم به الغلط الواقع فيه المجنى

<sup>(</sup>١) نقض ١٧ يونيه ١٩٤٦، مجموعة القواعد، جـ ٧، رقم ١٩٤١، ص ١٧٩. وفي هذا الحكم ذكرت المحكمة أنه ويجب في جرعة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التي استعملت مع المجنى عليه قوامها الكذب.

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۶ أبريل ۱۹۶٤، مجموعة القواعد، جد ٦، رقم ٣٣٩، ص ٤٦٣؛ ١٩ يناير ١٩٨٧، مجموعة النقض، السنة ٣٣، رقم ٨، ص ١٥؛ ٢١ فبراير ١٩٨٥، السنة ٣٦، رقم ٤٨، ص ٢٨٩.

عليه. ومن يَخفى عن آخر معلومات لو علم بها ما كان قد سلم ماله لاينسب إليه تدليس. ويختلف التدليس الذي يحقق النصب عن التدليس المدنى في هذا الخصوص، لأن التدليس المدنى يتحقق بالسكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة (١).

ولا يختلف التدليس المدنى عن التدليس الذى تقوم به جريمة النصب من حيث الطبيعة، فهو فى الحالتين كذب يترتب عليه ايقاع شخص فى غلط يدفعه إلى القيام بعمل ما كان ليقدم عليه لو لم يقع فى الغلط. ومع ذلك يمكن أن نفرق بين التدليس المدنى والتدليس فى النصب من عدة وجوه:

الأول : أن التدليس في النصب وسيلة إلى الاعتداء على الملكية تقوم به جريمة، بينما التدليس المدنى عيب من عيوب الرضاء يجعل التصرف القانوني قابلاً للإبطال.

الثانى: يلزم لتحقيق التدليس الجنائى استعمال احدى الرسائل التى نص عليها القانون على سبيل الحصر، أما التدليس المدنى فلم يتطلب المشرع لقيامه شكلاً محدداً أو وسائل خاصة، وإنما اكتفى بتحديد أثره فتستوى كافة الصور التى تحقق هذا الأثر.

الثالث: لا يكفى الكذب المجرد لقيام الطرق الاحتيالية كوسيلة للتدليس الجنائى وإنما يجب تدعيمه عظاهر خارجية، هذا في حين أن التدليس المدنى يتحقق إذا ثبت أن الكذب المجرد كان كافية خداع المتعاقد.

<sup>(</sup>١) المادة ١٧٥ من القانون المدنى، وتنص على أنه ويجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد. ويعتبر تدليساً السكوت عبداً عن واقعة أوملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة».

الرابع: أن الامتناع أو السكرت عن ذكر واقعة يكنى لقيام التدليس المدنى كما وأينا، بينما التدليس الجنائى يتطلب سلوكا إيجابيا من جانب الفاعل، فلا يكنى الامتناع أو السكوت لقيام التدليس في النصب.

### الفرع الثانى: وسائل التدليس:

وسائل التدليس التي يقوم بها النصب ورد ذكرها في القانون على سبيل الحصر، وهي :

- ١- الطرق الاحتيالية.
- ٢- التصرف في مال ليس ملكاً للمتهم ولا له حق التصرف فيه.
  - ٣- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

ويتعين أن تترافر وسيلة من هذه الرسائل الثلاث حتى يعتد القانون بالكذب ويعتبره تدليسا. والطرق الاحتيالية لايكفى فيها الكذب المجرد وإلها يلزم تدعيمه عظاهر خارجية أى بسلوك مستقل عن الكذب. أما الكذب مجرداً فيكفى لقيام التدليس، إذا تعلق علكية مال وسلطة التصرف فيد، أو تعلق باسم أو صفة يدعيها الجانى لنفسد. ونتناول كل وسيلة من هذه الوسائل بالتفصيل.

### أولاً: الطرق الاحتيالية:

الطرق الاحتيالية هي كذب تدعمه مظاهر خارجية تستهدف التأثير في المجنى عليه لحمله على تسليم ماله إلى الجاني. وقد أكدت محكمة النقض ماهية الطرق الاحتيالية بقولها أنها لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ الجاني في تأكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد

بصحته (۱). ويعنى ذلك أن الطرق الاحتيالية تقوم بعنصرين : الكذب والمظاهر الخارجية المدعمة له (۲)، وتستهدف غاية معينة هى ايقاع المجنى عليه فى غلط يحمله على الاعتقاد فيما يدعيه الجانى. وقد تكلمنا فيما سبق عن الكذب الذى هو جوهر التدليس، وهو لذلك أساس الطرق الاحتيالية التى تعد وسيلة من وسائل التدليس. فاذا انتفى الكذب، لم يعد هناك مجال لقيام الطرق الاحتيالية. ونحدد فيما يلى المقصود بالمظاهر الخارجية التى ندعم الكذب وتحتق الطرق الاحتيالية، ثم نبين الغاية التى يستهدفها الجانى من الطرق الاحتيالية.

#### أ- المظاهر الخارجية:

المظاهر الخارجية التى تدعم الكذب وتحقق معه الطرق الاحتيالية هى أعمال مادية مستقلة عن الكذب، يستمد منها الجانى الأدلة على صحة ما يدلى به من أكاذيب للمجنى عليه لحمله على الاعتقاد فى صحتها. ولم يحدد المشرع المقصود بهذه المظاهر أو صورها، وما كان بوسعه أن يفعل ذلك، لأن المظاهر الخارجية التى يكن أن تدعم الكذب لايمكن حصرها، وهى تتنوع باختلاف البيئات والاشخاص. وقد حاول الفقه تأصيل المظاهر الخارجية بردها إلى طائفتين من العناصر، إذ هى لا تخرج عن استعانة الجانى بشخص يؤازره ويؤيده فيما يدلى به من أكاذيب، أو استعانته بشئ يدعم به مايزعمه من ادعا ات كاذبة.

<sup>(</sup>۱) تقض ۱۲ مارس ۱۹۳۱، مجموعة القواعد، جـ ۲، رقم ۲۰۰، ص ۲۵۹؛ ۱۹ ینایی ۱۹۷۵، مجموعة النقض، السنة ۲۹، رقم ۱۲، ص ۵۳؛ ۲۱ فیرایر ۱۹۸۵، السنة ۳۹، رقم ۸۵، ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>۲) لذلك فالكذب مجرداً لايكنى لقيام الطرق الاحتيالية ولو اقتنع به المجنى علبه فسلم ماله الى الجانى، لأن القاعدة التى يفرضها القانون هى ألا يتأثر الانسان بجرد الأترال المرسلة التى لايؤيدها دليل، فإن فعل الشخص ذلك لثقته المفرطة فيمن يدلى له بهذه الأقوال فقد قصر في حق نفسه، وإذا انخدع بها فلا يستحق حياية القانون الجنائى. وإذا كان الكذب المجرد وهو سلوك ايجابى لايكفى لقيام الطرق الاحتيالية، فإن مجرد الكتمان وهو سلوك سلبى لايكفى لقيام هذه الطرق من باب أولى.

### ١- الاستمانة بالأشخاص:

قد يستعين الجانى بشخص ثالث أو عدة أشخاص لتأييد أكاذيبه، وهذه هى الصورة الغالبة فى العمل للطرق الاحتيالية التى يلجأ إليها النصابون. ويرجع ذلك إلى سهولة الاعتقاد فى صحة أكاذيب يؤيدها شخص ثالث، لاسيما إذا كان الظاهر يشير إلى أن هذا الشخص ليست له مصلحة فى تأييد مزاعم الجانى، وأنه إغا يتدخل للتوفيق بين طرفين بوصفه شخصاً محايداً. وقد يدعى الشخص الثالث أنه يعمل لمصلحة المجنى عليه، فيضيف إلى ادعاء الجانى ذلك دعماً ويكسبه حجية تجعل الشخص العادى يثق فيما يدعيه الجانى. وفى هذا المعنى تقرر محكمة النقض أن «استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها فى جرعة النصب» (١).

ويستوى أن يكون الغير الذى استعان به الجانى حسن النية، يؤيد مزاعم الجانى وأكاذيبه وهو مخدوع بها معتقداً فى صدقها، أو أن يكون سئ النية، يعلم بكذب مايدعيه الجانى ويعاونه فى سعيه إلى التغرير بالمجنى عليه، وفى هذه الحالة يعد الشخص الثالث فاعلاً أصلياً لا مجرد شريك، لأن الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية لتكوين الركن المادى لجرية النصب، ولذلك تعد المساهمة فيها مساهمة أصلية وليست تبعية (٢). ولايلزم أن يكون التأبيد من الغير لأكاذيب صدرت عن الجانى، واغا قد يكون التأبيد متبادلاً بين المتهمين، فيؤكد كل منهما

<sup>(</sup>١) نقض ١٨ ديسمبر ١٩٦٧، مجمرعة النقض، السنة ١٨، رقم ٢٧١، ص ١٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) نقض ٧ مايو ١٩٦٢، مجموعة النقض، السنة ١٣، رقم ١١٢، ص ٤٤٣.

صحة مزاعم وادعا ات الآخر<sup>(١)</sup>.

ولاعبرة بالصورة التى تدخل بها الغير لتأييد مزاعم الجانى؛ فقد يكون ذلك التدخل شفاهة إذا كان الشخص الثالث حاضراً أثناء ادلاء المتهم بأكاذيبه إلى المجنى عليه؛ وقد يكون كتابة كما لو بعث الغير إلى المجنى عليه برسالة أو نشر اعلاناً أو خبراً في الصحف يؤيد مزاعم المتهم. ولايشترط أن يكون للشخص الثالث وجود فعلى، بل يكفى أن يكون شخصاً وهمباً زعم الجانى وجوده واصطنع بعض المظاهر التى تفيد تدخله لتأييد مزاعمه، كما لو قدم المجنى عليه شهادة أو تقريراً اصطنعه ونسبه زوراً إلى شخص وهمى يؤكد مزاعم المتهم (٢).

لكن يشترط لكى يعتبر تدخل الغير كافيا لتكوين الطرق الاحتيالية توافر شرطان :

الأول : أن يكون تدخل الغير بناء على سعى المتهم : ويعنى ذلك أن ينسب يكون المتهم قد سعى إلى حمل الغير على التدخل لتدعيم أكاذيبه، أى أن ينسب تدخل الغير إلى ارادة المتهم وتدبيره (٣). ويستوى بعد ذلك أن يكون الغير على علم بكذب الادعاءات وتواطأ مع المتهم في سبيل حمل المجنى عليه على تصديقها، أو أن يكون المتهم قد غرر بالشخص الثالث وخدعه ثم استعان به خداع المجنى عليه. أما إذا كان الشخص الثالث قد تدخل من تلقاء نفسه، بغير طلب أو اتفاق مع الجانى، أو بناء على طلب المجنى عليه مؤيدا ادعاءات المتهم، فلا يتوافر هذا

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۶ مارس ۱۹۳۸، مجموعة القواعد، جـ ٤، رقم ۱۷۲، ص ۱۵۹؛ ٥ مارس ۱۹۶۵، جـ ۲، رقم ۱۹۵، ص ۲۵۷.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٧ فبراير ١٩٣٩، مجموعة القواعد، جـ ٤، رقم ٣٥٠، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) فهذا هر ما يحقق معنى والاستعانة بشخص ثالث. وفى هذا تقرر محكمة النقض أنه ويشترط دائما لوقوع الجرعة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق»، نقض ١٤ مارس ١٩٣٨، مجموعة القواعد، جـ ٤، وقم ١٧٤، ص ١٥٩؛ ١٨ يناير ١٩٨٣، مجموعة النقض، السنة ٣٤، وقم ١٩٤، ص ١١٤.

الشرط، ولو كان تدخل الشخص الثالث هو الذي أضفى الثقة على أقوال المتهم ودفع المجنى عليه إلى الاعتقاد في صحتها وتسليم ماله. ففي هذه الحالة يكون ما صدر عن المتهم من ادعاءات مجرد كذب لاتدعمه مظاهر خارجية، ولايكفى لقيام الطرق الاحتيالية.

الثانى: أن يضفى تدخل الغير ثقة على مزاعم المتهم: ويعنى ذلك ألا يقتصر دور الغير على مجرد ترديد مزاعم الجانى وادعاء الله دون أن يضيف إليها جديداً يجعلها أقرب إلى التصديق. فلكى يعد تدخل الغير «مساهمة» في تكوين الطرق الاحتيالية، يجب أن يكون تدخله قد أثر في تكوين عقيدة المجنى عليه، ونقله من موقف المتشكك في أقوال المتهم إلى حالة الاعتقاد في صحتها. وبهذا يكون لتدخل الغير أثره في تدعيم الكذب والارتفاع به إلى مرتبة الطرق الاحتيالية. ويحدث تدخل الغير أثره هذا حين يعبر المتدخل عن اعتقاده الشخصى في صدق مزاعم الجانى، مؤيداً هذا الاعتقاد بحجة لم يذكرها الأخير أو بواقعة حدثت تجعل مزاعمه أقرب إلى التصديق (١). أما إذا اقتصر الغير على ترديد مزاعم الجانى وادعاء اته دون أن يزيد عليها، فمعنى ذلك أنه يردد كذباً مجرداً لايكنى لتكوين الطرق الاحتيالية.

### ٧- الاستعانة بالأشياء:

قد يستعين الجانى بشئ لتأييد أكاذيبه. والاستعانة بالشئ سلوك يكفى لتكوين المظاهر الخارجية المؤيدة للكذب، ومن ثم يحقق الطرق الاحتيالية التى يقوم بها النصب<sup>(۲)</sup>. ويستوى لذلك أن يكون المتهم قد أوجد الشئ خصيصاً للاستعانة

<sup>(</sup>١) نقض ١٤ مارس ١٩٣٨، مشار إليه في الهامش السابق.

 <sup>(</sup>۲) وسواء في ذلك أن تكون الأشياء التي يستعين بها المتهم محلوكة له أو غير محلوكة له، متى أوهم المجنى عليه أو تركه يعتقد أنها ملك له.

به فى تدعيم ادعاءاته كما لو اصطنع محرراً لهذا الغرض؛ أو أن يكون الشئ مرجوداً من قبل ولجأ إليه المتهم كوسيلة لدفع المجنى عليه إلى تصديق أقواله، كما لو وقف المتهم على مقربة من مكان يقام فيه حفل خيرى وجمع من المارة تبرعات موهما إياهم أنها لحساب الحفل. ولا أهمية لكون الشئ الذى يستعين به المتهم ذو طبيعة مادية ملموسة كمحرر أو سيارة أو سند دين أو عقد أو آلة، أو أن تكون له طبيعة معنوبة خاصة كمن يستعين بمعتقدات الناس للاحتيال عليهم.

ويشترط لاعتبار الاستعانة بالشئ في تدعيم الكذب كافية لتكوين الطرق الاحتيالية توافر شرطان:

الأول : أن توجد صلة بين الشئ وموضوع الكذب، حتى يمكن القول بأن استعمال الشئ قد أكد مزاعم الجانى وأضغى عليها ثقة وجعلها أحرى بالقبول. فاذا كان الشئ لا صلة له بالواقعة التى يريد الجانى تأكيدها، انتفى هذا الشرط واقتصر الأمر على كذب مجرد لايشكل الطرق الاحتيالية، لأن استعمال شئ لا صلة له بموضوع الكذب لايمكن أن يضغى ثقة على الكذب ولايصلح فى تقدير الشخص العادى لتأكيده، ولايفير من هذا الحكم أن يكون المجنى عليه لفرط سذاجته قد ربط بين الشئ المستعمل وادعا المت المتهم فانخدع بها.

الثانى: أن يشكل استعمال الشئ سلوكا مستقلاً عن الكذب بحيث يضيف إليه جديداً، سواء كان هذا الاستعمال سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً على صدور الادعاءات الكاذبة عن المتهم. ويقتضى هذا الشرط أن يكون الشئ ذاته متميزاً عن الادعاءات الكاذبة؛ فاذا انصبت هذه الادعاءات على ذات الشئ وكونت معه وحدة، بحيث لايكون لها وجود إذا انفصلت عنه، اقتصر الأمر على كذب مجرد لاتدعمه مظاهر خارجية ولايصلح لتكوين الطرق الاحتيالية.

والأشياء التى يمكن أن يستعين بها الجانى كمظاهر خارجية تؤيد ادعاءاته الكاذبة لايمكن حصرها، لذلك نقتصر على ايراد أهم أمثلة لها من الحياة العملية، وهى أمثلة يكشف عنها استقراء أحكام القضاء.

## \* إبراز أوراق أو مستندات :

غالباً ما يلجأ المتهم إلى تقديم أوراق أو مستندات مكتربة إلى المجنى عليه كى يحمله على الاعتقاد فى صحة مايدعيد. ولايكفى أن يدعى المتهم أن لديه من الأوراق والمستندات ما يؤيد ادعاءاته، بل ينبغى أن يبرزها للمجنى عليه، ويعتمد عليها فى التدليل على صحة أقواله؛ فأن اكتفى بالاشارة إلى وجودها دون أن يبرزها،كان ما صدر عنه من ادعاءات محض كذب مجرد لا يحقق الطرق الاحتيالية.

ولا أهمية لما إذا كانت الأوراق مزورة أو صحيحة؛ فالمحرر قد يكون مزوراً اصطنعه المتهم ليؤيد به ما يدعيه (۱)، وقد يكون المحرر صحيحاً في الأصل وأدخل عليه المتهم تعديلاً ليستعين به في النصب (۲). وقد تكون الأوراق التي يستعين بها المتهم حقيقية لاتزوير فيها، كالطبيب غير الاخصائي الذي يطالب المريض بأجر يزيد على مايستحقه ويستعين في تدعيم مطالبته بقائمة الأجور التي أعدتها النقابة بالنسبة للأخصائيين أو الاستشاريين.

ولا يلزم أن يكون للأوراق التى يستعملها المتهم شكلاً معيناً، فقد تكون سند دين أو مخالصة أو خطاب أو نشرة أو اعلان في إحدى الصحف، متى كان المتهم قد استعان بها في إيهام المجنى عليه بصحة ما يدعيه لحمله على تسليم المال اليه.

<sup>(</sup>١) نقض ٢٥ يناير ١٩٣٧، مجموعة القواعد، جدع، رقم ٣٧، ص ٣٤.

<sup>(</sup>۲) نقض ٤ ديسمبر ١٩٣٩، مجموعة القواعد، جـ ٥، رقم ٢٣، ص ٢٩، وقد قضى بأن تقديم الأوراق المزورة إلى المجنى عليه والتوصل بذلك إلى سلب ماله كاف لتكوين الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة ٣٣٦»، نقض ٣٠ ديسمبر ١٩٦٨، مجموعة النقض، السنة ١٩، رقم ٣٣٣، ص ١٩٣٧.

لكن يشترط في هذه الأوراق أن تكون منسوبة إلى الغير، حتى يصدق عليها أخرى أنها تضيف جديدا إلى ادعاءات المتهم وتضغى عليها ثقة خاصة تجعلها أحرى بالقبول. فاذا كانت هذه الأوراق صادرة عن المتهم نفسه، فهى لا تعدو أن تكون مجرد ترديد لادعاءات صادرة عنه دون أن تضيف إليها ما يزيد من حجيتها. وتطبيقاً لذلك لا تتحقق الطرق الاحتيالية إذا ادعى المتهم أموراً معينة، وقدم اقراراً كاذباً صادراً عنه، وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مال من المجنى عليه.

## \* الاشياء المادية :

تشمل كل شئ له طبيعة مادية أيا كان غير الأوراق والمستندات. وتقوم الطرق الاحتيالية باستعمال هذه الأشياء لتدعيم الادعاءات الكاذبة، وهو ما يعنى أن المتهم لم يقتصر على مجرد الأقوال فقط لايهام المجنى عليه بما يدعيه، وإنما عزز هذه الأقوال بالاستعانة بأشياء من شأنها أن تؤثر في عقيدة المجنى عليه وتجعله أقرب إلى تصديق مايدعيه المتهم. وأظهر مثال لهذه الأشياء أن يستعمل المتهم أدوات حقيقية مما يستعمله أهل مهنة معبنة، كمن يدعى أنه طبيب ويدعم ادعاء بسماعة طبية يحملها ولوحة يضعها على بابه ومعطف أبيض يرتديه ومكان يزاول فيه علاج الناس(١). ويتحقق النصب بهذه الطريقة اذا ادعى مشترى السيارة عزمه على سداد ثمنها فور الترقيع على العقد، وحمل حقيبة زعم أنها ملآة بأوراق النقد وبها مايعادل ثمن السيارة، فانخدع المجنى عليه ووقع على عقد بيع السيارة أمام موثق الشهر العقارى بما تضمنه العقد من أن المجنى عليه أقر بقبض الثمن كاملأ، ثم تبين أن الحقيبة كانت محشوة بأوراق لاقيمة لها(٢). وقد يدعى المدين لدائنه أنه حضر لسداد الدين ويؤيد ذلك بابراز أوراق يدل ظاهرها على أنها حزمة من أوراق

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۸ مایر ۱۹۳۶، مجموعة القراعد، ج۳، رقم ۲۵۳، ص ۳۶۰؛ ۲۲ یونیه ۱۹۵۲.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٩ مايو ١٩٧٧، مجموعة النقض، السنة ٢٣، وقم ١٩٢، ص ٨٤٨.

النقد ثم بعد أن يتسلم منه سند الدين يتبين أنها كانت حزمة من الأوراق البيضاء وضع المتهم على جانبيها ورقتى نقد. وتقوم الطرق الاحتيالية بمطالبة سائق سيارة الأجرة الراكب بمبالغ تزيد على المستحق إذا كان قد استعان على تدعيم هذه المطالبة بعداد عبث به كى يسجل ما يزيد على الحقيقة.

#### \* احاطة الجاني نفسه بطاهر خادعة :

قد يحيط الجانى نفسه بمظاهر خارجية أو يتخذ لنفسه أسلوباً خاصاً فى الحياة لايقاع الغير فى الغلط وحمله على تصديق ادعاءاته الكاذبة. وتتحقق الطرق الاحتيالية بهذا الاسلوب، لأن هذه المظاهر تعد سلوكاً مستقلاً عن الاكاذب من شأنه اضفاء الثقة عليها وجعلها أقرب إلى التصديق. من ذلك مثلاً أن يحيط الجانى نفسه بمظاهر خارجية توهم الناس بأنه على قدر من الثراء حتى يحملهم على الثقة فيه وتسليمه أموالهم لاستثمارها لهم فى مشروع تجارى كاذب يحقق أرباحاً طائلة (١٠). ومن ذلك أن يدعى الجانى قدرته على علاج المرضى عن طريق الصلوات والدعوات لقاء مال يدفعونه له، ويدعم هذا الادعاء باطالة لحيته والتردد على أماكن العبادة والزهد فى المسكن والملبس والمأكل. وقد يدعى الجانى قدرته على الاتصال بالجن وتسخيره لقضاء مصالح الناس ويحصل منهم على أموال نظير قيامه بذلك، فتقوم الطرق الاحتيالية إذا أحاط نفسه بمظاهر خارجية تبعث على الثقة فيما

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۱ ديسمبر ۱۹۷۸، مجموعة النقض، السنة ۲۹، رقم ۱۹۱، ص ۹۲۷. وفي هذا الحكم ذهبت المحكمة إلى أنه إذا كانت المنهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجارى الكاذب وما ستحققه للمجنى عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها، بل عززت ذلك بظاهر خارجية وأفعال مادية قملت فيما تحلت به من مصاغ زائف يعنفى عليها مظهر ثراء كبار التجار فعنالاً عن عرضها أقسشة مستوردة على أنها عبنات لبضاعة وقبرة لديها تنجر فيها عن طريق استيرادها من لبنان مما يعتبر طرقا احتيالية في مفهوم المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات.

### \* اساءة استعمال الصفة الصحيحة :

اتخاذ صفة غير صحيحة وسيلة مستقلة للتدليس، تكنى بذاتها لقيام جرية النصب كما سنرى فيما بعد. أما فى الصورة التى نعرض لها من صور الطرق الاحتيالية، فان المتهم يستند إلى صفته الحقيقية ويستغلها لتدعيم أقواله الكاذبة للاستيلاء على مال الغير، اعتماداً منه على ثقة الناس فيمن يحملون هذه الصفة وميلهم إلى تصديق ما يصدر عنهم من أقوال. ويعنى ذلك أن الصفة، وما ينبثق عنها من ثقة خاصة يضعها الناس فيمن تثبت له هذه الصفة، تعد مظاهر خارجية من شأنها تدعيم أقوال الجانى وجعلها أقرب إلى التصديق، وهو ما يرفعها إلى مرتبة الطرق الاحتيالية وينفى عنها أنها كذب مجرد.

ويعد من هذا القبيل استغلال المتهم صفته الحقيقية كموظف عام للاستيلاء على مال الغير، عن طريق ايهام المجنى عليه بأن عليه أن يدفع إليه مبلغاً من المال باعتباره رسماً مستحقاً لتنفيذ حكم شرعى (٢)، أو لانجاز مصلحة له لدى جهة حكومية. وتتحقق الجرعة باستغلال الصفة الحقيقية ولو لم يكن المتهم موظفاً عاماً، فتقوم الطرق الاحتيالية بفعل رجل الدين الذى يوهم المجنى عليه أن فى استطاعته أن يشفيه من مرضه عن طريق الصلوات، أو أن فى امكانه أن يسحر له ليصلح ما بينه وبين زوجته لقاء أجر يحصل عليه، لأن صفته الدينية من شأنها توكيد الاعتقاد لدى المجنى عليه بصدق ادعائه.

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۳ أبريل ۱۹٤۲، مجموعة القواعد، جـ ٥، رقم ۳۸۱، ص ۱۹۶۳؛ ۲ أكتوبر ۱۹۷۸، م ۱۹۷۸، م مجموعة النقض، السنة ۲۹، رقم ۱۹۷۷، ص ۱۹۵۳؛ ۸ أبريل ۱۹۷۹، السنة ۳۰، رقم ۹۷، ص ۲۵۷.

<sup>(</sup>۲) نقض ۳۱ أكتوبر ۱۹۳۱، مجموعة القراعد، جـ ۲، رقم ۳۸۰، ص ۱۱، ۱۵ أكتوبر ۱۹٤٥، جـ ٦ رقم ۱۱۵، ص ۷۹۵.

ويشترط لإعتبار استعمال الصفة الصحيحة محققاً للطرق الاحتيالية أن يكون المتهم قد أساء استغلال صفته للإستيلاء على مال الغير، لأن هذه الإساءة هى التى تحقق الإستعانة بمظهر خارجى يدعم الكذب. فإذا انتفت اساءة استغلال الصفة، واقتصر المتهم على مجرد الاستفادة من الصفة، دون أن يربط بينها وبين ادعاءاته الكاذبة، فإن ما صدر عنه لا يتجاوز دائرة الكذب المجرد غير المؤيد بمظاهر خارجية.

#### \* النشر:

قد يلجأ المتهم فى سبيل تدعيم أكاذيبه إلى نشرها فى الصحف أو المجلات أو غيرها من وسائل الإعلام. ويكفى هذا النشر لتحقيق المظاهر الخارجية التى ترقى بالكذب إلى مزتبة الطرق الإحتيالية. فالنشر من شأنه أن يدعم ويقوى الأكاذيب، لثقة الناس فى الأقوال المنشورة على نطاق واسع، واعتقادهم أنها لم تنشر إلا بعد التحرى عن صدقها من القائمين على وسيلة النشر. وعلى ذلك يعتبر النشر عنصرأ خارجيا مستقلاً عن ادعا التهم، يضيف إليها جديدا ويخلع عليها ثقة تبرر اعتبارها من الطرق الاحتيالية. ومن أمثلة النشر الذى يحقق الطرق الاحتيالية نشر اعلانات فى الصحف أو فى الأماكن العامة يذكر فيها المتهم قدرته على شفاء الناس من الأمراض، فيندفع الناس تحت تأثير هذا النشر إلى تسليم أموالهم إليه الدناس أموالهم المائد يزيد بكثير على ماقنحه البنوك. وقد يكون النشر أحد المظاهر الخارجية التى استعان بها المتهم فى تدعيم ادعا الته الكاذبة، مثال ذلك أن ينشر اعلانات عن مشروعه وبعد مقرأ له وبعين المرظفين إلى غير ذلك من المظاهر التى تؤثر فى عقلبة المهمور وتتجاوز مجرد الكذب العادي).

<sup>(</sup>١) نقض ٢٨ مايو ١٩٣٤، مجموعة القواعد، جـ ٣، رقم ٢٥٦، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٣ ديسمبر ١٩٧٠، مجموعة النقض، السنة ٢١، رقم ٢٩٤، ص ١٢١٢.

### الادعاء بحصول ضرر والمطالبة بالتعريض عنه : ﴿

تقرم الطرق الاحتيالية إذا ادعى المتهم حدوث ضرر له يجعله مستحقاً للتعويض عنه، واستعان فى الايهام بحدوث هذا الضرر بمظاهر خارجية تصلح لتدعيم هذا الادعاء. وأكثر ما يحدث هذا فى مجال النصب على التأمين، حين يدعى المستفيد من التأمين تحقق الخطر المؤمن منه، ويطالب بدفع مبلغ التعويض الذى يستحقه لو كان الضرر قد حل به فعلاً. فمن يؤمن على سيارته ضد السرقة أو الحريق، ثم يدعى سرقتها أو يشعل النار فيها، ويحرر محضراً بذلك يستعين به فى المطالبة بمبلغ التأمين الذى يستحقه، تقوم بفعله الطرق الاحتيالية. ومن يؤمن على مصنعه أو متجره ضد الحريق ثم يشعل النار فيه، ويبلغ الشرطة لتحرر له محضراً بالواقعة، ثم يطالب بمبلغ التأمين تتحقق بفعله الطرق الاحتيالية. ومن يتقدم إلى السلطات العامة بوصفه أحد ضحايا زلزال أو سيل مطالباً بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تهدم منزله أو هلاك ماله مستعينا بشهادة أشخاص أيدوه فى مزاعمه الكاذبة يحقق بفعله الطرق الاحتيالية التى تقوم بها جرعة النصب.

وفى الأحوال السابقة يقترن الادعاء الكاذب بمظاهر خارجية تدعمه، وتتحقق إحدى غايات الطرق الاحتيالية، أي الايهام برجود واقعة مزورة غير موجودة أصلاً.

#### ب - غاية الطرق الاحتيالية:

لم يحدد المشرع ما هية الطرق الاحتيالية أو المظاهر الخارجية التي تجعل الكذب مكوناً لها، لكنه اقتصر على تحديد الغايات التي يسعى الجاني إلى تحقيقها بإستعمال الطرق الاحتيالية. وقد أورد المشرع هذه الغايات على سبيل الحصر، ويجمع بينها أنها ايهام الناس بأمور معينة لحملهم على تسليم أموالهم إلى الجاني. لذلك تطلب المشرع أن تكون غاية الطرق الاحتيالية ايهام الناس «بوجود

مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ عن طريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور». ويترتب على حصر غايات الطرق الاحتيالية على هذا النحو أن جريمة النصب لا تقرم إذا استعمل الجانى طرقاً احتيالية لتحقيق غاية لاتندرج تحت صورة من الصور التى حددها نص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات.

والواقع أن العبارات التي استعملها المشرع لتحديد هذه الغايات من المرونة بحيث تتسع لكل ما يمكن أن يستهدفه الجاني من استعمال الطرق الاحتيالية (۱). هذا فضلاً عن أن الغاية الأساسية لكل وسائل التدليس هي الاستيلاء على مال الغير، والغايات التي ذكرها المشرع للطرق الاحتيالية لاتخرج عن هذه الغاية الأساسية، التي كان من الواجب أن يكتفي بها المشرع، حتى تكون صياغة النص خالية من الحشو والتكرار الذي لايضيف جديداً إلى ماورد في صدر المادة ٣٣٦ من تحديد للفعل الذي يجرمه النص، وهو «التوصل إلى الاستيلاء على مال منقول ...» بطريق الاحتيال.

وعلى أى حال، ففي ضوء الصياغة الراهنة للنص، يجب تحديد ماهية كل غاية من الغايات التي ذكرها القانون للطرق الاحتيالية :

# ١- الايهام بوجود مشروع كاذب:

تتحقق هذه الصورة بأن يوهم الجانى المجنى عليه بعزمه على اقامة مشروع لتحقيق غرض معين، يستوى أن يكون هذا الغرض صناعيا أو تجاريا أو ماليا أو ثقافيا أو خيرباً. ويعنى ذلك أن لفظ «مشروع» الذى استعمله النص لايقصد به

<sup>(</sup>١) بل إن الايهام بوجود واقعة مزورة يكاد يستغرق كل الغايات التى ذكرها المشرع، لأن أيا منها لايعدو أن يكون محاولة من الجانى لايهام المجنى عليه بأمر غير صحبح يدفعه إلى تسليم ماله.

المؤسسات الصناعية أر التجارية فحسب، وإنما يتصد به كذلك كل نشاط يستهدف غرضاً ثقافياً أو خيرياً أو ماشابه ذلك. فكما يتحقق الايهام بحمل المجنى عليه على الاعتقاد بإنشاء مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية تستهدف تحقيق الربح المادى، يتحقق كذلك بحمل المجنى عليه على الاعتقاد بإقامة حفل خيرى بقصد جمع التبرعات لغرض انسانى أو ثقافى، أو انشاء جمعية تستهدف غرضاً معنوياً بحتاً كالعناية بالفقراء أو تشجيع المتفوقين من الطلاب أو رعاية الايتام أو المحارين القدماء.

ويعتبر من قبيل المشروع الكاذب انشاء شركة وهمية غرضها تمكين الناس من السغر للعمل بالخارج مقابل دفع مبالغ نقدية (١١)، أو انشاء شركة وهمية لتقسيم وبيع الأراضى الخاصة بالبناء، أو جمعية لبناء وقليك المساكن لأعضائها.

ويتعين أن يكون المشروع الذي يحاول المتهم حمل المجنى عليه على الاعتقاد في وجوده مشروعاً كاذبا! أما إذا كان المشروع حقيقياً له وجود، فلا تقوم الطرق الاحتيالية، إلا إذا كان الجانى قد أوهم المجنى عليه بأن هذا المشروع يحقق أرباحاً طائلة، وثبت أنه لم يحقق سوى خسارة من وقت انشائه.

# ٢- الايهام بوجود واقعة مزورة :

تتحقق هذه الغاية بايهام المجنى عليه بوجود أمر غير موجود فى الواقع، أو لم يعد له وجود، أو غير موجود فى الصورة التى أوهم بها المتهم المجنى عليه. وهذه الغاية من المرونة بحيث تتسع لتستوعب كل الغايات التى ذكرها المشرع للطرق الاحتيالية، وهى لاتعدو فى مجملها أن تكون ايهاماً بوجود واقعة غير صحيحة.

<sup>(</sup>١) نقض ٢٤ مايو ١٩٧٦، مجموعة النقض، السنة ٢٧، رقم ١٢٢، ص ٥٥١.

وفى ضوء الصياغة الحالية للنص، وحتى لاتكون هذه الغاية تكراراً لغيرها وإغا يكون لها مجالها المستقل، يكن القول بأن الايهام بوجود واقعة مزورة يتحقق بحمل المجنى عليه على الاعتقاد فى وجود أمر معنوى بحت. مثال ذلك ايهام المجنى عليه بأن للمتهم نفوذاً يكنه من قضاء مصلحة له، أو ايهامه بأنه مهدد بخطر وفى استطاعة المتهم أن يخلصه منه مقابل مبلغ نقدى.

## ٣- احداث الأمل بحصول ربح وهمى :

تختلف هذه الغاية عن الغاية الأولى وهى الايهام بمشروع كاذب، فقد يكون المشروع موجودا بالفعل، لكنه يحقق خسارة، ويوهم الجانى المجنى عليه بأن المشروع يحقق أرباحاً، فيحدث لديه الأمل فى الخصول على ربح وهمى لاوجود له فى الواقع.

ولايلزم أن يخلق المتهم لدى المجنى عليه الأمل فى الحصول على ربح مادى بالمعنى الاقتصادى الضيق، وإنما يكفى أن يوهمه بأن فى استطاعته أن يحقق له فائدة أو منفعة أيا كانت طبيعتها، سراء كانت مادية مثل ربح يتحقق من مشروع تجارى أو صناعى أو زراعى، أو معنوية مثل الحصول على شهادة علمية أو على عضوية هيئة أو جمعية علمية أو سياسية أو مساعدته فى الزواج من امرأة معينة. ويستوى أن تكون الفائدة ممكنة التحقيق أو يستحيل تحققها فى المنطق أو ونقا للعادى والمألوف فى المعادلات، كمن يحدث الأمل بحصول المجنى عليه على ربح وهمى من مشروع يستهدف تحويل التراب إلى ذهب، أو من مشروع يحقق أرباحاً تصل إلى مائة فى المائة من رأس المال شهرياً.

ويستوى أن يكون احداث الأمل بحصول المجنى عليه على ربح وهمى مشروع أو غير مشروع. فتقوم الجرعة إذا أوهم المتهم المجنى عليه بالحصول على ربح خيالى

من الاتجار بالمواد المخدرة أو بوظيفته العامة، أو من الاشتغال بالدعارة. ٤- إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال:

تعنى هذه الغاية أن المتهم يخلق لدى المجنى عليه الأمل فى أنه سيرد له المال الذى تسلمه منه عن طريق الأحتيال، وذلك عن طريق تقديم ضمان وهمى لسداد هذا المبلغ. فالطرق الاحتيالية التى يستعملها الجانى تستهدف هنا خلق ثقة غير حقيقية لدى المجنى عليه، مضمونها أن ما أخذ منه من مال لن يضيع عليه، لأن لديه مايضمن له استرداد هذا المال. ومثال الطرق الاحتيالية التى تستهدف هذه الغاية أن يرهن المتهم شيئاً ضماناً لمبلغ اقترضه، ثم يتبين أن الشئ المرهون لاقيمة له أو له قيمة ضئيلة تقل عما أوهم به المتهم المجنى عليه، كمن يرهن تمثالاً على أنه من الذهب الخالص نظير مبلغ من المال يرده بعد حين ثم يتبين أن التمثال من النحاس؛ أو كمن يشترى من آخر شيئاً ويترك لديه طفلاً كان يصحبه على أنه ابنه، حتى يحضر باقى الثمن، ثم يتبين أن الطفل لم يكن ابنه.

وتتحقق هذه الغاية للطرق الاحتيالية إذا خلق المتهم لدى المجنى عليه الأمل في رد «المال» الذي تسلمه منه، ولو لم يكن مبلغاً من النقود، لأن تعبير «المبلغ» لايقصد به النقود فقط وإنما مطلق المال(١).

# ٥- الايهام بوجود سند دين غير صحيح:

غاية الطرق الاحتيالية تتمثل فى هذه الصورة فى أيهام المتهم للمجنى عليه بأنه مدين له بمبلغ من المال، فيسلمه المجنى عليه هذا المال، سداداً للدين الذى لا وجود له فى الواقع. وقد استعمل المشرع تعبير «سند دين»، وهو المحرر الذى

<sup>(</sup>١) لذلك يكون من الأدق التعبير عن هذه الغاية للطرق الاحتيالية بأنها احداث الأمل «برد المال الذي أخذ بطريق الاحتيال .....

يثبت وجود الدين فى ذمة المدين؛ لكن هذه الغاية لاتقتصر على الايهام بوجود سند دين، وإغا يتسع مدلولها ليشمل الايهام بوجود «علاقة المديونية» فى ذاتها، ولو لم تكن مفرغة فى سند يثبت وجودها. فالسند ليس سوى الدليل على وجود المديونية التى يدعيها المتهم، ولذلك فاذا ادعى المتهم وجود المديونية، وأوهم المدين بذلك رغم عدم وجودها فعلاً، تحققت غاية الطرق الاحتيالية، ولو لم يكن لدى المتهم «السند» الذى يثبت به قيام هذه المديونية. ذلك أن المتهم قد يلجأ فى اثبات ادعاء هذه المديونية إلى شهادة شخص يثق فيه المجنى عليه، أو إلى التذرع بورقة تتضمن ادعاء المديونية دون أن يصدق عليها وصف السند بمعناه القانوني كفاتورة أو كشف حساب اختلقه المتهم.

ويتضع مما تقدم أن هذه الغاية يتحدد مضمونها بايهام الجانى المجنى عليه «بوجود دين غير صحيح»، أيا كان نوع الدليل الذى استعان به المتهم لحمل المجنى عليه على التسليم بوجود هذا الدين المزعوم (۱). لكن يلزم أن يقدم المتهم دليلاً من شأنه أن يقنع المجنى عليه بوجود علاقة المديونية المزعومة، فمجرد الادعاء بوجود هذه العلاقة لايحقق الطرق الاحتيالية وإنما يعد مجرد كذب، ولو توهم المجنى عليه أنه مدين فعلا للمتهم وقام بتسليمه المال الذي طلبه.

## ٦- الايهام بوجود سند مخالصة مزور :

تتحقق هذه الغاية إذا أوهم الجانى المجنى عليه بأنه قد حرر له سند مخالصة سوف يسلمه له اذا أوفى بالدين، فاعتقد المجنى عليه في هذا الادعاء وأوفى

<sup>(</sup>۱) حكم بأنه متى قام المتهم بايهام المجنى عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سندا مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع المجنى عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فان ذلك مما يتحقق به ركن الاحتيال في جرعة النصب، نقض ٢١ ماير ١٩٥٦، مجموعة النقض، السنة ٧، رقم ٢١١، ص ٧٥٧.

بديند، وعندما تسلم سند المخالصة إكتشف أنه غير صحيح، إما لأنه مجرد ورقة عادية ليس فيها مايفيد وفاءً بدين، وإما لأنه لايتضمن سوى مخالصة عن جزء من الدين فقط، وأما لأنه غير موقع من الدائن أو موقع من شخص آخر غيره. ففي كل هذه الأحوال يكون المتهم قد أوهم المجنى عليه بوجود ما يفيد قيامه بأداء ما عليه من دين، بينما الحقيقة غير ذلك، لأن سند المخالصة لايثبت انتهاء علاقة المديونية لكونه غير صحيح.

ثانيا : التصرف في مال غير مملوك للمتهم وليس له حق التصرف فيه :

جوهر هذه الوسيلة هو الكذب الذى ينصب على ادعاء الجانى أن له ملكية المال الذى يتصرف فيه وأن له سلطة التصرف في هذا المال. لكن هذه الوسيلة تختلف عن الطرق الاحتيالية في عدم اشتراط مظاهر خارجية تدعم الكذب، إذ يكفى لقيامها الكذب الذى ينصب على ملكية المال أو على سلطة التصرف فيه أو عليهما معا، متى ترتب على ذلك وقوع المجنى عليه في غلط حمله على تسليم المال إلى الجانى. ويتضح من ذلك أن هذه الوسيلة للتدليس تفترض تصرف المتهم في مال لايملكه وليس له حق التصرف فيه، يسترى أن يكون هذا المال عقاراً أو منقولاً، إلى مجنى عليه ينخدع بذلك، فيعتقد أن الجانى يملك المال ويحق له التصرف فيه، ويسلمه بناء على ذلك مقابل هذا التصرف.

ويلزم لقيام هذه الوسيلة من وسائل التدليس توافر شرطان هما: التصرف في مال ثابت أو منقول، وانتفاء ملكية المتهم للمال وحقه في التصرف فيه.

أ - التصرف في مال ثابت أو منقول :

يقصد بالتصرف في المال كل عمل قانوني يترتب عليه نقل ملكية المال أو

انشاء حق عينى أو نقله أو انهاؤه. فالتصرف قد يكون عقد معاوضة مثل البيع أو المقايضة، وقد يكون عقد تبرع كهبة بعوض، كما قد يكون وصية بال ليس ملكأ للموصى وليس له حق التصرف فيه، مقابل التزام الموصى إليه بتسليم شئ إلى المرصى. وقد يتعلق التصرف بحق عينى غير الملكية، سواء كان حقاً عينيا أصليا مثل الانتفاع أو الارتفاق، أو حقاً عينيا تبعياً مثل الرهن(١١). لذلك يتحقق التصرف بإتفاق المتهم على التنازل عن حق ارتفاق مقرر لعقار الغير على عقار المجنى عليه، أو على انشاء حق ارتفاق على عقار عملوك للغير لمصلحة العقار الملوك للمجنى عليه، نظير مال يتلقاه من المجنى عليه. كما يتحقق التصرف إذا رهن المتهم المال المملوك لغيره ضماناً لقرض حصل عليه. كما يتحقق التصرف إذا

ولايدخل في معنى التصرف كل عمل قانوني لايتعلق بحق عيني على مال الغير، مثل تأجير المال المملوك للغير والحصول على مقابل الإيجار أو اعارة مال الغير نظير مقابل. لكن إذا اقترن هذا العمل بادعاء المتهم ملكيته للمال الذي يؤجره أو يعيره، ودعم هذا الادعاء بظاهر خارجية تمثلت في الاستعانة بشخص ثالث أو بأشياء، محقق التدليس بالطرق الاحتيالية وقامت بذلك جرعة النصب.

والمال الذى يرد عليه التصرف لابد أن تكون له طبيعة مادية، حتى يمكن أن يتعلق به الحق العينى. فالأموال المعنوية لايمكن أن تكون موضوعاً لحق عينى، ولذلك لايقوم النصب عن طريق التصرف فيها من غير صاحب الحق فى هذا التصرف، فمن يتصرف فى الحق المعنوى للمؤلف نظير مال يتلقاه من المجنى عليه لايرتكب النصب، إلا إذا كان قد ادعى أنه صاحب هذا الحق، ودعم هذا الادعاء

<sup>(</sup>١) نقض ٢٢ توفمبر ١٩٦٦، مجموعة النقض، السنة ١٧، وقم ٢١٤، ص ١٩٣٦. وفيه قررت المحكمة أن التصرف في مال ثابت أو منقول في مجال تطبيق المادة ٣٣٦ عقوبات لبس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع والها يشمل أيضاً التصرفات الأخرى.

<sup>(</sup>٢) نقض ٨ يونيد ١٩٣٦، مجموعة القراعد، جـ٣، رقم ٤٨١، ص ٦٠٨.

بطاهر خارجية تحقق الطرق الاحتيالية. أما الأموال ذات الطبيعة المادية فلا أهمية لما إذا كانت من العقارات أو المنقولات، فقد سرى المشرع بين التصرف في المال الثابت، أي العقار، والتصرف في المال المنقول.

1- التصرف في العتار : عبر المشرع عن التصرف في العتار بقوله والتصرف في مال ثابت». وتتضع أهمية النص على هذه الوسيلة للتدليس بالنسبة للعقارات أكثر منها بالنسبة للمنقولات، لأن العقار قد يكون في حبازة غير مالكه مثل المستأجر أو المنتفع أو المرتهن رهنا حيازيا، فيسهل على غير المالك خداع المجنى عليه والتصرف إليه في العقار الذي يحوزه مدعياً ملكيته له، ولايكون هناك من سبيل لمساءلة الجانى عن هذا التصرف إلا عن طريق جرعة النصب. كما أن المالك قد يبيع عقاره إلى شخص وبعد أن يقبض الثمن يبيعه أو يرهنه إلى شخص آخر، وهنا يلزم لعقابه اعتبار هذا التصرف من وسائل التدليس (١).

٧- التصرف في المنقول : قد يكون موضوع التصرف من المنقولات، فيلزم
 التفرقة بين ما إذا كان المنقول معيناً بالنوع أو معينا بالذات، إذ يختلف الحكم في
 الحالتين:

<sup>(</sup>۱) لم تكن وسيلة التدليس بالتصرف في مال غير مملوك للمتهم ولا له حق التصرف فيه موجودة في قانون العقوبات الصادر سنة ۱۹۸۳، وإنما أضيفت عند تعديل القانون في سنة ۱۹۰٤ بناء على طلب مجلس شورى القرانين وحتى يدخل في العقوبة أولئك المحتالون الذين يبيعون عقارهم إلى شخص ثم، قبل أن يسجل العقد أو بعده، يبيعونه أو يرهنونه إلى شخص آخر وبأكلون بذلك ما يأخذونه ثمنا أو ديناً. فإذا أراد أحد المتعاقدين معهم أن يرجع عليهم بما دفع لايجد في أيديهم شيئاً ويضيع عليه مادفع، فهؤلاء من أشد النصابين نصباً الذين تجب عقوبتهم، محضر جلسة المجلس بتاريخ لا نوفمبر ۱۹۰۳، الوقائع المصرية ملحق رقم ۱۹۱۵ في ۱۹ ديسمبر ۱۹۰۳.

الحالة الأولى: اذا كان المنقول معيناً بالنوع مثل الغلال والثمار، وتصرف البائع في كمية لايلكها وقبض الثمن، فلا يعتبر تصرفه محققاً للنصب. فبيع المنقول المعين بالنوع لاينقل الملكية، وإنما ينشئ التزاماً على عاتق البائع بتسليم الكمية المتعاقد عليها، ويكون للمشترى أن يرجع على البائع طبقاً لقواعد المسؤولية المقدية إذا أخل بالتزامه بالتسليم. لذلك لايكن القول في هذه الحالة بأن البائع تصرف في مال محلوك لغيره. ولكن هذا الحكم لايصدق في كافة الفروض، لأن نية بائع المنقول المعين بالنوع يمكن أن تكون قد انصرفت منذ البداية إلى عدم تسليم المبيع إلى المشترى وإنما إلى الاستيلاء على ماله، فيصدق عليه أنه باع ما لايملك، ويتحقق بفعله الركن المادى في النصب. وهذه النية تستدل عليها المحكمة من ظروف الدعوى، وتقرر تبعاً لذلك ما إذا كان الأمر يتعلق باخلال بالتزام مدنى أو بتصرف في مال الغير بحقق جرهة النصب.

الحالة الثانية ؛ إذا كان المنقول معينا بالذات، فالغالب أن يكون من يحوزه مالكاً له. فاذا تصرف في منقول لايحوزه، استحال عليه تنفيذ التزامه بالتسليم، إلا إذا تمكن من حيازة هذا المنقول عن طريق السرقة أو خيانة الأمانة أو اخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة، وفي هذه الحالة تتحقق مسؤوليته ويعاقب بعقوبة السرقة أو خيانة الأمانة أو الاخفاء، وقد تكون أشد من عقوبة النصب. وعندئذ يكون النص على هذه الوسيلة من وسائل النصب غير ذي فائدة.

ومع ذلك يمكن أن تكون لهذه الوسيلة أهمية، إذا لم يكن من الممكن تطبيق عقوبة أخرى على من يتصرف في منقول معين بالذات عملوك لغيره، أو كانت عقوبة النصب هي الأشد، ويتحقق ذلك في عدة فروض:

الأول : إذا باع المتهم منقولا لايحرزه موهما المشترى أنه مملوك له، كمن

يبيع دابة الغير في الطريق أو سيارة الغير المودعة في جراج عام.

الثانى: اذا تصرف المتهم فى مال اعتقد عند الاستيلاء عليه أنه متروك أو مباح ثم تبين له قبل التصرف فيه أنه مملوك للغير.

الغالث: إذا امتنع عقاب المتصرف عن جرعة السرقة أو خيانة الأمانة، لتقييد حق النيابة العامة بصددها طبقاً للمادة ٣١٢ من قانون العقوبات؛ إذ يمكن عقاب المتهم عن جرعة النصب إذا تصرف في المنقول المسروق عن تربطه به صلة الزوجية أو القرابة إلى مجنى عليه لا تربطه به تلك الصلة.

الرابع: إذا تحققت حيازة المنقول المتصرف فيه عن طريق جرعة أخرى ثم باعه الحائز غير المالك، تعددت الجرائم بفعل المتهم تعدداً معنوباً، وتوقع عليه أشد العقوبات، وقد تكون عقوبة النصب هي الأشد، كما لو كانت الجرعة الأخرى سرقة بسيطة أو إخفاء أشياء مسروقة.

## ب - انتفاء ملكية المتهم للمال وحقه في التصرف فيه:

يلزم لقيام هذه الوسيلة من وسائل التدليس أن يكون المال المتصرف فيه غير علوك للمتهم وليس له حق التصرف فيه. ويتضمن هذا الشرط ضرورة انتفاء أمرين معا هما الملكية وسلطة التصرف. وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين: الأول أن يكون المال المتصرف فيه غير عملوك للمتصرف، والثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك المال (١).

 <sup>(</sup>۱) نقض ۱۹ مارس ۱۹۳۶، مجموعة القواعد، جـ ۳، وقم ۲۲۲، ص ۳۰۳؛ ۸ توقمبر ۱۹۷۹، مجموعة النقض، السنة ۳۰، وقم ۲۹۹، ص ۷۹۹.

ويترتب على تطلب اجتماع هذين الشرطين أنه إذا تخلف أحدهما، فلا قيام لهذه الوسيلة من وسائل التدليس. فلا تدليس إذا كان المتهم علك المال ولو كان لا يحق له التصرف فيه، ولا تدليس إذا كان من حق المتهم التصرف في المال ولو لم يكن مالكا له (۱).

ونبين فيما يلى حالات إنتفاء الملكية دون حق التصرف، وحالات إنتفاء حق التصرف رغم ثبوت ملكية المال. والفرض أن التدليس بهذه الوسيلة لا يتحقق إلا إذا انتفى الأمران معاً: الملكية وحق التصرف.

#### ١- ثبرت حق العصرف لغير المالك :

إذا تصرف المتهم في مال لا يملكه، فلا يقوم التدليس إذا كان له حق التصرف فيه. ويثبت حق التصرف في مال مملوك للغير للنائب الذي يتصرف في مال الأصيل، سواء كان مصدر هذه النيابة هو القانون كما في حالة الولى على النفس، أو حكم القاضى كما في حالة تعيين وصى على المال، أو العقد كما في حالة مدير الشركة أو الوكيل. فإذا تصرف النائب في المال المملوك للأصيل، فإنه لا يرتكب جرية النصب، لأن النائب يمثل الأصيل، ويتصرف باسمه نيابة عنه، وتنصرف آثار التصرف من حقوق والتزامات إلى الأصيل، وهو ما يعنى في النهاية أن التصرف قد صدر بطريق غير مباشر من يملك المال ويحق له التصرف فيه.

<sup>(</sup>۱) والوقت الذي يعتد به لتحديد ملكية المتهم للمال وأحقيته في التصرف فيه هو الوقت الذي يقوم فيه بالتصرف في المال. فاذا كان المتهم في هذا الوقت مالكاً للمال وله حق التصرف فيه، انتفت جرعة النصب ولو امتنع المتصرف بعد ذلك عن تنفيذ التزامه بتسليم الشئ أو نقل ملكيته أو عجز عن ذلك لأي سبب من الأسباب. أما إذا انتفت ملكيته أو حقد في التسرف ومت أن تصرف، فأنه يكون قد تصرف في مال ليس ملكاً له ولا له من النصرف فيه، ولو تمكن المتهم من تسليم الشئ الذي تصرف فيه بعد ذلك، لأن التسليم هذا يقع بعد قام الجرعة أو تحتن الشروع فيها.

لكن التدليس يتحقق إذا تصرف النائب باسمه هو وليس باسم الأصيل، لما ينظرى عليه ذلك من ادعاء ضمنى بملكيته للمال الذي يتصرف فيه، فيصدق عليه أنه تصرف في مال غير مملوك له. كما يتحقق التدليس إذا كانت سلطة التصرف في المال لم تعد قائمة وقت التصرف لإنقضاء النيابة. فالوكيل الذي انقضت وكالته تزول سلطته في التصرف في مال الأصيل منذ تاريخ إنقضاء الوكالة، فإذا تصرف في مال الأصيل بعد هذا التاريخ، تحققت جرية النصب بهذه الوسيلة، لأنه يكون قد تصرف في مال غير مملوك له ولم تعد له سلطة التصرف فيه.

### ٧- إنتفاء حق العصرف عن المالك :

الأصل أن حق التصرف في المال يثبت لمن يكون مالكاً له، لأن حق التصرف أهم عناصر الملكية. لكن ترجد حالات يمتع فيها على مالك المال أن يتصرف فيه، فهل يرتكب جرية النصب المالك الذي يتصرف في ماله حال كونه عنوعاً من هذا التصرف؟. من هذه الحالات حالة المالك الملتزم بشرط مانع من التصرف(١)، وحالة مالك المال المحجوز أو المرهون، ومالك العقار الذي تصرف فيه بعقد ابتدائي لم يشهر بطريق التسجيل.

يذهب الرأى الغالب فى الفقد إلى أن جريمة النصب لا تقوم فى حق المالك الذى يتصرف فى المالك الذى يتصرف فى المالك له، ولو كان ممنوعاً من التصرف فيه. فالمشرع يتطلب لقيام التدليس عن طريق التصرف فى المال أن ينتفى عن المتصرف وصف المالك وألا يكون له حق التصرف فى المال، وهو ما يعنى ضرورة إنتفاء الأمرين معاً: الملكية وحق التصرف. والمالك الممنوع من التصرف يظل رغم المنع مالكاً لماله، بحيث إذا تصرف فيه لم يتحقق بتصرفه التدليس الذى تقوم به جريمة النصب. ويعنى ذلك أن

<sup>(</sup>١) المادة ٨٢٣ من القانون المدنى. وتنص المادة ٨٢٤ من هذا القانون على أنه إذا كان شرط المنع من التصرف صحيحاً، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً.

بقاء المتصرف مالكاً لماله المنوع من التصرف فيه ينفى أحد الشرطين المتطلبين لقيام هذه الوسيلة من وسائل التدليس (١)؛ ولا يسوغ أمام صراحة النص القول بأن تصرف المالك الممنوع من التصرف في ماله يعد من أخطر ضروب التدليس التي لا يجوز أن تفلت من العقاب باعتبارها من قبيل النصب ، لأن هذا الاعتبار ليس من شأنه أن يغير حكم القانون، وإن كان من شأنه أن يبرر المطالبة بتعديل النص لسد الثغرة الموجودة في التشريع القائم، والتي قد يستغلها المحتالون للاستيلاء على أموال الغير.وتذهب محكمة النقض – وهي محقة في ذلك – إلى عدم قيام جرية النصب في حق المالك الممنوع من التصرف إذا تصرف في ماله رغم وجود المنع، لأن هذه الجريمة لا تتحقق بالتصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه إلا باجتماع شرطين : الأول أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف، والثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار «وإذن فالاقتصار في وصف التهمة على القول بأن زيداً ارتكب نصباً بأن تصرف في عقار ليس له حق التصرف فيه لا يجعل من التهمة جرية معاقباً عليها قانوناً» (٢).

ولا يؤثر في عدم قيام النصب بتصرف المالك المنوع من التصرف في ملكه أن ينخدع المجنى عليه، فيعتقد أن المتصرف له حق التصرف في المال المملوك له، طالما كان المالك لم يستعمل طرقاً احتيالية لايهام المجنى عليه بأن له حق التصرف في المال. فإذا ادعى المالك المنوع من التصرف أن له حق التصرف في المال، ودعم هذا الادعاء بمظاهر خارجية، حملت المجنى عليه على الاعتقاد بقدرته على تسليم المال المتصرف فيه اليه، قامت في حق المالك جرعة النصب. بيد أن قيام جرعة النصب في هذه الحالة لا يؤسس على أن المالك تصرف في ماله الذي لا يحق له التصرف فيه،

<sup>(</sup>١) بل إن التحليل القانونى الدقيق يؤدى إلى القرل بأن سلطة التصرف لاتنتفى عن المالك المنزع من التصرف. ذلك أن سلطة التصرف من عناصر حق الملكية، ومتى ثبت حق الملكية للمالك، كان له حق التصرف في ماله وبعد تصرفه صحيحاً، ولاينع من صحة التصرف عدم امكان تنفيذه مؤقتاً بسبب المنع من التصرف، وهو مؤقت بطبيعته. راجع مع ذلك نص المادة ٨٢٤ من القانون المدنى.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٩ مارس ١٩٣٤، مجموعة القواعد، جـ ٣، رقم ٢٢٣، ص ٣٠٣.

وإنما لتحقق الوسيلة الأولى من وسائل التدليس وهي الطرق الاحتيالية (١١).

نخلص عا تقدم إلى أن الشرط الثانى من شروط قيام النصب عن طريق التصرف فى المال الثابت أو المنقول، يتطلب تحققه أن يكون المتهم قد تصرف فى مال غير عملوك له وليس له حق التصرف فيه. فإذا كان المتصرف مالكاً للمال الذى تصرف فيه، انتفى التدليس ولو كان عمنوعاً من هذا التصرف؛ كما ينتفى التدليس إذا كان المتصرف غير مالك للمال، متى كان له حق التصرف فيه.

وإذا تحققت الوسيلة الثانية من وسائل التدليس، بأن تصرف المتهم فى مال غير محلوك له وليس له حق التصرف فيه، قامت جرعة النصب، سواء كان المالك الحقيقى للمال معلوماً أو غير معلوم. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه «يكفى لقيام جرعة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير محلوك له، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفاً و(٢).

ثالثا : اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة :

تقوم الوسيلة الثالثة من وسائل التدليس على الكذب الذى يتعلق باسم المتهم أو صفته. فالمتهم يتخذ لنفسه اسما غير اسمه أو صفة ليست له، عما يترتب عليه خداع المجنى عليه وحمله على تسليم ماله إلى المتهم. والكذب يكفى بذاته لقيام

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۵ يونيد ۱۹۳۹، مجموعة القواعد، ج ۳، رقم ۱۹۸۵، ص ۱۹۰۹. أما إذا انتفت الطرق الاحتيالية، فلا سبيل إلى مساملة المالك المتصرف عن جرية النصب إلا يتعديل نص المادة الاحتيالية، فلا سبيل إلى مساملة المالك المتصرف في مال ثابت أو منقول وليس ملكا له أو لايحق له التصرف فيه»، لأن حرف والواو» الوارد في النص الحالي حرف عطف يفيد الجمع وليس المفايرة، وهو ما يستلزم انتفاء الملكية وسلطة التصرف معا لقيام التدليس بهذه الوسيلة. أما استعمال حرف وأو» كما تقترحه، فإنه يسمع بعقاب المالك الذي يتصرف في ماك وهبره في التصرف عليه المتورث والمذايرة، ويكون وحدد في النص مؤكداً الاكتفاء بانتفاء أمد الشرطين لتحقق النصب، عن طرق التصرف فيه المالك للمتهم، أو في المال الذي لايحق له التصرف فيه.

 <sup>(</sup>۲) نقض ۱۶ توفعبر ۱۹۳۸، مجمزعة التواسد، بدع، رتم ۲۹۹، ص ۳۲۸؛ ع داير ۱۹۸۰.
 مجموعة النتش، السنة ۳۱، رقم ۱۰۸، س ۳۵۰.

هذه الوسيلة، فلا يلزم تدعيم هذا الكذب بمظاهر خارجية. وهذا ما يميز هذه الوسيلة عن الطرق الاحتيالية. وتؤكد محكمة النقض كفاية الكذب المتعلق بالاسم أو الصفة لتكوين جرعة النصب عندما تقرر أنه «يكفى لتكوين جرعة النصب أن يتسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جرعته بأساليب احتيالية أخرى» (١).

ويلزم لقيام هذه الوسيلة أن يأتى المتهم سلوكا إيجابيا ينسب به إلى نفسه الاسم أو الصفة غير الصحيحة، وهذا ما يعنيه المشرع بتعبير «اتخاذ»، وهر لا يتحقق إلا بعمل إيجابى من جانب المتهم. لذلك إذا اقتصر موقف المتهم على مجرد امتناع عن تنبيه المجنى عليه إلى عدم صحة ما يعتقده من أن له اسما غير حقيقى أو صفة غير صحيحة، فلا تتحقق هذه الوسيلة من وسائل التدليس شأنها فى ذلك شأن الوسيلتين السابقتين، لأن وسائل التدليس كلها وسائل إيجابية لا يكفى لتحققها الامتناع أو السكوت. واتخاذ الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة لا

<sup>(</sup>١) نقص ٣ فبراير ١٩٣٦، مجموعة القراعد، جـ ٣، رقم ٤٣٧، ص ٥٤٦، ٢٤ قبراير ١٩٧٤، مجموعة النقض، السنة ٢٥، رقم ٤١، ص ١٨٧. وكانت المحكمة قد ذهبت إلى اعتبار اتخاذ اسم كاذب غير كاف بذاته لتحقيق النصب، لأن ذلك لايعدو أن يكون مجرد كذب لايترافر معه المعنى المقصود قانوناً من اتخاذ الاسم الكاذب في ياب النصب؛ وأنه وأن كان القانون لايقتضى أن يصحب اتخاذ الأسم الكاذب استعمال الطرق الاحتيالية بالمعنى الذي جاء به نص مادة النصب، وإلا أنه يستلزم أن تحف به ظروف واعتبارات أخرى يكون من شأنها أن تحمل المجنى عليه على تصديق مدعى المتهم، وتقدير هذه الظروف والاعتبارات من شأن قاضى المرضوع»، نقض ٩ فبراير ١٩٤٨، مجموعة القواعد، جـ ٧، رقم ٥٣٢، ص ٤٩١. وهذا القضاء كان محل نقد، لأنه يجرد الوسيلة الثالثة من قيمتها الذاتية، ويجعل النص عليها مستقلة عن الطرق الاحتبالية لافائدة له؛ فتطلب اكمال انتحال الأسم أو الصغة بمظاهر خارجية هو من قبيل تطلب ما لم يتطلبه القانون، الذي عني بالنص على هذه الوسيلة مجردة من أى ظرف أو اعتبار آخر متى كان من شأنها حمل المجنى عليه على تصديق الجاني. ثم إن الظروف والاعتبارات الأخرى التي تستلزمها محكمة النقض، كي يكون انتحال الأسم أو الصفة كافيا لتكوين النصب، ليست سوى تلك المظاهر الخارجية التي تدعم الكذب وترتى به إلى مرتبة الطرق الاحتيالية. ومن ثم لم يكن المشرع بحاجة إلى اضافة انتحال الأسم أو الصفة، بعد أن نص على الطرق الاحتيالية، إلا إذا كان يكتنى بهذا الإنتحال لقيام النصب. ولذلك عدلت المحكمة عن هذا القضاء، واعتبرت انتحال الأسم أو الصنة محققا لجريمة النصب. راجع في ذلك، نقض ٦ مارس ١٩٥٠، مجموعة النقض، السنة الأولى، رقم ١٢٩، ص ٣٨٣؛ أولَّ مارس ١٩٧٦، السنة ٢٧، رقم ٦٠، ص ٢٨٣.

يلزم فيه أن يتحقق في شكل معين، فقد يكون شفرياً بالقول، وقد يكون بالكتابة. والغالب أن يكون ادعاء الاسم أو الصفة غير الصحيحة صراحة، لكن ذلك قد يكون ضمنياً يستفاد من اتيان المتهم فعلا يستفاد منه أن له صفة غير حقيقية، كما لو ارتدى زياً معيناً على نحو يفهم منه أن له صفة من يرتدون هذا الزى، أو جلس مكان صاحب الصفة الحقيقية قاصداً من ذلك إفهام المجنى عليه أن له هذه الصفة. ونحدد فيما يلى دلالة الاسم الكاذب والصفة غير الصحيحة.

## أ- الاسم الكاذب:

يكون الاسم كاذباً إذا لم يكن الاسم الحقيقى للمتهم. ويتحقق الكذب فى الاسم إذا نسب المتهم لنفسه اسماً ليس له، سواء كان الاسم المنتحل لشخص له وجود حقيقى، أو كان اسماً لشخص وهمى ليس له وجود. ويكون الاسم كاذباً إذا غير المتهم فى اسمه الحقيقى، ولو كان التغيير جزئياً اقتصر على حذف لفظ من الاسم أو إضافة لفظ أو حذف اسم الأب أو لقب العائلة. وقد يتخذ التعديل فى الاسم صورة التغيير فى ترتيب الاسم بتقديم لقب العائلة على اسم الأب أو الجد.

والاسم الحقيقى للشخص يشمل اسمه المثبت فى شهادة الميلاد أو فى بطاقة اثبات الشخصية. لكن قد يكون للشخص اسم شهرة يختلف عن هذا الاسم، ويعد اسم الشهرة اسما حقيقياً للشخص لا يحقق استعماله هذه الوسيلة من وسائل التدليس.

ولا يعتبر الاسم كاذباً إذا كان مطابقاً لاسم شخص آخر، فمن يستعمل اسمه المطابق لاسم شخص آخر لا يعتبر محتالاً، ولو ترتب على ذلك وقوع المجنى عليه في غلط جعله يعتقد أن من تقدم له بهذا الاسم هو صاحب الشخصية الأخرى. لكن إذا ادعى الجانى أنه صاحب الشخصية الأخرى، فاند يكون قد انتحل شخصية الغير واتخذ لنفسه اسماً كاذباً مطابقاً لاسمه.

#### ب – الصلة غير الصحيحة :

ادعاء الصفة غير الصحيحة يكفى لقيام التدليس ولو لم يقرن المتهم ادعاء الصفة باستعمال اسم كاذب، لأن القانون لم يشترط اتخاذ الأمرين معاً. والصفات التي يكن أن يدعيها الشخص عديدة لا تقبل الحصر، لأنها تتعلق بجوانب متنوعة للشخصية الإنسانية، فتشمل المولد والقرابة والمهنة والمركز الاجتماعي وغير ذلك من عناصر الشخصية.

وتكون الصفة غير صحيحة في الأحوال التالية :

۱- إذا لم يكن الشخص قد اتصف بها على الإطلاق، أى لم تثبت له فى أى وقت، مثال ذلك أن يدعى عرض أنه طبيب أو يدعى كاتب الجلسة أنه رئيس محكمة أو رئيس نيابة.

Y- إذا لم يعد الشخص يتصف بها في الوقت الذي ادعى أنها له. ويعنى ذلك أن الصفة كانت ثابتة للشخص في الماضى ثم زالت عنه وقت الادعاء. مثال ذلك أن يدعى متقاعد أنه موظف عام، أو أن يدعى وكيل عزل من وكالته صفة الوكالة، أو تدعى امرأة أنها زوجة أحد المسؤولين في حين أنها مطلقته وقت الإدعاء بقيام الزوجية بينهما.

٣- إذا بالغ الشخص في صفته الحقيقية بما يسبغ عليها من سلطات ومزايا لا ترتبط بها. مثال ذلك ادعاء المتهم أنه موظف كبير حالة كونه موظفاً صغيراً، فهذا الادعاء يحمل في ثناياه الإيهام بالنفرذ وعلر الكلمة ومضاء الرأى وغير ذلك من الصفات والمزايا التي لا يتمتع بها الموظف الصغير (١١). ويعتبر انتحالاً لصفة غير صحيحة ادعاء امرأة أنها زوجة أحد رجال الأعمال في حين أنها ظيلته.

والصفات غير الصحيحة التي يمكن أن يتذرع المتهم بها لخداع المجنى عليه لا

<sup>(</sup>١) نقض أول أبريل ١٩٣٥، مجموعة القواعد، حـ ٣، رقم ٣٥١، ص ٤٥٤.

يكن حصرها، ولذلك نكتفى بايراد أهم الأمثلة لها، وتقسمها إلى طوائف تتعلق بالقرابة أو الحالة الشخصية أو المهنة أو المركز الاجتماعي.

۱- ادعاء القرابة: يستوى فى ذلك قرابة النسب أو المصاهرة، ويدخل فى ذلك ادعاء صفة الزوجية، كما لو ادعت امرأة أنها زوجة أحد المسؤولين أو أحد رجال الأعمال، أو القرابة كادعاء شخص أنه أب أو أخ لأحد الشهداء ليحصل على تعريض مقرر له، أو المصاهرة، كما لو ادعى محتال أنه صهر رجل أعمال معروف وتوصل بذلك إلى عقد صفقات باسمه.

Y- ادعاء صفات تعمل بالحالة الشخصية : من ذلك ادعاء شخص بأنه متزوج للحصول على إعانة خاصة بالمتزوجين أو ادعاء محل إقامة غير حقيقي إذا كانت ترتبط به مزايا يحصل عليها المقيمون في هذا المكان، أو إدعاء المواطنة للاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة للمواطنين دون الأجانب المقيمين على الليمها.

٣- ادعاء صفة وظيفية أو مهنية : ويدخل في ذلك ادعاء المتهم شغله وظيفة لا يشغلها، كمن يدعى أنه ضابط مباحث<sup>(١)</sup> أو شرطى سري<sup>(٢)</sup> أومخبر بالتموين<sup>(٣)</sup>، يستوى أن يكون مدعى الصفة لم يسبق له شغل الوظيفة مطلقاً أو لم يعد يشغلها وقت الادعاء الذي يعتد به لتحديد صحة الصفة أو كذبها. ويعتبر ادعاء لصفة أن يزعم المتهم أنه طبيب أو صحفى أو محام أو تاجر أو وكيل عن شخص طبيعى أو معنوى. فيرتكب نصباً من ينتحل لنفسه صفة تاجر أو وسيط ويترصل بذلك إلى الاستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة (٤)؛

<sup>(</sup>١) نقض ٢٢ يناير ١٩٥١، مجموعة النقض، السنة ٢، رقم ٢٠١، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) نقص ٢٤ فيراير ١٩٧٤، مجموعة النقض، السنة ٢٥، رقم ٤١، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) نقض ٣١ يناير ١٩٤٤، مجموعة القواعد، جد ٦، رقم ٢٩٦، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) نقض ٦ مارس ١٩٥٠، مجموعة النقض، السنة الأولى، رقم ١٢٩، ص ٣٨٣.

لتوصيلها إليه فتصدقه وتسلمه هذه الأشياء (١١)، ويرتكب نصباً من يدعى أنه عمثل لإحدى الشركات التجارية ويحصل من عملاء الشركة على أموال مستحقة عليهم للشركة ويستولى عليها لنفسه.

3 - إدهاء صفات تعملق بالمركز الاجتماعى: ويدخل فى ذلك الادعاء بحمل درجة علمية أو وظيفية غير حقيقية، كمن يدعى أنه يحمل درجة الدكتوراء، أو أنه من كبار الموظفين بينما هو موظف صغير. ومن الصفات التى تحدد المركز الاجتماعى للشخص الانتماء إلى هيئة علمية أو اجتماعية أو سياسية، وقد يكون الادعاء كذبا بعضوية هيئة منها وسيلة للاستيلاء على مال الغير، فيعد هذا الادعاء اتخاذاً لصفة غير صحيحة.

وفى كل الأحرال السابقة يعد ادعاء الصفة غير الصحيحة محققاً لجرية النصب، إذا توصل الجانى عن طريق ذلك إلى الإستيلاء على مال الغير، الذى انخدع فى هذه الصفة وسلم له بها. لكن يشترط لاعتبار اتخاذ صفة غير صحيحة من وسائل التدليس التى يقوم بها النصب توافر شرطان:

الأول : ألا يكون ادعاء الصغة مفضوحاً، بحيث لا يمكن أن ينخدع به الشخص العادى إذا وجد فى مثل ظروف المجنى عليه. ويكون الادعّاء كذلك إذا كانت ظروف الحال تقطع بأن الصغة المدعاة لا يمكن أن تثبت لمن يدعيها. مثال ذلك أن يدعى شخص أشعث أغبر أنه مدير مكتب أحد الوزراء أو أنه ممثل شركة أجنبية تعمل فى مصر.

الثانى: ألا يكون العرف قد جرى على مطالبة من يدعى الصغة بتقديم الدليل على صحة ما يدعيه. فإذا كان العرف قد جرى على مطالبة مدعى الصفة بتقديم ما يثبت صفته، ولم يفعل المجنى عليه ذلك، فإن ادعاء الصغة غير

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۸ دیسمبر ۱۹۳۱، مجموعة القواعد، جد ۲، رقم ۳۰۷، ص ۳۷۷؛ نقض ۲۰ مارس ۱۹۸۱، مجموعة النقض، السنة ۳۷ مارس ۱۹۸۸.

الصحيحة لا يشكل تدليسا، وتطبيقاً لذلك لايرتكب نصباً من يدعى أنه دائن لآخر، دون أن يستعين بمظاهر خارجية تؤيد هذا الادعاء (١١)، إذا سلم المجنى عليه له بهذه الصفة وسدد الدين الذى يطالبه به؛ ولا يرتكب نصباً من يدعى أنه مالك أو مستأجر لمال منقول ويتوصل بذلك إلى الإستيلاء عليه دون استعمال الطرق الإحتيالية.

# الفرع الثالث: ضابط صلاحية التدليس لتحقيق النصب:

درستا فيما تقدم المقصود بالتدليس، وحددنا الوسائل التي تحققد. ونتساءل الآن عما إذا كان يشترط في التدليس الذي يحقق النصب أن يكون على درجة معينة من الاتقان، أم أن المشرع يكتنى بأي قدر منه ولو كان بسيطاً، متى كان كافياً لخداع المجنى عليه وحمله على تسليم ماله(٢). تعددت المعايير التي قيل بها لتحديد صلاحية التدليس ليقوم به النصب، ويمكن أن نوجزها فيما يلي:

# أولاً: المعيار الموضوعي:

يلزم لكى يحقق التدليس جرعة النصب وفقاً لهذا المعيار أن يكون على قدر من الاتقان بحيث يصلح خداع الشخص العادى، أى الشخص مترسط الفطنة والحرص بصرف النظر عن حالة المجنى عليه. ويعنى ذلك أنه إذا كان التدليس ساذجاً مفضوحاً بحيث لا يمكن أن ينخدع به الشخص العادى، فهو لا يصلح لأن تقوم به جرعة النصب، ولو كان المجنى عليه من البساطة والسذاجة بحيث انخدع فعلاً بوسيلة التدليس.

<sup>(</sup>١) لأن الطرق الاحتيالية تتوافر بالادعاء المدعم بمظاهر خارجية، فتقوم جريمة النصب في هذه الحالة بالطرق الاحتيالية وليس بجرد ادعاء الصفة غير الصحيحة.

<sup>(</sup>٧) لهذا التحديد أهميته بالنسبة لقاضى المرضوع، الذى يجب عليه أن يقرر ما إذا كان التدليس قد بلغ من الجسامة حدا يجعله صالحاً لأن تقوم به جرعة النصب، أو على العكس كانت الوسائل التى لجأ إليها الجانى من السذاجة بحيث أنها لاترقى إلى مرتبة التدليس الذى يتطلبه القانون لامكان القول بتوافر جرعة النصب. لذلك لزم وضع معبار يستهدى به قاضى الموضوع فى تقديره لمدى صلاحية وسائل التدليس لأن تقوم بها جرعة النصب. راجع نقض المواير 1987، مجموعة القواعد، جرع، وقم ٣٧، ص ٣٤.

ويحتج أنصار هذا المعيار بأن المشرع يغترض في عامة الناس حداً أدنى من الفطنة والحرص يجعلهم لا ينخدعون بأبسط الأساليب الاحتيالية، فإذا خدعتهم هذه الأساليب الساذجة، فهم لا يستحقون الحماية. ويرى هؤلاء أن عبارة نص المأذة ٣٣٦ من تأنين العقوبات تؤكد هذا المعيار حين تصف الطرق الاحتيالية بأن «من شأنها إيهام الناس....» ويقصد بذلك عامة الناس، أى الأشخاص العاديين الذين يتكون منهم السواد الغالب من الناس، وليس المجنى عليه بصفة خاصة (١).

لكن يؤخذ على هذا المعبار أنه لا يكفل الحماية للبسطاء من الناس، وهم الذين يقعون غالباً ضحايا للنصب بأبسط الوسائل، ويحتاجون بالتالى إلى حماية القانون أكثر من متوسطى الذكاء والحرص الذين تحميهم إمكانياتهم الذهنية والعقلية من الوقوع في شراك المحتالين.

## ثانياً: المعيار الشخصى:

يلزم لكى يحقق التدليس جرعة النصب وفقاً لهذا المعار أن يكون من شأن الرسائل التى استعملت خداع المجنى عليه بالذات وإيقاعه فعلاً فى الغلط، بصرف النظر عن مدى تأثيرها فى غيره من الأفراد. لكن يشترط للاعتداد بالتدليس ألا يكون المجنى عليه مفرطاً فى السذاجة والاستسلام لأكاذيب الجانى؛ ويتخلف هذا الشرط حين يكون من اليسير أن يكتشف المجنى عليه التدليس ببذل قدر ضئيل من العناية والحرص. فإذا لم يقصر المجنى عليه فيما كان يجب عليه بالنظر إلى ظروفه من حرص وحيطة، ومع ذلك أثرت فيه الرسائل التى استعملها الجانى، فانخدع بها

<sup>(</sup>۱) الواقع أن هذه الحجة غير منتجة في هذا الشأن، لأن رصف الطرق الاحتيالية بأن ومن شأنها الهام الناس» قصد به تحديد غاية الطرق الاحتيالية ببيان الأمور التي من شأنها الايهام بها، ولم يقصد منه تحديد من يتحقق لديه الايهام، هل هو المجنى عليه بالذات أم عامة الناس. يضاف إلى ذلك أن التدليس لا يتحقق بالطرق الاحتيالية وحدها، وقد وردت عبارة من وشأنها إيهام الناس» بخصوص الطرق الاحتيالية دون غيرها من وسائل التدليس. لذلك كان من اللازم تحديد معبار يصلح لكافة طرق التدليس ويسمح بعقاب أغلب حالات النصب.

قامت جريمة النصب. وقد أخذ بعض أحكام القضاء بهذا العيار (١)

وهذا المعيار يحقق حماية أفضل لأغلب من يقعون ضحايا لجريمة النصب، وهم من السذج والبسطاء الذين يستحقون حماية القانون. لكن أخذ على هذا المعيار أنه يجعل الشروع في النصب غير متصور، لأن التدليس لا يعتد به إلا إذا ترتب عليه وقوع المجنى عليه بالفعل في الغلط. فاستعمال التدليس وعدم وقوع المجنى عليه في الغلط نتيجة له ينفى جريمة النصب، ولا يسمح حتى بتحقق الشروع فيها. ولا يتصور الشروع وفقاً لهذا المعيار إلاإذا وقع المجنى عليه في الغلط بناء على وسائل التدليس، لكنه لم يسلم المال إلى الجانى، أو انقطعت رابطة السببية بين الغلط والتسليم، فكان تسليم المال بناء على سبب آخر غير وقوع المجنى عليه في الغلط.

## ثالثاً: معيار نية المتهم:

يلزم لكى يحقق التدليس جريمة النصب وفقاً لهذا المعيار أن تكون نية المتهم قد اتجهمت إلى خداع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط باستعمال أساليب التدليس. فإذا كانت نية المتهم قد الجهت إلى إيقاع المجنى عليه فى الغلط، ووقع المجنى عليه بالفعل فى الغلط وسلم المال بناء على ذلك، كان التدليس محققاً لجريمة النصب تامة.أما إذا لم يترتب على وسائل التدليس إيقاع المجنى عليه فى الغلط، خلافاً لما كان يسعى اليه المتهم، توقفت مسؤوليته عند مرحلة الشروع فى النصب.

وهذا المعيار فيه خلط بين أركان جرية النصب. فصلاحية التدليس لتحقيق ماديات جرية النصب مسألة تتعلق بالركن المادى للجرية، ولا شأن لها بنية خداع

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۲ مارس ۱۹۳۱، مجموعة القواعد، جد ۲، رقم ۲۰۰۰ س ۲۰۹۱، وقد اعتبرت المحكمة أن النصب لم يتحقق بالنسبة لمتهم أخذ من أحد رجال الدين مبلغاً ليقدمه رشوة لموظف، إذ لايكون ذلك من قبل المتهم سوى كذب غير منتج للاجرام قانوناً، لأن رجال الدين مفروض فيهم أنهم يعلمون أن الرشوة حرام، وبذلك يكون المجنى عليه هو الذي تساهل في شأن نفسه وفيما يقتضيه مركزه من عدم تصديق ما قد يكون المتهم قد أوهمه به

المجنى عليه لإيقاعه في غلط يحمله على تسليم المال. فنية خداع المجنى عليه هى أحد عناصر الركن المعنوى في النصب، ولا يصح منطقاً اعتبارها شرطاً لوجود الركن المادى، لأن عناصر الركن المعنوى هي التي تتحدد بالنظر إلى ما يدخل في ماديات الجرعة وليس العكس.

## رابعاً: المعيار المختلط:

يجمع هذا المعيار بين المعيارين الموضوعي والشخصى، فينظر إلى الشخص العادى مع عدم إغفال الظروف التي أحاطت بالمجنى عليه الذي كان ضحية النصب ويعنى ذلك أن هذا المعيار يحده مدى صلاحية التدليس لتحقيق جرعة النصب بالنظر إلى تصرف الشخص العادى إذا وجد في ذات ظروف المجنى عليه. فإذا كانت وسيلة التدليس من شأنها أن تخدع الشخص العادي إذا وجد في مثل ظروف المجنى عليه، وترتب على إستعمالها أن انخدع المجنى عليه بالفعل، قامت جرعة النصب تامة، أما إذا لم ينخدع المجنى عليه بوسيلة التدليس لكونه أشد حيطة وذكاء من الشخص العادى عا جعله يكتشف التدليس، توقفت المسؤولية عند حد الشروع في النصب. ويختص قاضى الموضوع بتقدير مدى صلاحية وسيلة التدليس لخداع الشخص العادى إذا وجد في مثل ظروف المجنى عليه بصرف النظر عن مدى تأثيرها في المجنى عليه بالذات (١).

وتأخذ محكمة النقض في مصر بهذا الميار في أحكامها الحديثة .لذلك نجدها تقرر أن بيان الحكم مدى تأثير الطرق الاحتيالية في المجنى عليه بالذات وانخداعه بها غير لازم ما دام من شأن تلك الطرق أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه (٢).

<sup>(</sup>١) ويعد ذلك قصلاً في مسألة موضوعية لاتخضع لرقابة محكمة النقض، نقض ٢٥ يناير ١٩ المراد، مجموعة القواعد، جـ ٤، رقم ٣٧، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٩ مايو ١٩٧٢، مجموعة النقض، السنة ٢٣، رقم ١٩٧، ص ٨٤٨.

# المطلب الثانى تسليم المال

تسليم المجنى عليه المال إلى الجانى يمثل النتيجة الإجرامية التى كان الجانى يسعى اليها من وراء استعمال إحدى وسائل التدليس التى درسناها. لذلك يكون تسليم المال العنصر الثانى من عناصر الركن المادى لجرية النصب. وقد عبر المشرع عن هذه النتيجة بأنها «التوصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول» ونحدد فيما يلى المقصود بتسليم المال ثم نبين طبيعة الضرر في جرية النصب.

الغرع الأول : المقصود بتسليم المال :

عبر المشرع عن التسليم بتعبير الإستيلاء. ويقصد بذلك استيلاء الجانى على المال الذي تسلمه من المجنى عليه بعد أن انخدع بوسيلة التدليس. فالتسليم هو سلوك المجنى عليه الذي يمكن الجانى من الإستيلاء على المال، ويحقق الركن المادى للنصب، إذا كان التسليم نتيجة للتدليس الصادر من الجانى.

والتسليم عمل إرادى، يتم برضاء المجنى عليه، الذى يسلم المال إلى الجانى، تسليماً ناقلاً للحيازة الكاملة؛ فإذا لم تتوافر إرادة تسليم المال، وإنما استولى الجانى مباشرة على الشئ المملوك للمجنى عليه دون رضاه، فإن جرية النصب لاتقوم. مثال ذلك انتحال شخص صفة موظف بشركة الكهرباء جاء لتسجيل الاستهلاك، ولما انخدع صاحب البيت سمح له بالدخول لأداء مهمته، وعندما دخل وجد على مقربة منه متاعاً غافل صاحب البيت واستولى عليه، وان كانت جرية السرقة تقوم في هذه الحالة لتحقق فعل الاختلاس. ويختلف الحكم إذا ترتب على إنتحال صفة الموظف حمل المجنى عليه على تسليم مال إلى المتهم طالبه به على أنه قيمة استهلاك الكهرباء، إذ تقوم جرية النصب في هذه الحالة، لأن ارادة المجنى عليه رغم كونها معيبة الحجهت إلى تسليم المال الذى طلبه، ومن ثم كان

استيلاؤه على المال نتيجة التسليم الارادى المترتب على التدليس.

والتسليم الصادر من المجنى عليه يكون بهدف نقل الحيازة الكاملة على المال إلى الجانى (١). لذلك فالتسليم الذى يقصد منه المجنى عليه مجرد نقل الحيازة الناقصة أو تمكين البد العارضة لايحقق جرعة النصب. والعبرة في تحديد طبيعة التسليم وهدفه بنية المجنى عليه أو من سلم المال (٢)، وما إذا كانت قد انصرفت إلى تسليم المال بنية النزول عن حيازته الكاملة أو بنية نقل الحيازة الناقصة أو البد العارضة.

ولايشترط فى التسليم الذى يحقق النصب أن يكون صادراً من المجنى عليه نفسه، وإنما قد يقع التسليم من شخص غير المجنى عليه، إذا كان التدليس الواقع على المجنى عليه قد حمله على إصدار أوامره إلى شخص آخر بأن يسلم المال إلى الجانى (٣). مثال ذلك أن يحتال شخص على مدير شركة ويوقعه فى غلط يدفعه إلى إصدار أمره إلى موظف الخزينة بالشركة ليسلم المال المطلوب إلى الجانى، أو أن يكلف الزوج المدلس عليه زوجته بتسليم المال إلى الجانى بعد أن وقع فى غلط دفعه إلى ذلك.

كما لايشترط أن يتم تسليم المال إلى الجانى نفسه الذى صدر عنه التدليس، وإنما يكفى أن يتم التسليم إلى شخص آخر يعمل لمصلحته ويكلفه بأخذ المال من

<sup>(</sup>١) هذا التسليم هو الذي يحقق أهم أوجه الاختلاف بين النصب من ناحية والسرقة وخيانة الأمانة من ناحية أخرى. فالتسليم الناقل للحيازة الكاملة تقوم به جرعة النصب، بينما هذا التسليم ينفى الاختلاس وعنع من قيام السرقة. ويختلف التسليم في النصب عنه في خيانة الأمانة، فغى خيانة الأمانة تسليم المال لاينقل سوى الحيازة الناقصة، فضلاً عن أن التسليم في خيانة الأمانة لايكون نتيجة التدليس وإغا بسبب ثقة المجنى عليه في الجاني.

 <sup>(</sup>٢) أمانية من تسلم المال واتجاهها إلى الاستيلاء على الحيازة الكاملة له، فانها لا تدخل فى
 عناصر الركن المادى للنصب، وإنما تعتبر عنصراً في الركن المعنوى له.

<sup>(</sup>٣) ولا أهمية لكون من سلم المال حسن النية لا يعلم بكذب الجانى أو على علم بالأمر لكنه لا يستطيع مخالفة المجنى عليه أو استجاب لرجائه.

المجنى عليه. وقد يكون الشخص الآخر سئ النية يعلم بأن المال الذى يسلم إليه هو ثمرة للتدليس الذى صدر عن الجانى، فيعد فاعلاً أصلياً فى النصب، لأن التسليم من عناصر الركن المادى؛ وقد يكون حسن النية يجهل أنه يتسلم مالاً نتيجة تدليس من الجانى، فلا يسأل عن جرعة النصب.

والتسليم قد يكون حقيقياً يتم بمناولة المال على الفور من يد المجنى عليه أو غيره إلى الجانى أو من عينه لذلك، وقد يكون حكميا يتحقق بتمكين الجانى من الاستيلاء على المال، كما لو تسلم المجنى عليه المال فى منزل الجانى أو لأحد الفاطنين معه، أو سمح المجنى عليه للجانى بالإستيلاء مباشرة على المال وأخذه من المكان المودع فيه؛ وقد يكون التسليم رمزياً، كما لو سلم المجنى عليه الجانى مفتاح المستودة الذى يوجد به المال أو مفتاح السيارة محل النصب.

## الفرع الثاني: طبيعة الضرر في جريمة النصب:

لم ترد إشارة صريحة إلى عنصر الضرر كركن من أركان جرية النصب في نص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات. ومع ذلك استند بعض الفقهاء إلى عبارة وردت في هذا النص للقول بأن المشرع يتطلب الضرر في جرية النصب، فقد جعل المشرع الضرر من عناصر الجرية عند ما تطلب في الاستيلاء على المال أن يكون قد تم وبالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها »، وماسلب ثروة الغير سرى الضرر المادي الذي يلحق المجنى عليه ويتمثل في الانتقاص المادي من ثروته.

ولاتثور المشكلة حين يترتب على تسليم المال بناء على التدليس انتقاص من ثروة المجنى عليه، اذ الضرر يتحقق ويكون ضرراً مادياً قمثل في استيلاء الجانى على مأل للمجنى عليه. ويحدث ذلك إذا سلم المجنى عليه المال إلى الجانى بناء على طرق احتيالية، أو ثمناً لعقار أو منقول باعه الجانى إلى المجنى عليه دون أن يكون مالكاً له وليس له حق التصرف فيه، أو كان الاستيلاء على المال بناء على

اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

لكن المشكلة تثور حين لايترتب على تسليم المال بناء على التدليس انتقاص من ثروة المجنى عليه. ويحدث ذلك فى فروض كثيرة، لايترتب على التدليس فيها خسارة مالية للمجنى عليه، من ذلك أن يلجأ الدائن إلى وسيلة من وسائل التدليس ليحمل مدينه على تسليمه مالاً يعادل قيمة الدين أو يقل عنها استيفاء لخقه؛ أو أن يلجأ شخص إلى طرق احتيالية لحمل المجنى عليه على شراء شئ منه بثمنه الحقيقى دون زيادة؛ أو أن يلجأ شخص إلى طرق احتيالية للحصول على قرض من المجنى عليه متى كانت نيته منصرفة إلى سداد القرض؛ أو أن يوهم الجانى المجنى عليه عن طريق الاحتيال أنه أبرم له بوليصة تأمين على الحياة لدى شركة تأمين معينة، وبعد استلام المبلغ تعاقد مع شركة أخرى بنفس الشروط والمزايا. ويحدث كذلك أن يوجه المتهم المال الذى تسلمه من المجنى عليه عن طريق الاحتيال إلى ذات المجنى عليه، بحيث لاتنتقص ثروة المجنى عليه إلا بالقدر الذى أراده هو، مثال ذلك أن يتبرع المتهم بالمال الذى حصل عليه بالاحتيال من المجنى عليه إلى ذات الجهة التى كان ينتوى المجنى عليه التبرع لها به.

فى الحالات السابقة استعمل الجانى وسيلة من وسائل التدليس، تسلم بناء عليها المال من المجنى عليه، دون أن يترتب على ذلك انتقاص مادى من ثروة المجنى عليه. ولا خلاف بين الفقهاء على قيام جرية النصب فى هذه الحالات، وإن كان بعضهم يرى أن الضرر لم يتحقق فيها، ومن ثم يخلصون إلى أن الضرر ليس شرطاً فى جرية النصب.

والواقع أن سبب الخلاف الفقهى حول موقع الضرر من جريمة النصب يرجع إلى عدم تحديد مدلول الضرر فى هذه الجريمة على وجه الدقة. فالذين يتطلبون أن يترتب على النصب انتقاص مادى من ثروة المجنى عليه، يرون أن الضرر فى النصب ضرر مادى، ومن ثم لاتقوم الجريمة إذا لم يترتب على التدليس اصابة المجنى عليه بالضرر

المتمثل في الانتقاص من ثروته.

لذلك كانت نقطة البداية لتحديد موقع الضرر من جريمة النصب هي أن نحدد مدلول الضرر في هذه الجرعة. هذا الضرر ليس بالضرورة هو الانتقاص من ثروة المجنى عليه، إذ الجرعة تقوم في حالات لايحدث فيها هذا الانتقاص كما تقوم في الحالات التي يحدث فيها المساس بثروة المجنى عليه. من أجل ذلك وجب ألا نقتصر في تحديد مدلول الضرر في النصب على الضرر المادي فحسب، وإنما ينبغي أن نضع في الاعتبار الضرر المعنوي المتمثل في العدوان على حرية ارادة المجنى عليه<sup>(١)</sup>. هذا العدوان يتحقق في كل حالات النصب، حيث يجرى تسليم المال إلى الجاني بناء على تدليس، أي بإرادة معيبة بعيب التدليس. فالضرر الذي يفترضه النصب يتحقق بالعدوان على حرية ارادة المجنى عليه في التصرف، وهذا الضرر يكفي لقيام النصب دون حاجة إلى اشتراط أن يرد نقص على ثروة المجنى عليه، فقد يحدث هذا الانتقاص وقد لايتحقق، ومن ثم لايصلح ضرراً في جريمة النصب. أما العدوان على حرية ارادة المجنى عليه فهو يتحقق في كل حالات النصب، ومن ثم كان هو الضرر الذي يفترضه تسليم المال بناء على تدليس الجاني. ولما كان الضرر يتحقق في كل حالة يتم فيها تسليم المال بناء على التدليس، فإنه لاحاجة للحديث عن عنصر الضرر متى ثبت التدليس وكان تسليم المال نتيجة له، إذ يتحقق بذلك الضرر بمعناه القانوني المقصود في جريمة النصب، بصرف النظر عن الضرر بمعناه المادي الذي قد يتحقق وقد لايكون له وجود.

ولايقدح في تحديد مدلول الضرر في النصب على النحو السابق عبارة نص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، التي تشير إلى «سلب كل ثروة الغير أو بعضها » عن طريق الاحتيال. فهذه العبارة لا علاقة لها بتحديد الضرر في جريمة النصب،

<sup>(</sup>١) ويعنى ذلك أن تجريم النصب لا يستهدف حماية ملكية الغير فحسب، والعدوان عليها يتحقق بالانتقاص من ثروة المجنى عليه، بل إنه يحمى كذلك حرية الارادة، أى حرية المجنى عليه فى أن يتصرف فى ماله بالكيفية التى يختارها، والعدوان على هذه الحرية يتحقق فى كل حالات النصب بتسليم الملك نتيجة الاحتيال، سواء اقترن ذلك بعدوان على الملكية أو كان عدواناً مجرداً على حرية الارادة.

وإنا هي تشير إلى قصد الجانى من الاحتيال، وهو سلب ثروة الغير كلها أو بعضها، أى الاستيلاء على مال الغير بنية تملكه ويبدو من أحكام محكمة النقض أنها تحدد الضرر في النصب على أنه الاعتداء على حرية الارادة، بصرف النظر عن حدوث ضرر مادى أو عدم حدوثه. ويظهر ذلك من التفرقة بين نوعين من الضرر المال والضرر الحال والضرر المحتمل. فالضرر الحال هو الضرر المادى، أما الضرر المحتمل فهو الضرر المعنوى المتمثل في العدوان على حرية الإرادة والذي يفترضه دوماً مجرد تسليم المال بناء على الاحتيال. وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة بأنه «يكفي لتحقيق جرية النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع» (١)، وبأن احتمال الضرر قائم دائماً في تسليم المال نتيجة للاحتيال.)

ويتجد الفقد الغالب فى مصر إلى تحديد مدلول الضرر فى جرية النصب على أند الضرر بمعناه القانونى، المتمثل فى الاعتداء على حرية ارادة المجنى عليد. وهذا الضرر يتحقق فى كل حالات النصب، ولو لم يقترن ذلك بعدوان على ملكية المجنى عليد، أى ولو لم يحدث أى نقص مادى فى ثروة المجنى عليد.

### المطلب الثالث علاقة السببية

علاقة السببية هي أحد عناصر الركن المادي في جريمة النصب، وبتوافرها تكتمل ماديات هذه الجريمة. هذه العلاقة يلزم توافرها بين فعل التدليس ونتيجته

<sup>(</sup>١) نقض ١٠ ديسمبر ١٩٤٥، مجموعة القراعد، جـ ٧ رقم ٢٩، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۲) نقض ٥ مارس ١٩٤٥، مجموعة القواعد، جـ ١، رقم ١٥٥، ص ١٩٥، وفي هذا الحكم ذهبت المحكمة إلى أنه ولا محل للقول بعدم توافر ركن الضرر بحجة أن الكتب تساوى الثمن الذى طلب عنها لأنه يكفى لتكوين الجريمة احتمال وقوع الضرر، والضرر محتمل وقوعه هنا من محاولة تضليل المجنى عليه وحمله على أن يشترى كتباً ما كان ليشتريها لولا التأثير الذى وقع عليه». فمن الواضع هنا أن المحكمة تعنى بالضرر المحتمل ذلك الضرر الذى يتمثل فى العدوان على حرية ارادة المجنى عليه وحمله على ايرام تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التأثير الذى وجه ارادته إلى غير ما كان يمكن أن تتجه إليه لو تركت حرة.

وهى تسليم المال؛ فيجب أن يكون التسليم قد تم بناء على وسيلة التدليس التى استعملها المتهم. ويعنى ذلك ضرورة أن يكون التدليس سابقاً على تسليم المال، وأن يكون قد ترتب على التدليس خداع المجنى عليه، وأن يتم تسليم المال بناء على التدليس.

### أولا: أن يكون التدليس سابقاً على التسليم:

تطلب علاقة السببية بين التدليس والتسليم مزداه ضرورة ارتباط التسليم بالتدليس، بحيث يكون أحدهما نتيجة للآخر. واعتبار تسليم المال نتيجة للتدليس يقتضى بالضرورة أن يكون التدليس سابقاً من الناحية الزمنية على التسليم. أما إذا كان التدليس لاحقاً على تسليم المجنى عليه ماله إلى المتهم، كما لو كان قصد المتهم من التدليس اللاحق على تسلم المال تسهيل الفرار به أو عدم رده أو التخلص من التزام نشأ في ذمته نتيجة لتسلمه هذا المال، فان علاقة السببية لا تتوافر بين التدليس والتسليم ولا تقوم جرعة النصب. وتطبيقاً لذلك لا تقوم جرعة النصب إذا تسلم شخص من تاجر سلعة ليعاينها ثم استعمل وسائل احتيالية كي يشغله ويتمكن من الفرار بها، فالتسليم هنا كان سابقاً على الاحتيال ولم يكن لاحقاً له ثم المتعمل الاحتيال كي يفر بها؛ أو إذا استعار شخص دابة الغير ثم ادعى هلاكها أو استعمل الاحتيال كي يفر بها؛ أو إذا استعار شخص دابة الغير ثم ادعى هلاكها أو سرقتها واستعان بشخص ثالث لتدعيم كذبه (٢). فالتسليم في الفرضين الأخيرين المرتبة على استعمال وسيلة الاحتيال، فضلاً عن أنه لم ينقل الحيازة الكاملة بل الحيازة الكاملة بل

والتسليم الناقل للحيازة الكاملة لايحقق بدوره جريمة النصب متى كان سابقاً

<sup>(</sup>١) وفي هذه الحالة تقوم جرعة السرقة، لأن تسليم المال كان على سبيل تمكين مجرد البد العارضة، وهذا التسليم لاينفي الاختلاس.

<sup>(</sup>٢) وتقوم بهذا الاستيلاء جريمة خيانة الأمانة، لأن تسليم المال كان ناقلاً للحيازة الناقصة.

على وسيلة الاحتيال التى لجأ إليها المتهم للتخلص من الالتزام الذى نشأ فى ذمته نتيجة لتسلمه المال. مثال ذلك أن يسلم تاجر إلى شخص بضاعة باعها له واقتضى ثمنها شيكاً تبين أنه بدون مقابل وفاء، وكانت نية المشترى قد انصرفت إلى الاستيلاء على البضاعة دون سداد ثمنها (١).

# ثانيا : علاقة السببية بين التدليس وخداع المجنى عليه :

تتحقق هذه العلاقة إذا كان من شأن وسيلة التدليس المستعملة خداع المجنى عليه، وترتب على استعمالها خداعه بالفعل. وتنتفى علاقة السببية تبعاً لذلك إذا تخلف أحد الأمرين، بأن كانت الوسيلة المستعملة ليس من شأنها خداع المجنى عليه، أو كان من شأنها ذلك لكن المجنى عليه لم يتخدع بها.

فقد تكون وسيلة التدليس المستعملة من السذاجة واليساطة بحيث لاينخدع بها أحد من الناس، ولا يمكن أن تؤدى إلى خداع الشخص العادى إذا وجد في مثل ظروف المجنى عليه، فلا تتوافر رابطة السببية ولو انخدع المجنى عليه بها فعلاً لفرط سذاجته.

وقد يكون من شأن وسيلة التدليس خداع الشخص العادى إذا وجد فى مثل ظروف المجنى عليه، لكن المجنى عليه لم ينخدع بها، لأنه اكتشف الخداع أو كان على علم به (٢). وفى هذه الحالة تنتفى رابطة السببة كذلك بين التدليس وتسليم المال. ولايغير من هذا الحكم أن يسلم المجنى عليه ماله إلى الجانى تحت تأثير

<sup>(</sup>١) وتعتبر الواقعة هنا جريمة اصدار شيك بدون رصيد، وهي من الجرائم الملحقة بالنصب التي نص عليها في المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات.

<sup>(</sup>۲) مثال ذلك أن يكون المجنى عليه على علم بأن السحر الذي انترى المتهم عمله لشفاء زرجته هو من أفعال الدجل والشعودة، وأنه لم يسمع له بالحضور إلى منزله لاتيان هذا العمل إلا بقصد حمل زوجته على الاقتناع بعدم جدرى مثل هذه الأعمال، تقض ١٩ نوفير ١٩٥٥، مجموعة النقض، السنة ٢، وقم ٣٩٠، ص ١٣٢٣؛ ١٦ مايو ١٩٦٦، السنة ١٧، رقم ١٩٤٤، ص ١٣٣٠.

اعتبارات أخرى، مثل الخرف منه أو الرغبة في الاحسان إليه، فهذا التسليم لاتقوم به جرعة النصب لأنه لم يكن نتيجة للتدليس.

ثالثا : علاقة السببية بين خداع المجنى عليه وتسليم المال :

تتحقق هذه العلاقة اذا ثبت أن خداع المجنى عليه الذى سببه التدليس كان هو الذى دفعه إلى تسليم المال إلى الجانى. وليس معنى ذلك أن يكون الخداع هو السبب الوحيد الذى دفع المجنى عليه إلى تسليم المال، ولكن يكفى أن يكون الخداع أحد العوامل التى دفعت المجنى عليه إلى التسليم طبقاً لمعيار السببية المستمد من نظرية التعادل بين الأسباب (١١).

أما إذا ثبت أن المجنى عليه حين سلم المال إلى المتهم لم يكن مدفوعاً بالخداع الذى خلقه تدليس المتهم، وأنه كان سوف يسلم المال حتما ولو لم ينخدع بالتدليس، فإن علاقة السببية بين الخداع والتسليم تنقطع ولاتقوم جرية النصب. ويحدث ذلك حين تكون هناك اعتبارات أخرى غير تأثير خداع المجنى عليه هى التى دفعته إلى تسليم ماله، من هذه الاعتبارات تسليم المال تحت تأثير الخوف من الأشخاص الذين استعان بهم المتهم لتأييد مزاعمه (٢)، أو تسليم المال تحت تأثير الرغبة فى الاحسان إلى المتهم، متى ثبت أنها كانت السبب الدافع إلى ذلك التسليم، وكان الاحسان إلى المقواء هو مما اعتاده المجنى عليه وأمثاله.

وإذا كان الخداع هو أحد العوامل التي أثرت في المجنى عليه وحملته على تسليم المال إلى المتهم، فلا ينفى علاقة السببية أن تكون هناك اعتبارات أخرى ساهمت مع خداع المتهم في حمل المجنى عليه على تسليم المال، لأنه يكفى أن يكون

<sup>(</sup>١) تطبيق هذا المهار على جريمة النصب يقتضى أن يكون خداع المجنى عليه الناشئ عن التدليس أحد العوامل التى حملته على تسليم ماله إلى المتهم، وليس العامل الوحيد. فالسبيبة بين الخداع والتسليم تتوافر إذا ثبت أنه لولا انخداع المجنى عليه لما سلم ماله إلى التهم.

<sup>(</sup>٢) نقض ٣ يناير ١٩٧٢، مجموعة النقض، السنة ٢٣، رقم ٣، ص ٧٠.

الخداع أحد هذه العرامل. فاذا توصل شخص عن طريق خداع المتهم إلى حمله على التبرع بمبلغ من المال لمساعدة الفقراء، فإن علاقة السببية بين الخداع وتسليم المال تتوافر، ولو ثبت أن المجنى عليه كان يستهدف من تسليم ما طلب منه التخلص من الحاح المتهم أو مجرد الظهور بمظهر من يحسن إلى الفقراء أمام من كان حاضراً من الأصدقاء.

واذا ثبت أن خداع المجنى عليه كان هو الذى حمله على تسليم ماله إلى الجانى أو كان أحد العوامل التى حملته على ذلك، توافرت علاقة السببية بين التدليس الصادر عن المتهم وتسليم المال؛ أى بين فعل المتهم ونتيجته. وبتوافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة يكتمل الركن المادى فى جرية النصب، ويلزم للعقاب عليها توافر الركن المعنوى كذلك.

# المبحث الثالث الركن المعنوى

النصب جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي. والقصد المتطلب لقيام هذه الجريمة هو القصد الخاص (١١). لكن القصد الخاص يفترض توافر القصد العام.

(١) ثار جدل فقهى حول طبيعة القصد الجنائي في جريمة النصب، وما إذا كان يكفي لتوافره القصد العام أم أنه يلزم توافر قصد جنائي خاص. فذهب اتجاه إلى أنه لا مكان للقصد الخاص في جريمة النصب، لأن نبة تملك المال الذي يستولى عليه المتهم بالاحتبال تندمج في فعل الاحتيال الذي يتضمن في ذاته هذه النية. فالنتيجة في النصب هي تسليم المجنى عليه المال إلى الجاني بنية نقل ملكيته، وهذه النتيجة هي أحد عناصر الركن المادي في النصب. ولذلك ينبغي أن تتجه إليها ارادة من يأتي فعل الاحتيال؛ بيد أن اتجاه الارادة إلى ما يدخل في ماديات الجرعة لا يحقق سوى القصد العام. لكن الاتجاد الغالب في الفقه يرى أن القصد الحاص متمثلاً في نية التملك يلزم توافره لقيام جريمة النصب.ويستند هذا الاتجاه إلى عبارة نص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات التي تحدد غاية التدليس بأنها نية «سلب ثروة الغير كلها أو بعضها»، أي نية تملك مال الفير عن طريق الاحتيال. كما يستند هذا الاتجاه إلى ـ عدم قيام جريمة النصب رغم استعمال وسائل الاحتيال اذا لم تكن نية الجانى متجهة إلى تملك مال الفير، كمن يستعمل الاحتيال لاسترداد مال سرق بقصد رده إلى من سرق منه، أو من يستعمل الاحتيال للاستيلاء على مال بقصد الانتفاع به ورده. أو بقصد الاحتفاظ به كضمان يرد عند الوفاء بالدين. فالقصد العام يتوافر في هذه الفروض، متمثلاً في ارادة حمل المجنى عليه على تسليم ماله تسليماً ينقل الحبازة الكاملة، ومع ذلك لاتقوم جرعة النصب لانتفاء نية التملك لدى المحتال. يضاف إلى ذلك أن طبيعة جرعة النصب باعتبارها من جرائم الاعتداء على ملكبة المال تفرض تطلب نية التملك لدى المتهم، وهذه النية تنصرف إلى ما يتجاوز ماديات الجريمة، التي رأينا أنها تتحقق بفعل التدليس وتسليم المال إلى الجاني بنية نقل حيازته الكاملة إليه، وهي نية تتوافر لدى المجنى عليه. أما نية التملك لدى الجاني فإنها تكون تالية للاستبلاء على المال، ومن ثم يكون موضعها الطبيعي هو الركن المعنوى للجرعة وليس ركنها المادى .

# المطلب الأول القصد العام

يتطلب القصد العام علم الجانى بالعناصر التى تشكل ماديات الجريمة، وانصراف ارادته إلى تحقيق هذه العناصر. وفى مجال جريمة النصب يتعين أن ينصرف علم المتهم إلى أنه يأتى تدليساً من شأنه حمل المجنى عليه على تسليم المال إليه. وتوافر هذا العلم لديه يعنى أنه يدرك كذب ما يدلى به من معلومات، فان كان يعتقد فى صحتها، واستعان فى سبيل اقناع الغير بها بمظاهر خارجية تدعمها، فلا يتوافر القصد الجنائى لديه. وتطبيقاً لذلك لايتوافر القصد لدى المرض الذى يعتقد أنه يعمل فى خدمة طبيب، بينما كان المتهم قد استعان به لتحقيق المظاهر الخارجية التى تدعم الادعاء بأنه طبيب.

واذا تصرف المتهم في مال ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، فيلزم أن يكون عالماً بأن هذا المال ليس مملوكاً له ولا يحق له التصرف فيه. لذلك ينتفى القصد إذا جهل المتهم هذه الحقيقة، بأن كان يعتقد أن العقار ملك له لأنه اشتراه بعقد ابتدائى ودفع ثمنه للبائع، أو كان قد خلط بينه وبين مال آخر علكه.

واذا كانت وسيلة التدليس هى اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، فيلزم أن يكون المتهم عالماً بكذب الاسم أو عدم صحة الصفة التى يدعيها. لذلك لايتوافر القصد إذا انتفى هذا العلم بأن كان يعتقد أن الاسم الذى اتخذه هو اسمه الحقيقى وأن ما كان يعرف به من قبل لم يكن هو اسم الشهرة، أو كان يعتقد أن من حقه اتخاذ الصفة التى لم تعد صحيحة، كما لو كانت الصفة ثابتة له من قبل ثم زالت عنه ولم يخطر بزوالها. من ذلك أن يكون الشخص موظفاً عاماً أو وكيلاً فصل من الوظيفة أو عزل من الوكالة دون أن يعلم بذلك.

ولايلزم أن يتوافر علم المتهم بأن وسيلة التدليس التي استعملها هي من الوسائل التي ورد ذكرها في القانون على سبيل الحصر فهذا العلم يفترض توافره

لأنه علم بقاعدة عقابية، كما أن الجهل بها لايعتد بد، لأن الجهل بذلك ليس من شأنه أن يوثر في القصد الجنائي باعتباره جهلاً بقانون العقوبات.

ويجب أن ينصرف علم الجانى إلى أن المال الذى يسعى إلى الاستيلاء عليه علوك للغير. فإذا توافر علمه بفعل التدليس الذى استولى به على مال، فيلزم أن يحيط علماً بأن هذا المال ليس مملوكاً له وليس مالاً متروكاً أو مباحاً. لكن لايلزم أن يتوافر لديه العلم بأن المال مملوك للمجنى عليه، فسواء أن يكون مملوكاً له أو لغيره. وتطبيقاً لذلك ينتفى القصد الجنائى إذا كان المتهم يعتقد أن المال الذى استولى عليه بطريق الاحتيال مملوك له، لوجود نزاع جدى على ملكيته بينه وبين المجنى عليه، أو كان يعتقد أنه المال الذى سرق أو ضاع منه، وكان هناك شبه كبير بين ماله والمال الذى استولى عليه بالاحتيال.

ويتطلب القصد العام ضرورة اتجاه الارادة إلى تحقيق العناصر التى تشكل ماديات الجريمة. فيتعين أن تتجه الارادة إلى ارتكاب فعل التدليس، وإلى حمل المجنى عليه على تسليم المال، أى تتجه إلى الفعل ونتيجته الاجرامية.

# المطلب الثانى القصد الخاص

يلزم لتحقق الركن المعنوى فى جرية النصب أن يتوافر، بالإضافة إلى القصد العام، القصد الخاص. ويتوافر القصد الخاص إذا كانت لدى المتهم ونية سلب ثروة المجنى عليه كلها أو بعضها»، أى نية تملك الجانى مال الغير المستولى عليه عن طريق التدليس. وهذه النية لاتختلف فى النصب عنها فى السرقة باعتبارهما من جراثم الاعتداء على الملكية، ولذلك تتحقق بتوافر نية المتهم فى أن يحرم المجنى عليه من ملكه، وأن يضيف المال إلى ملكيته، ويباشر عليه كل السلطات التى يتضمنها حق الملكية.

وإذا تخلف القصد الخاص، بأن كانت نية المتهم لم تتجه إلى تملك المال الذي

سترلى عليه بالاحتيال، فلا تقرم جريمة النصب. ويحدث ذلك إذا لجأ المتهم إلى الاحتيال من أجل الاستيلاء على مال الغير للانتفاع به ثم رده، أو بقصد الاطلاع عليه، أو فحصه لمعرفة الاجزاء التي يتكون منها (١١). ولا يتوافر القصد الخاص إذا استرلى المتهم بالاحتيال على مال مملوك لمدينه كي يحتفظ به كضمان للدين يرده بعد أن يسدد المدين ما عليه من دين (٢).

ويتحقق القصد الخاص باتجاه نية المتهم إلى قلك المال الذى استولى عليه بالاحتيال، فلا يتطلب أكثر من ذلك. لذلك لايتطلب القصد الخاص نية الاثراء على حساب الفير، وهى تختلف عن نية التملك، ولذلك تقوم جرية النصب ولو انتفت نية الاثراء، كما لو أتلف المتهم المال الذى استولى عليه بالاحتيال أو تبرع به فى أوجه الخير (٣). كما لا يتطلب القصد الخاص نية الاضرار بالمجنى عليه، فلا ينفى جرية النصب أن يكون قصد المتهم من الاستيلاء على المال بالاحتيال اسداء خدمة أو تحقيق منفعة للمجنى عليه، كما لايحول دون قيام الجرية أن يرد الجانى إلى المجنى عليه، كما لايحول دون قيام الجرية أن يرد الجانى إلى المجنى عليه المال الذى استولى عليه بالاحتيال، فهذا الرد لا يحو الجرية بعد أن لحقت باكتمال أركانها.

وإذا توافر القصد الخاص، اكتملت أركان الجريمة بصرف النظر عن البواعث التى دفعت المتهم إلى الاستيلاء على المال بالاحتيال. فالباعث الشريف لاينفى القصد، وقد قلنا إن نية الاثراء التى لاتعدو أن تكون باعثا لا شأن لها بالقصد الجنائى؛ كما أن قصد الاضرار بالمجنى عليه ليس متطلباً فهو مجرد باعث لا يؤثر

<sup>(</sup>١) ولاتقوم جرعة النصب في هذه الحالة ولو طرأت نية التملك لدى المتهم بعد الاستيلاء على الشئ بقصد الانتفاع به أو الاطلاع عليه أو تفحصه ثم رده، لأن هذه النية تكون طارثة لم تعاصر السلوك الذي يحقق ماديات الجرعة.

<sup>(</sup>٢) أما إذا كان قصد الدائن من الاستيلاء على المال عن طريق الاحتيال استيفاء ديند، فان القصد الخاص يتوافر لديه وتقوم جريمة النصب.

<sup>(</sup>٣) نقض ٦ يونيه ١٩٢٩، مجموعة القواعد، جـ ١، رقم ٢٧٧، ص ٣٢٣، ٣٠ أبريل ١٩٣٤، جـ ٣. رقم ٢٣٨، ص ٢٣٨، ص ٣٢٣.

تخلفه فى قيام الجريمة. وتطبيقاً لذلك يترافر القصد لدى من يستولى على مال الغير بطريق الاحتيال، ولو كان باعثه إلى ذلك تخصيص المال لمشروع خيرى، أو إجبار المجنى عليه البخيل على التبرع ببعض ماله لأوجه الخير، أو الرغبة فى إسداء خدمة لشخص ير بضائقة مالية. ولا ينتفى القصد إذا احتال المتهم واستولى على مال المجنى عليه كى ينفقه فى أمر يعود بالنفع على المجنى عليه نفسه، كما لو اشترى بالمال الذى استولى عليه عقاراً بثمن بخس أو أنفق المال فى علاج المجنى عليه أو تعليمه.

ويعد من قبيل البواعث التي لاتؤثر في القصد رغبة الدائن في استيفاء حقد. لذلك تقوم جرعة النصب في حق الدائن الذي يستعمل التدليس لحمل مدينه على تسليم شئ إليه سداداً لدينه؛ وفي حق المؤجر الذي يحتال على المستأجر ويحمله على تسليم شئ إليه سداداً للأجرة المتأخرة عليه. أما إذا كان باعث أحدهما إلى ذلك مجرد الاحتفاظ بالشئ كضمان للدين أو الأجرة، فإن القصد لايتوافر لانتفاء نية قلك الشئ المستولى عليه.

# المبحث الرابع عقوبة النصب

حدد المشرع عقوبة النصب اذا قت الجرعة، كما حدد عقوبة الشروع فى النصب. ونبين فيما يلى عقوبة الجرعة التامة، ثم نحدد المقصود بالشروع فى النصب وعقوبة الشروع.

### أولا: عقوبة الجريمة التامة:

حدد المشرع عقوبة النصب إذا تمت الجرعة بالحبس بين حديد العامين. ونصت الفقرة الثانية من المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على عقوبة تكميلية جوازية إذا كان المتهم عائداً، هي الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. ولم ينص المشرع على ظروف مشددة لعقوبة النصب

وتتم جريمة النصب بتحقق النتيجة الاجرامية، وهي تسليم المال من المجنى عليه بهدف نقل حيازته الكاملة إلى الجاني. وقبل هذه اللحظة لا يحقق نشاط المتهم سوى الشروع في الجريمة. وإذا سلم المجنى عليه المال، قت الجريمة، فلا يؤثر في قيامها رد المتهم المال الذي تسلمه، أو تخالص المتهم مع المجنى عليه على المال، أو تنازل المجنى عليه عن هذا المال(١). وجريمة النصب جريمة وقتية، تبدأ مدة التقادم فيها من وقت تسليم المجنى عليه المال، وليس من الوقت الذي يكتشف المجنى عليه فيه أنه كان ضحية للتدليس.

### ثانيا: عقوبة الشروع في النصب:

حدد المشرع عقوبة الشروع فى النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز وضع الجانى تحت مراقبة البوليس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، لأن العقوبة التكميلية الجوازية تسرى على العائد سواء أكان متهماً بنصب تام أم بشروع فى نصب، وسواء كانت جريته الأولى تامة أو مجرد شروع، فقد ورد النص على العقوبة التكميلية الجوازية فى الفقرة الثانية من المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات بعد أن حدد المشرع عقوبة النصب والشروع فيه فى الفقرة الأولى من المادة ٣٣٦، وهو ما يفيد سريانه على العائد إلى النصب أو إلى الشروع فيه.

ويتحقق الشروع فى النصب بكل فعل يعد بداً فى تنفيذ النصب، أى بكل فعل يبدأ بد الجانى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى عليه (٢). مثال ذلك تقديم السند المزور الذى يدعم أكاذيب الجانى إلى المجنى عليه، أو نشر الجانى اعلانا فى الصحف يبين مزايا الشركة الوهمية التى يزعم تأسيسها، أو تقديم الشخص الذى

<sup>(</sup>۱) تقض ٦ يونيد ١٩٢٩، مجموعة القراعد، جـ ١، رقم ٢٧٧، ص ٣٢٣؛ ٣٠ أبريل ١٩٣٤، جـ ٣، رقم ٢٧٧، ص ٢٠٠٩؛ أول ديسمبر ٣، رقم ٢٣٨، ص ٢٠٠٩؛ أول ديسمبر ١٩٨١، مجموعة النقض، السنة ٣٢، رقم ١٩٨٥، ص ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) نقض ١٣ يناير ١٩٦٩، مجموعة النقض، السنة ٢٠، رقم ١٤، ص ٦٩.

سيؤيد مزاعم الجانى بعد أن أدلى بها إلى المجنى عليد. أما الأفعال السابقة على استعمال وسيلة الاحتيال، فلا تحقق مرحلة البدء فى التنفيذ، وإغا تعد من الأعمال التحضيرية. لذلك يعد عملاً تحضيرياً، لايحقق الشروع فى النصب، تزوير السند تهيداً لتقديمه إلى المجنى عليه بقصد تدعيم أكاذيب الجانى، أو الاتفاق مع الشخص الذى سيدعم مزاعم الجانى لدى المجنى عليه، أو اعداد الاعلان الذى سوف يرسل إلى الصحف متضمناً ادعاءات الجانى عن الشركة التى يزعم تأسيسها ويدعو الجمهور إلى المساهمة فهها، أو تأثيث عيادة لمارسة مهنة الطب من شخص ينوى انتحال صفة الطبيب.

وتظل الجرعة في مرحلة الشروع منذ بدء استعمال الوسائل الاحتيالية إلى أن تتم جرعة النصب بتسليم المجنى عليه ماله إلى المتهم (١). فاذا لم يتم التسليم لأي سبب من الأسباب، توقفت الجرعة عند حد الشروع. والتسليم قد يتخلف لأسباب عديدة، منها أن لايتمكن الجاني من اقام التدليس بسبب تدخل شخص ثالث أفسد عليه حيلته، أو يتمكن الجاني من اقام حيلته لكن المجنى عليه يفطن إلى الخديمة أو لايسلم المال رغم عدم اكتشافه وسيلة التدليس لعدوله مثلا عن الصفقة التي أراد المتهم إيهامه بها.

ويتحقق الشروع فى النصب إذا انتفت علاقة السببية بين التدليس وخداع المجنى عليه، متى ثبت أن الخداع لم يكن السبب فيه تدليس المتهم وإغا اعتبارات أخرى لا شأن للمتهم بها. كما تتوقف الجرية عند حد الشروع إذا انتفت علاقة السببية بين الخداع وتسليم المال، ويحدث ذلك إذا كان المجنى عليه قد انخدع بتدليس الجانى، لكنه لم يسلم ماله إليه تحت تأثير الخداع، وإغا لسبب آخر مثل الرغبة فى الاحسان أو التظاهر أمام الناس.

<sup>(</sup>١) نقض ٢٩ ماير ١٩٧٧، مجموعة النقض، السنة ٢٣، رقم ١٩٧، ص ٨٤٨.

لكن الشروع فى الجرعة لايتحقق اذا كانت وسيلة التدليس التى استعملها المتهم قد بلغت من السذاجة حداً يجعل الانخداع بها مستحيلاً من أى فرد من الناس. فإذا استعمل المتهم هذه الوسيلة، ولم ينخدع المجنى عليه بها لاستحالة ذلك، فلا نكرن أمام شروع فى النصب، وإنما تتحقق صورة الجرعة المستحيلة، وتكون الاستحالة هنا من قبيل الاستحالة المطلقة التى لا عقاب عليها.

واذا استعمل الجانى وسيلة التدليس وترتب عليها خداع المتهم، فسلم ماله بناء على ذلك، قت جرعة النصب، ولايؤثر في قامها ما يمكن أن يعرض بعد ذلك من اعتبارات. وبصفة خاصة لا تأثير لرد المال المستولى عليه عن طريق الاحتيال إلى المجنى عليه، ولو حدث الرد عقب التسليم مباشرة بمبادرة من المتهم (١١).

<sup>(</sup>۱) قلا يعد ما وقع من المتهم شروعاً في النصب، وإنا جرية نصب تامة، لايؤثر في قامها رد المال الذي يحدث بعد اكتمال أركان جرية وقعت بالفعل. راجع نقض ۳۰ أبريل ١٩٣٤، مجموعة القراعد، جـ٣، رقم ٢٣٨، ص ٣٢٢.

# الفصل الثانى اعطاء شيك بدون رصيد

الجرائم الملحقة بالنصب ليست نصباً ، لتخلف أحد العناصر التى تحقق جريمة النصب بمعناها الدقيق. ومع ذلك راعى المشرع أنها جرائم اعتداء على المال مثل النصب، كا أنها تنظوى على التدليس مثل جريمة النصب، وإن كان التدليس فيها لايرقى إلى مرتبة التدليس الذى يحقق النصب.

والجرائم التى ألحقها المشرع بالنصب هى: جرعة اعطاء شبك بدون رصيد (المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات)، وجرعة استغلال القصر (م ٣٣٨)، وجرعة الاقراض بربا فاحش (م٣٣٩). وأهم هذه الجرائم وأكثرها وقوعاً فى الحياة العملية جرعة اعطاء شبك بدون رصيد، لذلك نقتصر على دراستها.

أهمية الشيكات وضرورة توفير الحماية الجنائية لها:

نصت على جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات (١)، بقولها «يحكم بهذه العقوبات (أى العقوبات المقررة لجريمة النصب) على كل من أعطى بسوء نية شبكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من

<sup>(</sup>۱) لم يكن لهذه الجرعة وجود في قانون العقوبات الصادر سنة ۱۸۸۳، ولا في قانون ۱۹۰۶. وقد أدخل نص المادة ۳۳۷ لأول مرة في قانون العقوبات الحالى الصادر سنة ۱۹۳۷، أخذاً عن القانون الفرنسي الذي عاقب على اصدار شيك بدون رصيد لأول مرة بعقوبة جرعة النصب إذا توافرت شروطها بتشريع صدر في ۱۶ يونيه سنة ۱۸۲۵؛ وفي أغسطس ۱۹۱۷ صدر قانون يعاقب على اصدار شيك بدون رصيد بعقوبات خيانة الأمانة، معتبراً الفعل جرعة خاصة قائمة بذاتها؛ وفي ۱۲ أغسطس ۱۹۲۱ صدر قانون استبدل بعقوبات خيانة الأمانة عقوبات النصب؛ ثم صدر مرسوم بقانون في ۳۰ أكتوبر ۱۹۳۵ أدخل به المشرع الفرنسي أحكام التشريع الموحد الذي أقره مؤتمر جنيف في سنة ۱۹۳۱، وجعل من اصدار شيك بدون رصيد أو قبوله بسوء نية جرعة مستقلة وقائمة بذاتها من حبث الأركان والعقاب؛ وقد تعدل هذا المرسوم بعد ذلك عدة مرات.

قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقئ الايني بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع».

اكتسبت الشيكات أهمية كبيرة فى العصر الحديث، مردها إلى الدور الهام الذى يلعبه الشيك فى الحياة الاقتصادية وفى المعاملات اليومية. فالشيك أداة وفاء، يؤدى الدور الذى تؤديه النقود فى الحياة الاقتصادية، إذ أنه يقوم مقام النقود كأداة وفاء فى المعاملات. وتزداد أهمية هذه الوظيفة للشيك بتعاظم مخاطر السرقة والضياع التى يتعرض لها الأفراد إذا اضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة من النقود للرفاء بالتزاماتهم المالية. ويشجع استعمال الشيك الأفراد على ايداع أموالهم فى مؤسسات الاتتمان تمهيداً لاستثمارها فى مشروعات التنمية. هذه الأهمية هى التى دفعت المشرع إلى توفير حماية جنائية للشيك دون سائر الأوراق التجارية، حتى لاتؤدى اساة استعمال الشيك للاستيلاء على مال الغير إلى فقدان ثقة المتعاملين فيه باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود.

وتبدر ضرورة الحماية الجنائية إذا أدركنا عدم كفاية الجزاء المدنى لتدعيم الثقة فى الشيك، لأن الالتجاء إلى الطريق المدنى عند الاخلال بهذه الثقة لايضمن السرعة المطلوبة لإستيفاء الحق، فضلاً عن عدم جدوى الجزاءات المدنية اذا كان ساحب الشيك مفلساً أو معسراً. فالاكتفاء بالجزاء المدنى قد يصرف الأفراد عن التعامل بالشيكات، وهو مايقلل من أهمية وظائفها الاقتصادية.

كما أن أهمية العقاب على اعطاء شيك بدون رصيد بنص خاص ترجع إلى أن هذا الفعل لايدخل فى نطاق جريمة النصب، وإن كان مثل النصب من وسائل الاعتداء على الملكية. ولايمكن العقاب على هذا الفعل باعتباره نصباً لعدم توافر الطرق الاحتيالية التى يتطلبها القانون لقيام النصب(١)، فالفعل لايعدو أن يكون

<sup>(</sup>١) ذهب بعض الأحكام قبل صدور قانون العقوبات الحالى إلى القول بتوافر جريمة النصب فى فعل إعطاء شبك بدون رصيد بحجة أن هذا الفعل يتعدى مرحلة الكذب المجرد ويتأيد = -١٠٠٠

كذباً مكترباً، يدعى به الساحب أنه دائن للمسحوب عليه الذى يوجه إليه الأمر بدفع قيمة الشيك. وهذا التقارب بين النصب واعطاء شيك بدون رصيد هو الذى يفسر إلحاق المشرع هذه الجرعة بالنصب، والعقاب عليها بذات العقوبات المقررة للنصب، فيمكن لذلك القول بأنها «فى حكم النصب».

ويتطلب قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد توافر محل ينصب عليه سلوك المتهم، هو الشيك، وركن مادى حدد المشرع الأفعال التي يقوم بها، وركن معنوى. ونتناول هذه الأركان بالدراسة.

# المبحث الأول ماهية الشيك

الشيك ورقة تجارية، تناوله المشرع الجنائى بالحماية دون أن يحدد مدلوله، على الرغم من ضرورة هذا التحديد لتطبيق النص الجنائى. لذلك يلزم لتحديد ماهية الشيك الذى يسبغ عليه المشرع الجنائى حمايته دون غيره من الأوراق التجارية أن نحدد مدلوله، وشروط صحته، وأثر تخلف شرط من هذه الشروط فى المسؤولية الجنائية.

# المطلب الأول مدلول الشيك

تحديد مدلول الشيك يقتضى أن نضع له تعريفاً، يسمح باضفاء وصف الشيك

<sup>=</sup> بوسائل احتيالية، تتمثل فى الاستعانة بالمسحوب عليه الذى يسند إليه الجانى وجود الرصيد. لكن بعض الأحكام ذهب إلى المكس مقرراً عدم توافر جرعة النصب فى هذه الحالة، لأن الشيك لايمدو أن يكون كذباً مكتوباً، واصدار شيك بدون رصيد لايكنى للعقاب على جرعة النصب إذا لم تتوافر الطرق الاحتيالية المؤيدة للكذب. وفى هذا المعنى قررت محكمة النقض أن ومجرد تقديم الشيك الذى لا يقابله رصيد قائم، والاستيلاء على قيمة هذا الشيك ليس فى ذاته جرعة معاقباً عليها، بل يجب أن يكون مصحوباً بطرق احتيالية»، نقض ٢٠ ديسمبر ١٩٣٧، مجموعة التراعد، جـ ٤، رقم ١٩٣٧، ص ١٢٠.

على الأوراق التي تدخل في اطار هذا التعريف.

أولا: تعريف الشيك:

لم يعرف قاتون العقوبات الشيك الذى يحميه، ولم يتضمن نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات أى إحالة إلى القانون التجارى فى هذا الخصوص. ولم يعرف القانون التجارى بدوره الشيك، بل إنه لم يستعمل حتى اصطلاح الشيك فى نصوصه، وإنما عبر عنه فى المادة ١٩١ من قانون التجارة «بالحوالة المستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها» (١).

وقد تعددت تعريفات الفقهاء للشيك، وإن كانت تدور كلها حول معنى واحد هو اعتبار الشيك محرراً مكتوباً وفق أوضاع معينة يقوم مقام النقود فى الوفاء. لذلك يكن تعريف الشيك بأنه «محرر بواسطته يصدر الساحب أمراً إلى المسحوب عليه بأن يدفع بجرد الاطلاع مبلغاً معيناً إلى المستفيد أو لأمره»(١).

من التعريف السابق يتضع أن الشيك يفترض قيام علاقة بين ثلاثة أطراف هم: الساحب وهو من يصدر الشيك ويوقع عليه؛ والمسحوب عليه وهو من يلتزم بدفع المبلغ المحدد في الشيك؛ والمستفيد وهو من يصدر الشيك لمصلحته، والفرض أن يكون المستفيد هو الساحب، لكن قد يكون المستفيد هو الساحب نفسه إذا سحب شيكاً لمصلحته كوسيلة لقبض كل أو بعض المبالغ التي له في ذمة المسحوب عليه.

 <sup>(</sup>١) وهذا هو جوهر الشيك؛ أما اصطلاح وشيك» فهر أجنبى الأصل، استعمله المشرع الجنائى
 لأول مرة فى سنة ١٩٣٧ عند وضع نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات.

<sup>(</sup>٢) عرفت الماة الأولى من مشروع قانون تنظيم اصدار الشيك وتداوله الذى أعد فى مصر سنة المملا الشيك بأنه ومحرر يتضمن أمرأ غير معلق على شرط ولامضاف لأجل موجه إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ محدد للمستفيد من حساب الساحب لدى المسحوب عليه. ولا يعتبر المحرر شيكاً إلا إذا كان مسحوباً على بنك مسجل لدى البنك المركزى».

ويتضمن الشيك بعض البيانات يلزم ترافرها كى يعتبر الصك شيكاً. ولم يحدد القانون المصرى هذه البيانات على سبيل الحصر، ولذا يرجع فى تحديدها إلى أحكام الكمبيالة، بما لايتعارض مع طبيعة الشيك، وإلى العرف التجارى، وما استقر عليه العمل فى البنوك.

### ثانيا : أنواع الشيكات :

إذا ثبت للصك وصف الشيك، شملته الحماية الجنائية، لأن نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات استعمل لفظ الشيك مطلقاً من كل قيد، عما يقتضى تطبيقه على كل أنواع الشيكات.

والغالب أن يصدر الشيك لأمر المستغيد، لكنه قد يكون إسمياً أو لحامله. ولا أهمية للغة التي حرر أو وقع بها الشيك. وتشمل الحماية الجنائية الشيك المسطر، والشيك المعتمد اعتماداً معاصراً لسحبه. لكن بعض الشيكات أثار التساؤل حول طبيعته، ومن ثم حول مدى اسباغ الحماية الجنائية المقررة للشيك عليها. وأهم هذه الشيكات ما يسمى الشيكات السياحية والشيكات البريدية.

#### أ - الشيكات السياحية:

الشيك السياحى عبارة عن أمر تصدره مؤسسة مصرفية إلى فروعها فى بلاد مختلفة من العالم بغرض تمكين المستفيد منه من قبض قيمته فى البلد الذى يوجد فيه بعد التوقيع عليه لدى المسحوب عليه. والغرض من اصدار هذه الشيكات هر تمكين المسافر من الحصول على النقود التى تلزمه فى الخارج، دون أن يضطر إلى حمل هذه النقود معه فتتعرض لمخاطر ضياعها أو سرقتها.

وقد ثار خلاف في الفقه حول تكييف الشيك السياحي، وما إذا كان يعتبر من الشيكات العادية التي تشملها الحماية الجنائية. فذهب رأى إلى انكار وصف

الشيك على الشيك السياحى لعدم اختلاف الساحب عن المسحرب عليه فيه، فأمر الدفع يصدر من المؤسسة لفروعها التى ليست لها ذاتية مستقلة عنها، بينما الشيك يفترض اختلاف شخص الساحب عن شخص المسحرب عليه، يضاف إلى ذلك أن الشيك السياحى لايمكن تداوله، لأنه لايصرف إلا لحامله الذى يوقع عند استلام قيمته، ومن ثم لايمكن أن تتعلق به الثقة التى يحميها المشرع بتجريم اعطاء شيك بدون رصيد. وترتيباً على ذلك يذهب هذا الرأى إلى اعتبار الشيك السياحى سندا إذنيا أو خطاب اعتماد وليس شيكاً بالمعنى الذى يقصده المشرع الجنائي.

لكن الرأى الفالب فى الفقه يذهب إلى اضفاء وصف الشيك على الشيكات السياحية، حتى إذا كانت صادرة من مؤسسة مالية إلى فروعها فى الخارج، اذ يجب الاعتراف بنوع من الذاتية والاستقلال لهذه الفروع، بحيث إذا سحب إحداها شيكات على الأخرى، وجب اعتبار هذه الشيكات كما لر كانت مسحوبة بين شخصين منفصلين لكل منهما ذمة مالية. كما أن قابلية الشيك للتداول ليست هى المعلة الوحيدة لتجريم اصداره بدون رصيد، لأن هذا التجريم يهدف أولاً إلى حماية المستفيد الذى يصدر الشيك لمصلحته. هذا فضلاً عن أن النصوص المقررة للحماية الجنائية للشيك لم تفرق بين أنواع الشيكات، بل جاءت عامة، عا يفيد سربانها على كافة أنواع الشيكات. وأخيراً فإن للشيك السياحي فوائد عملية، وهو يؤدى وظيفة اقتصادية، لاتقل في أهميتها عن وظيفة الشيك العادى، ومن ثم تتعلق به ثقة من يستعمله، وهي ثقة يتعين حمايتها بتجريم اعطاء شيك سياحي لايقابله رصيد لدى المسحوب عليه. وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأى، الذى نؤيده، وقررت أن «الشيك السياحي إذا حمل توقيعين لم يعد بينه وبين الشيك العادى فارق (١)».

<sup>(</sup>١) نقض ١٩ مايو ١٩٦٩، مجموعة النقض، السنة ٢٠، رقم ١٤٣، ص ٧١١.

#### ب - الشيكات البريدية :

الشيك البريدى هو صك بواسطته يسترد الساحب رصيده الدائن من حساب مفتوح لدى هيئة البريد فى أى وقت يشاء. وقد يسحب الشيك البريدى لمصلحة صاحب الحساب أو لمصلحة غيره، وهو غير قابل للتحريل أو التظهير.

وقد ثار خلاف فى الفقد حول تكييف الشيك البريدى، وما إذا كان يعتبر من الشيكات التى يسبغ عليها المشرع الحماية الجنائية. فذهب رأى إلى انكار وصف الشيك على الشيك البريدى، لأنه غير قابل للتداول ولايعدو أن يكون مجرد طلب استرداد مبلغ إذا كان محرراً لمصلحة صاحب الحساب، أو توكيل بالقبض إذا كان محرراً لمصلحة غيره.

وذهب رأى آخر إلى اضفاء وصف الشيك على الشيكات البريدية، إذ تتوافر لها جميع مقومات الشيك، باعتبارها أوامر بالدفع لدى الاطلاع، وتصدر ببلغ نقدى محدد، موجهة إلى هيئة البريد باعتبارها مسحوباً عليه. ويحقق الشيك البريدى فوائد عملية، وتتعلق به ثقة من يستعملونه، وهى ثقة يتعين حمايتها باعتبارها علة تجريم اعطاء شيك بدون رصيد. وقد رأينا أن قابلية الشيك للتداول ليست هى علة تجريم الشيك، وانعدامها لاينغى بالتالى عن الصك وصف الشيك.

وقد حسم المشرع هذا الخلاف وانحاز إلى الرأى الثانى بمقتضى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بنظام البريد، فالمادة ٣٣ من هذا القانون تنص على أنه وتسرى على الشيكات البريدية أحكام المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات». وبذلك اعتبر المشرع الشيك البريدى شيكا من ذات طبيعة الشيكات التى تعاقب المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على إصدارها بدون رصيد.

## المطلب الثانى شروط صحة الشيك

هذه الشروط شكلية وموضوعية، وهى تتعلق بالشيك ذاته، فلا يجوز البحث عن شروط صحة الشيك في العلاقات القانونية السابقة على اصداره لأنها خارجة عنه. ويعبر عن ذلك بأن الشيك عمل قانوني مجرد عن العلاقة القانونية التي أدت إلى اصداره. يترتب على ذلك أن أسباب البطلان التي تلحق بالعلاقات القانونية السابقة على اصدار الشيك لا تأثير لها على صحة الشيك ذاته. ونعرض فيما يلى للشروط الموضوعية والشكلية لصحة الشيك.

### أولا: الشروط الموضوعية:

الشروط الموضوعية هي الشروط التي تقررها القواعد العامة لصحة التزام الساحب بقيمة الشيك، وهي الرضاء الصحيح الذي يتطلب توافر الأهلية وانتفاء عيوب الرضا، والمحل والسبب.

وانتفاء الرضاء الصحيح يؤدى إلى بطلان التزام الساحب بدفع قيمة الشيك، فيستطيع الساحب أن يدفع الدعوى المدنية المقامة ضده لمطالبته بقيمة الشيك ببطلان التزامه. لكن لاتأثير لبطلان الالتزام المدنى بالوفاء فى الدعوى الجنائية المقامة ضد الساحب عن جرعة اعطاء شيك بدون رصيد، مالم يترتب على انعدام الرضا أو عدم صحته نفى ماديات الجرعة أو القصد الجنائي لدى الساحب.

ومحل الالتزام الثابت في الشيك هو المبلغ الذي تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون في محل الالتزام. أما سبب الشيك فهو كامن فيه ذاته باعتباره عملاً قانونياً مجرداً، ويترتب على ذلك أنه لايجوز البحث عن سبب اصدار الشيك أو اثبات انتفاء أحد شروط صحة السبب متى ثبت أن الشيك قد سحب دون أن

یکون له رصید<sup>(۱)</sup>.

### ثانيا: الشروط الشكلية:

الشروط الشكلية للشيك تتوافر إذا كان مكتوبا، وتضمن بيانات معينة تكسب الصك صفة الشيك.

#### أ- وجرب أن يكون الشيك مكتوباً:

يشترط فى الشيك أن يكون مدوناً بالكتابة، فالقانون لايعرف الشيك «الشفوى». لذلك لايعد شيكاً الأمر الصادر هاتفياً من شخص إلى بنك يتعامل معه بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر، ولا يمكن نسبة الجريمة إلى من أصدر هذا الأمر إذا تبين عدم وجود رصيد له لدى البنك.

لكن لايشترط أن يكون الشيك مكتوباً على غاذج معينة معدة من البنك لهذا الغرض. فمتى حرر الشيك على أى ورقة واستوفى البيانات التى تجعل له مظهر الشيك كان محلاً للحماية الجنائية. واذا كان العمل يجرى على أن يكون سحب الشيكات على غاذج مطبوعة ومعدة سلفاً من قبل البنك المسحوب عليه، فإنه ليس هناك ما يحول من الناحية القانونية دون قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ولو كان الشيك محرراً على ورقة عادية (٢).

ولا عبرة باللغة التى كتب بها الشيك، كما لا يشترط أن يكون التوقيع عليه بذات اللغة التى حرر بها مضمون الشيك. وقد يكتب الشيك بخط اليد أو على

<sup>(</sup>۱) وقد استقرت على ذلك أحكام محكمة النقض فيما يتعلق بسبب اصدار الشيك الذي لايؤثر في المسؤولية الجنائية ولايعتد به إلا عند المطالبة المدنية بقيمة الشيك. راجع على سبيل المثال نقض ۱۹ فيراير ۱۹۵۸، مجموعة القواعد ، ج ۷، رقم ۵۶۱، ص ۱۹۶۹، ص ۱۹۹۹، المسنة ۱۹۹۸، ص ۱۹۰۸؛ ۲۳ نوفمبر ۱۹۷۰، السنة ۱۲، رقم ۲۷۳، ص ۲۰۰۸؛ ۲۳ نوفمبر ۱۹۷۰، السنة ۲۲، رقم ۲۷۳، ص ۲۷۳،

 <sup>(</sup>۲) راجع نقض ۱۹ يونيه ۱۹۵۷، مجموعة النقض، السنة ۸، رقم ۱۸۷، ص ۱۹۲؛ وفيه قررت المحكمة أنه ولايشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على نموذج مطبوع، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب.

الآلة الكاتبة، وقد يحرر بخط الساحب أو بخط غيره بشرط أن يحمل توقيع الساحب أو ختمه أو بصمته.

#### ب - وجرب احتواء الشبك على بيانات معينة:

لم يحدد القانون المصرى البيانات الالزامية فى الشبك، ولذلك يرجع فى تحديدها إلى أحكام الكمبيالة بما لا يتعارض مع طبيعة الشيك ووظيفته، وإلى العرف المصرفى. وبالنظر إلى طبيعة الشيك ووظيفته وما استقر عليه العرف، يمكن القول بأن البيانات التى يلزم توافرها لاضفاء صفة الشيك على الصك هى:

۱- أمر بالدقع لدى الاطلاع : هذا الأمر الذى يصدر من الساحب إلى المسحوب عليه لمصلحة المستفيد هو جوهر الشيك. وينبغى أن يكون الأمر غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل حتى يكون واجب التنفيذ لدى الاطلاع، وحتى لايتحول الشيك عن وظيفته كأداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع ويصبح أداة التمان.

۲- تعيين المسحوب عليه : وهو من يوجه إليه الأمر بالدفع ويلزمه الوفاء عبيلغ الشيك. ويتطلب بعض القوانين أن يكون المسحوب عليه بنكا، لكن القانون المصرى لايشترط ذلك، وان كان العمل قد جرى على سحب الشيكات على البنوك.

7- تحديد مبلغ الشيك: وهر محل التزام المسحرب عليه بالوفاء. ويلزم أن يكون محل الشيك مبلغاً من المال محدداً على سبيل القطع، وإلا فقدت الورقة وصف الشيك. ويلزم توافر هذا البيان قبل تقديم الشيك إلى المسحوب عليه، لذلك لايبطل الشيك إذا حرر دون تحديد مبلغه، متى استوفى هذا البيان قبل تقديمه إلى المسحوب عليه بمعرفة المستفيد، ويعتبر الساحب قد فوض المستفيد فى وضع بيان قيمة الشيك قبل تقديم (١).

<sup>(</sup>۱) نقض ۲۵ أبريل ۱۹۷۱، مجموعة النقض، السنة ۲۲، رقم ۹۰، ص ۳۳۳؛ ۱۰ مارس ۱۹۷۲: السنة ۲۵، رقم ۵۵، ص ۲۷٤؛ ۲ أكتوبر ۱۹۷۸، السنة ۲۹، رقم ۱۳۸، ص ۱۳۱۰.

2- تحديد المستفيد : هو من صدر الشيك لمصلحته ويجب تعيينه بشكل محدد، سوا كان معيناً بالاسم أو صدر الشيك لأمره أو لحامله. وإذا صدر الشيك خلوا من تحديد المستفيد، أعتبر الشيك لحامله، فلا يترتب على خلوه من هذا البيان بطلاته أو انحسار الحماية الجنائية عنه اذا ثبت عدم وجود رصيد له.

8- تاريخ تحرير الشيك : هذا البيان له أهمية في حساب التقادم، وتحديد أهلية أو سلطة الساحب في اصدار الشيك، كما أنه المرجع الذي يعتد به لتحديد لحظة توافر الرصيد. وتاريخ تحرير الشيك هو تاريخ استحقاقه، لأن الشيك أداة وفاء يستحق لحظة تحريره. ولايبطل الشيك إذا خلا من تاريخ تحريره، ويفسر خلوه من التاريخ على أن الساحب قد فوض المستفيد في وضع التاريخ، فتقرم الجرية إذا ثبت عدم وجود الرصيد في التاريخ الذي وضعه المستفيد، ولو دفع الساحب بأن الشيك لم يكن يحمل تاريخاً وقت تسليمه إلى المستفيد.

۱- توقيع الساحب: يجب أن يتضمن الشيك توقيع الساحب، ويعد هذا التوقيع أهم بيانات الشيك، وبدونه لايكون للورقة أى قيمة ولا يؤبه بها فى التعامل. وينبغى أن يكون التوقيع بخط الساحب سواء كان باللغة التى حرر بها الشيك أو بلغة غيرها. وإذا كان الساحب لايستطيع التوقيع، أمكنه وضع ختمه أو بصمته على الشيكات توكيلاً بصمته على الشيكات توكيلاً عاماً أو خاصاً بشيك معين. وإذا كان يلزم وجود أكثر من توقيع على الشيك حتى يدفع المسحوب عليه قيمته، فإن نقص أحد هذه التوقيعات لاينغى عن الورقة وصف الشيك في خصوص الحماية الجنائية.

وفيما عدا البيانات المتقدمة، لايلزم إضافة أى بيان آخر لاتفرضه طبيعة الشيك. لكن قد يلجأ الساحب إلى ذكر بيانات أخرى، فلا يترتب عليها بطلان الشيك، متى كانت لا تتناقض مع طبيعته، ولاتخرجه عن وظيفته باعتباره أداة

وفاء بمجرد الاطلاع. من هذه البيانات ذكر لفظ «الشيك» أو مكان سحبه أو الوفاء لهجرد الاطلاع.

### المطلب الثالث

### أثر تخلف شروط صحة الشيك في المسؤولية الجنائية

يثور التساؤل عن أثر تخلف شرط من شروط صحة الشيك فى المسؤولية عن جرية اعطاء شيك بدون رصيد. فإذا ثبت أن الشبك الذى ليس له رصيد معيب لتخلف أحد شروط صحته، فهل بعاقب مصدره باعتباره مرتكبا لجرية اصدار شيك بدون رصيد، أو يفلت من العقاب لأن الصك يفتقد وصف الشيك الذى يعد ركنا فى هذه الجريمة؟. بعبارة أخرى هل الشيك المعاقب على اصداره بدون رصيد هو الشيك الذى يعنيه القانون التجارى وينظم أحكامه، أم أن هناك مدلولاً جنائياً للشيك يختلف عن مفهوم الشيك فى القانون التجارى؟

يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن المرجع في تحديد ما إذا كانت الورقة تعتبر شيكاً أو لا تعتبر كذلك هو القانون التجارى الذى هو موضع التنظيم الأصلى للشيك. ويقرر أنصار هذا الرأى أن سكوت المشرع الجنائى عن تحديد معنى الشيك المعاقب على سحبه بدون رصيد يشير إبتداءً إلى أن المشرع لم يقصد فى هذه الناحية معنى خاصاً، بل قصد معنى الشيك كما هو مقرر فى القانون التجارى، أى بوصفه أداة للوفاء بمجرد الاطلاع. ومقتضى هذا الوصف أن يستكمل المحرر منذ سحبه الشروط الشكلية التى يتطلبها القانون لصحته. والنتيجة المترتبة على هذا الرأى هى أن مفهوم الشيك فى قانون العقوبات يتحد مع مفهومه فى القانون التجارى، بحيث إذا بطل الشيك كورقة تجارية، استحال العقاب على إصداره إذا تبن أنه لايقابله رصيد.

<sup>(</sup>١) نقض ١٩ يونيه ١٩٥٧، مجموعة النقض، السنة ٨، رقم ١٨٧، ص ١٩٢.

لكن الرأى الغالب فى الغقه يذهب إلى أن المحرر يعتبر شيكاً من وجهة نظر قانون العقوبات متى كان له مظهر الشيك، ويعنى ذلك أن مدلول الشيك فى قانون العقوبات يختلف عن مفهومه الذى يستخلص من نصوص القانون التجارى المنظمة للشيك. ويرى بعض الفقه أن عدم استجماع الشيك لشروط صحته لايجرده من قيمته القانونية، فيظل معتبراً شيكاً وتسرى على ساحبه عقوبة الشيك بدون رصيد، لأن المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لاتفرق بين الشيك الصحيح والشيك المعيب. لذلك يكفى للعقاب أن تكون الورقة شيكاً، وأن تدل بظاهرها على أنها أداة وفاء، وأن يكون مفهوماً بين الطرفين أنها كذلك.

وقد استقر قضاء محكمة النقض فى فرنسا ومصر على أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه يستحق الأداء بمجرد الاطلاع، وكان قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات (١١).

ونحن نؤيد الاتجاه الثانى الذى يعتبر جريمة اصدار شبك بدون رصيد متوافرة رغم خلو الشبك من بعض بياناته الإلزامية أو تخلف شرط من شروط صحته المرضوعية. ونستند فى تأييدنا لهذا الاتجاه إلى ذاتية القانون الجنائى فى تحديده لمدلول بعض المصطلحات التى تنتمى إلى فروع القانون الأخرى حين يسبغ حمايته عليها، لاختلاف وظيفة القانون الجنائى عن وظيفة غيره من القوانين الأخرى. وفى خصوص الشبك تختلف غاية تنظيمه فى القانون التجارى عن الغاية التى

<sup>(</sup>۱) نقض جنائى فرنسى ٨ أكتوبر ١٩٤٠، سيرى ١،١٩٤٢، ص ١٤٩ تعليق هيجنى؛ نقض مصرى، ٢٥ أبريل ١٩٩١، مجموعة النقض، السنة ٢٧، رقم ٩٠، ص ١٣٦٦؛ ١٨ ديسمبر ١٩٨٠، السنة ٣٦، رقم ٢١٤، ص ١٩٠٧، كما استقر القضاء اللبناني على أنه لا عبرة بخلو الشبك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشبك فسحيه المدين كشبك وقبله الدائن بهذه الصفة. وعلى هذا المعنى استقر القضاء الكويتى. راجع في التقصيل مؤلفنا الحماية الجنائية للشبك، السابقة الإشارة إليه ص ٢١ وما بعدها.

يستهدفها القانون الجنائى حين يجرم اصداره بدون رصيد، ومن شأن اختلاف الغاية أن يتحدد مفهوم الشيك فى القانون الجنائى على نحو لايتطابق حتما مع معناه فى القانون التجارى.

كما نستند فى تأييد هذا الاتجاه إلى المنطق الذى يفرض عدم مكافأة من يستغل علمه بقواعد القانون التجارى المنظمة للشيك فى الحصول على أموال الناس عن طريق التدليس والغش. فتطلب استكمال الشيك الموجب للعقاب اذا صدر بدون رصيد لشروط صحته فى القانون التجارى من شأنه أن يؤدى إلى إفلات المتهم من العقاب، لأن الساحب سئ النية الذى يستغل علمه بأحكام القانون التجارى، يستطيع إغفال ذكر بعض البيانات الالزامية فى الشيك اعتماداً على جهل المستفيد أو عدم يقظته، ومن ثم يفلت من المسؤولية عن جرعة اصدار شيك بدون رصيد، إذا اعتبرنا أن الصك الخالى من هذه البيانات يتجرد من صغة الشيك. ولاشك فى أن تطلب صحة الشيك طبقاً لأحكام القانون التجارى يؤدى إلى تفويت الغاية من الحماية الجنائية للشيك وهى ضمان ثقة المتعاملين فى الورقة التى يكون لها هذا الخماية الجنائية للشيك وهى ضمان ثقة المتعاملين فى الورقة التى يكون لها هذا المطهر، ويخالف روح التشريع الجنائى ذاته.

لكل ما تقدم نرى مع الاتجاه الغالب فى الفقه أن الشيك الذى يفتقد بعض شروط صحته يظل مع ذلك شيكاً فى المدلول الجنائى، ويعاقب على اصداره بدون رصيد، إذا توافر له الحد الأدنى من البيانات الذى يجعل له «مظهر» الشيك. فعدم استكمال الشيك لشروط صحته، لا يمنع من اعتباره شيكاً من وجهة النظر الجنائية، بحيث يستحق ساحبه عقوبة جريمة اصدار شيك بدون رصيد. ويعنى ذلك أن «الشيك الجنائى» هو ذلك الصك الذى، رغم بطلانه فى نظر القانون التجارى لعيب شكلى، يرتب المسؤولية الجنائية إذا صدر بدون رصيد، أو هو الصك الذى يتوافر به الحد الأدنى من البيانات التى تجعل له «مظهر» الشيك الذى ينظمه القانون التجارى، بحيث يثبت له هذا الوصف فى صدد تطبيق النصوص التى تقرر الحماية التجارى، بحيث يثبت له هذا الوصف فى صدد تطبيق النصوص التى تقرر الحماية

الجنائية للشيك كورقة تجارية (١١).

مفاد ما تقدم أنه يشترط للعقاب على جرعة اصدار شيك بدون رصيد أن يكون المحرر له مظهر الشيك. ولايثبت له هذا المظهر إلا بتوافر الحد الأدنى من البيانات التى تجعله كذلك. فإذا تخلف بيان من هذه البيانات، انتفى عن المحرر وصف الشيك سواء بالنسبة للقانون التجارى أو بالنسبة للنصوص المقررة للحماية الجنائية للشيك. ويعنى ذلك أن العيوب التى تلحق بالشيك يختلف تأثيرها بحسب نوعها، فمنها ما يترتب عليه فقدان الورقة وصف الشيك مطلقاً، ومنها ما يؤدى إلى فقدان الورقة وصف الشيك مطلقاً، ومنها ما يؤدى وجهة نظر القانون الجنائي الذي يحميها بوصفها كذلك.

### أولا: أسباب انتفاء وصف الشيك:

ينتغى وصف الشيك عن المحرر اذا كان مظهره لايدل على أنه شيك، أى اذا كان ظاهره لايجعله صالحاً لأن يكون أمراً بالدفع لدى الاطلاع. فإذا كان مظهر المحرر لايدل على أنه من الشيكات، بحيث يستطيع الشخص العادى أن يتبين حقيقته، فإن حماية القانون لاتنصرف إليه، ولايعاقب من يستولى على مال الغير بمثل هذا المحرر باعتباره مرتكبا لجرية اصدار «شيك» بدون رصيد. ففي هذه الحالة لايوجد الشيك الذي يسبغ القانون حمايته عليه، والذي يعد وجوده ركنا في جرية اصدار شيك بدون رصيد.

وتطبيقاً لذلك لايعد شيكاً الأمر الصادر شفاهة من شخص إلى بنك بدفع

<sup>(</sup>۱) سبق أن رأينا أن بطلان المحرر الاينع من العقاب على تزويره متى كان للمحرر الباطل مظهر المحرر الصحيح، وأن الحجز الباطل لا ينفى جرعة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً؛ وأن بطلان الرهن لايحول دون العقاب على جرعة اختلاس الأشياء المرهنة. وسنرى أن بطلان عقد الأمانة لايحول دون قيام جرعة خيانة الأمانة. ويرجع ذلك إلى اختلاف غاية التنظيم القانوني باختلاف فرع القانون الذي يختص بهذا التنظيم، وهو ما يبرر الاعتراف للمصطلح الواحد بمدلول في فرع معين من فروع القانون، ويمدلول آخر قد يتسع أو يضيق في فرع غيره.

مبلغ من النقود إلى شخص آخر لانعدام المحرر المكتوب. ولايعد المحرر شيكاً إذا لم يحمل توقيع الساحب، أو إذا لم يتضمن اسم المسحوب عليه، أو إذا أغفل تحديد المبلغ الواجب دفعه، أو كان الأمر بالدفع معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل، أو احتوى المحرر على تاريخين مختلفين.

فإذا خلا المحرر من بيان من البيانات السابقة، فقد وصف الشيك وانتفى عنه مظهر الشيك، ومن ثم لاتقوم جرعة اصدار شبك بدون رصيد، اذا ثبت عدم وجود الرصيد وقت اصدار هذا المحرر.

### ثانيا: ثبوت وصف الشيك الجنائى:

اذا كانت الورقة تتضمن أمراً غير معلق على شرط، بوفاء مبلغ معين من النقود، صادر إلى مسحوب عليه معين، ومتضمنة توقيع الساحب، ثبت لها وصف الشيك، وكانت صالحة لأن تقوم بها جرعة اصدار شيك بدون رصيد، إذا لم يكن لها رصيد وقت اصدارها. ويكون لهذه الورقة وصف الشيك لأنها تحتوى على الحد الأدنى من البيانات التى توفر لها «مظهر» الشيك، وتجعل من يطلع عليها يعتقد في كونها شيكاً ويتعامل بها على هذا النحو. وهذا المظهر يكفى لكى يثق المتعامل في الورقة على أنها من الشيكات التى يسبغ عليها المشرع الجنائي حمايته، دوغا خطأ يمكن نسبته إليه.

أما إذا خلت الورقة من أى بيان آخر، أو تخلف أحد شروط صحتها الموضوعية، فليس من شأن ذلك نفى صغة الشيك عنها وفقا للمفهوم الجنائى. وتطبيقاً لذلك لاينتفى وصف الشيك اذا حرر على ورق عادى، أو إذا لم يذكر فى الورقة لفظ «شيك» أو إذا أخر تاريخه، أو إذا لم يتضمن اسم المستفيد، أو إذا لم يذكر فيه مكان السحب. وإذا تخلف أحد الشروط المرضوعية لصحة الشيك كعمل قانونى، فلا أثر لذلك على وجود الشيك وصحته، ومن ثم يعاقب على سحبه دون

رصيد، لأن الشيك عمل قانونى مجرد لاتنعكس عليه العيوب التى تشوب العلاقة بين أطرافه. وتطبيقاً لذلك يعاقب على جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، ولو كان سحب الشيك لتسوية دين قمار أو لدفع رشوة أو كانت العلاقة التى أنشئ لتسويتها ذات سبب غير مشروع أيا كان.

# المبحث الثانى الركن المادى

السلوك الاجرامى الذى يحقق الجريمة من الناحية المادية يتمثل فى اعطاء شيك لا يمكن للمستفيد منه تحصيل قيمته لسبب يرجع إلى الساحب، ويتمثل هذا السبب فى أحد أمور ثلاثة هى : عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، أو استرداد كل أو بعض الرصيد بعد اعطاء الشيك، أو اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

ما تقدم يتضع أن الركن المادى لجريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتحلل إلى عنصرين هما: اعطاء الشيك وعدم امكان استيفاء قيمته بفعل الساحب(١١).

# المطلب الأول اعطاء الشيك

اعطاء الشيك يعنى تسليمه إلى المستفيد. وتسليم الشيك للمستفيد يكون بخروجه إرادياً من حيازة الساحب أو من يمثله ودخوله فى حيازة المستفيد أو من يقوم مقامه، وهو ما يفيد طرحه للتداول. وهذا التحديد لفعل الاعطاء يقتضى استبعاد الحالات التى لايتحقق فيها، ثم حصر الحالات التى يعد فيها خروج الشيك من حيازة الساحب محققا لمعنى الاعطاء الذى يعد عنصراً فى الركن المادى للجريمة.

<sup>(</sup>۱) في تحديد عناصر الركن المادي لجرعة اعطاء شيك بدون رصيد، راجع نقض ٢ أكتوبر ١٩٧٨، مجموعة النقض، السنة ٢٩، رقم ١٩٧٨، ص ١٩٦٠.

### أولا: الأفعال التي لايتحقق بها اعطاء الشيك:

لايعد اعطاءً للشبك تقوم به ماديات الجرعة الأفعال التالية :

أ - إعداد الشيك عل بياناته والتوقيع عليه. وبصفة عامة بعد كل ما يسبق عملية طرع الشيك للتداول بتسليمه إلى المستفيد من قبيل الأعمال التحضيرية التي لاعقاب عليها<sup>(١)</sup>. فالقانون يعاقب من «أعطى» شيكاً ولايعاقب على مجرد انشاء الشيك. يترتب على ذلك أن عرض الشيك على المستفيد دون نقل حيازته الفعلية إليه، لايكفى لتحقيق معنى الاعطاء الذي يُقصده القانون. ويظل الشيك في حيازة الساحب مادامت سيطرته عليه مستمرة.

ب - تظهير الشيك بعرفة المستفيد لايدخل في معنى الاعطاء، ولو لم يكن للشيك المظهر رصيد. فالقانون لايعاقب إلا على اعطاء الشيك دون تظهيره (٢٠). هذا فضلاً عن أن الاعطاء هو الذي يحقق طرح الشيك للتداول، لذلك يعد كل تصرف لاحق على عملية طرح الشيك للتداول خارجاً عن كيان الجرية. وترتيباً على ذلك لايرتكب المظهر جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، ولو كان سئ النية يعلم بعدم وجود الرصيد.

 ج - لايدخل في معنى الاعطاء قيام الساحب بتحرير الشيك لمصلحة نفسه، وتقديمه إلى المسحوب عليه، رغم علمه بعدم وجود الرصيد. فالشيك في هذا الفرض لايطرح للتداول، طالما ظل في حيازة الساحب ولم يقم بتظهيره إلى غيره، ومن المسلم به أن الجرعة لاتقوم إلا بتسليم الشيك للمستفيد بما يفيد طرحه للتداول.

 خروج الشيك من حيازة الساحب رغم ارادته لا يحقق معنى الاعطاء الذى تقوم به ماديات الجرعة. ويكون خروج الشيك غير إرادى إذا فقده الساحب أو سرق منه أو خرج من حوزته جبراً عنه أو نتيجة لتصرف مشوب بالفش. يترتب على ذلك أن الساحب لايسأل جنائياً في هذه الفروض، لإنتفاء التسليم الإرادي للشيك، ومقتضاه أن يكون طرح الشيك للتداول ثمرة لنشاط الساحب (٣).

<sup>(</sup>١) تقض ٢٢ توقمبر ١٩٦١، مجموعة النقض، السنة ١١، رقم ١٥٥، ص ٨١١. (٢) ولا يجوز قياس التظهير على الاعطام، لأنه لا مجال للقياس في التجريم.

<sup>(</sup>٣) تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن الأصل أن اعطاء الشيك بتسليمه إلى المستفيد إنا يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته، بحيث تنصرف ارادة الساحب إلى التخلى عنَّ حيازة الشبك. فاذا انتفت الارادة لسرقة الشبك من الساحب أو فقده أو تزويره=

ه - الاتفاق بين الساحب والمستفيد على تحرير الشيك وكتابته فعلاً لا يعد اعطاء للشيك، إذا لم يكن قد تم تسليمه بعد إلى المستفيد. فالشيك قبل تسليمه يكون فى حوزة الساحب يستطيع أن يلفيه أو يتلفه. كما أن كتابة الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التى لا عقاب عليها بدون نص خاص، ولو كان ذلك بناء على اتفاق بين الساحب والمستفيد.

# ثانياً: الأفعال التي يتحقق بها اعطاء الشيك:

يكفى لقيام الركن المادى باعطاء الشيك أن يكون خروجه من حيازة الساحب اراديا ونهائيا، بحيث تنتهى سيطرته الفعلية عليه. فبهذا الخروج الإرادى والنهائى يتحقق طرح الشيك للتداول، كما يتضع من الصور التالية :

أ - يتحقق اعطاء الشيك إذا سلمه الساحب إلى وكيله طالباً منه تسليمه إلى المستفيد، لأن سيطرة الساحب على الشيك تنتهى بهذا التسليم الإرادى والنهائى من جانبه، ولو لم يكن الوكيل قد سلمه بعد إلى المستفيد. ولا يجوز القول في هذه الحالة بأن الوكيل يمثل الموكل، ومن ثم يعتبر الشيك كأنه لا يزال باقياً في حوزة الساحب، لأن القانون يكتفى بالتسليم المادى للشيك الذى يخرجه من حوزة الساحب على وجه يفيد تخليه نهائياً عنه، وهو ما يستفاد من تسليمه للوكيل بغرض اعطائه للمستفيد.

ب - يتحقق اعطاء الشيك إذا سلمه الساحب أو وكيله إلى المستفيد أو إلى وكيله، مادام أن تسليمه وكيله، فسواء أن يكون تسليم الشيك قد تم للمستفيد أو لوكيله، مادام أن تسليمه لوكيل المستفيد قد حصل على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل (١).

ج - يعد اعطاءً للشيك قيام الساحب بإرساله إلى المستفيد عن طريق

<sup>=</sup> عليه، انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء، نقض ١ مارس ١٩٧١، مجموعة النقض، السنة ٢٢، رقم ٤٤، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>١) نقض ٢٧ مايو ١٩٥٨، مجموعة النقض، السنة ٩، رقم ١٤٩، ص ٥٨٢.

البريد، ويجرد هذا الإرسال يتم الركن المادى للجرعة. ولا يغير من هذا الحكم اعتبار الرسالة باقية على ملك المرسل إلى أن يتسلمها المرسل إليه، لأن القانون يكتفى بالخروج المادى للشيك الذى ينهى سبطرة الساحب الفعلية عليه، وهو ما يتحقق عناولته للمستفيد أو بإرساله إليه عن طريق البريد.

واعطاء الشيك باعتباره سلوكاً يحقق ماديات الجريمة يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات، ويقع عبء هذا الاثبات على عاتق سلطة الادعاء التي يتعين عليها أن تدلل على واقعة خروج الشيك من حوزة الساحب وطرحه للتداول. لكن إذا ادعى الساحب سرقة الشيك أو فقده، أو تسليمه لآخر على سبيل الوديعة، أو تسليمه لوكيله طالباً منه عدم التصرف فيه دون موافقته أو إذنه، فعليه اثبات هذه الأمور.

### المطلب الثاني

استحالة استيفاء قيمة الشيك بفعل الساحب

لا يكفى لقيام الجرعة اعطاء الشيك، بل يلزم أن لا يتمكن المستفيد من استيفاء قيمته لسبب يرجع إلى الساحب. وقد حدد القانون صور فعل الساحب الذي عنع من صرف قيمة الشيك، وحصرها في ثلاث هي:

- ١- عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته.
- ٧- سحب الرصيد أو بعضه بعد اعطاء الشيك.
- ٣- أمر المسحرب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

ويلاحظ أن صور فعل الساحب التى تمنع صرف قيمة الشيك وردت فى القانون على سبيل الحصر . ويعنى ذلك أنه لايجوز القياس عليها أو تفسيرها تفسيراً موسعاً. لذلك يؤخذ على هذا التحديد أنه يضيق من نطاق الحماية الجنائية للشيك، إذ يستطيع الساحب أن يعطل صرف قيمة الشيك بتصرف لا يندرج تحت أى صورة منها، فيفلت من المسؤولية الجنائية. مثال ذلك أن يتعمد الساحب تحرير الشيك أو

التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه (١١). كما يلاحظ أن صور فعل الساحب الذي يمنع صرف قيمة الشبك تبادلية، فيكفى توافر إحداها لقيام الجرعة، لأن القانون لا يتطلب اجتماعها. ونعرض لهذه الصور فيما يلى:

### أولا : عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته :

الرصيد عبارة عن مبلغ من النقود يمثل ديناً للساحب في ذمة المسحوب عليه، قابل للتصرف فيه ومساو لقيمة الشيك. ويلزم في الرصيد أن يكون مبلغاً من النقود، أو أوراقاً تجارية إذا كان يترتب عليها وجود دين نقدى في ذمة المسحوب عليه وقت اعطاء الشيك. ويتطلب القانون أن يكون الرصيد موجوداً وقت تسليم الشيك إلى المستفيد، وأن يكون مستحق الأداء، وكافياً، وقابلاً للتصرف فيه. وتقوم الجرية إذا لم يوجد الرصيد، أو إذا كان غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.

#### أ - عدم وجود الرصيد:

يكون الرصيد غير موجود إذا كان الساحب غير دائن على الاطلاق للمسحوب عليه، فيكون الساحب قد أعطى المستفيد شيكاً لا يقابله رصيد لدى المسحوب عليه. لذلك تتحقق الصورة الرئيسية للجريمة إذا لم يكن للساحب وقت اعطاء الشيك لدى المسحوب عليه مبلغاً من النقود يجعله دائناً لهذا الأخير ديناً محققاً وقابلاً للسحب.

وعدم وجود الرصيد يثير التساؤل عن الوقت الذي يعتد به للتحقق من وجوده أو عدم وجوده. وقد اعتد القانون في ذلك بوقت اعطاء الشيك، وليس بوقت تقديم لاستيفاء قيمته من المسحوب عليه. فهو يعاقب «من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد

<sup>(</sup>١) كما لو تعمد تحرير الشيك على غير النموذج المعد لذلك رغم علمه بأن تعليمات المسحوب عليه قنع صرف الشيكات المحررة على قاذج تختلف عن النماذج التى أعدها لذلك، أو تعمد المغايرة في التوقيع عن غوذج توقيعه المعتمد لدى المسحوب عليه.

قائم» وقت الاعطاء . ويتفق هذا الحكم مع وظيفة الشيك وطبيعته، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، وهو ما يفترض وجود الرصيد لحظة تسليم الشيك إلى المستفيد. يترتب على ذلك أنه إذا انتفى الرصيد لحظة تسليم الشيك إلى المستفيد، قامت الجريمة، ولو وجد الرصيد بعد ذلك، بأن أصبح الساحب دائناً للمسحوب عليه قبل تقديم الشيك إليه لقبض قيمته. فالعبرة في تحقق الجريمة إنما تكون باستكمالها لأركانها وقت اعطاء الشيك، وليس وقت تقديمه إلى المسحوب عليه لاستيفاء قيمته.

ويكون الرصيد غير موجود حكماً إذا لم يكن قابلاً للسحب. فغى هذه الحالة يقابل الشيك رصيد حقيقى وقت تسليمه إلى المستفيد، لكن الرصيد يكون غير قابل للسحب. ويكون الرصيد غير قابل للسحب إذا كان دين الساحب فى ذمة المسحوب عليه غير محقق الوجود، لكونه معلقاً على شرط واقف لم يكن قد تحقق وقت اعطاء الشيك. كما يكون الرصيد غير قابل للسحب إذا كان دين الساحب فى ذمة المسحوب عليه مضافاً إلى أجل لم يكن قد حل وقت اعطاء الشيك؛ أو كان مبلغ الرصيد محجوزاً عليه لدى المسحوب عليه حجز ما للمدين لدى الغير، وكان الساحب يعلم بتوقيع الحجز وقت اعطاء الشيك؛ أو كان الساحب غير أهل للتصرف فى الرصيد لأى سبب من الأسباب، مثل الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو منعه من التصرف فى أمواله لاتهامه فى جرية من جراثم العدوان على المال العام (١).

#### ب - عدم كفاية الرصيد:

عدم كفاية الرصيد يستوى مع عدم وجوده مطلقاً، فتقوم الجرية إذا كان الرصيد غير كان، وعدم كفاية الرصيد يعنى أن للساحب مبلغاً من المال لدى المسحوب عليه أقل من المبلغ المحرر به الشيك، بحيث لا يستطيع المستفيد أن

<sup>(</sup>١) راجع المادة ٢٠٨ مكروا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية ، وراجع ما تقدم ص ١٩٩.

يحصل على كل قيمة الشيك. ولا أهمية لقيمة الغارق بين الرصيد الموجود وبين المبلغ المثبت في الشيك، فأى نقص في الرصيد يكفى لقيام الجريمة . ومع ذلك قد تنهض ضآلة الفارق قرينة على انتفاء القصد الجنائي لدى الساحب، وقد تؤثر في تقدير العقوبة حتى لو توافر القصد الجنائي.

ثانياً: سحب الرصيد أو بعضه بعد اعطاء الشيك:

تفترض هذه الصورة قيام الساحب باسترداد كل الرصيد أو بعضه بعد اعطاء الشيك إلى المستفيد. فالشيك عند اصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وكاف للوفاء بمبلغ الشيك غير ممكن لقيامه بسحب اللوفاء بمبلغ الشيك غير ممكن لقيامه بسحب الرصيد أو جزءا منه بحيث يصبح الباقى غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.

وقد كان النص على هذه الصورة لسلوك الساحب ضرورياً لتأكيد حماية الثقة المطلوبة لتسهيل التعامل بالشيكات وتداولها، وتلك الثقة لا تتوافر إلا إذا التزم الساحب بمراعاة وجود الرصيد وبقائد لدى المسحوب عليه حتى يتم استيفاء قيمة الشيك.

ويشترط لقيام الجريمة فى هذه الصورة أن يكون استرداد الرصيد قد تم بفعل الساحب نفسه. فإذا كان الاسترداد بفعل غير الساحب، فلا تقوم الجريمة فى حقه. مثال ذلك أن يرد المسحوب عليه إلى الساحب نقوده بعد سحب الشيك دون طلب منه، ولو امتنع الساحب عن اخطار المستفيد بذلك قبل تقديم الشيك.

وتقوم الجريمة فى هذه الصورة سواء استرد الساحب كل الرصيد أو استرد جزء المنه فحسب متى كان المتبقى من الرصيد لا يكفى للوفاء بكل قيمة الشيك. ولا أهمية للفارق الذى يحدث بين ما تبقى من الرصيد ومبلغ الشيك، إلا إذا كانت ضآلة هذا الفارق قرينة على انتفاء القصد الجنائى لدى الساحب.

ويثير قيام الجرعة بهذا الفعل التساؤل عن المدة التي يلتزم فيها الساحب بابقاء الرصيد تحت تصرف المستفيد لدى المسحوب عليه. مبعث هذا التساؤل أمران

الأول : نص المادة ١٩١ من قانون التجارة الذي يحدد مواعيد لتقديم الشيك للوفاء، هي خمسة أيام إذا كان مسحوباً من البلدة التي يكون الدفع فيها أو ثمانية أيام إذا كانت مسحوبة من بلاة أخرى خلاف مدة المسافة. و الثاني : ما جرى عليه العمل في البنوك من عدم صرف قيمة الشيكات إذا قدمت بعد مضى مدة معينة، كستة أشهر أو سنة من تاريخ تحريرها.

القاعدة أن ملكية الرصيد تنتقل إلى المستفيد منذ اعطاء الشيك، وتظل قائمة حتى وقت استيفاء قيمته. يترتب على ذلك أن الساحب لا يستطيع استرداد الرصيد في الفترة بين اصدار الشيك وتقديمه إلى المسحوب عليه لقبض قيمته، وإلا إرتكب جريمة اعطاء شيك بدون رصيد. ولا يحول دون قيام الجريمة تراخى المستفيد في تقديم الشيك للاستيفاء خلال المدد التي يحددها القانون التجارى أو التي استقر عليها العمل في البنوك. فعلى الرغم من انتهاء هذه المدد، يظل الشيك صالحاً للتداول ولا تزول عنه صفته، عما يقتضى حماية الثقة فيه، وجعله محلاً للحماية الجنائية المقررة له. وقد أقرت محكمة النقض هذه القاعدة في أحكام عديدة (۱).

يترتب على ما تقدم أنه إذا سلم الشيك إلى المستفيد، واحتفظ به مدة طويلة، قام الساحب خلالها باسترداد الرصيد أو جزءاً منه، قامت الجريمة إذا قدم الشيك بعد هذا الاسترداد لتحصيل قيمته وتبين عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته. ومع ذلك يجوز للساحب أن يثبت في هذه الحالة أن مرور مدة طويلة على اصدار الشيك، وكثرة الشيكات التي يصدرها، لم تمكنه من العلم بأن هناك شيكاً لم تصرف قيمته. ذلك أن بقاء الشيك مع المستفيد مدة طويلة دون صرف قيمته قد ينفى القصد الجنائي لدى المتهم، خصوصاً وأن العادة بين الناس لم تجر على الاحتفاظ بالشيكات

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۷ ینایر ۱۹۷۱، مجموعة النقض، السنة ۲۲، رقم ۱۳، ص ۵۱؛ ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۰، السنة ۳۱، رقم ۲۰۲، ص ۱۰۶۸

في حوزتهم دون تحصيل كمثل تلك المدد (١).

ثالثا: أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك:

تفترض هذه الصورة أنه كان للشيك وقت اصداره رصيد قائم وقابل للسحب ويكفى لدفع مبلغ الشيك، ولكن الساحب أصدر أمراً إلى المسحوب عليه بعدم دفع مبلغ الشيك إلى المستفيد حينما يتقدم إليه. ويستوى أن يصدر الأمر بعدم الدفع قبل تسليم الشيك إلى المستفيد أو بعد هذا التسليم، بشرط أن يكون صادراً من الساحب أو من وكيله المفوض باصدار الشيكات. أما إن صدر من جهة لا علاقة للساحب بها دون علمه، فلا مسؤولية عليه، كما لو صدر الأمر بعدم الدفع من جهة إدارية أو قضائية.

والقاعدة أنه لا عبرة بالأسباب الدافعة لإصدار الأمر للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، وسواء أن تكون تلك الأسباب مشروعة أو غير مشروعة، لأنها لا تعدو أن تكون بواعث لا أثر لها على قيام المسؤولية الجنائية، التى تتحقق بمجره صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع، ولو كان هناك سبب مشروع (٢). ويتفق هذا مع الحكمة من تجريم الأفعال المخلة بالثقة في الشيك، وحماية المستفيد حسن النية الذي قد لا يعلم بعدم مشروعية أو بطلان العلاقة التي ترب عليها سحب الشيك.

ومع ذلك فمن المسلم به فقها وقضاء أنه يجوز أمر المسحوب عليه بعدم الدفع في حالتين هما : ضياع الشيك، وافلاس المستفيد، استناداً إلى نص المادة ١٤٨ من

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك قضت محكمة النقض بأنه يجب على الساحب أن يراعى تحركات رصيده، ويظل محتفظاً فيه بما يغى بتيمة الشبك حتى يتم صرفه، وأنه لا يعفى من المسؤولية إذا سحب بعد اعطاء الشبك مبلغاً من الرصيد بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشبك. نقض ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۲، مجموعة النقض، السنة ۱۳، رقم ۱۷۵، ص ۱۸۷.

 <sup>(</sup>۲) نقض ۸ أبريل ۱۹۵۲، مجموعة النقض، السنة ۳، رقم ۲۹۳، ص ۷۹۲؛ ۱۷ يناير ۱۹۶۳، السنة ۱۷، رقم ۱۰، ص ۵۷.

قانون التجارة التى يسرى حكمها على الشيك (١). وفى هاتين الحالتين لا يرتكب الساحب جريمة اصدار شيك بدون رصيد إذا أصدر أمره إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. كذلك لايرتكب الساحب الجريمة إذا أصدر أمره بعدم الدفع فى حالة سرقة الشيك أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو خيانة الأمانة أو تزوير الشيك، قياساً على حالة ضياع الشيك التى تبيح اصدار الأمر بعدم الدفع.

# المبحث الثالث الركن المعنوى

جرية اعطاء شبك بدون رصيد جريمة عمدية في جميع صورها، لذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي. وقد عبر المشرع عن الركن المعنوى بأنه «سوء النية»، وهذا التعبير أثار خلافاً فقهياً حول نوع القصد المتطلب لقيام الجريمة. لكن القضاء حسم هذا الخلاف في اتجاه الاكتفاء بالقصد العام الذي يتوافر بالعلم والارادة دون حاجة لتطلب قصد جنائي خاص (٢). واستقرت أحكام محكمة النقض على أن «عبارة بسوء نية» الواردة في المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لا تفيد شيئاً أخر غير استلزام القصد الجنائي العام، أي انصراف ارادة الساحب إلى تحقيق وقانع الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون دون أن تشير إلى قصد خاص من أي نوع كان» (٣).

ويقوم القصد الجنائى العام فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد على عنصرين هما : العلم والارادة.

ويجب أن ينصرف علم الساحب إلى ماهية الورقة التي يعطيها وكونها من

<sup>(</sup>١) تنص هذه المادة على أنه ولاتقبل المعارضة في دفع الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تغليس

 <sup>(</sup>۲) نقض ۱۰ أكتوبر ۱۹۹۰، مجموعة النقص، السنة ۱۱، رقم ۱۲۱، ص ۱۷۰؛ ۲۷ فبراير
 ۱۹۷۲، السنة ۲۳، رقم ۵۶، ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) نقض ١٣ أكتوبر ١٩٦٩، مجموعة النقض ، السنة ٢٠، رقم ٢٠٠، ص ١٠٢٧.

الشيكات. كما ينبغى أن يعلم الساحب عند اعطاء الشيك بعدم وجود رصيد، أو عدم كنايته، أو عدم قابليته للسحب. وينتفى هذا العلم لديه، وينتفى بالتالى القصد الجنائى، إذا أقام الساحب الدليل على اعتقاده بوجود رصيد قابل للسحب لدى المسحوب عليه، ومساو لقيمة الشيك، كأن يثبت أن المسحوب عليه قد أرسل إليه كشف حساب يحتوى على مبلغ يزيد على قيمة الرصيد الذى له نتيجة خطأ مادى لم يفطن إليه الساحب الذى أصدر شيكات فى حدود المبلغ المبين فى كشف الحساب، أو أن يثبت أنه قد حجز على رصيده ومنع من التصرف فيه دون علمه، أو أن البنك أوقف الحساب الجارى، أو جمد الاعتماد المتفق عليه فيما بينهما دون أن بخطء بذلك.

وينبغى أن يعلم الساحب عندما يسترد الرصيد أو بعضه أن الشيك الذى أعطاه لم يصرف بعد، أو أن الباقى من الرصيد لا يكفى للوفاء بقيمة الشيك. فإذا كان يعتقد غير ذلك بناء على أسباب معقولة، انتفى القصد الجنائى لديه، كما لو اعتقد أن الشيكات التى أصدرها قد صرفت لطول المدة التى انقضت على اصدارها، أو اعتقد بناء على خطأ مادى فى كشف الحساب أن لديه مبالغ تفوق قيمة الشيكات التى أصدرها، فقام بسحب بعض المبالغ من حسابه وترتب على ذلك عدم كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه.

وأخيراً ينبغى أن يعلم الساحب عندما يصدر أمره إلى المسحوب عليه بتجميد الرصيد بعدم استيفاء المستفيد لقيمة الشيك. وقد يكون من العسير اثبات انتفاء علم الساحب بعدم صرف قيمة الشيك، لأن مقتضى الأمر الصادر منه بالامتناع عن الدفع أنه يعلم بوجود الرصيد وعدم صرفه لحامل الشيك، ومع ذلك يبدى رغبته في عدم دفع قيمة الشيك إلى حامله. وقد يعتقد الساحب على غير الحقيقة أن القانون التجارى يبيح له المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك، فلا يتوافر القصد الجنائى لديه إذا أصدر أمره بعدم الدفع.

ويتعين أن تتجه ارادة الساحب رغم العلم بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته

أو عدم قابليته للسحب إلى إعطاء الشيك، أى تسليمه إلى المستفيد. وفى حالة سحب الرصيد أو اصدار الأمر بعدم الدفع، ينبغى أن تتجه إرادة الساحب إلى أحد هذين الفعلين، رغم علمه بأنه بذلك إنما يعطل دفع قيمة الشيك الذى سحبه من قبل.

وتطبيقاً للقواعد العامة، يتعين توافر القصد الجنائى لحظة اتبان الفعل المادى المكون للجرية، حتى تتحقق المعاصرة بين القصد والفعل. فيجب أن يعاصر القصد لحظة اعطاء الشيك أو استرداد الرصيد أو توجيه الأمر إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك إلى المستفيد.

واذا توافر القصد الجنائي، اكتملت أركان جرعة اعطاء شيك بدون رصيد، ووجب العقاب عليها، ولو قام الساحب بعد ذلك بوفاء قيمة الشيك إلى المستفيد. فالوفاء اللاحق لقيام الجرعة ليس من شأنه التأثير في المسؤولية الجنائية، لأن الغاية من التجريم ليست حماية المستفيد فحسب، بل حماية التعامل بالشيكات وضمان الثقة الواجب توافرها فيها.

#### عقوبة اعطاء شيك بدون رصيد:

عقوبة اعطاء شيك بدون رصيد هى ذاتها العقوبة المقررة لجريمة النصب، فقد أحالت المادة ٣٣٦ الخاصة بالنصب فيما يتعلق بتحديد العقوبة. وعلى ذلك تكون عقوبة اعطاء شيك بدون رصيد هى الحبس بين حديد العامين باعتباره عقوبة أصلية، ومراقبة البوليس من سنة إلى سنتين فى حالة العود باعتبارها عقوبة تكميلية جوازية.

ويعاقب على الشروع فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بالعقوبة ذاتها المقررة للشروع فى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، لأن المشرع يحيل إلى العقوبات المقررة فى النصب، سواء فى ذلك عقوبات الجريمة التامة أو عقوبات الشروع، وسواء فى ذلك العقوبات الأصلية أو التكميلية الجوازية.

# الباب الثالث خيانة الأمانة

نصت على جريمة خيانة الأمانة المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، التي تقرر أن «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على قسك أو مخالصة أو غير ذلك اضراراً بالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى».

يعمى المشرع بتجريم خيانة الأمانة حق ملكية المنقولات، بالإضافة إلى حماية الثقة التى تسلم المتهم المال المملوك لغيره على أساسها بناءً على العلاقة القانونية التى تربطه به. لذلك فخيانة الأمانة تفترض تسلم المتهم مال الغير على سبيل الأمانة، لكن المتهم يخون ثقة صاحب المال فيه، ويستولى على هذا المال لنفسه ويعتبره مملوكاً له. ويعنى ذلك أن خائن الأمانة كان يحوز مال الغير حيازة ناقصة، بناء على علاقة تخوله ذلك، لكنه يحول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة، فيدعى ملكيته للمال أو يتصرف فيه تصرف المالك فيما علكه.

وتتفق خيانة الأمانة مع السرقة والنصب فى كونها من جرائم الاعتداء على ملكية المال المنقول. لكن خيانة الأمانة تختلف عن السرقة التى تفترض «اختلاس» المال بأخذه دون رضاء المجنى عليه، بينما يتسلم خائن الأمانة المال من المجنى عليه بارادته الحرة تسليماً صحيحاً بناء على سند قانونى. وتختلف خيانة الأمانة عن النصب الذى يفترض تسليم المجنى عليه ماله برضاء معيب نتيجة التدليس الذى باشره المتهم.

ويتطلب قيام جريمة خيانة الأمانة توافر ثلاثة أركان هى : محل الاعتداء، والركن المادى والركن المعنوى. وندرس هذه الأركان ثم نحدد عقوبة خيانة الأمانة. -١٩٣٤-

# الفصل الأول محل الاعتداء في خيانة الأمانة

محل الاعتداء في خيانة الأمانة هو المال المنقول المملوك للغير، الذي سلم إلى المتهم تسليماً ناقلاً لحيازته الناقصة، بناء على سند حدده القانون. ويشير هذا التعريف إلى عناصر ثلاثة لمحل الاعتداء في خيانة الأمانة ندرسها فيما يلي.

# المبحث الأول ماهية المال محل خيانة الأمانة

يستخلص من نص المادة ٣٤١ عقوبات أن محل الاعتداء في خيانة الأمانة هو مال له طبيعة مادية ومن المنقولات وعملوك لغير المتهم.

ولاتختلف خيانة الأمانة في هذا الخصوص عن السرقة والنصب، باعتبار أنها جميعاً جراثم اعتداء على مال مادى منقول ومحلوك لغير من يعتدى عليه. لذلك نحيل في تفصيل هذا العنصر إلى ماسيق ذكره في السرقة والنصب، ونكتفى هنا بإيراد بعض تطبيقات لشروط المال محل الاعتداء في خيانة الأمانة.

### أولا: أن يكون محل خيانة الأمانة مالاً مادياً:

سبق لنا تحديد المقصود بالمال باعتباره كل شئ يكن تملكه وتكون له قيمة اقتصادية (١). ويشترط فى المال محل الاعتداء فى خيانة الأمانة أن يكون ذا طبيعة مادية، لذلك لايرتكب جرعة خيانة الأمانة من يفشى سر المهنة أو سرأ علميا أو خبراً سياسيا هاماً إئتمنه الغير عليه، ولو ترتب على هذا الافشاء الاضرار بصاحب السر أو الخبر.

ولا أهمية لقيمة المال، فقد تكون له قيمة مادية، أو قيمة معنوية فحسب مثل

<sup>(</sup>١) راجع ماتقدم ص ٨٨٣ ومابعدها.

الخطابات العادية أو الصور الفوتوغرافية التى تتجرد من القيمة المادية (١). وقد تكون للمال قيمة مادية كبيرة أو ضئيلة، ولا تأثير لضآلة قيمة المال مادام القانون يعتبره مالاً. وتعد الكهرباء مالاً مادياً يصلح لأن يكون موضوعاً لخيانة الأمانة.

ولايشترط في المال أن تكون حيازته مشروعة، فإذا كان مما يمكن حيازته وله قيمة، كان صالحاً لأن يعتبر موضوعاً لخيانة الأمانة، ولو كان القانون يعظر حيازته بالنسبة لبعض الأفراد أو كان حائزه قد تحصل عليه من طريق غير مشروع. وتطبيقاً لذلك يرتكب خيانة الأمانة من يبدد قطعة من المواد المخدرة أو سلاحاً غير مرخص أو بضاعة مغشوشة سلمت إليه على سبيل الأمانة؛ كما يرتكب خيانة الأمانة من يبدد مالاً مؤتمناً عليه، ولو كان من إنتمنه قد حصل على المال عن طريق السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة.

### ثانيا: أن يكون محل خيانة الأمانة منقولاً:

يستفاد هذا الشرط من تعداد الأشياء التى ذكرها نص المادة ٣٤١ عقوبات على سبيل المثال، فكل هذه الأشياء من المنقولات. لذلك لاتقع جريمة خيانة الأمانة فى شأن العقارات، فلا يرتكب هذه الجريمة حائز العقار بناء على عقد ايجار إذا باعد إضراراً بالكه(٢).

ويتحدد مدلول «المنقول» هنا على ذات النحو الذى ورد فى جرعة السرقة (٣)، فيدخل فيه المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص وأجزاء العقار بالاتصال إذا نزعت عن أصلها المثبتة فيه. كذلك تعد أجزاء العقار بطبيعته من المنقولات إذا انتزعت منه بفعل المتهم الذى يحوز العقار.

<sup>(</sup>١) نقض ٢٩ ديسمبر ١٩٥٩، مجموعة النقض، السنة ١٠، رقم ٢٢٠، ص ١٠٧٢.

<sup>(</sup>٢) ويمكن عقاب هذا المستأجر بعقوبة النصب لكونه تصرف في مال ثابت ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه.

<sup>(</sup>٣) راجع ما تقدم ص ٨٨٦ ومابعدها.

### ثالثا: أن يكون محل خيانة الأمانة مملوكاً لغير المتهم:

وهذا الشرط بدهى، لأن خيانة الأمانة اعتداء على ملكية الغير، وتفترض الأفعال التي تقرم بها أن المال محل الاعتداء عملوك لغير المتهم. ولاتختلف خيانة الأمانة فى هذا الشرط عن السرقة والنصب، ولذلك يتحدد معنى هذا الشرط طبقاً لما سبق تفصيله فى جريمة السرقة (١). وتطبيقاً لهذا الشرط لايرتكب خيانة الأمانة المالك الذى يختلس ماله من حائزه ويبدده، لأن مناط العقاب هو المساس والعبث بملكية المال الذى يقع الاعتداء عليه من غير مالكه (٢). لكن يلاحظ أن المالك المعين حارساً على أمواله المحجوز عليها قضائياً أو ادارياً يعاقب إذا اختلسها أو بددها طبقاً لما نصت عليه المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات.

# المبحث الثانى التسليم الناقل للحيازة الناقصة

يلزم لقيام خيانة الأمانة أن يكون المال المبدد أو المختلس قد سلم إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة. فإذا لم يحصل تسليم للمال سابق على فعل الاختلاس أو التبديد، لاتقوم جرعة خيانة الأمانة، ولو كان المتهم قد اعتدى على المال المملوك لغيره. وتطبيقاً لذلك، لايرتكب خيانة الأمانة، لانتفاء التسليم السابق، مستأجر الأرض الزراعية الذي يلتزم بمقتضى عقد الإيجار بترك القش أو التبن المتخلف عن المحصول لتسميد الأرض المؤجرة، إذا قام ببيعه أو الاستيلاء عليه أو على ثمنه لنفسه؛ ولايرتكب خيانة الأمانة ناشر الكتاب الذي يذكر للمؤلف عند الحساب عدداً من النسخ أقل من العدد الذي قام بطبعه وبيعه فعلاً، لأن الناشر م بتسلم من المؤلف النسخ التي أسقطها من الحساب.

ولايلزم التسليم الفعلى للمال، فالتسليم الحكمى يكفى إذا توافرت شروط

<sup>(</sup>١) راجع ماتقدم ص ٨٩٠ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) نقض ١٦ أكتوبر ١٩٧٨، مجموعة النقض، السنة ٢١، رقم ١٣٧، ص ٦٩٥.

التسليم التي نتكلم عنها قبل أن نحدد صور التسليم الذي يلزم توافره في خيانة الأمانة.

### أولا: شروط التسليم:

يلزم في التسليم الذي يتطلبه القانون لوجود خيانة الأمانة توافر ثلاثة شروط:

أ - أن يكون سابقاً على قعل الاختلاس أو التهديد. وهذا الشرط بدهى لأنه لايتصور وقوع الاختلاس أو التبديد لمال لم يحصل تسليمه مادياً أو حكمياً من المجنى عليه إلى المتهم.

ب - أن يصدر التسليم عن إرادة صحيحة ، اتجهت إلى نقل الحيازة الناقصة للمال إلى المتهم باختلاسه أر تبديده. فإذا انعدمت إرادة التسليم أر كانت معيبة بعيب الاكراه، كان حصول المتهم على مال الغير مكوناً لجرعة السرقة المسيطة أو السرقة بإكراه. وإذا كانت ارادة التسليم مرجودة، لكنها معيبة بالتدليس الذى أوقع صاحبها في غلط دفعه إلى تسليم ماله إلى المتهم، كان الاستيلاء على المال مكوناً لجرعة النصب. لذلك يمكن القول بأن التسليم المتطلب لقيام جرعة خيانة الأمانة هو التسليم الذى لايصلح لأن تقوم به جرعة السرقة أو جرعة النصب، لكونه قد صدر عن ارادة مرجودة وصحيحة اتجهت إلى نقل حيازة المال إلى المتهم بتبديده.

ج - أن يكون التسليم ناقلاً للحيازة الناقصة. ويعنى ذلك أن المتهم تسلم المال لحفظه أو استعماله فى أمر معين بصفة مؤتتة على ذمة مالكه، ثم رده إليه بعد ذلك. ويترتب على تطلب هذا الشرط أن جرعة خيانة الأمانة لاتقوم إذا كان تسليم المال على سبيل الحيازة الكاملة أو بقصد تمكين اليد العارضة :

١- إذا كان تسليم المال بنية نقل حيازته الكاملة إلى المتهم، فلا تقوم جرعة خيانة الأمانة. وتطبيقاً لذلك، لايرتكب خيانة الأمانة المشترى الذى يتسلم المبيع ويتصرف فيه قبل دفع الثمن، مخالفاً بذلك شروط عقد البيع؛ ولا المقترض الذى يتسلم مبلغ القرض وينفقه ثم يعجز عن رد ما اقترضه، ولو كان يعلم عند تسلمه

مبلغ الترض عدم قدرته على السداد عند حلول الأجل المتفق عليه؛ ولا الوكيل أو العامل الذي يقبض أجرأ عن عمل التزم به إذا رفض القيام بالعمل المتفق عليه أو رد ماتسلمه من الموكل أو صاحب العمل؛ ولاتقوم خيانة الأمانة كذلك في حق الفتاة التي تتلقى هدايا من خطيبها ثم ترفض الزواج منه ولاترد إليه ماتسلمته منه من هدايا.

Y- إذا كان تسليم المال بنية تمكين اليد العارضة لمن تسلمه، فلاتقوم جرية خيانة الأمانة إذا استولى المستلم على حيازة الشئ ورفض رده إلى مالكه، وإغا تقوم جرية السرقة (١). وتطبيقاً لذلك لايرتكب خيانة الأمانة الخادم أو العامل الذي يتسلم من مخدومه أو من رب العمل شيئاً لتنظيفه أو نقله من مكان لآخر إذا اختلس الشئ المسلم إليه وامتنع عن رده (٢)؛ ولا الشخص الذي يتسلم من البائع شيئاً لمعاينته داخل المحل تمهيداً لشرائه، إذا غافل صاحب المحل وفر هارباً بالشئ الذي تسلمه دون أن يدفع الثمن.

### ثانياً: صور التسليم:

التسليم قد يكون فعلياً كما قد يكون حكمياً، والأفرق بين نوعى التسليم من حيث كفاية أيهما لقيام جرعة خيانة الأمانة.

أ - التسليم الفعلى : يكون التسليم فعلياً إذا اتخذ صورة المناولة المادية التي تنقل حيازة الشئ من المجنى عليه إلى المتهم. وليس بلازم أن يحدث التسليم المادى من المجنى عليه ذاته، بل قد يحصل التسليم المادى من شخص آخر غير المجنى عليه، مثال ذلك الوكيل الذي يتسلم من الغير أموالاً لحساب موكله ثم يبددها، كوكيل الشركة الذي يحصل من العملاء أقساطاً مستحقة لحسابها، أو

<sup>(</sup>١) راجع ماتقدم ص ٩١١ ومابعدها .

<sup>(</sup>۲) تقض ۲۱ دیسمبر ۱۹۳۱، مجموعة القراعد، جد ۲، رقم ۳۰۶، ص ۳۷۲؛ ۲۵ دیسمبر ۱۹۵۱، مجموعة النقض، السنة ۷، رقم ۳۹۳، ص ۱۳۲۰.

وكيل الدائن الذى يتبض مبلغ الدين من المدين، أو وكيل المالك الذى يتسلم ايجارات أملاكه من المستأجرين. ففى كل هذه الأحوال تقوم جرعة خيانة الأمانة إذا اختلس الوكيل هذه الأموال أو بددها، على الرغم من أنه لم يتسلمها من موكله، لأنه كان موكلاً فى استلامها من الغير لحساب موكله المجنى عليه وحفظها وتوصيلها إليه.

كما أنه لايلزم أن يحصل التسليم المادى للشئ إلى المتهم نفسه، وإنما يكفى أن يتم التسليم لغير المتهم متى كان من تسلم المال يعمل لحسابه. وتطبيقاً لذلك يرتكب خيانة الأمانة المستعير أو المودع لدية أو الصانع الذى تسلم الشئ بواسطة خادمه أو تابعه أو العامل لديه إذا بدد أحدهم الشئ الذى تسلمه عن طريق الغير الذى يعمل لحسابه.

ب- العسليم الحكمى : التسليم الحكمى لايحدث بناولة مادية تنقل الشئ من حيازة المجنى عليه أو غيره، وإنما يتحقق بجرد تغيير النية الذى يترتب عليه تحول الحيازة الكاملة للشئ إلى حيازة ناقصة لحساب الغير. ويفترض التسليم الحكمى أن المتهم كان يحوز الشئ حيازة كاملة، وأن الشئ سوف يظل فى حيازته التى تغيرت صفتها إلى حيازة ناقصة. ففى هذه الحالة لا يحدث تسليم مادى للشئ من حائزه إلى المتهم، بل يظل فى حيازة الأخير بوصفه أمينا عليه. وأهم أمثلة التسليم الحكمى أن يبيع المالك منقولاً معيناً بالذات، لكن المشترى لا يتسلم المبيع ويتفق مع البائع على ابقائه لديه على سبيل الوديعة. فالبائع تحول من حائز حيازة كاملة للمنقول إلى حائز حيازة ناقصة له دون أن يتسلمه مادياً من المشترى، وإنما حكمى أو اعتبارى، ولذلك يرتكب البائع خيانة الأمانة إذا اختلس الشئ أو بدده اضراراً بالمشترى (١).

<sup>(</sup>١) نقض ١٤ مارس ١٩٥٠، مجموعة النقض، السنة الأولى، رقم ١٣٦، ص ٢٠٦.

# المبحث الثالث سند التسليم

يجب أن يكون تسليم الشئ قد حصل بمقتضى عقد من عقود الأمانة. وقد حدد المشرع فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات العقود التى يتعين أن يكون التسليم قد تم بناءً عليها، فإذا لم يكن الشئ قد سلم بناء على عقد منها، فإن جريمة خيانة الأمانة لاتقوم. هذه العقود هى : الوديعة والإيجار وعارية الاستعمال والرهن والوكالة والقيام بعمل مادى. ويلزم قبل أن نعرف بكل عقد من هذه العقود أن نعرض لأهم الأحكام العامة التى تسرى عليها جميعاً.

# أولاً: الأحكام العامة لعقود الأمانة:

يكن إيجار الأحكام العامة التي تسرى على كل عقود الأمانة التي نص عليها القانون فيما يلى:

### أ - تحديد عقرد الأمانة على سبيل الحصر:

وردت عقود الأمانة في القانون على سبيل الحصر، لذلك لايصع إضافة عقود أخرى إليها عن طريق القياس، ولايجوز ادانة المتهم عن جريمة خيانة الأمانة إذا كان قد تسلم المال بناء على عقد لم يرد ذكره ضمن العقود التي بينها نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات. وتطبيقاً لذلك لايرتكب جريمة خيانة الأمانة المقترض اذا لم يرد مبلغ القرض عند حلول أجل الوفاء به. ويجب على قاضى الموضوع أن يذكر في حكم الإدانة العقد الذي حصل التسليم بناء عليه، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.

### ب - اختصاص القاضى الجنائى بتكييف عقد الأمانة :

يختص القاضى الجنائى الذى يفصل فى جريمة خيانة الأمانة بتكييف العلاقة بين المتهم والمجنى عليه، لتحديد ما إذا كانت هذه العلاقة قد اتخذت شكل أحد عقود الأمانة التى ينص عليها القانون. والعبرة فى تكييف هذه العلاقة هى بحقيقة -١١٤١-

الراقع، وليس بما ورد فى العقد من الفاظ وعبارات. فإذا كان العقد عقد قرض، ذكر فيه أن المال قد سلم إلى المقترض على سبيل الوديعة، فالعبرة هى بحقيقة الملاقة التى تدل على أن الأمر يتعلق بقرض لا بوديعة، ولذلك لا يعد المقترض خائناً للأمانة إذا لم يرد مبلغ القرض عند حلول الأجل المتفق عليه.

ويطبق القاضى الجنائى عند تكييفه للعلاقة بين المتهم والمجنى عليه قواعد القانون المدنى الخاصة بالعقود التى ورد ذكرها فى نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، لتحديد ما إذا كانت هذه العلاقة تندرج تحت أى عقد منها.

#### ج - بطلان عقد الأمانة :

لايشترط للعقاب على خيانة الأمانة أن يكون العقد الذى حصل التسليم بناء عليه صحيحاً. لذلك فيطلان العقد لأى سبب من الأسباب لايحول دون قيام جرية خيانة الأمانة، إذا استولي المؤقن على المال الذى سلم إليه بمقتضى العقد الباطل، لأن القانون لايعاقب على الإخلال بتنفيذ العقد، وإنما يعاقب على اختلاس المال الذى سلم بناء على هذا العقد، ولايعنى بطلان العقد أو عدم مشروعية العلاقة المؤقن على المال من رد ما تسلمه بمقتضى العقد الباطل. وتطبيقاً لذلك تقوم جرية خيانة الأمانة إذا اختلس المتهم مالاً سلم إليه على سبيل الوكالة لكى يستأجر منزلاً للدعارة السرية(۱)؛ كما تقوم الجرية إذا اختلس المتهم بضائع مهربة أو أسلحة غير مرخص بها تسلمها من مالكها على سبيل الوديعة.

#### د - تحديد عقد الأمانة :

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون عقد الأمانة قائماً وقت ارتكاب الفعل الذي يحقق ماديات الجريمة. أما إذا كان العقد قد انقضى قبل اتيان الفعل

<sup>(</sup>١) نقض ٢٤ مايو ١٩٣٧، مجموعة القواعد ، جـ ٤، رقم ٨٧، ص ٧٤.

وحله محل عقد آخر لا يعد من عقود الأمانة، فإن علاقة الأمانة تنقضى، ولاتقوم الجرعة إذا اختلس المتهم المال الذي أصبح حائزاً له بناء على العقد الجديد. بعبارة أخرى يمكن القول بأن تجديد عقد الأمانة يحول دون قيام الجرعة، إذا كان العقد الجديد لايدخل في عداد عقود الأمانة الواردة في القانون على سبيل الحصر. وتطبيقاً لذلك اذا استبدل عقد بيع بعقد إيجار، كما لو باع المؤجر المال المنقول إلى المستأجر، فإن جرعة خيانة الأمانة لا تقوم إذا تصرف المستأجر قبل دفع الثمن في المال الذي أصبح مالكاً له، ولاتقوم الجرعة إذا أقرض الموكل وكيله الأموال التي حصلها خسابه، ولو امتنع الوكيل عن رد هذه الأموال في الأجل المتنق عليه بينهما.

لكن يشترط لاعتبار تجديد عقد الأمانة مانماً من وجود جريمة خيانة الأمانة توافر ثلاثة شروط:

الأول : ألا يكون العقد الجديد من عقود الأمانة التي نص عليها القانون. ويتوافر هذا الشرط حين يستبدل بعقد الأمانة عقد بيع أو قرض. أما إذا كان العقد الجديد نفسه من عقود الأمانة، كما لو استبدل بعقد الأمانة عقد أمانة آخر، فإن ذلك لا يحول دون قيام جرعة خيانة الأمانة.

الثانى: أن يكون تجديد العقد سابقاً على ارتكاب فعل الاختلاس أو التبديد. أما إذا كان التجديد لاحقاً على ارتكاب الفعل، فلا أثر له فى نفى جريمة اكتملت أركانها، لأن الغرض من التجديد يكون هو التهرب من المسؤولية عن جريمة تحققت من الناحية القانونية (١).

الثالث: أن يكون التجديد حقيقياً، وهو يكون كذلك إذا ترتب على التجديد انقضاء عقد الأمانة فعلاً واستبدال عقد جديد مثل البيع أو القرض بعقد الأمانة السابق. أما إذا كان الاتفاق الجديد قد اقتصر على تغيير بعض شروط عقد الأمانة

<sup>(</sup>١) نقض ١٢ فبراير ١٩٣٤، مجموعة القواعد، جـ٣، رقم ٢٠٠، ص ٢٦٦.

مثل تغيير طريقة رد المال أو ميعاده، فإن ذلك لايعد تجديداً لعقد الأمانة يحول دون قيام جرية خيانة الأمانة.

#### ه - اثبات عقد الأمانة:

يختلف اثبات قيام جرعة خيانة الأمانة عن اثبات وجود عقد الأمانة ذاته. فاثبات أركان جرعة خيانة الأمانة والعناصر التي تكون كل ركن منها يجوز بكافة أدلة الإثبات المقررة في المسائل الجنائية، وفقا للقاعدة العامة التي تحكم الإثبات الجنائي، وهي قاعدة حرية القاضى في تكوين عقيدته من أي دليل بما في ذلك البينة والقرائن.

أما إثبات وجود عقد الأمانة أمام المحكمة الجنائية، فإنه يخضع لقواعد الإثبات التي يقررها القانون المدني، لأن وجود العقد يعد في ذاته مسألة مدنية، يجب التقيد في اثباتها بالقواعد التي تحكم هذا الإثبات أمام المحاكم المدنية. ويعنى ذلك أن كيفية الإثبات يحددها نوع الموضوع المطروح على القضاء، ولا تتحدد بنوع القضاء الذي يفصل في الموضوع. وتطبيقاً لذلك، فعقد الأمانة الذي تزيد قيمة المال موضوعه على مائة جنيه، لا يجوز اثبات وجوده أو انقضاؤه بشهادة الشهود، وإغا يجب اثباته بالكتابة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك تطبيقاً للمادة ٦٠ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. والعبرة في تحديد قيمة العقد هي بوقت التعاقد، وليس بوقت نظر الدعوى. ومع ذلك يجوز اثبات العقد بشهادة الشهود ولو زادت قيمته على مائة جنيه طبقاً لقانون الاثبات إذا كان عقداً تجارياً، أو إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على الدليل الكتابي، أو إذا فقد المجنى عليه الدليل الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه، أو إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة (١).

وإذا كانت القاعدة أنه لايجوز اثبات عقد الأمانة الذي تزيد قيمته على مائة

<sup>(</sup>١) راجع المواد ٦٠ ومابعدها من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

جنيه إلا بالدليل الكتابي، فإن هذه القاعدة يرد عليها تحفظان:

الأول : أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام، ولذلك يجوز الاتفاق على ما يخالفها وقت التعاقد أو عند نظر الدعرى. ومن ثم يجوز اثبات عقد الأمانة الذى تزيد قيمته على مائة جنيه بشهادة الشهود إذا قبل المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً، وبعد قبولاً ضمنيا للإثبات بغير دليل كتابى عدم اعتراض المدعى عليه على سماع الشهود أو مناقشة الشهود أو تمسكه بسماع شهود نفى. وإذا قبل المدعى عليه الإثبات بغير الدليل الكتابى، فلا يجوز له التمسك بعد ذلك بضرورة الإثبات عن طريق الكتابة.

الثانى : أن قاعدة تطلب الدليل الكتابى إذا زادت قيمة عقد الأمانة عن مائة جنيه لايؤخذ بها إلا عند الحكم بالإدانة. أما عند القضاء بالبراءة، فإن المحكمة الجنائية لا تتقيد بقواعد الاثبات المدنية، ومنها قاعدة تطلب الدليل الكتابى، وفقا لما أخذت به محكمة النقض، استناداً منها إلى أن القانون لايقيد المحكمة الجنائية بقواعد الاثبات المدنية في خصوص عقد الأمانة إذا زادت قيمته على «مائة جنيه» إلا عند الادانة احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لاتتقرر مسؤوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون (١).

### ثانيا: ماهية عقود الأمانة:

هذه العقود هي الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة والقيام بعمل مادي. ونعرف بكل عقد من هذه العقود بإيجاز فيما يلي :

#### أ- الرديعة :

طبقاً لنص المادة ٧١٨ من القانون المدنى الوديعة «عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرد، عيناً». ويتضح

<sup>(</sup>۱) نقض ۳۱ مارس ۱۹۲۹، مجموعة النقض، السنة ۲۰، رقم ۹۲، ص ۶۳۳؛ ۲۰ دیسمبر ۱۹۸۱، السنة ۳۲، رقم ۲۰۲، ص ۱۱۵۳.

من هذا التعريف أن المردع لديه يتسلم الشئ محل الوديعة بقصد حفظه لحساب المردع، فحيازته له حيازة ناقصة، ويلتزم بالرد عيناً عند طلب الشئ عمن أودعه. ويرتكب المردع لديه خيانة الأمانة إذا أضاف الشئ المردع إلي ملكه أو تصرف فيه تصرف المالك. لكن هذه الجريمة لاتقوم إذا أخل المودع لديه بشروط العقد الأخرى، كما لو أهمل في المحافظة على الشئ حتى هلك أو استعمله أو تأخر في رده عند طلبه دون أن تكون لديه نية قلكه.

ويشترط لقيام جرعة خيانة الأمانة في حق المودع لديه الذي يختلس الشئ المودع أو يبدده أن يتعلق العقد بوديعة تامة أو حقيقية. هذه الوديعة يشترط لوجودها أن يكون الشئ قد سلم إلى الجانى لحفظه، فإذا كان قد أعطى له بقصد رؤيته أو فحصه ثم رده إلى صاحبه، كان الاستيلاء عليه مكوناً لجرعة السرقة وليس لجرعة خيانة الأمانة. كما يشترط في الوديعة التامة أن يكون المودع لديه قد التزم برد الشئ عيناً إلى صاحبه، سواء كان الشئ قيمياً أو مثلياً. ويظل العقد وديعة تامة إذا كان الشئ المودع قيمياً ولو تضمن شرطاً يجيز للمودع لديه أن يرد قيمة الشئ في حالة تلفه أو هلاكه، لأن الرد يكون دائماً عينا طالما ظل الشئ موجوداً! وتطبيقاً لذلك يعتبر مبدداً الزوج إذا تصرف في جهاز الزوجة الذي تسلمه من والدها على سبيل الوديعة، ولايحول دون قيام الجرية في حقه مجرد النص في عقد الوديعة على رد قيمة الجهاز إذا فقد أو تلف (١).

لكن الجرعة لاتقوم إذا كانت «الوديعة ناقصة»، وهى تكون كذلك إذا نص فى العقد على الالتزام برد قيمة الشئ أو ماعائله، لأن مؤدى ذلك السماح للمودع لديه بالتصرف فى الشئ المودع ورد قيمته أو مثله، دون الالتزام برده عينا. وتطبيقاً لذلك لايرتكب تبديداً صاحب المحلج الذى تسلم قطناً بموجب ايصالات ذكر فيها أنه لايجوز لحاملها طلب القطن عينا إذا تصرف فى القطن دون إذن صاحبه (٢)، ولا

<sup>(</sup>١) نقض ٧ يونيه ١٩٤٩، مجموعة القواعد، جـ ٧ ، رقم ٩٣٣ ،ص ٩١٢.

<sup>(</sup>٢) نقض ٢١ مارس ١٩٣٢، مجموعة القواع، جـ ٢، رقم ٣٣٧، ص ٤٨٨.

الصيرنى الذى يتلقى نقرداً من العملاء لاستثمارها إذا عجز عن ردها أو رفض ذلك عند مطالبته بالرد.

والوديعة قد تكون عقدية، لكنها قد تكون قانونية أو قضائية، ويشمل نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات كل صور الوديعة التامة، لأنه لم يتطلب أن يكون تسليم المال كوديعة بناء علي عقد، وإنما اكتفى بأن يكون الجانى قد تسلم المال الذى اختلسه أو بدده «على وجه الوديعة». لذلك قد تكون الوديعة قانونية مصدرها القانون، فالوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته، وهو عالم بذلك، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك بقتضى حكم القانون (١). وقد تكون الوديعة قضائية مصدرها حكم القضاء، فالحارس المعين على الأشياء المحجوز عليها يعد مودعاً لديه، ويرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا اختلس هذه الأشياء.

والأصل أن تكون الرديعة اختيارية، ولكنها قد تكون اضطرارية تنشأ عن ظروف قهرية تدفع مالك الشئ إلى ايداعه عند أول شخص يصادفه. ومن أمثلة الوديعة الاضطرارية أن يشب حريق في منزل فيضطر صاحبه إلى ايداع بعض أمتعته لدى جاره انقاذا لها من النيران، أو أن يفقد شخص وعيه فيتسلم مرافقه أمتعته ليحفظها له حتى يسترد وعيه. وتشمل الوديعة الاضطرارية مايودعه المسافر من أمتعة لدى صاحب الفندق الذى يقيم فيه كى يحفظها له. والوديعة الاضطرارية إذا اختلسها أو بددها المودع لديه يرتكب جرعة خيانة الأمانة.

#### ب- الإيجسار:

طبقاً لنص المادة ٥٥٨ من القانون المدنى الإيجار «عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».

<sup>(</sup>١) نقض ٨ فبراير ١٩٤٣، مجموعة القواعد ، جـ ٦، رقم ١٠٥، ص ١٥١.

ويقصد بالإيجار فى مجال خيانة الأمانة، إيجار المنقولات المادية، ويدخل فيها العقارات بالتخصيص وأجزاء العقار بطبيعته إذا نزعت عن أصلها الثابتة فيه. لذلك يرتكب خيانة الأمانة المستأجر الذى يتسلم بمقتضى عقد الإيجار العقار المؤجر إذا انتزع منه بعض أجزائه مثل الأبواب أو الشبابيك أو الأحجار ثم استولى عليها لنفسه (١). كما يرتكب خيانة الأمانة مستأجر الشقة المفروشة إذا بدد المنقولات التى تحتويها الشقة والمسلمة إليه من المؤجر.

لكن جرعة خيانة الأمانة لاتقوم فى حق المستأجر إذا أخل بشرط من شروط العقد دون أن يعتدى بالاختلاس أو التبديد على ملكية الشئ المؤجر أو بعض أجزائد. فإذا أهمل المستأجر فى صيانة الشئ المؤجر أو أتلفه أو امتنع عن رده عند انتها، مدة الإيجار دون أن يدعى ملكيته له، أو امتنع عن دفع الأجرة المحددة فى العقد، فإنه لايرتكب جرعة خيانة الأمانة.

#### ج- عاربة الاستعمال:

طبقاً لنص المادة ٦٣٥ من القانون المدنى عارية الاستعمال «عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال».

ويقصد بعارية الاستعمال في خيانة الأمانة اعارة المنقولات دون العقارات، ويلتزم المستعير برد الشئ عيناً بعد الاستعمال، يستوى في ذلك أن يكون الشئ المعار قيمياً أو مثلياً متى اتجهت نية الأطراف إلى تخصيص المال المثلي لاستعمال لايقتضى استهلاكه. والرد العيني هو الذي يميز عارية الاستعمال عن عارية الاستهلاك التي لايئتزم فيها الشخص إلا برد مقابل الشئ الذي ينتهى باستهلاكه؛ وعارية الاستهلاك ليست من عقود الأمانة.

<sup>(</sup>١) مثال ذلك أيضاً مستأجر الأرض الزراعية الذي يبدد الآلات الزراعية المملوكة لصاحب الأرض، أو الذي يجرف الأرض المؤجرة ويبيع ما استخرجه منها ويستولى على ثمنه لنفسه.

ويلتزم المستعير في عارية الاستعمال بحفظ الشئ ورده إلى صاحبه عيناً عند انتهاء مدة الاستعمال. ويرتكب المستعير جريمة خيانة الأمانة إذا امتنع عن رد الشئ المعار إلى صاحبه، لأن يده عليه طوال مدة الاستعمال يد أمانة. لكن المستعير لايرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا أخل بالتزام آخر من الالتزامات الناشئة عن عقد العارية، مثل الالتزام باستعمال الشئ المعار في الغرض الذي حدده العقد، أو الالتزام بالمحافظة على الشئ. كما لايرتكب المستعير خيانة الأمانة إذا امتنع عن رد الشئ عند انتهاء العارية استعمالاً لحق يقرره له القانون، كما لو خبس الشئ المعار إلى أن يرد له صاحبه مايكون قد انفقه من مصروفات للمحافظة عليه.

#### د - الرهسن :

يقصد بالرهن في مجال خيانة الأمانة الرهن الحيازي دون الرهن الرسمى. وطبقاً لنص المادة ١٠٩٦ من القانون المدنى الرهن الحيازي «عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقد من ثمن هذا الشئ في أي يد يكون».

ويلتزم المرتهن بمقتضى عقد الرهن بأن يحافظ على الشئ المرهون، ويرده عيناً إلى الراهن بعد استيفاء كل حقه. لذلك فالمال المرهون يوجد فى الحيازة الناقصة للمرتهن، فيرتكب خيانة الأمانة إذا اختلس الشئ المرهون أو بدده أو امتنع عن رده بعد استيفاء حقه. لكن المرتهن لايرتكب الجرعة إذا أخل بالتزام آخر يرتبه عقد الرهن غير الالتزام بالرد، مثل الالتزام بالمحافظة على الشئ المرهون.

ويرتكب الدائن المرتهن خيانة الأمانة إذا امتنع عن رد الشئ المرهون إلى صاحبه، سواء كان هو المدين أو الكفيل العينى الذى رهن ماله ضماناً لدين غيره. كما يرتكب الدائن المرتهن خيانة الأمانة إذا رهن المال المرهون لديه ضماناً لدين عليه لشخص ثالث.

طبقاً لنص المادة ٩٩٦ من القانون المدنى الركالة وعقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل». وموضوع الوكالة هو دائماً عمل قانونى يقوم به الوكيل لحساب الموكل، وهي تتميز بذلك عن المقاولة واجارة الأشخاص أو عقد العمل وفيهما يكون العمل المكلف به الشخص وعملاً مادياً بعلساب الغير.

ولم يتطلب نص المادة ٣٤١ عقربات أن يكون مصدر الركالة العقد، وإنما نص على أن الأموال قد سلمت للأمين «بصفة كونه وكيلاً»؛ وهذا التعبير يتسع ليشمل الوكالة بمقتضى عقد والركالة القانونية والقضائية. لذلك قد يكون مرتكب جريمة خيانة الأمانة وكيلاً اتفاقياً استولى على شئ سلم إليه بصفة كونه وكيلاً كى يستعمله لحساب موكله ولمصلحته أو كى يسلمه إلى الموكل فيما بعد. وقد يكون مرتكب الجريمة وكيلاً بحكم القانون، مثل الولى على القاصر أو الوصى أو القيم على المحجور عليه، ووارث الوكيل المتوفى في شأن مايحوزه مورثه على سببل الركالة (١٠). وقد يكون مرتكب الجريمة وكيلاً بحرجب أمر أو حكم قضائى، مثل الحارس القضائى ووكيل الدائنين في قضايا الافلاس ووكيل الغائب.

ويستوى لقيام الجريمة فى حق الوكيل الذى يستولى على المال الموجود فى حيازته الناقصة بصفة كونه وكيلاً أن تكون وكالته مجانية أو بأجر، صريحة أو ضمنية. ولايحول بطلان الوكالة دون ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، إذا استولى الوكيل على المال الذى سلم إليه بوصفه وكيلاً كى يبرم تصرفاً قانونياً غير مشروح لحساب موكله، مثل شراء مخدرات أو استئجار منزل يدار للدعارة أو القمار.

ويرتكب الوكيل خيانة الأمانة إذا اختلس أو بدد الأشياء التى سلمت له بصفة كونه وكيلاً، أى الأشياء التى أؤتمن عليها لحساب موكله (٢). لكن الجريمة لاتقوم فى

<sup>(</sup>١) راجع المادة ٧١٧ / ٢ من القانون المدني.

 <sup>(</sup>۲) يستوى أن يكون قد تسلمها من الموكل أو تسلمها من الغير لحساب الموكل، إذ يلتزم بأن يرد إلى الموكل كل ما تسلمه لحسابه حتى ولو لم يكن مستحقاً له أو كان ما تسلمه لحساب موكله غير مشروع في ذاته.

حق الوكيل إذا أخل بالتزام آخر يرتبه عقد الوكالة، مثل عدم القيام بالعمل الذى كلف به لمصلحة موكله، ولو كان قد تقاضى أجراً للقيام بهذا العمل ثم امتنع عن رد الأجر الذى تسلمه، لأن الأجر سلم إليه على سبيل نقل الحيازة الكاملة وليس بصفته أميناً عليه. كما لاتقوم الجريحة فى حق الوكيل الذى يأتى تصرفاً ضاراً بمصلحة موكله، كما لو باع شيئاً لموكله بأقل من الثمن الذى حدده له أو اشترى له شيئاً بأكثر من ثمن المثل، أو قدم لموكله كشف حساب يتضمن مبالغ أنفقها تزيد على ما أنفقه فعلاً ولو اعتقد الموكل فى صحة الحساب ودفع للوكيل ما طلبه. ولايرتكب الوكيل خيانة الأمانة إذا امتنع عن رد ما تسلمه بناء على صفته استعمالاً في يقرره له القانون، كما لو حبس الشئ إلى أن يرد له الموكل ما تكبده من مصوفات فى سبيل تنفيد الوكالة.

#### ر - القيام بعمل مادى :

نصت على هذه الصورة من صور الأمانة المادة ٣٤١ من قانون العقربات، عندما ذكرت أن الأشياء موضوع خيانة الأمانة سلمت إلى الأمين «لاستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره». ويقصد المشرع من هذا التعبير «العامل» الذي يتسلم شيئاً ليقوم في شأنه بعمل مادي، لمصلحة مالك الشئ أو لمصلحة غيره، إذا استولى على الشئ الذي تسلمه على سبيل الأمانة.

ويذهب بعض الفقه إلى أن التعبير الذى استعمله المشرع يشمل عقد المقاولة، الذى يتعهد بمتضاه المقاول أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر. وفى هذه الحالة يرتكب المقاول جرعة خيانة الأمانة إذا اختلس أو بدد الشئ الذى تسلمه من رب العمل لاستعماله فى أمر يخصه. وتطبيقاً لذلك يرتكب خيانة الأمانة الترزى الذى يتسلم قماشاً من صاحبه ليصنع منه بدلة أو قميصاً إذا استولى على القماش أو على ماصنعه منه؛ والنجار الذى يستولى على الخشب الذى تسلمه ليصنع منه دولاباً أو مكتباً أو الذى يستولى على الأثاث بعد تصنيعه؛ والكواء الذى يستولى على الملابس التى سلمت إليه لكيها وردها إلى صاحبها، والغنى إذا استولى على جهاز سلم إليه لاصلاحه أو استبدل به آخر غير

صالح للعمل. ولايرتكب أى من هؤلاء خيانة الأمانة إلا إذا بدد الشئ الذى تسلمه وامتنع عن رده إلى صاحبه؛ أما إذا أخل بالتزام آخر غير الالتزام بالرد تولد عن عقد المقاولة، فهر لا يرتكب خيانة الأمانة؛ كما لايرتكب الجرعة إذا امتنع عن الرد حتى يؤدى له صاحب الأشياء مايستحق له من أجر عن الأعمال التي قام بها.

والقيام بعمل مادى قد يكون بغير أجر، فلا بعد العقد مقاولة. ومع ذلك فإن من تسلم شيئاً من صاحبه ليقوم فى شأنه بعمل مادى دون أجر، يرتكب خيانة الأمانة إذا اختلس أو بدد هذا الشئ. وتطبيقاً لذلك يرتكب خيانة الأمانة الصديق الذى يتسلم من صديقه جهازاً ليصلحه له فيستولى عليه لنفسه ويمتنع عن رده، أو الصديق الذى يتسلم من صديقه شيئاً لتسليمه إلى شخص ثالث إذا استولى عليه.

# الفصل الثانى الركن المادى

جوهر الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة استيلاء الجانى على الحيازة الكاملة للشئ المملوك للغير والذى كان يحوزه على سبيل الحيازة الناقصة؛ أى أن الجانى يحول حيازته الناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة لحسابه هر. وهذا التحويل لصفه الحيازة لايكفى لقيام الركن المادى إلا إذا توافرت أفعال تعبر عن اتجاه ارادة الجانى إليه، وكان من شأنها الإضرار بالغير.

# المبحث الأول الأفعال التي تحقق الركن المادي

عبر المشرع عن ماديات خيانة الأمانة بثلاثة أفعال هي :

أولاً : الاختلاس :

يتحقق الاختلاس بأن يباشر المتهم على الشئ سلطات لاتثبت إلا لمالكه، مع

بقاء الشئ فى حيازة المتهم. ويدخل فى مدلول الاختلاس أن ينكر المتهم وجود الشئ فى حيازته كى يحتفظ به لنفسه، سواء أنكر سبق تسلمه للشئ، أو أنكر وجود العقد الذى يربطه بالمجنى عليه، أو اعترف بوجود العقد لكنه أنكر تسلمه الشئ تنفيذا لهذا العقد. ويعد اختلاساً للشئ أن يدعى المتهم أن الشئ قد هلك أو سرق منه. وقد حكم بأنه يعد اختلاساً تقوم به خيانة الأمانة عرض الشئ للبيع، أو امتناع المتهم عن رد المبالغ المودعة لديه عند الطلب، أو انتفاع الموصى بأموال القاصر بدون مقابل.

#### ثانيا: التبديد:

يتحقق التبديد بكل فعل يخرج به الشئ من حيازة المتهم. وينطوى التبديد على اختلاس، لأن الفعل الذى يخرج به المتهم الشئ من حيازته لايصدر إلا من المالك. والتبديد يعنى لذلك تصرف الأمين فى الشئ، سواء كان تصرف مادياً أو قانونياً.

فالتصرف المادى فى الشئ قد يتمثل فى اعدام الكيان المادى له أو جعله غير صالح للاستعمال فى الغرض المعد له، كما لو احرق المستعير الكتب التى أعيرت له، أو أحرق المنقولات الموجودة فى الشقة المفروشة، أو مزق السند الذى أوتمن عليه. وقد يتمثل التصرف المادى فى التقليل من منفعة الشئ أو الانتقاص من قيمته، كما لو باع المتهم القمح الذى أوتمن عليه واشترى بدلاً منه قمحاً يقل عنه فى الجودة، أو استعار كتاباً فنزع منه بعض صفحاته.

أما التصرف القانوني في الشئ فيتحقق ببيعه أو هبته أو رهنه أو إنشاء حق انتفاع عليه. لكن التبديد لايتحقق إذا لم يكن المتهم قد أنشأ على الشئ حقاً عينياً لمصلحة الغير، وإنما أجره أو أعاره أو أودعه لدى الغير.

#### ثالثا: الاستعمال:

يتحقق الاستعمال في مجال خيانة الأمانة بكل فعل يعد استخداماً للشئ على نحو لايجوز أن يحدث إلا من مالكه. والاستعمال قد لايزدى إلى هلاك مادة الشئ التى تظل باقية، وإنحا يكون من شأنه الانتفاع به انتفاعاً لايحق لغير مالك الشئ. لذلك يعد استعمالاً تقوم به خيانة الأمانة أن يسلم مؤلف أحد الناشرين أصول كتاب له كى يطبع منه عدداً محدداً من النسخ فيطبع عدداً أكبر ويبيع العدد الزائد لحسابه الخاص؛ أو أن يسلم تاجر إلى شخص ألواحاً منقرشاً عليها علامته التجارية كى يستخرج منها عدداً من النسخ فيستخرج عدداً أكبر ويبيعه لتجار آخرين.

# المبحث الثاني الضرر

نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات صراحة على الضرر باعتباره عنصراً فى الركن المادى لجرعة خيانة الأمانة عندما تطلبت أن يكون الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال للأشياء المؤتمن عليها المتهم قد حدث «إضراراً بالكيها أو اصحابها أو واضعى اليد عليها». ويعنى ذلك أن الضرر يعد هو النتيجة الإجرامية فى خيانة الأمانة، باعتباره الاعتداء على الملكية وعلى الثقة التى أودعها المجنى عليه فى المتهم.

وتطلب الضرر كعنصر فى الركن المادى لخيانة الأمانة يعنى أنه لا جريمة إذا لم يترتب على فعل المتهم ضرر للمجنى عليه. فلا جريمة إذا أنفق الركيل المال الذى تسلمه لحساب الموكل ثم اتضح من تصفية الحساب بينهما أنه دائن للموكل وليس مديناً له.

والضرر الذى يلزم لقيام خيانة الأمانة لايشترط فيه أن يكون على قدر كبير من الجسامة، فأقل قدر من الضرر يلحق المجنى عليه يكفى مهما كان يسيراً. ولايلزم أن يتحقق الضرر فعلاً، وإنما يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع، ولذلك

تقوم خيانة الأمانة على الرغم من بقاء الشئ المختلس في حيازة المتهم، كما تقوم على الرغم من رده بعد انكار حق المجنى عليه.

ولا أهمية لكون الضرر قد لحق بمالك الشئ أو حائزه أو واضع البد عليه، لأن القانون يقصد حماية كل من له حق على الشئ. وتطبيقاً لذلك تقوم الجرعة إذا أصاب الضرر المستأجر للشئ أو صاحب البد العارضة عليه، بأن كان أحدهما قد أودع الشئ المؤجر أو الذى يحوزه حيازة مادية مؤقتة لدى شخص فبده. بل إن الجرعة تقوم ولو لم يكن مالك الشئ أو صاحب الحق فيه قد تحدد بعد، ولذلك يرتكب خيانة الأمانة من يجمع تبرعات لحساب منكوبي سيل أو زلزال إذا استولى عليها لنفسه.

وإذا تحقق الضرر تمت الجريمة، ولو قام المتهم بإصلاح الضرر الذي أصاب المجنى عليه، فرد إليه الشئ أو قيمته، فهذا الرد لايعفيه من العقاب.

# الفصل الثالث الركن المعنوى

خيانة الأمانة جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى. فالجريمة لاتقوم إذا توافر الخطأ مهما كانت جسامته، ولو ترتب عليه ضياع المال الذي سلم على سبيل الأمانة.

والقصد المتطلب لقيام خيانة الأمانة هو أولاً القصد العام الذى يقوم بالعلم والارادة. لكن جرعة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الملكية، مثل السرقة والنصب، ولذلك فهى تتطلب قصداً خاصاً، هو ذاته الذى يلزم لقيام السرقة والنصب، ويتمثل في نية تملك الشئ موضوع خيانة الأمانة.

والقصد العام يتطلب علم المتهم بأن الشئ ليس مملوكاً له وإغا هو مملوك لغيره؛ فإذا اعتقد أنه يتصرف في ماله الخاص، لكونه قد خلط بين ماله ومال الغير مثلاً، انتفى القصد الجنائى لديه. ويتعين أن يعلم المتهم بحيازته للشئ حيازة ناقصة تفرض عليه أن يرده إلى صاحبه، فإن انتفى هذا العلم، بأن كان المودع لديه

يعتقد أن الشئ قد وهب له، أو كان وارث المستعبر أو المستأجر يعتقد أن الشئ المعار أو المؤجر قد انتقلت ملكيته إليه بالإرث، انتفى القصد الجنائي.

ويتطلب القصد العام كذلك ارادة اتيان الفعل، أى أن تتجه إرادة المتهم إلى فعل اختلاس أو تبديد أو استعمال الشئ موضوع الأمانة. لذلك ينتغى القصد إذا هلك الشئ أو تلف دون أن تتجه ارادة الأمين إلى ذلك، ولو كان الهلاك أو التلف بسبب الاهمال الجسيم في المحافظة عليه. ولايتوافر القصد لانتفاء الارادة إذا سرق الشئ من حوزة الأمين عليه أو ضاع نتيجة الاهمال.

والقصد الخاص في خيانة الأمانة يقوم بتوافر نبة تملك الشئ موضوع الأمانة. فمجرد امتناع المتهم عن رد الشئ المسلم إليه على سبيل الأمانة لايكفى لتحقق القصد الجنائي، وإنما يلزم فوق ذلك ثبوت نبة تملكه للشئ وحرمان صاحبه منه. فإذا تأخر المؤتمن في رد الشئ دون أن ينكر ملكية صاحبه له أو يدعى أنه هو مالكه، لا يتوافر القصد لديه، وإن أمكن مساءلته على أساس المسؤولية العقدية عن إخلاله بالالتزام بالرد الناشئ عن عقد الأمانة.

ويقع عب، اثبات توافر القصد على عاتق سلطة الاتهام. لكن مجرد امتناع الأمين عن رد الشئ المؤقن عليه عند طلبه من صاحبه أو ثبوت عجزه عن هذا الرد يعد قرينة على توافر القصد الجنائى لديه (١). ومع ذلك فهذه القرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها، فيجوز للمتهم أن يثبت انتفاء القصد الجنائى لديه بإقامة الدليل على أن امتناعه أو عجزه عن الرد لابرجع إلى انكاره حق صاحب الشئ، وإنما كان سببه هلاك الشئ أو ضياعه أو سرقته.

وإذا توافر القصد الجنائى اكتملت أركان جريمة خيانة الأمانة بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها. لذلك لاينتفى القصد ولو كان باعث المتهم شريفاً تمثل فى مساعدة محتاج أو المساهمة فى مشروع خيرى.

<sup>(</sup>١) نقض ٣٠ ديسمبر ١٩٥٨، مجموعة النقض، السنة ٩، رقم ٢٧٧، ص ١١٤٨.

ولاينتفى القصد الجنائى إذا اتجهت نبة المتهم إلى رد الشئ موضوع الأمانة عد امتناعه عن رده عند الطلب، بل إن الرد الفعلى بعد ثبوت نبة التملك لايؤثر عى القصد، ومن باب أولى تقوم الجرعة ولو وقع المتهم على اقرار يلتزم فيه برد الشئ في أقرب وقت محكن.

# عقربة خيانة الأمانة:

إذا توافرت أركان خيانة الأمانة، استحق مرتكبها العقوبة التي حددها المشرع في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وهي الحبس بين حديد العامين باعتباره عقوبة أصلية. ويجوز للقاضي أن يحكم عليه، بالاضافة إلى الحبس، بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه.

وخلافاً للسرقة والنصب، لم ينص المشرع على عقاب الشروع فى خيانة الأمانة. وتفسير ذلك أن الشروع فى خيانة الأمانة غير متصور، لأن تحويل الجانى لحيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بفعل يكشف عن توافر نية التملك لديه يحقق الجريمة تامة. ويعنى ذلك أنه قبل ارتكاب الفعل الذى ينم عن نية تملك الشئ موضوع الأمانة لاتقوم الجريمة، ولا يمكن مساءلة الأمين عن شروع فيها؛ فالجريمة إما أن تقع تامة وإما لاتقع على الاطلاق.

ويسرى على خيانة الأمانة القيد الذى نصت عليه المادة ٣١٢ من قانون العقوبات فى شأن السرقة. فيلزم لتحريك الدعوى الجنائية عن جريمة خيانة الأمانة تقديم شكوى من المجنى عليه إذا كان المتهم بخيانة الأمانة زوجاً أو أصلاً أو فرعاً للمجنى عليه.

تم بحمد الله وتوفيقه .

# أهم المراجع

### أولاً : المراجع العربية

### الأستاذ أحمد أمين :

شرح قانون العقوبات المصرى، القسم الخاص ، الجزء الأول فى الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، طبعة منقحة ومجددة بواسطة الأستاذ الدكتور على أحمد راشد، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٤٩.

### الدكتور أحمد عهد العزيز الألفي :

النظام الجنائى بالمملكة العربية السعودية، مطبوعات معهد الادارة العامة، الرياض ١٩٧٦.

### الدكتور أحمد قتحى سرور :

الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الرابعة ، القاهرة

#### الدكترر حسن المرصفاوي :

قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، الاسكندرية ١٩٧٨.

#### الدكتـور روف عبيـد :

\_ جرائم التزييف والتزوير، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٤.

#### الدكتور رمسيس بهنام:

شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف، الاسكندرية ١٩٨٩.

#### الدكتور عبد المهيمن بكر:

القسم الخاص فى قانون العقوبات، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٧.

#### الدكتور على عبد القادر القهرجي :

قانون العقوبات - القسم الخاص

جراثم الاعتداء على الانسان والمال، ١٩٩٢.

#### الدكتور عمر السعيد رمضان :

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٦.

#### الدكتور عوض محمد :

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية . ١٩٨٨.

### الدكتررة فرزية عبد الستار :

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٨.

#### الدكترر مأمرن سلامة :

قانون العقوبات، القسم الخاص ، الجزء الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٨.

### الدكتور محمد زكى أبو عامر :

قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الطبعة الثانية، مكتبة الصحافة ، الاسكندرية ١٩٨٩.

#### الدكتور محمود نجيب حسنى :

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٨.

## ثانيا المراجع الأجنبية

Garçon (E.) Code Pénal annoté, Tome Premier, Librairie SIREY

1901-1906

Garraud (R.) Traité théorique et Pratique de droit pénal français, 2e

édition, T. 3, Librairie SIREY, Paris 1899.

Goyet (F.) Précis de droit Pénal spécial, Dalloz, 1945.

Larguier (J.) Droit Pénal Spécial, Mémentos Dalloz, 1987.

Veron (M.) Droit Pénal Spécial 3e éd; Masson 1988.

Vitu (A.) Droit Pénal Spécial, 1er éd., Cujas 1982.

Vouin (R.) Droit Pénal Spécial, 6e édition par M. - L. Rassat, T.I.

Précis Dalloz, 1988.

#### Abréviations

B.C. : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation (Chambre Criminelle)

Crim. : Cassation Criminelle.

D. : Dalloz.

D.H. : Dalloz Hebdomadaire.D.P. : Dalloz Périodique.I.R. : Informations Rapides.

Juris. : Jurisprudence.
N° : Numéro.
Obs. : Observations.
op.cit : Ouvrage Précité.

P. : Page.

R.S.C.: Revue de Sciences Criminelles et de droit Pénal Comparé.

S. : Sirey.
Somm. : Sommaire.

# فهرس الكتاب الجرائم المضسرة بالمصلحة العامة

| الصفحة<br>م                             | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *************************************** | مقدمةالله المعالمة المع |
|                                         | جرائم الرشــوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yo                                      | مبحث قهيدى : ماهية الرشوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | النصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | جريمة الرشوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٢                                      | المبحث الأول: أركان جريمة الرشوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۲                                      | المطلب الأول : صنة المرتشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>٣٣</b> .                             | الغرع الأرل: الصفة العمومية للمرتشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨                                      | الغرع الثاني : اختصاص المرتشى بالعمل الوظيفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨                                      | المطلب الثاني : الركن المادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨                                      | الغرع الأول : صور الركن المادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٧                                      | الغرع الغاني : صور المقابل في الرشوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸.                                      | المطلب الثالث : الركن المعنوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۱                                      | الفرع الأول : نوع القصد الجنائى المتطلب في جريمة الرشوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٥                                      | الفرم الثاني : عناصر القصد الجنائي في جريمة الرشوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩.                                      | الفرو الثالث : معاصرة القصد لماديات الجرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة     | الموضوع                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 46         | الغرج الرابع : اثبات القصد الجناثى                          |
| 40         | المبحث الثانى: عقربات الرشوة                                |
| 90         | المطلب الأول: عقربات الرشوة البسيطة                         |
| 40         | الغرع الأول : العقوبات الأصلية                              |
| 17         | الفرع الفانى: العقوبات التكميلية                            |
| 1.4        | الغرع الثالث: الاعفاء من العقاب                             |
| ١٠٨        | المطلب الثاني: عقربات الرشرة المشددة                        |
| 1.5        | الفرع الأول: التشديد الراجع إلي الغرض من الرشوة             |
| 117        | الغرج الثانى : التشديد المتعلق بنوع العمل المطلوب من الموظف |
|            |                                                             |
|            | النصل الثاني                                                |
|            | الجرائم الملحقة بالرشوة                                     |
| 114        | المبحث الأول: رشوة العاملين في المشروعات الخاصة             |
|            |                                                             |
|            | المطلب الأول : الصورة البسيطة لرشوة العاملين في             |
| 114        | المطلب الاول: الصورة البسيطة لرشوة العاملين في              |
| 114        |                                                             |
| 114        | المشروعات الخاصة                                            |
|            | المشروعات الخاصة                                            |
| ۱۲۸        | المشروعات الخاصة                                            |
| 17X<br>188 | المشروعات الخاصة                                            |

•

| صفحة | الموضوع ال                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | المبحث الثالث : جريمة الاخلال بواجبات الوظيفة نتبجة الرجاء |
| 126  | أو التوصية أو الوساطة                                      |
| 127  | أولاً : الركن المادي                                       |
| 164  | ثانياً: الركن المعنري                                      |
| 169  | ثالثا: عقربةجريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة   |
| ١٥١  | المبحث الرابع : جرعة المكافأة اللاحقة                      |
| 107  | أولاً : الركن المادى                                       |
| 106  | ثانياً: الركن المعنوى                                      |
| 100  | ثالثاً: عتربة المكافأة اللاحقة                             |
| 107  | المبحث الشامس : جرية الرساطة في أخذ العطية أو الغائدة      |
| 104  | أولاً : الركن المادي                                       |
| 104  | فانيا : الركن المعنري                                      |
| ١٦.  | ثالثاً: عتربة الرساطة في أخذ العطية أو الفائدة             |
| 171  | المبحث السادس : جريمة عرض أو قبول الوساطة في رشوة          |
| 177  | أولاً: الركن المادي                                        |
| 170  | ثانياً: الركن المعنوى                                      |
| 177  | ثالثاً: عقوبة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة                |
| 178  | المبحث السابع: جريمة استغلال النفرذ                        |
| ١٧٠  | أولاً : الركن المادى                                       |
| 146  | ثانياً: الركن المعنوى                                      |
| ۱۷٥  | ثالثاً: عقدية حامة استغلال النفوذ                          |

## الباب الثاني جراثم العدوان علي المال العام النصل الأول الأحكام المشتركة في جرائم العدوان علي المال العام

| 186   | المبحث الأول: الأحكام المرضوعية                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| ۱۸٤   | المطلب الأول : المال العام                       |
| ۱۸۷   | المطلب الثاني : الموظف العام                     |
| ۱۹.   | المطلب الثالث: الاحكام الخاصة بالعقاب            |
| 147   | المبحث الثانى: الأحكام الإجرائية                 |
|       | الغصل الثانى                                     |
|       | أختلاس المال العام                               |
| Y . 0 | المبحث الأول: أركان جريمة الاختلاس               |
| ۲.٦   | المطلب الأول: الصفة الخاصة في الجاني             |
| ٧.٩   | المطلب الغانى : الركن المادى                     |
| ۲.٩   | الفرع الأول: موضوع الاختلاس                      |
| 717   | الفرع الثانى: فعل الاختلاس                       |
| Y,1 A | المطلب الثالث : الركن المعنوى                    |
| ***   | المبحث الثاني: عقربات جريمة الاختلاس يستستستستست |
|       | -1176-                                           |

| الصفحة       | الموضوع                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| YY£3         | أولاً : عقربات جريمة الاختلاس في صورتها البسيطة                     |
| ٣٢٤          | ثانياً : الظروف المشددة لعقربات جريمة الاختلاس                      |
|              |                                                                     |
|              | النصل الثاك                                                         |
|              | الاستيلاء بغير حق علي المال العام                                   |
| YT           | المبحث الأول: أركان جرعة الاستبلاء                                  |
| Y <b>Y.</b>  | أولاً : الصغة الخاصة في الجاني ************************************ |
| YT1          | الركن المادي                                                        |
| Y <b>TY</b>  | الركن المعنوي                                                       |
| YY9          | المبحث الثاني : عقربات جريمة الاستيلاء                              |
| Y <b>Y</b> 9 | أولاً : عقربات جناية الاستيلاء                                      |
| ۳٤٠          | <b>ﺋﺎﻧﻴﺎ : ﻋﻘﺮﻳﺎﺕ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼ،</b>                                  |
| 7£1          | المبحث الثقالث: اختلاس أموال الشركات المساهمة والاستيلاء عليها      |
| Y£Y          | <b>أُولاً :</b> أركان الجريمة                                       |
| 7£F          | النياء: عقوبات الجريمة                                              |
|              | النصل الرابع                                                        |
|              | جريمة الغدر                                                         |
| Y£7          | المبحث الأول: الصفة الخاصة في الجاني                                |
| Y£A          | المبحث الثاني : الركن المادى                                        |
| YoY          | المبحث الثالث : الركن المعنوى                                       |
| ¥04          | .1411 776                                                           |

-1170-

#### الفصل الخامس

|     | السن العالم                        |
|-----|------------------------------------|
|     | تربح الموظف من أعمال الوظيفة       |
| 107 | لبحث الأول: الصفة الخاصة في الجاني |
| 109 | لبحث الثاني : الركن المادى         |
| 176 | لبحث الثالث : الركن المعنرى        |
| 67) | عقوبة التربح                       |
|     | القصل السادس                       |
|     | 7-1-11 -1 12-11 1                  |

#### التعدى على العقارات العامة

| <b>77</b> A | المبحث الأول: الصنة الخاصة للجاني              |
|-------------|------------------------------------------------|
| ۲٧.         | المبحث الثاني : الركن المادى                   |
| 240         | المبحث الثالث: الركن المعنوى                   |
| 770         | المبحث الرابع: عقربة جريمة التعدى على العقارات |
| 777         | أولاً: عقوبة جريمة التعدى في صورتها البسيطة    |
| 777         | ثانياً: عقربة جريمة التعدى في صورتها المشددة   |
| 777         | <b>ثالثاً:</b> العقربات التكميلية والرد        |

## الغصل السايع

## جرائم الاضرار بالأموال والمصالح

| ۲۸. | لبحث الأول: الاضرار العمدي بالأموال والمصالح       |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۲۸. | المطلب الأول: جرية الاضرار عبداً بالأموال والمصالح |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 441    | أولاً: الصفة الخاصة للجاني                             |
| 444    | فانیا : الرکن المادی                                   |
| 444    | <b>ثالثاً</b> : الركن المعنوى                          |
| ***    | رابعاً: عقوبة الاضرار العمدي                           |
| 44.    | المطلب الثاني: جرعة تخريب أو اتلاف المال العام         |
| Y41    | أولاً : الصفة الخاصة للجاني                            |
| 444    | نانیا: الرکن المادی                                    |
| 794    | ثالثاً: الركن المعنوى                                  |
| 446    | رابعاً: عقوبة تخريب أو اتلاف المال العام               |
| 440    | المبحث الثاني: الاضرار غير العمدى بالأموال والمصالح    |
|        | المطلب الأول: التسبب في الحاق ضرر جسيم بالأموال        |
| 440    | والمصالح                                               |
| Y47    | أولا : الصفة الخاصة لمرتكب الجريمة                     |
| Y47 .  | ثانياً: الركن المادي                                   |
| Y4V .  | ثالثاً : الركن المعتوى                                 |
|        | رابعاً: عقوبة التسبب في الحاق الضرر بالأموال           |
| ۳      | والمصالح                                               |
| ۳۰۱ .  | خامساً: الاختصاص برفع الدعوى                           |
| ۳۰۲ .  | المطلب الثانى: الاهمال في صيانة أو استخدام المال العام |
| ۳۰۳ .  | أولاً: الصفة الخاصة لمرتكب الجريمة                     |
| ٣٠٤    | ٠١: 1 . 11 ك. 11 . 1                                   |

| الصفحا | الموضوع                    |
|--------|----------------------------|
| ٣٠٤    | ثالثاً: الركن المعنوى      |
| ۳.0    | رابعاً: عقربة جرية الاهمال |
|        | المباب الثالث              |
|        | جرائم تقليد وتزوير الأختام |
|        | و العلامات و ماشابهها      |

## النصل الأرل جرائم العدوان علي الأختام والتمغات والعلامات الرسمية

| ۳۱۱ | المبحث الأول: الجرائم الخاصة بالأختام والتمغات            |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۳۱۳ | والعلامات الحكومية                                        |
| ۳۱۹ | المطلب الأول: محل النشاط الاجرامي                         |
|     | المطلب الثاني : جريمة التقليد أو التزوير                  |
|     | المطلب الثالث: استعمال الأشياء الحكومية المقلدة أو        |
| 444 | المزورة أو ادخالها في البلاد                              |
| ٣٢٢ | أولاً: جرية الاستعمال                                     |
| ٣٢٣ | ثانياً: جريمة الادخال في البلاد                           |
|     | المطلب الرابع : عقوبات جرائم التزوير أو التقليد المنصوص   |
| 440 | عليها في المادة ٢٠٦ع                                      |
|     | المبحث الثاني: الجرائم الخاصة بأختام وتمغات وعلامات هيئات |
| ۳۳. | القطاع العام ومافي حكمها                                  |
|     |                                                           |

-1174-

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۳۱    | أولاً : محل النشاط الاجرامي                                    |
| ٣٣٢    | ثانياً : أركان جنايات المادة ٢٠٦ مكرراً                        |
| ٣٣٢    | الله: عقوبات جنايات المادة ٢٠٦ مكرراً                          |
|        | المبحث الثالث: جريمة اساءة استعمال الاختام والتمغات والعلامات  |
| ۳۳٤    | الرسمية الصحيحة                                                |
|        | الغصل الثانى                                                   |
|        | جرائم العدوان علي الأختام                                      |
|        | والتمغات والعلامات غير الرسمية                                 |
| ٣٤٢    | المبحث الأول: جريمة التقليد أو الاستعمال للاثنياء المقلدة      |
| 760    | المبحث الثاني: جريمة اما مة استعمال الاختام والعلامات الحقيقية |
|        | الياب الرابع                                                   |
|        | جراثم التزوير في المحررات                                      |
|        |                                                                |

## الغصل الأول

## الأركان العامة للتزوير في المحررات

| 401         | المبحث الأول: الركن المادى                   |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>70 Y</b> | المطلب الأول: تغيير الحقيقة                  |
| 771         | المطلب الثاني : المحرر الذي تغير فيه الحقيقة |
| ٣٦٧         | المطلب الثالث: طرق التزوير                   |

-1174-

|   | الصفحة      | الموضوع                                            |
|---|-------------|----------------------------------------------------|
|   | 774         | الغرع الأول : طرق التزوير المادى                   |
|   | ۳۷۸         | الغرع الثانى : طرق التزوير المعنوى                 |
| 4 | ۳۹.         | للبحث الثاني : الضرر                               |
|   | 791         | المطلب الأول : ماهية الضرر                         |
|   | ۳۹٤ .       | المطلب الثاني : أنواع الضرر                        |
|   | <b>74</b> A | المطلب الثالث : ضابط الضرر                         |
|   |             | الفرع الأول : ماهية ضابط الضرر                     |
|   |             | الغرم الثاني : موقف القضاء من ضابط الضرر           |
|   |             | المبحث الثالث : الركن المغنوى                      |
| • |             | النصل الثاني                                       |
|   |             |                                                    |
|   |             | أنواع التزوير المعاقب عليه                         |
|   |             | المبحث الأول: التزوير في المحررات الرسمية          |
|   | ٤٢٠         | المطلب الأول: المحرر الرسمى                        |
|   |             | المطلب الثاني : التزوير في المحررات الرسمية بواسطة |
|   | ۲۲۷         | الموظف العام                                       |
|   |             | المطلب الثالث : التزوير في المحررات الرسمية من غير |
| a | ٤٣٤         | الموظف العام                                       |
| ~ | ۲۳۷         | المحث الثاني: التزوير في المحررات العرفية          |

## القصل الغالب

## استعمال للحررات المرورة

| LLF | المبحث الأول ١٠، كان جرعه الاستعمال  |
|-----|--------------------------------------|
| ٤٥١ | المبحث الثاني عقربات جريمة الاستعمال |

## جرائم الاعتداء علي الاشخاص والأموال

مقدمة

النسم الأرل جرائم الاعتداء علي الأشخاص الهاب الأول

## جرائم الاعتداء علي الحق في الحياة

النصل الأول

#### القتل العمد

| ٤٦٦        | <b>المبحث الأول</b> : الأركان العامة للقتل العمد |
|------------|--------------------------------------------------|
| ٤٦٦        | المطلب الأول محل الاعتداء في القتن               |
| ٤٧٢        | المطلب الثاثى - الركل المادى للقتل               |
| ٤٧٢        | القرع الأول فعل الاعتداء علي الحياة              |
| £A£        | القرع القائي أزهاق رح المجنى عليه                |
|            | الفرع الفالث علاقة السببية                       |
| 194        | المطلب الثالث القصد الجنائى                      |
| 0 <b>T</b> | المحث الثاني الصور المشددة للقتل العمد           |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 0 · £  | المطلب الأول : سبق الاصرار المطلب الأول              |
| ٥١٠    | المطلب الثانى : الترصد                               |
| ٥١٣    | المطلب الثالث: القتل بالسم                           |
| ٥٢٢    | المطلب الرابع: اقتران القتل بجناية                   |
| ٥٣١    | الطلب الحامس: ارتباط القتل بجنحة                     |
| ٥٣٩    | المطلب السادس: وقوع القتل أثناء الحرب على جرحى الحرب |
| ٥٤١    | المطلب السابع: ارتكاب القتل تنفيداً لغرض ارهابي      |
| ٥٤٣    | المبحث الثالث: الصورة المخننة للتتل العمد            |
|        |                                                      |
|        | النصل الثانى                                         |
|        | القتل غير العمد                                      |
| 300    | المبحث الأول: الخطأ                                  |
| 300    | - ماهية الخطأ وعناصره                                |
| ۷٥٥    | - صوالخطأ                                            |
| 370    | - العوامل المؤثرة في المسؤولية عن الخطأ              |
| ٧٢٥    | - اثبات الخطأ الموجب للمسؤولية عن القتل غير العمد    |
| ٥٦٩    | المبحث الثاني: عقربات القتل غير العمد                |
| ٥٦٩    | أولاً: عقوبة القتل غير العمد في صورته البسيطة        |
| ٥٧٠    | ثانيا: الظروف المشددة لعقوبة القتل غير العمد         |

•

#### الغصل الثالث

#### اخفاء جثة القتيل

| ٥٧٨ | وعلاقتها بالقتل.                        | المبحسث الأول : ماهية الجرعة و |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ٥٨١ | *************************************** | المبحث الثانى: أركان الجرعة    |

## القصل الرابع

## استقاط الحوامل

| ٥٨٧ | المبحـث الأول: أركان جريمة الاسقاط      |
|-----|-----------------------------------------|
| ٥٨٧ | المطلب الأول : وجود الحمل               |
| 089 | المطلب الثانى : الركن المادى            |
| 097 | المطلب الثالث: الركن المعنوى            |
| ٤٩٥ | المبحث الثانى: صور الاسقاط المعاقب عليه |
| ٥٩٥ | المطلب الأول: جنح الاسقاط               |
| 484 | LIE NI I.I                              |

## الهاب الثاني جرائم الاعتداء علي الحق في سلامة الجسم

الغصل الأول

## الاعتداء عمداً علي سلامة الجسم

المبحث الأول: أركان جرائم الاعتداء على سلامة الجسم ......

1174-

| صفحا | الموضوع                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| • •  | المطلب الأول : محل الاعتداء                                           |
| A 7  | المطلب الثانى : الركن المادى                                          |
| 717  | الملب الثالث : الركن المعتوى                                          |
| 744  | <u>المبحث الشاني: الطوق المش</u> ددة لعقوبات الاعتداء علي سلامة الجسم |
| 171  | الطلب الأول: التشديد بالنظر إلي جسامة النتيجة.                        |
| 770  | القرح الأول : حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية.                     |
| 778  | القرع الثاني : افضاء الفعل إلى عامة مستدية.                           |
| 777  | القرع الثالث : اقضاء الفعل إلي الموت مستسسست من المناف                |
| 744  | المطلب الفاني: التشديد لأسباب لا تتعلق بجسامة النتيجة                 |
| 774  | الفرع الأول : سبق الاصرار والترصد.                                    |
| 161  | الفرم الثانى: ارتكاب الجرعة تنفيذاً لغرض ارهابى                       |
| 127  | القرع الثالث: استعمال أدوات معينة في الاعتداء                         |
| 111  | الغرم الرابع: صغة المجنى عليه الغرم الرابع: المجنى عليه.              |
| 121  | الغرع الحامس: التوافق على التعدى والابناء من عصبة أو تجمهر            |
|      |                                                                       |
|      | الغصل الثانى                                                          |
|      | الاعتداء غير العمد علي سلامة الجسم                                    |
| 104  | الميدث الأول: أركان جرائم الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم          |

707

المبحث الثاني: عنوبات الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم

#### الموضوع

## الباب الثالث جراثم الاعتداء علي العرض

# النسل الأول الاغتصاب

| 772 | المبحث الأول: أركان الاغتصاب                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 376 | المبحث الأول: الركن المادى                                         |
| ٦٧. | المطلب الثانى : انعدام الرضاء                                      |
| 777 | المطلب الثالث : الركن المعنوى                                      |
| 774 | المبحث الثانى: الظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب                      |
|     | النصل المكاني                                                      |
|     | هتك العرض                                                          |
| ٥٨٢ | المبحث الأول : الاركان العامة لجرائم هتك العرض                     |
| 380 | المطلب الأول : الركن المادى                                        |
| 745 | المطلب الثانى : الركن المعنوى """""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| 797 | المبحث الثاني: صور هتك العرض المعاقب عليه                          |
| 747 | المطلب الأول : هتك العرض بالقرة أو التهديد                         |
| ٧٠٤ | المطلب الثانى: هتك العرض بغير قوة أو تهديد                         |
|     | النصل العالث                                                       |
|     |                                                                    |
|     | الزنا                                                              |
| ۷۱۳ | المبحث الأول: زنا الزوجة.                                          |

| الصفحة              | الموصوع                                        |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ۷۱۳                 | المطلب الأولى: الاتصال الجنسى بغير الزوج       |
| ٧١٥                 | المطلب الثانى: قيام علاقة الزوجية.             |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b> | المطلب الثالث : القصد الجنائي                  |
| ٧٢.                 | المبحث الثاني: زنا الزوج                       |
| YYL                 | المبحث الثالث: الأحكام الاجرائية في جرعة الزنا |
|                     | النصل الرابع                                   |
|                     | الفعل الفاضح                                   |
| ٧٣١                 | المبحث الأول: النعل الفاضع العلني              |
| ٧٣٢                 | المطلب الأول : الركن المادي                    |
| ٧٣٥                 | المطلب الثاني : العلانية                       |
| 717                 | المطلب الثالث : الركن المعترى                  |
| Y£0                 | المبحث الثاني : الفعل الفاضع غير العلني        |
| Y£0                 | أولاً : الركن المادى                           |
| 717                 | ثانياً : صفة المجنى عليه                       |
| Y£Y                 | ثالثاً : اتعدام الرضاء                         |
| Y£Y                 | رايعاً : الركن المعنوي                         |
|                     | الپاپ الرابع                                   |
|                     | الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار                |
|                     | النصل الأول                                    |
|                     | القــذف                                        |
| VAY                 | المرجية الأمل والتلف المرات والمرات            |

-1141-

| الصفحة      | الموضوع                                          |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ۷۵۳         | المطلب الأول : أركان جرعة القذف.                 |
| ۷۵۳         | أرلاً : الركن المادي                             |
| ۷٥٣         | أ_الاسناد.                                       |
| Y04         | ب ـ موضوع الاسناد.                               |
| 470         | ج _ وسيلة الاسناد.                               |
| 446         | ثانياً: الركن المعنوى                            |
| ٧٨٠         | المطلب الثاني : عقربة القذف                      |
| ٧٨٠         | أولاً : عقربة القذف البسيط.                      |
| 741         | ثانياً: عقوبة القذف المقترن بظروف مشددة          |
| ٧٨٠         | المبحث الثاني : القذف المباح                     |
| 747         | المطلب الأول : الطعن في أعمال ذوى الصفة العمومية |
| V4T         | المطلب الثاني : الاخبار بأمر مستوجب لعقوبة فاعلد |
| <b>Y</b> 4A | المطلب الثالث: حق الدفاع أمام المحاكم.           |
|             |                                                  |
|             | النصل الثاني                                     |
|             | الســـب                                          |
| ٨٠١         | المبحث الأول: السب العلني                        |
| ۸٠١         | المطلب الأول : أركان السب العلنى                 |
| A - Y       | أولاً : الركن المادي.                            |
| ۸.٥         | ثانيا : الركن المعنوي                            |
| ٨٠٦         | المطلب الثانى: عقوبة السب العلني                 |

· 1144...

| الصفحة       | الموضوع                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>7.</b> A  | أولاً: عقوبة السب العلني البسيط                        |
| <b>A · Y</b> | ثانياً : عقوبة السب العلني المقترن بظروف مشددة         |
| A - 4        | المطلب الغالث: السب المباح.                            |
| <b>۸۱</b> -  | المبحث الثاني: السب غير العلني                         |
|              | النصل الثالث                                           |
|              | •                                                      |
|              | البلاغ الكاذب                                          |
| <b>۸۱۷</b>   | المبحث الأول: الركن المادى                             |
| ٨١٧          | أولاً: الاخبار.                                        |
| ۸۲.          | النيا : موضوع الاخبار                                  |
| ATY          | المبحث الثاني: توجيه البلاغ إلى شخص معين               |
| ۸۳۰          | المبحث الثالث : الركن المعنرى                          |
|              | النصل الرابع                                           |
|              | اقشاء الاسرار                                          |
| ٨٤١          | المبحث الأول: الانشاء المعاتب عليه                     |
| AEI          | المطلب الأول : الركن المادى                            |
| ALY          | أولاً: صاحب مهنة أو وظيفة بلزمه القانون بكتمان الاسرار |
| ۸٥١          | ثانياً: وقائع يصدق عليها وصف أسرار المهنة              |
| <b>70</b> A  | ثالثاً: افشاء السرعن يلزمه القانون بكتمانه             |
| ۸٥٩          | المطلب الثانى: الركن المعنوى.                          |
| 171          | المبحث الثاني : الانشاء المباح.                        |

•

<u>></u>-

| الصفحة | الموضوع                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٦١    | المطلب الأول : الافشاء الوجويي.                                                              |
| ٨٦٦    | المطلب الثانى : الافشاء الجوازى.                                                             |
|        | القسم الثاني                                                                                 |
|        | جرائم الاعتداء علي الأموال                                                                   |
|        | الياب الأول                                                                                  |
|        | السسرقة                                                                                      |
|        | النصل الأول                                                                                  |
|        | أركان السيرقة                                                                                |
| AAY    | المبحث الأول: محل الاعتداء في السرقة                                                         |
| AAY    | المطلب الأول : ماهية المال محل السرقة                                                        |
| AAT    | النرم الأول : المقصود بالمال.                                                                |
| ٨٨٥    | النبع الثانى: الطبيعة المادية للمال                                                          |
| ٨٨٦    | الغرج الثالث : المال المنقول.                                                                |
| ۸٩٠    | المطلب الثانى: ملكية الغير للمال.                                                            |
| ۸۹.    | الغرع الأول : المال المملوك للمتهم.                                                          |
| ۸۹۲    | الغرع الثانى: المال غير المملوك لأحد.                                                        |
| 778    | الغرع الثالث : المال المملوك للغير                                                           |
| ٩.٢    | المبحث الثاني: الركن المادي في السرقة: فعل الاختلاس. المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ٩.٣    | المطلب الأول : ماهية فعل الاختلاس                                                            |
| 4.7    | المطلب الثاني : الاختلاس والحيازة                                                            |
| 4.4    | القرع الأول: التسليم الذي ينفى الاختلاس                                                      |

-1174-

| الصفحة | الموضوع                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 111    | الفرع الثانى : التسليم الذي لا ينفى الاختلاس                             |
| 111    | المطلب الثالث: قام السرقة والشروع فيها                                   |
| 476    | المبحث الثالث : الركن المعنوى في السرقة                                  |
| 445    | المطلب الأول : القصد العام                                               |
| 477    | المطلب الثانى : القصد الخاص                                              |
| 444    | المطلب الثالث : الاحكام العامة للقصد الجنائي                             |
|        | الغصل الثاني                                                             |
|        | الظروف للشددة للسرقة                                                     |
| 946    | المبحث الأول: جنع السرقة المشددة.                                        |
| 940    | المطلب الأول: التشديد الراجع إلى مكان ارتكاب السرقة                      |
|        | أولا: السرقة في مكان مسكون أو معد للسكني أو                              |
| 147    | في أحد ملحقاته.                                                          |
| 444    | النيا: السرقة في محل معد للعبادة.                                        |
| 141    | ثالثاً: السرقة في مكان مسور.                                             |
| 166    | رابعاً: السرقة في إحدى وسائل النقل. """""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| 960    | المطلب الثانى: التشديد الراجع إلى زمان ارتكاب السرقة                     |
| 468    | المطلب الثالث: التشديد الراجع إلى وسيلة ارتكاب السرقة                    |
| 968    | أولاً : دخول المكان المسكون بوسيلة غير مشروعة                            |
| ٩٥.    | ثانياً: السرقة مع حمل السلاح.                                            |
| 902    | ثالثاً: السرقة بكسر الاختام.                                             |
| 400    | المطلب الرابع : التشديد يسبب الصفة الخاصة                                |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 107    | أولاً : سرقة الخدم بالاجرة.                                       |
| 404    | ثانياً: سرقة المستخدمين والصناع والصبية                           |
| 47.    | فالفاً: سرقة محترف نقل الاشياء.                                   |
| 477    | المطلب الخامس : التشديد لتعدد السارقين                            |
| 476    | المبحث الثاني : جنايات السرقة                                     |
| 476    | المطلب الأول : السرقة بالاكراه                                    |
| 470    | أولاً: ماهية الاكراد.                                             |
| 474    | ثانياً: معاصرة الاكراه للسرقة                                     |
| 177    | ثالثاً: عقربة السرقة باكراه                                       |
| 177    | المطلب الغاني: السرقة في الطرق العامة أو إحدى وسائل النقل         |
| 44.    | الطلب الثالث: السرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح                  |
| 141    | الطلب الرابع: سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته                          |
|        | المطلب الحامس: سرقة أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية            |
| 444    | أوالكهريا وأوالمياه أوالصرف الصحى                                 |
| 9.86   | المطلب السادس: السرقة أثناء الغارات الجوية                        |
| 4.0    | المطلب السابع: السطو على المساكن                                  |
| 1.41   | المبحث الثالث: تحريك الدعرى الجنائية الناشنة عن السرقات العائلية. |
| 44.    | أولاً: نطاق القيد من حيث الاشخاص.                                 |
| 111    | انياً: نطاق القيد من حيث الجرائم                                  |
| . • •  |                                                                   |

#### القصل الثالث

|      | الجراثم الملحقة بالسرقة                             |
|------|-----------------------------------------------------|
| 117  | لمبحث الأول: اختلاس الأشياء المعجّرز عليها          |
| ۸۰۰۸ | لمبحث الثانى: اختلاس الأشياء المرهونة               |
| 1.17 | لمبحث الثالث: الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك.  |
| 1.17 | لمبحث الرابع: تقليد المفاتيج                        |
|      | لمبحث الخامس: تناول الطعام أو استئجار فندق أو سيارة |
| 1.71 | دون دفع الثمن أو الأجرة.                            |
| ۸۰۲۸ | لمبحث السادس: اغتصاب السندات والتوقيعات             |
| ۱۰۳٤ | لبحث السابع: الاستيلاء على المال بالتهديد.          |
|      | البابالثاني                                         |
|      | النصيب                                              |
|      | l for a see                                         |

#### . النصل الأول جريمة النصب

| 1.11   | ول: محل النصب ا                                          | المبحث الأ |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|--|--|
| ١.٥.   | ﺎﻧﻰ: الركن المادي. مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | لمبحث الث  |  |  |
| ١.٥.   | ب الأول : التدليس.                                       | المطل      |  |  |
| ١.٥.   | الغرم الأول : المقصود بالتدليس                           |            |  |  |
| 1.08   | الغرع الثاني: وسائل التدليس                              |            |  |  |
| ۱۰۸۸   | ب الثاني : تسليم المال.                                  | المطل      |  |  |
| ۱۰۸۸   | الغرع الأول: المقصود بتسليم المال                        |            |  |  |
| ١.4.   | الغرم الثاني: طبيعة الضرر في جريمة النصب                 |            |  |  |
| 1.54   | ب الثالث: علاقة السببية.                                 | المطل      |  |  |
| 1.44   | ﺎﻟﺚ : الركن المعنوي                                      | المبحث الث |  |  |
| 1.44   | ب الأول : القصد العام                                    | المطل      |  |  |
|        | ب الثانى : القصد الخاص.                                  |            |  |  |
| -1144- |                                                          |            |  |  |

| الصفحة | الموضسوع                                       |
|--------|------------------------------------------------|
| 11.7   | المبحث الرابع : عقوبة النصب                    |
| 1101   | النصل الثانى                                   |
|        | اعطاء شيك بدون رصيد                            |
| ١١٠٨   | المبحث الأول: ماهية الشيك.                     |
| 11.4   | المطلب الأول: مدلول الشيك.                     |
| 1117   | المطلب الثاني : شروط صحة الشيك.                |
| 1111   | المبحث الثانى: الركن المادى.                   |
| 1144   | المطلب الأول: اعطاء الشيك.                     |
| 1177   | المطلب الثانى: استحالة استيفاء قيمة الشيك بفعل |
|        | الساحب.                                        |
|        | المبحث الثالث: الركن المعنوي                   |
| 1171   | الباب العالث                                   |
|        | خيانة الأمانة                                  |
|        | النصل الأول                                    |
|        | محل الاعتداء في خيانة الأمانة                  |
|        | المبحث الأول: ماهية المال محل خيانة الأمانة.   |
| 1170   | المبحث الثانى: التسليم الناقل للعيازة الناقصة. |
| 1177   | المبحث الثالث: سند التسليم.                    |
| 1181   | الغصل الثانى                                   |
|        | الركن المادى                                   |
|        | المبحث الأول: الأفعال التي تحقق الركن المادي.  |
| 1107   |                                                |
| 1106   |                                                |
|        | النصل الثالث<br>الركن المعنوي                  |
|        | الركن المعنوى أهم المراجع                      |
| \\0A   | فهرس الكتاب                                    |
| 1171   | -1144-                                         |

## رقم الايداع ٢١**٩٩ / ٩٦** الترقيم الدولى 4 - 19 - 5036 - 977

داد الصدى للمطبوعسات ش ۸۰۰۸ خلف طريق جمال عبد الناصر أرض المعلمين أمام مؤسسة عبد الرازق - ميامى - الاسكندرية \*\*\* AV2VVV